# المنازين الم

# للشيخ الإمام شِهاب لِتين أبي عَبد لِتَدِيا قوتِ بعَب لِسِّد الحِمَوي الرّوي لبغن كادي

دار صادر بیروت VP714 \_\_ VVP17

معجم البلدان

Ĺ

.

## A CONTRACTOR

بعد الاتكال عليه سبحانه، أقدمنا على طبع هذا الكتاب الجليل، « معجم البلدان»، للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي، معتمدين على نسخة ليبزيك التي نشرها المستشرق الألماني وستنفيلد بعد أن حققها مقابلًا إياها على ثلاث نسخ: نسخة برلين ونسخة باريس ونسخة بطرسبوج.

غير اننا على ثقتنا بهذا العالم المشهور في عالم الاستشراق والتحقيق، لم نرَ بداً من أن نعهد بنسخته إلى محققين من أبناء الضاد، معروفين بتدقيقهم وسعة معارفهم، ذاك ليقيننا بأن كل ابن لغة أوفر علماً بمذاهب كلام لغته، ودقائق تعابيرها ومدلولات ألفاظها، من سواه، أبناء اللغات الأخرى.

وسنصدر الكتاب أجزاء ليسهل اقتناؤه ، وسنُضيفُ اليه ذيلًا تذكر فيــه اسماء البلدان والأمكنة على الصورة التي هي عليها اليوم من أحوال جغرافية وعلمية وغيرها.

ورجاؤنا أن نحقق أمل المحسنين ظناً بنا في إخراج طبعة منقحة مصححة لهذا الكتاب الذي يمكننا أن نسبيه تكملة « للسان العرب » ، فكما أن لسان العرب معجم لغوي ، فبعجم البلدان معجم جغرافي ، ولا يخفى أن العلماء والأدباء والمتأدبين لا يسعهم أن يستغنوا عن كتاب يبين لهم مواقع ما يمر بهم في مطالعاتهم من بلدان ومدن وقرى وجبال وبحار وأنهار وأودية ، وما يجدونه من أسماء من نبغ في كل موضع من المواضع ، إلى ما هنالك ما يحويه هذا الكتاب الجزيل الفوائد ، أيدنا الله بعون منه إنه الكريم المنان .

#### ترجكمة المؤلف رحيكمة الله

هو الشيخ الإمام شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحبوي الرومي البغدادي ، ولا يُعلم شيء عن تاديخ مولده ، وكل ما يُعرف عنه أنه أخذ ، وهو حدث ، أسيراً من بلاد الروم، وحُمِل إلى بغداد مع غيره من الأسرى فبيع فيها ، فاشتراه تاجر اسمه عسكر الحموي ، فننسب اليه وقيل له ياقوت الحموي .

وكان الذي اشتراه جاهلًا بالخط ، فوضعه في الكتّاب ليتعلم فينتفع به في ضبط اعماله التجارية ، فقرأً ياقوت شيئاً من النحو واللغة ، ثم احتاج اليه مولاه ، فأخذ يشغله بالأسفار في متاجره . ولم يمض زمن حتى أعتقه وأقصاه عنه . فطفق ياقوت يكسب رزقه بنسخ الكتب ، فاستفاد بالمطالعة علماً .

ولم يلبث مولاه عسكر أن عطف عليه ، فأعاده وعهد إليه بتجارة سافر بها ، ولما عاد وجد مولاه قد مات ، فأخذ من تركته ما يمكنه من الاتجار .

ثم سافر إلى حلب ، وجعل يتنقل من بلد إلى آخر، حتى استقر في خوارزم ، فمكث فيها إلى أن أغار عليها جنكيزخان سلطان المغول سنة ٦١٦ه ( ١٢١٩ م ) ، فانهزم ياقوت إلى الموصل لا يجمل شيئاً من ماله ، ثم سار إلى حلب وأقام في ظاهرها إلى أن مات سنة ٢٢٦ ه ( ١٢٢٨ م ) .

وقد استفاد برحلاته الكثيرة فوائد جغرافية عديدة سنّت له تأليف هذا الكتاب الذي لا يُعد معجماً جغرافياً فقط ، وإنما هـو أيضاً كتاب تاريخ وأدب ، ومرجع من أعظم المراجع التي يمكن الاعتاد عليها .

# تبسيا منداريم الرحيم

الحمد لله الذي جعل الأرض مهاداً ، والجبال أوتاداً ، وبنت من ذلك نشوذاً ووهاداً ، وصحادك وبلاداً ، ثم فجر خلال ذلك أنهاداً ، وأسال أودية وبجاداً ، وهدى عباده إلى اتخاذ المساكن ، وإحكام الأبنية والمواطن ، فشيدوا البنيان ، وعبروا البلدان ، ونحتوا من الجبال بيوتاً ، واستنبطوا آباداً وقُلُوتاً ، وجعل حرصهم على تشييد ما شيدوا ، وإحكام ما بَنوا وعَبدُوا ، عبرة للغافلين ، وتبصرة للغابرين . فقال وهو أصدق القائلين : «أفلم يسيروا في الأرض ، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض ، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون » . أحمده على ما أعطى وأنعم ، وهدى إلى الرشد وألهم ، وبين من السداد وأفهم ، وصلى الله على خيرته من أنبيائه والمرسلين ، وصفوته من أصفيائه والصالحين ، محمد المبعوث بالهدى والدين المبين ، المنعوت بـ « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » وعلى آله الكرام البررة ، والصحابة المنتجبين الحيورة ، وسلم تسليماً .

أما بعد ، فهذا كتاب في أسماء البُلدان ، والجبال ، والأودية ، والقيمان ، والقررى ، والمحال ، والأوطان ، والبحار ، والأنهار ، والفدران ، والأصام ، والأبداد ، والأوثان . لم أقصد بتأليف ، وأصد نفسي لتصنيفه ، لهو آ ولا لعبا ، ولا رَغبة حشتني اليه ولا رَهبا ، ولا حنينا استفر في إلى وطن ولا طربا حفز زني إلى ذي ود وسكن . ولكن وأيت التصدي له واجبا ، والانتداب له مع القدرة عليه فرضاً لازبا ، وفتقني عليه الكتاب العزيز الكريم ، وهداني اليه النبأ العظيم ، وهو قوله عز وجل ، حين أواد أن يعر ف عباده آياته ومثلاته ، ويقيم الحجة عليهم في إنزاله بهم أليم تقاته : وأضلم يسيروا في الأرض ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فإنها لا تعمى الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . فهذا تقريع لمن ساد في بلاده ولم يعتبر ، ونظر الأبصار ، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » . فهذا تقريع لمن ساد في بلاده ولم يعتبر ، ونظر كن عاقبة المكذبين » أي انظروا إلى ديارهم كيف دوست ، وإلى آثارهم وأنوارهم كيف انظروا كيف عقوبة لهم على اطراح أوامره ، وارتكاب زواجره ، إلى غير ذلك من الآيات المحكمة ، والأوام والزواجر المبركمة .

فالأول توبيخ لسَبْق النهي عن المعصية شاهراً، والثاني أمر يقتضي الوجوب ظاهراً . فهذا من كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولا يطرق عليه نقص من إنشائه وخَلقه ، وقد

وَرَد فِي الْأَثْرَ عَنِ السادات مِن عَبْرٍ ، قول عيسى بن مريم، عليه السلام : اللهُ نيا كَحَلُ مَثْلَةً ، ومنزلُ نَقَلَةً ، ومنزلُ نَقَلَةً ، فكونوا فيهاسَيّاحين ، واعتبروا ببقية آثار الأولين .

قال قُسُّ بن ساعدة الذي حكم له النبي، صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه يُبعَثُ أُمَّةً وحدَّه: « أَبلَـغُ العظات ، السيرُ في الفلوات ، والنظرُ إلى محل الأموات » . وقد مدح الشعراة الحلفاة والملوك والأمراء بالسير في البلاد ، وركوب الحُرُون والوهاد . فقال بعضهم بمدح المعتصم :

#### تناولت أطراف البلاد بقدرة ، كأنك ، فيها ، تَبتَغي أثر الحِضْر

وقد تتعذّر أسباب النظر، فيتعين الناس الحبر، فو جب لذلك علينا إعلام المسلمين بما عليمناه، وإدفادهم بما أفادناه الله بفضله فأتنقنناه، إذ كان الافتقار إلى هذا الشأن يَشترك فيه كل من ضرب في العلم بسهم، واختص منه بنصيب أو قسم، أو اتسم منه باسم، أو ارتسم بفن منه او رسم. وعلى ذلك لم أر من طب سقيم أسبائها، أو قوي على تمتين ضعيف مقاصدها وأنحائها، فإني رأيت 'جل نقلة الأخبار، وأعيان ثرواة الأشعار والآثار، بمن 'عني بها دهر ، وأنفد فيها عرضه وعَسْر ، حسن الاستمرار على الصواب، والجنا حدائق الرشد في كل باب، ضاوباً بقداح الفلاج في أفانين العلوم والآداب، عند قراءة السنن والآثار، ورواية الأحاديث والأخبار، لتحصيلهم إياها بالمعاني، واستدلالهم على مغزى أوائل الكلم بالشواني، لأخذ بعض الكلام بأهداب بعض ، ودلالة أواخره على أوائله، وأوائله على أواخره، حتى بالثواني، لأخذ بعض الكلام بأهداب بعض ، ودلالة أواخره على أوائله، وأوائله على أواخره، حتى فتراه إما غالطاً ، أو مغالطاً ، فيخفض من صوته بعد رَفْعه ، ويتكتهم ماضي لسانه بقدعه . ثم قلما وأيت الكتب المتقنة الحط ، المحتاط لما بالضبط والنقط، إلا وأسماء البقاع فيها مهملة أو محرقة ، قد أهمله كاتبه جهلا ، وصوره على التوعش من نقلا .

وكم إمام جليل، وو جه من الأعيان نبيل، وأمير كبير، ووزير خطير، يُنسَب إلى مكان مجهول، فتراه عند ترجيم الظنون على كل محتمل محمول، فإن يُسئل عنه أهل المعارف أخذوا بالنصف الأر ذل من العلم، وهو لا أدري. وبنست الحطة للرجل الفاضل، فإن التبس لذلك مَظنَة ، أعضل ، أو أريغ له مطلب، أعو ز وأشكل، لإغفالهم هذا الفن من العلم الحطير مع جلالته، وإعراضهم عن هذا المقصد الكبير مع فخامته. ومن ذا الذي يَستَغني من أولي البصائر عن معرفة اسماء الأماكن وتصحيحها، وضبط أصقاعها وتنقيحها، والناس في الافتقار إلى علمها سواسية ، وسر دورانها على الألسن في المحافل علانية ، لأن من هذه الأماكن ما هي مواقيت للحجاج والزائرين، ومعالم للصحابة والتابعين، وضوان الله عليهم أجمعين، ومشاهد للأولياء والصالحين، ومواطن غزوات سرايا سيّد المرسلين، وفتوم الأثمة من الحلفاء الراشدين.

وقد فنتحت هذه الأماكن صلحاً وعنوة ، وأماناً وقو"ة ، ولكل من ذلك حكم في الشريعة ، في قسمة الفيء وأخذ الجزية ، وتناول الحراج واجتناء المقاطعات والمصالحات ، وإنالة التسنويفات والإقطاعات،

لا يَسَعُ الفقهاءَ جهلُها ، ولا يُعذر الائمة والأمراءُ إذا فاتسَهُم في طريق العلم حَزْنُهُا وسهلُها ، لأنها من لوازم فتيا الدين ، وضوابط قواعد الإسلام والمسلمين .

فأما أهل السير والأخبار ، والحديث والتواريخ والآثار ، فحاجتُهم إلى معرفتها أمَسُ من حاجـة الرياض إلى القطار ، غبّ إخلاف الأنواء ، والمُشفي إلى العافية بعد يأس من الشفاء ، لأنه معتبد علمهم الذي قـَلُ أن تخـُلو منه صَفْحة "، بل وجهة "، بل سطر" من كتبهم .

وأما أهل الحكمة والتنفيم، والتطبُّ والتنجم، فلا تقصُرُ حاجتُهم إلى معرفته عنن قدّ منا ، فالأطباء لمعرفة أمزجة البُلندان وأهوائها ، والمنجم للاطلاع على مطالع النجوم وأنوائها ، إذ كانوا لا يحكمون على البلاد إلا بطوالعها ، ولا يقضون لها وعليها بدون معرفة أقاليمها ومواضعها ، ومن كال المتطبّب أن يتطلبّع إلى معرفة مزاجها وهوائها ، وصحة أو سقم منبتها ومائها ، وصادت حاجتهم الى ضبطها ضرورية ، وكشفهم عن حقائقها فلسفيّة ، ولذلك صنّف كثير من القدماء كُنباً سبوها جغرافيا ، ومعناها صورة الأرض ، وألنّف آخرون كُنباً في أمزجة البلدان وأهوائها ، نحو جالينوس ، وقبله 'بقراط وغيرهما .

وأما أهل ُ الأدب فناهيك َ مجاجتهم إليها ، لأنها من ضوابط اللثّغوي ولوازمه ، وشواهد النّعوي ودعائمه ، ومعتبد الشاعر في تحلية جيد شعره بذكرها ، وتزيين عقود لآلىء نظبه بشذرها ، فإن الشعر لا يروق ، ونفس السامع لا تشوق ، حتى يذكر حاجر وزرود ، والدهناء وهبود ، ويتحنّن الى رمال رضوى ، فيلزمه تصحيح لفظ الاسم وأين صُقعه ، وما اشتقاقه وننُز همته ، وقنفر ، وحرَ نه وسهولته .

فإنه إن زعم أنه واد وكان جبلا، أو جبل وكان صحراة ، أو صحراة وكان نهراً ، أو نهر وكان قرية وكان روضة وكان معر بة أو قرية وكان شعباً ، أو شعب وكان حز ما ، أو حزم وكان روضة ، أو روضة وكان صفضفاً ، أو صفصف وكان سبخة ، أو سبخة وكان تجلداً ، أو جلا وكان سبخة ، أو سبخة وكان تحر أو عد وكان سبخة ، أو سبخة وكان تحر أو تحر أو أو يجعل شرقياً وكان غربياً ، أو وكان تحر أو كان ضحكة ، ويك شرقياً وكان غربياً ، أو جنوبياً وكان شمالياً ، سفل قدر أه ، ونزر كثر أه ، واتن ضحكة ، ويرى أنه ضحكة ، وجعل مغربياً وكان شمالياً ، فقد ذكر بعض العلماء أنهم استدلوا على ان هذا البيت :

#### إنَّ بالشعب، الذي دونَ سَلْعٍ، لقتيلًا، دَمُهُ مَا يُطَلُّ

ليس من شعر تأبّط شراً، بأن سَلْعاً ليس دونه شعب . ولقد صنّف ، في عصرنا هذا ، إمام ، من أهل الأدب ، جليل ، وشيخ يُعتبَدَ عليه ويرجع في حلّ المنشكلات إليه نبيل ، كتاباً في شرح أفانين المقامات ، التي أنشأها أبو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري ، فطبتى مفصل الإصابة في شرح أفانين ضروبها ، وغبر في وجه كل من فرع باله لإيضاح مُمشكلها وغريبها ، فإنه بهر العقول وأدهش الأذهان بما ذكره من أسرار بلاغتها ، وأظهره من مخزون براعتها ، وأوضعه من مكنون معانيها ، وأبانه من فتق الألفاظ التي فيها ، وأورده من الأشباه والنظائر ، والعيون والنواظر ، واصطلح الجمهور على تفضيله ،

واتنققوا على إجادة المصنف في 'جمله وتفصيله ، ونقله وتعليله ، وسارت النشخ في الآفاق سيرورة 'ذكاة في الإشراق ، فلم يقدام مقدام 'متعنت ' ولا هجم مهجام متبكت ' على مواخذته بشيء بما فيه ، ولا حد ث محد ث نفسه بحل عقد من مغازيه ، حتى ذكر اسماء الأماكن التي أسس عليها أبو محمد المقامات ، فانبت سلئك ' در عقد لآليه ، وتداعى ما شيّد و فضله من مبانيه ، وعاد روضه الأريض مصوراً ، وقريب إحسانه مطوراً ، وظل تركب فضائله طليحاً ، وقام خلق برهانه سطيحاً ، وأخذ محلط تارة ويتخلط ، ويتعشر في عشواء الجهالة ويخبط . فإنه قال في المقامة الكرجية : وكرج بلدة بين همذان وأضهان ، وإنما هي بين همذان وأصفهان ، والقاصد من همذان إلى أصفهان يأخذ بين المشال والمغرب ، والقاصد من هاده المحدد المعدد المعد

وقال في البَرْ قَعَيدية : وبَرْ قَعَيد قصبة ُ الجزيرة ، وإنما هي قرية من قُـرَى بقعاء الموصل ، لا تبلغ أن تكون مدينة ً ، فكيف قصبة ً ?

وقال في التَّبْريزية : وتبريز بلدة من عواصم الشام ، بينها وبين مَنْبج عشرون فرسخاً ، وتبريز بلدة أشهر وأظهر من أن تخفى ، وهي اليوم قصة نواحي أذربيجان ، وأجَل مد نها . وإلى غير ذلك من أغاليط غيره ، فصار هذا الإمام صُححته البطالين ، وهُو أة الساخرين ، ووجد الطاعن عليه سبيلا ، وإن كان مع كثرة إحسانه قليلا ، فلو كان له كتاب يَرجع إليه ، ومَو ثل يعتمد عليه ، خلص من هذه البلية نجيًا ، وارتقى من الهبوط في هذه الأهوية مكاناً عليًا .

وكان من أول البواعث لجمع هذا الكتاب، أنني 'سئلت' بمر و الشاهبان، في سنة خمس عشرة وستاته، في مجلس شيخنا الإمام السعيد الشهيد فخر الدين أبي المظفّر عبد الرحيم ابن الإمام الحافظ تاج الإسلام أبي سعد عبد الكريم السبعاني، تمقيد هما الله برحمته ورضوانه، وقد فنُعل الدعاء إن شاء الله، عن 'حباشة' موضع جاء في الحديث النبوي ، وهو سوق من أسواق العرب في الجاهلية . فقلت : أرى أنه 'حباشة' بضم الحاء ، قياساً على أصل هذه اللفظة في اللغة ، لأن الحباشة : الجماعة من النباس من قبائل شي ، وحبَشت له 'حباشة" أي تجمعت له شيئاً . فانبرى لي رجل من المحد ثين ، وقال : أنا همو تجاشة ، بالفتح . وصبح على ذلك وكابر ، وجاهر بالعناد من غير مُحبة وناظر ، فأرد ثن قطع الاحتجاج بالنقل، إذ لا مُعمول في مثل هذا على اشتقاق ولا عَقْل ، فاستعص كشفه في كتب غرائب الأحاديث، ودواوين اللغات مع سعة الكتب التي كانت بجر و كوره ويأس من وجودها في الوقوف ، وسهولة تناولها ، فلم أظفر به إلا بعد انقضاء ذلك الشعب والمراء ، ويأس من وجوده ببَحث واقتراء ، فكان موافقاً والحيد بله لما 'قالت ، ومالاتقان وتصحيح الألفاظ بالتقييد مخطوطاً ، ليكون في مثل هذه الظائلة هذه النقية الني غفل عنها الأولون ، ولم يَهْتَد لها الغابرون . يقول من تشرَع الساعة ' : كم ترك الأول المؤلون ، ولم يَهْتَد لها الغابرون . يقول من تشرَع اساعة ' : كم ترك الأول

للآخر . وما أحسن ما قال أبو عثمان : ليس على العلم أَضَرُ من قولهم : لم يَتْرُ لُـُ الأَول للآخر شيئاً ، فإنه يُفتيرُ الهمة ، ويُضْعِفُ المُنتَة ، أو نحو هذا القول .

على أنه قد صنتف المتقدّمون في اسماء الأماكن كتباً وبهم اقتدَينا، وبهم اهتدَينا، وهي صنفان : منها ما 'قصد بتضيفه ذكر المدن المعمورة والبلدان المسكونة المشهورة، ومنها ما 'قصد به ذكر البوادي والقفار ، واقتُصِرَ على منازل العرب الواردة في أخبارهم والأشعار .

فأما من قصد ذكر العُمُسُران ، فجماعة وافرة " ، منهم من القدماء والفلاسفة والحكماء : أفلاط نن ، وفيثاغورس ، وبَط ليموس ، وغيرهم كثير من هذه الطبقة ، وسَمَّو اكتبهم في ذلك جَغْر افيا، سبعت من يقوله بالغين المعجمة والمهملة ، ومعناه : صورة الأرض . وقد وقفت لهم منها على تصانيف عدة حَمِلت أكثر الأماكن التي دُوكرَت فيها ، وأبهم علينا أمر ها ، وعُد مِت لتطاول الزمان ، فلا تُعْرَف .

وطبقة أخرى اسلاميون سلكوا قريباً من طريقة أولئك من ذكر البلاد والممالك، وعَيَّنُوا مَسافَةَ الطُّرُق والمسالك، وهم: ابن نخر داذبه، وأحمد بن واضع، والجميّهاني، وابن الفقيه، وأبو زيد البَلْخي، وأبو إسحاق الإصطخري، وابن حوثقل، وأبو عبد الله البَشَّاري، والحسن بن محمد المهلئي، وابن أبي عون البغدادي، وأبو نحبيّد البكري، له كتاب سبّاه المسالك والممالك.

وأما الذين قصدوا ذكر الأماكن العربيـة والمنازل البَدَوية فطبقة أهـل الأدب، وهم أبو سعيد الأَصعي ، خَلْفِرْت به رواية لابن 'درَيْد عن عبد الرحمن عن عبه ، وأبو عبيد السكوني ، والحسن بن أحمد الهمداني، له كتاب جزيرة العرب، وأبو الأشعث الكندي في جبال تِهامَة ، وأبو سعيد السيراني، بلغني أن له كتاباً في جزيرة العرب ، وأبو محمد الأسود الغُنْـد ِجاني ، له كتاب في مياه العرب ، وأُبو زياد الكلابي ، ذكر في نوادره من ذلك صَدَّراً صالحـاً وقفت ُ على أكثره ، ومحمد بن إدريس بن أبي كمفصة ، وقفت له على كتاب سماه كمناهل العرب ، وهشام بن محمد الكلبي ، وقفت له على كتاب سماه اشتقاق البلدان ، وأبو القاسم الزَّمَخْشَري ، له كتاب لطيف في ذلك ، وأبو الحسن العيمراني تلميذ الزمخشري ، وقف على كتاب شيخه وزاد عليه رأيتُه ، وأبو عبيد البكري الأند السي ، له كتاب سماه مُعجم ما اسْتَعْجَمَ من أسماء البقاع لم أَرَهُ بعد البحث عنه والتَّطلُّب له ، وأبو بكر محمد بن موسى الحازمي ، له كتاب ما اثتَلف واختلف من أسمائها ، ثم وَقَفَني صديقُنا الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد ابن محمود بن النَّجَّار، جزاه الله خيراً، على مختصر اختصره الحافظ أبو موسى محمد بن عمر الأصفهاني، من كتاب ألَّـ أله أبو الفتح نَصْر بن عبد الرحمن الإسكندري النحوي ، فيما اثتَـلف واختَـلف من أسماء البقاع، فوجدتُه تأليفَ رجل ضابط قد أنفد في تحصيله عمراً وأحسن فيه عيناً وأثراً، ووجدت الحازميُّ، رحمه الله ، قد اختلَسه وادَّعاه، واستَجهَل الرُّواة َ فرواه، ولقد كنت عند وقوفي على كتَّابه أرفَع قكـ رَّه من علمه ، وأَدى أَن مَرماه يَقصُر عن سهمه ، إلى أَن كَشَفَ الله عن خبيته ، وتُمعَضَ المحضُ عن 'زبدته، فأما أنا فكل ما نكَلَـتُهُ من كتاب نصر ، فقد نسَبْتُه إليه وأحَلَـتُهُ عليه ، ولم أُضِع نَصَبَه ، ولا أَحْمَلُتُ ذَكَرَهُ وَتَعْبُهُ . وَاللَّهُ يُثِيبُهُ وَيُرْحَبُّهُ .

وهذه الكتب المدوّنة في هذا الباب التي نقلت منها ، ثم نقلت من دواوين العرب والمحدّثين وتواديخ أهل الأدب والمحدّثين ، ومن أفواه الرواة ، وتفاديق الكتب ، وما شاهدتُه في أسفادي ، وحصّلتُه في تَطّوا في ، أضعاف ذلك ، والله المرفق إن شاء الله .

فأما الطبقة الأولى ، فأسماء الأماكن في كتبهم مصحَّفة مغيَّرة ، وفي َحيِّز العندم مصيَّرة ، قد مسخها من نسخها .

وأما الطبقة الثانية فإنها وإن 'وجدت لها أصول مضبوطة ، وبخطوط العلماء منوطة مربوطة ، فإنها غير مرتبة ، ولشفاء العليل غير مسببة ، لشدة الاختصار ، وعدم الضبط والانتشار ، لأن قصدهم منها تصحيح الألفاظ ، لا الإبانة عمًّا عدا ذلك من الأغراض ، والبحث عما يعترض فيهما من الأعراض ، فاستخرت الله تعالى ، وجمعت مما شتئوه ، وأضفت اليه ما أهملوه ، ورتبته على حروف المعجم ، ووضعته وضع أهل اللغة المحم ، وأبنت عن كل حرف من الاسم : هل هو ساكن أو مفتوح أو مضوم أو مكسور ، وأزلت عنه عوارض الشبه ، وجعلته تبراً بعد أن كان من الشبه ، ثم أذكر اشتقاقه إن كان عربياً ، ومعناه إن أحطت به علماً إن كان عجماً ، وفي أي القليم هو وأي شيء طالعه ، وما المستولي عليه من الكواكب ، ومن بناه ، وأي بلد من المشهورات يجاوره ، وكم المسافة بينه وبين ما يقاربه ، وعاذا اختص من الحصائص ، وما ذكر فيه من الأعيان والصالحين والصحابة والتابعين ، ونبنذاً بما قبل فيه من الأشعار في الحنين إلى الأوطان ، الشاهدة على صحة ضبطه والإنقان ، وفي أي زمان فتَحه المسلمون وكيفية ذلك ، ومن كان أميره ، وهل فتح 'صلحاً أو عنوة لتحرف 'حكمة في الفيء والجزية ، ومن ملكه في أيامنا هذه .

على أنه ليس هذا الاشتراط بمطاوع لنا في جبيع ما نورده ، ولا بمكن في ُقدَّرَة أحد غيرنا ، وإنما يجيءً على هذا البُلندان المشهورة ، والأمهات المعبورة ، وربما ُذكر بعض هذه الشروط دون بعض على حسب ما أدانا إليه الاجتهاد ، وملتكناه الطلب والارتباد .

واستقصيت كل الفوائد بحلها أو كلها ، ومكت تنك عفواً صفواً عقد ها وحكها ، حتى لقد ذكرت أشياء كثيرة تأباها العقول ، وتنفر عنها طباع من له محصول ، لبعدها عن العادات المألوفة ، وتنافرها عن المشاهدات المعروفة ، وإن كان لا يستعظه شي في مع تحدرة الحالق وحيل المخلوق ، وأنا مرتاب بها نافر عنها متبرّى في إلى قارئها من صحتها ، لأنني كتبتها حرصاً على إحراز الفوائد ، وطلباً لتحصيل القلائد منها والفرائد ، فإن كانت حقاً فقد أخذنا منها بنصيب المصيب ، وإن كانت باطلا فلها في الحق شرك ونصيب ، لأنني نقلتها كما وجدتها ، فأنا صادق في إيرادها كما أوردتها ، لتعرف ما قيل في ذلك حقاً كان أو باطلا ، فإن قائلا لو قال : سمعت ويداً يكذب ، لأحبب أن تعرف كيفية كذبه .

وها أَنَّة الحُنْفَاظ الذين هم القُدُّوة في كل زمن ، وعليهم الاعتباد في فرائض الشَّرْع والسُّنَن ، لم يَشْتَرَط أَكْثُرُهُم في مُسْنَدَه، وهي احاديث الرسول التي تَـبْتَني عليها الأَحكام ، ويُفَرَّق بها بين الحلال والحرام ، إيرادَ الصحيح دون السقيم ، ونَفيَ المُعوَجِّ وإثباتَ المستقيم ، ولم 'يخرِجْهم ذلك عن أَن يُعَدُّوا في أَهل الصدق، أو يَتزحزحوا عن مراتب الاثمة والحسق ، انهم أوركوا ما سبعوه كما وَعَوْه ، وإِفَا يُسبّى كذّ اباً ، إذا وضع حديثاً ، أو حديث عمن لم يَسبع منه ، أو روى عبّن لم يَرْو عنه ، فأما من يروي ما سبع كما سبع ، فهو من الصادقين ، والعُهدة على من رواه عنه ، إلا أن يكون من أهل الاجتهاد فله أن يَرويه ثم يُويّيّفه ، ولولا ذلك لبطل كثير من الأحاديث ، وعلينا الاقتداء بهم ، والنبسك بجبلهم . والذي لا يرده ذو مُسكة ، ولا يرد خالفه ذو محنكة ، ان المتعبّت تعبان مُتعب والمُنصف مستريح مريح موسي ومن ذا الذي أعطي العصبة ، وأحاط علماً بكل كلمة ? ومن طلب علماً وَجَد ، فإنني أهل لأن أول وعن كورك الصواب بعد الاجتهاد أضل ، فمن أواد منا العصبة ، فليك يُبها لنفسه أولاً ، فإن أخطأته فقد أقام مخدره وأصاب ، وإن زعم أنه أدركها فليس من أهل الحطاب ، ولما تطاولت في جمع هذا الكتاب الأعوام ، وتراد قت في يحصل فوائده الشهور والأيام ، ولم أنته منه إلى غاية أرضاها ، وأقف على عَلَوْه مع تواتر الرسّنق فأقول : هي إيناها ، ورأيت تعَشُر قمر ليل الشباب بأذيال كسوف شمس المشيب وانهزامه ، وولوج ويبع العُمر على قبيط انقضائه بأمارات المرتم وانهدامه ، وقفت ههنا راجياً فيه نيل الأمنية ، بإهداء عروسه إلى الحطاب قبل المنية ، وضشيت بعند تم نادر ن فعادرت بإبرازه القوث ، نيل الأمنية ، بإهداء عروسه إلى الحطاب قبل المنية ، وضشيت منه المرتم وانهدامه ، وقفل حد الحرص عليه والراغب فيه منتظر "، فكيف ثقتي بجيش محد يقد بيتنته من كتائب الأمراض المبهة لعدم المحرض عليه والراغب فيه منتظر "، فكيف ثقتي بجيش محد يقد بيتنته من كتائب الأمراض المبهة عدواطم المرتم عليه والراغب فيه منتظر "، فكيف ثقتي بجيش نحد يستنه من كتائب الأمراض المبهة عواطم المرتم على أن جانب .

وعلى ذلك فإنني أقول ولا أحتشم ، وأدعو إلى النزال كل علم في العلم ولا أنهزم ، إن كتابي هذا أو حد في بابه ، مُؤمَّر على أضرابه ، لا يقوم بإبراز مثله إلا من أيَّد بالتوفيق ، وركب في طلب فوائده كل طريق ، فغار تارة وأنجَد ، وطكو ح لأجله بنفسه فأبعد ، وتفرَّغ له في عصر الشبيبة وحرارته ، وساعده العمر بامتداده وكفايته ، وظهرت منه أمارات الحرص وحركته .

نعم ، وإن كنت أستصغر هذه الغاية فهي كبيرة ، أو استقلتها فهي لعَمْرُ الله كثيرة ، وأما الاستيعاب فشي لا يَفي به طول الأعمار ، وبحول دونه مانعاً العجز والبوار ، فقطعته والعين طامحة ، والهمة إلى طلب الازدياد جامحة ، ولو وثقت بمساعدة العمر وامتداده ، وركنت إلى توفيقي لرجائي فيه واستعداده ، لضاعفت حجمة أضعافاً ، وزدت في فوائده مثين بل آلافاً ، ولو التمست نفاق هذا الكتاب وسيرورته ، واعتمدت إشاعة ذكره وشهرته ، لصغرت بقدر الهم العصرية ، ور غُبات أهل الطلب الدنية ، ولكني انقدت فيه لنهمتي ، وجر في رسن الحرص الى بعض بواعث هني ، وسألت الله ، جل وعز ، أن لا مجرمنا ثواب التعب فيه ، ولا يكلنا إلى نفسنا فيا نحاوله و ننويه ، وجائزتي على ما أوضعت اليه وكاب خاطري ، وأسرة الصالحين . وأمرة الصالحين .

ولقد التمسَ مني الطلاب اختصار هذا الكتاب مراراً، فأَبَيتُ ولم أَجِدُ لي على قصر هممهم أُولياء ولا انصاراً، فما انْقَدَتُ لهم ولا ارعَويتُ، ولي على ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه أَن لا يُضَيَّع نَصَي، ر ونَصْبُ نفسي له وتعبي ، بتبديد ما جمعت ، وتشتيت ما لفتقت ، وتفريق مُلْسَتَمْ محاسنه ، ونَفي كل علق نفيس عن معادنه ومكامنه ، باقتضابه واختصاره ، وتعطيل جيده من تحليله وأنواره ، وغَصبه إعلان فضله وأسراره ، فر'ب واغب عن كلمة غير'ه متهالك عليها ، وزاهد عن 'نكتة غير'ه مشعوف" بها ، يُنضي الركاب اليها .

فإن أَجَبْتَني فقد بررتَني ، جعلك الله من الأبرار ، وإن خالفتني فقـــد عققتني والله حسيبُك في عُقْبَى الدار .

ثم اعلم أن المختصر لكتاب كمن أقدام على خلاق سوي" ، فقطتع أطرافه فتركه أشل اليدين ، أبتر الرجلين ، أعمى العينين ، أصلم الأذنين ؛ أو كمن سلب امرأة تحليبها فتركها عاطلًا ، أو كالذي سلب الكمي سلاحه فتركه أعزل راجلًا .

وقد ُ مكي عن الجاحظ أنه صنّف كتاباً وبو"به أبواباً ، فأخذه بعض أهل عصره فحذف منه أشياء وجعله أشلاءً ، فأحضره وقال له : يا هذا إن المصنّف كالمصور وإني قد صورّت في تصنيفي صورة كانت لها عينان فعورٌ تنها ، أعمى الله عينيك ، وكان لها أذنان فصلَــتهما ، صلّم الله أذنيك ، وكان لها يدان فقطعتهما ، قطع الله يديك ، حتى عد أعضاء الصورة ، فاعتذر اليه الرجل بجهله هذا المقدار ، وتاب إليه عن المعاودة إلى مثله .

ثم أهديت هذه النسخة بخطي إلى خزانة مولانا الصاحب الكبير ، العالم الجليل الحطير ، ذي الفضل البارع ، والإفضال الشائع ، والمحتيد الأصيل ، والمجد الأثيل ، والعزة القَعْساء ، والرتبة الشّبّاء ، الفائز من المكادم بالقد على المتقلد من المكادم بالصادم المحلّى ، إمام الفضلاء ، وسيّد الوزراء ، السيّد الأجلّ الأعظم ، القاضي جمال الدين الأكرم ، أبي الحسن على بن يوسف بن ابراهيم بن عبد الواحد الشّبباني ثم التّيني ، حَرَسَ الله مجد ، وأسبغ ظلّه وأهلك نِده ونصر جند وهزم ضده ، إذ كنت منذ وجيد ت في حل وترحال ، ومبارزة للزمان ونزال ، أسال منه سِلنما ولا يَزيدني إلا هَضاً .

فلماقَضَت نفسي، من السَّير، ماقَضَت، على ما بَلَت من شدة وليّانِ بعد طول مُكابدة مُحر فة الحِر فة وانتظار تبليّج ظلام الحظ يوماً من سُد فة:

عَلِقْتُ بَجَبُل مِن حبال ابن بوسف، أَمِنْتُ به من طــــادق الحدثان فردً عني صرف الدهر والمِحن ، ورَفّه خاطري عن معاندة الزمن . لمّا :

تَغَطَّيْتُ، عندهري، بظلِّ جناحه، فعيَّني تَرى دهري، وليس يراني فأصبحتُ من كنفه في حرز حريز، ومن إحسانه وتكرُّمه في موطن عزيز: فلو تسألُ الأيام عني لما دَرَتْ، وأَين مكاني، ما عَرَفْنَ مكاني إذ كان ، أدام الله تُعلَـُوهُ ، عَلَـَم العلم في زماننا ، وعين أعيان أهل عصرنا وأواننا ، وأعدتُ إليـه ما استَفدُتُه منه ، وروكى عني ما رويته عنه ، فأحسن الله عنـا جزاءه ، وأدام عزه وعلاءه ، بمحمد وآله الكرام .

وقد قَدَّمَتُ ، أمام الغرض من هذا الكتاب، خسة أبواب بها يَمَ فضلُه ، ويغزر وبلُه : الباب الأول : في ذكر صورة الأرض وحكاية ما قاله المتقدمون في هيئتها، وروينا عن المتأخرين في صورتها .

الباب الثاني : في وصف اختلافهم في الاصطلاح على معنى الإقليم وكيفيته واشتقاقه ودلائل القبلة في كل ناحية .

الباب الثالث: في ذكر ألفاظ يكثر تكرار ذكرها فيه 'محتاج إلى معرفتها كالبريد والفرسخ والميل والكورة وغير ذلك .

الباب الرابع : في بيان ُحكم الأرضين والبلاد المفتتحة في الإسلام وحُكمُ قسمة الفيء والحراج فيما ُ فتح صلحاً أو عنوءً .

الباب اظامس: في رُجمَل من أخبار البلدان التي لا يختص ذكرها بموضع دون موضع ، لتكمل فوائد هذا الكتاب، ويُستغنى به عن غيره في هذا الباب.

ثم أعود إلى الغرض فأقسمه غانية وعشرين كتاباً على عدد حروف المعجم، ثم أقسم كل كتاب إلى غانية وعشرين باباً للحرف الثاني للأول، وألتزم ترتيب كل كلمة منه على أول الحرف وثانيه وثالثه ورابعه، وإلى أي غاية بلغ، فأقد ما يجب تقديمه مج كثم ترتيب: اب ت ث.. على صورته الموضوعة له، من غير نظر إلى أصول الكلمة وزوائدها، لأن جميع ما يَرِد إنما هي أعلام لمستيات مفردة، وأكثرها عجمية ومُر تَجلّة لا مساغ للاشتقاق فها.

والغرض من هذا الترتيب ، تسهيل طريق الفائدة من غير مشقة ، والله المعين على ما اعتبدناه ، والمرشد إلى سلوك ما قصدناه ، من غير حول منا ولا قوة إلا بالله وحده وسبيّته: « مُعْجَمَ البُلـــُدَان»، اسم مطابق لمعناه ، وحسبُنا الله ونعم الوكيل ، وكان الشروع في هذا التبييض في ليلة إحدى وعشرين من محرم سنة خمس وعشرين وستائة ، والله نسأًل المعونة على اتمامه بمنّه وكرمه .

#### الباب الاول

#### في صفة الأرض وما فيها من الجبال والبحار وغير ذلك

قال الله عز وجل : أَلم نجعل ِ الأَرضَ مِهاداً والجبالَ أَوْتاداً . وقال جل وعز : والذي جعلَ لَـكمَ الأَرضَ قَراراً والسَّماءَ بناءً . وقال سبحانه : واللهُ جعلَ لكم الأَرضَ بيساطاً .

قال المفسرون : البساط والمهاد : القرار والتُّمكُنْ منها ، والتصرف فيها .

واختلف القدماء في هيئة الأرض وشكلها ، فذكر بعضهم أنها مبسوطة التسطيح في أربع جهات : في المشرق والمغرب والجنوب والشهال ، ومنهم من زعم أنها كهيئة التشرس ، ومنهم من زعم أنها كهيئة المائدة ، ومنهم من زعم أنها كهيئة الطبل ، وزعم بعضهم أنها شبيهة "بنصف الكُرَة كهيئة القبّة وأن السماء مركبة على أطرافها ، وقال بعضهم : هي مستطيلة كالأسطوانة الحجرية او العمود ، وقال قوم: الأرض تهوي إلى ما لا نهاية له ، والسماء ترتفع إلى ما لا نهاية له ، وقال قوم : إن الذي يُركى من دوران الكواكب إنما هو دور الأرض لا دور الفكك ، وقال آخرون : إن بعض الأرض بمسك بعضاً ، وقال قوم : إنها في خلاء لا نهاية لذلك الحلاء .

وزعم أرسطاطاليس أن خارج العالم من الحلاء مقدار ما تنفَس السماء فيه ، وكثير منهم يزعم أن دوران الفلك عليها يمسكها في المركز من جميع نواحيها . وأما المتكلمون فمختلفون أيضاً : زعم هشام ابن الحكم أن تحت الأرض جسماً من شأنه الارتفاع والعلو ، كالنار والربح ، وأنه المانع للأرض من الانحدار ، وهو نفسه غير محتاج إلى ما يُعمد ، لأنه ليس مما يَنحد ر بل يَطلبُ الارتفاع . وزعم أبو الهذيل : أن الله وقفها بلا عمد ولا علاقة ، وقال بعضهم : إن الأرض ممزوجة من جسمين : ثقيل وخفيف فالحقيف شأنه الصعود ، والثقيل شأنه الهبوط ، فيمنع كل واحد منهما صاحبه من الذهاب في جهته لتكافؤ تدافعهما . والذي يَعتمد عليه جماهيرهم ، أن الأرض مدورة كندوير الكرة ، موضوعة في جوف لتكافؤ تدافعهما . والذي يَعتمد عليه جماهيرهم ، أن الأرض مدورة كندوير الكرة ، موضوعة في جوف المائك كالمحدة في جوف البيضة ، والنسيم حول الأرض جاذب لما من جميع جوانبها إلى الفلك ، وبينه الحلق على الأرض وأن النسيم جاذب لما في أبدانهم من الحقة ، والأرض جاذبة لما في أبدانهم من الثقل ، لأن الأرض عنزلة حجر المغناطيس الذي يجتذب الحديد وما فيها من الحيوان ، وغيره بمنزلة الحديد .

وقال آخرون من أعيانهم : الأرض في وسط الفلك يحيط بها الفِرْ جار في الوسط على مقدار واحد ،

من فوق وأسفل ومن كل جانب ، وأجزاء الفلك تجذبها من كل وجه ، فلذلك لا تميل إلى ناحية من الفلك دون ناحية ، لأن قوة الأجزاء متكافئة ، ومثال ذلك: حجر المغناطيس الذي يجتذب الحديد لأن في طبع الفلك أن يجتذب الأرض .

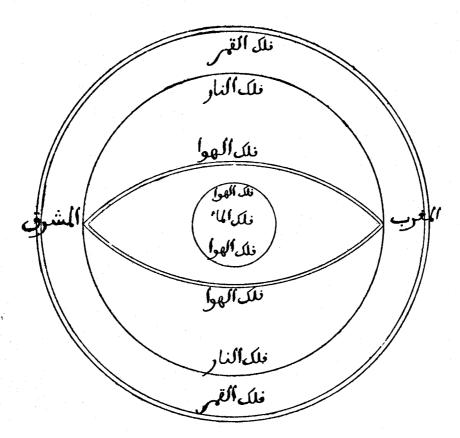

وأصلح ما رأيت في ذلك وأسده في رأيي ، ما حكاه محمد بن أحمد الحوارزي ، قال : الأرض في وسط السماء ، والوسط هو السفل بالحقيقة ، والأرض مدورة بالكلية ، مضرسة بالجزئية من جهة الجبال البارزة والوهدات الغائرة ، ولا يخرجها ذلك من الكرية ، إذا وقع الحس منها على الجملة ، لأن مقادير الجبال ، وإن شبخت ، صغيرة بالقياس إلى كل الأرض ، ألا ترى أن الكرة التي قطرها ذراع أو ذراعان إذا نتأ منها كالجاورسات وغار فيها أمثالها ، لم يمنع ذلك من إجراء أحكام المدور عليها بالتقريب ? ولو لا هذا التضريس، لأحاط بها الماء من جميع الجوانب وغيرها حتى لم يكن يَظهر منها شيء ، فإن الماء وإن شارك الأرض في الشقل وفي الهنوي تحو السفل ، فإن بينهما في ذلك تفاضلا يخف به الماء بالإضافة إلى الأرض ، ولهذا ترسب الأرض في الماء وتنزل الكدورة والى القرار ، فأما الماء فإنه لا يغوص في نفس الأرض ، بل يسوخ فيا تخلخل منها واختلط بالهواء ، والماء إذا اعتبد على الهواء المائي للتخلخل نزل فيها وخرج الهواء منها ، كما ينزل القطر من السحاب فيه ، ولمنا برز من سطح الأرض ما برز ، جاز الماء وضرج الهواء منها ، كما ينزل القطر من السحاب فيه ، ولمنا برز من سطح الأرض ما برز ، جاز الماء الى الاعماق ، فصار مجارة ، وصار مجموع الماء والأرض كثرة واحدة يُعيط بها الهواء من جميع المي الاعماق ، فصار مجارة ، وصار مجموع الماء والأرض كثرة واحدة يُعيط بها الهواء من جميع المي العماق ، فصار مجارة ، وصار مجموع الماء والأرض كثرة واحدة يُعيط بها الهواء من جميع

جهانها ، ثم احتَدَمَ من الهواء ما مَس فَلَكَ القبر بسبب الحركة وانسحاج المتباسين ، فهو إذا النارُ المحيطة بالهواء متصاغرة القدر في الفلك الى القُطبَين لتباطؤ الحركة فيا قرب منهما ، وصورة ذلك ، الصورة الأولى التي في الصفحة السابقة .

وقال أبو الرّيّعان : وسط معد لل النهاد ، يقطّع الأرض بنصفين على دائرة تُسبّى خط الاستواء فيكون أحد نصفيها شاليّاً والآخر جنوبيّاً ، فإذا تَوهّبت دائرة عظيمة على الأرض مارّة على قَطْب خط الاستواء ، قسمت كل واحد من نصفي الأرض بنصفين ، فانقسَم 'جملتها أرباعا : جنوبيّان وشهاليّان على ما وجدها المعيّنون ، لم يتجاوز حد أحد الرّبعين الشهاليّين فيسبّى رُبعاً معموداً أو مسكوناً كجزيرة بارزة تنحيط بها البحاد ، وهذا الربع في نفسه مشتمل على ما يُعرف ويسلملك من البحاد والجزائر والجبال والأنهاد والمفاوز المعروفة ، ثم ان البلدان والقرى بينها ، على انه ويسمن منها ، نحو قاطب الشهال ، قطعة عير معمورة من افراط البرد وتراكم الثلوج . وقال مهندسوه : لو نحفر في الوهم وجه الأرض ، لأد ي إلى الوجه الآخر ، ولو تنقيب مثلا بفنوشنج مهند نبؤرش المين . قالوا : والناس على الأرض كالنبل على البيضة ، واحتجوا لقولهم بججاج كثيرة ، منها إثبا في ومنها إقناعي ، وليس ذلك ببعيد من الأرض ، لأن البسيط مجتمل نَشْزَ الشيء ، فالأدض على هذا لمن هي قوقه غطاء .

واختلفوا في مساحة الأرض: فذكر محمد بن موسى الحوارزمي صاحب الزيج أن الأرض على القصد تسعة آلاف فرسخ ، العُمران من الأرض نصف سد سها ، والباقي ليس فيه عمارة ولا نبات ولا حيوان ، والبحار محسوبة من الغمران ، والمفاوز التي بين العمران من العُمران .

قال أبو الريحان : طول قُـُطـُّر الأرض بالفراسخ الفان ومائة وثلاثة وستون فرسخاً وثلثا فرسخ ، ودَورُها بالفراسخ ستة آلاف وثمانمائة فرسخ .

وعلى هذا تكون مساحة ' سَطَحْهَا الحَارِج مَتَكُسَّراً أَرْبِعَةُ عَشْرِ أَلْفَ أَلْفَ وَسَبَعِمَةٌ وَأَرْبِعِين أَلْفاً ومَثْنِينَ واثنينِ وأَرْبِعِينِ فَرَسِخاً وخُبُسِ فَرَسِخ . وكان عبر بن حِيلانَ يزعم ان الدنيا كلها سبعة وعشرون أَلْفَ فَرَسِخ ، فَبَلَكُ السودان اثنا عشر أَلْفَ فَرَسِخ ، وبلد الروم ثمانية آلاف فرسخ ، وبلد فارس ثلاثة آلاف فرسخ ، وأَرض العرب أَرْبِعة آلاف فرسخ .

وحُكي عن أَرْدشير أنه قال : الأرض أربعة أجزاء ، فجزا منها أرض التُّرك وهي ما بين مغارب الهند انى مشارق الروم ، وجزا منها المغرب وهو ما بين مغارب الروم إلى القبط والبربر ، وجزا منها أرض السودان وهي ما بين البربر إلى الهند ، وجزا منها هذه الأرض التي تُنسَب إلى فارس ما بين نهر بَلْخ إلى منقطع اذربيجان وأرمينية الفارسية ثم الى الفرات ، ثم بريسة العرب إلى عمان وم كران، ثم إلى كابُل وطخارستان .

وقال دورينوس إن الأرض خمسة وعشرون ألف فرسخ ، من ذلك : الترك والصين اثنا عشر

ألف فرسخ، والروم خمسة آلاف فرسخ، وبابل ألف فرسخ. وحُكي أن بطليموس صاحب المجسطى قاس حَرَّانَ ، وزعم أنهاأرفع الأرض ، فوجد ارتفاعها ما عدَّد ، ثمَّ قاس جبلًا من جبال آمد ورجع فَــَسَحَ مَن مُوضَع قياسه الأول ، إلى موضع قياسه الثاني ، على مُستَو ٍ من الأرض ، فوجده ستة وستين ميلًا، فضربه في دُورُ الفَلَكُ وهو ست وستون درجة فبلغ ذلك أربعة " وعشرين ألف ميل ، يكون ذلك ثمانية آلاف فرسخ ، فزعم أن دور الأرض مجيط بثانية آلاف فرسخ . وقال غير بطليموس بمن يُرجّع إلى رأيه ، إن الأرض مقسومة بنصفَين ، بينهما خطُّ الاستواء ، وهو من المشرق إلى المغرب ، وهو أَطُولُ خُطَّ فِي كُرُءَ الأَرض ، كما ان مَنْطقة البروج أَطُولُ خُطَّ فِي الفلك ، وعرضُ الأَرض ، من القطب الجنوبي الذي يدور حوله 'سهيل' إلى الشبال الذي تدور حوله بَناتُ نَعْش، فاستدارة الأرض، بموضع خطّ الاستواء ، ثلاثما ئة وستون درجة " ، الدرجة ' خمسة " وعشرون فرسخاً ، فيكون ذلك تسعة " آلاف فرسخ ، وبين خط الاستواء وكلِّ واحد من القُطْبُين تسعون درجة ، واستدارتها عرضاً مثل ذلك ، لأن العمارة في الأرض بين خطَّ الاستواء وكل واحد أربع وعشرون درجة ، ثم الباقي قد غمره ماءُ البحر ، فالحكل في الرُّبع الشمالي من الأرض والربع الجنوبي خراب، والنصف الذي تحتها لا ساكن فيه ، والربعان الظاهران هما أربعة عشر إقليماً ، منها سبعة عامرة ، وسبعة غامرة ، لشد"ة الحر" بها . وقال بعضهم : العمرانُ في الجانب الشمالي من الأرض ، أكثر منه في الجانب الجنوبي ، ويقال إن في الشمالي أربعة آلاف مدينة ، وإن كل نصف من الأرض رُبعان ، فالربعان الشماليان هما النصف المعبود، وهو من العراق إلى الجزيرة ، والشام ، ومصر ، والروم ، والفرنجة ، ورومية ، والسوس ، وجزيرة السعادات ، فهذا الربع غربي شبالي ؛ ومن العراق إلى الأهواز ، والجبال ، وخراسان ، وتُنبُّت ، إلى الصين ، إلى واق واق ، فهـذا الربع شرقي شمالي ؛ وكـذلك النصف الجنوبي ، فهو ربعان : شرقي جنوبي ، فيه بلاد الحبشة والزنج ، والنوبة ، وربع غربي لم يَطَأُه أحد بمن على وجه الأرض؛ وهو متاخم للسودان الذين يتاخمون البربر ، مثل كُنُوكُو وأشباههم. وحكى آخرون أن بطليموس الملك اليوناني، وأحسبه غير صاحب المجسطى، لم يكن ملكاً ولا في أيام الملوك البطالسة، إنما كان بعدهم ، بَعثَ إلى هذا الربع قوماً حكماءً منجمين ، فبحثوا عن البلاد وألطَّفوا النظرَ والاستخبار من علماء تلك الأمم التي تتاربها ومن هو على تخومها ، فانصرفوا إليه فأخبروه أنه خراب يباب ليس فيه ملك ولا مدينة ولا عمارة ، وهذا الربع يسمَّى المحترق ، ويسمَّى أيضاً الربع الحراب ، ثم إن بطليموس أراد أن يَعرف عظم الأرض وعُمرانها وخرابها ، فبَدَأَ فأُخَذَ ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها مسن العدد ، وذلك يوم وليلة، ثم قسم ذلك على أربعة وعشرين جزءًا ، الساعات ُ المستوية خمسة عشر جزءًا ، وضرب أربعة وعشرين في خمسة عشر ، فصار ثلاثائة ٍ وستين جزءًا ، فأراد أن يعرف كم ميلا يكون الجزءُ، فأخذ ذلك من نُحسُوف القمر وكُسُوف الشَّمس، فنظر كم ما بين مدينة الى مدينة من ساعة ، وكم بين المدينة إلى الأُخرى ، فقسم الأميال على أجزاء الساعة ، فوجد الجزء الواحد منها خمسة وسبعين ميلا، فضرب خمسة وسبعين في ثلاثًا ثة وستين جزءًا من أُجزاء البروج ، فبلغ ذلك سبعة وعشرين ألف ميل ، فقال إن الأرض مدورة متعلقة بالهواء ، فيكون ما يدور بها من الأميال سبعة وعشرين ألف ميل . ثم نظر في العمران فوجد من الجزيرة العامرة التي في المغرب إلى البحر الأخضر إلى أقصى عمران الصين ، إذا طلعت الشمس في الجزائر التي تسميناها ، غابت بالصين ، وإذا غابت في هذه الجزائر طلعت بالصين ، فذلك نصف دو الأرض، وذلك ثلاثة عشر ألف ميل وخمسمائة ميل طول العمران . ثم نظر أيضاً في العمران فوجد عمران الأرض من ناحية الجنوب إلى ناحية الشمال : أعني من دو ارة الأرض حيث استوى الليل والنهار في الصيف إلى عشرين ساعة ، والليل أربع ساعات ، وفي الشتاء خلاف ذلك ، الليل عشرون ساعة والنهار أربع ساعات ، فقال إن استواء الليل والنهار في جزيرة بين الهند والحبشة من ناحية الجنوب التي من التيمن وهو ستون جزءاً ، ما يكون له أربعة آلاف وخمسمائة ميل ، فإذا ضرَبت السدس في النصف الذي هو نصف دو ارة الأرض من حيث استوى الليل والنهار ، تجد العمران الذي يُعرَف ، نصف سدس جميع الأرض .

واختلف آخرون في مبلغ الأرض وكميتها ، فروي عن مكحول أنه قال : مسيرة ما بين أدنى الأرض إلى أقصاها خبسمائة سنة ، مائتان من ذلك قد غبرهما البحر ، ومائتان ليس يسكنهما أحد ، وغانون يأجوج ومأجوج ، وعشرون فيها سائر الحلق . وعن قتادة ، قال : الدنية أربعة وعشرون وغانون يأجوج ومأجوج ، وعشرون منها اثنا عشر ألف فرسخ ، ومألك العجم ثلاثة آلاف فرسخ ، ومألك الروم غانية آلاف فرسخ ، ومالك العرب ألف فرسخ . ورواية أخرى عن بطليموس أنه خرج مقدار الدنيا واستدارتها من المجسطى بالتقريب ، فقال : استدارة الأرض مائة ألف وغانون ألف إسطاديون ، والإسطاديون مساحة أربعمائة ذراع ، وهي أربعة وعشرون ألف ميل ، فيكون غانية آلاف فرسخ عا فيها من الجبال والبحار والفيافي والغياض . قال : وغلظ الأرض ، وهو قاطرها ، سبعة آلاف وستمائة وثلاثون ميلا ، تكون ألفين وخمسمائة فرسخ وأربعين فرسخاً وثلاثي فرسخ . قال : فتكسير جبيع بسيط الأرض مائة واثنان وثلاثون ألف وثلاثون ألف ميل ، يكون مائتي ألف وغانية وغانين ألف فرسخ .

واختلفوا أيضاً في كيفية عدد الأرضين، قال الله عز وجل: «الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » . فاحتمل هذا أن يكون في العدد والاطباق فر وي في بعض الأخبار أن بعضها فوق بعض ، وغلظ كل أرض مسيرة خمسمائة عام ، وقد عدد بعضهم لكل أرض أهلا على صفة وهيئة عجيبة ، وسمتى كل أرض باسم خاص كم سماء باسم خاص . وعن عطاء بن يسار في قول الله عز وجل: «الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن » قال: في كل أرض آدم كآدمكم ، ونوح كنوحكم ، وإبراهيم كابراهيم ، والله أعلم .

وقالت القدماءُ إن الأرض سبع على المجاورة والملاصقة ، فافتراق الأقاليم على المطابقة والمكابسة ، والمعتزلة من المسلمين بميلون إلى هذا القول ، ومنهم من يرى أن الأرض سبع على الارتفاع والانخفاض ، كدرج المراقي .

واختلفوا في البحار والمياه والأنهار فروى المسلمون أن الله خلق البحر مُر"اً زُعاقاً ، وأنزل من السماء الماء الماء العذب كما قال الله تعالى : « وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض » . وكل ماء عذب من بثر أو نهر ، من ذلك ، فإذا اقتر بَت الساعة ' بعث الله ملكاً معه طشت ' ، فجمع تلك المياه فرد"ها إلى الجنة . ويزعم أهل الكتاب أن أربعة أنهار تخرج من الجنة : الفرات وسينحون وجيحون وحيحون ودجلة ، وذلك أنهم يزعمون أن الجنة في مشارق الأرض .

وأماكيفية وَضْع البحار في المعمورة ، فأحسن ما بلغني فيه ما حكاه ابو الريحان البيروني ، فقال أما البحر الذي في مغرب المعبورة وعلى ساحل بلاد طَنْجَة والأَندلس ، فإنه يُستَّى البحر المحيط ، وسمَّاه اليونانيُّون أوقيانوس ، ولا يُلتَجُّجُ فيه ، إنما يُسلُّكُ بالقرب من ساحله ، وهو يمتـــ من عند هـــذه البلاد نحو الشمال على محاذاة أرض الصقالبة ، ويخرج منه خليج عظيم في شمال الصقالبة ، ويمتد إلى قرب أَرْضُ بُلِمُعَادُ بِلادَ المُسلمِينِ ، ويعرفونه ببحر وَرَنْك ، وهم أمنة على ساحله ، ثم ينحرف وراءهم نحو المشرق ، وبين ساحله وبين أقصى أرض التشرك أرَضُون وجبال مجهولة خربة غير مسلوكة . وأما امتداد البحر المحيط الغربي من أرض طنجة نحو الجنوب ، فإنه ينحرف على جنوب أرض سودان المغرب وراء الجبال المعروفة بجبال القَمَر التي تَنتُبع منها عَيُونُ نيل مصر ، وفي سلوكه غَزُورٌ لا تنجُو منه سفينة". وأما البحر المحيط من جهة الشرق وراءً أقاصي أرض الصين ، فإنه أيضاً غير مسلوك ويتشعّب منه خليج " يكون منه البحر الذي يسمَّى في كل موضع من الأرض التي تحاذيه ، فيكون ذلك أو لا بحر الصين ، ثم الهند، وخرج منه خلجان عظام يسمَّى كل واحد منها بجراً على حِدَّة، كبحر فارس والبصرة، الذي على شرقيَّه ِ تيز ومُكثران ، وعلى غربيَّه في حياله فرضة عُمان ، فإذا جاوزها بلغ بـــلاد الثَّحْر التي 'يجلَب منها الكُنْدُر ، ومر" إلى عدن ، وانشعب منه هناك خليجان عظيمان ، أحدهما المعروف بالقُلْـنُرُم ، وهو ينعطف فيُحيط بأرض العرب حتى تصير به كجزيرة ، ولأن ّ الحبشة عليــه مجذاء اليمن فإنه يسمَّى بهما ، فيقال لجنوبيَّه بحر الحبشة ، وللشمالي بحر اليمن ، ولمجموعهما بحر القلزم ، وإنما استهر بالقلزم لأن القلزم مدينة على مُنْقَطَعه في أرض الشام حيث يستدق ويستدير عليه السائر على الساحل نحو أرض البجة . والحليج الآخر المقدَّم ذكره ، هو المعروف ببحر البربر ، يمندُّ من عدن إلى 'سفالة الزنج ، ولا يتجاوزها مركب لعظم المخاطرة فيه ويتَّصل بعدها ببحر أوقيانوس المغربي ، وفي هــذا البحر من نواحي المشرق جزائر الرانج ، ثم جزائر الديبجات ، وقُدْمَيْر ، ثم جزائر الزابع ، ومن أعظم هـذه الجزائر ، الجزيرة المعروفة بسَرَ نُديب ، ويقال لها بالهندية سنكاديب ، ومنها تُبَعِيْلُب أنواع اليواقيت جميعها ، ومنها بجلب الرصاص القلُّعي ، وسُربزه ومنها يجلب الكافور . ثم في وسط المعمورة في أرض الصقالبة والروس ، بحر يعرف ببُنْطُ س عند اليونانيين ، وعندنا يعرف ببحر طرابزندة ، لأنها فنُرضة عليه ، ويخرج منه خليج بمر على سور مدينة القسطنطينية ، ولا يزال يتضايق حتى يقع في مجر الشام الذي على جنوبيّه بـ لاد المغرب إلى الإسكندرية ومصر ، وبجذامًا في الشمال أرض الأندلس والروم ، وينصب إلى البحر المحيط عنــد الأُندلس في مضيّق 'يذكر في الكتب بمعبرة هيرَ قَتْلُس ، ويُعْرَف الآن بالزُّقاق ، يَجري فيه ماؤه إلى البحر المحيط ، وفيه من الجزائر المعروفة قُبُرُس ، وصامس ، ورودس ، وصقلية ، وأمثالها . وبالقرب من طبرستان بحر ُ فُر ْضَة ِ بُجرجان ، عليه مدينة آبسكون وبها يُعْرَف ، ثم يمتد إلى طبرستان ، وأرض الديلم ، وشروان ، وباب الأبواب ، وناحية اللأن ، ثم الحَـزَر ، ثم نهر أتل الآتي إليه ، ثم ديار الغنزية ، ثم يعود إلى آبسكون وقد يُستى باسم كل بُعقة حاذاها ، ولكن اشتهاره عندنا بالخزر ، وعند الأوائل بجر بان ، وسماه بطليموس بحر أرقانيا ، وليس يتصل ببحر آخر . فأما سائر المياه المجتمعة في مواضع من الأرض ، فهي مستنقعات وبطائح ، وربيما يُستين بُحيرات ، كبحيرة أفامية ، وطبرية ، وزُغَر بأرض الشام ، وكبحيرة خوارزم وآبسكون بالقرب من بَرْسَخان .

وسترى من هذه الدائرة في الصورة التالية ما يدل على صورة ما ذكرناه بالتقريب.

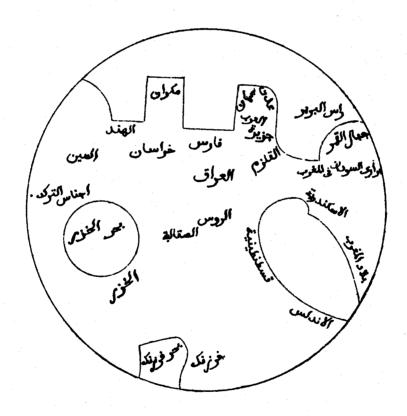

المحيط الشهال

واختلفوا في سبب ملوحة ماء البحر ، فزعم قوم أنه لما طال مَكْثُهُ وأَلَيَّتُ الشَّس عليه بالاحراق، صار مُوسًا ملحاً، واجتذب الهواءُ ما لَـطُنُفَ من أَجزائه فهو بقيَّة ما صفَّته الأرضُ من الرطوبة فعَلُظ. وزعم آخرون أن في البحر عروقاً تغيّر ماء البحر ، فلذلك صار مُوسًا زعاقاً ، وزعم بعضهم أن الماءً من

الاستحالات ، فطَعَم كل ماءٍ على طعم 'ترْبَته .

واختلفوا في الجبال ، قال الله تعالى : وألتى في الأرض رواسي أن تميد بكم ، وقال : ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتاداً . وحُكي عن بعض اليونان أن الأرض كانت في الابتداء تُكْفَأُ لصغرها ، وعلى طول الزمان تكاثفَت وثبتت ، وهذا القول يصدّقه القرآن لو أنه زاد فيه أنها تَثْبت بالجبال ، ومنهم من زعم أن الجبال عظام الأرض وعُروقُها .

واختلفوا فيا تحت الأرض، فزعم بعض القدماء أن الأرض يحيط بها الماءً، والماءُ نجيط به الهواءً، والمواءُ بحيط بها والمواءُ يحيط بها السماءُ الدنيا، ثم الثانية، ثم الثالثة، إلى السابعة، ثم يحيط بها فلك الكواكب الثابتة، ثم فوق ذلك الفلك الأعظم المستقيم، ثم فوقه عالم النفس، وفوق عالم النفس عالم العمت العمت علم العمت العمت العمت العمت العمت العمل العمت العمل العمل

فعلى هذا الترتيب أن السماءَ تحت الأرض كما هي فوقها . وفي أُخب ار 'قصَّاص المسلمين أَشياءُ عجيبة تضيق بها صدور العقلاء ، أنا أحكي بعضها غير معتقد لصحتها : رووا أن الله تعالى خلق الأرض تُكُمْفأ كما تُكفأ السفينة ، فبعث الله ملكًّا حتى دخل تحت الأرض ، فوضع الصخرة على عاتقه ، ثم أخرج يديه: إحداهما بالمشرق ، والأخرى بالمغرب ، ثم قبض على الأرضين السَّبع فضبطها ، فاستقرَّت ، ولم يكن لَقَدَمه قَرَارٌ ، فأَهْبِطَ الله ثوراً من الجِنَّة له أربعون ألف قرن وأربعون ألف قائمة ، فجعل قرار قدمي الملك على سَنامه ، فلم تصل قدماه إليه ، فبعث الله ياقوتة خضراء من الجنة ، مسيرها كذا ألف عــام ، فوضعها على سنام الثور، فاستقرَّت عليها قدماه، وقرون الثور خارجة من أقطار الأرض، مشبَّكة تحت العرش ، ومَنْخُرَ الثور في ثَقْبَين من تلك الصخرة تحت البحر ، فهو يتنفُّس كل يوم نَفْسَيْن، فإذا تنفُّسَ مَـدُ البحرُ وإذا ردَّه جزر ، ولم يكن لقوائم الثور قرار ، فخلق الله تعالى كُمْكُمْماً كَفِلَظُ سبع سموات وسبع أرضين، فاستقرَّت عليها قوائم الثور، ثم لم يكن للكُمْكُم مستقَرُّ فخلق الله تعالى ُحوتاً يقال له : كَلْمُهُوت ، فوضع الكمكم على وَبَر ذلك الحُوْت ، والوَبَرُ الجناح الذي يكون في وسط ظهر السبكة ، وذلك الحوت على ظهر الربح العقيم ، وهو مزموم بسلسلة ، كغلظ السموات والأرضين ، معقودة بالعرش . قالوا ثم إن إبليس انتهى إلى ذلك الحوت ، فقال له : إن الله لم يخلق خلقاً أعظم منك ، فلم لا تزلزل الدنيا ? فَهُمَّ بشيء من ذلك ، فسلَّط الله عليه بَقَّة في عينيه فَشَغَلَتُهُ ، وزعم بعضهم أن الله سلَّط عليه سَمَّكَة "كالشطبة ، فهـ و مشغول بالنظر إليها ويتهابُهـا . قالوا: وأَنْبُتَ الله تعالى من تلك الياقوتة التي عـلى سنام الثور، جبـل قاف، فأحاط بالدنيا، فهو من ياقوتة خضراء ، فيقال ، والله أُعلم ، إن خضرة السماء منه ، ويقال إن بينه وبين السماء قامة رجل ، وله رأس ووَجَه ولسان ، وأَنبَتَ الله تعالى من قاف الجبال ، وجعلهـا أوتادًا للأرض كالعُروق للشجر ، فإذا أراد الله ، عز وجل ، أن يُزِلْ زَلْ بَلْـداً ، أوحى الله إلى ذلك الملك: أنْ زَلْزِلْ ببلدِ كذا، فيحر "ك عرقاً ما تحت ذلك البلد ، فيتزلزل ، وإذا أراد أن يَخْسف ببَلَد أوحى الله إليه : أن اقْتُلِبِ العرقَ الذي تحته ، فيَقْلبه فيخسف البلد . وزعم وَهْبُ بن مُنبَّه ، أن الثور والحوت يبتلعان ما ينصب من مياه الأرض ، فإذا امتلأت أجوافتهما قامت القيامة . وقال آخرون إن الأرض على الماء ، والماءً على الماء ، والماء على الصغرة ، والصغرة على سنام الثور، والثور على كُنْكُم من الرمل متلبّد ، والكم على ظهر الحوت ، والحوت على الريح العقيم ، والريح على حجابٍ من الظئلمة ، والظلمة على الثّرى ، وإلى الثرى ينتهي علم الحلائق، ولا يعلم ما وراء ذلك إلا الله. قال الله تعالى : «له ملك السبوات والأرض وما بينهما وما تحت الثّرى » .

قال عبيد الله الفقير إليه مؤلَّف الكتاب: قد كَتَبنا قليلًا من كثير مما يُحكِي من هذا الباب، وهمنا اختلاف وتخليط لا يَقِفُ عند حَدّ غير ما ذكرنا لا يكاد ذو تحصيل يسكُنُ إليه، ولا ذو رأي يعوُّلُ عليه ، وإنما هي أشياءُ تكلُّم بها القُصَّاص للتهويل على العامَّة ، على حسب عقولهم ، لا مستَنَدَ لها من عَقَلَ وَلَا نَـقُـلُ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يُعتَّمَدُ عَلِيهِ إِلَّا تَخْبُرْ وَوَاهَ أَبُو هُرَيَوَةً عَن النبي ، صلى الله عليه وسلم، وهو ما أخبرنا به حَنْبَل بن عبد الله بن الفرج بن سعادة أبو علي المكبّر البغدادي ، إذْ ناً ، قال : أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحُيْصَيْن ، قال : حدَّثنا أبو على الحسن بن على بن محمد بن المذهَّب ، قال : حدَّثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعي ، قراءة عليه ، فأقرأ به في سنة ست وستين وثلاثًائة ، قال : حدَّثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ، رحمه الله ، قال : حدَّثنا أبي ، حدثنا 'شرَيْع ، حدثنا الحكم بن عبد الملك ، عن قسّادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، قال : بينا نحن عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، إذ مَر"ت سحابة ، فقال: أَندرون ما هذه فوقكم ? قُـلنا : الله ورسوله أعلم . قال : هذه العنانُ ، وروايا الأرض ، يَسُوقه إلى من لا يَشْكُرُه من عبَّاده ، ولا يَدْعُونُهُ رَبًّا . أَتَدْرُونُ مَا هَذْهُ فُوقَكُم ? قَلْنَا : الله ورسوله أَعْلَم . قَالَ : الرقيع مَوْج مكفوف ، وسَعْف محفوظ ، أتدرون كم بينكم وبينها ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام . ثم قال : أتدرون ما الذي فوقها ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : سماء أخرى ، أتدرون كم بينكم وبينها ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة خمسمائة عام ، حتى عـد ّ سبع سموات ، ثم قال : أتدرون ما فوق ذلك ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : العرش . ثم قال : أتدرون كم بينكم وبين السماء السابعة ? قلنا : الله ورسوله أعلم. قال : مسيرة خمسمائة عام . ثم قال: أتدرون ما هذه تحتكم؟ قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : الأرض ، أتدرون ما تحتها ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : أرض أُخرى ، أتدرون كم بينكم وبينها ? قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : مسيرة سبعمائة عام ، حتى عدُّ سبع أرضين . ثم قال : وايم الله لو دَلَّيْتُم أَحدكم بجبل إلى الأرض السابعة السُّفْلي ، لهَبط بكم على الله . ثم قرأً : ﴿ هُو الْأُولُ وَالْآخُرُ وَالظَّاهُرُ وَالبَّاطِنُ وَهُو بَكُلُّ شَيَّءً عَلَيمٌ ﴾ . قلت : وهذا حديث صحيح ' أَخْرَجِهِ أَبُو عَيْسَى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ، عن عبد بن تحميد ، عن يونس ، عـن شيبان بن عبد الرحمن، عن قتادة ، عن الحسن البصري، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه، وفي لفظ الحبر اختلاف والمعنى واحد . انتهى .

### الباب الثاني

#### في ذكر الأقالم السبعة واشتقاقها والاختلاف في كيفيتها

نَبِدَأُ ، أُولًا ، فَنُورِدُ عَنهم قولًا مجملًا ، يكون عَمَاداً وبياناً لمَا نَتَأْتِي بِه بِعَدُ ، وهو أَشدُ ما سبعتُ في مَعْنَاه وأَلْخُصُهُ، قالوا: جبيع مسافة دوران الأرض، بالقياس المصطلح عليه، مئة ألف ألف وستاثة أَلْف ميل ، كل ميل أربعة آلاف ذراع ، الذراع أربعة وعشرون إصبعاً ، كل ثلاثة أميال منها فرسخ ، والأرض التي هي المساحة مقدار ُ دُو ْرَهَا ، ثلاثة أَرباعها مغمورة بالمـاء ، والربـع الباقي مكشوف ، والمعبورة هي المسكون من هذا الربع المكشوف ثنلته وثلث نحشره ، والباقي خراب ، وهذا المقدار من الربع المسكون مساحته ثلاثة وثلاثون ألف ألف ومئة وخمسون ألف ميل ، وهذا العمران مو ما بين خطِّ الاستواء إلى القُطِّب الشمالي ، وينقسم إلى سبعة أقاليم ، واختلفوا في كيفيتها على ما نُـبُـيُّنه . واختلف قوم في هـذه الأقاليم السبعة : في شمالي الأرض وجنوبيّها ، أم في الشمال دون الجنوب ، فذهب كمر مُسَ إلى أن في الجنوب سبعة أقاليم كما في الشمال. قالوا وهذا لا 'يعُوَّلُ عليه لعَدَم البُرهان، وذهب الأكثرون إلى أن الأقاليم السبعة في الشمال دون الجنوب ، لكثرة العمارة في الشمال وقلــتها في الجنوب، ولذلك قسموها في الشمال دون الجنوب. وأما اشتقاق الأقاليم فذهبوا إلى أنها كلمة عربية، واحدها إقليم ، وجمعها أقاليم ، مثل إخريط وأخاريط ، وهو نتبت ، فكأنه إنما سُمّي إقليماً ، لأنه مقلوم من الأرض التي تتاخمه ، أي مقطوع ، والقلَم في أصل اللغة القَطُّع ، ومنه قَـلَمْتُ ْ طُفْرِي ، وبه سُمِي القَلَم لأنه مقلوم ، أي مقطوع مر"ة بعد مر"ة ، وكلما قطعت َ شيئاً بعد شيءٍ فقد قَلَمْتُه . وقال محمد بن أحمد أبو الرَّيْحان البيروني : الإقليم على ما ذكر أبو الفضل الهَرَوي في المَدُّخُلُ الصاحبي هو المُمَيلُ، فكأنهم يويدون بها المساكن المائلة عن معدِّل النهار . قال : وأما عـلى ما ذكر حمزة بن الحسن الأصفهاني ، وهو صاحب لغة ومعنيُّ بها ، فهو الرستاق ، بلغة الجرامقة 'سكيَّان الشام والجزيرة ، يقْسمون بها المملكة ، كما يقسم أهل اليمن بالمخاليف ، وغيرهم بالكور والطساسيج وأمثالها . قال : وعلى ما ذكر أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة ، هو النصيب ، مشتق من القَلَم بافْعيل ، إذ كانت مقاسبة الأنصِباء بالمساهمة بالأقلام مكتوباً عليها أسباءُ السهام كما قال الله تعالى : ﴿ إِذْ يُلْقُونُ أَقَلَامُهُم أيهم يكفل مريم » .

وقال حمزة الأصفهاني : الأرض مستديرة الشكل ، المسكون منها دون الربع ، وهذا الربع ينقسم

قسمين : برآ وبحرآ ، ثم ينقسم هذا الربع سبعة اقسام ، يستى كل قسم منها بلغة الفُرس كُشْخَر ، وقد استعارت العرب من السَّريانيين للكُشْخَر اسماً ، وهو الإقليم ، والإقليم اسم للرستاق ، فهذا في اشتقاق الإقليم ومعناه كاف شاف إن شاء الله تعالى .

ثم للأمَّم في هيئة الأقاليم وصِفاتها اصطلاحات أربعة :

الاصطلاح الأول: اصطلاح العامة وجمهور الأمّة ، وهو جاري على ألسنة الناس دائمًا ، وهو أن يستوا كل ناحية مشتملة على عدّة مُدرُن وقرُرى ً إقليماً ، نحو الصين، وخراسان ، والعراق ، والشام ، ومصر، وإفريقية ، ونحو ذلك . فالأقاليم ، على هذا ، كثيرة لا تحصى .

الاصطلاح الثاني: لأهل الأندلس خاصّة ، فإنهم يسمّون كل قرية كبيرة جامعة إقليماً ، وربما لا يعرف هذا الاصطلاح إلا خواصُهم ، وهذا قريب مما قد منا حكايتَه عن حمزة الأصفهاني ، فإذا قال الأندلسي : أنا من إقليم كذا ؛ فإنما يعني بلدة ، أو رستاقاً بعينه .

الاصطلاح الثالث: الفرْس قديماً، وأكثر ما يعتبد عليه الكتّاب، قال أبو الريحان: قسم الفرْس المبالك المنطيقة بإيرانشهر، في سبع كيشورات، وخطوًا حول كل مملكة دائرة، وسبّوها كيشورا وكشيخراً، اشتقاقها على ما قبل من كشسّتة، وهو اسم الخطّ في لغتهم، ومعلوم أن الدوائر المتساوية لا تحيط بواحدة منها متاسة " إلا إذا كانت سبعاً تحيط ست منها بواحدة فقسبوا إيرانشهر إلى كشورات ست ، والمعبورة بأسرها إلى سبع، والأصل في هذه القسمة ما أخبر به زرادشت، صاحب ملسّتهم، من حال الأرض، وأنها مقسومة بسبعة أقسام، كهيئة ما ذكرنا، أوسطئها محنيرة، وهو الذي نحن فيه، وينحيط بها ستة. قال أبو الريحان: وأما الحقيقة لم جعلوها سبعاً، فما أجد في واجده بالطريق البرهاني، فإن الكافئة لم يتسارعوا إلا إلى عدد الكواكب السيّارة، مستدليّن عليه بأيام بالطريق البرهاني، فإن الكافئة لم يتسارعوا إلا إلى عدد الكواكب السيّارة، مستدليّن عليه بأيام الكشورات الداخلة في كشفر محنيرة على ما نقلتُه من كتاب أبي الريحان وخط يده الصورة على الصفحة المقابلة . قال أبو الريحان: وبهذه القسمة قال هرمس ما أسند إليه عدد بن ابراهيم الفزاري في ذيجه، أولى من هذه السبعة التي قديمنا وصفها، طول أرضه سبعمائة فرسخ، إلا السابع، فإنه ماثنان أن كل كشور سبعمائة فرسخ في مثلها. وقرأت في غير كتاب أبي الريحان أن كل كشور سبعمائة فرسخ، إلا السابع، فإنه ماثنان وعشرون فرسخاً، والله أعلم.

الاصطلاح الرابع: وعليه اعتاد أهل الرياضة والحكمة والتنجيم ، وهو عندهم يمتَدُّ طولاً من المشرق إلى المغرب على الشكل الذي نُصوره بعدُ. قال أبو الريحان: عقيب ما ذكره من اصطلاح أهل فارس ومن خطته نقلتُه: وأما مَن زاول صناعة التنجيم وكلف بعلم هيئة العالم، فإنه أتى هذه القسمة من مأتى آخر ، لأنه لما نظر إلى الأولى ولم يجد لها نظاماً تطرد عليه من الأسباب الطبيعية دون الوضعية التي بحسبها تختلف المساكن في الكرة من الحرر والبود وسائر الكيفيات ، أعرض عن تلك

القسمة ولم يلتفت إليها . ثم قال : نحن إذا تأمّلنا الاختلافات التي تكَنْحَقُ الليلَ والنهارَ من وُلُوج أحدهما على الآخر ، على طَرَفَتِي الصيف والشتاء ، فالذي يجدْث في الهواء من احتدام الحر" وكلّب البرد وما يَتنْبَع ذلك من تأثير الأرض والماء بهما ، وَجدَ ناها مجسَّب الإمعان ، في جهتَي الشمال والجنوب فقط ، وإننا متى لزمنا نحو المشرق والمغرب مداراً واحداً لا يقرّبنا مُسلو كُه من شمال أو

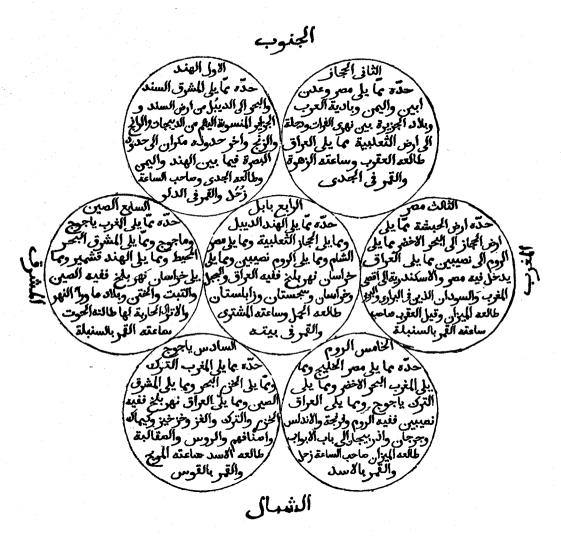

جنوب ، لم يختلف علينا شي مم العبود وجُود و بالإضافة إلى الآفاق بَتَة ، اللهم إلا الانتقال من صروه إلى بجروم ، أو عَكُسُه بما لا يوجبه ذلك السَّمْت ، إنما يتنق من جهة الأنجاد والأغوار ، واوضاع أحدهما من الآخر فيه وتقد م الطلوع والغروب وتأخرهما ، إلا أنه ليس بمعلوم بالاحساس وإنما يُتوصَّل إليه بالنظر والقياس ، فإذا قسمنا المعمورة عرضاً بحسب الاختلاف والتغاير ، على أقسام متوازية في طول الأرض ، ليتنق كل قسم في المشارق والمغارب على حال واحدة بالتقريب ، كان أصوَب من أن نقسهما بغير ذلك من الخطوط . ثم تأمل النهار الأطول والأقصر ، فإن النظر فيهما ، لتكافئهما ، واحد ، بغير ذلك من الخطوط . ثم تأمل النهار الأطول والمؤقص ، فإن النظر فيهما ، لتكافئهما ، واحد ، فوجده من جهة الشمال حيث الناس متمد ون ، وعلى قضايا الاعتدال خلاقاً وخلاقاً مجتمعون ، دون

المتوحشين المختفين في الغياض والقفار ، الذين يفتوسون من وجدوه من الناس ، ويأكلونه ثلاث عشرة ساعة ، فجعل الحد" الجنوبي وسط الإقليم الأول ، ثم الحد" الشمالي وسط الإقليم السابع ، وسائر الأقاليم تتزايد نصف ساعة في النهار الأطول في أوساط الإقليم . وأما ما وراء الإقليم السابع منها ، فأرضُون يعرضُ البود في قيظها ، ويهلك من شتائها الذي هو أطول فصول السنة فيها ، فيقل قاطنوها ، وتنزر عقولهم ، حتى ربما اجتور وا ببهيميتهم مخالطة الناس ، كما يواها من وراء الإقليم السابع بسبعيتهم . فإذا قسمت المعمور بالأقاليم ، على هذه الجهة ، فصورتها تكون قريباً من الصورة التالية :

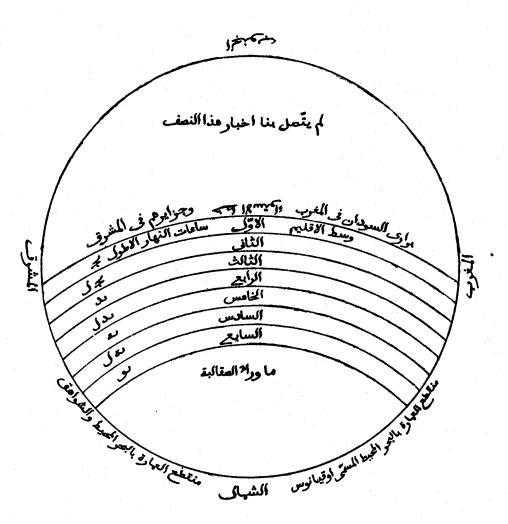

فالاقليم الأول: أوله حيث يكون الظلُّ نصف النهار ، إذا استوى الليل والنهار قَدَماً واحدة ونصفاً وعُشراً وسنُدس عُشر قَدَم ، وآخره حيث يكون ظلُّ الاستواء فيه نصف النهار قدَمين وثلاثة أخماس قدم ، فهو من المشرق يبتدى من أقصى بلاد الصين ويرُّ على ما يلي الجنوب من الصين وفيه جزيرة سررنديب ، وعلى سواحل البحر في جنوب بلاد السند ، ثم يقطع البحر إلى جزيرة العرب وأرض اليهن ، ويقطع بحر القازم إلى بلاد الحبشة ، ويقطع نيل مصر وينتهي إلى بحر المغرب فوقع

وسطنه قريباً من أرض صنعاة وحضرموت ، ووقع طرفه الذي يلي الجنوب قريباً من أرض عدن ، ووقع طرفه الذي يلي الشمال بتهامة قريباً من مَكّة ، ووقع فيه من المدن المعبورة مدينة ملك الصين ، وجنوب السند ، وجزيرة الكرراك ، وجنوب الهند ، ومن اليمن : صنعاء وعدن وحضرموت ونجران وجررش وجريشان وصعدة وسبا وظنفار ومهرة وعنمان ، ومن بلاد المغرب : تبالة ، ومدينة صاحب الجبشة جرش ، ومدينة النوبة 'دماقائة ، وجنوب البرابر ، وغانة من بلاد سودان المغرب إلى البحر الأخضر ، ويكون أطول نهار لمؤلاء الذين ذكرناهم ، اثنتي عشرة ساعة ونصفاً في ابتدائه ، وفي وسطه ثلاث عشرة ساعة ، وفي آخره ثلاث عشرة ساعة وربع ، وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف ميل وسبعمائة واثنان وسبعون ميلاً وإحدى وأربعون دقيقة ، وعرضه أربعمائة ميل واثنان وأربعون ميلاً وإحدى وأدبعون دقيقة ، وهو أربعائة وثلاف ألف وثلاثاً وعشرون دقيقة وأربعون ثانية ومساحته بها مكسراً أربعة إقليم ذ حكل ، باتقاق من الفرس والروم ، ويقال له بالفارسية « كينوان » وله من البروج ، الجد في والدائو .

الاقليم الثاني : حيث يكون ظلُّ الاستواء في أوله نصف النهار ، إذا استوى الليل والنهار ، قَـدَ مَيْن وثلاثة أخماس قدم ، وآخره حيث يكون ظلُّ الاستواء فيه نصف النهار ثلاثة أقدام ونصفاً وعُشر سُدس قدم، ويبتدىءُ في المشرق، فيمر على بلاد الصين وبلاد الهند وعلى شماليها جبال قامرون وكَنُوج والسُّند ويمرُ بمُلْتَقَى البحر الأَخضر، وبحر البصرة، ويقطع جزيرة العرب في أرض تَخِد وتهامة والبحرين ، ثم يقطع بجر القازم ونيل مصر إلى أرض المغرب، وفيه من المدن : مدن بلاد الصين، والهند، ومن السند المنصورة ، وبلاد التتر ، والدُّيْبُل ويقطع البَّحر إلى أرض العرب ، إلى نحمان ، فيتَعَمُّ في وسطه مدينة الرسول، صلى الله عليه وسلم ، كَثْرُب، ووقع في أقصاه الذي يلي الجنوب وراءً مكَّة قليلًا، ووقع في طرفه الأَّدنى الذي يلي الشمال بقرب الثَّعْلبية ، وكل واحد من مكة والثعلبية من إقليمين ، وكذلك كل ما كان في سَمْتهما ، ووقع في هذا الإقليم من مشهور المدن : مكة ، والمدينة ، وفَـيْد ، والثعلبية ، واليمامة ، وهَجَرُ ، وتَبالة ، والطائف ، وجُدَّة ، ومملكة الحبشة ، وأرض البجة ، ومن أرض النيل : قوص، وأخميم ، وأنَّصنا ، وأسوان، ومن المغرب : إفريقية ، وجبال من البوبر إلى أرض المغرب ، ويكون أطوَّل ُنهار هؤلاء في أول الإقليم ، ثلاث عشرة ساعة وربعاً ، وآخره ثلاث عشرة ساعة وثلاثة أرباع الساعة ، وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف ، وطوله من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر ميلًا واثنتان وأربعون دقيقة، وعرضه أربعمائة ميل وميلان وإحدى وخمسون دقيقة ، ومساحته مكسراً ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف وتسعون ألف ميل وثلاثمائة وأربعون ميلًا وأُربع وخمسون دقيقة ، وهو للمُشْتَري في قول الفرس ، وللشمس في قول الروم ، وأسمه بالفارسية « 'هر ْمُز » وله من البروج: القوس ، والحوت ، وكل ما كان على خطَّه شرقاً وغرباً ، فهو داخل فيه .

الاقليم الثالث: أوله حيث يكون الظلُّ نصف النهار إذا استوى الليل والنهار ثلاثة أقدام ونصفاً وعُشراً

وسدس عشر قدم ، وآخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهاد أدبعة أقدام ونصفاً وثـُلث مُعشر قدم ، فيبلغ النهار في وسطه أربع عشرة ساعة ؛ وهو يبتدىء من المشرق، فيمر على شمال بلاد الصين ، ثم الهند، ثم السند ، ثم كابُل ، وكرمان ، وسجستان ، وفارس ، والأهواز ، والعراقين ، والشام، ومصر ، والاسكندرية، وفيه من المدن بعد بلاد الصين في وسطه بالقرب من مَد ْيَنَ في شقَّ الشام، واقصة ْ في شقَّ العراق، وصادت الثعلبية وما كان في سَمْتُهَا ، شرقاً وغرباً ، في طرفه الأقصى الذي يلي الجنوب، وصارت مدينــة السلام وفارس وقُنْـدُهار والهند ، ومن أرض السند المُلتان ، ونهاية ، وكُرور ، وجبال الأفغانية ، وصور الشام ، وطبرية ، وبَيْر ُوت ، في حدَّه الأدنى الذي يلي الشمال ، وكذلك كل ما كان في سَمْت ذلك شرقاً وغرباً بين إقليمين ، ووقع في هذا الإقليم من المدن المعروفة : غزنة ، وكابل ، والرُّخَة ، وجبال زبلستان ، وسجستان ، وأصفهان ، وبُسْت ، وذَرَ نُج ، وكرمان ، ومن فارس: اصطخر ، وجُور ، وفَسا ، وسابور ، وشيراز ، وسيراف ، وجَنَّابة ، وسينيز ، ومهروبان ، وكور الأهواز كلها، ومن العراق: البصرة، وواسط، والكوفة، وبغداد، والأنبار، وهيت، والجزيرة، ومن الشام : حمص في بعض الروايات ، ودمشق ، وصور ، وعكما ، وطبرية ، وقيسارية ، وأرسوف ، والرملة ، والبيت المقدس ، وعسقلان ، وغزيَّة ، ومَد ْيَن ، والقُلْـنْزُم ، ومن أَوض مصر : فَرَما ، وتنتيس ، ودمياط، والفسطاط، والاسكندرية ، والفيوم، ومن المفرب: برقة، وإفريقية، والتيروان ، وقبائل البربر في أرض الغرب، وتاهرت ، والسوس ، وبلاد َطَنْجة ، وينتهي إلى البحر المحيط. وأطولُ ْ نهار هؤلاء ، في أول الإقليم ، ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع ، وفي أوسطه أربع عشرة ساعة ، وفي آخره أربع عشرة ساعة وربع ، وطوله من المشرق إلى المغرب ثماناتة ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون ميلًا وثلاث وعشرون دقيقة ، وعرضه ثلاثمائة وثمانية وأربعون ميلًا وخبس وأربعون دقيقة ، وتكسيره مساحة ثلاثمائة ألف ألف وستة آلاف وأربعمائة وغانية وخبسون ميلًا وتسع وعشرون دقيقة . وهو في قول الفرس ، للمريخ ، وفي قول الروم ، لعُطارد ، واسمه بالفارسية « بَهْرام » . وله من البروج: الحمل ، والعقرب ، وكل ما كان في سَمْت ذلك ، فهو داخل فيه . والله الموفق للصواب .

الاقليم الرابع: وهو حيث يكون الظلُّ إذا استوى الليل والنهار في أذار نصف النهاد أربعة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث خبس قدم ، وآخره حيث يكون الظل نصف النهاد في الاستواء خبسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث خبس قدم ، ويبتدىء من أرض الصين والتُبتّ والحُتن ، وما بينهما من المدن ، وير على جبال كشمير ، وبلسّور ، وبر جان ، وبذخشان ، وكابل ، وغور ، وهراة ، وبلخ ، وطخارستان ، ومرو ، وقوهستان ، ونيسابور ، وقومس ، وجر جان ، وطبرستان ، والري ، وقهم وقاشان ، ومدون ، وجزية قبرس ، وعزاز ، والثغور ، وجزيرة قبرس ، ورودس ، وصقلية ، إلى البحر المحيط على الزقاق بين الأندلس وبلاد المغرب ، فوقع طرف هذا الإقليم ورودس ، والموراق ، بالقرب من بغداد وما كان على سمتها شرقاً وغرباً ، ووقع طرف الأدنى الذي يلي المراق ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر جان ، وما كان في هذا السّم ثن المنال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر جان ، وما كان في هذا السّم ثن على المنال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر جان ، وما كان في هذا السّم ثن المنال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر وان ، وما كان في هذا السّم ثن المنال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر وان ، وما كان في هذا السّم ثن على سمتها شرقاً وغرباً ، وما كان في هذا السّم ثن الله بيل الشهال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر وان ، وما كان في هذا السّم ثن الله بيل الشهال ، بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أرد بيل وجر وان الله وقوم طرقه المستان إلى أرد بيل وجر وان المن و وقوم طرق المنال و به وقوم طرق المنال و وقوم طرق المنال ا

وفيه من مشاهير المدن غير ما 'ذكر : نصيبين ، ودارا ، والرّقتّنان ، ورأس عين ، وسُميّساط ، والرهاء ، ومنبج ، وحلب ، وقنسرين ، وإنطاكية ، وحمص في رواية ، والمصيّصة ، وأذنت ، وطرسوس، وسرّ من رأى ، وحُلمُوان ، وشهر زور ، وماسبذان ، والدينور ، ونهاوند ، وأصفهان ، ومراغة ، وزنجان ، وقزوين ، والكرخ ، وسَرَخْس ، واصطخر ، وطوس، ومرو الروذ ، وصيدا ، والكنيسة السوداء ، وعبورية ، واللاذقية ، وأطول نهار هؤلاء في أول الإقليم ، أربع عشرة ساعة وربع ، وطوله من وربع ، وأوسطه أربع عشرة ساعة ونصف وربع ، وطوله من المشرق إلى المغرب غانية آلاف ومائتان وأربعة عشر ميلا وأربع عشرة دقيقة ، وعرضُه مائتان وتسعة وتسعون ميلا وأربع عشرة دقيقة ، وعرضُه مائتان وتسعة وسعون ألفاً واثنان وسعون ميلا وأربع ميلا وأربع الله وأربع على رأي الفرس ، وللمُشتري على رأي الروم ، واسمه بالفارسية « 'خر شاذ وله من البروج الأسد ، والله ولي الإعانة .

الاقليم الخامس: أوله حيث يكون الظلُّ نصف النهار، إذا أستوى الليل والنهار، خمسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وسدس خمس قدم، وأوسطه حيث يكون الظلُّ نصف النهار ، إذا استوى الليل والنهار ، ستة أقدام ، وآخره حيث يكون الظلُّ نصف النهار شرقاً أو غرباً ستة أقدام و نصف عشر وسدس عشر قدم، والذي بين طرفيه عرضاً نحواً من مائة وثلاثين ميلًا في رواية. ويبتدىء من أرض الترك المشرقين ويأجوج المسدودين ، ويمر على أجناس الترك المعروفين بقبائلهم إلى كاشفر ، والإصيفون ، وزاشت ، وفرغانة ، وأسبيجاب ، وشاش ، وأشروسنة، وسمرقند ، وبخارا ، وخوارزم ، وبجر الحزر، إلى باب الأَبواب ، وبَر ْذَعـة ، وميافارقين ، وأرمينية ، ودروب الروم ، وبلادهم ، وعلى رومية الكبرى ، وأرض الجلالقة ، وبلاد الأندلس، وينتهي إلى البحر المحيط ، ووقع في وسطه بالقرب من أرض تفليس من بلاد أرمينية ، ومن جرجان ، وكل ما كان في هذا السمت من البلدان شرقاً وغرباً ، ووقع طرفه الذي يلي الجنوب، بالقرب من خلاط، ودبيل، وسميساط، وملطية، وعبورية، وما كان في تسمت هذا من البلدان شرقاً وغرباً ، ووقع طرفه الأقصى الذي يلى الشمال ، بالقرب من دبيل ، وفي سمته بلدان يأجوج ومأجوج ، وأطول نهار هؤلاء في أول الإقليم أربع عشرة ساعة ونصف وربع ، وفي أوسطه خبس عشرة ساعة ، وفي آخره خبس عشرة ساعة وربع ، وطول وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة آلاف ميل وستائة وسبعون ميلًا وبضع عشرة دقيقة ، وعرضُه مائتان وأربعة وخمسون ميـلًا وثلاثون دقيقة، ومساحته مكسَّراً ألف ألف وغانية وأربعون ألفاً وخمسمائة وأربعة وثمانون ميلًا واثنتا عشرة دقيقة، وهو للزهرة باتفاق من الفرس والروم، واسمه بالفارسية أناهيد، وله من البروج الثور والميزان.

الاقليم السادس: أوله حيث يكون الظل نصف النهار في الاستواء سبعة أقدام وستة أعشار وسُدس عشر قدم، يَفْضل آخره على أوله بقدَم واحد فقط، يبتدىء من مساكن توك المشرق، من قاني وقون وخرخيز وكياك والتغزغز وأرض التركمانية وفاراب وبلاد الخزر، وشمال بحرهم واللان والسرير بين هذا البحر وبحر طرابزندة، ويمر على القسطنطينية وأرض الفرنجة وشمال الأندلس، حتى بنتهي إلى بحر

المغرب، وعرض هذا الإقليم، في بعض الروايات: نحو من مئتي ميل ونيف، طرفه الأدنى الذي يلي الجنوب، حيث وقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال، فوقع بالقرب من أدض خوارزم ووراةها من طرابزندة الشاش، مما يلي الترك، ووقع وسطه بالقرب من القسطنطينية، ومن آمُل: خراسان، وفرغانة، وقد وقع في هذا الإقليم، في رواية بعضهم، كثير من المدن المذكورة في الإقليم الحامس وغيرها، منها: سمر قند، وباب الحزر، والجيل، وأطراف بلاد الأندلس التي تلي الشمال، وأطراف بلاد الصقالبة التي تلي الجنوب، وهرقلة، وأطول نهار هؤلاء في أول الإقليم خمس عشرة ساعة ونصف، وآخره خمس عشرة ساعة ونصف، وآخره خمس عشرة ساعة ونصف وربع، وطول وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة آلاف ميل وما أة وخمسة وسبعون ميلا وثلاث وستون دقيقة، وعرضه ما ثنا ميل وخمسة عشر ميلا وتسع وثلاثون دقيقة، وتكسيره ألف ألف ميل وستة وأربعون ألف ميل وسبعمائة وواحد وعشرون ميلا وكذا دقيقة، وهو على رأي الفرس لعمل رد، وعلى رأي الروم للقمر، واسمه بالفارسية « تير » وله من البروج وهو على رأي الفرس لعمل د، وعلى رأي الروم للقمر ، واسمه بالفارسية « تير » وله من البروج وهو على رأي الفرس لعمل د، وعلى رأي الروم للقمر ، واسمه بالفارسية « تير » وله من البروج

الاقليم السابع: أوله حيث يكون النهار في الاستواء سبعة أقدام ونصفاً وعُشْراً وسُدس عشر قدم، كما هو في الإقليم السادس، لأن آخرَهُ أولُ هذا ، وآخرُهُ حيث يكون الظلُّ نصف النهار في الاستواء غانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم، وليس فيه كثير عبران، إنما هو في المشرق غياض وجبال يأوي إليها فرق من الترك كالمُسْتَوْحشين ، ويمرُ على جبال باشفرد ، وحدود البجناكية ، وبلدي سرار ، وبلغار ، والروس ، والصقالبة ، والبلغرية ، وينتهي إلى البحر المحيط ، وقليل من وراء هذا الإقليم من الأُمَّم مثل أيسوٍ ، وورانك ، ويُورَة ، وأمثالهم ، ووقع في طرفه الأدنى الذي يلي الجنوب ، حيث وقع الطرف الأقصى الشمالي من الاقليم الخامس، وطرفه الأقصى في الإقليم السادس الذي يليه، وذلك تسمنت خوارزم، وطرابزندة شرقاً وغرباً، ووقع في طرفه الأقصى الذي يلي الشمال، في أقاصي أراضي الصقالبة شرقاً وأطراف الترك الذين يلـون خوارزم في الشمال ، ووقع في وسطه في اللان ، ولم يقع فيه مدن معروفة فتُذكر، وأطوَل ُ نهار هؤلاء في أول الإقليم خبس عشرة ساعة ونصف وربع ساعة، وأوسطه ست عشرة ساعة وآخره ست عشرة ساعة وربع ، وطول وسطه من المشرق إلى المغرب ستة آلاف ميل وسبعمائة وثمانون ميلًا وأربع وخبسون دقيقة، وعرضه مائة وخبسة وثمانون ميلًا وعشرون دقيقة ، وتكسيره ألف ألف ميل ومائتـا ألف ميل وأربعة وعشرون ألف ميل وثمانمائة وأربعة وعشرون ميلًا وتسع وأربعون دقيقة ، وهو على رأي الفرس للقبر، وعلى رأي الروم للمريخ ، واسمه بالفارسية ماه ، وله من البروج السرطان ، وآخر هذا الإقليم هـ و آخر العمارة ، ليس وراءً و إلا قوم لا يُعبَأُ بهم ، وهم في ضيق العيش وقلَّة الرياضة بالوَحْش أَشْبُهُ ، والله الموفق للصواب.

#### ذكر ما لكل واحد من البروج الاثني عشر من البلدان

أما الحمل: فله بابل ، وفارس ، وأذربيجان ، واللان ، وفلسطين .

الثور: له الماهان ، وهمذان ، والأكراد الجبليون، ومَدْيَن ، وجزيرة قبوس، والاسكندرية، والقسطنطينية ، وعُمان ، والري ، وفرغانة ، وله شركة في هراة وسجستان .

الجوزاء: له جرجان ، وجيلان ، وأدمينية ، وموقان ، ومصر ، وبرقة ، وبرجبان ، وله شركة في أصفهان و كرمان .

السرطان: له أَدمينية الصغرى، وشرقي خراسان، وبعض إفريقية ، وهجر، والبحرين ، والديبل، ومرو الروذ وله شركة في أذربيجان وبلخ .

الأسد: له الترك إلى يأجوج ، ونهاية العمران التي تليها ، وعسقلان ، والبيت المقدس ، ونصيبين ، وملطية ، ومَيْسان ، ومكران ، والديلم ، وايرانشهر ، وطوس ، والصعيد ، وترمذ .

السنبلة : له الأندلس، وجزيرة أقريطش، ودار مملكة الحبشة، والجرامقة، والشام، والفرات،

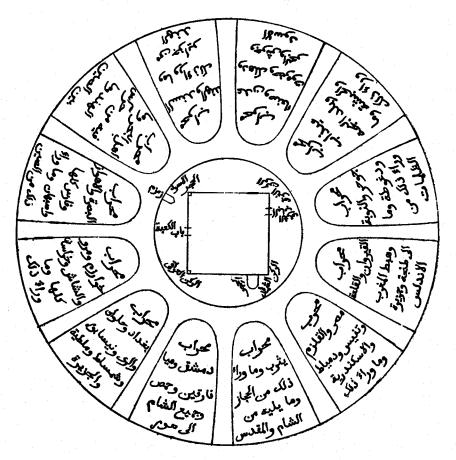

والجزيرة ، وديار بكر ، وصنعاء ، والكوفة وما بين كرمان من بلاد فارس ، وسجستان ، إلى تخوم السند .

الميزان : له الروم وما بين تخومها الى إفريقية ، وسبحستان ، وكابل ، وقشير ، وصعيد مصر ، إلى تخوم الحبشة ، وبلخ ، وهراة ، وانطاكية ، وطرطوس ، ومكة ، والطالقان ، وطخارستان ، والصين .

العقوب : له الحجاز ، والمدينة ، وبادية العرب ونواحيها إلى اليمن ، وقومس ، والري ، وطنجة ، والحزر ، وآمُل ، وسادية ، ونهاوند ، والنهروان ، وله شركة في الصغد .

القوس: له الجبال، والدينور، وأصفهان، وبغداد، ودُنْنَباوند، وباب الأبواب، وجندي سابور، وله شركة في بخارا، وجرجان، وشواطىء بجر أرمينية وبربر إلى المغرب.

الجدي : له مكران ، والسند ، ونهر مهران ، ووسط بحر عبان إلى الهند ، والصين ، وشرقي أرض الروم ، والأهواز ، واصطخر .

الدلو: له السواد إلى ناحية الجيل ، والكوفة وناحيتها ، وظهر الحجاز ، وأرض القبط من مصر، وغربي أرض السند ، وله شركة في فارس .

الحوت: له طبرستان ، وناحية الشبال من أرض جرجان ، وبخارا وسبرقند وقاليقلا إلى الشام ، والجزيرة ، ومصر ، والاسكندرية ، وبحر اليمن ، وشرقي أرض الهند ، وله شركة في الروم .

هكذا وجدت هذا في بعض الأزياج ، وفيه تكرار باختلاف اللفظ في عد"ة مواضع ، نحو قوله : بابل والعراق والسواد وبغداد والنهروان والكوفة ، كل هذا من السواد ، وكل هذا من أرض بابل ، وكل هذا من العراق وبغداد والنهروان والكوفة فمضومة إلى ذلك . وفيا تقد"م أمثال لهذا ، والله أعلم بحقيقة ذلك ، وفي الصورة السابقة رسم بسيط الأرض ، وهيئة البيت الحرام ، واستقبال الناس إياه من جهات الأرض على وجه التقريب ، وفيه نظر" .



#### الباب الثالث

#### في تفسير الألفاظ التي يتكور ذكرها في هذا الكتاب

فإن فسرناها في كل موضع تجيء فيه أطلاننا ، وإن ذكرناها في موضع دون الآخر بَخَسننا احدهما حقة ، ويُبهم على المستفيد موضعها ، وإن ألقيناها جملة "أحوَجنا الناظر في هذا الكتاب إلى غيره ، فجئنا بها هاهنا مفسرة ، مبيئة ، مسهلا على الطالب أمرها ، وهي البريد ، والفرسخ ، والميل ، والكورة ، والإقليم ، والمخلف ، والاستان ، والطسوج ، والجند ، والسكة ، والمصر ، وأباذ ، والطول ، والعرض ، والدرجة ، والدقيقة ، والصلح ، والسلم ، والعنوة ، والحراج ، والفي " ، والغنيمة ، والقطيعة .

فأما البريد: ففيه خلاف، وذهب قوم إلى أنه بالبادية اثنا عشر ميلًا، وبالشام وخراسان ستة أميال. وقال أبو منصور: البريد الرسول، وإبرادُه إرساله. وقال بعض العرب: الحُميَّى بريد الموت أي انها وسول الموت تُنْذُورُ به، والسَّفَر، الذي يجوز فيه قَصْر الصلاة، أربعة بُرد، ثمانية وأربعون ميلًا بالأميال الهاشمية التي في طريق مكة، وقيل لدابّة البريد بريد، لسَيْرها في البريد، قال الشاعر:

#### واني أَنْصُ العِيسَ ، حتى كأنني، عليها بأجواز الفيلاة ، بريد

وقال ابن الأعرابي : كلُّ ما بين المنزلين بويد". وحكى بعضهم ما خالف به من تقد م ذكر 'ه' ، فقال : من بغداد إلى مكة ما ثتان وخسة وسبعون فرسخاً وميلان ، ويكون أميالاً غاغائة وسبعة وعشرين ميلاً . وهذه عد قانية وخسين بويداً وأدبعة أميال . ومن البويد عشرون ميلاً . هذه حكاية قوله . والله أعلم . وخبرني بعض من لا 'يوثتي' به ، لكنه صحيح النظر والقياس ، أنه إنما سبت خيل البويد بهذا الاسم ، لأن بعض ملوك الفرس اعتاق عنه 'رسُل' بعض جهات بملكته ، فلما جاءته الرسل سألها عن سبب 'بطئها ، فشكوا من مر وا به من الو لاة ، وأنهم لم 'يحسنوا معنون من أذناب' خيل الرسل وأداد 'عقوبتهم ، فاحتجوا بأنهم لم يعلموا أنهم 'رسُل' الملك ، فأمر أن تكون أذناب 'خيل الرسل واعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به ، لـ يُزيجوا علكهم في سيوهم فقيل : 'بريد أي قطع ، واعرافها مقطوعة لتكون علامة لمن يمرون به ، لـ يُزيجوا علكهم في سيوهم فقيل : 'بريد أي قطع ، فعر "ب فقيل خيل البريد . والله أعلم .

وأما الغوسخ : فقد اختُلف فيه أيضاً . فقال قوم : هو فارسي معرّب وأصله فـر سـَنك . وقال

اللغويون : الفرسخ عربي" تحضُ . يقال : انتظَّر تُكُ فرسخاً من النهار أي طويلًا . وقال الأزهري : أرى ان الفرسخ أخذ من هذا . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : 'سمي الفرسخ فرسخاً ، لأنه اذا مشى صاحبُ استراح وجلس . قلت : كذا . قـال : وهــذا كلام لا معني له . والله أعــلم . وقد روي في حديث 'حدَّيْفة : ما بينكم وبين أن 'يصَبُّ عليكم الشُّرُ فراسخ ، إلا موت ُ رجل ، فلو قيل قد مات 'صبُّ عليكم الشرُّ فراسخ . قال ابن 'شمَيْل في تفسيره : وكل شيء دائم كثير فرسخ . قلت : أَنَا أَرَى انَ الفَرْسَخُ مَنْ هَذَا أُخِذً ، لأَنَ المَاشِي يُسْتَطِّيلُهُ ويُسْتَدِّعُهُ . ويجوزُ في رأْبي أَن يكون تأويل حديث حذيفة أنه 'يصَبُّ عليكم الشَّرُّ طويلًا بطول الفراسخ ، ولم 'يُوَدُّ به نَـَفْس الطول ، وانما 'يُراد به مقدار ُ طول الفرسخ الذي هو عَلَم لهذه المسافة المحدودة . والله أعلم . وقالت الكلابية : فراسخ الليل والنهار ساعاتُهما وأَوقاتُهما ، ولعلته من الأول ، وان كان هذ هو الأصل ، فالفرسخ مشتقُّ منه كأنه يُواد مَسِيرُ ساعة أو ساعات ، هذا إن كان عربيًّا . وأما حَدُّه ومعناه ، فلا بُدُّ من بَسْط يتحقق به معناه ومعنى الميل معاً . قالت الحكماءُ : استدارة الأرض في موضع خطَّ الاستواء ثلاثمائة وستون درجة ، والدرجة خمسة وعشرون فرسخاً ، والفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع . فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، والذراع أربع وعشرون إصبعاً ، والاصبع ست حبَّات شعير مصفوفة 'بطـُونُ بعضها إلى بعض . وقيل : الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالذراع المرسلة ، تكون بذراع المساحة ، وهي الذراع الماشمية ، وهي ذراع وربع بالمرسل تسعة آلاف ذراع وستانة ذراع . وقــال قوم : الفرسخ سبعة آلاف 'خطورة ، ولم أر لهم خلافاً في أن الفرسخ ثلاثة أميال .

وأما الميل: فقال بطليموس في المجسطى: الميل ثلاثة آلاف ذراع بذراع الملك ، والذراع ثلاثة أشبار ، والشبر ست وثلاثون إصبعاً ، والاصبع خس شعيرات مضومات بطون بعضها إلى بعض . قال : والميل جزء من ثلاثة أجزاء من الفرسخ . وقيل : الميل ألف 'خطوة وثلاثائة وثلاث وثلاثون خطوة . وأما أهل اللغة فالميل عندهم مدى البصر ومنتهاه .

قال ابن السّكتّيت : وقيل للاعلام المبنية في طريق مكة أميال ، لأنها 'بنيّت على مقادير مدى البصر من الميل إلى الميل، ولا نعني بمدى البصر كل مر ثيّ فإنّا نوى الجبل من مسيرة أيام ، إنما نعني أن ينظر الصحيح البصر ما مقدار و ميل ، وهي بنية ارتفاعها عشر أذرع أو قريباً من ذلك ، وغلظها مناسب لطولها ، وهذا عندي أحسن ما قيل فيه .

وأما الاقليم: فقد تقدّم من القول فيه اشتقاقاً واحداً واختلافاً في الباب الثاني ما أغنانا عن اعادة ذكره، وإنما ترجمناه همنا لأنه حري بان يكون فيه، فلما تقدّم ما تقدّم من أمره دللنا عسلى موضعه للطئلب.

وأما الكورة: فقد ذكر حبزة الأصفهاني: الكورة اسم فارسي تبحث ، يقع على قسم من أقسام الاستان ، وقد استعارتها العرب وجعلتها اسباً للاستان ، كما استعارت الإقليم من اليونانيين فجعلته اسباً للكشخر، فالكورة والاستان واحد. قلت أنا: الكورة كل مُصفّع يشتمل على عدة قدرسي،

ولا بُدَّ لتلك القرى من قَصَبَة أو مدينة أو نهر يجمع اسمها ذلك اسم الكورة كقولهم : دارا بجرد، مدينة بفارس لها عمل واسع يسمى ذلك العمل بجملته كورة دارا بجرد، ونحو نهر الملك، فإنه نهر عظيم مخرجه من الفرات ويصُبُّ في دجلة ، عليه نحو ثلاثائة قرية . ويقال لذلك جميعه نهر الملك، وكذلك ما أَشْهَ ذلك .

وأما المخلاف: فأكثر ما يَقَعُ في كلام أهل البين . وقد يقع في كلام غيرهم على جهة التّبَع لهم والانتقال لهم ، وهو واحد مخاليف البين ، وهي كُورُها . ولكل مخلاف منها اسم يُعرَف به ، وهو قبيلة من قبائل البين أقامت به وعبرته فغلب عليه اسمها . وفي حديث معاذ : من تحوّل من مخلاف إلى مخلاف فعيشر وصدقته إلى مخلاف عشيرته الأول ، إذا حال عليه الحبول . وقال أبو عبرو : يقال استُعبِل فلان على مخاليف الطائف وعلى الأطراف والنواحي . وقال خالد بن جنبة : في كل بلد مخلاف ، والمدينة ، والبصرة ، والكوفة .

قلت وهذا كما ذكرنا بالعادة والألف ، إذا انتقل اليماني إلى هذه النواحي سبتى الكورة بما ألفه من لفة قومه ، وفي الحقيقة إنا هي لفة أهل اليمن خاصة . وقال بعضهم : محلاف البلد سلطائه . وحُسكي عن بعض العرب ، قال : كُنتًا نكثقى بني ننمير ونحن في محلاف المدينة وهم في محلاف اليمامة . وقال أبو معاذ : المخلاف البُنكرد ، وهو أن يكون لكل قوم صدقة على حدة ، فذاك بنكرده يُؤدي إلى عشيرته التي كان يؤدي اليها . وفي كتاب العين يقال فلان من محلاف كذا وكذا ، وهو عند أهل اليمن كالرستاق ، والجمع محاليف . قلت هذا الذي بلغني فيه ، ولم أسمع في اشتقاقه شيئًا ، وعندي فيه ما اذكره ، وهو أن ولد قعطان لما اتخذوا أرض اليمن مسكناً وكثروا فيها لم يَسعنهم المقام في موضع واحد ، فجمعوا رأيهم على أن يسيروا في نواحي اليمن ليختار كل بني أب موضعاً يعمرونه ويسكنونه . وكانوا إذا ساروا إلى ناحية واختارها بعضهم عن بعض سائر القبائل وستاها باسم أبي تلك القبيلة المتخلقة فيها ، فسبتوها مخلافاً لتخلف بعضهم عن بعض فيها ، ألا تراهم سبتوها مخلاف زبيد ، ومخلاف سنتحان ، ومخلاف محمدان ، لا بُد من اضافته إلى فيها ، ألا تراهم سبتوها مخلاف زبيد ، ومخلاف سنتحان ، ومخلاف محمدان ، لا بُد من اضافته إلى قبيلة . والله أعلم .

وأما الاستان: فقد ذكرنا عن حمزة أنه قال: إن الإستان والكورة واحد. ثم قال: سَهْر سِتان وطبرستان وخوزستان مأخوذ من الإستان، فخفف مجذف الألف. ومثال ذلك أن رقعة فارس خسة أساتين، أحدها استان دارا بجرد، ثم ينقسم الإستان إلى الرساتيق، وينقسم الرستاق إلى الطساسيج، وينقسم كل طسُّوج إلى عدة من القرى، مثال ذلك: اصطخر استان من أساتين فارس، ويز در رستاق من رساتيق اصطخر، ونائين وقرى معها طسوج من طساسيج رستاق يَز د، ونياستانه قرية من قرى طسوج نائين. وزعم مؤيد الري أن معنى الإستان المأوى، ومنه يقال: وهما إستان كر فت إذا أصاب موضعاً يأوي اليه.

وأما الرستاق : فهو فيها ذكره حبزة بن الحسن مشتق من رُوذه فَسَتَا . ورُوذَه اسم

للسّطر والصّف والسّماط ، وفستا اسم للحال ، والمعنى أنه على التسطير والنظام ، قلت ُ : الذي عر فناه وشاهدناه في زماننا في بلاد الفرس أنهم يعنون بالرستاق كل موضع فيه مواوع وقدى ولا يقال ذلك للمدُن كالبصرة وبغداد ، فهو عند الفرس بمنزلة السواد عند أهل بغداد ، وهـو أخص من الكورة والإستان .

وأما الطسوج: بوزن سُبُوح وقد وس ، فهو أخص وأقل من الكورة والرستاق والإستان ، كأنه جزء من اجزاء الكورة. كما أن الطشوج جزء من أدبعة وعشرين جزءًا من الديناد ، لأن الكورة قد تشتمل على عدة طساسيج ، وهي لفظة فارسية أصلها تسو ، فعر بت بقلب التاء طاء وزيادة الجم في آخرها ، وزيد في تعريبها بجمعها على طساسيج . وأكثر ما تُستَعْمَلُ هذه اللفظة في سواد العراق على ستين طسُوجاً ، أضيف كل طسوج إلى اسم . وقد دُكرت في مواضعها من كتابنا بإسقاط طسوج .

وأما الجند: فيجيء في قولهم: 'جند' قنسرين ، وجند فلسطين ، وجند حبص ، وجند دمشق ، وجند الأردُن ، فهي خسة أجناد، وكلُّها بالشام . ولم يبلغني أنهم استعملوا ذلك في غير أرض الشام، قال الفرزدق :

### فقلت ؛ ما هو إلا الشام تر كبه، كأنما الموت ، في أجناده ، البَغَرُ

قال أحمد بن يحيى بن جابر : اختلفوا في الأجناد ، فقيل سَمَّى المسلمون كل واحد من أجناد الشام 'جنداً ، لأنه جمع كُوراً ، والتجنُّد' على هذا التجبُّع' ، وجَنَّدْت' جنداً أي جمعت' جمعاً . وقيل : سَمَّى المسلمون لكل 'صقَّع جنداً بجند عيّنوا له يقبضون أعطياتهم فيه منه ، فكانوا يقولون : هؤلاء جند' كذا حتى غلب عليهم وعلى الناحية .

وأما أباذ : فيكنثر عيشه في أسهاء بدان وقرًى ورساتيق في هذا الكتاب ، كقولهم : أسك أباذ ، ورُسْتَمَاباذ ، وحصناباذ ، فأسك اسم رجل ، وأباذ اسم العمارة بالفارسية ، فمعناه عمارة أسك . وكذلك كل ما يجيء في معناه ، وهو كثير جداً .

وأما السكة : فهي الطريق المسكوكة التي تسر فيها القوافل من بلد إلى آخر. فإذا قيل في الكتب: من بلد كذا إلى بلد كذا كذا سكة ، فإنما يعنون الطريق . مثال ذلك أن يقال : من بغداد إلى الموصل خمس سكك ، يعنون أن القاصد من بغداد إلى الموصل يمكنه أن يأتيها من خمس اطراق . وحشكي عن بعضهم أن قولهم سكك البريد ، يريدون مناذل البريد في كل يوم ، والأول أظهر وأصع . والله أعلم .

وأما المصر: فيجيءُ في قولهم: مُصَّرَتُ مدينة كذا في زمن كذا، وفي قولهم مدينة كذا مصر من الأمصاد. والمصر في الأصل: العَدُّ بين الشيئين، وأهلُ مَجَرَ يكتبون في شروطهم: اشتَرى

فلان من فلان هذه الدار بمصورها أي مجدودها . قال عدي ُ بن زيد :

وجاعِلُ الشَّمْسِ مِصِراً، لا خفاء لها، بين النهار وبين الليل ، قـ د فـصَلاً

وأما الطول: فيجيء في قولنا عرض البلد كذا وطوله كذا، وهو من ألفاظ المنجمين. فسروه فقالوا: معنى قولنا طوله أي بعد وعن أقصى العمارة، سوي آخذ في معد النهار أو في خط الاستواء الموازي لهما، وذلك لتشابه بينهما يقيم أحدهما مقام الآخر، ولأن ما يُستَعمل من هذه الصناعة إغاه هو مُستَنبط من آراء اليونانيين وهم ابتدأوا العمارة من أقرب نهاية العمارة إليهم وهي الغربية فطول البلد، على ذا، هو بعد عن المغرب، إلا أن في هذه النهاية بينهم اختلافاً، فإن بعضهم يبتدى ولطول من ساحل بحر أوقيانوس الغربي، وهو البحر المحيط، وبعضهم يبتدى و به من سَمت الجزائر الطول من ساحل بحر أوقيانوس الغربي، وهو البحر المحيط، وبعضهم يبتدى و والجزائر الخالدات، وهي الواغلة في البحر المحيط قريباً من مائتي فرسخ، تسمى جزائر السعادات، والجزائر الخالدات، وهي بحيال بلاد المغرب.

ولهذا ربما يوجد للبلد الواحد في الكتبُ نوعان من الطول بينهما عشر درج ، فيحتاج في تمييز ذلك إلى فطنة ودُرْ بَة . هذا كله عن أبي الريحان .

وأما العرض: فان عَرْضَ البلد مقابل طوله الذي تُذكر قبلُ. ومعناه عند المنجمين هو بُعدُه الأقصى عن خط الاستواء نحو الشمال، لأن البلد والعمارة في هذه الناحية، وتُتحاذيه من السماء قتو س عظيمة شبيهة به واقفة بين سمت الرأس وبين معد ل النهار، ويُساويه ارتفاع القُطب الشمالي. فلذلك يُعبَّرُ عنه به ، وانحط اط القطب الجنوبي وإن ساواه أيضاً فإنه خفي لا يُشعر به . وهذا كلام صاحب التفهيم .

وأما الدرجة والدقيقة: فهي أيضاً من نصيب المنجبين بجيء ذكر ُها في هذا الكتاب في تحديد الطول والعرض. قالوا: الدرجة قدر ُ ما تَقطَعُه الشمس ُ في يوم وليلة من الفلك ، وفي مساحة الأرض خمسة وعشرون فرسخاً. وتنقسم الدرجة إلى ستين دقيقة ، والدقيقة إلى ستين ثانية ، والثانية إلى ستين ثالثة ، وتر قي كذلك.

وأما الصلح: فيجيء في قولنا: فنتح بلا كذا صلحاً أو عَنْوَة ، ومعنى الصلح من الصلاح وهو ضد الفساد ، والصلح في هذه المواضع ضد الحائف ، ومعناه ان المسلمين كانوا إذا نزلوا على حصن أو مدينة خافهم أهله فخرجوا إلى المسلمين وبذلوا لهم عن ناحيتهم مالاً ، أو خراجاً ، أو وظيفة يوظ فونها عليهم ويؤد ونها في كل عام على رؤوسهم وأرضهم ، أو مالاً يعجلونه لهم، أي انها لم تنفتح عن غلبة . كاكانت العَنْوة بمعنى الفلبة .

وأما السلم: في قوله تعالى: ادخلوا في السّلام كافة ، فقالوا: أعني به الإسلام وشرائعه. والسلم الصلح. والسّلم ، بالتحريك، الاستسلام وإلقاء المقادة إلى إرادة المسلمين، فكأنه والصلح

متقاربان . وعندي انه من السلامة ، أي إنه إذا اتفق الفريقان واصطلحا ، سَلِمَ بعضُهم من بعض ، والله أعلم .

وأما العنوة : فيجيء في قولنا : فتُتح بلدُ كذا عَنْوَة ، وهو ضدُ الصلح ، قالوا : العنوة أَخذُ الشيء بالغلبة . قالوا : وقد يكون عن تسليم وطاعة بما يُؤخَذُ منه الشيء . وأنشد الفَرَّاء :

### فما أَخْذُوهَا عَنُوهُ، مِن مُودَّة؛ وَلَكُن بَجِدٌ المُشرِفيُّ استقالها

قالوا: وهذا على معنى التسليم والطاعة بلا قتالي . قلت : وهذا تأويل في هذا البيت على أن العنوة بمعنى الطاعة ، ويُمكن أن يُؤو ًل تأويلًا يخرجه عن أن يكون بمعنى الفصب والغلبة ، فيقال إن معناه : فما أخذوها غلبة وهناك مَو دة ، بل القتال أخذها عنوة ، كما تقول : ما أساء إليك زيد عن محبّة ، أي يغضة ، كما تقول : ما صدر هذا الفعل عن قلب صاف وهناك قلب صاف أي كدر "، ويكون قريباً في المعنى من قوله تعالى : وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحبّاؤه قل فلم يعذ بكم بذنوبكم. ويصلح أن يُجعمل قوله أخذوها دليلًا على الغلبة والقهر ، ولولا ذلك لقال : فما سلموها ، فإن قائلًا لو قال : أخذ الأمير حصن كذا ، لسبق الوهم ، وكان مفهومه أنه أخذه قبهراً . ولو قال : إن أهل حصن كذا الحسن المعنوه أنهم أذعنوا به عن إرادة واختيار ، وهذا ظاهر . والإجماع أن العنوة الغلبة ، ومنه العماني وهدو الأسير . يقال أخذتُه عنوة أي قسراً وقهراً ، وفتيحت هذه المدينة عنوة أي قرن مفلها فتركوها وجَلَو ا من غير أن يجري بينهم وبين المسلمين فيها عقد صلح .

وأما الخواج: فإن الحَرَاج والحَرْج بمنى واحد ، وهو أن 'يؤدّي العبد' إليك خراجَه' أي خلاتَهُ . والرعبة تؤدّي الحَرَاجَ إلى الو ُلاة ، وأصله من قوله تعالى : أم تسألهم خرْجاً ، وقرِئَ خواجاً ، معناه أم تسألهم أجراً على ما جثت به ، فأجر ' ربّك وثوابُه خير . وأما الحراج الذي وظّفه عمر بن الحطّاب ، رضي الله عنه ، على السواد ، فأراضي النيء ، فإن معناه الغلّة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : الحراج بالضمان ، قالوا : هو غلّة العبد يشتريه الرجل ' فيستفلُه زماناً ، ثم يعثر ' منه على عيب دلسه البائع ولم يعشر على البائع والرجوع عليه بجميع الثمن ، والغلّة التي استغلبًا المشتري من العبد طيّبة له ، لأنه كان في ضمانه ولو هلك والرجوع عليه بجميع الثمن ، والغلّة وضي الله عنه ، أمر بمسع السواد ودفعه إلى الفلاحين الذين كانوا فيه على غلّة كل سنة ، ولذلك ستي خراجاً ، ثم بعد ذلك قيل للبلاد التي فتحت صلحاً وو ُظيّف ما صولحوا عليه على أرضهم ، خراجية ، لأن تلك الوظيفة أشبهت الحراج الذي لزم الفلاحين ، وهو الغلّة ، لأن جملة معني الحراج الغلّة ، وفي الحديث أن أبا طيبة لما حجم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أمر له بصاعيّن من طعام وكلّم أهله ، فوضعوا عنه من خراجه أي من غلّته .

وأما الغيء والغنيمة : فإن أصل الفيء في اللغة الرجوع ، ومنه الفيء ، وهو عقيب الظلُّ الذي

للشجرة وغيرها بالفداة ، والفيءُ بالعشيّ ، كما قال مُحمَيد بن ثَـَوْر :

# فلا الظلَّ، من بَر د الضُّعي، تَستَطِيعُه؛ ولا الفيء، من بَرد العشي ، تَذ ُوق ُ

وقال أبوعبيدة : كل ما كانت الشمس عليه وزالت ، فهو فَي ُ وظل ٌ ، وما لم تكن الشمس عليه فهو ظل ٌ ، ومنه قوله تعالى ، في قتال أهل البَعْي : حتى تفي الله أمر الله ، الآية ، أي ترجع ، وسمي هذا المال فَيناً ، لأنه رجع إلى المسلمين من أملاك الكفتار . وقال أبو منصور الأز هري في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، الآية ، أي ما رَد الله على أهل دينه من أموال من خالف أهل ملته بلا قتال ، إما أن يَجلوا عن أوطانهم ويخلتوها للمسلمين ، أو يصالحوا على جزية يؤد ونها عن رووسهم ، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم ، فهذا المال هو الفي الي كتاب الله . قال الله تعالى : ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ، أي لم توجفوا عليه خيلا ولا ركاب أنزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجكو اعن أوطانهم إلى الشام ، فقسم رسول ولا ركاباً . أنزلت في أموال بني النضير حين نقضوا العهد وجكو التي أداد الله أن يَقسمها فيها ، وقسمة الله عليه قليه الغنية التي أوجف عليها بالحيل والركاب .

قلت : هذه حكاية قول الأزهري، وهو مَذْهَب الإمام الشافعي، رضي الله عنه، وإذا كان الفيء، كما قلنا ، الرجوع ، فلا فَرْقَ بين أن يرجع إلى المسلمين بالإيجاف أو غير الإيجاف، ولا فَرقَ أن يَغيُّ على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاصَّة أو على المسلمين عامَّة ، وأما الآية فإنما هي حكاية الحال الواقعة في قصة بني النضير ، لا دليلُ فيها عـلى أن الفيءَ يكون بإيجاف أو بغيّر إيجاف ، لأن الحـال هَكَذَا وَقَمَتُ ، وَلَوْ فَاءَ هَذَا المَالُ بِالْإِيجَافُ وَكَانَ للمسلمينَ عَامَّةً ، لجازَ أَنْ يجيءَ في الآية : ما أَفَاءَ الله على المؤمنين من أهل القرى ، ففي رجوع الفيء إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بنَفي ِ الإيجاف ، دُليلٌ على أنه يفيءٌ على غيره بوجود الإيجاف ، ولولا أنهما واحد لاستَغْنَى عن النَّفي واكتَفَى بقوله عز وجل: ما أَفاءَ الله على رسوله من أهل القرى ، إذ كان الكلام بدون نفيه مفهوماً . وقد عكس قندامة قول الأزهري ، فقال : إن الفيء اسم لما غلب عليه المسلمون من بلاد العـدو" قسراً بالقتال والحرب ، ثم ُجعِلَ موقوفاً عليهم ، لأن الذي يجتبى منهم راجع إليهم في كل سنة . قلت : فتَخصيص قُدامة لمـال الغيء ، بأنه لا يكون إلا ما تُغلِبَ عليه قسرًا بالقتال ، غَلَطُ . فإن الله سمَّاه فَيَيْأً في قوله تعالى : ما أَفَاءَ الله على رسوله منهم . والذي يُعْتَمَدُ عليه ، أن الفيءَ كُلُّ ما استقرُّ للمسلمين وفاءً إليهم من الكُفار ، ثم رجعت إليهم أموالُه في كل عام ، مثلُ مال الحراج وجزية الرؤوس ، كأموال بني النضير ، ووادي القُرى ، وفحَدَكُ التي فُتَحَتَ صَلَّحًا لَمْ يُوجَفَ عَلَيْهَا بَخِيلُ وَلَا رَكَابٍ ؛ وكأموال السواد التي فُنتحت عنوة مُ أُقِرَّتُ بأيدي أهلها يؤدُّون خراجها في كل عام . ولا اختلافَ بين أهل التحصيل ، أن الذي افتـُنتح صلحاً ، كأموال بني النضير وغيرهم ، يُسمَّى فـَيثاً، وأن الذي افتُنتح من أراضي السواد وغيرها عنوة وأقر ً بأيدي أهله ، يسمَّى فينًا ، لكن الفَرقَ بينهما أن ما فُتْتِع عَنوة كان فيثاً للمسلمين الذين شهدوا الفتح يُقْسَم بينهم ، كما فعل وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأموال خيث ويُسمّ غنيمة أيضاً ، وأما الذين وغبوا في الصلح مثل وادي القرى وفك ك أو جلوا عن أوطانهم من غير أن يأتيهم أحد من المسلمين ، كأموال بني النضير ، فأمر ، إلى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والأثمة من بعده يقسمون أمواله على من يريدون ، كما يَرَو ن فعل وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأموال هؤلاء .

وأما الغنيمة: فهو ما غنيم من أموال المشركين من الأراضي كأرض خيبر ، فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قسمها بين أصحابه بعد إفر آد الحيه ، وصادت كل أرض لقوم مخصوصين ، وليست كأموال السواد التي منتحت أيضاً عنوة ، لكن رأى عمر ، رضي الله عنه ، أن يجعلها لعامة المسلمين ، ولم تنقسم فصادت فيشا يرجع إلى المسلمين في كل عام . ومن الغنيمة الأموال الصامنة التي يوخذ مخسسها وينقسم باقيها على من حضر القتال ، للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ، فهذا شيء استنبطته أنا بالقياس ، من غير أن أقف على نص هذا حكايت ، ثم بعد وقفت على كتاب الأموال التي تتولأها أغة القاسم بن سلام ، فوجدت مطابقاً لما كنت قالته ومؤيداً له ، فإنه قال : الأموال التي تتولأها أغة المسلمين ثلاثة ، وتأويلها من كتاب الله : الصدقة ، والفيء ، والحيش ، وهي أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعاً من المال .

فأما الصدقة: فزكاة أموال المسلمين ، من الذهب والورق والإبل والبقر والغنم والحبّ والشر، فهذه هي الأصناف الثانية التي سمّاها الله تعالى ، لا حق للحد من الناس فيها سواهم . وقال عمر ، وضي الله عنه : هذه لمؤلاء ، وأما مال الفيء ، فما اجتُسِي من أموال أهل الذّمّة من جزية رؤوسهم التي بها مقينت دماؤهم وحرر من أموالهم ، بما صولحوا عليه من جزية ، ومنه خراج الأرضين التي افتتتحت عنوة ثم أقر ها الإمام بأيدي أهل الذمّة على قسط يؤد ونه في كل عام ، ومنه وظيفة أرض الصلح التي منعها أهلها حتى صولحوا عنها على تخرّج مستى . ومنه ما يأخذه العاشر من أموال أهل الذمّة التي يورون بها عليه في تجاراتهم ، ومنه ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارات ، فكل هذا من الفيء ، وهذا الذي يَعنم المسلمين ، غنيّهم وفقيرَهم ، فيكون في أعطية المقاتلة ، وأرزاق الذّريّة ، وما ينوب الإمام من أمور الناس مجسن النظر للإسلام وأهله .

وأما الخيس: فخينس غنائم أهل الحرب، والركاز العادي ، وما كان من عرض، أو معدن، فهو الذي اختلف فيه أهل العلم، فقال بعضهم: هو للأصناف الحيسة المسيّن في الكتاب لما قال عبر، رضي الله عنه، وهذه لهؤلاء، وقال بعضهم: سبيل الحيّب سبيل الفيء، يكون حكيبه إلى الإمام، إن رأى أن يجعله فيين سبيّ الله جعله، وإن رأى أن الأفضل للمسلمين والأوفر لحظهم أن يَضعَه في بيت مالهم لنائبة تنوبهم ومصلحة تعين لهم، مثل سد تنفر ، وإعداد سلاح وخيل وأدزاق أهل الفيء من المقاتلين والقيّضاة وغيرهم بمن يجري بجراهم، فتعل.

وأما القطيعة : فلها معنيان ، أحدهما أن يعمد الإمام الجائز ُ الأمر والطاعة إلى قطعة من الأرض

يَفرِزُها عبا يجاورها ، ويَهَبُهُا بمن يَوَى ، ليعبُرَها وينتفع بها ، إما أن يجعلها منازل يسكنُهُا ويسكننها من يشاء ، وإما أن يجعلها من وُدَوَعاً ينتفع بما يحصُلُ من غلتها ، ولا خراج عليه فيها ، وربما أجعِل على مُزدَرعها خراج " ، وهذه حال قطائع المنصور وولده بعده ببغداد في محالبها ، فمن ذلك قطيعة الربيع ، وقطيعة أم جعفر ، وقطيعة فلان ، وقد ذ كرت في مواضعها من الكتاب . وأما القطيعة الأخرى ، فهي أن يُقطِع السلطان من يشاء من قدُو اده وغيرهم ، القيرى والنواحي ، ويقطع عليهم عنها شيئاً معلوماً يؤد ونه في كل عام ، قل أو كثر ، توفر كصولها أو نزر ، لا مَدخل للسلطان معه في أكثر من ذلك .



# الباب الرابع

### ني أقوال الفقهاء في أحكام أراضي النيء والغنيمة وكيف قسمة ذلك

قال مَسْلَمَة بن مُحارب: حدَّثني قَحْدَمُ قال: رَجِهَدَ زياد في سلطانه ، أَن يُخلُّص الصُّلْحَ من العَنوة ، فما قــدر ، مع قرب العهد ووجود مَن حَضَرَ الفتوح ، فــأما الحــكم في ذلك ، فهو أن تـُخمُّسَ الغنيمة ' ، ثم تقسم أربعة الأخماس بـين الذين افتتحوها ، وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام ، إن رأى أن يجعلها غنيمة فيُخَمُّسها ويقسم الباقي كما فعله رسول الله ، صلى الله عليـه وسلم ، بخيبَرَ فــذلك إليه ، وإن رأَى أَن يجِعلها فَيَنَّا ، فلا يخبسها ولا يقسمها ، بل تكون مقسومة على المسلمين كافئة ، كما فعل عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، بمَشْوَرَة عليّ بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ومُعاذ بن حَجبَل ، وأعيان الصحابة ، بأرض السواد ، وأرض مصر ، وغيرهما بما فتحه عنوة . أخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بقوله تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنْهُمْ مِن شَيْءٍ فَإِنْ للهُ خَسَّهُ وَلَاسُولُ وَلَذِي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل »، وبذلك أشار الزبير في مصر ، وبلال في الشام، وهو مذهب مالك بن أنس، فالغنيمة ، على رأيهم ، لأهلها دون الناس . واعتمد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، وعــليّ بن أبي طالب ، ومعاذ بن جبل ، رضي الله عنهما ، في قوله عز وجل : ﴿ وَمَا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولُهُ مِن أَهْلَ القرى فللة وللرسول ولذي القربى واليتامي والمساكين وابن السبيل » ، إلى قوله تعالى : « للفقرأء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم والذين تبو أوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاؤوا من بعدهم ، وبذا أخــذ سفيان الثوري . فإن قسّم الأرض بين من غـُـلَـب عليها ، كما فعل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بأراضي خيبَر ، صادت تُعشريَّة وأهلُها رقيقاً ، فإن لم يقسمها وتركها للمسلمين كافئة ، فَعَلَى رِقَابِ أَهْلِهَا الْجَزْيَةُ ۚ ، وقد عَتْقُوا بَهَا ، وعلى الأَرضُ الحَرَاجِ ، وهي لأَهْلَهَا ، وهو قُولَ أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، وإذا أسلم الرجُّل من أهل العنوة وأُقرَّت أَرضُه في يده يعبرها ، فيؤدِّي الحراج عنها ، ولا اختلاف في ذلك لقوم، بل يكون الحراج عليه، ويزكي بقية ما تخرجه الأرض، بعد إخراج الحراج، إذا بلغ الحَبُّ خسمة ۖ أَوْسُق . ورُوي عن علي "، رضي الله عنه ، أنه قال : لا يُؤخذ من أرض الحراج إلا الحراج وحده ، يقول : لا يُجمَع على المسلم الحراج والزكاة جميعاً ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . وقال : أبو يوسف وشريك بن عبد الله في آخرين : إذا استأجَرَ المسلم أرضاً خراجيَّةً ، فعلى صاحب الأرض الحراج ، وعلى المسلم أن يزكي أرضه إذا بلغ ما يخرج منها خمسة أو ْسُنَّق ، وكان

الحَسَنُ وأَى الحراج على ربِّ الأرض ، ولم يَو على المستأجر شيئاً . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : أُجْرَةٌ مَن يقسم غلتة العُشْر والحراج ، من أصل الكيل . وكان سفيان يرى أن أُجُورَ الحراج على السلطان وأُجور العُشْر على أهل الأرض . وقال مالك بن أنس : أُجور العشر على صاحب الأرض وأُجور الحراج على الوَسَط . وقال مالك وأبو حنيفة وعامَّة الفقهاء : إذا عَطَّلَ رجلٌ من أهل العنوة أرضَهُ ْ أُمِرَ بزراعتها وأداء خراجها ، فإن لم يفعل أُمِر أن يدفعها إلى غيره ، وأما أرض العُشر فلا يقال له فيها شَيْءَ إِنْ زُرْعَتْ أَخْذَتْ مِنْهُ الصِدَقَةُ وَإِنْ أَبَى فَهُو أَعْلَمُ . وقالوا : إذا بني في أرض العشر بناءً من حوانيت وغيرها، فلا شيء عليه ، وإن جعلها بستاناً لزمه الحراج. وقال مالك بن أنس وابن أبي ذؤيب وأبو عمرو الأوزاعي : إذا أصابت الغلاَّت ِ آفة " ، سقط الحراج عـن صاحبها ، وإذا كانت أرض من أراضي الخراج لعبدٍ أو مكاتبٍ أو امرأةٍ ، فإن أبا حنيفة قال : عليها الخراج فقط . وقال سفيان وابن أبي ذؤيب ومالك : عليها الحراج وفيا بني من الغلَّة العشر'. وقال أبو يوسف في أرض مَوَات من أرض العنوة ، يُعييها المسلم ، إنها له ، وهي أرض خراج إن كانت تَـُشرَب من ماء الحراج ، وإن استنبط لها عيناً ، أو سقاها ماء السماء ، فهي أرض عشر . وقال بشر : هي أرض عشر شربت من ماء الحراج أو غيره. وقال أبو يوسف: إن كان للبلاد سُنَّة أعجبية قديمة لم يغيَّرها الإسلامُ ولم يُبطُّلها، ثم شكاها قوم إلى الإمام ، وسألوه إزالة مَعَرَّتها ، فليس له أن يغيرها . وقال مالك والشافعي : يغيّرها وإن قد ُمَت ، لأن عليه إزالة كل سُنَّة جائزة سَنَّها أحد من المسلمين ، فضلًا عمَّا سَنَّ أهل الكُفر . فهذا كاف في نُحكم أراضي الحراج .

وأما حكم أواضي العشر: فهي ستة أضر ب، منها الأرضون التي أسلم عليها أهلها، وهي في أيديهم، مثل اليمن، والمدينة، والطائف، فإن الذي يَجِبُ على هؤلاء ، العشر . وقد أدخل بعض الفقهاء في هذا القسم أرض العرب الذين لم يُقبَل منهم إلا الإسلام أو السيّف ، وكان بين من أسلم طوعاً وبين من أسلم كرها ، فوق قد بَيّنه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالفعل ، وذاك أنه جعل لأهل الطائف الذين كان إسلامهم طوعاً ما لم يجعل لغيرهم ، مثل تحريه واد يبهم، وأن لا تنفير طوائفهم، ولا يُؤمّر عليهم إلا منهم ، وأخذ من دومة الجندل بعض أموالهم ، واستثنى عليهم الحصن ونزع الحكافة وهي السلاح والحيل ، لأنهم جاؤوا راغبين في الإسلام غير محر هين ، فأمنهم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بعد أن غلب المسلمون على أرضهم فلم يؤمن غدرهم ، فلذلك أخذ سلاحهم ؛ ومثل ذلك صنع أبر بحر ، رضي الله عنه ، بأهل الردة بعد أن قهروا ، فاشترط عليهم الحرب المجلية ، أو السلم المخزية ، بأن ينزع منهم الكراع والحلقة ؛ ومنها ما يستحييه المسلمون من أرض الموات التي لا ملك لأحد من المسلمين أو المهاهدين فيها ، فيلزمهم العشر أبي أ ؛ ومنها ما يحصل ملكاً لمسلم عا يقسمه الأثة بعض المسلمين ، فإذا صاد ، في من أراضي العنوة بين من أوجيف عليها من المسلمين ؛ ومنها ما يصير بيد مسلم من الصفايا التي أصفاها من العنوة بين من أوجيف عليها من المسلمين ؛ ومنها ما يصير بيد مسلم من الصفايا التي أصفاها عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، من أراضي السواد ، وهي ما كان لكسرى خاصة ولأهل بيته ؛ ومنها ما عصر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، من أراضي السواد ، وهي ما كان لكسرى خاصة ولأهل بيته ؛ ومنها ما عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه ، من أراضي السواد ، وهي ما كان لكسرى خاصة ولأهل بيته ؛ ومنها ما عصر بن الحطاب ، وهي الله و ومنها ما عصل ماكان لهم عن الصفايا التي أصفاها منه ومنها ما عصر بن الحفاية ومنها ما عصل ملكانه ومنها ما عصل من الصفايا التي أصفه ومنها ما عمر بن الحفايا به ومنها ما عصل من الصفايا التي أصفه ومنها ما عصر بن الحفاية ومنه الكرب المحلة على المناه المنتح ومنه المناه المن

جلا عنه العدوُّ من أرضهم ، فعصل في يد من قَطَنَه ، وأقام به من المسلمين مثل الثغور .

وأما الأخماس: فبنها: نخمس الغنيمة التي كان يأخذها النبي، صلى الله عليه وسلم ؛ ومنها أخماس المعدن واشتقاقه من عدن بالمكان، إذا أقام به وثبت ، وكان ذلك لازماً له كمعدن الذهب والفضة والحديد والصفر وما يُستَخرج من تراب الأرض بالحيلة أبداً ، ففيه الحيمس ؛ ومنها سيب البحر ، وهو ما يُلقيه ، كالعنبو وما أشبه ، فكأنه عطاء البحر ، فيه الحيمس ؛ ومنها : ما يأخذه العاشر من أموال المسلمين وأهل الذهمة والحرب، التي يُتود ديها في التجارات. ثم نقول الآن : قال أهل العلم : أيما محصن أعطوا الفدية ، من حصنهم ، ليُكف عنهم ، ورأى الإمام ذلك حظاً للدين والإسلام ، فتلك المدينة للمسلمين ، فإذا ورد الجاند على حصن ، وهم في منعة لم يُظهر عليهم بغلبة ، لم تكن تلك الفدية غنيمة للذين حضروا دون جماعة المسلمين .

وكل ما أُخَذُ مَن أَهِلِ الحرب مِن فدية ، فهي عامّــة وليست بخاصّة مَن ۚ حَضَرَ . وقال يحيى بن آدم : سمعت شُرَيْكًا يقول : إنما أرض الحراج ما كان صلحاً عـلى الحراج يؤدُّونه إلى المسلمين . قال يحيى : فقلت لشريك : فما حال السواد ? قال : هـذا أُخِذ عنوة " فهو في "، ولكنتهم تُركوا فيه ، فو ُضع عليهم شيءٌ يؤدُّونِه . قال : وما دون ذلك من السواد فيءٌ ، وما وراءه صلح . وأبو حنيفة، رضي الله عنه ، يقول : ما صولح عليه المسلمون ، فسبيلُه سبيلُ الفيء . ورُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال : لعلتكم تقاتلون قوماً ، فيدفعونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ، ويصالحونكم على صلح ، فلا تأخذوا فوق ذلك ، فإنه لا يحلُّ لـكم . ورخَّص بعض الفقهاء في الازدياد على ما يحتمل الزيادة ، وفي يده الفَضْلُ من أهل الصلح ، واتسِّعوا في ذلك سنناً وآثاراً من سَلَفَ، إلا أن الفرق بين الصلح والعنوة، وإن كانا جميعاً من العشر والخراج. إلا أنه وقع في ملك أهل العنوة خلاف، ولم يقع في ملك أهل الصلح . وكره بعض أهل النظر شراء أرض أهل العنوة ، واجتمع الكل على جواز شراء أدض أهل الصلح ، لأَنهم، إذا صولحوا قبل القُدرة عليهم والغلبة لهم، فأرَضُوهم ، مَلكُ في أيديهم. وقال الشافعي ، رضى الله عنه : إن مَكَثَ أهل الصلح أعواماً لا يؤدُّون ما صولحوا عليه من فاقةٍ أو جهدٍ ، كان ذلك عليهم إذا أيْسَرواً . وقال أبو حنيفة ، رضي الله عنه : يؤخذون بأداء ما وجب عليهم مستأنفاً ولا شيءَ عليهم فيما مضى . وهو قول سفيان الثوري . وقال مالك وأهل الحجاز : إذا أسلم الرجل من أهــل الصلح أخذ من أرضه العشر' وسقطت وحصَّتُه من الصلح، فإن أهل قبرس لو أسلموا جميعاً، كانت أرضُهم عشريَّة ، لأنها لم تؤخذ منهم ، وإنما أعطَّوا الفدية عن القتل . وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق 'يجِرُون الصلح تجرى النيء ، فإن أسلم أهله أُجْرُوا على أمرهم الأول في الصلح ، إلا أنه لا يزداد عليهم في شيءٍ ، وإن نقضوا ، إذا كان مال الصلح محتاجاً لمعايشهم ، فلا بأس به .

## الباب الخامس

#### في جمل من أخبار البلدان

قال الحَبَاج لزادان فَرُوخ : أخبر في عن العرب والأمصار . فقال : أصلح الله الأمير ، أنا بالعجم أَبِصَر ُ منتي بالعرب. قال : لتُخْبرني. قال : سَلْني عمّا بدا لك. قال : أخبر ْني عن أهل الكوفة. قال : نزلوا بحضرة أهل السواد ، فأخذوا من مناقبهم ومن سماحتهم. قال : فأهل البصرة ? قال : نزلوا مجضرة الحوز فأخذوا من مَكثرهم وبُخلهم . قال : فأهل الحجاز ? قال : نزلوا بحضرة السُّودان فأخذوا من خفَّة عقولهم وطربهم . فغضب الحجاج ، فقال : أَعَزُّكُ الله ، لَسْتَ منهم حجازيًّا ، أنت رجـل من أهل الشام . قال : أخبر في عن أهل الشام . قال : نزلوا بحضرة أهل الروم فأخذوا من توفُّتهم وصناعتهم وشجاعتهم. وسأَل معاوية ُ ابنَ الكوَّاء عن أهل الكوفة ؛ فقال : أَنجَتْ الناسِ عَن صغيرة ، وأَضْيَعُهُم لكبيرة . قال : فأهل البصرة ? قال : غَنَم ورَدُنَ جبيعاً وصَدَرُنَ سَتْتَى . قال : فأهل الحجاز ؟ قال : أُسرَعُ الناس إلى فتنة وأَضعَفُهم فيها . قال : فأهل مصر ? قال : أُجِدَّاءُ أُحِدًّاءُ أَسْدًّاءُ أَكَلَهُ مَن غَلَب . قال : فأهل الموصل ? قال : قِلادَة ُ أُمَّةً فيها من كل خَرَزَة . قال : فأهـل الجزيرة ؟ قال : كُناسة بين المصرين . ثم سَكَت . قال ابن الكواء : سَلْني . فسَكَت . قال : لتسأل أو لأُخْبِرِ لُكَ عَمَّا عَنه تَحْيِد. قال : أَخبر ْني عن أَهل الشام. قال : أَطوَع ُ الناس لمخلوق، وأعصاهم لخالق. وقد تَجِعَلَت القدماءُ ملوكَ الأرض طبقات ، فأقرَّت ، فيا زعموا ، جبيع الملوك لملك بابل بالتعظيم ، وأنه أول ملوك العالم ، ومنزلته فيهما كمنزلة القمر في الكواكب ، لأن إقليمـــه أشرَفُ ، الأقاليم ، ولأنه أكثر الملوك مالاً ، وأحسنتُهم طبعاً ، وأكثرهم سياسة "وحزمـاً ؛ وكانت ملوكه يلقسّبونه بشاهنشاه، ومعناه ملك الملوك، ومنزلته من العالم كمنزلة القلب من الجسد والواسطة من القلادة. ثم يَتْلُوه في العظمة ، ملك الهند ، وهو ملك الحكمة ، وملك الغلبة ، لأن عند الملوك الأكابر : الحكمة' من الهند . ثم يتلو ملك الهند في الرتبة ، ملك الصين ، وهو ملك الرعماية والسياسة وإتقان الصنعة ، وليس في ملوك العالم أكثر رعاية ً وتفقُّداً من ملك الصين في رعيَّته وجُنده وأعوانه ، وهو ذو بأس شديد ، وقو"ة ومنعة ، له الجنود المستعد"ة ، والكثراع والسلاح ، وجنده ذو أرزاق مثل ملك بابل . ثم يتلوه ملك الترك ، صاحب مدينة كوشان، وهو ملك التغزغز ، ويُدعى ملك السباع ، وملك الحيل ، إذ ليس في ملوك العالم أشد من رجاله ، ولا أجرأ منه على سفك الدماء ، ولا أكـ ثر خيلًا منه، وبملكته ما بين بلاد الصين ومفاوز خراسان ، ويُدعى بالاسم الأعَمَّ ، وهو إيرَخان . وكان للترك ملوك كثيرة وأجناس مختلفة أولُو بأس وشدَّة ، لا يدينون لأحد من الملوك ، إلا أنه ليس فيهم من يُداري ملكة . ثم ملك الروم ، ويدعى ملك الرجال ، وليس في ملوك العالم أصبَح من رجاله . ثم تتساوى الملوك بعد هؤلاء في الترتيب ، وقال بعض الشعراء :

الدار' داران : إيوان"، وغنه دان'، والأرض فارس ، والإقليم بابل'، والا والجانبان العلندان الله ذا تحسننا والجهانبان العلندان الله فأز رهما، والبهات الناس جم في مراتبهم : في الفرس كيسرى، وفي الروم القياصر، وال

والملك ملكان : ساسان وقَعَطان السلام مكة ، والدنيا خراسان منها : بخارا ، وبلخ الشاه ، تأوران واللئك ز شروانها ، والجيل جيلان فسر ز بان ، وبطريق ، وطر خان حبش النّجاشي ، والأتراك خاقان النّبا النّ

رُوي أن عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، سأل كعب الأحبار عن البلاد وأحوالها ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لما خلق الله، سبحانه وتعالى، الأشياء ألحت كل شيء بشيء ، فقال العقل : أنا لاحق بالعراق، فقال العلم: أنا معك. فقال المال : أنا لاحق بالشام ، فقالت الفتتن : وأنا معك. فقال الفقر : أنا لاحق بالحجاز ، فقال القنوع : وأنا معك . فقالت القساوة : أنا لاحقة بالمغرب ، فقال أسوء الحالق : وأنا معك . فقال الشقاء : أنا لاحق بالبداوي ، فقالت الصحة : وأنا معك . انتهى كلام كعب الأحبار ، والله الموفق للصواب واليه المرجع والمآب .



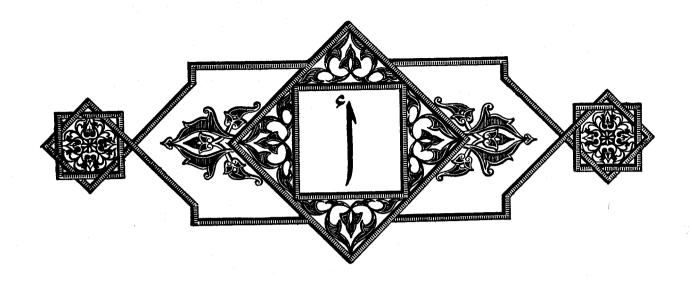

# ب إبدارم الرحم

### عَونَكَ اللهُمُ يَا لَطَيْف

وهاهنا نَبدأ بما نحن بصدَده من ذكر البُلدان على حروف المعجم ، وأستعين ُ مجَــول الله وبقُوَّته ، وأستنجد ُ لهدَّايتي وإرشادي إلى الصواب ، موادًّ كَرَّمه ورَّحْبته .

### باب الهمزة والالف وما يليهما

آبَارُ الأَعْرَابِ: جمعُ بئر. يقال في جمعها آبار وبئار وأبار: موضع بين الأجْفُر وفَيَد، على خمسة أميال من الأجفر. والآبار أيضاً غير مضافة: كورة من كُور واسط.

آبَجَ ' بفتح الممزة وبعد الألف بالا موحدة مفتوحة وجم : موضع في بلاد العجم 'ينسب إليه أبو عبد الله محمد ابن محمئوية بن مسلم الآبَجي ' ، روى عن أبيه وغيره ، وأخرج الحاكم حديثه ، ولا أدري أهو نسبة إلى آبَه وزيدت الجم للنسب ، كما قالوا في النسبة إلى أرمية

أَرْمِجِي وَإِلَى نُعُونَى نُعُونِي ، أَمْ لَا ؛ وَاللَّهُ أَعْلَم .

آبُو': بفتح الممنزة وسكون الألف وضم الباء الموحدة وراء: قرية من قُرى سجستان، ينسب إليها أبو الحسن محمد بن الحسين بن ابراهيم بن عاصم الآبُري، شيخ من أغة الحديث، له كتاب نفيس كبير في أخبار الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، رضي الله عنه، أجاد فيه كل الإجادة، وكان رَحل إلى مصر والشام والحباز والعراق وخراسان، روى عن أبي بكر بن نخز ينمة، والربيع بن سليان الجيزي، وكان يُعدُهُ في الحُفتاظ. ووى عنه على بن بُشرى السجستاني، وذكر الفراه أنه توفى في رجب سنة ٣٦٣.

آبسكُون : بفتح الهبرة وسكون الألف وفتح الباء الموحدة والسين المهبلة ساكنة وكاف مضومة وواو ساكنة ونون ، ورواه بعضهم بهبرة بعدها بالا ليس بينهما ألف وقد ذكر في موضعه : بليدة على ساحل مجر طبرستان بينها وبين 'جر جان ثلاثة أيام ، وإليها 'ينسب محر' آبسكُون ، وينسب إليها أبو العلاء احمد بن صالح بن محمد بن صالح التميمي الآبسكوني ؟ كان ينزل بصور على ساحل مجر الشام .

آبيل": بفتح الهبزة وبعد الألف بالا مكسورة ولام: أربعة مواضع . وفي الحديث أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، جهتز جيشاً بعد حجة الوداع وقبل وفاته، وأشر عليهم أسامة بن زيد، وأشر هُ أَن يُوطِيءَ خيله آبيل الزيت ، بلفظ الزيت من الأدهان ، بالأردن من مشارف الشام ، قال النجاشي:

وصَدَّت بنو وَدِّ صدوداً عن القنا إلى آبل ، في ذِلَّة وهُوَ ان

وآبيل القبع : قرية من نواحي بانياس من أعمال دمشق بين دمشق والساحل. وآبَل أيضاً ، آبَل ُ السُّوق : قرية كبيرة في غُوطة دمشق، من ناحية الوادي، ينسب إليها أبو طاهر الحسين بن محمد بن الحسين بن عامر بن احمد يُعـرَف بابن تخراشة الأنصـادي الخَزُرَجي المقري الآبلي، إمام جامع دمشق، قرأ القرآن على أبي المظفَّر الفتح بن بُرْ هان الأصبهاني وأقرانه ، وروى عن أبي على الحسين بن ابراهيم بن جابر ، يُعرف بابن أبي الزَّمْزَ م الفرائضي ، وأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن هـــلال الحنَّائي ، واحمد بن محمد المؤذَّن أبي القاسم ، وأبي بكر المَــانجي، وأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن كَذْكُوان ، وأبي هَمَّام محمد بن ابراهيم بن عبــد الله الحافظ ، وروى عنه أبو عبد الله بن أبي الحديد ، ومحمد ابن أحمد بن أبي الصَّفر الأنباري ، وأبو سعد السَّمَّان، وأبو محمد عبد العزيز الكتـّاني، وقال : توني شيخنا أبو طاهر الآبلي في سابع عشر دبيع الآخر سنة ٤٢٨ وكان ثقة نبلًا مأموناً . وقال أحمد بن منير :

َحَيِّ الديارَ عَلَى عَلَيْنَاءَ جَيْرُ ُونَ ، مَهُوكَى الْهَنِوَ وَمَعَانِي الْخُرَّدِ الْعِينِ

مَرَاد لَهُويَ ، إذ كُفِّي مصرِّفة أَعِنَّة العَيْش في فَتَسْح المَيادِينِ

فالناير بَيْن ، فمقرى ، فالسرير ، فخد رايا ، فجو تحواشي جسر جسرين فالقصر ، فالمرج ، فالميدان ، فالشرف ال أعلى ، فسطرا ، فجر نان ، فقلبين فالماطرون ، فداريا ، فجارتها فالبيل ، فمغاني دير فانون تلك المنازل ، لا وادي الأراك ، ولا رمل المصلى ، ولا أثلاث يبرين

وآئِل أَيضاً من قُـرى حمص من جهة القبلة ، بينها وبين حمص نحو ميلين .

آبَنْدُونُ: الباءُ مفتوحة موحدة ونون ساكنة ودال مهملة وواو ساكنة ثم نون: هي قرية من قرى 'جر جان ' 'ينسب إليها أبو بكر أحمد بن محمد بن علي" بن ابراهيم ابن يوسف بن سعيد الجرجاني الآبندوني، ووى عن أبي نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه ، وعلي" بن محمد القوميسي البَدَشي ، وأبي الحسين محمد بن عبد الكريم الرازي، وغيرهم، وروك عنه أبو طاهر بن سلمة العدل ، وأبو منصور محمد بن عيسى الصوفي، وأبو مسعود البجلي، وكان صدوقاً ، قاله شير و به .

آبه : بالباء الموحدة : قال أبو سعد : قال الحافظ أبو بكر احمد بن موسى بن مر دُو يَه : آبه من قرى أصبهان ، وقال غيره : إن آبه قرية من قرى ساو ، أصبهان ، وقال غيره : إن آبه قرية من قرى ساو ، منها جريو بن عبد الحميد الآبي سكن الري. قلت أنا : أما آبه ، بليدة تقابل ساوه تُعرف بين العامة بآوه ، فلا شك فيها ، وأهلها شيعة ، وأهل ساوه سنية ، لا تزال الحروب بين البلدين قائمة على المذهب . قال أبو طاهر ابن سلقة : أنشدني القاضي أبو نصر أحمد بن العلاء الميمندي بأهر ، من مُدن أذربيجان ، لنفسه :

وف الله أنبغض أهل آبه ، وها لله أعلام نظم وهم أعلام نظم والكتابة ? فقلت : إليك عني إن مثلي يعادي الصعابة

وإليها ، فيا أحسب ، يُنسب الوزيو أبو سعد منصور ابن الحسين الآبي، ولتي أعمالاً جليلة، وصحب الصاحب ابن عبّاد ثم وزر للجد الدولة رُسْتُم بن فخر الدولة ابن ركن الدولة بن بُويه، وكان أديباً شاعراً مصنّفاً، وهو مؤلّف كتاب : نَشْر الدرد ، وتاريخ الري ، وغير ذلك ، وأخوه أبو منصور محمد كان من عظماء وغير ذلك ، وأخوه أبو منصور محمد كان من عظماء الكنتاب وجليّة الوزراء ، وزر للك طبرستان. وآبه أيضاً من قرى البَهْنَسا من صعيد مصر . أخبرني بذلك القاضي المفضّل بن أبي الحباج عارض الجيوش بمصر .

آتيل: قلعة بناحية الزُّوزَان من قبلاع الأكراد البُخْتية ، معروفة عن عزُّ الدين أبي الحسن على بن عبد الكريم الجَزَري .

آجام البويد: بالجيم ، والبريد بفتح الباء الموحدة والراء المهملة وياء آخر الحروف ودال مهملة : ذكر أصحاب السير أنه كان بكشكر قبل خراب البطيعة ، نهر يقال له الجنب ، وكان عليه طريق البريد إلى ميسان ودستيسان ، والأهواز في جنبه القبلي ، فلما تبطيعت البطائح كما نذكره في البطيعة ، إن شاء الله تعالى ، سمي ما استأجم من طريق البريد آجام البريد ، والآجام : جمع أجمة ، وهو منبيت القصب الملتف . قال عبد الصدد في ابن المعذال :

رأيت أبن المعذال نال عبرا يشتُوم ، كان أسرَع في سعيد فهنه موت عجلة آل سِلم ؟ ومنه قبض آجام البريد

الآجام': مثل الذي قبله إلا أنه غير مضاف: لُنغة ' في الآطام ، وهي القصور بلُغة أهل المدينة ، واحدها أطُهُم 'وأُجُم''، وكان بظاهر المدينة كثير منها يُنسب كلُ واحد منها إلى شيء .

الآجُو : بضم الجم وتشديد الراء : وهو في الأصل اسم رجنس للآجر : وهو بلغة أهل مصر الطوب ، وبلغة أهل مصر الطوب : علق وبلغة أهل الشام القر ميد . در ب الآجر : علق كانت ببغداد من محال نهر طابق بالجانب الغربي ، مكنها غير واحد من أهل العلم وهو الآن خراب ، ينسب إليها أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجر ي الفقيه الشافعي ، سمع أبا نشعيب الحر اني ، وأبا مسلم الكجي ، وكان ثقة ، صنف تصانيف كثيرة ، وأبا مسلم الكجي ، وكان ثقة ، صنف تصانيف كثيرة ، عد ببغداد ، ثم انتقل إلى مكة فسكنها إلى أن مات بها في محر م سنة ، ٣٩ ، روى عنه أبو نعيم الأصبهاني الحافظ ، وكان سمع منه بمكة ، ودر ب الأجس ببغداد بنهر المعلى ، عامر إلى الآن ، آهل .

آجينقان : بالجيم المحسورة والنبون الساكنة وقاف وألف ونون : وهي قرية من قرى سَرَخْس ، يُنسب إليها أبو الفضل محمد بن عبد الواحد الآجينقاني، والعجم يسمونها آجينكان .

آخُو': بض الحاء المعجمة والراء: قصبة ناحية دهستان ، بين بُجر جان وخوارزم، وقيل: آخُر قرية بد هستان 'نسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم أبو الفضل العباس ابن أحمد بن الفضل الزاهد، وكان إمام المسجد العتيق بدهستان، وذكر أبو سعد في التحبير أبا الفضل نخز ينهة ابن علي بن عبد الرحمن الآخُري الدهستاني، وقال: كان فقيها ، فاضلا ، معتزليا ، أديبا ، لغويا ، سمع بدهستان أبا الفيتيان عمر بن عبد الكريم الرواسي ، وغيرهما ، مات وبندار بن عبد الواحد الدهستاني ، وغيرهما ، مات

بَرُو في صفر سنة ٥٤٨. واسماعيل بن أحمد بن محمد ابن أحمد بن حفص بن عمر أبو القاسم الآخُري، رَوَى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الحُو اص بر بَض آمد، عن الحسن بن الصباح الزعفراني، حديثاً مُنْكراً حمل فيه على الحُو اص. روى عنه الحافظ حمزة بن يوسف السهمي . وآخُر قرية بين سمنان و دامغان، بينها وبين سمنان تسعة فراسخ، سمع بها الحافظ أبو عبد الله بن النجار نقلته من خطاه وأخبرني به من الفظه.

آذرم : هكذا ضبطه أبو سعد بألف بعد الهمزة ، وفتح الذال وراء ساكنة وميم ، وقال : وظنتي أنها من قرى آذنة ، بلدة من الثغور ، منها أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الآذر مي ، وهذا سَهْو منه ، رحمه الله ، في ضبط الاسم ومكانه ، وسنذكره في أذر مة على الصحيح ، إن شاء الله تعالى .

آذِنَهُ : بكسر الذال المعجمة والنون : تخيال من أخيلة حسى فَيْد ، بينه وبين فَيْد نحو عشرين ميلا ، ويقال لتلك الأخيلة الآذِنات ، والأخيلة علامات يضعونها على حدود الحِبَى يُعْرِف بها حدُّها .

آذيو حَانُ : بكسر الذال المعجمة وياء ساكنة وواو مفتوحة وخاء معجمة وألف ونون : قرية من قرى نهاو أند في ظن عبد الكريم ، يُنسب إليها أبو سعد الفضل بن عبد الله بن على بن عبر بن عبد الله بن يوسف الآذيو خاني .

الآرام : كأنه جمع إرَم وهو حجارة تُنْصَب كالعلم : اسم جبل بين مكة والمدينة ، وقد ذكر شاهده في أَبْلَكَى، وقال أَبو محمد الغُنْدِجاني في شرح قول جامع ابن مُرخية :

> أَرِ قَنْتُ مُ بِذِي الآرَامِ وَهُناً ، وعادَ نِي عدادُ الْمَوَى بِينِ الْعُنْنَابِ وَحِثْنِيلَ ِ

قال: ذو الآرام ، حز م به آرام جمعتها عاد على عهدها. وقال أبو زياد: ومن جبال الضّباب ذات آرام 'قنّة سوداءُ فيها يقول القائل:

خَلَمَتُ ذَاتُ آزَامٍ ، ولم تَخْلُ عَن عَصْر ، وأَقْفُرها من حَلِّها سالفُ الدَّهْر

وفاضَ اللَّمْنَامُ ، والكرامُ تَفَيَّضُوا ، فذلك بالُ الدّهر إن كنتَ لا تَدُّري

آرَةُ : في ثلاثة مواضع : آرة بالأندلس عن أبي نصر الحُمْيَنْدي، وقرأت ُ مخطٌّ أبي بكر بن كطر ْخان بن كَبْكُمْ قَالَ : قَالَ لِي الشَّيْخُ أَبُو الْأَصْبُعُ الْأَنْدَلْسِي : المشهور عند العامّــة وادي بارة بالباء. وآرة: بلد بالبحرين، وآوة أيضاً: قال عرام بن الأصبغ: آوة جبل بالحجاز بين مكة والمدينة ، يقابل قُدْساً ، من أَشْمَخ ما يكون من الجبال، أحمر، تخرج من جوانبه عيون على كل عين قرية ، فمنها : الفَرْع ، وأمُّ العيال ، والمَضيق، والمَحْضَة، والوَبْرة، والفَعْوَة، تكتنف آرة من جميع جوانبها ؛ وفي كل هذه القرى نخيل وزروع ، وهي من السُّقْيا على ثلاث مراحل ، من عن يسارها مطلع ُ الشبس ، وواديها يَصُبُّ في الْأَبُّواءِ ثُمَّ في وَدَّانَ، وجبيع هذه المواضع مذكورة في الأخبار. آرْهَنْ : بسكون الراء يلتقي معها ساكنان وفتح الهاء ونون : من قرى طخارستان من أعمال بَلْخ، 'ينسب إليها شيخ الإسلام ببلخ ، لم يَذْ كُو غير هذا .

آزَ آبُ : بالزاي وآخره بالا موحدة : موضع في شعر لسُهَيْل بن عَدي ، عن نصر .

الآز َاج ': من قرى بغداد ، على طريق خراسان ، عليها مسلك ' الحاج " .

**آزَادَانُ :** بالزّاي والذال المعجمة وألف ونون : من

قرى هراة، بها قبر الشيخ أبي الوكيد أحمد بن أبي رَجا شيخ البُخاري ، قال الحافظ بن النَّجَّار : 'زرْت' بها قبره وقرية من قرى أصبهان ، منها أبو عبد الرحمن قُنْتَيْبَة بن مِهْران المقري الآزاذاني .

آزَاهُ وَالِهُ : بعد الألف زاي وألف وذال معجمة وواو وألف وراء : بليدة في أول كورة 'جوين ، من جهة قُومس ، وهي من أعمال نيسابور ، رأيتها . وكانوا يزعمون أنها قصبة كورة جوين ، ينسب إليها إبراهيم ابن عبد الرحمن بن سَهْل الآزاذواري يكني أبا موسى.

آزَرُ : بفتح الزاي ثم راء : ناحية بين سوق الأهواز ورامهُر مُزَ .

آسك ؛ بفتح السين المهملة وكاف : كلمة فارسية ، قال أبو علي : ومما ينبغي أن تكون الهمزة في أوله أصلا من الكليم المعربة ، قولهم في اسم الموضع الذي قرب أرّجان ، آسك ، وهو الذي ذكره الشاعر في قوله :

### أَأَلُـْفَا 'مُسُلِم فَـجَا زَعَمَم ' ويقتُـُلُـُهم بآسَكَ أَربعونا ?

فآسك مثل آخر ، وآدم في الزنة ، ولو كانت على فاعل ، نحو طابق وتابل ، لم ينصرف أيضاً للعُجمة والتعريف، وإنما لم نخمله على فاعل لأن ما جاء من نحو هده الكليم فالهمزة في أوائلها زائدة وهو العام ، فحملناه على ذلك ، وإن كانت الهمزة الأولى أصلا وكانت فاعلا لكان اللفظ كذلك : وهو بلد من نواحي الأهواز ، قرب أرجان ، بين أرجان ورامهر من ، بينها وبين الدورق بينها وبين الدورق بينها وبين الدورق يومان ، وبينها وبين الدورق يومان ، وبينة وبإزاء الإيوان على عن غزيرة وبيئة وبإزاء الإيوان قبية منيفة بنيف سنكم على مئة ذراع ، بناها الملك قباذ والد أنوشر وان ، وفي ظاهرها عدة قبور لقوم قباذ والد أنوشر وان ، وفي ظاهرها عدة قبور لقوم

من المسلمين استنشهدوا أيام الفتح ، وعلى هذه القبة آثار الستائر . قال مسعّر ُ بن مُهكَمْهل : وما رأيت في جميع ما شاهدت من البلدان قبّة أحسَنَ بناءً منها ولا أحكم ، وكانت بها وقعة للخوارج .

حدّث أُهـل السير قالوا : كان أبو بيلال مِر داس بن أَدَيَّةَ ﴾ وهو أحد أئمة الحوارج ، قــد قال لأصحابه : قد كرهت ُ المقام بين ظهر اني أهل البصرة ، والاحتمال لِجَوْر عبيد الله بن زياد، وعزمت على مفارقة البصرة، والمقام مجَيْث لا يجري على " مُحكَمْهُ من غير أن أَشْهَرَ سيفاً أو أقاتل أحداً ، فخرج في أربعين من الحوارج ، حتى نزل آسَكَ مُوضِّعاً بين رامهرمز وأرَّجان ، فمرَّ به مال" 'يحمَل' إلى ابن زياد من فارس ، فعَصَبَ حامليه ، حتى أخذ منهم بقدر أعطيات جماعته ، وأَفْرَجَ عَنْ الْبَاقِي. فقال له أَصحابه : علامَ تَـُفْرَجٍ لهم عن الباقي ? فقال : إنهم يُصَلُّون ، ومن صلَّى إلى القبلة ، لا أَشَاقَتُه . وبلغ ذلك ابن زياد ، فأَنفَذَ إليهم مَعْبَدَ بن أُسلمِ الكلابي ، فلما تواقفا للقتال ، قال له مرداس : عـــلامَ تُــقاتلنا ولم نُـفسد في الأرض ولا سَهْرَ ْنَا سَيْفًا ? قَالَ : أُريد أَنْ أَحْمَلُكُمْ إِلَى ابْنُ زِياد . قال : إذاً يقتُـلنا . قال: وإنَّ قَـتُـلُـكُم واجب من قال: تُشارك في دمائنا ? قال : هو على الحق" ، وأنتم عملي الباطل. فحمكوا عليه حملة رجل واحد ، فانهزم ، وكان في أُلفي ْ فارس، فما رَدُّه شيءٌ حتى ورَ د البصرة، فكان بعد ذلك يقولون له: يا معبد جاءَك مر داس ُخذه. فشكاهم إلى ابن زياد فَنَهاهم عنه ، فقال عيسى بن فاتك الخَطِّيُّ أَحد بني تبم الله بن ثعلبة في كلمة له :

> فلمًّا أصبحوا صَلَّوُّا، وقاموا إلى الجُردِ العِنَاق مُسَوَّمينا

> فلما استجمعوا حملوا عليهم ، فظك دوو الجعائل يُقتْنَلُونا

بقية كومهم ، حتى أتام سواد الليل فيه يُواوغونا يقول بصيرهم ، لما أنام بأن القوم ولوا هادبينا : أألفا مُؤمن فيا زعيم ، ويقتلهم بآسك أربعونا ? كذبتم ليس ذاك كما زعيم ، ولكن الخوارج مُؤمنونا هم الفئة التللة ، غير شك ،

عَلَى الفَّنَّة الكثيرة يُنْصَرُونا

آسييا: بكسر الدين المهملة وياء وألف مقصورة ، كذا وجدت بخط أبي الريحان البيروني: كلمة يونانية . قال أبو الريحان: كان اليونان يقسبون المعمور من الأرض بأقسام ثلاثة: لوبية ، وأورني ، وقد تُذكرا في موضعهما . ثم قال : وما استقبل هاتين القطعتين من المشرق أيستى آسيا ، ووصف بالكثيرى ، لأن ترقعتها أضعاف الأخريين في السعة ، ويحدها من جانب الغرب ، النهر والحليج المذكوران الفاصلان جانب الغرب ، النهر والحليج المذكوران الفاصلان ومن المشرق أقصى أرض الصين ، ومن الشمال أقصى أرض الترك وأجناسهم .

وأصل هذه القسمة ، من أهال مصر ، وعليه بقيت عادتُهم إلى الآن ، فإنهم يستون ما عن أيمانهم إذا استقبلوا الجنوب مغرباً ، وما عن شمائلهم مشرقاً ، وهو كذلك بالإضافة إليهم ، إلا أنهم رفعوا الإضافة وأطلقوا الاسبين ، فصار المشرق لذلك أضعاف المغرب ، ولما اخترق بجر الروم قسم المغرب بالطول ، ستوا جنوبي القسمين لوبية ، وشماليهما أورنى ، وأما

المشرق فتركوه على حاله قسماً واحداً من أجل أنه لم يقسمه شيء كما قسم البحر المغرب، وبعدت عالكه أيضاً عنهم، فلم يظهر لهم ظهور المغربية حتى كانوا يعلنون تحديدها. ونسب جالينوس في تفسيره لكتاب الأهوية والبلدان هذه القسمة ، إلى أسيوس. هكذا حال القسمة الشلائية أنها التي يظن بها أنها الأولى بعد الاجتاع، وذكر جالينوس في تربيعها أن من الناس من يقسم آسيا إلى قطعت بن فتكون آسيا الصغرى، هي العراق وفارس والجبال وخراسان، وآسيا العظمى هي الهند والصين والترك. وحملي عن أروذ كس أنه قسم المعمورة إلى: أورفى، ولوبية، وناحية مصر، وآسيا، وهو قريب ما تقد م. والأرض بالمالك، منقسمة بالأرباع، فقد كان يُذكر كبارها فيا مضى، أعنى: عملكة فارس، ومملكة الروم، ومملكة المند، ومملكة الترك، وسائرها تابعة لها.

آشب : بشين معجمة وبالا موحدة : صقع من ناحية طالقان الري ، كان الفضل بن يحيى نزله ، وهو شديد البرد عظيم الثلوج عن نصر . وآشب، بكسر الشين، كانت من أجل قلاع المكتارية ببلاد الموصل ، خرابها كانت من أجل فناع المكتارية ببلاد الموصل ، خرابها كانت من أجل فن المنادية بالقرب منها ، فنسبت إليه كما نتذكره في العمادية .

آغنو ُون ؛ الغين معجمة ساكنة يلتقي معها ساكنان والزاي معجمة مضومة والواو ساكنة ونون ؛ من قرى بخارى ، ينسب إليها أبو عبد الله عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن أيْمَن بن عبد الله بن مُرَّة بن الأَحْنَف بن قيس التميمي الآغز وني .

هكذا ذكره أبو سعد ، وقد خلّط في هذه الترجمة في عدّة مواضع ، فذكرها تارة "الآغزوني كما ههنا ، وتارة " الأغذوني بالذال المعجمة من غير مد ، وتارة "

الأغزوني بالزاي أيضاً ، لكن بغير مد" ، ونسب إليها هذا المنسوب ههذا بعينه ، ثم نسب هذا الرجل إلى الأحنف بن قيس ، وقد قال المدائني إن الأحنف لم يكن له ولد" إلا بَحْر ، وبه كان يكنى ، وبنت ، فوكد بحر ولداً ذكراً ودرَج ولم يعتب ، وأنقرض عقبه من ابنته ايضاً .

آفَانُ : بالزاي ووجدتُه في كتاب نصر بالنون : قرية بالبحرين ، بينها وبين القطيف أربعة فراسخ في البوية ، وهي لقوم من كلُب بن جَذيمة ، من بني عبد القيس، ولهم بأس وعدد ...

آفئو آن : بضم الفاء وآخره نون : قرية بينها وبين تستف فرسخان (ونسف هي نتخشب ) بما وراء النهر، أخر جَت طائفة من أهل العلم قديماً وحديثاً ، منهم أبو موسى الو ثير بن المنذر بن جناك بن زمانة الآفتراني النسفي .

آلات : كأنه جمع آلة : موضع ، وقيل بلد ، وقيل بلدان ، هذا كلته عن نصر .

آلِس : بكسر اللام : اسم نهر في بلاد الروم ، وآلس هو نهر سَلُوقية قريب من البَحر، بينه وبين طرسوس مسيرة يوم ، وعليه كان الفداء بين المسلمين والروم . وذكره في الغزوات في أَيام المعتصم كثير ، وغزاه سيف الدولة أبو الحسن علي " بن عبد الله بن حمدان ، قال أبو فراس مخاطب سيف الدولة ، كتبها إليه من القسطنطنة :

وما كنت أخشى أن أبيت ، وبيننا خليجان والدّرب الأَصَمُ وآلِسُ وقال أبو الطيّب بمدح سيف الدولة :

يُذَرِي اللَّقَانُ عُبَاراً في مَناخِرِها، وفي حَناجِرِها مِـن آلِسٍ بُجرَعُ

# كَأَهُمَا تَتَلَقَّمَاهُم لِلتَسْلُكُكُهُمُ ، فَالطَّعَنُ يَفْتَحُ فِي الأَجْواف مَا تَسَعُ

وهذا من إفراطات أبي الطيب الحارجة إلى المُنحال ، فإنه يقول: إن هذه الحيل شربت من ماء آلس ووصلت إلى اللُّقان ، وبينهما مسافة بعيدة ، فدخل 'غبار' اللُّقان في مناخرها قبل أن يصل ماء آلس في أجوافها . ويقول في البيت الثاني إن الطَّعن يفتح في الفُرسان طريقاً بقدر ما يَسَعُ الحيل ، فيسلكونه فيكون مسيرهم إلى مواضع طعناتهم . وقال أبو تمام عدح أبا سعيد الثُّعْري :

فإن يَسكُ نَصْرانيًا نهرُ آلِس، فَقَدُ وجدوا وادي عَقَرُ قَسَ مُسْلما

Tb' قَوَاس : تُفتَحُ القاف وتُضَمُ والراء خفيفة والسين مهملة ، ورواية الأصمعي فتح القاف ، والقر س في اللغة أكثر الصقيع وأبر ده ، ويقال للبارد قريس وقارس وهو القرس والقرس لغتان . قال الأصمعي : آل قراس ، بالفتح ، هضاب بناحية السراة ، وكأنتهن سبين آل قراس لبردها . هكذا رواه عنه أبو حاتم ، وروى غيره : آل قراس بالضم . وأنشد الجميع قول أبي 'ذؤب الهُذكى :

يمانيّة ، أَجْنَى لَهَا مَظَّ مائـدٍ ، وآل ُقَرَاسٍ صَوْبَ أَرْمِينَةٍ كُحْلِ

ثيروى مائد بعد الألف همزة ، ويروى مأبيد بالباء الموحدة، وآل قراس ومأبد : جبلان في أرض هذيل، وأرمية جمع رّميي"، وهو السحاب، وكُمُحل أي سُود.

T لـُوزَانُ : بضم اللام وسكون الواو وزاي وألف ونونُ : من قرى سَرَخْس . منها سورة بن الحسن

الآلـُوزاني، يروى عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة .

آلنوسة ' : بضم اللام وسكون الواو والسين مهلة : بلد على الفرات قرب عانة وقبل فيه ألنوس بغير مد ' الا أن أبا علي حكم بتعريبه ، وجاء به بالهمزة بعدها ألف ، وقبال : هي فاعولة ، ألا ترى أنه ليس في كلامهم شي على أفعولة ، فهو مثل قولهم آجُور ، ومثل ذلك في العربي قولهم : الآجور ، والآخي ، والآدي، فاعول . وكذلك الآخية ، وإنما انقلبت واو فاعول فيه ياء ، لوقوعها ساكنة قبل الياء التي هي لام الفعل، واللام ياء بدلالة أن أبا زيد حكى أنهم يقولون : أرت واللام ياء بدلالة أن أبا زيد حكى أنهم يقولون : أرت القدر ' تأري أرياً ، إذا احتر َ ق ما في أسفلها ، فالتصتى به ، وإنما قبل لمواثق الحيالة الآري ' ، لتعلقها بها ، وكذلك آري ' الدابة فقد قبل :

كَأَنَّ الظَّبْاءَ العُفْرَ يَعلَمُنَ أَنه وثيق' 'عرى الآرِيّ في العَثَراتِ

وقد ذكرناه في ألوس غير ممدود أيضاً .

آلِيشُ : بكسر اللام وياء ساكنة وشين معجمة : مدينة بالأندلس ، بينها وبين بَطكُ يُوس يوم واحد .

آلِينُ : بكسر اللام وياءِ ساكنة ونون : من قوى مَرْ وَ على أَسفل نهر خارقان ، يُنسب إليها فرات بن النضر الآليني ، كان يلزم عبد الله بن المبارك ، ومحمد بن عسر أخو أبي مشد اد الآليني ، روى عن ابن المبارك . قاله محيى بن مَنْدة .

آلِيهَ أَن بعدَ اللام المكسورة ياءٌ مفتوحة خفيفة : قَصَرُ اللهِ لا أُعرِف من أمره غير هذا .

آمِدُ : بَكْسَرُ المَبِمَ : ومَا أَظَنَّهَا إِلَا لَفَظَةَ رُومِيةً ، ولَمَــاً في العربية أصل حسن لأن الأمد الغاية، ويقال : أَمِـدَ

الرجل يأمد أمداً ، إذا غضب فهو آمد ، نحو أخذ يأخذ فهو آخذ ، والجامع بينهما أن حصانتها مع نضارتها تغضب من أرادها ، وتذكيرها يشار به إلى البلد أو المكان ، ولو قصد بها البلدة أو المدينة لقيل آمدة ، كما يقال آخذة ، والله أعلم . وهي أعظم مم مديار بكر وأجلتها قدراً وأشهرها ذكراً . قال المنجمون : مدينة آمد في الإقليم الخامس، طولها خسس وسبعون درجة وأربعون دقيقة ، وعرضها خسس وثلاثون درجة وخسس عشرة دقيقة ، وطالعها البطكن وبيت حياتها عشرون درجة من القوس مقرة دوجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، عاشر ها مثلها من الميزان ، وقيل إن طالعها الدائو وز أحسل مثلها من الميزان ، وقيل إن طالعها الدائو وز أحسل والمتولي القيس ،

وهو بلد قديم حصين ركين مبني بالحجارة السُّود على نَـشز دجلة محطـة بأكثره مستديرة به كالهلال ، و في وسطه عيون وآبار قريبة نحو الذراعَين ، 'يُتناول ماؤها باليد، وفيها بساتين ونهــر يحيط بها السور. وذكر ابن الفقيه أن في بعض شعاب بلد آمد حَجَلًا فيه صَدُّعُ ، وفي ذلك الصدع سيف ، من أدخل بده في ذلك الصدع وقبض على قائم السيف بكلتـا يَدَّيْه ، اضطرَبُ السيفُ في بده ، وأُرْعِدُ هــو ولو كان من أشد" الناس ، وهـذا السيف كيجذب الحديد أكثر من حِـذب المغناطس، وكذا إذا ُحكَّ بـ سيفُ أو سِكَتِينُ ، جــذبا الحديد ، والحبحارة التي في ذلك الصدع لا تَحِيْدُبِ الْحَديدِ، ولو بقى السيفُ الذي مُحِكُ اللهِ به مائة سنة ، ما نَقَصَت القُوَّة ُ التي فيه من الجذب. وفُنتِعت آمَد في سنة عشرين من الهجرة ، وساد إليهــا عياض بن غنم بعدما افتتح الجزيرة فنزل عليها وقاتك أهلُها ، ثم صالحوه عليها على أن لهم كهيْككلهم وما حوله

وعلى أن لا 'ميدنوا كنيسة ، وأن يعاونوا المسلمين ، ويُرشدوهم ، ويصلحوا الجسور ، فإن تركوا شيئاً من ذلك فلا ذمّة كمم . وكانت طوائف من العرب في الجاهلية ، قد نزلت الجزيرة ، وكانت منهم جماعة من قُضاعة ، ثم من بني تزيد بن مُحلنوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . قال عمرو بن مالك الزهري :

> ألالله لينل أم ننيسه أ على ذات الحضاب مجنسينا وليلتنسا بآمد لم ننسها ، كلسيلتنسا بميسًا فارقينا

وينسب إلى آمد خلق من أهل العلم في كل فن "، منهم أبو القاسم الحسن بن بشنر الآمدي الأديب، كان بالبصرة يكتب بن يدي القضاة بها ، وله تصانيف في الأدب مشهورة ، منها كتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء ، وكتاب الموازنة بين أبي تمام والبُحْتُري ، وغير ذلك ، ومات في سنة ، ٣٧٠ ، وينسب إليها من المتأخرين أبو المكارم محمد بن الحسين الآمدي ، شاعر بغدادي مكثر مجيد مدح جمال الدين الأصبهاني وزير الموصل ، ومن شعره :

ورَتُ قبيصُ الليل ، حتى كأنه سليبُ بأنفاس الصّبا متوشّعُ ورَفَعَ منه الذّيثلُ 'صبْع ' كأنه، وقد لاح ، مسح 'أسو داللون أجلَعُ أ

وَلَاحَتْ بَطِيَّاتُ النَّجُومُ كَأَنَهَا، على كَبِيدِ الْحَضْرَاء؛ نَوْرٌ مَفْتَحُ

ومات أبو المكادم هذا سنة ٥٥٧ وقد جاوز ثمانين سنة عمراً. وهي في أيامنــا هذه بملكة الملــك مسعود بن محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن أرثتي بن أكــُســـ.

آم ': بلد نُسب إليه نوع ' من الثياب . وآم قرية من الجزيرة في شعر عدي '' .

آمُه بِرْقُ : يلتقي في المبم ساكنتان ثم دال مهملة مكسورة ويالاساكنة وزاي: من قُدرى 'بخارا، ويقال بغير مد"، وقد ذكرت في موضعها .

آمُلُ : بضم المم واللام : اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل ، لأن طبرستان سهل وجبل ، وهي في الإقليم الرابع ، وطولها سبع وسبعون درجة وثلث ، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف ور بغع . وبين آمثل وسادية قانية عشر فرسخا ، وبين آمل وسالوس ، وهي من جهة الجيلان ، فرسخا ، وبين آمل وسالوس ، وهي من جهة الجيلان ، عشرون فرسخا . وقد ذكرنا خبر فتحها بطبرستان ، فأغنى . وبآمل تعمل السبّجادات الطبرية ، والبُسط الحسان ، وكان بها أول إسلام أهلها مسلحة في ألثقي الحسان ، وقد خرج منها كثير من العلماء ، لكنهم قبل منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاديخ المشهور ، أصله ومولده من آمل ، ولذلك والتاريخ المشهور ، أصله ومولده من آمل ، ولذلك قال أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله من آمل أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي، وأصله بن المباس أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي وأصله بن العباس أبو بكر محمد بن العباس الخوارزمي وأصله بن العباس أبو بكر محمد بن العباس أبو بكر بعبور بوري أبو بالعبور بالعباس أبو بالعبور بوري أبو بوري بوري بوري العبو

بآمُلَ مُولدي ، وبنو جرير فأخوالي، ويحكي المرءُ خالَهُ

فها أنا رافضيّ عن 'تراث ٍ ، وغيري رافضيّ عن كلّالـَهُ

وكذب لم يكن أبو جعفر ، رحمه الله ، رافضياً ، وإغا حسد ته الحنابلة فركمو ه بذلك ، فاغتنكها الحوادزمي ، وكان سبًاباً رافضياً مجاهراً بذلك ، متبجعاً به ، ومات ابن جرير في سنة ٣١٠. وإليها ينسب أحمد بن هارون الآملي ، روكى عن سُويد بن

سعيد الحَدَثاني ، ومحمد بن بشار 'بندار الحكم بن نافع وغيرهما ، وأبو إسحاق إبراهيم بن بشار الآملي حدّث بجر عبان عن يحيى بن عبدك وغيره ، روى عنه أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ ، وأحمد بن محمد بن المشاجر ، وزر عة بن أحمد بن محمد بن هشام أبو عاصم الآملي ، حدّث بجر جان عن أبي سعيد العدوي ، الآملي ، حدّث عنه أبو أحمد بن عدي وغير هؤلاء . ومن المتأخرين إسماعيل بن أبي القاسم بن أحمد السنتي الدّيلمي ، أجاز لأبي سعد السمعاني ومات سنة تسع وعشرين وخمسمائة . وكانت وغير بن إلى أبي في جميع نواحي طبرستان وتحميل أموالها إلى خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تحيش ، إلى أن هرب من النتار هر به الذي أفضي به ألى الموت سنة بر وخلت ولده جلال الدين، ثم لا أعلم إلى من صار 'مل كما .

وآمُلُ أيضاً مدينة مشهورة في غربي جَيْحُون على طريق القاصد إلى 'بخارا من مرو ، ويقابلها في شرقي جيحون فرَبْرُ التي يُنسَب إليها الفر بري راوية كتاب البُخاري ، وبينها وبين شاطىء جيحون نحو ميل ، وهي معدودة في الإقليم الرابع ، وطولها خمس وثانون درجة ونصف ور'بع ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلاثون .

ويقال لهذه آمل رّم ، وآمل جيحون ، وآمل الشط ، وآمل المفازة ، لأن بينها وبين مَر و رمالاً صعبة المسالك ومفازة أشبه بالمتهالك . وتسمّى أيضاً آمُو ، وأمرُوية ، وربّما خلن قوم أن هذه الأسامي لعدة مسمّيات وليس الأمر كذلك ، وبين رّم التي يُضيف بعض الناس آمُل إليها وبينها أربع مراحل ، وبين آمل هذه وخوارزم نحو اثنتي عشرة مرحلة ، وبينها وبين مرو الشاهجان ستة وثلاثون فرسخاً ، وبينها وبين

'بخارا سبعة عشر فرسخاً ، وبخارا في شرقي جيحون . وقد أُخرجَت ْ آمَل هذه، جماعة " من أهل العلم وافرة "، وفرق المحدّثون بينهم وبين آمل طبرستان . فمن هذه آمل عبد الله بن حمّاد بن أيوب بن موسى أبو عبــد الرحمن الآملي ، حدَّث عن عبد العَفَّار بن داود الحَرَّاني ، وأبي 'جماهر محمد بن عثان الدمشقي ، ويحيى بن مُعين ، وغيرهم . روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري ، عن محيى بن معين ، حديثاً وعن سلمان بن عبد الرحمن حديثاً آخر ، وروى عنه أيضاً الهَيْثُم بن كُلْمَيْبِ الشَّاشي ومحمد بن المنذر بن سعيد الهَرَوي وغيرهم ، ومات في ربيع الآخر سنة ٢٦٩ . وعبد الله ابن عـلى أبو محمد الآملي ، ذكر أبو القاسم بن السُّلَّاج أَنه حدَّثهم في سوق مجيى سنة ٢٣٨، عن محمد بن منصور الشاشي عن سليان الشاذكوهي . وخَلَف بن محسد الحُيَّام الآملي ، وأحمد بن عبدة الآملي، سمع عبد الله ابن عثمان بن تَجبَلَة المعروف بعَبْدان المروزي وغيره روى عنه الفضل بن محمد بن عــلى وأبو داود سليان بن الأشعث وجِماعة . وموسى بن الحسن الآملي ، سمــع أَبَا رَجَاءٍ وَنُتَيْبَةً بن سعيد البَّعْلاني ، وعبد الله بن محمود السعدي وغيرهما ، روى عنه أبو محمد عمر بن إسحاق الأسدي البخاري . والفضل بن سهل بن أحمد الآملي روى عن سعيد بن النضر بن نُشبُر ُمة. وأبو سعيد محمد ابن أحمد بن عَلَـوية الآملي. وأحمد بن محمد بن إسحاق ابن هارون الآملي . وإسحاق بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن إسحاق أبو يعقوب الآملي، ذكر ابن السُّلاَّج أنه قدم بغداد حاجًا وحدَّثهم عن محمد بن إبراهيم بن سعيد البُوشَـنْجي ، وأبو سعيد محمد بن أحمد بن علي " الآموي، روى عن أبي العباس الفضل بن أحمد الآملي، روى عنه غنجار وغيرهم . وقد خرَّبها التتر فيا بلغني ، فليس بها اليوم أحد ، ولا لها ملك .

آمُو: بضم المسيم وسكون الواو: وهي آمُسل الشَّطَّ المذكورة قبل هذه الترجمة ، هكذا يقولها العجم على الاختصار والعُجْمة .

آني : بالنون المكسورة : قلعة حصينة ، ومدينة بأرض إدمينية بين خلاط وكنيجة .

آيل : ياءٌ مكسورة ولام : جبل من ناحية النقرة في طريق مكة .

#### باب الهمزة والباء وما يليهما

أبًا: بفتح الهمزة وتشديد الباء والتصر: عن محمد بن إسحاق عن معبد بن كعب بن مالك ، قال : لما أنى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بني قرر ينظكة ول على بئر من آبادهم في ناحية من أموالهم يقال لها : بئر أبًا . قال الحازمي : كذا وجدت مضبوطاً محر را بخط أبي الحسن بن الفرات . قال : وسمعت بعض المحصلين يقول إنما هو أنا، بضم الهمزة والنون الحقيفة . ونهر أبًا بن يبن الكوفة وقصر ابن مجيرة ، ينسب إلى أبًا بن الصامغان من ملوك النبط . ونهر أبًا أيضاً : نهر كبير بالبطيعة .

أَبَاتِيرُ : بالناء فوقها نقطتان مكسورة وراء، كأنه جمع أَبْتَر ، وربما 'ضمَّ أَوَّلُه فيكون مرتجلًا : أودية وهَضَبات بنَجْد في ديار غني ملا ذكر في الشعر ؟ قال الراعى :

أَلَمْ يَأْتَ حَيَّاً بِالْجَرِيبِ مَحَكَنَا ، وحَيَّاً بِأَعِلَى غَمْرُهُ فَالأَبَاتِر

وقال ابن مُقْبِل :

َجزَى الله كَعْباً بالأباتر نعمة ، وحَيّاً بهَبُودٍ جزى الله أسْعَدا

أَبَارُ : بالضم والتخفيف وآخره راء : موضع باليمن ، وقيل أرض من وراء بلاد بني سعد ، وهو لغة في وَبَار، وقد ُذكر في الحديث .

#### ذكر الأبارق في بلاد العرب

الأبارِقُ : جمع أَبْرَقَ، والأَبْرَقَ والبَرْقَاءُ والبُرْقَةُ والبُرْقَةُ والبُرْقَةُ يَتَقَادُ بِ مَعْنَاهَا : وهي حجارة ورمل مختلطة ، وقبل : كل شيئين من لونين تخلطا فقد بَرقا ، وقد أَجَدْتُ شرحَ هذا في إبراق فتأمّله هناك .

أَبَارِقُ عَبِينَةَ : قرب الرُّوكَيْنَة ، وقد ذكر في بَيْنَة مستوفى ؛ قال كُنْكِيْر :

أَشْنَافَكَ بَرْقُ آخِرَ اللَّيلَ خَافَقُ'، تَجرى من سَناهُ بَينَةً ﴿ فَالْأَبارَقُ ؟

وَالْأَبَاوِقُ : غَيْرَ مَضَافَ : عَلَـمُ لُوضَعَ بَكُرُ مَانَ ، عَن مُحَمَّدُ بن بَحْرِ الرُّهُني الكرماني .

وَهَضْبُ الْأَبَارِقِ : موضع آخر ؛ قبال عبرو بن معندي كرب الزبيدي :

> أأغنز ُو رجالَ بني مازن ، بهَضْب الأبارق أم أقعُدُهُ

وَأَبَارِقُ بُسْيَانَ : بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة وياء وألف ونون : وقد 'ذكر في 'بسيان' ؟ قال الشاعر ، وهو حَبّاد بن مالك بن حَمّاد الشَّمْخي، ثم الفزادي :

وَيِـلُ أَمَّ قوم صَبَحْناهُم مسوَّمَةً ، فين الأَبادق ، من بُسْيان ، فالأَكْمَ

وأَبَارِقُ الشَّمَدَيَيْنِ : تثنية الشَّمَد ، وهو الماءُ القليل، وقد ذكر الثبد في موضعه ؛ قال القَتَّالُ الكلابي :

سَرَى ، بدیار تَعْلَب بِین حَوْضَی وبین أبارق النَّمَدَیْن ، سارِ

سَمَاكِي تَسَلَّمُلاً ، في 'ذراه ' ، مَاكَمِي التَّسَرِادِ مَان ُ القَسَرِادِ

وَأَبَارِقُ مُعْمِيلُ : بفتح الحاء المهملة والقاف مكسورة وياة ساكنة ولام : وقد ُذكر في موضعه ؛ قال عمرو أبن عَمِياً :

أَلَمْ تَرْتَعُ عَلَى الطَّلَكُ المُنْحِيلُ، بغربي الأبارق من حقيل

وأَبَارِقُ طِلْخَامَ : بكسر الطاء المهملة وسكون اللام والحاء معجمة، ورُوي بالمهملة: وقد ُذكر في موضعه ؛ قال ابن مُقبّل :

> بَيِضُ الأَنْوق برَعْم دونَ مَسكَنها، وبالأبارق من طلخام مركومُ

وأَبَارِقُ قَناً: بفتح القاف والنون مقصور: وقد ذكر في مُوضعه ؛ قال الأَشْجَعَي:

> أَحِنُ ۚ إِلَى نلك الأَبارقِ مِـن قَـناً ، كَأَنَّ امراً لم يَجْلُ عن دار. قَبْلي

وأَبارِقُ اللَّكَاكِ : بكسر اللام وتخفيف الكاف وألف وكاف أخرى ؛ قال :

إذا جاوزت بطن الله كاك تجاوبت

وأَبَارِقُ النَّسْمِ: بفتح النون وسكون السين المهملة والراء ؛ قال أبو العيشريف :

وأَهْوَى دِمَانَ النَّسْرِ ، ادخل بينها، عِيثُ التَّقَتُ السُلَّانُــُهُ وَأَبَارِقُــُهُ

الأباصير : يجوز أن يكون جمع أبصر ، نحو أحوص وأحاوص ، وهو من جموع الأسماء ، لا من جموع الساء ، لا من جموع الصفات ، ولكن لما سُمّي به موضع تمحص الاسمية ، وإن كان قد جاء أيضاً في الصفات ، إلا أنه لا بُد ً أن يكون مُوَنتُهُ فُعْلَى نحو أصاغر جمع أصغر ، مؤنثه صغر كى ، وقد جاء هذا البناء جمعاً للجمع ، نحو كلب وأكلب وأولب ، وهو اسم موضع .

أُبَاضُ : بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة وألف وضاد معجمة : اسم قرية بالعر ْضِ ، عر ْض اليمامة ، لها غلل لم يُو خل أطول منها . وعندها كانت وقعة خالد ابن الوليد، وضي الله عنه، مع مُسيَّلمة الكَذَّاب؛ قال شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير يفتخر بمقامات أبيه :

أَتَنْسُونَهُ مَ النَّعْفُ نَعْفُ بُواخَةً ، ويومَ أَباضٍ ، إِذْ عَتَا كُلُّ مُجَّرِم ويومَ مُحنَيْنٍ فِي مَواطِنِ قَتَلَةً ، أَفْأَنَا لَـكُمْ فَيهِنَ أَفْضُلَ مَغْنَمَ

وقال رجل من بني حنيفة في يوم أباض:

فللته عينا من رأى مثل معشر ، أحاطت بهم آجالهم والبوائق أفلم أر مثل الجيش جيش محبد ، ولا مثلنا يوم احتو تانا الحدائق أكر وأحمى من فريقين جمعوا، وضافت عليهم في أباض البوارق أسوارق أ

وقال الراجز :

يوم أُباض إِذ نَـسُنُ البَوْ نَا؟ و المَـشرفيَّاتُ تَقُدُ البدَ نَا؟

١ قوله اليزنا : اي نسن الرمح اليزني المنسوب إلى ذي يزن .

وقال آخر:

كأن نخلًا من أباض ُعوجا أعناقُها ، إذ حَمَّت الحُروجا

وأنشد محمد بن زياد الأعرابي :

أَلَا يَا جَارِنَا بِأَبَاضَ لَا إِنَّا وَجَدُّنَا الرَيْحَ خَيْرًا مِنْكَ جَارِا

تُغَذّينا ، إذا كَمبَّت علينا ، وتَملأ وَجِهُ ناظِركم 'غبارا

أُباغُ : بضم أوله وآخره غين معجمة : إن كان عربيًّا فهو مقلوب من بَغْمَى يَبِنْغِي بُغْمِياً ، وَبَاغَ فلان على فلان ، إذا بَغْمَى . وفلان ما يُباغُ عليه ، ويقال : إنه لكريم ولا يُباغُ ، وأنشدوا :

إما تكرّم إن أَصَبْتَ كريمة"، فلقَد أراك ، ولا تُباغ ، لثيا

فهذا من: تُباغ أنت، وأباغ أنا، فعل لم يُسم فاعله. وقرأت بخط أبي الحسن بن الفرات، وسُمسي مُحجر آكل المرُرار، لأن امرأته هندا سباها الحارث بن جبلة الغساني، وكان أغار على كندة أباغ، فلما انتهى بها إلى عين أباغ ، هكذا قال أبو عبيدة أباغ، بضم الممزة، وقال الأصمعي: أباغ ، بالفتح ؛ وقال عبد الرحمن بن حسان:

ُهنَ أَسلابُ يوم عين أباغ ، من رجال مُشتُوا بسم 'دعاف

وقالت ابنة فَرُوَة بن مسعود ترثي أباها ، وكان قــد قُــتل بعين أباغ :

بعَـين أباغ قاسَمْنا المَـنـايا ، فكان قسيمُها خيرَ القسيم

وقىالوا: سيّداً منكم قَتَلَمْنا، كذاك الرُّمحُ يَكُمُلُكُ بِالْكُرْمِ

هكذا الرواية: في البيت الأول بالفتح، وفي الثاني بالضم، آخر خط ابن الفرات. قال أبو الفتح التميمي النساب: كانت منازل إياد بن نزار بعين أباغ؛ وأباغ رجل من العمالقة نزل ذلك الماء فنسب إليه. قال: وعين أباغ ليست بعين ماء، وإنما هو واد وراء الأنبار على طريق الفرات إلى الشام، وقيل في قول أبي نواس:

فما نَجِدَ تِ بالماء حتّى رأيتُها ؟ مع الشس في عَينَي أباغ ؟ تَغُورُ

مُحكي أنه قال: جَهد أن على أن تَقَع في الشعر عين أباغ ، فامتنَعت على "، فقلت : عني أباغ ليستوي الشعر . وقوله: تغرُور أي تغرُب فيها الشمس ، لأنها لما كانت تلقاء غروب الشمس جعلها تغرُور فيها . وكان عندها في الجاهلة يوم لهم بين ملوك غسّان ملوك الشام ، وملوك لخم ملوك الحيرة ، قاتل فيه المنذر بن امرى و القيس اللخمي ؛ فقال الشاعر:

بعين أباغ قاسمنا المنايا، فكان قسيمها خير القسيم

وقد أَسقَطَ النابغة الذُّبياني الهمزة مـن أوله ، فقال يَمدَح آل غسّان :

> يومـا حليمة كانا مـن قديمهم ، وعينُ باغ فـكان الأمرُ ما ائتـَــرا

> يا قوم ُ! إِن ابنَ هندٍ غيرُ تاركم ، فلا تكونوا كَأْدَنَى وَقَعَةٍ مُجزُرًا

الأبالِيخ ': بفتح أوله واللام مكسورة والحاء معجمة : جمع بَلِيخ ، على غير قياس . والبليخ نهر بالرّقة

يُسقي 'قرى ً ومزارع وبساتين الرَّقَة ؛ قال الأخطل: وتَعرَّضَت لَـك بالأَبالخ ، بعدما قَطَعَت لأَيْرَ مَ 'خلَّة ً وإصارا

وقد ُجمع بما حوله على بُلُنخ َ وَلَا نَعَرَفَ فَتَعَيْلًا عَلَى نُعْمُل ِغَيْرِهُ كِمَا قَالَ :

أَقْفُرَ تَ البُلْغُ مِن غَيْلانَ ۖ فَالرُّحْبُ

وأما البَلِيخ فجمعه على أبلِخَة ، نحو جريب وأَجْرِبَة ، ثم جمعه على أبالِيخ ، نحو أَسُورَة وأَسَاوِر.

أَبَام ': بضم أوله وتخفيف ثانيه: أبام وأبَيّم ' هما شعبان بنَخْلة اليمانية لهُـُذَيل ، بينهما جبل مسيرة ساعة من نهار ؟ قال السعدي :

وإن بذاك الجزع، بين أبيّم وان وبين أبيّم المام المعبّر من المام المعبّر من المام ال

أَمِانُ : بِنْتِح أُولُه وتخفيف ثانيه وألف ونون : أبانُ الأَمِيضُ ، وأبانُ الأَسوَدُ ؛ فأبان الأَبيض شرقي الحاجر فيه نخل وما الله الكرّة ، وهو العكم لبني فزارة وعبس . وأبانُ الأسود جبل لبني فزارة خاصة ، وبينه وبين الأبيض ميلان . وقال أبو بكر ابن موسى : أبان جبل بين فيد والنبهانية أبيض ، وأبان جبل أسود ، وهما أبانان ، وكلاهما محد د الرأس كالسنان ، وهما لبني مناف بن دارم بن تميم بن مُر ي وقد قال أمرؤ القيس :

كَأَنَّ أَبَانًا ۚ فِي أَفَانِينِ وَبُلِهِ ، كَبِيرُ أُنَاسٍ فِي بِجَادٍ مُزَمَّلُ ِ إِ

في عمله فحبَسَه فحن الى وطَّنه ، فقال :

أقول لبوابي ، والسبين معلق وقد لاح برق : ما الذي تريان ؟ فقالا : نرى برقاً يلوح وما الذي يشوقك من برق يلوح يمان ؟ فقلت : افتحالي الباب أنظر ساعة لعلي أرى البرق الذي تريان فقالا : أمرنا بالوكاق ، وما لنا بمعصية السلطان فيك يدان فيلا تحسبا سعن اليامة داعًا ،

وأبان أيضاً مدينة صغيرة بكر مان من ناحية الراوذان.

أَبَانَانُ : تَنْنَةَ لَفَظُ أَبَانَ الْمَذَكُورَ قَبِلُهُ ، وقد روى بعضهم أن هذه التثنية هي لأبان الأبيض وأبان الأسود المذكورين قبل . قال الأصعي : وادي الرُّمَّة يَبُرُ بين أبانين ، وهما جبلان يقال لأحدهما أبان الأبيض وهو لبني فزارة ، ثم لبني يُجريَّد منهم ، وأبان الأسود لبني أسد ، ثم لبني والبة ، ثم للحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد ، وبينهما ثلاثة أميال وقال آخرون : أبانان تثنية أبان ومُتالِع . ثغلب أحد هما ، كما قالوا العُمران والقمران في أبي بكر وعمر ، وفي الشهس والقمر ، وهما بنواحي البحرين ، واستدكوا على ذلك بقول

درس المُنَا عُتالِعٍ ، فأَبانٍ ، فتقادَ مَت ، فالحِيسَ ، فالسُّوبانِ

أراد : كرَسَ المنازل'، فحذف بعض الاسم ضرورة"، وهو من أقبح الضرورات ِ. وقال أبو سعيد السُّكرَّري

في قول بشر بن أبي خازم :

ألا بان الخليط ولم يُزاروا، وقلبُك في الظنّعائن مُستعارُ أسائلُ صاحبي، ولقدُ أراني بصيراً بالظنّعائن حيث صادوا تؤمُّ بها العُداةُ مياه نَخْلٍ، وفيها عن أبانين از ورارُ

أَبَانُ : جبل معروف ، وقيل أَبانَيْن ، لأَنه يليه جبلُ " نحو منه يقال له شرُّورَى ، فغلَّبوا أَباناً عليه ، فقالوا أَبانَانَ ، كَمَا قَالُوا العُمُرَانَ لأَبِي بِكُو وعُمُرَ ، وله نظائرٌ . ثم للنحويّين همناكلام أنا ذاكر منه ما بلغني . قالوا: تقول هـذان أَبَانَانِ تَحسَنَيْنِ ، تنصبُ النعتَ على الحال لأنه نَكِرةٌ وصفَتُ بها معرفة "، لأن الأماكن لا تؤول، فصار كالشيء الواحد، وخالف الحيوان . إذا قلت هذان زيدان كحسنان، ترفّعُ النعتَ همنا، لأنه نكرة وصفت بها نكرة، وقالوا في هذا وشبيه ِ ما جاءً مجموعاً : إن أبانكينوما أَشْبِهَا لَم تُوضَع أُولاً مُفرَدة ثم ثُنتيت ، بل وضعَت من المبتدإ مثنّاة " بجموعة ، فهي صيغة مرتجلة ، فأبانان عَلَمْ لَجَلِيَنِ ، وليس كُلُّ واحــد منهما أباناً على انفراده ، بل أحدهما أبان ، والآخر مُتَالع . قال أبو سعيد : وقد يجوز أن تَقَعَ التسمية بلفظ التثنية والجمع ، فتكون معرفة بغير لام ، وذلك لا يكون إلا في الأماكن التي لا يُفارق بعضُها بعضاً ، نحـو أَبَانَيْنِ وعَرَفَاتٍ ، وإِمَّا فرقوا بِينِ أَبَانَيْنِ وبِينِ رَيْدَيْن من قِبَل أَنهم لم يجعلوا التثنية والجمع عَلَماً لرجلين ولا لرجال بأعيانهم ، وجعلوا الاسم الواحـــد علماً بعينه ، فإذا قالوا رأيت أبانين ، فإنما يعنون هذين الجبلين بأعيانهما المشار إليهما، لأنهم جعلوا أبانين اسماً

لهما لا يشاركهما في هذه التسبية غيرهما، ولا يزولان؛ وليس هذا في الأناسي ، لأن كل واحد من الأناسي يدخل فيا دخل فيه صاحبه ويزولان ، والأماكن لا تزول ، فيصير كل واحد من الجبلين داخلا في مثل ما دخل فيه صاحبه من الحال والثبات والجكدب والخيصب ، ولا يشار إلى أحد منهما بتعريف دون الآخر ، فصار كالواحد الذي لا يزايله منه شي في . والإنسانان يزولان ويتصر فان ويشار إلى أحدهما وقال أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: قد يجوز وقال أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش: قد يجوز أن يتكلم بأبان مفرد آفي الشعر ، وأنشد بيت لبيد الذكور 'قبيل . قال أبو سعيد : وهذا يجوز في كل اثنين يصطحبان ولا يفارق أحدهما صاحبه في الشعر وغيره ؛ وقال أبو 'ذؤيب :

فالعين بعدام كأن حداقها أسيلت بشوك ، فهي مود تد مع

ويقال: لبس زيد 'خفّه ونَعلَه ، والمراد النعلَين والحُنُفَّين . قالوا : والنسبة إلى أبانين أباني ، كما قبال الشاعر :

> ألا أينها البَكْرُ الأَبانيُ 1 إِنتَي وإياك في كلب لمُغتربان تحِنُ وأبكي ، إن ذا لبَليَّة ، وإنا على البَلُوك لمصطحبان

وكان مهلهل بن ربيعة أخو كلكيب ، بعد حرب البسوس ، تنقل في القبائل حتى جاور قوماً من مذ حج يقال لهم بنو بجنب، وهم سنة رجال : منبّه، والحارث ، والعلي، وسينجان ، وشيئران ، وهيئان . يقال لهؤلاء السنة : بجنب ، لأنهم جانبوا أخام صداء، فنزل فيهم مهلهل ، فخطبوا إليه مية أخته ، فامتنع ،

فاكرهوه حتى زَوَّجَهم ، فقال :

أنكتمها فقد ها الاراقم في تجنب ، وكان الحيباء من أدم لو بأبانين جاء يخط بها ، فرج ما أنف خاطب بيدم هان على تغلب الذي لقيت أخت بني المالكين من بحشم ليسوا بأكفائنا الكرام ، ولا يغنون من عيلة ولا عدم م

الأبَايِضُ : بعد الألف ياة مكسورة وضاد معجمة كأنه جمع أبيض : امم لهضبات تواجههن ثنية محرشكي .

أب : بالفتح والتشديد : كذا قال أبو سعيد . والأب : الزرع ، في قوله تعالى : وفاكه " وأباً . وهي بليدة باليمن ، ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن الحسن بن الفيّاض الهاشمي . وقال ابن سلفة : إب ، بكسر الهمزة . قال : سمعت أبا محمد عبد العزيز بن موسى بن محسن القله عي يقول : سمعت عمر بن عبد الحالق الأبيّ يقول : بناتي كائهن حضن لتسع سنين . قال : وإب ، مكسور بناتي كائهن حضن لتسع سنين . قال : وإب ، مكسور المهزة ، من قرى ذي جبلة باليمن ، وكذا يقوله أهل اليمن بالكسر ولا يعرفون الفتح .

أَبْتَو ُ: بالفتح ثم السكون وتاء فوقها نقطتان وراء: موضع بالشام.

أَبْتَوَةُ : بزيادة الهاء ، كأنه جمع الذي قبله ، وتاؤه مكسورة : وهو ما النبي تشيير .

إِنْثَيْتُ : بالكسر ثم السكون وكسر الثاء المثلثة وياء ساكنة وتاء مثناة بوزن عِفريت : اسم جبل .

إِنجيج : جيان بينهما ياء: من قرى مصر بالسَّمَنُودية.

أَبْخَارُ ' بالفتح ثم الكسون والحاء معجمة وألف وزاي : السم ناحية من جبل القبق المتصل بباب الأبواب ، وهي جبال صعبة المسلك وعرة لا تجال للخيل فيها ، تجاور بلاد اللأن ، يسكنها أمة من النصارى يقال لهم الكر ج ، وفيها تجسّعوا ونزلوا إلى نواحي تفليس ، فصر فوا المسلمين عنها وملكوها في سنة ١٥٥ ولم يزالوا متملسكين عليها وأبخاز معاقلهم حتى قصدهم خوارزم شاه جلال الدين في سنة ٢٢١ فأوقع بهم ، واستنقذ تفليس من أيديهم ، وهربت ملكتهم إلى أبخاز ، وكان لم يبق من بيت المكلك غيرها .

أَبِّدَةُ : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم مدينة بالأندلس من كورة جيّان، تُعرَف بأبدة العرب. اختطتها عبد الرحمن بن معاوية بن الحم بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ، وتَمَّمَها ابنه محمد بن عبد الرحمن. قال السّلَفيُ : أنشدني أبو محمد عبد الحميد بن محمد بن عبد الحميد بن بَطير الأموي قدم علينا الاسكندرية حاجّاً، قال : أنشدني أبو العباس أحمد بن البيتي الأبدي بجزيرة ميورقة ، وذكر شعراً لنفسه .

أَبْدَعُ : بالفتح ثم السكون وفتح الذال المعجمة وغين معجمة أيضاً : موضع في حسبان أبي بكر بن 'دريْد .

أَبُو َادُ : نحو جمع بُو د، قال أبو زياد : ومن الجبال التي في دياد أبي بكر بن كلاب أجبل يقال لهن أبراد، وهن " بين الظَّابُيّة والحَوْأب .

أَبْواص: بوزن الذي قبله وصاده مهملة: موضع بين هَرْشَى والغَمْر .

الأبراقات : بالفتح ثم السكون وراء وألف وقاف وألف وتاء مثناة : ماءة لبني جعفر بن كلاب .

أُبْرِاق : بالفتح ثم السكون . قال الأصمعي : الأَبْرَ ق والبَرْقاءُ حجارة ورَمْل مختلطة ، وكذلك البُرْقة . وقال غيره: جمع البُرْقَةِ بُرَقَهُ، وجمع الأبرق أَبَادِق، وجمع البَرَ قَاء بَرُ قاوات، وتجمع البُرُ قَة بِراقاً، وفي القلَّة أبراق . وقال ابن الأعرابي : الأبرق جبــل مخلوط بركمل ، وهي البُرقة ، وكل شيءِ 'خليط من لونَين فقد بَرَقَ . وقال ابن ُنشمَيل : البُرْقة أَرضَ ذات حجارة وتُرابِ الغالبُ عليها البياضُ، وفيها حجارة 'حمر وسُود ؛ والتراب' أبيض' أعفَر' ، وهو يَبْرُ قُ بِلُونَ حَجَارِتُهَا وَتُسُرَابِهَا ، وَإِنَّا بَرْ قُنِّهَا اخْتَلَافَ ُ أَلُوانَهَا ، وتُنشبت أَسنادُها وظهرُها البَقـلَ والشجر نباتاً كثيراً يكون إلى جنبها الروضُ أحاناً ، وقد أُضيف كل واحد من هذه اللغات والجبوع إلى أمكِنة أَذْكُر ُهَا فِي مُواضِّعُهَا حَسَبًا يَقْتَضِيهُ التَّرْتَيْبِ ُ ، مُلتَزَّمًا ترتيبَ المضاف إليه أيضاً عـلى الحروف . ومعاني هذه الألفاظ على اختلاف أوزانها واحد"، وإنما تجيءُ مختلفة لإقامة وزن الشعر ، فأما أبراق ، فهو اسم جبل لبني نُصر من هُو َازْنُ بِنَجِد . وقال السَّيد عُلَيُّ ، بضم العين وفتح اللام، أعني لفظة 'علَّيِّ، وهو عَلَّويُ تَحسَّنيُّ من بني وَهَّاس : أَبُراق جَبُل في شرقيٌّ رَحْرَحَان ، وإياه عنى سلامة بن رِزْق الملالي ، فقال :

> فإن تك ُ عُلمْيًا ، يوم أبراق عارض ، بَكَتْنَا وعَزَّتُهَا العَذاري الكواعب

الأُبُو': بضمتين: من مياه بني 'نمَيْر ، ويُعرف بأُبُرِ بني الحجاج .

أَبْوَ سُنتَو ِمِمُ : بالفتح ثم السكون وفتح الراء وسكون الشين المعجمة وفتح التاء فوقها نقطتان وكسر الواو وياء ساكنة وميم : هو جبل بالبَدّ من أرض موقان من نواحي أذربيجان ، كان يَــْأوي إليه بابـك

الخُرَّمي . فقال أَبو مَام يمدح أَبا سعيد محمد بن يوسف التَّغري :

وفي أَبْرَ شُنْتَويم وهضبتَيها طلعت على الخلافة ِ بالسُّعود ِ

وذكره أبو تمام أيضاً في موضع آخر من شعره بمدحه ، فقال :

> ويوم ، يَظلُ العِزْ كَعِفَظُ وَسُطَّهُ بَسُمُرُ العَوَالِي ، والنفوسُ 'تَضَيَّعُ

> شقت إلى جَبَّاره حَوْمَــة الوَّغَى ، وقَنَّعْتُهُ بالسيف ، وهــو مُقَنَّــعُ ُ

> لدَى سَنْدَبَايا لا تُهابُ ، وأَرْشَقِ ومُوقان ، والسُّمْر ُ اللَّدانُ مُنِزَعزَعُ

> وأبرشتويم ، والكَـــذاجُ ، ومُلتقى سنابِكها ، والحيل ْ تَـردي وتــَـــزعُ ْ

أَبُو سَهُو : بالفتح ثم السكون وفتح الراء والشين المعجمة معاً وسكون الهاء والراء ، ورواه السكري بسين مهملة : وهو تعريب ، والأصل الإعجام ، لأن شهر بالفارسية هو البلد ، وأبر الفيم ؛ وما أراهم أرادوا الإخصبه أ. قال السكري في خبر مالك بن الريب ولئي معاوية أسعيد بن عثان بن عقان خراسان ، ولئي معاوية أسعيد بن عثان بن عقان خراسان ، فأخذ على فكلج وفلكيج ، فمر " بأبي جردية الأثيم، ومالك بن الريب المازني ما شاء الله ، فاستصحبهما ، فصحبه مالك بن الريب المازني ما شاء الله ، فلم ينل منه بما وعد مشيئاً وأتبع ذلك بجفوة ، فترك سعيدا وقفل راجعاً ، فلما كان بأبر شهر ، وهي نسابور ، مرض ، فقيل له : أي شيء تشتهي ؟ فقال : أستهي أن أنام بين الغضا وأسمع حنيت أن أو أرى أسهرة وقال قصيدة جيدة مشهورة

ذكر تُهَا في خراسان ، وقال البُحتُري يرثي طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين :

ولله قبر في خراسان ، أدركت نواحيه أفطار العسلى والماثر مقيم بأدنتى أبرشهر ، وطوله على قبضر آفاق البلاد الظواهر

وقد أَسقطَ بعضُهم الهمزة من أوله ، فقال : كَفَى حَزَناً أَناً جبيعاً ببلدة ، ويَجْمَعُنا، في أَرض بَرْ شَهْرَ ، مَشْهَدُ

في أبيات 'ذكرت في برشهر من هذا الكتاب .

الأبرَ شية : موضع منسوب إلى الأبرَ ش ، بالشين المعبة ؛ قال الأحَيْسِ السعدي :

ونُبُلُثُتُ أَنَّ العَيِّ سَعْداً ، تَخَاذَ لُوا حساهُم وهم ، لو يَعْصِبون ، كثيرُ

أطاعوا لفتيان الصباح لِثامهم ، فذُوقوا هُوانَ الحرب حيثُ تـدورُ

نظرت مُ بقَصْرِ الأَبْرَشِيَّةِ نَظرة ، أَ وطرَ في وراء الناظرين بصير ُ

فَرَدُ علي العين أن أنظرُ القُرَى ، قُدرَى الجَوْف ، نخل مُعرض وبُحورُ

وتَيهاءُ يزُورَ القطاعن فكلاتها ، إذا عَسْبَلَتْ فوق البيّانِ حَرُورُ

أَبْرَقَا زِياد: تثنية أَبْرَق. وزياد اسم رجل جاء في رجز العجّاج:

عَرَفْتُ بِينَ ابرَقْتَيُ زِيادٍ ، مَغَانياً كالرَّشي في الأَبْر ادِ

الأَبْرَقَانِ : هو تثنية الأَبرق كما ذكرنا ؛ وإذا جاؤوا بالأَبرقَيْن في شعرهم هكذا مثنتَّى ، فأكثر ما يريدون به ابرقي حُبُر اليامة ، وهو منزل على طريق مكة من البصرة بعد راميلة اللَّوى للقاصد مكة ، ومنها إلى فللْجة ؛ وقال بعض الأعراب يذكرهما :

أقول '، وفوق البحر نخشى سفينة '، تميل على الأعطاف كل "مسيل : ألا أيها الر "كثب الذين دليلهم سمُيْ لُ البهاني ، دون كل دليل البياني ، دون كل دليل أليموا بأهل الأبرقين فسلموا وذاك ، لأهل الأبرقين وجيرة " بأهلي أفد ي الأبرقين وجيرة " سأهجر 'هم لا عن قبل '، فأطيل الا هل إلى سَر ح ألفت ظلالة '، سبيل ؟

وقال الزمَخْسَري: الأَبرقان ماءٌ لبني جعفر ؛ وقال أعرابي من طبيء :

فسقياً لأيام مضين من الصبا ، وعيش لنا ، بالأبرقين ، قصير وعيش لنا ، بالأبرقين ، قصير وتكذيب ليلى الكاشمين ، وسيرنا لنجد مطايانا بغير مسير وإذ لنا وإذ لنا حمام يرى المكروه كل غيورا فلما علاالشيب الشباب ، وبشرت ذوي الحلم أعلى لمتي بيقتير

وخفت انقلاب الدهر أن يصدع العصا، وان تغدر الأيام كل غدور وقال الصبا: دعني أدعك صريمة، عذي الصبا من صاحب وعذيري رجعت إلى الأولى وفكرت في التي اليها، أو الأخرى يصير مصيري وليس أمرؤ لاقى بلاء بيائس من الله أن ينتابه بجدير

أَبْوَ قُ أَعشاش : قد ذُكر في أعشاش بما أغنى عن الاعادة هينا .

أَبْوَقُ البَادي : قد تقدم تفسير الأبرق في أبراق، فأغنى . والبادي بالباء الموحدة يجوز أن يكون معناه الظاهر ، وأن يكون معناه من البادي ضد " الحاضر. قال المر"ار:

> قِفا واسْأَلا عن منزل الحَيِّ دِمِنْيَهُ ، وبالأبرق البادي ألِمًا على رَسْمِ

أَبْوَقُ فَي جُدَه : بالجم بوزن جُرَدَ ؛ قال كُنْتَيِّر : إذا حل أهلي بالأبرقي ن أبرق ذي جُدَد ، أو دآثا

أَبْوق ذي الجُمُوع: بالجيم: موضع قرب الكلاب؟ قال عمر و بن لَـَجَالٍ:

بَأَبْرِق ذي الجُمُوع، غَدَاة تَبْمٍ، تَقُودُك بِالْحِشَاشَة والجِديل

أَبْوَقُ الْحَوْنُ : بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي والنون ؛ قال :

هل 'تونسان ، بأبر ق الحز أن في فالأنعَمن الظُنْعن الظُنْعن

أَبْوَ قُ الْحَمَنَانَ: بفتح الحاء المهملة وتشديد النون و آخره نون أخرى: هو ما الله لبني فزارة. قالوا: سُمتي بذلك

لأنه يُسْمِع فيه الحنين ، فيقال : إن الجِن " فيه تَحِن اللهِ الجين " فيه تَحِن اللهِ مِن قَـفَلَ عنها ؟ قال كَثَيْر :

لمن الديار بأبرق الحَنَّانِ ، فالبُرُق، فألهضبات من أَدْمَانِ

أَقْوَتُ منازلُها ، وغيّرَ رسمها ، بعد الأنيس ، تعاقبُ الأزمــان

فَوَقَفْتُ فَيها صَاحِيٍّ ، وَمَا بَهَا ِ يَا عَزُ ا مِن نَعَمٍ وَلَا إِنسَانِ

أَبْوَقُ الْخَوْجَاءِ: قَـالَ زَرُ بَنَ مَنظُورَ بَنَ سُعَيَمِ الْأَسْدِي:

> حي" الديار ، عَفاها القَطَّـر ُ والمُور ُ ، حيث ارتَقَى أَبرق ُ الخَـرجاء فالدُّور ُ

أَبْوَ قُ ْ دَأَتْ : بوزن كان ، آخره ثالا مثلثة : موضع في بلادهم ؛ قال كُنْتُ ر :

إذا حَلَّ أَهـلي بالأبرقَـ ن،أبرق ذي جُدَد أو دَآثا

وقال ابن أحمر فغَيَّره:

مجيث هَراقَ في نعمان ، حيث الدَّوافع' في براق الأَدَّأَثينـــا

الدأت ، في اللغة ، الثقل ؛ قال 'رؤبة :

من أصر أدآث لها دَآئْث

بوزن دعاعث .

أَبْوَقُ ذَاتٍ مَأْسَل : قـال الشَّمَرُ دَلُ بن شَريك اليَّربوعي ، وكان صاحب شراب :

شربت ونادمت الملوك ، فلم أجـد على الكأس ندماناً لها مثل كيكل

أقل مكاساً في جزرُور ، وإن غلت ، وأسرَع إنضاجاً وانزال مر جل ترى البازل الكوماة فوق خوانه ، مفصلة أعضاؤها لم تنفصل سقيناه بعد الرّي ، حتى كأنما يرى ، حين أمسى ، أبو في ذات مأسل عشية أنسينا قبيصة نعله ، منعسل فراح الفتى البكري عير منعسل

أَبْرَقُ الرَّبَذَة : بالتحريك والذال معجمة : موضع كانت به وقعة بين أهل الرِّدَّة وأبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، ذكر في كتاب الفتوح : كان من منازل بني ديان فعلكبهم عليه أبو بكر ، رضي الله عنه ، لما ارتدوا وجعله حمى لخيول المسلمين ؛ وهذا الموضع عنى زياد بن حَنْظُلة بقوله :

ويوم ٍ بَالأَبارق قد سَهدُ نا على ُذبيانَ كَلتَهبُ ٱلتِهابَا

أَتَيناهم بداهيت آنآد معالصة بق، إذ ترك العيتابا

أَبْوَقُ الرَّوْحَانُ : بفتح الراء وسكون الواو والحاء مهملة وألف ونون : وقد ُذكر في موضعه ؛ وقال جرير منه :

> لمن الديار ' بأبرق الرَّوْحان ، إذ لا نبيع زماننا بزمان

أَبْرِ قُ صَيْحان : الضاد معجمة مفتوحة وياء ساكنة وحاء مهملة وآخره نون ؛ قال جرير :

> وبأبرقتي ْ صَيْحان َ لاقوا خز ْية ً، تلك المَدَ لَـة ْ والرِّقابُ ۚ الحُـُضَّعُ ْ

أَبْرَقُ الْعَزَّافُ: بِفتح العين المهملة وتشديد الزاي وألف وفاء: هو ماء لبني أسد بن خزيمة بن مدركة ، مشهور ، دُر ر في أخبارهم ، وهو في طريق القاصد إلى المدينة من البصرة 'يجاء من حو"مانة الدّرّاج إليه ، ومنه إلى بطن نتخل ثم الطّرّف ثم المدينة . قالوا: وإنما سُمّتي العَزَّاف لأنهم يسمعون فيه عزيف الجنّ ؛ وال حسّان بن ثابت :

طوى أبرق العزَّاف يُوعدُ مَتْنَهُ ، حنينَ المُشايع

قال ابن كيسان : أنشدنا أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد لرجل يهجو بني سعيد بن 'قتَيبة الباهلي :

أَبَني سَعيدٍ ! إنكم من مَعشَرٍ لا يَعرفونَ كَرامة َ الأَضْيافِ

قَوم لباهلة بن أعصر ، إن هُم ُ غَضِبوا ، حَسِبتَهُم لعَبد مَنَاف

قَرَنُوا الغَدَاءَ إِلَى العَشَاءِ ، وقَرَّبُوا زاداً ، لَـعَـبُرْ أَبِيكَ ، لِيسَ بِكَاف

وكأنـني ، لما تحطّطت إليهم رَحْلي ، نزلت بأبرق العَزّاف

بينــا كذاك أتاهمُ كُبُـرَاؤُهم ، يلحُونَ في التبـذير والاسراف

أَبْرَقُ عَمَوانَ : بفتح العين المهملة ؛ قال كو سُ بن أُم غَسَّان اليَربوعي :

تَبيَّنْتُ ، من بين العراق وواسط، وأَبرق عَمْران ، الحُـدُوجَ التَّواليا

أَبْوَ قُ الْعَيْشُوم : بفتح العين المهملة وياء ساكنة وشين معجمة وواو ساكنة وميم ؛ قال السَّريُّ بن مُعَتَّب

من بني عمرو بن كلاب :

وَ دُوْتُ بَأَبُرِقِ الْعَيْشُومِ أَنِي وَإِياهَا ، جَمَيْعاً ، في رداء

أَباشر ُه ، وقد نند بِنَ 'رباه ُ ، فأَ لصَق ُ صحَّة ً منه بداء

الأَبْرَقُ الفَرْدُ: بالفاء وسكون الراء؛ قال عمرو ابن أبي :

ومُقْلَنَا نَعْجَةً حَوَلاً ، أَسَكَنَهَا بِالْأَبِرَقِ الفرد ، طَاوِي الكَشْحِ قد خَذَلا

وقال آخر :

خليليَّ مُرَّا بي على الأبرق الفَرَّدِ ، عُهوداً لليلي حَبَّدا ذاك من عهدِ

الأَبْوَقُ : غير مضاف : مــنزل من منازل بني عمرو ابن ربيعة .

أَبْوَ قُ الكِبْويتِ: موضع كان به يوم من أيام العرب؛ قال بعضهم:

على أَبْرَ قِ الكِبريت قَيَسَ بن عاصم أَسَرْتُ ، وأَطَرافُ القنا قُـصَّد مُسْر

أَبْوَقُ مَاوَنِ : والماذن بيضُ النَّمَل ؛ قال الأَرقَطُ : وإني ونَجماً يومَ أَبرق مازِنِ ، على كثرة الأيدي ، لمُؤتَسِيانِ

أَبْرَقُ المُدى : جمع مُدْيَة ، وهي السكين ؛ قال الفقعسي :

بذات فرقين فأبرتن المندى

أَبْوَقُ الْمَوْدُوم : بفتح الميم وسكون الراء ؛ وقد قال الجمدي فيه :

عَفَا أَبُرِ أَقُ المَـرَ دُومٍ ، منها ، وقد يُرى به ، تحضَر ، من أهلها ، ومصيف ُ

أَبْرَقُ النَّعَّارِ : بفتح النون وتشديد العين المهملة : وهو ماء لطيّئ وغسَّان قرب طريق الحاج ؟ قال بعضهم :

> َحَيِّ الديار فقد تَقَادَ مَ عَهدُها، بين الهَبير وأبرقِ النَّعَــار

أَبْرَقُ الوَضَّاح: بفتح الواو وتشديد الضاد المعجمة؛ قال الذُّمْلي:

> لمن الدياد بـأبرق الوَضَّاح ، أَقْدُوَ بنَ من ُنجِل العيونِ مِلاح

أَبْرَقُ الْهَيج : بفتح الهاء وياءِ ساكنة وجيم ؛ قال ظهير ابن عامر الأسدي :

> عَفَا أَبْرَقُ الْمَيْجِ الذي تَشْعَنَتُ به كواصِف ، من أعلى عباية ، تَدفَعُ

الأَبْرَقَـَةُ : بفتح الهمزة وسكون البـاء وفتـح الراء والقاف : هكذا هو مكتوب في كتــاب الزنخشري ، وقال : هو ما من مياه كملي قرب المدينة .

أَبَر قُوه : بفتح أوله وثانيه وسكون الراء وضم القاف والواو ساكنة وهاء تحضة : هكذا ضبطه أبو سعد ، ويكتبها بعضهم أبَر قُدينه ، وأهل فارس يستونها ور كوه ، ومعناه : فوق الجبل ، وهو بلد مشهور بأرض فارس من كورة اصطفر قرب يَز د .

قال أبو سعد: أبرقوه بليدة بنواحي أصبهان على عشرين فرسخاً منها ، فإن لم يكن سهواً منه فهي غير الفارسية ، ونسب إليها أبا الحسن هبة الله بن الحسن بن حمد الأبر قُوهي الفقيه ، حمد عن أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي عبيدة بن مَنْدة بالكثير ، روى عنه

الحافظ أبو موسى محمد بن عمر المديني الأصبهاني . مات في حدود سنة ٥١٨ .

وقال الاصطخري: أبرقوه ، آخر ُ حدود فارس ، بينها وبين يَز ُد ثلاثة فراسخ أو أربعة . قال : وهي مدينة حصينة كثيرة الز ّحْمَـة تكون بمقدار الشّلث من اصطخر ، وهي مشتبكة البناء والغالب على بنائها الآزاج ، وهي قَر ْعاء ليس حولها شجر ولا بساتين إلا ما بَعُد عنها ، وهي مع ذلك خصبة رخيصة الأسعار . قال : وبها تل عظيم من الرماد ، يزعم أهلها أنها نار ابراهيم التي مُجعِلت عليه بَر ْد و وسلاماً .

وقرأت في كتاب الابستاق، وهو كتاب ملة المجوس: أن سُعْدى بنت تُبَّع زوجة كيْكاووس، عَشْقَتْ ابنه كَيْخُسْرو وراو دَنه عن نفسه، فامتَنَع عليها، فأخبرت أباه أنه راو دها عن نفسه، كذباً عليه، فأجَّج كيخسرو لنفسه ناراً عظيمة بأبرقوه، وقال: إن كنت بريئاً فإن النار لا تَعمَل في شيئاً، وإن كنت خنت كا زعمت ، فإن النار تأكلُني. ثم أو ليج نفسه في تلك النار وخرج منها سالماً ولم تؤثر فيه شيئاً، فانتفى عنه ما اتثهم به .

قال : وَرَمَادُ تلكُ النار بأبرقوه شبهُ تل عظم ، ويسمَّى ذلك التل اليوم ، جبل إبراهم ، ولم يشاهد إبراهم ، عليه السلام ، أرض فارس ولا دخلها ، وإنما كان ذلك بكوثار با من أرض بابل .

وقرأت في موضع آخر: أن إبراهيم ، عليه السلام ، ورد إلى أبرقوه ونهى أهلها عن استعمال البقر في الزرع ، فهم لا يزرعون عليها مع كثرتها في بلادهم . وحد ثني أبو بكر محمد المعروف بالحر بي الشيرازي ، وكان يقول إنه ولد أخت ظهير الفارسي ، قال : اختلفت للى أبرقوه ثلاث مَر "ات ، فما رأيت المطر قط وقع كفي داخل سور المدينة .

ویزعمون أن ذلك بدعاء إبراهیم علیه السلام . و إلی أبرقوه هذه ینسب الوزیر أبو القاسم علی بن أحمد الأبر قُوهی وزیر بهاء الدولة بن عَضُد الدولة بن بُویه . وذكر الاصطخري مسافة ما بین یَز د إلی نیسابور ، فقال : تسیر من أزاد نخر ه إلی بُستاذ ران مرحلة ، وهي قریة فیها نحو ثلاثمائة رجل ، وما خار من قناة ، ولمم زروع وبساتین و كروم "، ومن بستاذران إلی أبرقوه مرحلة خفیفة ، وأبرقوه قریة عامرة ، وفیها نحو سبعمائة رجل ، وفیها ما خار وزرع " وضرع " وهی خصبة جد آ ، ومن أبرقوه إلی زادویه ، ثم إلی زیکن ، خصبة جد آ ، ومن أبرقوه إلی زادویه ، ثم إلی نیسابور ، فهذه أبرقوه أخرى غیر الأولی ، فاعر فه .

إِبْوَمُ : بكسر الممزة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء وميم : من أبنية كتاب سيبويه مثل إبْيَن ، قال أبو نصر أحمد بن حاتم الجرّمي : إبرم اسم بلد. وقال أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأشبيلي النحوي : إبرم نست " .

وقرأت في تاريخ أليه أبو غالب بن المهذّ ب المعرّي: أن سيف الدولة بن حمدان لما عبر الفرات في سنة ٣٣٣ ليملك الشام ، تسامع به الو لاة ، فتلقّوه من الفرات ، وكان فيهم أبو الفتح عثان بن سعيد والي حلّب من قبل الإخشيد ، فلكقيه من الفرات ، فأكثر مَه سيف الدولة وأركبه معه وساير ، فجعل سيف الدولة كلما مَر " بقرية سأله عنها فيه بيه ، حتى مر بقرية ، فقال : إبرم . فسكت فقال : ما اسم هذه القرية ? فقال : إبرم . فسكت سيف الدولة ، وظن أنه أراد أنه أبر مَه وأضجر ، بكثرة السؤال ، فلم يسأله سيف الدولة بعد ذلك عن بكثرة السؤال ، فلم يسأله سيف الدولة بعد ذلك عن شيء حتى مر " بعد" ، فرسى فقال له أبو الفتح : يا سيدي ، وحتى " رأسيك إن اسم تلك القرية إبرم ، فاسأل من وحتى " رأسيك إن اسم تلك القرية إبرم ، فاسأل من شئت عنها ، فضحك سيف الدولة وأعجبته فيطنته فيطنته .

أَبْو ُوقا: قرية كبيرة جليلة من ناحية الرُّومقان من أعمال الكوفة . وفي كتاب الوزراء أنها كانت تقوم على الرشيد بألف ألف ومائتي ألف درهم .

الأبو وق : بفتح الهمزة وسكون الباء وضم الراء وبعد الواو قاف : اسم موضع في بلاد الروم ، موضع نيزار من الآفاق ، والمسلمون والنصارى ممتنقون على انتيابيه .

قال أبو بكر المروي: بلغني أمر و فقصد ته و فوجدته في لحف جبل يدخل إليه من باب بُوج ويمشي الداخل تحت الأرض إلى أن ينتهي إلى موضع واسع وهو جبل محسوف تبين منه السماء من فوقه وفي وسطه بجيرة وفي دائرها بيوت للفلاحين من الروم ومرز درعهم ظاهر الموضع وهناك كنيسة لطيفة ومسجد فإن كان الزائر مسلما أتوا به إلى المسجد وإن كان نصرانيا أتوا به إلى المسجد وإن كان نصرانيا أتوا به إلى المحد وإن كان نصرانيا أتوا به إلى فيهم آثار طعنات الأسنة وضربات السيوف ومنهم من فقيد ت بعض أعضائه وعليهم ثياب القطن لم تنفير .

وهناك؛ في موضع آخر، أربعة "قيام" مسندة ظهورهم إلى حائط المفارة، ومعهم صبي قد وضع يده على رأس واحد منهم طوال من الرجال، وهو أسنسر اللون، وعليه قباء من القطن، وكفه مفتوحة كأنه يصافح أحداً، ورأس الصبي على زَنده، وإلى جانبه رجل على وجهه ضربة قد قطعت شفته العليا، وظهرت أسنانه، وهم بعمائم.

وهناك أيضاً بالقرب امرأة وعلى صدّرها طفل"، وقد طرحت ثديبًا في فيه . وهناك خبس أنفُس قيام"، ظهورهم إلى حائط الموضع . وهناك أيضاً في موضع

عال ، سرير عليه اثنا عشر رجلًا ، فيهم صي مخضوب اليد والرّجل بالحنساء ، والروم يزعمون أنهم منهم ، والمسلمون يقولون إنهم من الغنزاة في أيام عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، ماتوا هناك صبراً ، ويزعمون أن أظافيرهم تطول، وأن رؤوسهم تخلك ، وليس لذلك صحة إلا أنهم قد يَبِسَت جلود هم على عظامهم ولم يتغيروا .

أَبْوِينُ : بفتح الهمزة وسكون الباء وكسر الراء وياء ساكنة وآخره نون : وهو لغة في يَبْرِين . قال أبو منصور : هو اسم قرية كثيرة النَّخل والعيون العذبة بجذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين ، وهو واحد على بناء الجمع ، محكمه في الرَّفع بالواو ، وفي النصب والجرِّ بالياء ، وربما أعربوا نونه وجعلوه بالياء على كل حال .

وقال الحارز ُنْجِي : رملُ أَبْرِين ويَبْرِين بلدُ ، قيل هي في بلاد العماليق .

وقال أبو الفتح: أما يَبْرِين ، فلا ينبغي أن يُتَوهّم أنه اسم منقول من قولك من يبري لله من أيْمَن وأشمل . يعارضنه ، من قولك يبري لها من أيْمَن وأشمل . يعارضنه ، من قولك يبري لها من أيْمَن وأشمل . يدل على أنه ليس منقولاً منه قولهم فيه يبر ون ، وليس شيء من الفعل يكون هكذا . فإن قلت : ما أنكرت أن يكون يبرين وأبر ون فعلاً ، فيه لغتان ، الياء والواو ، مشل : نتقوت الملخ ونتقيته ، والقيت الثوب وسريشه ، وكنوت الرجل وسروت الثوب وسريشه ، وكنوت الرجل يبرين ، على هذا ، كيكنين ، ويبر ون كيكنون ، بيرين ، على هذا ، كيكنين ، ويبر ون كيكنون ، بيرين ، على هذا ، كيكنين ، ويبر ون كيكنون ، بيرين ، على هذا ، كيكنين ، ويبر ون ويغون ويغون ويغون ويغون .

فالجواب أنه لو كان الواو والياء فيه لامَيْن ، على ما

ذكرته من اختلاف اللغتين ، لجاز أن يجيء عن هم يبر ون بالواو وضه النون ، كما أنه لو سبيت بقولك النساء ينفز ون على قول من قال أكلوني البواغيث بجعل النون علامة جمع لقلت هذا ينفز ون ، كقولك يَقْتُلُن اسم رجل على الوصف الذي ذكرنا هذا يَقْتُلُن .

وفي امتناع العرب أن تقول يَبُرُونَ مع قولهم يَبُرِينَ ، دلالة على أنه ليس كما ظنّه السائل ، من كون الواو في يبرون ، والياء في يبرين لامين مختلفين ، بل هما زائدتان قبل النون ، بمنزلة واو فلسطون وياء فلسطين . وأيضاً فقد قالوا : يَبُرِين وأبرين ، وأبدلوا الياء همزة " ، فدل "أنها همنا أصل " ، ألا ترى أنها لو كانت في أول فعل ، لكانت حر ف مضاوعة لا غير، ولم تو حرف مضاوعة أبدل مكانه حرف مضاوعة ، فدل قبا الياء في أول يبرين ويبرون فاء ، لا تحالة .

فأما قولهم باهلة بن أعصُرَ ، ثم أبدلوا من الهمزة الياء ، فقالوا يَعْصُر ، فغير داخل فيانحن فيه، وذلك أن أعصُر ليس فِعلًا إنما هو جمع عَصْر، وإنما سمّي بذلك لقوله :

> أَبُنِيَّ ! إِن أَبَاكُ غَيَّرَ لُونَهُ ، كَرُّ اللّيالي،واختلافُ الأَعْصُر

فهذا وجه الاحتجاج على قائل إن ذهب إلى ذلك في يبرين ، وليس ينبغي أن مجتج عليه بأن يقال لا يكونان لُغتَين : يبرين ويبرُون ، كيكنين ويكنون ، لأنه لا يقال : بَرَوْلَت ُله في معنى بَرَيْت ُ وَيَكنون ، لأنه لا يقال : بَرَوْلَت ُله في معنى بَرَيْت ُ أَي تعر ضت ُ ، فمعنى بريت ، من بريت ُ القلكم ، وبَرَوْن وبروت القلم ، عن أبي الصقر ، فإن هو قال هذا ، فجوابه ما قد مناه .

أَبْرِينَقُ : بفتح الممزة وسكون الباء وكسر الراء وياء

ساكنة ونون مفتوحة وقاف، ويقال: أبرون ، والقاف تعريب من قُدركى مروى ، والنسبة إليها أبرينقي . ينسب إليها جماعة ، منهم أبو الحسن علي بن محمد الدهان الأبرينقي ، كان فقيها صالحاً ، روى عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن احمد الفوراني الفقيه وغيره من شيوخ مرو ، روى عنه أبو الحسن علي بن محمد الشهرستاني بمكة ، وكان من أهل الورع والعلم . مات سنة ٢٠٥ .

أُبْزار: بفتح الممزة وسكون الباء وزاي وألف وراء: قرية بينها وبين نيسابور فرسخان ، نسبوا إليها قومـــاً من أهل العلم ، منهم حامــد بن موسى الأبزاري سمع إسحاق بن راهو َيْه وغيره ، وإبراهيم بن محمد بن أحمد ابن رجاء الأبزاري الور اق، طلب الحديث على كثير، فسمع بنيسابور ونكساً ، ورحل إلى العراق فسبع بها عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، وكتب بالجزيرة عن أبي عَروبة الحَرَّاني ، وبالشام عن مكعول البيروتي وعامر بن خُزَيْم المُرّي وأبي الحسن بن جَوْصًا ، وسمع بخراسان الحسن بن سفيان ومسعود بن قَـطَـنَ وجعفر بن احمد الحافظ ، وببغداد أبا القاسم البُغوي وعمد بن عمد الباغنيدي وغيره، وروى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عبـد الرحمن السُّلَمي وأبو عبـد الله بن مَنْدة وأبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، وجمع الحديث الكثير ، وعُمثر َ حتى احتاجوا إليه . ومات في خامس رجب سنــة ٣٦٤ عن ست أو سبع وتسعين سنة .

أَبَوْ قُبُنَاهُ ': بفتح أوله وثانيه وسكون الزاي وضم القاف والباء موحدة وألف وذال معجمة : كذا وَجَدْ تُنُهُ بِخَطّ غير واحد من أهل العلم بالزاي . وقباذ بن فيروز : ملك من ملوك الفرس وهو والد

أنو شروان العادل، ولهذا الموضع ذكر " في الفتوح يجيءُ مع ذكر المكذار، فكأنه يجاور مَيْسَانَ ودَسْتبيسَانَ.

وقال هلال بن المحسن : أبزقباذ كذا ، هو بخطة بالزاي ، من طساسيج المذار بين البصرة وواسط . وقال ابن الفقيه وغيره : أبزقباذ ، هي كورة أرّجان

بين الأهواز وفارس بكمالها ، وقد 'ذكرت مع أرّجان . وفي كُنتُب الفرس أن قباذ بني أبزقباذ وهي أرجان وأسكنها سبي همذان .

وقال أبو محيى زكرياء الساجي في تاريخ البصرة: سار عُنْبَدَة بن غَزْوان بعد فتح الأبُلكة إلى دَسْتَمبسان ففتحها ، ومضى من فدوره ذلك إلى أبزقباذ ففتحها . هكذا وجدته بخط أبي الحسن بن الفرات بالزاي، وإذا صحّت الروايات ، فهذه غير أرجان ، والله الموفق .

أَبْسُسُ : بالفتح ثم السكون وضم السين المهملة وسين أخرى : اسم لمدينة خراب قرب أَبُلُسْتَيَن من نواحي الروم يقال : منها أصحاب الكهف والرَّقيم؛ وقيل هي مدينة دقيانوس ، وفيها آثار عجيبة مع خرابها .

أَبَسْكُونُ : بفتح أوله وثانيه وسكون السين المهملة وكاف وواو ونون : مدينة على ساحل بجر طبرستان ، بينها وبين جُرْجان أربعة وعشرون فرسخاً ، وهي فُرضة للسُّفُن والمراكب ، وقد رُويت بألف بعد الهمزة ، وقد رُد كرت فيا سلف .

أَبْسُوجُ : بالفتح ثم السكون وآخره جيم : اسم قرية بالصعيد على غربي النيل . قال أبو علي التنتُوخي : حدّ ثني من أثبق به ، وهو أبو عبد الله الحسين بن عثان الحِركَق الحنبلي ، قال : تَوَجَّهْتُ إلى الصعيد في سنة ٢٥٩ فرأيتُ في باب ضيعة لأبي بكر علي بن صالح الروذبادي تُعْرَفُ بأبْسُوج ، شارعة على النيل بين

القيس والبَهْنسا، صورة فارة في حَجر ؛ والناس بيئون بطين من طين النيل فيطبعون فيه تلك الصورة ويحملونه إلى بيوتهم ، فسألت عن ذلك فقيل لي : ظهر عن قريب من سنيات هذا الطلسم ، وذاك أنه كان مركب فيه شعير تحت هذه البيعة ، فقصد صي من المركب ليكعب ، فأخذ من هذا الطين وطبع من المركب ليكعب ، فأخذ من هذا الطين وطبع الفارة ونزل بالطين المطبوع المركب ، فلما حصل فيه تبادر فار المركب يظهرون وير مون أنفسهم في الماء . فعجب الناس من ذلك وجر بوه في البيوت ، فكان أي طابع حصل في دار لم تبق فيها فارة إلا في ذرجت فتُقتل ، أو تفلت إلى موضع لا صورة فيه الطين وتركها في منازلهم حتى لم تبتى فارة في الطين وتركها في منازلهم حتى لم تبتى فارة في البلدان ! .

أَنْشَاق : بالنون والشين معجمة : قرية من قرى مصر ، يقال لها محلة أنشاق ، من ناحية الدَّقْهُ ليسة . وبالصعيد من ناحية البَهْنسا أَنشاق ، بالباء الموحدة .

أَبْشَايُ : بالفتح ثم السكون وشين معجمة وألف وياء ساكنتان : من قرى الصعيد الأدنى بمصر .

أَبْشُويَه : قرية من قرى مصر أيضاً من الغربية .

أَبْشِيشُ : بشينَيْن معجمتين بينهما يباءُ ساكنة : مـن قرى مصر من ناحية السَّمَنُودية .

أَبْشِيَةُ : وتُعرَف بأَبْشِيَة الرُّمَّان : من قرى النَّيُّوم بصر .

أَبْضَعُ وضُبُيْعٌ: ماءان لبني بكر ؛ قالت امرأة تزوّجها رجل فَحَنَّت إلى وطنها :

> ألا ليت لي من وَطنْب أُمِّي شربة " 'تشاب' باء من 'ضبَيْع وأَبْضَع

أَبْضَة ' : بالضم ثم السكون والضاد معجمة : ماءة لبني العَنْبَر. قال أبو القاسم الحوارزمي : أبضة ماء لطبيء ' ثم لبني مِلْقَطَ منهم ، عليه نخل ، وهو على عشرة أميال من طريق المدينة ؛ قال 'مساور بن هِنْد يَصِف ' هذا المكان :

سائل تميماً: هل وفينت ? فإنتي أعددت مكثر مني ليوم سباب وأخذت جار بني سلامة عنوة " فد فعن يربقته إلى عتاب وجكبته من أهل أبضة طائعاً ، حنى تحكيم فيه أهل إراب

الأبطتع : بالفتح ثم السكون وفتح الطاء والحاء مهملة : وكل مسيل فيه دُقاق الحكمى فهو أبطتع . وقال ابن دريد : الأبطت والبطحاء الرمل المنبسط على وجه الأرض . وقال أبو زيد : الأبطح أثر المسيل ضيقاً كان أو واسعاً . والأبطح يضاف إلى مكة وإلى منى ، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة ، وربا كان إلى منى "أقرب ، وهو المتحصّب، وهو تخيف بني كان ألى منى "أقرب ، وهو المتحصّب، وهو تخيف بني بعضهم أنه إنما ستي أبطح ، لأن آدم ، عليه السلام ، بطئع فيه ؛ وقال تحميد بن ثور الهلالي :

أقول لعبد الله بيني وبينه: لك الحكيو'، خبرني فأنت صديق' تراني إن عللت نفسي بسر حه ، على السرو ، موجوداً علي طريق'

أبي الله إلا أن سر حة مالك ، على كل سرحات العضاه تر وق مسقى السر حة المحلال والأبطح ،الذي به الشر ي ، غيث مد جن وبر وق فقد ذهبت طولاً فما فوق طولها ، من النخل ، إلا عشة وسحوق فيا طيب رياها! ويا بر د مامها! فيا طيب رياها! ويا بر د مامها! وذا حان ، من حامي النهاد ، ودوق حمى ظلتها شكس الحليقة خائف ، عليها عمر الما الطائف بن شفيق فله الظل من بر د الضحى تستطيعه ، فلا الظل من بر د العشي ، تذ وق وق

وكان عمر بن الخطّاب ، رضي الله عنه ، قد أو عَدَ من يُشبب بالنساء من الشعراء عقوبة " ، فأخذ مُحمَّيد يشبّب بالسَّر عَة تَو ربِية " ، وإنما يريد امرأة " .

أَبْغَو : بالفتح ثم السكون والفين المعجمة مفتوحة وراء: من توى سمرقند ، وقيل هي ناحية بسمرقند ذات توسى مُعتصلة . منها أبو يزيد خالد بن كر دة الأبغري السّمر قندي وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عمران الأبغري، كاتب الإنشاء في أيام دولة السامانية، وكان من البُلفاء .

الأَبْكُو ُ: بضم الكاف: الأَبْكُر والبَكَر ات: قارات في البادية .

الأبك : بتشديد الكاف: هـ و موضع ؛ يقـ ول الراجز فيه:

جَرَبَّة من تُحمُّرِ الأَبَكُ ، لا ضَرَع فيها ولا تُمذَكِيّ الجَربَّة : العانة من الحبير .

أَبْكَنُ : بالنون وفتح الكاف: موضع بالبَصرة له ذكر في الأخباد .

الأَبَكَتَيْنِ: بلفظ التثنية بفتح أوله وثانيه وتشديد السكاف: هما جبلان يشرفان على رحبة الهَدَّار باليمامة.

الأبلاءُ : بالفتح ثم السكون والمد" : هو اسم بثر .

أَبْلُسُتَيْن : بالفتح ثم الضم ولام مضبومة أيضاً والسين المهملة ساكنة وتاء فوقها نقطتان مفتوحة وياء ساكنة ونون : هي مدينة مشهورة ببلاد الروم ، وهي الآن بيد المسلمين، وسلطانها ولد قليج أرسلان السَّلْجُوقي، قريبة من أَبْسُس مدينة أصحاب الكهنف .

الأبلت : بوزن الأحسر : حصن السّمَو أل بن عادياة اليهودي ، وهو المعروف بالأبلق الفرد ، مُشرف على تيماء بين الحجاز والشام على رابية من نواب فيه آثار أبنية من لبن لا تدل على ما نحيكى عنها من العظمة والحصانة ، وهو خراب ، وإنما قيل له الأبلق لأنه كان في بنائه بياض وحُمرة ، وكان أول من بناه عادياء أبو السموأل اليهودي ؛ ولذلك قال السموأل :

بَنَى لي عاديا حصناً حصناً ، وماءً كلسَّما سُئت استقَيْت ُ

رفيعاً تَوْ لَتَقُ العِقْبَانُ عَنِهُ ، إذا ما نابني كَضَيْمٌ أَبَيْتُ

وأوْضَى عاديا قد ماً : بأن لا تُهَدّمْ يا سَمُوأَلُ مَا بَنَيتُ

وَفَيْتُ مِأْدُورُعِ الكِندِيِّ ، إِني إذا ما خان أقوام ۖ وَفَيْتُ

وكان يقال : أو فسَى من السبوأل ، وذلك أن امرأ

الفيس بن مُحجّر الكندي مر بالأبلق ، وهو يويد قَيْصَر يَستَنْجِده على قَتَلَة أبيه ، وكان معه أدراع مائة ، فأو دعها السبوأل ومضى ، فبلغ خبر ها ملكا من ملوك عسان ، وقيل هو الحارث بن ظالم ، ويقال الحارث بن أبي شمر الغسّاني، فسار نحو الأبلق ليأخذ الأدرع ، فتحصّن منه السبوأل ، وطلب الملك منه تلك الأدرع ، فامتنع من تسليمها ، فقبض على ابن له ، وكان قد خرج التصيّد، وجاة به إلى تحت الحصن ، وقال : إن لم تعطني الأدرع وإلا قتلت المخفر السبوأل وقال : ما كنت لأخفر ابنك ؛ ففكر السبوأل وقال : ما كنت لأخفر أبنك ؛ ففكر السبوأل وقال : ما كنت لأخفر أبيه ، وقيل إن الذي طالبه بالأدرع الحارث بن ظالم ، وأبه لما امتنع من تسليم الأدرع إليه ضرب ابنه وإنه لما امتنع من تسليم الأدرع إليه ضرب ابنه الذي أداد جرير بقوله الفرزدة ق

يِسَيفِ أَبِي وَغُوانَ، سَيفِ 'مجاشِعٍ، ضربت ، ولم تَضْرِب بسيف أبن ظالم

ولم يَدفَع لله السبوأل الأدرع، وانصرف ذلك الملك عند اليئاس ، فضربت العرب به المثل لوفائه .

هذا قول يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن السائب الكلي . قال الأعشى يَذُمُ وجلًا من كلب :

بنو الشهر الحرام، فلسنت منهم، ولست من الكرام بني العُبَيْد ولا من رَهْط حَسَّان بنقُر ُط، ولا من رهط حارثة بن زيد

قال: وهؤلاء كلُّتهم من كلب ، فقال الكلبي: لا أبا لك، أنا والله أشرَفُ من هؤلاء كلهم . فَسَبَّهُ الناس كلهم بهجاء الأعشى إياه ، ثم أغار الكلبي المهجُونُ على قوم قد

بات فيهم الأعشى ، فأسر منهم نفراً فيهم الأعشى ، وهو لا يَعْرِفه ، ورحل الكابي حتى نزل بشريع ابن السبوال بن عادياء اليهودي صاحب تيماء ، وهو محصنه الأبلق ، فمر شريع بالأعشى فناداه الأعشى :

شُرَيْحُ ! لا تَنَرُ كَنِّي بعدما عَلَقَتْ مَا عَلَقَتْ مَا عَلَقَتْ مَا الله مَا ا

قد 'جلئت' ما بين بانقيا إلى عَدَن ، وطال في العُبغم ِ تَسْيَادِي وَتَكُرُّادِي

فكان أكرَمَهم جداً وأوثنَهُم عهداً ، أبوك بعرف غير إنكاد

كُن كالسبوأل ، إذ طاف الهُمامُ بــهـ في جَعْفَل كهزيسع الليل حَجر"ار

بالأَبْلَـَق الفَرْد ، من تَسْماء ، منزله حصن محصن حصن وجار غـير غـَــــار

إذ سَامَهُ 'خطَّتَيْ خَسْف ، فقال له : 'قل ما تشاءُ ، فإني سامع حاد

فقال: تُكُمُّلُ وغَدَّرُ أنت بينهما ، فاختَرُ فسا فيهما حَظُ لمختار

فَشَكَ غير طويل ، ثم قال له : اقْتُنُلُ أُسيرَكُ إِني مانع م جبادي

فاختـار أدراعه كيلا يُسَبُّ بهـا ، ولم يكن وَعْـدُه فيهـا بخَــُـّـار

قال: فجاءً شُرَيْع إلى الكابي ، فقال: هَبْ لي هذا الأسير المضرور. فقال: هو لك ؛ فأطلقه وقال له: أقيم عندي حتى أكرمك وأحبُوك . فقال الأعشى: من تمام صنيعتك الي ، أن تُعطيني ناقة "ناجية" وتُخلسيني الساعة. فأعطاه ناقة فركبها ، ومضى من ساعته، وبلغ

الكابي أن الذي وهب لشركة هو الأعشى ، فأرسل إلى شريح : ابعث إلى الأسير الذي وهبت لك حتى أحبو و أعطية ، فقال: قد مضى. فأرسل الكابي في أثره فلم كلنحقه . وقال الأعشى : وهو زعم أن سلمان ابن داود هو الذي بَنَى الأبلق الفرد بعد أن ذكر الملوك الذين أفناهم الدهر ، فقال :

ولا عاديا لم يَمْنَعَ الموتَ مالُهُ ، وورده بتَيْماء البهوديّ أَبْلَتَنُ

بنـاه سليان بن داود حقبة ، له أزج عـال وطي مُوتتَّقُ

بُوازي كُبُبَيْدَات السهاء، ودونه بلاط<sup>ه</sup>، ودارات، وكلس<sup>م،</sup> وخَنْدَقُ

له کر مک فی رأسه ، ومشارب ، ومسك ، وركيان ، وراح تُصُفَّقُ

وحُور "كَأَمِثَالَ الدُّمَى ؛ ومَنَاصِف "؛ وقيدر"، وطبّاخ ، وصاع"، ودَيْسَقُ

فذاك ولم 'يعْجِز' مِن الموت رَبَّه ، ولكن أناه المـوت' لا يَتأبَّــق'

وقال السبوأل يَصِفُ نفسه وحِصْنَهُ :

لنـا جبل يحتكه مـن نجيره منيـع ، يَو د الطَّر ف وهو كليل

رَسَا أَصَلُهُ تَحْتَ الشَّرَى وَسَمَا بِهِ إِلَى النَّجْمِ فَرْعْ ، لا يُنالُ ، طويل

هو الأبلق الفرد الذي سار ذكر ُهُ ، يَعِزُهُ عَلَى مَن رامَـه ُ ، ويطول ُ

الأَبُلَّةُ : بضم أُوله وثانيه وتشديد اللام وفتحها ؟ قال أبو على : الأَبُلَّة ، اسم البلد. الهمزة فيه فان ، وفُعُلَّة

قد جاء اسماً وصفة ، نحو حُضُمة وغُلُبَّة ، وقالوا قُمُدُ ، فلو قال قائل : إنه أَفْعُلُمَهُ ، والهمزة فيه زائدة ، مثل أبْلُمة وأُسْنُمة ، لكان قولاً .

وذهب أبو بكر في ذلك إلى الوجه الأول ، كأنه لما رأى فُعُلِّةً أكثر من أفعُلة ، كان عنده أولى من الحُرِّمَ بزيادة الهمزة ، لقِلَّةً أفعُلَّة ، ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن مجتج بكثرة زيادة الهمزة أولاً . وقالوا للفيد رَة من التَّمر الأبلَّة . قال الشاعر ، وهو أبو المُثلَّم الهُذَلي :

### فیأ کُل' ما رُضٌ من زادنا ، ویَأْبِی الْأَبُلَّة َ لَم 'تَوْضَضَ

وهذا أيضاً فُعُلَّة ، من قولهم طَيْر أَبابيل، فَسَّرَهُ أبو عبيدة جماعات في تَفْرِقَة ، فكما أَن أَبابيل فعاعيل وليست بأَفاعيل ، كذلك الأَبُلَّة فُعُلَّة وليست بأَفْعُلَة .

وحُكي عن الأصمعي في قولهم الأبلاة التي يُواد بها امم البلد : كانت به امرأة شخبالة "تعرف بهوب في زمن النبط ، فطلبها قوم من النبط ، فقيل لهم : هُوب لاكا ، بتشديد اللام ، أي ليست هوب ههنا، فجاءت الفرس فَعَلَظت ، فقالت : هُوبُلَّت ، فعرَّبتُها العرب فقالت : الأبُلة .

وقال أبو القياسم الزَّجَّاجي: الأُبُلَّة الفيدَّرة من التَّمر، وليست الجُلْلة كما قال أبو بكر الأَنباري. إن الأُبُلَّة عندهم الجُلُلة من التَّمر؛ وأنشد ابن الأنباري:

# وبِتَأْبَى الْأَبُلَّةَ لَمْ تَرْضَضَ

وقُر يَ بخط بديع الزمان بن عبد الله الأديب الهنداني في كتاب قَرأه على أبي الحسين أحمد بن فارس اللغوي وخطّه له عليه : سمعت محمد بن

الحسين بن العميد يقول سمعت محمد بن مَضًا يقول سمعت الحسن بن علي بن تتكبة الرازي يقول سمعت أبا بكر القاري يقول : الأبكلة ، بفتح أوله وثانيه ، والأبكلة بضم أوله وثانيه ، هو المجيع . وأنشد البيت المذكور قبل ، والمجيع : التّمر باللبن .

والأبُلَّة بلدة على شاطى، دجلة البصرة العظمى في زاوية الحليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة ، وهي أقد م من البصرة ، مصرت في أيام عبر ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، وكانت الأبلة حيننذ مدينة فيها مسالح من قبل كسرى ، وقائد ، وقد ذكرنا فتحها في سَبْذَان .

وكان خالد بن صَفُوان يقول: ما رأيت أرضاً مثل الأبلة مسافة ، ولا أَغْذَى 'نَطْفَة ، ولا أَوْطَأَ مَثَل مَطَيِّة ، ولا أَرْبَحَ لتاجر ، ولا أَخْفَى لعائذ.

وقال الأصمعي : جنان الدُّنيا ثلاث : ُغوطة دمشق، ونهر بَلْخ ، ونهر الأبلة . وحشوش الدنيا خسة : الأبلة ، وسيراف ، وعُمان ، وأرْدَبيل ، وهيت . وأما نهر الأبلة الضارب إلى البصرة ، فعفره زياد .

وحُرِي أَن بَكر بن النَّطَّاحِ الحَنفي مدح أبا دلف العِجْلي بقصيدة ، فأثابه عليها عشرة آلاف درهم ، فاشترى بها ضيعة بالأبلة ، ثم جاء بعمد مُدَيدة ، وأنشده أباتاً :

بك ابتَعَت ُ في نهر الابلة ضيعة ، عليها 'قصير" بالرُّخام مَشيد ُ

إلى جَنْبُها أَخْتُ لِمَا يَعْرَضُونُهَا ، وعندك مـالُ الهِبـاتِ عَنبــدُ

فقال أبو دلف : وكم ثمن هذه الضعة الأخرى ؟ فقال: عشرة آلاف درهم؛ فأمر أن يدفع ذلك إليه، فلما قبضها قال له: اسمع مني يا بكر، إن إلى جنب

كل ضيعة ضيعة أخرى ، إلى الصين وإلى ما لا نهاية له، فإيّاك أن تجيئني غداً، وتقول إلى جنب هذه الضيعة ضيعة أخرى ، فإن هذا شيءٌ لا ينقضي .

وقد نسب إلى الأبلة جماعة من رُواة العلم ، منهم سَيْبان بن فَرُوخ الأَبُلِّي ، وحَفْص بن عسر بن اسماعيل الأبلي دوى عن الثوري ومسعّر بن كِدام ومالك بن أنس وابن أبي ذنب ، وابنه اسماعيل بن حفص أبو بكر الأبلي ، وأبو هاشم كثير بن سليم الأبلي من أهلها، وهو الذي يقال له كثير بن عبدالله يَضَعُ الحديث على أنس ويرويه عنه لا تحل رواية حديثه . وغير هؤلاء .

أَبْلَى: بالضم ثم السكون والقصر بوزن حُبْلَى ؟ قال عَرَّام: تَمضي من المدينة مُصْعداً إلى مكة ، فتميل إلى واد يقال له عر يفطان معن ، ليس له ماة ولا مرعى ، وحذاه جبال يقال لها أبْلَى ، فيها مياه منها بشر معونة ، وذو ساعدة ، وذو جماجم، أو حماحم ، والوسباء ، وهذه لبني سليم ، وهي قينان متصلة بعضها إلى بعض ؛ قال فيها الشاعر:

ألا ليت شعري هل تغيير بعدنا أراوم ، فآرام ، فشابة ، فالحكضر وهل تركت أبلكي سواد جبالها، وهل زال بعدي عن فنكينته الحيجر ?

وعن الزهري: بعث رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قبل أرض بني سلم ، وهو يومئذ ببئر معونة بجُرْف أَبْلَى. وأبلى بين الأرْحَضة وقُدْرُانَ \_ كذا ضبطه أبو 'نعَم .

أُبْلِي : بالضم ثم السكون وكسر اللام وتشديد الياء: جبل معروف عند أَجْإِ وسَلْمَى ، جَبَلَي طيِّيءٍ ،

وهناك تَجُلُ سعتُهُ أَكثر من ثلاثة فراسخ. والنَّجْل، بالجيم، الماء النَّزُ ، ويستنقع فيه ماء السماء أيضاً ، ووادٍ يَصُبُ في الفرات ؛ قال الأَخْطَلُ :

يَنصَبُ في بَطن أَبْلِي ، ويَبْحَثُهُ في كل مُنْبَطح منه أخاديد، فَنَمَّم يَرْبَع أَبْلياً ، وقد حَبِيَت منها الدكادك والأكم القراديد

يَصِفُ حِماداً ينصبُ في العدو ويبحثُ أي يبحثُ عن الوادي مجافره. وقال الراعي:

تداعين من شتى ثلاث وأربع
وواحدة ، حتى كمكن غانيا
دعا لُبُها عَمرو "، كأن قد ورَدْنه

برجلة أبلي"، وإن كان نائيا

إِبْلِيلُ : بالكسر ثم السكون ولام مكسورة وياء ساكنة ولام أخرى : قرية من قرى مصر بأسفل الأرض ، يُضاف إليها كورة ، فيقال كورة صان وإبلل .

ابنا طِمِو": تثنية ابن وطيو" بكسر الطاء والمم وتشديد الراء: هما جبلان ببطنن تختلة ، وابنا كلمار ثنيتان.

ابنا عُوار : بضم العين : 'قلتنان في قول الراعي : ماذا تَذَكَّر من هند ، إذا احْتَجَبَت ماذا تَذَكَّر من هند ، إذا احْتَجَبَت بابنتي 'عُوار ، وأَدْنى دارِها 'بلتع ما المنتي المعرار ، وأَدْنى دارِها 'بلتع المنتي المنتوار ، وأَدْنى دارِها 'بلتع المنتوار ، وأَدْنى دار والمنتوار ، والمنتوار ،

أَبَعْبُم : بفتح أوله وثانيه وسكون النون وفتح الباء الموحدة ومم بوزن أفَنْعُل من أبنية كتاب سيبويه وروى يبنم بالياء ، وذركر في موضعه ، وأنشد سيبوبه لطنفيل الغنّوي يقول :

أَشَاقَتُنْكُ أَظْعَانُ مِجَفَّرُ أَبَنْبُمَ ؟ نعم! بَكَراً مثل الفسيل المُنكَمَّمَ

ابْن مَامَا : لا أَعْرفه في غير كتاب العبراني ، وقال: مدينة صغيرة ولم يزد .

ابن مَدَى : مَدَى الشيء غايتُهُ ومُنتَهَاه ، اسم واد في قول الشاعر :

فابن مدى روضاته تأنس

أَبَنْكُ : بفتح أوله وثانيه وسكون النون : صُقّع مُ معروف من نواحي جُنْديسابور من نواحي الأهواز عن نصر .

أَبْنَهُوهُ : بالفتح ثم السكون وضم النون وسكون الواو ودال مهملة : قرية من توى الصعيد دون قفط ، ذات بساتين ، ونخل ، ومعاصر للشكر .

أُبْنَى: بالضم ثم السكون وفتح النون والقصر بوذن حُبْلَى: موضع بالشام من جهة البَلْقاء ، جاء ذكره في قول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الأسامة ابن زيد حيث أمره بالمسير إلى الشام وشَنَّ الغارة على أَبْنَى و في كتاب نصر أُبْنَى قرية بمُؤْتَة .

الأبواء : بالفتح ثم السكون وواو وألف ممدودة ؟ قال قوم : سُبّ بذلك لما فيه من الوباء ، ولو كان كذلك لقيل الأو باء ، إلا أن يكون مقلوباً . وقال ثابت بن أبي ثابت اللغوي : سبيت الأبواء لتبوء السيول بها وهذا أحسن . وقال غيره : الأبواء فعلاء ، من الأبواة ، أو أفعال ، كأنه جمع بو" ، وهو الجله الذي "محشى تراأمه الناقة فتدر عليه إذا مات ولدها ، أو جمع بُوًى ، وهو السواء ، إلا أن تسمية الأشياء بالمنفر د ليكون مساوياً لما سبي به ، أو أن على أن غتال لعرفات وأذرعات ،

مع أن أكثر أسباء البلدان مؤنئة ، فَفَعْلاءُ أَسْبَـهُ به مع أنك لو جعلتَهُ جبعاً لاحتجت إلى تقـدير واحده ?

وسُمْلَ كُنْيِّر الشاعر: لِمَ سُمِّيْت الأَبُواءُ أَبُواءً ؟ فقال: لأَنهم تَبَوَّأُوا بها منزلاً. والأَبُواءُ قرية من أعمال الفُرْع من المدينة ، بينها وبين الجُعفة ما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. وقيل: الأَبُواءُ جبل على يمين آرة ، ويمين الطريق للمُصْعد إلى مكة من المدينة ، وهناك بلد يُنسب إلى هذا الجبل ، وقد جاء ذكره في حديث الصَّعْب بن جَمَّامة وغيره.

قال السُّكُري: الأبواءُ جبل شامخ مرتفع ليس عليه شيء من النبات غير الحَـزَم والبَشام ، وهو لحُـزاعة وضَـمْرَة . قال ابن قبس الرُّقتيَّات :

فینی" ، فالجِماد من عبد شس مقفرات ، فبکشد م" ، فعیراهٔ فالحیام التی بعشفان أقنوت من سُکینی ، فالقاع ، فالأبواهٔ

وبالأبواء قبر ُ آمِنة َ بنتِ وَهِبِ أُمِّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان السبب في دفنها هناك أن عبد الله والد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان قد خرج إلى المدينة بمتار تمراً ، فمات بالمدينة ، فكانت زوجته آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن 'زهرة بن كلاب بن مُرَّة بن كعب بن 'لؤي بن غالب ، تخرج في كل عام إلى المدينة ، تَرُورُ قَبَرَ ، ، فلما أَتى على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ست سنين ، خرجت زائرة " لقبره ، ومعها عبد المطلب وأم البينة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سن فلما وأم أينه ن حاضة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما وأم أينه أبيه عليه وسلم ، فلما صارت بالأبواء منصرفة " إلى مكة ، ماتت بها ، فلما صارت بالأبواء منصرفة " إلى مكة ، ماتت بها ،

ويقال إن أبا طالب زار أخواله بني النَّجَّار بالمدينة وحمل معه آمنة أمَّ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فلما رجع منصرفاً إلى مكة ، ماتت آمنة ' بالأبواء .

أَبُوى : مقصور : اسم للقريتين اللتين على طريق البصرة إلى مكة المنسوبتين إلى طَسْم وجديس ؛ قال المُثَنَّقِّبُ العبدي :

> ألا مَن مُبلِـغ عَد وانَ عَني ، وما يُغني التوعد من بعيد : فإنك لو رأيت رجال أبنوك ،

غداة تسر بكوا حكق الحديد

إذاً ، لظننت جَنّة ذي عَربن وآساد الغُرَيْفة في صعبُ

أَبَوى : بالتحريك مقصور : اسم موضع أو جبل بالشام ؟ قال النابغة الذُّبْياني يرثي أخاه :

> لا يَهْنَى الناسَ ما يَوْعَوْنَ من كلاٍ، وما يَسُوقون من أهـل ومن مال

> بعد ابن عانكة الثَّاوي على أَبَوى ، أَضْعَى بَبَلدَ ﴿ لَا عَمِّ وَلَا خَالَ

> سهل ِ الحليقة ، مَشَّاءٍ بأَقْدُ حِيهِ إلى ذوات الذَّرى ، حَسَّال ِ أَنْسَالَ

> حَسَبُ الحَلِيلَينَ نأيُ الأَرضَ بينهما ، مَسَدًا عَلَيها ، وهذا تحتَها بال

الأَبْوَالُوْ: بالزاي: من جبال أبي بكر بن كلاب من أطراف نسَلَى .

الأَبْواصُ : بالصاد المهملة : موضع في شعر أُمَيَّة بن أَبي عائذ الهُذَكِي :

# لمن الديارُ بعَلَيُ، فالأَحْراص، فالسُّودَ تَين ، فمَجْمَع الأَبواص

قال السُّكِتَّري: ويُروى الأنواص بالنـون، وروى الأصمعي القصيدة صادية مهملة .

أَبُو اَنْ : بالفتح ثم السكون وألف ونون: قرية بالصعيد الأدنى من أرض مصر في غربي النيل ، ويُعرف بأبُو ان عَطية . وأبوان أيضاً مدينة كانت قرب دمياط من أرض مصر أيضاً ، كان أهلها نصادى ، ويُعمل فيها الشراب الفائق ، فينسب إليها ، فيقال له بُوني على غير لفظه ، ويُضاف إليها عمل فيقال لجميعه : الأبوانية . وأبوان أيضاً من قرى كورة البَهنسا بالصعيد أيضاً .

أبو خَالِهِ : هو كُنْيَـةُ البحر الذي أَغْرَقَ الله فيه فرعونَ وجُنودَه ، وهو مجر القُلْـزُ م الذي يُسلَـكُ من مصر إلى مكة وغيرها ، وهو من مجر الهند ، وجاء في التفسير أن موسى ، عليه السلام ، هو الذي كنـّاه أبا خالد لما ضربه بعصـاه ، فانقلـَـق بإذن الله ، ذكر ذلك أبو سهل الهروي .

أَبُو قُبُيَيْسِ : بلفظ التصغير كأنه تصغير قَبَسَ النار : وهو اسم الجبل المشرف على مكة ، وجهه إلى قُعَيقِعانَ ومكة بينهما ، أبو قُبَيْس من شرقيّها ، وقُعيَّقعان من غربيّها ؛ قيل سُبّي باسم رجل من مَذْحِج كان يُكنَنَّى أبا قبيس ، لأنه أول من بنى فيه قُبُةً ".

قال أبو المنذر هشام: أبو قبيس ، الجبل الذي بمكة ، كناه آدم ، عليه السلام ، بذلك حين اقتبَسَ منه هذه النار التي بأيدي الناس إلى اليوم ، من مر ختين نز كتا من السماء على أبي قبيس ، فاحتكتا ، فأو راً ناراً ، فاقتبَسَ منها آدم ، فلذلك المر خ ُ إذا حُك ً أحد ُهما بالآخر ، خرجت منه النار .

وكان في الجاهلية يُسبَّى الأمين ، لأن الوكن كان

مستودَعاً فيه أيّام الطوفان وهو أحد الأخشبَين. قال السيّد عليّ (بضم العين وفتح اللام) : هما الأخشب الشرقي والأخشب الغربي هو المعروف بجبل الخطّ (بضم الحاء المعجمة) والحطّ من وادي إبراهيم . وذكر عبد الملك بن هشام أنه سميّ بأبي قبيس بن شامخ ، وهو رجل من جُرْهُم ، كان قد وشي بين عمرو بن مضاض وبين ابنة عبّه مَيّة ، فنذرَت أن لا تكلّمه ، وكان شديد الكلف بها ، فحلف لأقتتلن أبا قبيس ، فهرب منه في الجبل المعروف به ، وانقطع خبره ، فإما مات وإما تردّى منه ، فسمي الجبل أبا قبيس لذلك ، في خبر طويل ذكره ابن هشام صاحب السيرة في غير كتاب السيرة .

وقد ضربت العرب المثل بقدم أبي قبيس ؛ فقال عمرو ابن حسَّان أحد بني الحارث بن هَـــّــام وذكر الملوك الماضية :

> ألا يا أمَّ قَيْس لا تَكُومي ، وأَبقي ، إعما ذا الناس هامُ

> أَجِدَّكُ هَلَ رَأَيْتِ أَبَا قُنْبَيْسَ، أَطَالَ حياته النَّعَمُ الرُّكامُ

> و کِسْرَی ، إذ تَقَسَّمَهُ بنو. بأسياف كما اقْتُنْسِمَ اللَّحامُ

> تمخَّضَتِ المَنْـون له بيوم أنى ، ولكل حاملـة تمَامُ

وقال أبو الحسين بن فارس: سُمْلَ أبو حنيفة عن رجل ضرب رجلًا مججر فَقَتَلَه ، هل يُقاد به ? فقال: لا ، ولو ضربه بأبا قُبَيْس ؟ قال: فزعم ناس أن أبا حنيفة ، رضي الله عنه ، لحَنَ ؟ قال ابن فارس: وليس هذا بلكمن عندنا ، لأن هذا الاسم مُجُريه العرب مرسة

بالإعراب فيقولون جاءني أبو فلان ومردت بأبي فلان ورأيت أبا فلان ، ومَرَّة يُخرجونه مُخْرَج قفاً وعصاً ، ويَرَوُن فلان ، ومَرَّة يُخرجونه مُخْرَج قفاً وعصاً ، ويَرَوُن فلان ، السما مقصوراً ، فيقولون: جاءني أبا فلان ، ويقولون: هذه ورأيت أبا فلان ، ويقولون: هذه يداً ، ورأيت يداً ، ومروت بيداً ، على هذا المذهب. وأنشدني أبي رحمه الله يقول :

يا رُبِّ سادٍ بات مـا تَـوسُّدَا إلاَّ ذِداع العِيسِ، أَو كَفُّ اليَـدا

قال: وأنشدني علي بن ابراهيم القطان قال أنشدنا أحمد ابن محيى ثعلب أنشدنا الزبير بن ابي بكر قال أنشد بعض الأعراب يقول:

> ألا بأبا ليلى على النّأي والعدى ، وماكان منها من نـَوال، وإن قـَـلاً

هذا آخر كلامه . ويمكن أن يقال إن هذه اللغة محمولة على الأصل ، لأن أبو أصله أبو ، كما أن عصاً وقضاً أصله عَصَو وقضاً وقضاً أصله عَصَو وقضَف و أفلها تحر كت الواو وانفتح ما قبلها ، قلبوها ألفاً بعد إسكانها إضعافاً لها ؛ وأنشدوا على هذه اللغة :

إن أباهـا وأبا أباهـا قد بلغا، في المَـجد، غايتاها

وقالت امرأة ولها ولدان :

وقد زعبوا أني جَزَرِعت ُ عليهما ، وهل جَزَع ُ إن قلت ُ وا بأباهسا

هما أخوا، في الحرب، من لا أخا له إذا خاف يوماً نبُّوة " فدَعاهمـــا

فهذا احتجاج ً لأبي حنيفة ، إن كان قصد هذه اللغة الشَّاذَّة الغريبة المجهولة ؛ والله أعلم .

وأبو قُنْبَيْس أيضاً حصن مقابل سَيْزَرَ معروف .

قال القتال الكلابي:

فإنَّا بنو أُمَّين أَخْتَين حَلَّنا بُيوتَهما في نجو ّ إِنوق أَبْهَرَ ا

وأبهر ' أيضاً ، مدينة مشهورة بين قَرَ وين وزَ نجان وهر وهَ مَدَ ان من نواحي الجبل ، والعجم يستونها أو هر . وقال بعض العجم : معنى أبهر مركتب من آب ، وهو الماء ، وهر ، وهي الرحا ، كأنه ماء الرحا ؛ وقال ان أحمر :

أَبَا سَالُمِ ! إِنْ كُنْتَ وُلِنِّيْتَ مَا تَرَى فَأَسْجِعُ ، وإِنْ لاقِيْتَ سُكُنَى بَأَبْهُرَا

فلسا غَسَى لَيْلِي وأَيْقَنَتُ أَنْهَا هي الأرَبي ، جاءَت بأمّ حَبَو كَرَا

تَهَضَتُ إلى القَصُواء ، وهي مُعــد"ة لأمثالهــا عندي ، إذا كنت ُ أَوْجَرَا

وقال النَّجاشي الحارثي ، وأسمه قيس بن عمرو بن مالك ابن معاوية بن خَديج بن حِمَاس :

أَلَجً فُـ وَادي السِومَ فَيَا تَذَكَّرًا ، وشَطَّت نَوَى مَن حَلَّ جَوَّاً ومَحْضُرا

من الحي"، إذ كانوا هناك، وإذ ترى لك العين فيهم مُسترَاداً ومَنْظَرَا

وما القلبُ إلا ذكرُهُ حارثيَّةً الخُواريَّة ، تجيا لها أهلُ أَبْهَرَا

وقال عبد الله بن حَجَّاج بن مِحصَن بن جُنُـدب الجعاشي الذُّبياني :

> مَن مُبْلغ تَيْساً وخِنْد فَ أَنني أدركت مُظلِمتي من ابن شِهابِ

أَبُو 'عبّه : بلفظ اسم نبيّنا 'محمد، صلى الله عليه وسلم : جبل في بحر القُلزُم يَسْكُنْهُ قوم بمن حُرْمَ التوفيق ، ليس لهم طعام 'إلا حب" الحِر وع ، وما يصيدُونه من السبك ، وليس عندهم زرع ولا ضرع .

أَبُو مَنْجُوج : بفتح الميم وسكون النون وجيسَين بينهما واو ساكنة : قرية في كورة البحيرة قرب الإسكندرية .

أَبُو هِو مِيسَ : بكسر الهاء وسكون الراء وكسر المهم وياه ساكنة وسين مهملة ؛ قال ابن عبد الحكم : لما مات بييصِر بن حام دُفِنَ في موضع أبي هِر ميس ؛ قالوا : فهي أول مقبرة قنبير فيها بأرض مصر .

أَبْوَيْطُ : بالفتح ثم السكون وفتح الواو وباء ساكنة وطاء مهملة : قرية قرب بَر دُنيس في شرقي النيسل من أعمال الصعيد الأدنى من كورة الأسيوطية وأكثر ما يقال بغير همزة . وإليها يُنسَب البُوريْطي الفقيه ، نذكره في باب الباء ، إن شاء الله تعالى .

وأَبْوَ يُط أَيضاً: قرية قرب بُوصِير قُـُورِيدس ؛ وقيل إليها يُنسب البُورَيْطي ؛ والله أعلم .

أَبْهَو ' : بالفتح ثم السكون وفتح الهاء وراء : يجوز أن يكون أصله في اللغة من الأبْهَر ، وهو عَجْس ' القوس ، أو من البَهْر وهو الغَلَبَة ؛ قال عمر بن أبي ربيعة :

ثم قالوا : 'تحبِئها ? قلت' : بَهْراً عَدَدَ القَطَّرُ والحَصَى والتُراب

ويقال ابتَهُو َ فلان بفلانة أي اشتَهُو ؟ قال الشاعر :

تَهيمُ حين تختَلفُ العَوالي ، وما بي إن مَدَحتُهُمُ ابتهارُ

وبُهْرَةُ الوادي وسطه ، فأبهر اسم جبل بالحجاز ؟

هَلَّ خَشَيْتَ ، وأَنتَ عادِ ظَالِمْ بِقُصُورِ أَبِهُرَ ، ثُنُوْرَتِي وعِقابِي إذ تستَحِلُ ، وكلُ ذاكِ محرَّمْ ، إذ تستَحِلُ ، وكلُ ذاكِ محرَّمْ ، جلندي ، وتَنزِعُ ظَالماً أَثُوابِي باقت عرارِ بكَمْل فيا بيننا ، والحق عرف دوو الألباب

وأما فَتَنْعُمُها ، فإنه لما ولي المفيرة بن شعبة الكوفة ، وجرير بن عبد الله البَّجَلي هَمَذَ ان، والبراءُ بن عازب الرَّيُّ ، في سنة أربع وعشرين في أيام عثمان بن عَفَّان، رضي الله عنه ، وضَمَّ إليه جيشاً ، فغزا أبهَرَ ، فسار البراء ، ومعه حنظلة بن زيد الحَـيْل ، حتى نزل عـلى أبهر ، فأقام على حصنها ، وهو حصن منسع ، وكان قد بناه سابور ذو الأكتاف، ويقال إنه بَني حصن أبهر على عيون سَدُّها مجلود البقر والصوف ، واتَّخذَ عليها دَكَّةً ، ثم بني الحصنَ عليها ، ولما نزل البراءُ عليها قاتله أهل الحصن أيامــًا ، ثم طلبوا الأمان ، فآمنهم على ما آمن مُحذَيفَة بن اليسان أهلَ نهاونــد ، ثم سار البراء إلى قزوين ففتحها . وبين أبهر وزكنجان خمسة عشر فرسخاً وبينها وبين قزوين اثنا عشر فرسخاً ، ويُنسَبُ إليها كثير من العلماء والفقهاء المالكية وكانوا على رأي مالك بن أنس، منهم أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن الزبير بن سعد بن كعب ابن عَبَّاد بن النَّزَّال بن مُوءة بن عَبَيْد بن الحارث، وهو ممقاعس بن عمر و بن كعب بن سعد بن زيد مناة ابن تميم الأبهري التسيمي المالكي الفقيه ، حدَّث عن أبي عرُوبة الحَرّاني، ومحمد بن عمر الباغـــدي، ومحمد بن الحسين الأشناني، وعبـد الله بن زيـدان الكوفي ، وأبي بكر بن أبي داود ، وخلق سواهم ،

وله تصانيف في مذهب مالك ، وكان مقدًّم أصحابه في وَقَنْتُهُ ، ومن أهل الورع والزهد والعبادة ، 'دعي َ إلى القضاء ببغداد ، فامتَنَعَ منه. روى عنه ابراهيم بن كمخلك، وابنه اسعاق بن ابراهيم ، وأبو بكر البرقاني، وأَبُو القاسم التُّنْوُخي ، وأَبُو محمد الجَّـو ْهَرِي ، وغيرهم ، وكان مولده في سنة ٢٨٩ ومات في شو"ال سنة ٣٧٥ . وأبو بكر محمد بن طاهر ، ويقال عبد الله ابن طاهر ، وعبد الله أشهر أحد مشايخ الصوفية كان في أيام الشُّنَّه لي يتكلُّم في علوم الظاهر وعلوم الطريقة والحقيقة ، وكان له قبول تام ، كتب الحديث الكثير ورواه . وسعيد بن جابر صحب الجنتيد وكان في أيام الشبلي أيضاً . قال أبو عبد الرحمن السُّلَمَى : هِو من أقران محمد بن عيسى ، ومحمد بن عيسى الأبهري كان متيماً بِتَزْوين على الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر ، يكني أبا عبد الله ويُعرف بالصَّقَّار ، صحب أبا عبد الله الزُّرَّاد وذكره السُّلَمي . وعبد الواحد ابن الحسن بن محمد بن خلف المقري الأبهري أبو نصر روى عن الدارقطني . قال يحيى بن مندة: قدم أصبهان سنة ٣٤٤، كتب عنه جماعة من أهل بلدنا. وأبو على" الحسين بن عبد الرَّزَّاق بن الحسين الأبهري القاضي، سمع أبا الفرج عبد الحميد بن الحسن بن محمد ، حدث عنه شيوخنا . وغير هؤلاء كثبر .

وأبهو أيضاً: بليدة من نواحي أصبهان يُنسَب إليها آخرون ، منهم ابراهيم بن الحجاج الأبهري سبع أبا داود وغيره . وابراهيم بن عثان بن عمير الأبهري ، روى عن أبي سلمة مومى بن اسماعيل التبوذكي . والحسن بن محمد بن أسيد الأبهري ، سبع عمرو بن علي ومحمد بن سليان لويناً . ومحمد بن خالد بن خداش وغيرهم ، روى عنه أبو الشيخ الحافظ ومات خداش وغيرهم ، روى عنه أبو الشيخ الحافظ ومات سنة ٢٩٣؟ قاله ابن مرد ويه . وسهل بن محمد بن العباس

الأبهري . ومحمد بن الحسين بن ابراهيم بن زياد بن عجلان الأبهري أبو جعفر ، تلقتب بأبي الشيخ ؛ مات بيغداد . ومحمد بن أحمد بن عمرو أبو عبد الله الأبهري الأصبهاني . ومحمد بن المصندر الصيدكاني الأبهري. وأبو سهل المرزبان بن محمد بن المرزبان ، روى عنه أحمد بن محمد بن علي" الأبهري . ومحمد بن عثمان بن أحمد بن الحَصيب أبُّو سهل الأبهري، سبع ابراهيم بن أسباط بن السكن ، وروى عنه الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردَوَيْه وغيره ، وكان ثقة . وأبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد الأَبهري المؤدّب. وابراهيم بن يجيى الحَزَوَّري الأَبهري مولى السائب ابن الأقترَع، والد محمد بن إبراهيم، روى عن أبي داود وبكر بن بَكَّاد ، روى عنه ابنه محمــد بن إبراهيم . وأبو زيد أحمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن عمرو الأبهري المديني ، حدث عن أبي بكر عمد بن إبراهيم المقري وأبي سهل المرزبان بن محمد بن المرزبان الأبهري ، روى عنه محمد بن إسحاق بن مندة وغيره . وأبو بكر الحسن بن محمد بن أحمد بن محمد ابن يونس الأبهري الأديب، سبع من أبي القاسم سليان ابن أحمد الطبراني، روى عنه يحيى بن مندة. وأبو العباس أحمد بن محمد بن جعفر المؤدّب الأبهري، حدث عن محمد ابن الحسن بن المهلتب والفضل بن الخصيب ، ودوى عنه أحمد بن جعفر الفقيه اليزدي. وأبو على الحسن ب محمد بن عبد الله بن عبد السلام الأبهري، روى عن أبي بكر بن حِشْنِس عن يحيى بن صاعد، وقيل اسمه الحسين، والأصح الحسن، روى عنه أحمد بن نُشهُرُ دَان؛ توفي في رجب سنة ٢٢٣. وأبو مسلم عبد الواحد بن محمد بن أحمد بن المرزباني الأبهري ، روى عن جدّه . وعليّ ابن عبد الله بن احمد بن جابر أبو الحسن الأبهري ، شيخ قيديم ، حدَّث عن محمد بن محمد بن يونس ،

سبع منه أحمد بن الفضل المقري . وأبو العباس عبيد الله بن أحمد بن حامد الأبهري المؤدّب ، حدث عن محمد بن محمد بن يونس أيضاً ، روى عنه أبو طاهر أحمد بن محمود الثقفي وأبو نصر ابراهيم بن محمد الكسائي ومحمد بن احمد بن محمد الآمدي . وأبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن زنجوَيْه الأبهري الأديب ، روى عن معبد الله بن محمد بن جعفر أبي الشيخ الحافظ ، روى عن عنه محمد بن أحمد بن خالد الحبّاز ومحمد بن ابراهيم عنه محمد بن أحمد بن المراهيم فادار الأبهري ، حديّث عن أبي عبد الله محمد بن المواية ، كتب عنه السحاق بن مندة الحافظ ، قليل الرواية ، كتب عنه واصل بن حمزة في سنة ٢٠١١ .

قال مجيى بن عبد الوَهَّابِ العبـدي وأبو عليَّ أحمد ابن محمد بن عبد الله بن أسيد الثقفي الأبهري الأصبهاني الكتى : يُروي عن أبي مَتُوبَة والداركي وابن مخلَّد، روى عنه أبو الحسين عبد الوَهَّاب بن يوسف القَزَّاز. وأحمد بن الحسن بن فادار أبو شكر الأبهري الأصبهاني ، حـدث عن أحمد بن محمد بن المرزبان الأبهري وغيره ، وحديثه عند الأصبهانيين ؛ مات في شعبان سنة ٤٥٥ . وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمــد بن الحسن بن ماجة الأبهري الأصبهاني ، روى عن أبي جعفر أحمد بن محمـد بن المرزبان جُزَّة لنُو َيْن عن أبي جعفر محمد بن إبراهــيم بن الحــكم عن أبي جعفر لُوَ بِيْنِ ، وهو آخر من ختم به حديث لُو َيْن بأصبهان؛ مات في صفر سنة ٤٨٢ وقيل في ذي القعدة سنة إحدى وغمانين ، آخر من روى عنه محمود بن عبدُ الكريم بن علي فَر وجة . وأبو طاهر أحمد بن حمد بن أبي بكر الأبهري المقري ، روى عنــه أبو بكر اللَّفْتُواني.

أُبِّة ' : بضم أوله وتشديد ثانيه والهاء : اسم مدينة بإفريقية ، بينها وبين القير 'وان ثلاثة أيام ، وهي من ناحية الأر بُس ، موصوفة بحثرة الفواكه وإنبات الزعفران ، ينسب إليها أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد المعطي بن أحمد الأنصاري الأبيّ ، دوى عن إلي حفص عمر بن اسمعيل البرقي ، كتب عنه أبو جعفر أحمد بن يحيى الجار 'ودي بمصر . وأبو العباس أحمد بن محمد الأبيّ أديب شاعر سافر إلى اليمن ، ولقي الوزير العيدي ، ورجع إلى مصر فأقام بها إلى أن مات في سنة ٩٥ .

أَبْيَارِ ": بفتح أوله وسكون ثانيه بلفظ جمع البئر عفقف الممزة: اسم قرية بجزيرة بني نصر بين مصر والاسكندرية ، ينسب إليها أبو الحسن علي بن اسمعيل ابن أسد الربعي الأبياري ، حدث عن محمد بن علي بن محيى الدّقاق ، حدث عنه أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي بالاجازة ؛ توفي سنة ١٥٥، وأبو الحسن علي بن اسمعيل بن علي بن حسن بن عطية التلكاني ، ثم الأبياري فقيه المالكية بالاسكندرية ، سمع من أبي طاهر بن عوف وأبي القاسم مخلوف بن علي "، ومولده تقريباً عنه ده هو .

إِبَّيَانُ : بكسر أوله وتشديد ثانيه وفتحه وياء وألف ونون: هي قرية قرب قبر يُونس بن مَتَّى عليه السلام. أَبِيدَة : بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة ودال مهملة : منزل من منازل أزد السراة . وقال ابن موسى : أبيدة من ديار اليانين بين تهامة واليمن .

أُبَيْو : بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساكنة وراء ، بلفظ التصغير كأنه من الأبر وهو إصلاح النخل : عَينُ بني أُبَيْر من نواحي هجَرَ دون الأحساء ، يشرف عليها والسغ ، واد بالبحرين .

وأُبَيْر ' أَيضاً موضع في بلاد عَطَفان ، وقيل ما الله لبني القَيْن بن جَسْر عن نصر .

الأبيض : وهو ضد الأسود ، قال الأصبعي : الجبل المشرف على حن البي لهب ، وحق ابراهيم بن محمد ابن طلاحة ، وكان يسم في الجاهلية المستئذر . وقيل : الأبيض جبل العرج . والأبيض أيضاً : قصر الأكاسرة بالمدائن كان من عجائب الدنيا ، لم يزل قائماً إلى أيام المكتفي في حدود سنة ، وم فإنه نقض وبني بشر افاته أساس التاج الذي بدار الحلافة ، وبأساسه شرافاته ، كما ذكرناه في التاج ، فعجب الناس من هذا الانقلاب ؛ وإياه أراد البُحْتُري بقوله :

ولقد رَابِني نَبُوا ابن عَملي ، بعد لين من جانبَيْـه وأنس وإذا ما حُفيتُ ، كنتُ حَويًّا أَن أَرَى غَير مُصْبِحٍ حيث أَمْسي حضرَت رحلي الهبوم ، فوجه ت ، إلى أبيض المدان ، عنسي أتسكي عن الحظوظ، وآسَى لِمَعَلَدٌ ، من آل ساسان ، در س كَذْكُرْ تُنْيِهِمْ الْحُطُنُوبُ التوالي، ولقد تُذَكر الخطوبُ وتُنسى وهمُ خافضون في ظـل عـال مُشْرِفُ، نجسر العيون ويُغْسَي مغلَق بابُه ، على جبل القب تى ، إلى دارتي خلاط ومكس حِللٌ مُ لَم تكن كأطلال سُعْدى، في قِفادٍ من البسابس مُكْس

أبيط : بالفتح ثم الكسر : هو ما المن مياه بطن الرامة. أُبَيِّم : بضم أوله وفتح ثانيه وياء مشددة : قيل أُبَيِّم وأبام : شِعبان بنَخلة اليانية لهُذَيْل ، بينهما جبل مسيرة ساعة من نهار ؛ قال السعدي :

> وإن بذاك الجزع ، بين أبيتم وبين أبام ، شعبة من فؤاديا

أَبْيَن : يُفتَح أوله ويُكْسَر بوزن أحبر ويقال يَبْيَن ، وذكره سببويه في الأمثلة بكسر الهبزة ، ولا يَعْرف أهل اليمن غير الفتح ، وحكى أبو حام ، قال : سألنا أبا عبيدة كيف تقول عَدَن أبين أو إبْيَن جميعاً ؛ وهو مخلاف إبْيَن ، فقال : أبْيَن وإبْيَن جميعاً ؛ وهو مخلاف باليمن ، منه عَدَن ، يقال إنه سبّي بأبْيَن بن زهير بن باليمن بن الهميسع بن حمير بن سبإ . وقال الطبري : عَدَن وأبْيَن أبنا عدنان بن أدد ؛ وأنشد الفراء :

ما من أناس بين مصر ، وعالج ، وأبين ، إلا قد تركنا لهم وتشرا ونحن فتتكنا الأزد أزد تشنوءة ،

فما شربوا بَعْداً عَلَى لَذَاةً خَمْرا

وقال عُمارة بن الحسن اليبني الشاعر : أَبْيَنُ موضع في جبل عَدَن ، منه الأديب أبو بكر أحمد بن محمد العيدي القائل منسوب إلى قبيلة يقال لها عيد ، ويقال عيدي بن ندعي بن مَهْرة بن عيدان ، وهي التي 'تنسب إليها الإبل' العيدية ؛ وأشار بعضهم يقول :

ليت ساري المُنزَن ، من وادي منى ، بان عن عين فيسقي أَبْيَنَا واستهكَّت بالرُّقيَّطا أَدْمُ عُ منه ، تَستَضْحِكُ تلك الدَّمنا

فَكُسَا البَطْنُعَاءُ وَشُيًّا أَخْضُرًا ، وأعاد الجَوَّ نَوَّاً أَذْكَنَـا

أَيْمَنَ الرَّمْلُ ، وما تُعلَّقتُ من أَيْمَنَ الرَّمَلَة إلا الأَيْمِنَا

وطن ُ اللّـم و ، الذي حَبر َ الصّبي فيه أديالَ الهوى مستوطيّــا

تلك أرض لم أزّل صبّاً ، بها ها عُدْ تَهُنا مُرْ تَهُنا

هي أَلَّوَت ما يُنِّيني الهوى ، برباهـا ، لا اللَّـوى والمُنْحَنَّى

وإلى أبينَ يُنسب الفقيه نُعيَم ، عَشَرِيُّ اليَمَن ؛ وإنما سبِّي عشريُّ اليمن ، لأنه كان يعرف عشرة فنون من العلم ، وصنَّف كتاباً في الفقه في ثلاثة مجلَّدات .

أبيو و ف : بفتح أوله و كسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة : و كر ت الفر س في أخبارها أن الملك كيكاووس أقطع باورد بن جودرز أرضاً بخراسان ، فبني بها مدينة وسهاها باسمه فهي : أبيورد ، مدينة بخراسان بين مرخس ونسا ، و بئة ، رديئة الماء ، يكثر فيها خروج العرق ، وإليها ينسب الأديب أبو المظفر عمد بن أحمد بن عمد بن أحمد الأموي المتعاوي الشاعر ، وأصله من كوفين ، قرية من قرى أبيورد ، كان إماماً في كل فن من العلوم ، عارفا بالنحو واللغة والنسب والأخبار ، ويك ، باسطة في البلاغة والإنشاء ، وله تصانيف في جميع ذلك ، وشعره سائر مشهور ، مات بأصبهان في العشرين من شهر ربيع الأول سنة ١٥٠ وقال أبو الفتح البُستي:

إذا ما سقى الله البلاد وأهلها ، فخص بسقياها بلاد أبيورد و فخص بسقياها بلاد أبيورد فقد أخرجت تشهماً نظير أبي سعد ، مبيراً على الأقران كالأسد الورد

فَى ً قَدْ مُرَت فِي سَر ً أَخَلَاقَهُ العُلْمَى، كما قد مَسرَت فِي الورد رائحة الورد

وفُتِحِت أَبيورد على يد عبد الله بن عامر بن كُرَيْز سنة ٣١ . وقيل فُتِحِت قبل ذلك على يد الأحنف ابن قيس التهيمي .

أَبْيُوهَة : بالفتح ثم السكون وياء مضبومة وواو ساكنة وهاءين : قرية من قرى مصر بالأشبونين بالصعيد ، يقال لها أتنوهة ، بالتاء ، 'تذ كر .

#### باب الهمزة والتاء وما يليهما

أَنْورِيبُ : بالفتح ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وباء : امم كورة في شرقي مصر مسماة بأتريب بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ، عليه السلام ، وقد ذكرتُ قصته في مصر ؛ وقصبة هذه الكورة عَيْنُ شسس ، وعَينُ شبس خراب لم يَبْقَ منها إلا آثار قديمة ، تُذكر إن شاء الله تعالى .

إِتْ يِشُ : بالكسر ثم السكون وكسر الراء وياء ساكنة وشين معجمة : هو حصن بالأندلس من أعمال ريّة ، منها كانت فتنة ابن حفصونة ، وإليها كان يلجأ عند الحوف .

أُتشَنَدُ : بالضم ثم السكون وفتح الشين وسكون النون ودال مهملة : قرية من قرى نَسَف بما وراء النهر، منها أبو المظفّر محمد بن أحمد بن حامد الكاتب الأتشنئدي النّسفي ، سمع الحديث .

إِتَّغِيبِهُ : بالكسر ثم السكون وكسر الفاء وياء ساكنة وحاء مهملة : بلد بالصعيد ، ذكر في إطفيع .

أَتْكُدُو: بفتح الهمزة وسكون التاء وضم الكافوواو: بليدة قديمة من نواحي مصر قرب رَشيد .

الأتثلاء : بالفتح ثم السكون: قرية من قرى ذمار ، بالبين .

إِتِلُ : بكسر أوله وثانيه ولام بوزن إبيل : اسم نهر عظيم شبيه بدِجْلَة في بلاد الحَزَر ، ويَسر ببلاد الروس وبُلغار . وقيل : إتِل قصة بلاد الحَزَر ، والنهر مستى بها .

قرأت في كتاب أحمد بن فَضْلان بن العباس بن راشد ابن حسّاد ، رسول المقتدر إلى بــلاد الصقالبة ، وهم أَهل بُلفاد : بلغني أن فيها رَجلًا عظيم الحلق جداً ، فلما سِرْتُ إلى الملك سألتُه عنه ، فقال: نعم قد كان في بلادنا ومات ، ولم يكن من أهل البلاد ، ولا من الناس أيضاً ، وكان من خبره أن قومـاً من التُّجَّار خرجوا إلى نهر إتيل، وهو نهر بيننا وبينه يوم واحد، كانوا يخرجون إليه ، وكان هذا النهر قد مَدُّ وطَّعَى ماؤه ، فلم أَشْعُرُ ۚ إلا وقد وافاني جماعــة ، فقالوا : أيها الملك قد طفا على الماء رجل"، إن كان من أمَّة تقرُبُ منا ، فلا مقامَ لنا في هذه الدِّيار وليس لنا غير التحويل . فركبت معهم حتى سرت إلى النهر ووقفت عليه ، وإذا برجـل طوله اثنا عشر ذراعــًا بذراعي، وإذا رأسه كأكبر ما يكون من القدور، وأنفه أكبر من شِبرٍ ، وعيناه عظيمتان ، وأصابعه كل واحدة شبر ، فراعني أمر ، وداخلني ما داخل القوم منَ الفزع ، فأُقبلنا نكامه وهو لا يتكلُّم ولا يزيد على النظر إلينا ، فعملتُه إلى مكاني ، وكتبت إلى أَهَلَ وِيسُو ، وهم منا على ثلاثة أشهر ، أسألهم عنه ،

فعر فوني أنهذا رجل من يأجوج ومأجوج ، وهممنا على ثلاثة أشهر ، يحول بيننا وبينهم البحر ، وانهم قوم كالبهائم الهاملة ، عراة " تحفاة يَنْ حَج بعضهم بعضاً ، يُخرج الله تعالى لهم في كل يوم سبكة من البحر ، فيجيء الواحد بمُد ية ، فيحتز منها بقدر كفايته وكفاية عياله ، فإن أخذ فوق ذلك ، اشتكى بطنه هو وعياله ، وربما مات وماتوا بأسرهم ، فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت وعادت إلى البحر، وهم على ذلك ، وبيننا وبينهم البحر ، وجبال محيطة ، فإذا أراد الله إخراجهم انقطع السمك عنهم ، ونضب أراد الله إخراجهم انقطع السمك عنهم ، ونضب البحر ، وانفتع السمك عنهم ، ونضب

ثم قال الملك : وأقام الرجل عندي مدَّة ، ثم علقت ، به عليَّة في نحره ، فمات بها ، وخرجت فرأيت ُ عظامه ، فكانت هائلة جدًّا .

قال المؤلِّف ، رحمه الله تعالى : هذا وأمثاله هوالذي قدَّمتُ البراءَة منهُ ، ولم أَضْمَن صحتَه. وقصة ابن فَتَضَّلَانَ وَإِنْفَاذِ المُقتدر له إلى بِلغَارِ مَدَّوُّنَة مُعْرُوفَة مشهورة بأيدي الناس، رأيت ُ منها عدَّة نُـسخ، وعلى ذلك فإن نهر إتل لا شك في عظمه وطوله ، فإنهيأتي من أقصى الجنوب فيمثر على البلغار والروس والحزر وينصب في مجيرة جرجان ، وفيه يسافر التُّجار إلى ويسُو ويجلبون الوَبَرَ الكثير : كالنُّقدُرُز والسَّمُّور والسُّنجاب . وقيل : إن مخرجَه من أرض خرخيز فيا بين الكياكية والغُزُّية ، وهو الحدُّ بينهما ، ثم يذهب مُمَرِّباً إلى بلغار ، ثم يعود إلى بُوطاس وبلاد الخزر حتى يصبُ في البحر الخزري . وقيــل : إنه يَنشَعبمن نهر إتل نيف وسبعون نهراً ويَبقى عدود النهر كيجري إلى الخَزر حتى يقُعُ في البحر . ويقال : إن مناهه إذا اجتمعت في موضع واحد في أعلاه إنه يزيد عـلى نهر تَجيْحون ، وبلغ من كثرة هذه المياه

وغزارتها وحدّة جَرْيها أنها إذا انتهت إلى البحر جَرَتُ في البحر داخله مسيرة يومين . وهي تغلب على ماء البحر حتى مجمدً في الشّتاء لعذوبته، ويُفْرَق بين لونه ولون ماء البحر .

الإتيم : بكسر أوله وثانية : اسم وادرٍ .

الأتهمُ: بالفتح ثم السكون: جبل َحرَّة بني سُلَمَ . وقيل: قاع لفظ فان ثم اختصت به بنو سليم، وبين المسلكح، وهو من منازل حاج الكوفة، وبين الأتهم تسعة أميال. وقال ابن السَّكِيّت: الأَتْم اسم جامع لقريات ثلاث: حاذة، ونقيا، والقيَّا. وقيل: أربع: هذه والمُحدَث ؛ قال الشاعر:

فأو رَدَهن عَطنَ الأَتْم سُعثاً ، يَصُنُ المَشْيَ كَالْحِيدًا التَّوَّامِ

أَتَنْنُوهَةُ : من قُدى مصر ، من ناحية المنوفية من الغربية . وتُعُمرَ ف بمسجد الحضر أيضاً . وبمصر أيضاً . وبمصر أيضاً . أَبْيُوهَة ، 'ذكرت قبل .

أُتَــَيْدَةُ : بضم أُوله وفتح ثانيه بلفظ التصغير : موضع في بلاد قُـُضاعة ببادية الشام ؛ قال الشاعر :

> نَجَاءَ كُدُرُ مِن َحَمِيرِ أَتَيْدَ فَي ، يقابله والصَّفْحَتَيْن نُدُوبُ

الكُدُرُ : الحمار الغليظ ؛ ووجدتُهُ في شعر عدي ابن زيد بخط ابن 'خلنجان عالثاء المثلثة، وهو قوله :

أَصْعَدُنَ فِي وادي أُنْكِيْدَةَ ،بعدما عَسَفَ الحَمِيلةِ واحْزَ أَلَّ صُواها

الْأَتَيِّمُ : بالضم ثم الفتح وياءِ مكسورة مشدَّدة وميم : هو ماء في غربي سَلْمَى، أحد الجبلَيْن اللَّذين لطيّىء.

#### باب الهمزة والثاء المثلثة وما يليهما

الأثارب: كأنه جمع أشر ب ، من الشر ب ، وهو الشَّر ب ، وهو الشَّحْمُ الذي قد عَشِيَ الكَر ش . يقال : أثر ب الكَبْش إذا زاد تشخبه ، فهو أثر ب لما ستي به جمع جمع محض الاسماء ؛ كما قال :

فيا عَبْدَ عمرو لو كَهَيْتَ الأَحاوِصَا

وهي قلعة معروفة بين حلب وإنطاكية ، بينها وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ ، ينسب إليها ابو المعالي محمد ابن هيّاج بن مبادر بن علي الأثاربي الأنصاري . وهذه القلعة الآن خراب وتحت جبلها قرية تستى باسمها فيقال لها الأثارب . وفيها يقول محمد بن نصر ابن صغير القَيْسَراني :

عرِّجا بالأثاربي ، كي أَفَضِي مآربي واسرقا نوم مُمثلتي من مُخفون الكواعب واعْجَبا من ضلالتي ،

اعْجَبا من ضلالتي ، بين عين وحاجب

وحمدان بن عبد الرحم الأثاربي الطابيب متأدّب وله شعر وأدّب وصنّف تاريخاً كان في أيام طغندكين صاحب دمشق بعد الحبسبائة وقد ذكرته في معراتا بأتم من هذا .

أثافِت : بالفتح والفاء مكسورة والتاء فوقها نقطتان : اسم قرية باليمن ذات كروم كثيرة. قال الهمداني : وتُسمَّى أثافة بالهاء ، والتاء أكثر ن . قال وخبَّر ني الرئيس الكباري من أهل أثافت قال : كانت تُسمَّى في الجاهلية دُور نا ، وإياها أراد الأعشى بقوله :

أقول للشَّرْب في 'درْنا، وقد تُسَمِلُوا: شِيمُوا،وكيف يَشيم الشادبُ الشَّمِلُ

وكان الأعشى كثيراً مايتَّجِر ُ فيها وكان له بها معصَر ُ للخمر يَعْصَر ُ فيه ما جزل له أهل أثافة من أعنابهم . قال الأصعي: وقفت ُ باليمن على قرية فقلت لامرأة: بم تُسَمَّى هذه القرية ? فقالت : أما سبعت قول الشاعر الأعشى :

أُحِبُ أَثَافَةَ ذات الكرو م ، عند 'عصارة أعنابهــا

وأهل اليمن يستُّونها ثافت بغير همزة ، وبين أثافت وصنعاء يومان .

الأثاليث: بلفظ الجمع: جبال في ديار ثمود بالحيجر قرب وادي القُركى ، فيها نزل قوله تعالى : وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين. وهي جبال يراها الناظر من بُعند فيظنّها قطعة واحدة فإذا توسطها وجدها متفرّقة يطوف بكل واحد منها الطائف .

أَمَّالُ : بضم أوله وتخفيف ثانيه وألف ولام: علم مرتجل، أو من قولهم تَأْثَـَّالْتُ بِيثراً إذا احتفرتها ؛ قال أبو دُوّيب :

> وقد أرسلوا ُفرَّاطَهم ، فتَأَثَّلوا قليباً ، سَفاهاً للاماء القواعد

وهو جبل لبني عبس بن بغيض بينه وبين الماء الذي ينزل عليه الناس إذا خرجوا من البصرة إلى المدينة ثلاثة أميال ، وهو منزل لأهل البصرة إلى المدينة بعد قدو وقبل الناجية. وقيل أثال حصن ببلاد عبس بالقرب من بلاد بني أسد. وأثال أيضاً موضع على طريق الحاج بين الغير وبستان ابن عامر ؟ قال كُنْيَسْر :

تو مي الفيجاج ، إذا الفجاج تشابهت أعلامها ، عَهَامِهِ أغفال بركائب ، من بين كل ثنية ، مرح اليدين وباذل سمالال أذ هن ، في علس الظلام، قوارب أعداد عين من عيون أثال

وأثال من أرض اليامة لبني حنيفة . وأثال أيضاً ماء قريب من نُعازة ، وغُمازة بالغين المعجمة والزاي ، وهي عينُ ماء لقوم من بني تميم ولبني عائدة بن مالك. وأثال مالك أيضاً قرية بالقاعة قاعة بني سَعْد ملك مملكم . وفي كتاب الجامع للغنوري: أثال اسم ماء لبني سُلكم وقيل لبني عبس وقيل هو جبل . وقال غيره: أثال اسم واد يصب في وادي الستارة وهو المعروف بعديد يسيل في وادي تَعْيَمتَنَيْ أُمّ مَعْبَد . وجميع بعدد المواضع مذكورة في الأخبار والأشعار . قال متمسم بن نتويرة:

ولقد قطعت الوصل ، يوم خلاجه ، وأخو الصرية في الأمور المنز مسع مجمع وأخو الصرية في الأمور المنز مساتها فكدن ، تطيف به النبيط مرفتع فاظت أثال إلى المكلا ، وتربعت بالحنز أن عازبة ، تُسن وتودع في إذا لقيحت وعولي فو قلها في ود كاب المكوفع في إذا لقيحت وعولي فو قلها في إذا لقيحت وعولي فو قلها في إذا لقيحت وعولي أفو قلها في إذا لقيحت وعولي أفو قلها في أنه المراب المكوفع في أنه المراب المكوفع في أنه المراب المكوفع منون أهم به وأمر مجمع معتم أهم به وأمر مجمع معتم أ

أَثَامِهُ : بالضم : هو واد بين قُدَيْد وعُسُفان .

أَثَايَة ': بفتح الهمزة وبعد الألف يا مفتوحة ، قال ثابت بن أبي ثابت اللغوي : هـ و من أثبت أبه إذا وشيئت ' ، يقال أثا به يأثنو ويأثنى أيضاً إثاوة وواه وإثابة ولذلك رواه بعضهم بكسر الهمزة ورواه بعضهم أثاثة بثاء أخرى وأثانة بالنون وهو خطأ ، والصحيح الأول، وتُفتتَح همزتُه وبين المدينة خمسة موضع في طريق الجُنعُقة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون فرسخاً .

الأَثْنِيجَةُ : بالفتح ثم السكون وكسر الباء الموحدة وجيم بصيغة جمع القلّة كأنه جمع ثبَج، والنّبَج من كل شيء ما بين كاهلِه وظهره ؛ قال الشبّاخ :

على أثباجهن من الصقيع

ويقال تُبَعِ كُلّ شيء وَسُطُه. قال أبو عبيد: ثبجُ الرمل مُعْظَمُه. والأَثْسِجَة صحراء لها جبال الأَثبجة لبني جعفر بن كلاب.

الأنْسِوَةُ : بفتح أوله بصيغة جمع القلتة أيضاً جمع تبير مثل جريب وأجربة لأن بمكة عدة جبال يقال لكل واحد منها ثبير كذا وقد دُكرَت في مواضعها . وأصل النَّبْرة الأرض السهلة، وثبَبَرَهُ عن كذا يَثْبُرُهُ ثَبَراً حَبَسَهُ ، يقال: ما ثبرك عن حاجتك ? ومنه ثبير قاله ابن حبيب . قال الفضل بن العباس بن عتبة ابن أبي لهب :

هيهات منك 'قعَيْقعان' وبَكْـدَح، فجنوب' أثبرة فبطن' عسـاب

فالهاو تان فكتبكت فجُناوب ، فالبَو صُ فالأفراع من أشْقاب

إِثْنِيتُ : بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وتاء فوقها نقطتان : هو ماءٌ لبني المحلّ بن

جعفر بأود عن السُّكرِّ في شرح قول جَرير:

أتَعْرفُ أَم أَنْكُو ْتَ أَطلالَ دِمْنَةٍ ،

بإثبيت فالجَو ْنَيْن ، بال جديدُها
ليالي هند حاجة لا تُريجُنا
يبُغْل ، ولا بُجود فينفع جودُها
لعَمر ي لقد أَشفَقت من شر نظرة ،

تقود الهوى من دامة ويقودُها
ولو صَرَمَت حَبْلي أَمامة تبتغي
ونادة تُحب ، لم أجد ما أزيدُها

وقال نصر : إثبيت ما البني يوبُوع بن حَنْظَـَلـة ثم لبني المحل" منهم . وقال الراعي :

أثنوب : بالفتح ثم السكون وكسر الراء وباء موحدة لغة في كِثرب : مدينة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وسنستَقصي خبرها في موضعها إن شاء الله تعالى .

أَشْلاتُ : بنتح أوله وكسره وسكون ثانيه وآخره ثانا أخرى مثلثة كأنه جمع ثلث وأثلاث بالفتح : هـو الموضع المذكور في المشـل في بعض الروايات : لكن بالأثلاث لَـحم لا يُظلَلُ ؛ قاله بَيْهَسُ الملقب بنعامة وهو من فزارة وكان سابع سبعة إخوة فأغار عليهم ناس مـن أشنجع فقتلوا منهم ستّة وبقي بَيْهَس وكان يتحبّق فأرادوا قَـتْلَهُ ثم قالوا : وما تريدون من قتل هذا يُحسَبُ عليكم برجل ؟ فتر كوه فصحبهم ليتوصل إلى أهله فنحروا جزوراً في يوم شديد الحرق فقالوا : طللوا الحبكم لئلاً يفسد . فقال بَيْهَس : لكن فقالوا : طللوا لحبكم لئلاً يفسد . فقال بَيْهَس : لكن بالأثلاث لحم لا يُظلَّلُ ؛ فذهبت مثلاً في قصة طويلة .

وأكثرُ الرُّواة يقولون بالأَثلات جمع أَثْنَلة وهـو صنف من الطرفاء كبير 'يُظكِلُلُ بفينه مائة نَفْس .

الأثنل: بفتح الهمزة وسكون الناء ولام: كذات الأثثل في بلاد تَيم الله بن ثعلبة كانت لهم بها وقعة مسع بني أسد؛ ولعل الشاعر إياها عنى بقوله:

> فإن تُرْجِع ِ الأيامُ ، بيني وبينكمِ بذي الأثل، صيفاً مثل صيفي ومَربَعي

> أَشُدُ بَأَعْنَاق النَّوَى ، بعد هذه ، مَرَاثُوَ إِن جاذَ بْشَهَا لَمْ تُقَطَّع

> > وقال تحضّرَمي بن عامر :

سَلِي إِمَّا سَأَلَتِ الْحِيِّ تَيْماً ،
غداة الأَثْل ،عن سَدِّي وكرَّي

وقد علموا غـداة الأثل أني شديد، في عجاج النَّقْع، ضرّي

الأَثْلَةُ : بلفظ واحد الأَثل : موضع قرب المدينة في قول قيس بن الحَطم :

والله ذي المسجد الحرام ، وما مُجلِّلَ من يُمنَّةً لِمَا يُخنُفُ

إنتي لأهواك؛ غير ذي كذب، قد تنف منتى الأحشاء والشُّعَفُ

بل ليت أهلي وأهل أثنلة في دار قريب ، بحيث نختلف

كذا قيل في تفسيره والظاهر أنه اسم اسرأة . والأثنائة أيضاً قرية بالجانب الغربي من بغداد على فرسخ واحد .

أَثْلِيدِم : بالفتح ثم السكون وكسر اللام وياء ساكنة

ودال مهلة مكسورة وميم : قرية من ناحية الأشبونين بمصر .

إثنيد : بالكسر ثم السكون وكسر الميم وهو الذي يُكُتَّحَلُ به : موضع في قول الشاعر حيث قال :

تَطَاوَلَ لَيُللُكَ بَالْإِنْسِدِ، ونامَ الحُليِّ ولم تَوْقَسُدِ وقال عامر بن الطَّفْيَل:

ولتَسَأَلَنُ أَسَمَاءُ ، وهي حفيَّة ، نصحاءها : أَطُنُرِ دْتُ أَمْ لَمْ أَطْنُرَ دَ

قالوا لها: إنا كردنا تخيلة قلنع الكلاب، وكنت ُغير مُطّر ًد

وائن تَعَذَّرَت البلاد بأهلها ، فَسَجَازُها تَيْماءُ أَو بالإغد

فَلْأَبْغَيِنَاكُمُ قَنَا وَعُوَّارِضاً ، وَلَأَقْبُهِلِنَ الْحَيْلَ لَابَةَ صَرْغَد

أَثُنْكَانُ : بالضم ونونَين : موضع بالشام ؛ قال جبيل ابن مَعبر :

وعاوكُوْتُ من خِسلِ قديمَ صبابتي ، وأخفَيْتُ من وَجْدي الذي ليس خافيا

ورَدَّ الهُوَى أَثْنَانُ حَتَى اسْتَفَرَّ فِي ، من الحُبِّ، معطوفُ الهوى من بلاديا

أَثُنُوا : مقصور : موضع مذكور في شعر عبد القيس عن نصر .

الأثنوار': كأنه جمع ثكور: اسم دمل إلى سند الأبارق التي أسفل الوكدات. وقال الحازمي: هو دمل في بلاد عبد الله بن غَطَفان .

أَثُور : بالفتح ثم الضم وسكون الواو وراه : كانت الموصل قبل تسميتها بهذا الاسم تُسمَّى أَثُور . وقيل أَوْر بالقاف . وقيل هو اسم كورة الجزيرة بأَسْرها وبقرب السلامية . وهي بليدة في شرقي الموصل بينهما نحو فرسخ مدينة خراب يباب يقال لها أَوْنُور وكأن الكورة كانت 'مسمَّاة" بها ؟ والله أعلم .

أُثْمُولُ : بالضبتين وسكون الواو ولام : موضع في أرض خوزستان له ذكر في الفتوح . قال سلمى بن القَيْن وكان في جيش أبي موسى الأشعري لما فتح خوزستان :

أَكُلَّتُ أَن أَزيرَ بني غَـمِ ُجمُوعَ الفُرْسَ، سَيراً سُوتريّا

ولم أهلك ولم يَنكُلُ تَمَمُّ ، غداة الحرب،إذ رَجَعَ الواليَّا

قتلناهم ، بأَسْفَل ذي أَثُول ، بخَيْف النهر ، قتــلًا عَبْقريّا

وقال حَرْمُلَة بن مُرَيطة العَدَوي في مثل ذلك :

مَشْلَكُنَا الْهُرْ مُزَانَ بَدَي أَثْدُولَ، إلى الأعراج أعراج الزُّوانِ أَشْبَهُم ، وقد وَلَّو الجبيعاً ، نَظيماً فِضْنَ عَن عِقْدِ الجُهُانِ فلم أَرَ مثلنا فضلات مَوْتٍ ، أَجَدً على مُجدَيدات الزَّمانِ

الأثيب : مُوَيِّهَة في رمل الضاحي قرب رَمَّانَ في طرف سَلْمي أحد الجبليّن .

الأُثَيْدَاءُ: بلفظ التصغير بجوز أن يكون تصغير الثَّأَد بنَقُل الهمزة إلى أُوله وهو الثَّدَا والثَّدْي: وهـو

مكان بعنكاظ.

أُثَيَنْهُ قُ : بلفظ التصغير أيضاً : موضع في بلاد قُضاعة بالشام ويُروى بالتاء المثناة من فوقها وقد دُكر قبل ؛ قال عدي بن الرقاع العاملي :

أَصْعَدُنَ فِي وَادِي أَثَيْدَةَ ، بعدما عَسَفَ الحَمِيلة وَاحْزَ أَلُ صُواها

أُثينو": كأنه تصغير أثر: صحراء أثير بالكوفة . ينسب إلى أثير بن عمر و السّكوني الطبيب الكوفي يغرّف بابن عُمريا . قال عبد الله بن مالك: يعْرَف بابن عُمريا . قال عبد الله بن مالك: جمسع الأطباء لعلي بن أبي طالب ، وضي الله عنه ، لا ضربه ابن مُلنجم ، لعنه الله تعالى ، وكان أبصر هم بالطب أثير ، فأخذ أثير وثة شاة حارة قنتبع عرقا فيها فاستخرجه وأدخله في جراحة علي ثم نفتخ العرق واستخرجه فإذا عليه بياض الدماغ وإذا الضربة قد وصلت إلى أم وأسه فقال : يا أمير المؤمنين اعْهد عهدك فإنك ميت . وفي صحراء المؤمنين اعْهد على الطائفة الغلاة وفيه .

الأثيرَةُ : بفتح أوله وكسر ثانيه وياءِ ساكنة وراءِ : يجوز أن يكون من قولهم دابّة أثيرة أي عظيمة الأثر، وأن يكون تأنيث الأثير فعيل بمنى مفعول أي مأثورة تُؤثر على غيرها أي يُستَخَصُ بها ويُستبدُ ، ومنه الأثيرة ، وهي ماءة بأعلى الثّلبَوت .

أُتُكُنِيَاتُ : بالضم ثم الفتح وياءِ ساكنة والفاء مكسورة : تصغير أثنفيات جمع أثفية في القلتة، وجمعها الكثير الأثافي ، وهي الحجارة التي تُوضَعُ عليها القيدُرُ للطبخ : موضع في قول الراعي :

> كَعُونًا قُلُوبُنَا بِأَثْنَيْفِياتٍ، وأَلْحَقْنَا قَلَانُصَ يَعْتَلَمْنَا

وهو، والله أعلم، الموضع المذكور بعد هذا ولكنه جمعه بما حوله وله نظائر ُكثيرة .

أُثَيغِينَهُ : بضم أوله وفتح ثانيه وياءِ ساكنة وفاءِ مكسورة وياءِ خفيفة تصغير أثنفية القدر: قرية لبني كنكيب بن يَوْ بُوع بالوَشَمِ من أرض اليمامة وأكثرها لولد جرير بن الخطكفى الشاعر ؛ وقال عمد بن إدريس بن أبي حفصة: أثيفية قرية وأكيمات وبها وإنما نشبهت بأثاني القدر لأنها ثلاث أكيمات وبها كان جرير وبها له مال وبها منزل عمارة بي بني نمير :

إن تَحْضُروا ذات الأثاني، فإنكم بها أحد الأيام عظمُ المصائب

وقال نصر : أثيفية حصن من منازل تميم ؛ وقال راعي الإبل :

دَعُونَا قَلُوبِنَا بِأُثَيِّنْفِياتٍ ، وأَلحَقْنَا قَلائْصَ بِعُتْلَيْنَا

آخر كلامه ... وقد دَلَّنَا عَلَى أَن أَثِيفَية وأَثِيفِيات وأَثِيفَات وذات الأَثانِي : كلّه واحد . وذو أَثْيَيْفية موضع في عقيق المدينة .

أَثْيَل : كأنه تصغير أثال وقد تقدّم ؛ قال ابن السّكتيت في قول كثير :

إِرْبَعُ فَحَيِّ معالم الأَطلال ، بالجزع من حُرُّضٍ ، فهُنَّ بَوال

فشيراج ربيمة قد تقادَمَ عَهْدُها بالسفح ، بين أثيسًل فبعال

قال ، شراج ربمة : وأد لبني سَيْبة وأُثَيّل منها مشترك وأكثره لبني ضَمْرة . قال : وذو أُثَيّل واد

كثير النخل بين بَدْر والصَّفْر اء لبني جعفر بن أبي طالب. الأَفْسَيْل: تصغير الأَثْل وقد مر "تفسيره: موضع قُمر "ب المدينة ، وهناك عين ماء لآل جعفر بن أبي طالب بين بدر ووادي الصَّفْر اء ؛ ويقال له ذو أثسَيل . وقد حكينا عن ابن السكيت أنه بتشديد الياء . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قتل عنده النَّضْر بن الحارث بن كلكة عند منصرفه من بكار ؛ فقالت الحارث بن كلكة عند منصرفه من بكار ؛ فقالت قُنْسَيْلَة بنت النضر ترثي أباها وتمدح رسول الله عليه وسلم :

يا داكباً إن الأثيل مظنة "، من صُبح خامسة ، وأنت مو فاق ُ بَلِّغُ به مَيْناً، فإن تَحيَّةً ما إن تزال بها الركائب تَخْفُق منتي إليه ، وعَبْرَةٌ مسفوحة جادت لمائحها وأخرى تَخْنُقُ ُ فليسْمَعَن النضر ، إن فاديته ، إن كان يسمع ميَّت أو ينطِق طَلَّت سيوف بني أبيه تَنُوسُه ، لله أرحام مناك تُشَقَّقُ ! أمحمد" ! ولأنث ضن مجيبة في قومها ، والفَيْحَلُ فَحَلُ مُعْرِقُ أو كنت قابل فدية ، فلنأتين بأعَز " ما يَعْلُو لديك وينفقُ ا ما کان ضراك لو مَنننت، وربَّما مَنَّ الفتي ، وهو المُغيظ ُ المحنَّق ُ والنَّظر أقرب من أصبت وسيلة، وأَحَقُّهُم ، إن كان عِنْقُ ۖ يُعْتَقُ

فلما سمع النبي ، صلى الله عليه وسلم ، شعرها رق لما

وقال : لو سمعت شعرها قَـبَل قتله لوهَبتُه لهـا . والأُثـيَل ، أيضاً : موضع في ذلك الصُّقع ؛ أكثر ُه ُ لبني ضَـبْرة من كنانة .

الأثيل : بالفتح ثم الكسر بوزن الأصيل ؛ يقال : تجد موقع في بلاد هذيل بتهامة ؛ قال أبو تُجند ب المُذالي :

بَغَيْتُهُم ما بين حَدَّاءَ والحَـشَا ، وأورد ثنهم مـاءَ الأثيل فعاصا

# باب الهمزة والجيم وما يليهما

أُجًّا : بوزن فَكُلُّ ، بالتحريك، مهموز مقصور، والنسب إليه أَجَئي بوزن أجَعِي : وهو علم مرتجل لاسم رجل سُسِّي الجبل به، كما نذكره؛ ويجوز أن يكون منقولاً. ومعناه الفرار، كما حكاه ابن الأعرابي، يقال: أجأ الرجلُ إذا كُورٌ ؟ وقال الزمخشري : أَجِأْ وسَلَمَى جِبلان عَن يسار سُمَيراء، وقد رأيتُهما ، شاهقان.ولم يَقُلُ عن يسار القاصد إلى مكة أو المنصرف عنها ؛ وقال أبو عبيد السكوني: أجأ أحد حبلي طبّي، وهو غربي فيد ، وبينهما مسير ليلتين وفيه 'قر"ى كثيرة؛ قال: ومنازل طبّيء في الجبلين عشر ليال من دون فكيند إلى أقصى أُجإٍ ، إلى القُرُ يّات من ناحية الشام، وبين المدينة والجبلين، على غير الجادَّة: ثلاث مراحل. وبين الجبلين وتُسياءً جبال 'ذكرت في مواضعها من هـذا الكتاب، منها كبر وغريًّان وغَسَل. وبين كل جبلين يوم. وبين الجبلين وفكدك ليلة. وبينهما وبين خيابر خمس ليال . وذكر العلماءُ بأخبار العرب أن أجأً سُمّي باسم رجل وستي سَلْمي باسم امرأة. وكان من خبرهما أن رجلًا من العماليق يقال له أجــ أ بن عبــ د الحيم، عشق امرأة من قومه، يقال لها سَلْمي. وكانت لما حاضنة يقال لها العَوْجاءُ . وكانا يجتمعان في منزلما

حسان بن ثابت:

يَسقُونَ مَن وَرَدَ البريضَ عليهمُ بَرَدَى، يُصفَّقُ بالرحيق السَّلْسَلِ

لم يرُّو أحد قط يصفَّق ُ إلا بالياء آخر الحروف لأنه يُريد يصفَّق ماءُ بَرَ دَى؛ فرده إلى المحذوف وهو الماءُ، ولم يَورُدُّه إلى الظاهر، وهو بَورَدَى . ولو كان الأمر على ما ذكرت، لقال: تصفَّق، لأَن بَرَدَى مؤنث لم يجىء على وزنه مذكّر قط. وقد جاءَالردُ على المحذوف تارة، وعلى الظاهر أخرى، في قول الله، عز وجل: وكم من قرية أهلكناهافجاءها بأسُنا بياتاً أوهم قائلون ؟ أَلَا تُواهُ قَالَ: فَجَاءُهَا َفُرَدُّ عَلَى الظَّاهِرِ ، وهو القريَّة ، ثم قال: أو هم قائلون فرَدَّ على أهل القرية وهو محذوف، وهذا ظاهر، لا إشكال فيه. وبعد فليس هنا ما يُتأوَّلُ ا به التأنيث ، إلا أن يقال : إنه أراد البقعة فيصير من باب التَّحَكُّم ، لأن تأويلَه ' بالمذكَّر ضروري " ، لأنه جبل ، والجبل مذكره، وإنه ُسمي باسم دجل باجماع كما ذكرنا ، وكما نذكره بعد في رواية أخرى، وهو مكان وموضع ومنزل وموطن ومحل ومسكن. ولو سألت كل عربي" عن أجإٍ لم يَقُلُ إلا أنه جبل ، ولم يقل بقعة. ولا مستند إذا للقائل بتأنيثه البتة. ومع هذا فإنني إلى هذه الغاية لم أقيف للعرب على شعر جاء فيه ذكر أجاٍ غير مصروف ، مع كثرة استعمالهم لتَر ُكُ صَرف ما ينصرف في الشعر، حتى إن أَكْثَرَ النَّمُويين قبد رَجَّمُوا أَقُوالُ الكُوفيِّينُ في هذه المسألة، وأنا أورد في ذلك من أشعارهم ما بلغني منها، البيت الذي احتَجُّوا به وقد مر"، وهو قول امرىء القيس: أُبَّتُ أُجُأً ؛ ومنها قول عارق الطائي :

> ومَنْ مُبْلِيغٌ عَمرَ و بن هِندٍ رسالة ، إذا اسْتَحْقَبَتُها العِيسُ تُنْضَى من البعدِ

حتى نذر بهما إخوة سلنمى ، وهم الغميم والمنضل وفدك و فائد والحد ثان وزوجها . فخافت سلمى وهربت هي وأجأ والعوجاء وتبعهم زوجها وإخوتها فلحقوا سلنمى ، فقتلوها فلحقوا سلنمى ، فقتلوها هناك ، فسمتي الجبل المسمى سلنمى ، فقتلوها هناك ، فسمتي الجبلن ، فقتلوها هناك ، فسمتي المكان بها . ولحقوا أجأ بالجبل المسمى بأجإ ، فقتلوه فيه ، فسمتي به . وأنفوا أن يرجعوا إلى قومهم ، فساركل واحد إلى مكان فأقام به فسمي ذلك المكان باسمه ؛ قال عبيد الله الفقير فأقام به فسمي ذلك المكان باسمه ؛ قال عبيد الله الفقير ذكره النحوية ون من أن أجاً مؤنثة غير مصروفة ، لأنه جبل مذكر "، سمتي باسم رجل ، وهو مذكر ".

أَبَتُ أَجُأُ أَن 'تَسْلِمِ العامَ جارَها، فمن شاء فلمينهمض لها من 'مقاتل

وهذا لا تُحجَّة لمم فيه ، لأن الجبل بنفسه لا يُسلم أحداً ، إنما ينتع من فيه من الرجال. فالمراد: أبت قبائل أجإ ، أو سُكتان أجإ ، وما أشبه ن ، فحد ف المضاف وأقام المضاف إليه مقامة ، يدل على ذلك عجز البيت ، وهو قوله :

فمن شاء فلينهض لها من مقاتل

والجبل نَفسُه لا يقاتل ، والمقاتلة مفاعلة ولا تكون من واحد ، وو قف على هذا من كلامنا نحوي من أصدقائنا وأراد الاحتجاج والانتصار لقولهم ، فكان غاية ما قاله : أن المقاتلة في التذكير والتأنيث مع الظاهر وأنت تراه قال : أبت أجأ . فالتأنيث لهذا الظاهر ولا يجوز أن يكون للقبائل المحذوفة بزعمك ؛ فقلت له : هذا خلاف لكلام العرب ؛ ألا ترى إلى قول

أبوعد أني ، والرمسل بيسي وبينه ! تأميل رويدا ما أمامة من هند ومن أجا حولي رعبان ، كأنها قنابل خيل من كنميت ومين ورد

قال العَيْزار بن الأخفش الطائي ، وكان خارجياً : ألا حي " رسم الدَّار أَصبَحَ باليا ، وحي"، وإن شابُ القَذَالُ ، الغَوَانِيَا

نحَمَّلُـنَ مَن سَلَمَى فُوجَّهُنَ بَالضَّحَى اللهِ أَجْإِ ، يَقْطَعُنَ بِيكًا وَيَا

وقال زيد بن مُهكُمهل الطائي:

جَلَبْنَا الحَيلَ من أَجا وسَلَمْهُ ، تَخْبُ نَوَاثِعاً خَبَبَ الرَّكابِ جَلَبْنَا كُلُّ طَرْفِ أَعْوَجِي ، وسَلَمْبَنَة كَخَافِية الغُرابِ

نَسُوفِ الحِزامِ بَمِرْ فَقَيْهِا ، شُنُونِ الصَّلْبِ صَمَّاء الكِعابِ

وقال لبيد بصف كتيبة النَّعمان :

أُوَتُ للشباح ، واهتدَتُ بصليلها كتائبُ خُضْرُ ليس فيهن ً ناكلُ كتائبُ خُضْرُ ليس فيهن ً ناكلُ كَارُ كان سَلَمَى، إذ بَدَتُ أُوكَأَنَّها دُدرَى أَجا ٍ ، إذ لاح فيه مواسلُ فقال فيه ولم يَقُلُ فيها ، ومواسل 'قَنَّة ' في أَجا ٍ ؟ وأنشد قاسم بن ثابت لبعض الأعراب :

إلى نَضَد من عبد شبس ، كَأَنَهُم هُضَابِ أَجَا أَرَكَانُهُ لَمْ تُتَقَصَّفِ فَكَامِمة ساسوا الأمور، فأحكموا سياستها حتى أقرات لمرُودَفِ

وهذا، كما تراه، مذكر مصروف، لا تأويل فيه لتأنيثه. فإنه لو أنتث لقال: أركانها؛ فإن قيل هذا لا حُبِقة فيه لأن الوزن يقوم بالتأنيث، قيل قول امرى القيس أيضاً، لا يجوز لكم الاحتجاج به لأن الوزن يقوم بالتذكير، فيقول: أبنى أجاً لكنا صد قنا كم فاحتجبنا، ولا تأويل فيها ؛ وقول الحيص بيص:

أَجُمُّ وَسَلَمْى أَمْ بَلادِ الزابِ ، وأبو المظفَّر أَمْ عَضَنْفَرُ غَابِ

ثم إني وقلفت بعد ما سطر ته آنفاً ، على جامع شعر امرى القيس، وقد نص الأصمعي على ما قلته ، وهو : أن اجاً موضع، وهو أحد جبلي طيسي والآخر سلمى. وإغا أراد أهل أجإ ؛ كقول الله ، عز وجل: واسأل القرية ؛ يويد أهل القرية ، هذا لفظه بعينه . ثم وقفت على انسخة أخرى من جامع شعره ، قيل فيه :

أرى أجأً لن يُسلم العامَ جارَ

ثم قال في تفسير الرواية الأولى: والمعنى أصحاب الجبل لم يُسلموا جارهم . وقال أبو العرماس : حدثني أبو محمد أن أجأ سُسّي برجل كان يقال له أجأ، وسُسّيت سلمى بامرأة كان يقال لها سلمى ، وكانا يلتقيان عند العَوْجاء، وهو جبل بين أجإ وسلمى، فسُسّيت هذه الجبال باسمائهم. ألا تراه قال: سمي أجأ برجل وسميت سلمى بامرأة، فأنت المؤنث وذكر المذكر. وهذا إن شاء الله كاف في قطع حجاج من خالف وأراد الانتصار بالتقليد . وقد جاء أجا مقصوراً غير مهموز في البيتين اللذين على الشعر، وقد تقد م له شاهد في البيتين اللذين على الفاء ؟ قال العَجًاج مُن على

والأمر ما رامَقْتُهُ مُلْهُوَجًا يَضُورِيكُ مَا لَمْ يَجِ مِنه مُنْضَجًا

### فإن تَصِر ْ لَيْلْنَى بسلمى أَو أَجَا، أَو باللوى أَو ذي حُساً أَو يَأْجَجَا

وأما سبب نزول طبيء الجَبَلَيْن ، واختصاصهم بسكناهما دون غيرهم من العرب ، فقد اختَــَــَـَــَـــ الرُّواة فيه. قال ابن الكلبي ، وجماعة سواهُ : لما تفرقُ بنو سبا أيام سَيْلِ العرم سار جابو وحَرْمُلة ابنا أدَد بن زيد بن الهُمَيْسَع قلت ؛ لا أعرف جابراً وحرملة وفوق كل ذي عِلم عليم"، وتُسِعهما ابن أخيهما كَطِيِّينُ واسمه جُلُمْهُمة '، قلت ': وهذا أيضاً لا أعرفه، لأَن طيِّنًا عند ابن الكلبي؛ هو جُلْمُهُمة ' بن أُدد بن زيد بن يَشْجُب بن عريب بن زيد بن كهلان. والحكاية عنه، وكان أبو عبيدة، قال زيد بن الهُمَيْسَع: فساروا نحو تهامة وكانوا فيا بينها وبين اليمن ، ثم وقع بين طيِّي؛ وعمومته مُلاحاة ففارقهم وسارنحو الحباز بأهله وماله وتَنَبُّعُ مواقعُ القطر ، فسُمِّي طَيِّنًا لطيَّه المنازل، وقيل إنه ستّي طيِّتًا لغير ذلك ، وأوغَلَ طيَّى \* بأرض الحجاز، وكان له بعير" يشر ُدُ في كل سنة عن إبله، ويغيب ثلاثة أَشْهر، ثم يعود إليه وقد عَبُلَ وسمين وآثار الحضرة بادية في شدقيُّه ، فقال لابنه عمرو : تفقَّد يا بنيَّ هذا البعير فإذا شَرَد فاتبع أثره حتى تنظر إلى أين يكنهي . فلما كانت أيام الربيع وشردَ البعيرُ تبعه على ناقة له فلم يزل يقفُر ُ أَثرُه حتى صار إلى جبل طبيءٌ، فأقام هنالك ونظر عمرو إلى بلاد واسعة كثيرة المياه والشجر والنخيل والريف، فرجع إلى أبيه وأخبره بذلك فسار طبيءٌ بإبله وولده حتى نزل الجبلين فرآهما أرضاً لها شأن ، ورأى فيها شيخاً عظيماً ، جسيماً ، مديد القامة ، على خَلْق العاديّين ومعه امرأة على خلقه بقال لها سلمي ، وهي امرأته وقد اقتسما الجبلين بينهما بنصفيِّن ، فأجأ في أحد النصفين وسَلَّمَى فِي الآخر ، فَسَأَ لَهُمَا طَيِّيءٌ عَن أَمْرُ هَمَا} فقال

الشيخ: نحن من بقايا صُحار غَنينا بهذين الجبلين عصراً بعد عصر ، أفنانا كر الليل والنهار ؛ فقال له طيئ : هل لك في مُشاركتي إياك في هذا المكان فأكون لك مُؤنساً وخِلاً ? فقال الشيخ : إن لي في ذلك رأياً فأق في فإن المكان واسع "، والشجر يانع" ، والماء طاهر"، والكلا غامر". فأقام معه طيئ بإبله وولده بالجبلين، فلم يكنب الشيخ والعجوز إلا قليلا حتى هلكا وخلص المكان لطيء فولده به إلى هذه الغاية. قالوا: وسألت العجوز طيئاً ممن هو ؛ فقال طيئ :

إناً من القوم اليانيينا إن كنت عن ذلك تسالينا وقد ضرَبْنا في البلاد حينا ثمَّت أقببكنا مهاجرينا إذ سامنا الضيَّم بنو أبينا وقد وقعنا اليوم فياشينا ريفاً وماءً واسعاً معينا

ويقال إن لغة طيء هي لغة هذا الشيخ الصّعادي والعجوز امرأته . وقال أبو المنذر هشام بن محمد في كتاب افتراق العرب : لما خرجت طيء من أرضهم من الشحر ونزلوا بالجبلين، أجإ وسلمى، ولم يكن بهما أحد وإذا التمر قد عَطَّى كرانيف النخل، فزعبوا أن الجن كانت تلقيع لهم النخل في ذلك الزمان، وكان في ذلك التمر خنافس، فأقبلوا يأكلون التمر والحنافس، فجعل بعضهم يقول : ويلكم الميّت أطيب من الحي . وقال أبو محمد الأعرابي أكتبنا أبو الندى قال : بينا طيئ ذات يوم جالس مع ولده بالجبلين إذ أقبل رجل من بقايا جديس ، ممتد القامة، بالجبلين إذ أقبل رجل من بقايا جديس ، ممتد القامة، عاري الجبيلة، كاد يَسُد الأفنى طولاً، ويقر عنهم باعاً، وإذا هو الأسود بن غفاد بن الصّبور الجديسي،

هذا لعَمْرُ كُمُ الصَّغَارُ بعَينه ، لا أمَّ لي، إن كان ذاك، ولا أبُ

فقال طي ؛ يا بُني إنها أكرم دار في العرب. فقال عمرو: لَـن أَفعلَ إِلا على تشرط أَن لا يكون لبني جديلة في الجبكين نصيب . فقال له طيئ: لك شرطك. فأَقْسَلَ ٱلأَسود بن غفارَ الجديسي للميعاد ومعه قوس من حديد ونُشَّابٌ من حديد فقال : يا عمرو إن شئت صارَعْتُكُ وإن شئت ناضَلَتْكُ وإلا سايَفَتْك. فقال عمرو: الصِّرَاعُ أَحبُ إِلَى ۖ فَاكْسُر ۚ قُوسُكُ لأكسرها أيضاً ونصطرع . وكانت لعمرو بن الغوث ابن طبيءٍ قوس موصولة بزَرَ افين إذا شَاءَ سَدُّها وإذا شَاءَ خَلْعُهَا ، فأَهُوى بها عبرو فانفتَحَتْ عن الزرافين واعترض الأسود بقوسه وننشابه فكسرها ءفلما رأى عبرو ذلك أخذ قوسه فركَّبها وأوْترَها وناداه : يا أسود استعن بقوسـك فالرمي أحب إلى". فقال الأسود: خَدَعْتَني.فقال عمرو: الحربُ خُدْعَة "، فصارت مثلًا، فرَماه عمرو فَتَفلَقَ قَلْبَه وخَلَصَ الجِيلان لطبيءٍ، فنزلمها بنو الغَوْث، ونزلت جديلة السهل منهما لذلك . قال عبيد الله الفقير إليه: في هذا الحبر نظر من وُجُوه، منها أن جُندُباً هو الرابع من ولدطيئ فكيف يكون رجلًا يصلُحُ لمثل هذا الأمر? ثم الشعر الذي أنشده وزعم أنه لعمرو ابن الغوث ، وقد رواه أبو اليقظان وأحمد بن مجيى ثعلب وغيرهما من الرُّواة الثقات لهانيء بن أحمر الكناني شاعر جاهليّ. ثم كيف تكون القوس حديداً وهي لا تُنْفذ السَّهمَ إِلاَّ برُجوعها ? والحديدُ إِذَا أَعُوَجُ لا يُرجع البتَّة. ثم كيف يصح في العقل أن قوساً بزرافين ? هذا بعيد ُ في العقل إلى غير ذلك من النظر . وقـــد روى بعض أهل السير من خبر الأسود بن غفار ما هو أَقْرُبُ إِلَى القَبُولِ مِن هذا ، وهو أَنَّ الأَسُودِ لِمَا أَفْلَـتَ

وكان قد نجا من حَسَّان 'تبَّع اليامة ولحق بالجبلين، فقال لطبيءٍ: كَمْنُ أَدْخُلُكُمْ بِلادي وَإِرْثِي عَنِ آبَائِي ? اخر ُجوا عنها وإلا فعلت ُ وفعلت ُ. فقال طبي ُ : البلاد بلادُنا وملكُنا وفي أَيْدينا، وإنما ادَّعَيْتُهَا حيث وجدتُهَا خلاءً . فقال الأسود : اضرَبُوا بيننا وبينكم وقتاً نَقْتَتُل فَهُ فَأَيُّنَا غَلَبِ اسْتَحَقُّ البلد . فاتَّعَدا لوَ قَنْت ، فقال طبي الخُنْدُاب بن خارجة بن سعد بن 'فطراة بن طبيء وأمنه جديلة بنت سُبَيْع بن عمرو ابن حمير وبها يُعْرَ فون، وهم جديلة ُ طيي؛ وكان طييُّ لها مُؤثراً ، فقال لخند ب: قاتل عن مكر متك. فقالت أمه : والله لتكرُّكن بنبك وتعرضَن ابني للقتل! فقال طبيءٌ: ويجك إنما خصصتُه بذلك. فأَنت ؟ فقال طبي العبرو بن العَوث بن طبي : فَعَلَيْكَ يَا عَمْرُو الرَّجِلِّ فَقَالَلُهُ . فَقَالَ عَمْرُو : لا أفعارُ ؛ وأنشَأُ بقول وهو أول ُ من قبال الشعر في طيء بعد طيء:

واطبىء أخير في ، ولتست بكاذب ، وأخوك صادقتك الذي لا يتكذب أمن القضية أن ، إذا استغنيتم أمن القضية أن ، إذا استغنيتم وأمنتم ، فأنا البعيد الأجنب وإذا الشدائد براشدائد مرة ، أشجتنكم ، فأنا الحبيب الأقرب فيكم ، على تلك القضية ، أعجب فيكم معا طبب البلاد ورعيها، ولي الشاد ورعيها، وإذا تكون كرية أدعى لها ،

وإذا 'محاس' الحكش' يُدعَى جُند'ب

من حسَّان تُبُّع، كما نذكره إن شاءَ الله تعالى في خبر اليامة ، أفضى به الهربُ حتى لحق بالجبلين قبــل أن ينزلهما طييءٌ، وكانت طيئ تنزل الجيو ف من أرض اليمن، وهي اليوم محلَّة همدان ومُراد، وكان ستدهم يومشذ أسامة بن لؤي بن الغوث بن طبيء وكان الوادي مَسْبَعَةً وهم قليل عددهم فجعل يَنتَابهم بعيرٌ في زمن الحريف يضرب في إبلهم ، ولا يَدرُون أين يَذْهَبْ ، إلا أنهم لا يرونه إلى قابل، وكانت الأزد قد خرجت من اليمن أيام سيل العرم فاستو حَشَت ، طيئ لذلك وقالت: قد ظعن اخواننــا وساروا إلى الأرياف؛ فلما هَمُّوا بالظعن، قالوا لِأَسَامةً: إن هذا البعير الذي يأتينا إنما يأتينـا من بلدِ ريفٍ وخصبٍ وإنا لنركى في بَعْره النُّوكي ، فلو إنا نتعهده عند انصرافه فَشَخَصْنا معه لعلنا نصيب مكاناً خيراً من مكاننا. فلمَا كان الحريف جاءَ البعير فضرب في إبلهم ، فلما انصرف تبعه أسامة بن لؤي بن الغوث وحَبَّة ' بن الحارث بن فيُطرة بن طيئ فجعلا يسيران يسير الجمل وينزلان بنزوله ، حتى أدخلهما باب أجإٍ، فو قَـَفا من الحصب والحير على ما أعجبهما ، فرجعا إلى قومهما فأخبراهم به فارتحكت طيى؛ بجملتها إلى الجبلين، وجعل أسامة بن لؤي يقول :

### اجعَلُ 'ظرَيباً كحبيب يُنْسى، لكلّ قوم مُصْبَحُ ومُمْسى

وظُنُرَيْبِ اسم الموضع الذي كانوا ينزلون فيه قبل الجبلين؟ قال فهجمت طيى على النخل بالشعاب على مواش كثيرة ، وإذا هم برجُل في شعب من تلك الشعاب وهو الأسود بن غفاد ، فهالهم ما رأوا من عظم خلقه وتخو ًفوه ، فنزلوا ناحية من الأرض فاستبرؤوها فلم يروا بها أحداً غيره . فقال أسامة بن لؤي لابنٍ له يقال له

الغوث: يا بني إن قومك قد عرفوا فضلك في الجلد والبأس والرسمي، فاكفناأ مر هذا الرجل، فإن كفيتنا أمره فقد سُد ت قومك آخر الدهر، وكنت الذي أنزلتنا هذا البلد. فانطلق الغوث حتى أتى الرجل، فسأله، فعجب الأسود من صغر تخلق الغوث، فقال له: من أين أقبلتم ? فقال له: من اليمن. وأخبره خبر اليعير وعيتهم معه، وأنهم رهبوا ما رأوا من عظم خلقه وصغره عنه، فأخبرهم باسمه ونسبه. ثم سَعْلَهُ الغوث ورَماه بسبهم فقتله، وأقامت طبي بالجبلين وهم بهما إلى ورَماه بسبهم فقتله، وأقامت طبي بالجبلين وهم بهما إلى ولا عقب لهما.

الأَجاءَةُ : أَجَاءَةَ بَدُر بن عِقال فيها بيوت من مأن الجُبِل ومنازل في أعلاه عن نصر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

أَجَارِهُ : بفتح أوله كأنه جمع أجرد ؛ قال أبو محمد الأَعرابي : أجارد بفتح أوله لا بضت في بلاد تمم ؛ قال اللّعين المِنْقَري :

دعانی ابن أرض یَبتَغی الزاد ، بعدما را ترامی حُلامات به وأجارد ومن ذات أصفاء سهوب ، کأنها مناحث هَرْ لَک ، بینها متباعد وذكر أبیاتاً وقصة " ذكرت فی حُلامات .

أُجَارِهُ : بالضم ،أفاعل ؛ من جَرَدْتُ الشيءَ فأنا أجارد. ومثله ضربتُ بين القوم فأنا أضارب : اسم موضع في بلاد عبد القيس ، عن أبي محمد الأسود. وفي كتاب نصر ، أجارد: واد ينحدر من السراة على قرية مُطار لبني نصر ، وأجارد أيضاً : واد من أودية كلب ؛ وهي أودية كثيرة تنششل من الملحاء ، وهي رابية منقادة

مستطيلة ، ما شرّق منهـا هو الأوداة ، وما غرّب فهو البياض .

أُجَانُ : بضم الهمزة، وتخفيف الجيم، وآخره نون: بليدة بأذربيجان، بينها وبين تبريز عشرة فراسخ في طريق الريّ. رأيتُها وعليها سور، وبها سوق، إلا أن الحراب غالب علمها.

الأَجَاوِلُ : بالفتح بلفظ الجمع جَالا البير جانباها ، والجمع أجوال ، والأجاول جمع الجمع ، وهو موضع قرب وَدَّان، فيه روضة 'ذكرت في الرياض. وقال ابن السكيت : الأَجاول أبادق بجانب الرمل عن يمين كُلْفَى من شماليها ؛ قال كثير :

عَفَا ميت ُ كُلفى بعدنا فالأَجاول

الأَجَايَيْن : بالفتح، وبعد الألف ياءَان، تحت كل واحدة منهما نقطتان، بلفظ التثنية : اسم موضع كان لهم فيه يوم من أيامهم .

الأجباب : جمع جب" ، وهو البير : قيل وادٍ ، وقيل مياه بيحمى ضرية معروفة ، تلي مهب الشمال من حمى ضرية ؛ وقال الأصمعي: الأجباب من مياه بني ضبينة وربما قيل له الجنب" ؛ وفيه يقول الشاعر :

أَبني كلاب ، كيف يُنفى جعفر ، ، وبنو ضبينة حاضرو الأجباب ?

أَجْبَالُ صَبْح : أَجبال جمع جبل ، وصُبح بضم الصاد المهملة ضد المساء : موضع بأرض الجناب لبني رحصن ابن نحذ يفة ، و هرم بن نقط به ، و صُبح رجل من عاد كان ينزلها على وجه الدهر ؟ قال الشاعر :

ألا هل إلى أجبال 'صبح بذي الغضا، عضا الأثنل، من قبل المات، معاد'?

# بلاد بها كُنتًا ، وكُنتًا نُحبُّها ، إذ الأهل أهل ، والبلاد بلاد

أَجْدَ ابِيَةٌ : بالفتح ، ثم السكون، ودال مهملة، وبعد الأَلف بالله موحدة، ويلة خفيفة، وهالخ، يجوز أَن يَكُون، إن كان عربياً ، جمع جدب، جمع قلة .ثم نزلوه منزلة المفرد لكونه علماً ، فنسبوا إليه ، ثم خففوا ياء النسبة لكثرة الاستعمال، والأظهر أنه عجميٌّ : وهو بـلد بين برقة وطرابلس الغرب،بينه وبين زويلة نحو شهر البكري: أجدابية مدينة كبيرة في صحراء أرضُها صَفاً وآبَارِها منقورة في الصفا ، طيبة الماء ، بها عين ماءٍ عذب، وبها بساتين لطاف،ونخل يسير، وليس بها من الأشجار إلا الأراك. وبها جامع حسن البناء، بناه أبو القاسم المسمّى بالقام بن عبيد الله المسمى بالمهدي ، له صومعة مثبَّنة بديعة العبل،وحبَّامات وفنادق كثيرة، وأسواق حافلة مقصودة وأهلها ذوو يسار أكثرهم أنباط، وبها 'نبذ" من صُرَحاء لواتة، ولها مَر ْسي على البحر تُعرف بالمادُور، له ثلاثة قصور بينه وبينها ثمانية عشر ميلًا، وليس بأجدابية لدورهم سقوف خشب، إنما هي أقياء كلوب، لكثرة رياحها ودوام هبوبها، وهي راخية الأسعار، كثيرة التمر، بأتمها من مدينة او جلة أصناف التمور . وقال غيره : أجدابية مدينة كثيرة النخل والتمور،وبين غربيها وجنوبيها مدينة أوجلة،وهي من أعمالها، وهي أكثو بلاد المفرب نخلًا وأجودها تمرآ . وأُجِدَابِيةً فِي الْإِقْلِيمُ الرَّابِعُ ، وعرضها سبع وثلاثون درجة،وهي من فتوح عمرو بن العاص،فتحها مع برقة صُلْعًا على خبسة آلاف دينار ، وأسلم كثير من بربرها . يُنسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن اسماعيل ابن أحمد بن عبد الله الطر ابلسي يعرف بابن الأجدابي. كان أديباً فاضلًا، له تصانيف حسنة، منها كفاية المتحفظ

وهو مختصر في اللغة مشهور، مستعمل جيد، وكتاب الأنواء وغير ذلك .

أَجْدَادُ : بلفظ جمع الجَدَّ أَبِي الأَب ، وهو في الأَصل جمع جُدَّ بضم الجيم وّهو البثر ؛ وهو اسم موضع بنجد في بلاد غَطفان فيه روضة ؛ قال النابغة :

أَرَسُماً جديداً من سُعاد تجنّبُ عَفَتْ روضة الأجداد منها فيَثْقُبُ

وقال أبو زياد : الأجداد مياه بالسماوة لكلب ؟ وأنشد نقول :

نحن حَلَبْنا الحَيلَ من مَرادها من جانبي البُنْكَ إلى أنضادها يَفْرِي لها الأَخماسُ من مَزَادها فَصَبَّحَت كلباً على أجدادها طحمة وردد لبس من أو رادها

أَجْدُنُ : بالفتح ، ثم السكون، وضم الدال المهملة، والثاء مثلثة ، جمع حدث ، جمع قلّة ، وهو القبر ؛ قال السُّكَّري: أحد ُث وأَجْدُ ثُن بالحاء والجيم موضعان ؛ قال المنخَّل :

عرفت '، بأجد ُث فَنعاف عرق ، علامات كتَعْبير النَّماط

الأَجْدَلان: بالدال المهملة: أبرقان من ديار عوف بن كعب بن سعد من أطراف الستار؛ وهو واد لامرى؛ القيس بن زيد مناة بن تميم حيث التقى هو وبَيضاً؛ الخطّ.

أَجْذَال: بالفتح، ثم السكون، والذال معجمة، وألف ولام، كأنه جمع حِذ ل النخلة : وهـ و البريد الحامس من المدينة لمن يريد بَد راً .

أَجُواد: بالدال المهملة ، جمع جَرَد وهي الأرض التي لا نبات بها : وهو موضع بعينه ؛ قال الراجز :

لا رِيُّ العِيسِ بذي الأَجْرَاد

أَجْر َاذ : مثل الذي قبله ، إلا أن ذاله معجمة : موضع بنجند ؟ قال الراجز :

أتعرفُ الدارَ بذي أَجْراذِ ، داراً لسُعْدَى وابْنَتَيْ مُعاذِ

لم نُبْقِ منهم رِهَمُ الرَّذَاذَ ، غير أَثَافي مِرْجَل ِ جَوَاذِ

وأُمُّ أَجِرادْ : بنُو قديمة في مكة ، وقيل : هي بالدال المهلة .

أَجْرَاف : كأنه جمع جُرُف وهو جانب الوادي المنتصب : موضع ؛ قال الفضل بن العبّاس اللّهبَي :

يا دارُ أَقَنُوَتُ بِالجِزْعِ ذِي الأَخْيَافِ، بِينَ حَــزُم ِ الجُزَيْزِ والأَجْرَافِ

أَجُوبَ ' : بالفتح ' ثم السكون ؛ يقال : وجل جَرِب ' وأَجرَب ' وأَجرَب ' وليس من باب أَفعَل من كذا أي إن هذا الموضع أشد ' جَرَباً من غيره ، لأنه من العُيُوب ، ولكنه مشل أحمر : وهو اسم موضع يذكر مع الأشعر من منازل جُهينة بناحية المدينة. وأَجْرَب ' : موضع آخر بنَجد ؛ قال أو ' س بن قتادة بن عمرو ابن الأخوص :

أَفدِي ابن فاخِيَةَ المقيمَ بأَجْرَبٍ، بعد الظّعان وكثرة التّرْحال

خَفِينَتْ مَنيئَتُهُ ، ولو ظهرَتْ له لَـُوجَهُ تُ صاحبَ مُجرأً في وقتال

الأَجْوَهُ: بوزن الذي قبله، وهو الموضع الذي لا نبات فيه: اسم جبل من جبال القبلية عن أبي القاسم محمود، عن السيّد عُلمَيّ العلمَوي، له ذكر في حديث الهجرة

عن محمد بن إسعاق. وقال نصر : الأَشْعَر والأَجْرَدَ جبلا جُهَينة بين المدينة والشام .

أَجَو : بالتحريك . قال أبو عبيد : يخرج القاصد من القيروان إلى بُونَة ، فيأخذ من القيروان إلى جَلُولاة ومنها إلى أَجَر : وهي قرية لها حصن وقنطرة، وهي موضع وعر "كثير الحجارة، صعب المسلك، لا يكاد يخلو من الأسد، دائم الريح العاصفة، ولذلك يقال : إذا جئت أَجَر وَعَجَل فإن فيه حجراً يبري، وأسدا يفري، وريحاً تذري . وحول أجر قبائل من العرب والبرير.

الأَجْرَعَيْن: بلفظ التثنية: علم لموضع باليامة، عن محمد ابن إدريس بن أبي حفصة، مكذا حكاه مبتدئاً به . أَجْزَلُ : بالزاي واللام ؟ قال قيس بن الصّراع المعجلية :

َسِقى َجدَثاً، بالأَجزل الفرد فالنَّقا، رِهامَ الفَوَادِي مِنْ نَهَ ً فاستَهلَّت

أَجْشُكُ : بالفتح،ثم السكون، وضم الشين المعجمة، ودال مهملة، وهو علم مرتجل، لم تجى في علمت ، هذه الثلاثة الأحرف مجتمعة في كلمة واحدة على وجوهها الستة في شيء من كلام العرب : وهو اسم جبل في بلاد قيس عَيْلان، وهو في كتاب نصر: أَجْشُر، بالراء، والله أعلم بالصواب .

أَجش : بالتحريك، وتشديد الشين المعجمة، وهو في اللغة الغليظ الصوت ؛ قال أبو ذوّيْب الهُذَكِي :

وتميسة من قبانص مثلبّ ؛ في كفّه جَشْ أَجَشْ وأَقطَعُ

الجَسُ : القوس الخفيفة ؛ يصف صائداً. وأَجَسُ : اسم أطهم من آطام المدينة ، والأَطم والأَجم القَصرُ كان لبني أنيف البلويين عند البئر التي يقال لها لاوَ .

الأَجْفُو: بضم الفاء، جمع جَفَر ؛ وهو البئر الواسعة لم تطو : موضع بين فَيند والحُنْزَكِية ، بينه وبين فَيند ستة وثلاثون فرسخاً نحو مكة . وقال الزنخشري : الأَجفُر ما اللهِ يربوع ، انتزعت المنهم بنو جَذية .

إِجْلَةُ : بالكسر ثم السكون : من قرى اليامة عن الحَفْصي .

أَجَلَى: بفتح أوله وثانيه وثالثه ،بوزن جَمَزى محر"ك، وآخره نمال، وهذا البناءُ يَخْتَصُ بالمؤنث اسماً وصفة فالاسم نحو أَجَلَى ودَقَرَى وبَرَدَى ، والصفة بشَكي ومرَطي وجَمَزي: وهو اسم جبل في شرقي ذات الأصاد، أرض من الشَّرَبَة. وقال ابن السكتيت: أجلكى هضبات ثلاث على مبدأة النعم من الشُعل بشاطىء الجَريب الذي يَلقَى الشُعل، وهو مرعى لهم معروف ؛ قال:

حلّت سُلَيمي جانبَ الجريبِ بأَجَلَى ، محلّة الغريبِ ، محل لا دانٍ ، ولا قريبِ

وقال الأصعي : أَجَلَى بلاد طيبة مريئة ، تَنبُتُ الْحَلِي والصَّلِيْان ؛ وأنشد :حَلَّتُ سُليمي . وقال السَكَّري في شرح قول القتال الكلابي :

عَفَتُ أَجَلَى من أهلها فقليبُها إلى الدَّوْم، فالرَّنقاء قَـفُر آ كثيبُها

أَجَلَى: هضة بأعلى نجد. وقال محمد بن زياد الأعرابي: سُئلَت بنت الحسن: أي البلاد أفضَل مرعى وأسمَن ? فقالت : خياشيم الحَزم أو جواء الصَّمَّان. قيل لها : ثم ماذا ? فقالت : أراها أَجَلَى أنَّى شَنْت، أي متى شُئت بعد هذا . قال ويقال : إن أَجَلَى موضع في طريق البصرة إلى مكة .

أُجَمْ : بالتحريك : موضع بالشام قرب الفراديس من نواحي حلب ؛ قال المتنى :

الراجع ُ الحُمَيْلَ 'محْفاة ً مُقَوَّدَة ً ، من كل مثل ِ وبادٍ ، تشكُّلُهُمَا إِرَّمُ

كتل عطريق ، المتغرور ساكنها بأن دارك ونسرين والأجمُ

أُجُم : بضم أوله وثانيه : وهو واحد آجام المدينة ، وهو بمعنى الأُطُم ، وآجام المدينة وآطامها حصونها وقصورها ، وهي كثيرة ، لها ذكر في الأخبار . وقال ابن السكتيت : أُجُم حصن بناه أهل المدينة من حجارة ؟ وقال : كل بيت مربع مسطح فهو أُجُم " ؟ قال امرؤ القيس :

وتَيَاءً لَم يَتُولُكُ بِهَا جِدْعَ كَغَلَمَ ، وَلَيَاءً لَمُ الْمُحْمَا لِلا مَشْيِداً بَجَنْدل

أَجَمَةُ بُوس : بالفتح والتحريك، وبُرْس، بضم الباء الموحدة، وسكون الراء، والسين مهملة : ناحية بأرض بابل . قال البكاذ ري في كتاب الفتوح : يقال إن علياً ، رضي الله عنه ، ألزم أهل أجَمة بُرْس أدبعة آلاف درهم، وكتب لهم بذلك كتاباً في قطعة أدَم. وأجمة بُرْس مجضرة الصَّرْح ، صَرْح غروذ بن وأجمة بُرْس ببل ، وفي هذه الأجمة مُهوَّة بعيدة القَعْر، يقال إن منها عُمِل آجُرُ الصرح، ويقال إنها أعلى .

أَجْنَاهُ الشَّام : جبع جُنْد ، وهي خبسة : جُنْدُ فلسطين، وجند الأر دُن ، وجند دمشق، وجند حبص، وجند قنسرين . قال احمد بن يحيى بن جابر : اختلفوا في الأجناد ، فقيل سَمَّى المسلمون فلسطين جُنْد أَ، لأنه رَجِمع كوراً، والتجنُّد: التجمُّع، وجَنَّد تُ

جُنداً أي جمعت جمعاً، وكذلك بقية الأجناد. وقيل:
سُمّيت كل ناحية بجُند كانوا يَقْبضون أعطياتهم فيه.
وذكروا أن الجزيرة كانت مع قنسرين جنداً واحداً،
فأفر دَها عبد الملك بن مروان وجعلها جنداً برأسه،
ولم تنزل قنسرين وكورها مضومة إلى حمص حتى
كان ليزيد بن معاوية، فجعل قنسرين وإنطاكية ومنتبج
جنداً برأسه ، فلما استُخلف الرشيد ، أفرد قنسرين
بكورها، فجعلها جنداً، وأفرد العواصم ، كما نذكره في
العواصم إن شاء الله ؛ وقال الفرزدق :

فقلت': ما هو إلا الشام تَر ْ كَبُهُ'، كَأَمَا الموتُ في أجناده البَغَرُ ُ

والبَغَرُ : داءُ يصيب الإبل، تشرَبُ الماءَ فلا تُروَى.

أَجْنَادَيْن : بالفتح، ثم السكون،ونون وألف،وتُفْتَحُ الدال فتُكسر معها النون، فيصير بلفظ التثنية، وتُكسر الدال ، وتُفتح النون بلفظ الجمع ، وأكثر أصحاب الحديث يقولون إنه بلفظ التثنية، ومن المحصلين من يقوله بلفظ الجمع : وهو موضع معروف بالشام من نواحي فلسطين . وفي كتاب أبي حُذَيفة إسحاق ابن بشير بخط أبي عامر العبدري: أن أجنادين من الرملة من كورة بيت جَبُّرين ، كانت به وقعة ، بين المسلمين والروم، مشهورة. وقالت العلماء بأخبار الفتوح: شهد يوم أجنادين ما ثة ألف من الروم، سَرَّبَ هر قل أكثرهم، وتجبُّع الباقي من النواحي ، وهرقل يومئذ بحمص ، فقاتلوا المسلمين قتالاً شديداً ، ثم إن الله تعالى هزمهم وفر"قهم،وقتل المسلمون منهم خلقاً ، واستُشهد من المسلمين طائفة ؛ منهم عبدالله بن الزبير بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف ، وعِكْر ِمة بن أبي جهل ، والحارث بن هشام ، وأَبْلَى خالد بن الوليد يومنــذ بلاءً مشهوراً، وانتَهَى خَبَرُ الوقعة إلى هرقل فنُخِب

قلبه ومُلِيءَ رُعْباً ، فهرب من حمص إلى إنطاكية. وكانت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة قبل وفاة أبي بكر ، رضي الله عنه ، بنحو شهر ؛ فقال زياد بن حنظلة :

ونحن تركنا أر طبون مطرداً ، إلى المسجد الأقصى ، وفيه حسور وقيامت عليهم بالعراء 'نسور عطفنا له تحت العجاج بطعنة ، عطفنا له تحت العجاج بطعنة ، فط أننا به الروم العريضة ، بعده عن الشام أدنى ما هناك شطير تولت جموع الروم تتبع إثراء ، تكاد من الذعر الشديد تطير وعود و تحرعي في المكر كثيره ، وهو حسير وعاد إليه الفل ، وهو حسير وعاد إليه الفل ، وهو حسير ،

وقال كُنْيَار بن عبد الرحبن :

إلى خير أحياء البرية كاتها ،
لذي رُحُم أو نخلة متأسن لله عهد ود لم يكدر بيريبة ،
وناقول معروف حديث ومُزمن وليس امرو من لم ينل ذاك كامري بدا نصحه فاستو جب الرقد محسن فإن لم تكن بالشام داري مقيمة ،
فإن لم تكن بالشام داري مقيمة ،
فإن بأجنادين كيتي ومسكني منازل صدق ، لم تنعير وسمسكن

وأخرى بميّــا فارقــين فمَوْزَن ِ

أَجْنِيقَانُ : بالفَتْ عِيمُ السُّكُونِ ، وكَسَرِ النُّونِ ، وَ وَقَافُ وَأَلْفُ وَنُونَ ، وَيُرُوكَى عَدَّ أُولُه ، وقد نُذَكَر قبل ؛ وهي من نُقرَى سَرَخْس . ويقال له : أَجْنَكَانَ ، بلسانهم أَيْضًا .

أَجُولُ : يجوز أن يكون أفعلَ من جال يجول، وأن يكون منقولاً من الفرس الأَجُولِي ، وهـو السريع ، والأَصل أن الأَجُول واحد الأجاول : وهي هضات متجاورات بحـذاء هضة من سَلْمَى وأجإ فيها ماء . وقيل: أَجُول واد أو جبل في ديار غطفان ، عن نصر .

أَجُويَة ' : كَأَنَّهُ جَمَّع جِواهِ ، وقد دُذكر الجِواة في موضعه من هذا الكتاب : هو ماءٌ لبني نُسَيَّر بناحية السامة .

أَجْيَاهُ": بفتح أوله وسكون ثانيه ، كأنه جمع جيدٍ ، وهو العُنْنُ ، وأجياد أيضاً جمع جواد من الخيل ، يقال للذكر والأنثى ، وجيناد وأجاويد ، حكاه أبو نصر إسماعيل بن حمّاد ، وقد قبل في اسم هذا الموضيع جياد ، أيضاً ، وقد دُدكر في موضعه ؛ وقال الأعشى مَيمُون بن قيس :

فما أنت من أهل الحَجُون ولا الصَّفا، ولا لك حقُّ الشَّرْبِ من ماء زَمْزَ م ولا تَجعَلَ الرحمنُ بَيتَك ، في العُلا، بأَجْيَادَ غربيًّ الصفا والمحرَّم

وقال عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة :

هيهات من أمَّة الوَهّاب مَنْزِكْنا ،
لا كَنْرَكْنَا بِسِيفِ البحر من عَدَنِ
وجاورَتْ أهل أجيادٍ ، فليس لنا
منها، سوك الشَّوْق أو حظ من الحَرَن

وذكر ُهُ في الشعر كشير ٌ. واختُلف في سبب تسبيته بهذا الاسم ، فقيل: سُتِّي بذلك لأن تُبتَّعاً لما قدم مكتَّة رَبُّطَ خيلَهُ فيه ، فسُمِّي بذلك ، وهما أجيادان : أجياد الكبير وأجياد الصغير . وقمال أبو القاسم الحُوارزمي : أجياد موضع بمكة كيلي الصفا . وقال أبو سعيد السَّيراني في كتاب جزيرة العرب، من تأليفه : هو موضع خروج دابَّة الأرض . وقرأتُ فيما أملاه أبو الحسين أحمد بن فارس ، عـلى بديسع بن عبد الله المهذاني باسناد له: إن الحيل العتاق كانت عُرَّمة كسائر الوحش ، لا يَطمعُ في ركوبها طامع"، ولا يَخطِر ارتباطها للناس على بال ، ولم تكن 'ترى إلا في أرض العرب ، وكانت مكر مة ادّخرها الله لنبيه وابن خليله اسماعيل بن إبراهيم،عليهم السلام ، وكان اسماعيل أول من 'ذلـَّلـَت ُ له الحيل العتاق'، وأول من ركبها وارتبطها، فذكر أهل العلم أن الله؛عز" وجل"،أوحى إلى اسماعيل ، عليه السلام: إني ادَّخرت لك كنزاً لم أعطيه أحداً قبلك ، فاخرُج فناد بالكنز، فأتى أجياداً، فألهمه الله تعالى الدُّعاءَ بالحيل ، فلم يَبقَ في بلاد الله فرسُ إلا أتاه ، فادتبطها بأجياد ، فبذلك سُمَّى المكان أجياداً ، ويُؤيدُ هـذا ما قاله الأصبعي ، في تفسير قول يشر بن أبي خازم:

حلفت بوب الداميات نُحُورها ، وما ضم أَجْيادُ المُصَلَّى ومَذْهَبُ

لئن 'شبَّت الحرب' العَوَّان' التي أَرى، وقد طال إبعاد' بهـا وتـُرَهّب'

لتَحتَمِلَنْ بالليل منكم ظعينة ، إلى غير موثوق من العِزْ تَهرُبُ

قَالَ أَبُو عبيدة المُصلَّى: المسجد. والمَدْهُبُ : بيت

الله الحرام. وأجياد ، قال الأصبعي : هو الموضع الذي كانت به الحيل التي سخرها الله لإسماعيل، عليه السلام. وقال ابن إسحاق: لما وقعت الحرب بين الحارث بن مضاض الجُنُو ْهُمِي وبين السَّميدَع بن حَو ْثر ، بالثاء المثلثة ؟ خرج ابن مضاض من 'قعيقعان فتقعقع سلاحُه فسمي قعيقعان . وخرج السميدع ومعه الحيل والرجال من أجياد . فيقال إنه ما سمى أجياد أجياداً إلا مجروج الحيل الجياد منه مـع السميدع. وقــال السُّهيلي : وأما أِجياد فسلم يُسمُّ بأجياد الحيل كما ذكر أبن إسحاق، لأن جياد الحيل لا يقال فيها: أجياد، وإنما أُجْياد جمع عبيد . وذكر أصحاب الأخبار أَن مُضاضاً ضرب في ذلك الموضع أجياد مائة رجل من العمالقة ، فسُمي ذلك الموضع بأجياد ، لذلك قال : وكذا ذكر ابن إسحاق في غير كتاب السيرة. قلت أنا : وقد قدمنا أن الجوهري حكى أن العرب تجمّع الجواد من الحبل على أجياد، ولا تشك أن ذلك لم يَبلغ السُّهِيْلِيُّ فَأَنكره، وبما يُؤيد أن هذا الموضع مُسمى بالحيل ، أنه يقال فيه: أَجُواد وجياد، ثم اتفاق الرُّواة أنها سميت بجياد الحيل، لا تدفعه الرواية المصولة من جهة السهيلي . وحدَّث أبو المنذر قال : كَنْرُتْ إياد بتهامة وبنو مُعدُّ بها حُلُولُ ، ولم يتفرُّ قوا عنها، فبغوا على بني نزاد ، وكانت منازلهم بأجياد من مكة ؛ وذلك قول الأعشى :

# وبَيْداءَ تُحْسِبُ آرَامَهَا رِجالَ إيادٍ بأجيادِهـا

الأَجْيَادَ ان : تثنية الذي قبله ، وهما أَجِياد الكبير ، وأَجِياد الصغير ، وهما محلَّنان بمكة . وربما قبل لهما أَجْيادَ يُن اسماً واحداً بالياء في جميع أحواله .

الأُجَيْرافُ : كأنه تصغير أجراف : واد ٍ الطيئ فيه

تين ونخل '' ، عن نصر .

أُجَيْوَ أَن كَأَنه تصغير أُجرة. رُوي عن أَعْشَى هَمْدَ ان أَنه قال : خرج مالك بن حَريم الهَمْدَ اني في الجاهلية ومعه نفر من قومه ، يريد عكاظ ، فاصطادوا ظبياً في طريقهم ، وكان قد أصابهم عطش كثير ، فانتهوا إلى مكان يقال له أُجيرة ، فجعلوا يفصدون دَمَ الظبي ويشربونه من العَطَش ، حتى أُنفَد دَمُه ، فذبحوه ، ثم تفر قوا في طلب الحطب ، ونام مالك فذبحوه ، ثم تفر قوا في طلب الحطب ، ونام مالك في الحباء ، فأقبلوا فقالوا: يا مالك ، عندك الشجاع خباء مالك ، عندك الشجاع فاقتله ؛ فاستيقظ مالك وقال : أقسمت عليم إلا كفتم عند في فقوا . فانساب الشجاع فذهب ؛ فأنشأ مالك يقول :

وأوصاني الحريم بعز جاري ، وأمنعه ، ولبس به امتناع وأمنعه ، ولبس به امتناع وأدفع ضيمة ، وأدود عنه وأمنعه ، إذا امتنع المناع فيدى لكم أبي ، عنه تنحوا في لكم أبي ، عنه تنحوا لامر ما استجار ببي الشجاع ولا تتحملوا دم مستجير تضمئنه أجيرة ، فالتلاع في أمر في أمر كم ، فناع أمر كم ، فناع أمر

ثم ارتحلوا ، وقد أجهدهم العطش ؛ فإذا هاتف مهتف بهتف بهم ، يقول :

يا أيُّها القوم ! لا مناء أمامَــكم ُ ، حتى تَسُوموا المطايا يَو ْمَهَا التَّعَبَا

ثم اعد انوا شامة ، فالماءُ عن كتَب ، عين وواء ، وماء 'يذهب' اللَّغَبا

حتى إذا ما أَصَبْتم منه رِيْكُمُ'، فاسقُوا المطايا، ومنه فامْلأُوا القِرَبا

قال: فعدَ لُـوا شامة ً فإذا هم بعين خرَّارة ، فشربوا وسقوا إبلهم ، وحملوا منه في قررَبهم . ثم أتوا عُكاظاً ، فقضوا أُربَهم ، ورجعوا فانتهوا إلى موضع العين ، فلم يَوَوا شيئاً ؛ وإذا بهاتف يقول :

يا مال عني ، جزاك الله صالحة ، هذا وداع لكم مني ، وتسليم منت ، وتسليم لا تؤ هد ن في اصطناع العرف عن أحد ، إن الذي تجرم المعروف محروم أنا الشجاع ، الذي أنجيت من وهن مقسوم مشكر ث ذلك ، إن الشكر مقسوم

مَن يَفْعَلُ الْحَيْرُ لَا يَعْدُمُ مُغَبَّتَهُ ما عاش، والكُفْرُ بعد العُرْف مذموم

الأُجَيْفِو': هو جمع أَجفر ، لأَن جمع القلة يشبه الواحد، فيصغَّر على بنائه ، فيقال في أَكانُب أُكيْلِب، وفي أَجْرِبة أُجيرِبة ، وفي أحمال أحيمال ': وهو موضع في أَسفل السَّبُعان من بلاد قيس ، والأَصعي يقول:هو لبني أَسد . وأَنشد لمُرَّة بن عَيَّاش ابن عم معاوية بن خليل النَّصري ، يَنوح' بني جذية بن مالك ابن نصر بن قعين ؛ يقول:

ولقد أرى الثَّلْمَبُوتَ يَأْلَفُ بِينه، حَتَى كَأَنَّهُمُ أُولُو سُلطانِ

ولهم بلاد"، طال ما عُرِفَتْ لهم: صَحْنُ المُللا ، ومدافعُ السَّبُعانِ

ومن الحوادث ، لا أب الأبيكم : إن الأجيفير ، ماؤه شطئران

قال : كان الأجيفر كله لهم ، فصار نصفُه لبني سواءة من بني أسد .

#### باب الهمزة والحاء وما يليهما

أَحَارِبُ : كأنه جمع أحرب ، اسم نحو أجدل وأجادل . أو جمع الجمع نحو أكلب : موضع في شعر الجعدي :

وكيف أُرجِّي قربَ مَن لا أَزوره، وقد بعدت عني صِرار أَحاربِ

الأحاسيب': بفتح أوله وكسر السين المهملة ، وآخره باء موحدة ، وهو جمع أحسب ؛ وهو من البُعْران الذي فيه بياض وحمرة . والأحسب من الناس الذي في شعر وأسه 'شقرة'' . قال امرؤ القيس بن عابس الكندى:

فيا هند ! لا تَنكَسي بُوهة " ، عليه عليه عقيقت أحسبا

يقول: كأنه لم تحلق عقيقت في صغره حتى شاخ . فإن قيل: إنما تجمع أفعل على أفاعل في الصفات إذا كان مؤنشة فعلى ، مثل صغير وأصغر وصغرى وأصاغر ، وهذا فمؤنثه حسباء ، فيجب أن يجمع على فعل أو فملان ؛ فالجواب أن أفعل يجمع على أفاعل إذا كان اسباً على كل حال ، وهمنا فكأنهم سموا مروضع ، كل واحد منها أحسب ، فزالت الصفة بنقلهم إياه إلى العلمية ، فتنز ل منزلة الاسم المحض ، فجمعوه على أحاسب ، كما فعلوا بأحامر ، وبأحاسن ، في اسم موضع بأتي عقيب هذا ، إن شاء وبأحاسن ، في اسم موضع بأتي عقيب هذا ، إن شاء

الله تعالى ، وكما جمعوا الأحوص ، وهو الضّيّق العين عند العلمية ، على أحاوص ، وهو في الأصل صفة " ؟ قال الشاعر :

أتاني وعيد العُوص من آل جعفر ، فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا

فقال: العُوص نظراً إلى الوصفية ، والأحاوص نظراً إلى الاسمية ، والأحاسب هي مسايل أو دينة ي تَنْصَبُ من السراة في أرض تهامة .

الأحاسن : كأنه جمع أحسن ، والكلام فيه كالكلام في أحاسب المذكور قبله : وهي جبال قررب الأحسن ، بين ضريت واليامة ؛ وقال أبو زياد : الأحاسن من جبال بني عمرو بن كلاب ؛ قال السري بن حاتم :

كأن لم يكن من أهل عكنياة باللوك حك ولم بصبيح سوام مبرع منسرح لوك بُوقة الغرجاء ثم تيامنت بهم نيسة عنسا ، تنشب فتنزح تبصر تهم ، حتى إذا حال دونهم بجامع ، من سود الأحاس ، جنع

يَسُوقُ بهم رَأْدَ الضَّحَى منبذال من المُشْمَى منبذال من المُدَى عادي الذراعين ، مَشْمُشُحُ

سَبَشْكَ عَصْقول ترق غُرُوب، ، وأسم ، زانت تراثب 'وضّع'

من الغَفرات البيض ، لا يستفيدُها كَذِيًّ ، ولا ذَاك الهجينُ المطرَّحُ

أَحَالِيلُ: يظهر أنه جمع الجمع ، لأن الحِلـّة هم القوم النزول ، وفيهم كثرة ، وجمعُهم حِلال ، وجمعُ

حلال أَحَالِيل ، على غير قياس ، لأَن قياسه أحلال ، وقد يُوصف بجلال المفرد فيقال حي حلال : وهو موضع في شرقي ذات الإصاد ، ومنه كان مرسل داحس والغبراء .

أُحَامِو ُ البُغيبِغَةِ : بضم الهبزة ، كأنه من حامر يُحامِ ، فأنا أحامر ُ من المفاعلة ، ينظر أيهما أشد حُمْرَة . والبُغيبِغَة ، بضم الباء الموحدة ، والفينان معجمتان مفتوحتان، يذكر في موضعه ، إن شاء الله تعالى ؛ وأحامر : اسم جبل أحمر من جبال حمى ضرية ؛ وأنشد ابن الأعرابي للراعي :

> كهُدَاهِدٍ كَسَرَ الرَّمَاةُ جَنَاحَسَهُ، يَدْعُو، بقارعة الطريق، هديسلا

فقال: ليس قول الناس إن الهُداهد، ههنا، الهُدُهُد بشيء، إنما الهُداهد الحَهام الكثير الهَداهد، كما قالوا: قُراقر لكثير القراقر، وجُلاجل لكثير الجَلاجل. يقال: حاد جُلاجِل ُإذا كان حسن الصوت، فأحامر، على هذا، الكثير الحُهرة؛ قال جميل:

> دَعُوْتُ أَبَا عَمْرُو فَصِدَّقَ نَظْرَ فِي ، وما إن يَوَاهُنَّ البصيرُ لَحِينِ وأَعْرَضَ رُكِنْ مِنْأَحَامِرَ دُونَهُم، كأنَّ دُدَاهُ لُفَتِّعَتْ بسَدينِ

أُحَامِو ُ قُنُو َى: قال الأصبعي : ومبدأ الحَبَّتين من دياد أبي بكر بن كلاب ، عن يسادهما جبل أحمر يُسبَّى أُحامِر َ قُنُرى. وقرى: ما لا نز كله الناس قديمًا ؛ وكان لبني سعد من بني أبي بكر بن كلاب .

أُحامِرَةُ : بزيادة الهاء : رَدْهَة سُمِحَى ضربّة معروفة . والردهة نُــُقْرة في صخرة يستنقع فيها الماء .

أَحامِو َهُ : جمع أَحمر ، كما ذكرنا في أحاسب ، وأُلحِقَت به هاءُ التأنيث بعد التسمية : ماءَة لبني نصر ابن معاوية ؛ وقيل : أحامرة بلدة لبني شاس . وبالبصرة مسجد تسميه العامة مسجد الأحامرة ، وهو غلط ، إنما هو مسجد الحامرة ، وقد ذكر في موضعه .

أَحْبَاب : جمع حبيب : وهو بلد في جنب السوارقية من نواحي المدينة ، ثم من دياد بني سُلكم ، له ذكر في الشعر .

أَحْثَالُ : بعد الحاء الساكنة ثاء مثلثة وألف ولام . قال أبو أحمد العسكري : يوم ذي أحثال ، بين تميم وبكر بن وائل ، وهو الذي أسر فيه الحَوْفَزان بن شريك قاتل الملوك وسالبها أنفسها ، أسره حنظلة بن بيشر بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم ؟ وقيل فيه :

ونحن حَفَزُ نَا الحَـوُ فَـزَانَ مَكَبَّلًا، يُساقُ كَمَا ساق الأَجِيرُ الرَّكَائِبِ

الأَحَثُ : بالثاء المثلثة : من بلاد هُذَيل ، ولهم فيه يوم مشهور ؟ قال أبو قبلابة الهذكي :

يا دار أعرفها ، وحشاً منازلها بين القوام ، من رَهْط فألبان في القوام ، من رَهْط فألبان فد منه ، بو حيات الأحث إلى ضو جي دفاق ، كسحق الملبس الفاني

وقال أبو قلابة أيضاً :

يَئْسَتُ مَن الحَدْيَّة أُمَّ عَمْرُو ، غداة إذ انتحوني بالجِنَسابِ فيأسك من صديقك ، ثم يَأْساً ضحى "، يوم الأحَث من الإيابِ

أَحْجَارُ الشَّمَامِ: أَحَجَادِ ، جَمِعَ حَجَرِ ، والشَّمَامِ نَبَتُ الثَّاءِ المُثَلَّة: وهي صُخَيْر ات الثَّامِ ، نزل بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقه الى بدر قرُ بَ الفَر ش وملك ؛ قال محمد بن بشير يوثي سليان بن الحُصين:

ألا أينها الباكي أخاه ، وإغا تَفَرَّقَ يومَ الفَدْفَدِ الأَخَوانِ أخي ، يومَ أحجاد النام بكيتُه ، ولو حمَّ يومي قبلة لَبَكاني تداعَت به أيّامه فاختر مئنه ، وأبْقين لي سَجْواً بكل مكان فلينت الذي ينهى سليان غدوة دعا ، عند قبري مثلها ، فنعاني

أَحْجَارِ الزَّيْت : موضع بالمدينة قَرِيب من الزَّوْراء، وهو موضع صلاة الاستسقاء، وقال العبراني : أحجاد الزَّيْت موضع بالمدينة داخلها .

الأحدَّبُ : بفتح الدال والباء الموحدة : جبل في ديار بني فزارة . وقيل : هو أحد الأثبرة ، والذي يَقْتَضِه ذكرُ ه في أشعار بني فزارة ، أنه في ديارهم ، ولعليهما جبلان يسمّى كلُ واحد منهما بأحدَبَ .

أَحْدَثُ : مثل الذي قبله في الوزن ، الا أن الشاءَ مثلثة : بلد قريب من نجد .

أُحُكُ : بضم أوله وثانيه معاً : اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة أُحُد، وهو مرتجل لهذا الجبل، وهو جبل أحمر ، ليس بذي شناخيب ، وبينه وبين المدينة قرابة ميل في شماليها ، وعنده كانت الوقعة الفظيعة التي 'قتِل فيها حَمْزَة ' عم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وسبعون من المسلمين ، وكُسِرت وباعية النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وشبُح وَجْهُه وباعية النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وشبُح وَجْهُه

الشريف ، وكُلِمَت سَفَتُه ، وكان يوم بـلاؤ وتمحيص ، وذلك لسّنتين وتسعة أشهر وسبعة أيام من مهاجرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو في سنة ثلاث ؛ وقال عبيد الله بن قيس الراقيّيّات :

يا ستد الظاعنين من أُحُد! حُيْنت من منزل ، ومن سَنَد ما إن عِمْواك غير راكدة سنُفع ، وهاب ، كالفَر خ مُلْتَبيد

وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : أُحُد " جبل يُحبُّنا ونُحبُّه ، وهو على باب من أبواب الجنة . وعير جبل " يُبْغضُنا ونُبغضُه ، وهو على باب من أبواب النار . وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أنه قال : خير الجبال أحد والأستعر وورقان . وورد عمد بن عبد الملك الفقعسي إلى بغداد ، فحن إلى وطنيه وذكر أحداً وغيره من نواحى المدينة ؛ فقال :

نقى النوم عنى ، فالقواد كثيب ، نوائب هم ، ما توال تنوب والمراض ببغداد جمعت على ، وأنهاد لهن قسيب في وظلت دموع العين تمرى غروبها من الماء ، دارات لهن شعوب وما جزع من خشية الموت أخضلت دموعي ، ولكن الغريب غريب ولكن الغريب غريب الله بسلنع ، ولم نتغلق على دروب ؟ وهل أحد باد النا وكأنه وها المقربات ، جنيب !

يخب السّراب الضّحل بيني وبينه ،
فيَبُد و لعينني تارة ، ويغيب
فإن شفائي نَظرة ، إن نَظرَ تُها
إلى أُحد ، والحرّتان قريب
وإني لأرْعَى النّجْم ، حتى كأني ،
على كل ننجم في السماء ، رقيب
وأشناق للبَر ق الياني ، إن بَدا ،
وأزداد سُو قا أن نهب جنوب

وقال ابن أبي عاصية السُّلسَي ، وهو عند مَعْن بن زائدة باليمن ، يتشو ق المدينة :

أَهَلُ ناظرٌ مِن خلف نُعَمْدَ انَ مُبْصِرٌ دُرى أُحُدٍ ، رُمْتَ المَدَى المُتَوَاخِيا

فلو أن داء اليأس بي ، وأعانني "طبيب" بـأرواح العقيق شفانيــا

وكان الياسُ بن 'مضر قد أصابه السلُّ ، وكانت العرب 'تسمّي السلِّل داء اليأس .

أَحَدُ التحريك ، يجوز أن يكون بمعنى أحد الذي هو أو اللهدد ، وأن يكون بمعنى أحد الذي هو بعض كتيع وأدَم وعريب ، فتقول : ما بالدار أحد ، كما تقول : ما بالدار كتيع ، ولا بالدار عريب . قيل : هو موضع بنجد ، وقيل الأحك ، بتشديد الدال : جبل له ذكر في شعرهم .

أَحْوَاد: جمع حريد، وهو المنفرد عن محلة القوم، وقيل: أحراد جمع حرث، وهي القطعة من السّنام، وكان هـ نرا الموضع، إن كان سُسّي بذلك، فلأنه يُنبت الشعم، ويُسَسّن الإبل. والحُرث : القطا الواردة للساء، فيكون سُسّي بذلك، لأن القطا

تَرِدُه ، فيكون به أحراد ، جمع 'حر د بالضم : وهي بثر بمكة قديمة . روى الزبير بن بكار عن أبي عبيدة في ذكر آبار مكة ، قال : احتفرت كل قبيلة من قريش في رباعهم بثراً ، فاحتفرت بنو عبد العُزاى 'شفيلة ، وبنو عبد الدار أم أحراد ، وبنو رُهْرَة السُّنبُلة ، وبنو تميم بن مُرة الجَفْر ، وبنو زهْرة الغَمْر ، قالت أميمة بنت عميلة ، امرأة العَوام بن مُورَ الحَدَد ، امرأة العَوام بن مُورَ الحَد المارة العَوال بن

نحــن حفرنا البحر أمَّ أحرادُ ، ليست كَبَذَّرَ النَّزُورِ الجَــمّاد

فأجابَتْها صَرَّتُها صفيَّة :

نحن حفرنا بَـذَّرْ ، نَسْقَي الحجيج الأَكبرْ ، وأمُّ أحـراد شرْ

أَحْوَ اص : بصاد مهملة ، ورواه بعضهم بالضاد المعجمة ، في قول أمية بن أبي عائذ الهُذَ لي :

لمن الديارُ بِعَلَـٰيَ فَالْأَحْرَاصِ ، فَالسُّودَ تَيَنَ فَمَجْمِعِ الأَبْوَاصِ

قال السكري: 'يروى الأخراص ، بالحاء المعجمة ، والأحراص ، بالحاء المهملة ، والقصيدة صادية مهملة .

أَحْرَاضُ : هذا بالضاد المعجمة ، كذا وجدته بخط أبي عبد الله محمد بن المعلسّ الأزدي البصري في شرحه لقول تميم بن أبي بن مُقبل:

عفا، مُن سلّبهى، ذو كُلاف فَمنْ كِفُ مَبادي الجبيع ، القَيْ طُرُ والمتصيَّفُ وأقفَرَ منها ، بعدما قد تَحُلُثُه ، مدافع أحراض ، وما كان يَخْلِفُ

قال صاحب العين : يقال رجل محرض لا خير فيه ، وجمعه أحراض ؛ وقال الزّجّاج : يقال رجل م حرض أي ذو حرض ، ولذلك لا يثني ولا يجمع ، كقولهم رجل دنف أي ذو دنف ، ويجوز أن يكون أحراض جمع محرض وهو الأشتان .

أَحْوِرُضُ : بالفتح ، ثم السكون ، وضم الراء ، والضاد معجمة ، واشتقاقه مثل الذي قبله : وهو موضع في جبال مُذيّل ، سمي بذلك لأن من شرب من مائه صرض أي فسدَت معدّتُه .

أَحْوْرَ اب: بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وزاي وألف وباء موحدة: مسجد الأحزاب ، من المساجد المعروفة بالمدينة التي بنيت في عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم والأصل في الأحزاب ، كل قوم تشاكلت قلوبهم وأعمالهم ، فهم أحزاب ، وإن لم يلق بعضهم بعضا بمنزلة عاد وغود ، أو لئك الأحزاب ، والآية الكرية : كل حزب بما لديهم فرحون ؛ أي كل طائفة كمواهم واحد . وحز ب فلان أحزاباً أي جمعهم ؛ قال رؤبة ،

لقد وجدتُ مُصْعَبًا مستصعباً ، حين رَمَى الأحزابَ والمحزُّبا

وحدث الزبير بن بَكّار قال : لما وُلِّي الحسنُ بن زيد المدينة ، منع عبد الله بن مسلم بن 'جند'ب الهُدَكِي أَن يَوْمَ بالناس في مسجد الأحزاب ، فقال له : أصلَحَ الله الأمير ، لم منعتني مقامي ، ومقام آبائي وأجدادي قبلي ? قال : ما منعك منه إلا يوم الأربعاء ؛ يريد قوله :

يا للرجال ليوم الأربعاء! أما يَنْفَكُ ْ بَجْدِثْ لِي، بعدالنُّهُمَى، َطَرَبَا؟

إذ لا يزال غزال فيه يَفْتِنْنَي ،
يأتي ، إلى مسجد الأحراب، مُنتقباً
يُخبِّرُ الناسَ أنَّ الأَجْرَ هِمتُه ،
وما أنى طالباً أجْراً ومحتسبا
للو كان يطلب أجراً ما أنى طهراً ،
مضيّحاً بفتيت المِسْك مختضبا
لكنّه ساقه أن قيل ذا رَجب ،
يا لين عدّة حوالي كلّه رَجبا
فإن فيه ، لمن يَبْغي فتواضِله ،
فضلًا ، والطالب المرتاد مطلبا
كم مُحرَّة دُرَّة قد كنت آلفها ،
تسده ، من دونها ، الأبواب والحيُجبا

قد ساغ فيه لها مَشْيُ النهاد ، كما ساغ الشرابُ لِعَطْشان إذا صَرْبا

اخرجْنَ فيه،ولا تَرْهَبْنَ ذَاكَذِبٍ، قد أَبِطَلَ الله فيه قولَ مَن كَذَّبَا

الأحساء : بالفتح والمد"، جمع حسي ، بكسر الحاء ، وسكون السين : وهو الماء الذي تكنش فه الأرض من الرمل ، فإذا صار إلى صلابة أمسكته ، فتحفر العرب عنه الرمل فكتستخرجه ؛ قال أبو منصور : سمعت فير واحد من تميم يقول : احتسينا حسياً أي أنبط فنا ماء حسي ، والحيسي الرمل المتراكم ، أسفل ه جبل صلد من فإذا مطر الرمل نشف ماء المطر ، فإذا انتهى إلى الجبل الذي تحته ، أمسك الماء ، ومنع الرمل وحر الشمس أن ينشفا الماء . فإذا اشتد الحر نبث وجه الرمل عن الماء فنبع باردا عذباً الحر في تبرق أ . وقد رأبت في البادية أحساء أحساء المادية أحساء المادية أحساء المادية أحساء المادي في البادية أحساء المناد في المناد في البادية أحساء في البادية أحساء المناد في البادية أحساء المناد في المناد في المناد في البادية أحساء في المناد في المن

كثيرة على هذه الصفة ، منها أحساء بني سعد بحذاء هجر ، والأحساء ما الجديلة طيىء بأجا ، وأحساء خر شاف في موضعه ، وأحساء القطيف ، وبحذاء الحاجر في طريق مكة أحساء في واد متطامن ذي رمل ، إذا رويت في الشتاء من السيول ، لم ينقطع ماء أحسانها في القيظ ، وقال الغيط ريف لرجل كان لصاً ، ثم أصاب سلطاناً :

َجْرَى لَكُ بِالأَحْسَاءُ، بَعْدُ بُؤُوسِهَا ، غَـدَاةَ القشيريّين بِالمُلُكُ تُغْلُبُ

عليك بضَرْب الناس ما 'دمنت' والياً ، كما كنت في دهر الملصة تُضْرَبُ

والأحساء: مدينة بالبحرين ، معروفة مشهورة، كان أول من عبرها وحصنها وجعلها قصبة هَجَرَ أَبُو طاهر سليان بن أبي سعيد الجنّاني القرمطي، وهي إلى الآن ، مدينة مشهورة عامرة . وأحساء بني وهب على خسسة أميال من المُرتمَى، بين القرّعاء وواقصة، على طريق الحاجّ، فيه بوكة وتسع آبار كبار وصفار. والأحساء ماء لغنييّ ؛ قال الحسين بن مُطَير الأسدى :

أينَ جِيرَانُنا على الأحساء? أين جِيراننا على الأطواء?

فارقونا ، والأرضُ مُلبسة ' نَـَو ' ر الأقاحي تُنجـادُ بالأنواء

كلَّ يوم بأقنْعُوان ونَوْرٍ ، تَضَحَّكُ الأَرض من بُكاء السباء

أَحْسَنُ : بوزن أَفْعَلُ ، من الحسن ضد القُبح : اسم قرية بين اليامة وحسى ضرية ، يقال لها مَعْدن الأحسن، لبني أبي بكر بن كلاب ، بها حصن ومعدن ُ دَهب ،

وهي طريق أيمن اليامة ، وهناك جبال تُستى الأحاسن ؛ قال النَّوفَكي : يكتنف ضريَّة جبلان ، يقال لأحدهما وسط ، وللآخر الأحسن ، وبه معدن فضة .

الأحسية ' : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر السين المهلة ، وياء خفيفة ، وهاء بوزن أفعيلة ، وهو من صيغ جمع القلة ، كأنه جمع ' حساء ، نحو حمار وأحبرة ، وسوار وأسورة . وحساء جمع ' حسي ' خسي نحو ذئب وذئاب ، وزق وزقاق ، وقد تقدم تفسيره في الأحساء ؛ وقال ثعلب : الحساء الماء القليل ، وهو موضع باليمن ، له ذكر في حديث الردة ، أن الأسود العنسي طرد عمال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان فروة بن مسينك على مراد، فنزل بالأحسية ، فانضم إليه من أقام على إسلامه .

الأحمينان: تثنية الأحصب ، من الأرض الحصباء ، وهي الحكيم الصغاد، ومنه المحصب ، موضع الجماد عنس ، قال أبو سعد: هو اسم موضع باليمن، ينسب إليه أبو الفتح أحمد بن عبد الرحمن بن الحسين الأحصي الور"اق نزل الأحصين .

الأحمى : بالفتح، وتشديد الصاد المهملة، يقال: رجل أحَصُ ، بَيِّنُ الحَصِ أَي قليل شَعْرِ الرأس ، وقد حَصَّت البيضة وأسي إذا أذهبت شَعْرَه ، وطائر أحص الحَصُ اللَّحية ، ورحم أحص الجناح ، ورجل احَصُ اللَّحية ، ورحم حصَّاء كله بمعني القطع؛ وقال أبو زيد: رجل أحص إذا كان نكداً مشؤوماً ، فكان هذا الموضع ، لقلة خيره ، وعَدَم نباتِه ، ستي بذلك . وبينجد موضعان يقال لهما : الأحص وشيث وشبيث . وبالشام من نواحي حَلَب موضعان يقال لهما : الأحص من نواحي حَلَب موضعان يقال لهما : الأحص وشيث منازل ربيعة ،

ثم منــازل ابنِّي وائل بكر ٍ وَتَـغَلِّب َ. وقال أبو المنذر هشام بن محمد في كتابه في افتراق العرب: ودخلت قبائل ربيعـة ظواهر بلاد نجـد والحجاز ، وأطراف تهامة ، وما والاهـا من البلاد ، وانقطعوا إليها ، وانتثروا فيها ، فكانوا بالذنائب ، وواردات ، والأحصّ، وشبيث، وبطن الجريب، والتَّغْلَمَين، وما بينها وما حولها من المنازل . وَرَوَت العلمـــاءُ الأُمَّة ، كأبي عُسِيْدَة وغيره : أن كلُّمباً ، واسمه وائل بن ربیعة بن الحارث بن مُو"ة بن 'زهَیر بن جُشُم ابن بكر بن حُبُيْب بن عمرو بن غَنْم بن تَغْلُب بن وائل ، قال يوماً لامرأت ، وهي جليلة بنت مُرَّة أُخت جساس بن مرة بن 'ذهل بن سَيْبان بن ثعلبة بن عُكَابِة بن صَعْبِ بن على بن بكر بن وائل ؛ وأمُّ جساس هبلة بنت منقذ بن سلمان بن كعب بن عمر و ابن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكانت أختها البَسُوسُ نازلة على ابن أختها جسَّاس بن مُرَّة ، قال لها : هل تَعرفين في العرب مَن هو أَعز ُ منى ? قالت : نعم ، أخواي جسَّاس وهَمَّام ؛ وقيل : قالت نعم ، أخى جسَّاسَ وندمانُه عبرو المزادَلَف بن أبي ربيعـة الحارث بن ذهل بن شيبان. فأخذ قوسَه وخرج فمر" بفصيل لناقة البسوس فعَقَره ، وضرب ضَرعَ ناقتها حتى اختلط لبنُها ودمُها، وكانا قد قاربا حماه؛ فأُغمضوا له على ذلك ، واستغاثت البسوس، ونادت بوَيْلها . فقال جسَّاس: كُفْتِي ، فسأعقر غداً جبلًا هو أعظم من عقر ناقة . فبلغ ذلك كليباً ، فقال : دون عُلْيًانَ خَرْطُ القتاد. فذهبت مثلاً ؛ وَعُلْيًانُ فَحُلُ إِبِّلِ كُلِّيبٍ. ثم أصابتهم سماءٌ فمر وا بنهر يقال له نُشْبَيْثُ ، فأراد جساس نزوله ، فامتنع كليب" قصداً للمخالفة . ثم مرُّوا على الأحصُّ ، فأراد جساس وقومه النزول عليه ، فامتنع كليب قصداً للمخالف. .

ثم مرّوا ببطن الجريب ، فجرّى أمر ُهُ على ذلك ، حتى نزلوا الذنائب ، وقد كلُّـوا وأغيُّوا وعطشوا ، فأغضب ذلك جسَّاساً ، فجاءَ وعمرو المزدلف معه ؛ فقال له: يا وائل، أَطردْت أَهلنا من المياه حتى كدتَ تقتلهُم ? فقال كليب : ما منعناهم من ماءٍ إلا ونحن له شاغلون ؛ فقال له : هـذا كفيعُلك بناقة خالتي ؛ فقال له : أُوذكرتُها ? أَمَا إِنِّي لُو وَجِدْتُهَا فِي غَيْرِ إِبْل مُرَّةً ﴾ يعني أبا جساس ، لاستحلكت تلك الإبل . فعطف عليه جساس فرسه وطعنه بالرمح فأَنفَذَه فيه. فلما أحسُّ بالموُّت، قال: يا عمرو اسقني ماءً ؛ يقول ذلك لعمرو المزدلف ؛ فقال له : تجاوزت بالماء الأحص"، وبطن 'شبَيث. ثم كانت حرب ابني وائل، وهي حرب البسوس ، أربعين سنة ، وهي حروب يُضرَب بشدتها المثل . قالوا : والذنائب عن يسار وَلَيْجَةُ لَلْمُصْعِدُ إِلَى مُكَنَّةً ، وَبِهُ قَبْرُ كُلِّسٍ . وقد حكى هذه القصة بعنها النابغة الجعدى ، يخاطب عِقَالَ بن خُويْلِد، وقد أَجار بني وائل ابنُ مَعن، وكانوا قتلوا رجلًا من بني جعدةً ، فحذَّرَهم مثل حرب البسوس وحرب داحس والغبراء ؟ فقال في ذلك:

> فأبليغ عقالاً ، إنَّ غايةَ داحِس بَكَفَيْكَ ، فاستأخِر لها،أو تَـقَدَّم

> تُجير علينــا وائــلًا بدمائنا ، كأنــّك ، عمّا نابَ أشياعَنا ، عَم ِ

كليب لعَـَمْرِي كان أكثرَ ناصراً ، وأيْسَرَ جُرماً منك،ضُرَّجَ بالدم

رَمَى ضَرْعَ نابٍ ، فاستبر " بطَعْنة كَعاشية البُر " د الباني المسهم

وقال لجسَّاسِ : أَغِنْنِي بشرْبَةَ ، تَفَضَّلُ بها ، طَولاً عليَّ ، وأُنعِم

فقال : تجاورُوْتَ الأحصُّ وماءه، وبطـنَ سُبَيْث، وهو ذو مترسم

فهذا كما تراه ، ليس في الشعر والحبر ما يدل على أنها بالشام . وأما الأحص وشبيث بنواحي حلب ، وقد تحقق أمرهما ، فلا ديب فيهما ؛ أما الأحص فكورة كبيرة مشهورة ، ذات قرسى ومزارع ، بين القبلة وبين الشال من مدينة حلب ؛ قصبتها خناصرة ، مدينة كان ينزلها عمر بن عبد العزيز ، وهي صغيرة ، وقد خربت الآن إلا اليسير منها . وأما نشبيث ، فجبل في هذه الكورة أسوك ، في رأسه فضاء ، فيه أربع قرسى ، وقد خربت جميعها . ومن هذا الجبل بقطع أهل حلب وجميع نواحيها حجارة رُحيتهم ، وهي سود خشنة ، وإياها عنى عدى بن الرقاع بقوله :

وَادُا الربيع تشابعَتْ أَنُواؤَه ، فَسقَى 'خناصِرَ \* الأَحَصُّ وزادها

فأضاف خناصرة الى هذا الموضع ، وإياها عنى جريو" أيضاً بقوله :

> عادَتُ همُومي بالأَحَصِّ وسَادي، عيهاتَ من بَلَد الأَحْصُّ بِلادِي

> لي خمس عشرة من 'جمادى ليلة ، ما أستطيع' على الفراش 'رقادي

ونَعُودُ سَيِّدَنَا وسَيِّد غيرِنَا ؟ ليت التَّشَكِي كان بالعُوَّاد

وأنشد الأصمعي ، في كتاب جزيرة العرب ، لرجل من طبّى؛ ، يقال له الحليل بن فَسَر ْدة ، وكان له ابن

واسبه زافر ، وكان قد مات بالشام في مدينة دمشق ؛ فقال :

> ولا آبَ ركبُ من دمشق وأهله ولاحِمصَ، إذ لم بأت، في الركب، زافر

> ولا من تشبَيْث والأحص ومُنْتَهَى ال مَطايا بقنسرين ، أو بخُنـاصر

> > وإياه عنى ابن أبي حصينة المعرِّي بقوله :

لَجَّ بَرِثُونُ الأَحْصِّ فِي لمَعَانهُ ، فَتَذَكَرُتُ مَن وراءَ رِعانِهُ

فسَقَى الغيث' حيث ينقطع الأو° عَسُ من وَندِهِ ومنبتِ بانِهْ

أُو َ تَرَى النَّورَ مثل ما نُشيرَ البُرُ دُ ، حـوالي هضابه وقنانـهُ

تجلُب ُ الربح ُ منه أَذ َ كَى من المِس ك ، إذا مَرَّت الصَّبِ بَكَانِهُ ْ

وهذا، كما تراه، ليس فيه ما يدل على أنه إلا بالشام. فإن كان قد اتفق تراد ف هذين الاسبين بمكانين بالشام، ومكانين بنجد، من غير قصد، فهو عجب. وإن كان جرى الأمر فيهما ، كما جرى لأهل نجران ودومة ، في بعض الروايات، حيث أخرج عمر أهلهما منهما ، فقدموا العراق ، وبنوا لهم بها أبنية ، وسبوها باسم ما أخرجوا منه ، فجائز أن تكون ربيعة فارقت منازلها ، وقدمت الشام ، فأقاموا بها ، وسبوا هذه بتلك ، والله أعلم. ويُنسب إلى أحص حلب ، شاعر يعرف بالناشي الأحصي ، كان في أيام سيف الدولة أي الحسن على بن حمدان ، له خبر ظريف ، أنا ممورده همنا ، وإن لم أكن على ثقة منه ، وهو

بعد قوله:

يكون الكلب أحسن منه حالا

الأحْفَارُ : جمع حَفَر ، والحفر في الأصل ، اسم المكان الذي نحفر ، نحو الحندق ؛ والبئرُ إذا وسّعت فوق قدرها، سبّت حفيراً وحفراً وحفيرة. والأحفار: عَلَمَ لُوضِع من بادية العرب ؛ قال حاجب بن ندبيان المازني :

هل رام نَهُني صامتين مكانه ، أم هل تَعَيَّر بعدنا الأحفاد ?

يا ليت شعري غير مُنْيَة باطل ، والدهر فيه عواطف أطوار ُ

هل تَرْسُمَنَ بي المَطيَّة بعدها يَحْد ِيالقطين'،وتُرفَع' الأَخدار!

الأحقاف : جمع حقف من الرمل . والعرب تستي الرمل المعوج عقافاً وأحقافاً ، واحقو قف الهلال والرمل إذا اعوج ، فهذا هو الظاهر في لغتهم ، وقد تعَسقت غيره ، والأحقاف المذكور في الكتاب العزيز : واد بين عُمان وأرض مَهْرَة ، عن ابن عباس ؛ قال ابن اسحاق : الأحقاف رمل فيا بين عمان إلى حضرموت ؛ وقال قتادة : الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشعر من أرض اليمن ، وهذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى . وقال الضحاك : الأحقاف جبل بالشام . وفي كتاب العين : الأحقاف الأحقاف القيامة ، فيحشر الناس عليه من كل أفق ، وهذا وصف جبل قاف . والصحيح ما رويناه عن ابن وصف جبل قاف . والصحيح ما رويناه عن ابن عباس وابن اسحاق وقتادة : أنها رمال بأرض اليمن ،

أن هذا الشاعر الأحصّي دخل على سيف الدولة ، فأنشده قصيدة له فيه ، فاعتذر سيف الدولة بضيق البكد يومئذ ، وقال له : أعذر فما يتأخر عنا حميل المال الينا ، فإذا بلغك ذلك فأتنا لنضاعف جائزتك ، ونحسن إليك . فخرج من عنده فوجد على باب سيف الدولة كلاباً تذ بح لها الستخال وتطعم لمومها ، فعاد إلى سيف الدولة فأنشده هذه الأبيات:

رأيتُ بيــابِ داركم كِـلاباً ، 'نعَـذُ يهــا وتـُطعيمُهـا السِّخالا

فما في الأرض أدبَر' من أديبٍ ، يكون الكلب' أحسَنَ منه حالا

ثم اتفق أن حُمِلَ إلى سيف الدولة أموال من بعض الجهات على بغال ، فضاع منها بغل بما عليه ، وهو عشرة آلاف دينار ، وجاء هذا البغل حتى وقف على باب الناشي الشاعر بالأحص ، فسمع حسة ، فظنته لصاً ، فخرج إليه بالسلاح ، فوجده بغلا مُوقراً بالمال ، فأخذ ما عليه من المال وأطلقه . ثم دخل على سيف الدولة وأنشده قصيدة له يقول فيها :

ومَن طَن أَن الرَّزْقَ يَأْتِي بَحِيلَةً ، فقيد كَذَّ بَتْهُ نَفْسُه ، وهو آثِمُ

يَفُوتُ الغِنَى من لا ينام عن السُّرى، وآخَرُ يَـاْتِي رِزْقُلُـه وهو نائمُ

فقال له سيف الدولة: بحياتي! وصل إليك المال الذي كان على البغل ? فقال : نعم . فقال : خذه بجائزتك مباركاً لك فيه . فقيل لسيف الدولة : كيف عرفت ذلك ? قال عرفته من قوله :

وآخر يـأتي رزقه وهو نائم

هشام بن محمد ، عن أبي يحيى السجستاني ، عن مر"ة ابن عمر الأبلي ، عن الأصبغ بن 'نباتة ؛ قال : إنّا لجن عبر الأبلي ، عن الأصبغ بن 'نباتة ؛ قال : إنّا لجن الحديق ، رضي الله عنه، إذ أقبل رجل من حضرموت ، لم أر قط رجلًا أنكر منه ، فاستشرفه الناس ، وراعهم منظر ، وأقبل مسرعاً جواداً حتى وقف علينا ، وسلم وجنا وكلم أدنى القوم منه بجلساً ، وقال: من عبيدكم ؟ فأشاروا إلى علي ، رضي الله عنه ، وقالوا : هذا ابن عم "رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وعالم الناس ، والمأخوذ عنه ؛ فقام وقال :

استع كلامي ، هذاك الله مين هادٍ ، وأَفْرِجُ بِعِلْمِكُ عَن ذي نُعْلُمْ صادِ جاب التنبائف من وادي ُسكاك إلى ذات الأماحل في بطحاء أجياد تلفُّه ألدِّمنَة البُّوعَاء ، معتمداً إلى السداد وتعليم بإرشاد سمعت الدين، دين الحق جاء ب عبده، وهو قرم الحاضر البادي فَجَنْتُ مُنتقَلًا مِن دِينِ باغِيةٍ ، ومن عِبادة أوْثانُ وَأَنْداد ومن ذبائح أعياد مُضَلَّلَةٍ ، نسيكُها عَالُبُ ذُو الوثية عاد فادلُل على القصد ، واجل الربيب عن خلك ي بشرعة ذات إبضاح وإرشاد والمُم بفَضَل ، كهداك الله عن سُعَني ، وأَمْدِنِي إنسَّكُ المشهور في النادي إن المداية للإسلام نائبة" عن العَمْنَى ، والنُّقْنَى من خير أزواد

وليس يُفرج رَيبَ الكفر عـن خلك أَفَظَـّه الجَهْـلُ ، إِلاَ حَيّـة ُ الوادِي

قال:فأعجب عليًّا ، رضي الله عنه ، والجلساءَ شَعْرُ ه ، وقال له عليٌّ : لله در ك من رجل ، ما أَرْصَنَ شُعْرِكِ ! بَمَنْ أَنْتَ ? قَالَ : مَنْ حَضْرَمُوتَ . فَسُرًّ به عليُّ وشرح له الإسلام، فأسلم على يَدَيْه، ثم أتى به إلى أبي بكر ، رضي الله عنه ، فأسمعه الشعر ، فأعجبه ، ثم إنَّ عليًّا ، رضي الله عنه ، سأله ذات يوم ، ونحن مجتمعون للصديث : أعـالم أنتَ بحضرموت ? قال : إذا جهلتها لم أُعرِف ْ غيرَها . قال له علي"، رضي الله عنه : أتعرف الأحقاف? قال الرجل: كأنك تسأل عن قبر هود ، عليه السلام . قال علي ، رضي الله عنه : لله در الك ما أخطأت ! قال : نعم ، خرجت وأنا في عُنْفُوان شبيبتي ، في أُغَيْلمة من الحي" ، ونحن نويد أن نأتي قبره لبُعد صيته فينا وكثرة من يذكره منا ، فسرنا في بلاد الأحقاف أَيَامًا ، ومَعْنَا رَجِلُ قَدْ عَرْفُ المُوضَعِ ، فَانْتَهِيْنَا ۚ لِمُ كثيب أحسر ، فيه كُهوف "كثيرة ، فبضى بنا الرجل إلى كهف منها، فدخلناه فأمُّعنًّا فيه طويلًا، فانتهينا إلى حجرين ، قد أُطبق أُحدهما دون الآخر، وفيه خَلَلُ يدخُلُ منه الرجلُ النحيفُ متجانفاً ، فدخلتُه ، فرأيت رجلًا على سرير شديد الأدمـة ، طويل الوجمه ، كثَّ اللحية ، وقد يَبِسَ على مريره ، فإذ مسست شيئاً من بدنه أَصَبْتُه صليباً ، لم يَتَغَيَّرُ ، وَرَأَيْتُ عَنْدُ رَأْسُهُ كَتَابًا بِالْعَرِبِيةِ ؛ أَنَا هود النبي الذي أَسِفْتُ على عاد بكفرها ، وما كان لأمر الله من مرد" . فقال لنا علي" بن أبي طالب ، رضى الله عنه : كذلك سمعته من أبي القاسم وسول الله ، صلى الله عليه وسلم .

أَحْلَى: بالفتح بوزن فَعْلَى : وهو حصن باليبن .

إِحْلِيلَى : بالكسر ثم السكون وكسر اللام وياء ساكنة ولام أخرى مقصور بمال : اسم شعب لبني أسد، فيه نخل لهم ؛ وأنشد عَرَّام بن الأصبغ يقول: ظللنا بإحْلملك، سوم تَكُفُنا ،

َطْلَلْنَا بَإِحْلِيلَى، بيوم تَلَـُقُنَا، إِلَى يَخْلَلْتَ قَدْ صَوَيْنَ، سَمُومُ

إِحْلِيلَاءُ : مثل الذي قبله ، إلا أنه بالمد : جبل، وهو غير الذي قبله ، قاله أبو القاسم الزنخسري ؛ وأنشد غيره لرجل من مُحكّل :

إذا ما سَقَى الله البلادَ ، فلا سقى شناخيب إحليلاً من سَبَل القَطْسُ

قالوا: والشناخيب جمع 'شنخُوب وشِنخَاب ، وهو القطعة من الجبل العالية .

إِحْلِيلُ : مثل الذي قبله ، لكنه لبس في آخره ألف مقصورة ولا بمدودة : اسم وادٍ في بلاد كِنانة ، ثم لبني 'نفاثة منهم ؛ قال كانيف" الفَهْمي :

> فلو تَسأَلِي عَنَّا ، لنُبَّنْتِ أَننا بإحلِيل ، لا 'نز وكى ولا نَتَخَشَّع ُ وأن قد كَسَو ْنا بطن ضم عجاجة "، تصعّـد فيه مر"ة وتفرّع ُ

وقال نصر : إحليل وادر تهاميّ قرب مكة ؛ وقد قال بعض الشعراء: ظللنا بإحليلاء ، للضرورة ؛ كذا رواه ممدوداً وجعلهما واحداً .

أَحمَدَ اَبَاذُ : معناه عبارة أحبد ، كما قدمنا : قرية من تقرى ريو ند ، من نواحي نيسابور قرب بَيْهُق، وهي آخر حدود ريو ند . وأحمداباذ أيضاً : قرية من قرى قزوين ، على ثلاثة فراسخ منها ، بناها أبو

عبد الله أحمد بن هيبة الله الكموني القروبني .

الأحمَدي : اسم قصر كان بسامر"اة ، عبّره أبو العباس أحمد المعتمد على الله بن المتوكل على الله فسُمي به ؟ وقال بعض أهل الأدب : اجتزت بسامر"اة فرأيت على جدار من جُدران القصر المعروف بالأحمدي" مكتوباً :

> في الأحمدي ليمن بأنيه 'معتبر'، لم يَبنَق من حُسنه عين" ولا أثتر' غادت كواكِبُه' وانهَد" جانبُه'، ومات صاحبه واستنظع الحَبَر'

والأحمدي أيضاً : اسم موضع بظاهر مدينة سينجار.

الأحمَو': بلفظ الأحمر من الألوان: اسم جبل مشرف على 'قميقعان بمكة ، كان يستى في الجاهلية الأعرف. والأحمر أيضاً: حصن بظاهر بجر الشام ، وكان يُعرف بعثليث . والأحمر : ناحية بالأندلس ، ثم من عمل سر قُسطة ، يقال له الوادي الأحمر .

الأَحوَ از ' : بالزاي ، من نواحي بغداد ، من جهة النهروان .

الأحواضُ : آخره ضاد معجمة ، جمع حَوْض: أمكنة "تسكنها بنو عبد شبس بن سعد بن زيد مناة ابن تميم .

الأَحورَ ان : تثنية الأحور ، وهو سواد العين : موضع في قول زيد الحيل :

أرى ناقني قد اجتوَت كلَّ مَنْهَل من الجَوَّتُ كلَّ مَنْهَل من الجَوْف، تَرْعاه الركابُ ومَصْدَر

فإن كر هت أرضاً فإني اجتَوَ بُنتُها ، وإن علي الذانب ، إن لم أُغَيْرِ

وتَقَطَعُ مَلَ الأَحْوَرَيْنَ بِوَاكِبِ صَبُودِ عَلَى طولِ السَّرَى وَالتَّهَجُّرِ

الأَحْوَرُ : واحد الذي قبله : مخلاف باليمن .

أَحوسُ : بوزن أفعل ، بالسين المهملة : موضع في بلاد مرزينة ، فيه نخل كثير ؛ وفي كتاب نصر أخوس، معجم الحاء: موضع بالمدينة به زرع ؛ قال معن بن أوس :

وَأَت نَخْلُهَا مِن بِطِن أَحْوَسَ ، حَفَّهَا حَجَابِ عِالِمَ مِن دُونَهَا لِصَبِ ُ حَجَابِ عِلْمَا اللهَ حَجُونَ مَدرَّبِ ، كَثَن عَلَيها الماء حَجُونَ مَدرَّب مدرَّب ، ومعتجر " يَدعُو ، إذا ظهر الغرَّب تُكلّفني أَدْماً لدى ابن مُغَفَّل ، وَكَلّفني أَدْماً لدى ابن مُغَفَّل ، وَوَالْكَسْبُ مُوالْكَسْبُ والْكَسْبُ مُ

وقال أيضاً :

وقالوا: رجال ! فاستمعت لقيلهم ، أبينوا لمن مال بأحوس ضائع ? ومُنتيت في تلك الأماني ، إنني لها غارس ، حتى أمَل ، وزارع ُ

الأحياء ' : جمع حي من أحياء العرب ، أو حي ضد الميت ؛ قال ابن إسحاق : غزا عبيدة بن الحارث بن المطلب الأحياء وهو ماء أسفل من ثنية المر ق. والأحياء أيضاً : 'قر مى على نيل مصر من جهة الصعيد ؛ يقال لها أحياء بني الخزرج ، وهو الحي الكبير ، والحي الصغير ، وبينها وبين الفسطاط نحو عشرة فراسخ .

الأُحَيْدِبُ : تصغير الأحدَب : اسم جبل مشرف على الحُدَث ، بالثغور الرومية ، ذكره أبو فراس بن حمدان ، فقال في ذلك هذه الأبيات :

ويوم على ظهر الأحيدب مظلم ، عَجلاه ببيض الهند ، بيض أزاهر أ أَتَت أَمَم الكُفار فيه يَؤَمّها ، إلى الحين ، ممدود المطالب كافر ف فحسبي بها يوم الأحيدب وقعة ، على مثلها في العز تثثنى الحناص في

نَـُونَهُـم يوم الأُحيـدب نثرة ، كا 'نثرت فوق العروسِ الدراهم

الأحيسى: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وسين مهملة والقصر ؛ ثنية الأحيسى: موضع قرب العارض باليمامة ؛ قال :

وبالجزع من وادي الأحيسي عصابة أ سُحيمية الأنساب، شتى المواسم

ومنها طلع خالد بن الوليد على مسيلمة الكذاب .

#### باب الهبزة واغاء وما يليهما

أُخَا: بالضم، وتشديد الحاء، والقصر؛ كلمة نبطية: ناحية من نواحي البصرة، في شرقي دجلة، ذات أنهار وقدرى.

الأخاديد : جمع أخدود ، وهو الشق المستطيل في الأرض : اسم المنزل الثالث من واسط للمصعد إلى مكة ، وهي دكايا في طريق البر ، وفيها قباب ، وماؤها عذب ، ثم منها إلى لينة ، وهو المنزل الرابع، وبين الأخاديد والفضاض يوم.

الأخابيث : كأنه جمع أخبث ، آخره ثاء مثلثة : كانت بنو كمك بن عدنان قد ارتد ت بعد وفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بالأعلاب من أرضهم ، بين الطائف

والساحل ، فخرج اليهم بأمر أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، الطاهر بن أبي هالة ، فواقعهم بالأعلاب، فقتلهم شر" قِتلة . وكتب أبو بكر ، رضي الله عنه ، إلى الطاهر بن أبي هالة قبل أن يأتيه بالفتح : بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرك واستنفارك مسروقاً وقومه إلى الأخابث بالأعلاب ، فقد أصبت ؛ فعاجلوا هذا الضرب، ولا تُرفتهوا عنهم ، وأقيموا بالأعلاب حتى تأمن طريق الأخابث ، ويأتيكم أمري . فسيت تلك الجموع من عك" ومن تأشب اليهم ، الأخابث ، إلى اليوم ، وسميت تلك الطريق إلى اليوم ، طريق الأخابث ؛ وقال الطاهر بن أبي هالة :

فوالله لولا الله ، لا شيء غيره ،
لا فنص بالأجراع جمع العثاعث فلم تر عيني مثل جمع رأيته ، بجنب مجاز ، في جموع الأخابث قتلناهم ما بين "قنة خامر ، إلى القيعة البيضاء ذات النبائث وفيئنا بأموال الأخابث عنوة "، بجاراً ، ولم نحفل بتلك الهناهث

الأخارج : يجوز أن يكون في الأصل جمع خراج، وهو الإتاوة ؛ ويقال : خراج وأخراج وأخاريج وأخارج : هو جبل لبني كلاب بن دبيعة بن عامر بن صعصعة ؛ وقال موهوب بن 'رشيد القريظي يرثي رحلا :

مُقِيمٌ مَا أَقَامَ دُرَى سُواجٍ، وما بقي الأخارج والبتيلُ

الأخاشِب : بالشين المعجمة، والباء الموحدة، والأخشب من الجبال ، الحشن الغليظ ، ويقال : هــو الذي لا

رُوتقى فيه . وأرض خشاء وهي التي كانت حجارتها منثورة متدانية ؛ قال أبو النجم :

إذا عَلَوْنَ الْأَحْشِبُ الْمُنطوحا

يريد كأنه نطح . والحشيب: الغليظ الحشن من كل شيء ؛ ورجل خشب: عاري العظم . والأخاشب: جبال بالصّمّان ، ليس بقربها جبال ولا آكام . والأخاشب: والأخاشب: جبال مكة وجبال مِني . والأخاشب: جبال سود قريبة من أجإ ، بينهما دملة ليست بالطويلة ، عن نصر .

الأخباب : بلفظ جمع الحب أو الحبب : موضع قرب مكة ، وقيل : بلد بجنب السوارقية من ديار بني سُليم ، في شعر عمر بن أبي ربيعة ، كذا نقلته من خط من خط ابن نباتة الشاعر الذي نقله من خط البزيدى ؛ قال :

ومن أجْل ذات الحال، يوم لقيتُها، بمندفع الأخباب، أخْضَكَني كَمْعي

وأخرك لدى البيت العتيق نظرتُها، إليها تَمَشَتْ في عظامي ومسمعي

أَخْتَالُ : بالناء المثلثة كأنه جمع خَثْلة البطن: وهي ما بين السُّرَة والعانة ؛ وقال عَرَّام: الحُكُلَة ، بالتحريك، مستقر الطعام ، تكون للإنسان كالكر ش المشاة . وقال الزيخشري : هـو واد لبني أسد يقال له ذو أخثال ، يُزْرَع مُ فيه عـلى طريق السافرة إلى البصرة، ومن أقبل منها إلى الثعلبية ، وذكر في شعر عنوة العبسي ، وضبطه أبو أحمد العسكري بالحاء المهملة ، وقد ذكرته قبل .

الأَخْوَابُ: جَمَع نُخْرَب، بالضّ، وهو منقطع الرّمل. قَـالُ ابن حبيب: الأَخْرَابُ أَقْيَدُرِن نُحَمَّرُ بين 'حبَيْد بن ثَوْر :

عنا الرَّبْعُ بين الأَخْرَجَينَ ، وأُوزِعَتْ بِهِ حَرْجَفَ تَدني الحَكَمَى وتُكَسُوقُ ُ

وقال أبو بكر : وثمّا يُذكرُ في بلاد أبي بكر مما فيه جبال ومياه المرّدَمَة ، وهي بلاد واسعة ، وفيها جبلان يسميان الأخرجين ، قال فيهما ابن شبل :

لقد أحسبت ، بين جبال حَوْضَى وبين الأخرجين ، حس عريضا

لِحَيِّ الجُعْفَرِيِّ فِمَا جِـزَانِيَ، وَلَكُن طَـلُ بِأُتِلُ أُو مِريضًا

الآتل : الخانس ؛ وقال مُحمَّيد بن ثور :

على طَللي 'جسُل وقَفَتَ ابن عامر ، وقد كنتَ تَعْسَلي والمَزَّارُ قربب

بعلياء من روض الغنظار ، كأغيا لها الريم من نطول الحيلاء نسيب

أَرَبَّتُ رَيَاحِ الأَخْرِجَـينِ عليهما ، ومستجلَبُ من غــيرهن عريب

**الأخرَجُ**: جبـل لبـني شَـرُقيٌّ ، وكانوا لصوصاً شياطين .

الأَخْوَجَةُ : جمع قلة للخَرْج المذكور قبله: وهو ما على منن الطريق الأولى ، عن يسار سميرا .

الأخر جيئة : الياء مشددة للنسبة : موضع بالشام ؛ قال جريو :

يقول ، بوادي الأخرجيّة ، صاحبي : متى يَوْعَوي قلب النوى المتقاذف ؟ السَّجا والشُّعْل ، وحولهما ، وهي لبني الأَضْبَط ، وبني قُوالة ؛ فما يلي الشُّعْل لبني قوالة بن أبي ربيعة ؛ وما يلي السَّجَا لبني الأَضبط بن كلاب ، وهما من أكرم مياه نجد ، وأجمعه لبني كلاب . وسَجاً بعيدة القعر ، عذبة الماء ؛ والشُّعْل أكثرهما ماء ، وهو شروب ، وأجلى هضاب ثلاث على مَبْدَأَة من الثعل ، قال طَهْمَان بن عمرو الكلابي :

لن تَجِدَ الأَخرابَ أَيْمَنَ من سَجاً إلى الثعل ، إلاّ ألاّمُ الناس عامِرُهُ

ورُوي أن عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، قال الراشد بن عبد رب السُّلَمي: لا تَسْكُن الأَخْراب؟ فقال : ضعتي لا بُد ً لي منها ؛ فقال : لكأني أنظر إليك تَعي أمثال الذآنين حتى تموت ، فكان كذلك. وقيل : الأخراب في هذا الموضع اسم المثغور ، وأخراب عز ور موضع في شعر جميل حين قال :

حلفت برب الواقصات إلى مِنَ ، وما سلك الأخراب أخراب عز ور

أَخْوَبُ : بفتح الراء ، ويُر وى بضها ، فيكون أيضاً جمعاً للخُر ب المذكور قبل : وهو موضع في أرض بني عامر بن صعصعة ، وفيه كانت وقعة بني نهُد وبني عامر ؛ قال امرؤ القبس :

> َخْرَجُنَا ُنُويِغُ الوَحْشُ ، بين 'ثعالة وب بن 'رَحَيَّات ، إلى فَجَّ أَخْرُ بِ

> إذا ما رَكِبنا، قال ولندّان أهلنا: تعالوا، إلى أن يأتِنا الصيد ، نَحْطِبِ

الأخرَجَان : تثنية الأخرَج ، من الحَرَج ، وهو لونان ، أَبيض واسود ، يقال : كبش أَخْرَجُ ، وظليم أُخرج : وهما جبلان في بلاد بني عامر ؛ قال

أَخُومَ مُ : بوزن أحسر، والحرم، في اللغة، أنف الجبل، والمخارم جمع مَخرم، وهو منقطع أنف الجبل، وهي أفواه الفجاج، وعين ذات مخارم أي ذات مخارج: وهو في عدة مواضع، منها جبل في ديار بني سلكيم، ما يلي بلاد ربيعة بن عامر بن صعصعة. قال نصر: وأخرام جبل قبل أتوز بأربعة أميال من أرض نجد. والأخرام أيضاً جبل في طرف الدّهناء، وقد جاء في شعر كثير، بضم الواء ؟ قال:

موازية هَضْبَ المُـُضَيَّحِ، واتَـُقَتْ حِبال الحِمى والأَخْشَبين بأَخْرُمْ ِ

وقد ثنَّاه المسيب بن عَلَس فقال :

ترعى رياضَ الأَخْرَ مَين ، له فيها مَوَاردُ ، ماؤها غَدَقُ

الأخورُوتُ: بالضم ، ثم السكون ، وضم الراء ، والواو ساكنة ، والناء فوقها نقطتان: مجلاف باليمن ، ولعله أن يكون من الحرّت ، وهو الثقب .

الأخورُوج : بوزن الذي قبله وحروفه ، إلا أن آخره جيم : مخلاف باليمن أيضاً .

أَخْوْمَ مُ : بالزاي ، بوزن أحمر ؛ والأخرَمُ في كلام العرب الحية الذّ كر ، وأخرم اسم جبل بقرب المدينة ، بين ناحية مكل والروحاء، له ذكر في أخبار العرب ؛ قال ابراهيم بن هر مة :

ألا ما لرَسْم الدار لا يتكلّم ، وقد عاج أصحابي عليه ، فسلّموا بأَخْزَمَ أو بالمُنْحَنَى من سويْقة ، ألا ربما أهدى لك الشوق أخزم ،

وأخزم أيضاً : جبل نجدي ، في حُت الضّباب ، عن نصر .

أَخْسِيسَكُ : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر السين المهلة، وياء ساكنة، وسين أُخرى مفتوحة ، وكاف: بلد بما وراء النهر، مقابل زم ، بين تر مند وفر بر ؟ وزم في غربي جيحون ، وأخسيسك في شرقيه ، وعملهما واحد ، والمنبر بزم .

أُخْسِيكُتُ : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر السين المهملة ، وياء ساكنة ، وكاف وثاء مثلثـة ، وبعضهم يقوله بالتاء المثناة ، وهو الأولى ، لأن المثلثة ليست من حروف العجم : إلىم مدينة بما وراءَ النهر ، وهي قصبة ناحية فرغانـة ، وهي على شاطىء نهر الشاش على أرض مستوية ، بينها وبين الجبال نحو من فرسخ على شمالي النهر ، ولها قُنْهُنْـُـــدُّزُ أَي حصن ، ولها ربض ؛ ومقدارها في الكبر نحو ثلاثــة فراسخ ، وبناؤها طين ، وعلى ربضها أيضاً سور ؛ وللمدينة الداخلة أربعة أبواب ، وفي المدينة والربض مياه جارية ، وحياض كثيرة ، وكل باب من أبواب ربضها يفضي إلى بساتين ملتفة ، وأنهار جارية لا تنقطع مقدار فرسخ ، وهي من أنزه بلاد مــا وراءَ النهر . وهي في الإقليم الرابع، طولها أربع وتسعون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة ونصف ، وقد خرج منها جباعة من أهل العلم والأدب، منهم : أبو الوفاء محمد بن محمد بن القاسم الأخسيكثي ، كان إماماً في اللغة والتاريخ ، توني بعد سنة ٢٠٥ ، وأخوه أبو رشاد أحمد بن محمد بن القاسم ، كان أديباً فاضلا شاعراً ، وكان مقامهما بمرو وبها ماتا ؛ ومن شعر أحمد يصف

بلده قوله :

من سوى تربة أرضي ، خلق الله الله الله الله أم الم الكراما لم الله الكراما

وأيضاً ، نوح بن نصر بن محمد بن أحمد بن عمرو بن الفضل بن العباس بن الحارث الفرغاني الأخسيكي أبو عصمة ؛ قال شيرويه: قدم همذان سنة ١٥٤ . روى عن بكر بن فارس الناطفي ، وأحمد بن محمد بن أحمد الهروي ، وغيرهما ؛ حدثنا عنمه أبو بكر الصندوقي، وذكره الحافظ أبو القاسم ؛ وقال: في حديثه نكارة ، وهمو مكثر ، وسمع بالعراق والشام وخراسان .

الأخشيان : تثنية الأخشب ، وقد تقدم اشتقاق في الأخاشب، والأخشيان: جبلان يضافان تارة إلى مكة ، وتارة إلى مني ، وهما واحد ، أحدهما : أبو قبيس ، والآخر قعيقعان. ويقال : بل هما أبو قبيس والجبل الأحسر المشرف هنالك، ويسميان الجنبجبيين أيضاً . وقال ابن وهب : الأخشبان الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى؛ وقال السيد عُلَىُّ العلوي: الأخشب الشرقي أبو قبيس ، والأخشب الغربي هــو المعروف بجبل الخُطُّ ، والحط من وادي ابراهيم . وقال الأصمعي: الأخشبان أبو قبيس، وهو الجبل المشرف على الصفا ، وهو ما بين حرف أجياد الصغير المشرف على الصفا إلى السويداء التي تلى الخُندمة ، وكان يسمى في الجاهلية الأمين ، لأن الركن كان مستودعاً فه عام الطوفان ، فلما بني اسماعيل ، عليه السلام، البيت نودي: إن الركن في مكان كذا وكذا. والأخشب الآخر الجبـل الذي يقال له الأحمر ،

كان يسمى في الجاهلية الأعرَف، وهو الجبل المشرف وجهه على قعيقعان ؛ قال مزاحم العقيلي :

خليلي ! هل من حيلة تعلمانها ،
يقر "ب من ليلي إلينا احتيالها ؟
فإن بأعلى الأخشين أراكة عدتني عنها الحرب دان ظلالها وفي فرعها ، لو يستطاب جنابها ، جنس يجتنبه المجتني لو ينالها منعة في بعض أفنانها العلا يروح إلينا كل وقت خيالها

والذي يظهر من هذا الشعر أن الأخشين فيه غير التي بمكة ؛ إنه يَدلُ على أنها من منازل العرب التي كلُّونها بأهاليهم، وليس الأخشيان كذلك، ويدل أيضاً على أنه موضع واحد، لأن الأراكة لا تكون في موضعين، وقد تقدّم أن الأخشيين جبلان، كل واحد منهما غير الآخر، وأما الشعر الذي قيل فيهما، بلا شك، فقول الشريف الرضي أبي الحسن عمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم ابن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على الله عنه الن ابي طالب، وضى الله عنه :

أحبيك ما أقام منتى وجمع ، وما أدسى بمكة أخشباها وما نحروا بخيف منتى وكبوا على الأذقان مُشعَرة "دراها نظرت كانت نظرة " بالحيف كانت جيلاة العين أو كانت قداها ولم يك غير موقفنا وطارت بكل قبيلة منا نواها

وقد تنفرد هذه التثنية ، فيقال لكل واحد منهما : الأخشب ؛ قال ساعدة بن جُؤيّة :

أَفِي وَأَهْدِيهِمْ ، وَكُلُّ هَدِيةٍ مَا تَتَنُجُ لَمُا تَرَائُبُ تَتَثْعَبُ ُ

ومقامهن"، إذا حُبسنن بمأز م. ضَيْق ألف وصد هن الأُخَشُبُ

يُقسِم بالحُبْسَاج والبُدُن التي تُنحر بالمأزِمَين ، وتُجمع على الأخاشب ؛ قال :

فَبَلَدَحُ أَمْسِي مُوحشاً فَالْأَخَاشُبُ

أَخْشَنَبَة': بالفتح، ثم السكون، وفتح الشين المعجمة، ونون ساكنة، وباء موحدة: بلد بالأندلس، مشهور عظيم كثير الخيرات، بينه وبين شلِب ستة أيام، وبينه وبين لنب ثلاثة أيام.

أَخْشَنُ وَخُشَيِنَ : جِبلان في بادية العرب ، أحدهـا أَصغر من الآخر .

الإخشيين : بالكسر ، ثم السكون ، وكسر الشين ، وياء ساكنة ونون : بلد بفارس .

الأخصاص : جمع خص : اسم لقريتين بالفيسوم من أرض مصر .

الأخضر : بضاد معجمة ، بلفظ الأخضر من الألوان : منزل قرب تَبُوك بينه وبين وادي القرى ، كان قد نزله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مسيره إلى تبوك ، وهناك مسجد فيه مصلتى النبي ، صلى الله عليه وسلم . وأخضر تربة : اسم واد تجتمع فيه السيول التي تنحط من السراة ، وقيل : نهي طوله مسيرة التي تنحط من السراة ، وقيل : نهي طوله مسيرة يوم ؛ ويقال : الأخضرين . والأخضر: موضع بالجزيرة للنسر بن قاسط. ومواضع والأخضر: موضع بالجزيرة للنسر بن قاسط. ومواضع

كثيرة عربية وعجمية تسمى الأخضر .

أَخطَبُ : بلفظ خطب الخطيب يخطُبُ ، وزيد أخطب من عمرو . وقيل: أخطب، اسم حبل بنجد، لبني سهل بن أنس بن دبيعة بن كعب ؛ قال ناهض ابن تُومة :

لن طلـل بن الكثيب وأخطب، حمث السواحي والهدام الرشائش وجر السواقي، فارتى قومه الحكمى، فدف النقا من مقيم وطائش وطائش ورس الليالي فهو، من طول ما عفا، كبر د الياني وشه الحير نامش وشه

وشه : أراد وَشَّاه أي حبّرَه ، وقال نصر لطيّيهِ : الأخطب ، لخطُنُوط فيه سودٍ وحسرٍ .

أَخْطَبَة : بالهاء ، من مياه أبي بكر بن كلاب ، عن أبي زياد .

أَخْلاءُ : بالفتح ، ثم السكون والمد" : 'صقع بالبصرة من أصقاع فراتها ، عامر ، آهل .

الأخلِفَة': بالفتح، ثم السكون، وكسر اللام، والفاء؛ الخلف 'خلف الناقة، والحُكَلْفُ القوم المخلفون، يجوز أن يكون جمع قلة لأحدهما: وهو أحد محال بولان بن عمرو بن الغوث بن طبيء بأجا.

إخسيم: بالكسر، ثم السكون، وكسر الميم، وياء ساكنة، وميم أخرى: بلد بالصعيد في الإقليم الثاني، طوله أربع وخبسون درجة، وعرضه أربع وغبسون دقيقة، وهو بلد قيديم على شاطىء النيل بالصعيد؛ وفي غربيته جبل صغير، من أصغى إليه بأذنه سمع خرير الماء، ولنعطأ شبهاً

شاعر" منهم:

لمن طلل عاف بصعراء إخسم ، عفا غير أوتاد وجُون كيماميم

إختا : بالكسر ، ثم السكون ، والنون ، مقصور ، وبعض يقول : إخنو ، ووجدته في غير نسخة من كتاب فتوح مصر، بالجيم ، وأحفيت في السؤال عنه بمصر ، فلم أُجِد من يعرفه إلا بالحاء . وقال القُضاعي وهو يعدد كور الحوف الغربي: وكورتا إخنا ورشيد، والبحيرة ، وجبيع ذلك قربَ الاسكندرية . وأخبار الفتوح تدل على أنها مدينة قديمة ذات عَمَلٍ منفرد ، وملك مستبد ، وكان صاحبها يقال له في أيام الفتوح طَلَـمَا ، وكان عنده كتاب من عمرو أبن العاص بالصلح عـلى بلده ومصر جبيعهـا ، فيا رواه بعضهم . وروى الآخرون عن هشام بن أبي رُقيَّة اللخمي : أن صاحب إخنا قدم على عمرو بن العاص فقال له : أَخْبِرنا بما على أُحدِنا من الجزية فنصبر لها . فقال عبرو ، وهو مشير إلى ركن كنيسة : لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك بما عليك ، إنما أنتم خزانة لنا ، إن كُنشر َ علينا كَشَرْ ْنا عليكم ، وإن تُخففُ عنا خففنا عنكم . وهذا بدل على أن مصر فتحت عنوة " لا بصلح معين على شيء معلوم ؟ قال : فغضب صاحب إخنا وخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم الله وأسر صاحب إخنا ، فأتي به عبرو بن العاص، فقال له الناس: اقتله ، فقال : لا ، بل أطلقه لينطلق فيجيئنا بجيش آخر .

أَخْنَاتُ : بالفتح ، وآخره ثاء مثلثة ، جمع خَنَث ، وهو التثني : موضع في شعر بعض الأزد، حيث قال: شط ، من حل اللوى الأبراثا، عن نوى من تربع الأخناثا

بكلام الآدميين ، لا 'يدرى ما هو. وباخميم عجائب كثيرة قديمة ، منها البَرابي وغيرها . والبرابي أبنية عجيبة فيها تماثيـل وصور ، واختُـلف في بانيهـا ، والأكثر الأشهر أنها بنيت في أيام الملكة دلوكة، صاحبة حائط العجوز ، وقد ذكرت ما بلغـني من خبرها ، وكيفية بنائها ، والسبب فيه في البرابي من هذا الكتاب ، وهو بنانخ مسقف بسقف واحد، وهو عظيم السعة ، مُفرطها ، وفيه طاقات ومداخل ، وفي جدرانه صور كثيرة، منها صور الآدميين، وحيوان مختلف ، منه ما يُعرف ، ومنه ما لا يعرف ؛ وفي تلك الصور ، صورة رجل لم يُو أعظم منه ، ولا أبهى ، ولا أنبل ، وفيها كتابات كثيرة ، لا يعــلم أحد المراد بها ، ولا 'يدرى ما هي ، والله أعلم بها . ويُنسب إليها ذو النون بن ابراهيم الإخسيسي المصري الزَّاهِد، طاف البلاد في السياحة،وحدَّث عن مالك بن أنس ، والليث بن سعد ، وفُضيل بن عياض ، وعبد الله بن لهيمة، وسفيان بن نُعيَينة ، وغيرهم ، روى عنه الجنيد بن محمد وغـيره ، وكان من موالي قريش ، يكنتَّى أَبَا الفيض ، قال : وكان أبوه ابراهيم نوبيًّا . وقال الدارقطني : ذو النون بن ابراهيم روى عن مالك أحاديث في أسانيدها نظر ، وكان واعظاً ، وقيل : إن اسمه تُوبان، وذو النون لقب له، ومات بالجيزة من مصر ، وحُمل في مركب حتى عُديَ به خوفاً عليه من زحمة الناس عـلى الجسر ، ودفن في مقابر المعافر ، وذلك في ذي القعدة سنة ٢٤٦ ، وله أخ اسمه ذو الكفل ِ. وإخميم أيضاً : موضع بأرض العرب، قال أبو عبد الله محمد بن المعلتي بن عبد الله الأزدي في شرحه لشعر تميم بن أُبَيِّ بن مقبل ، وذكر اسماء جاءت على وزن إفعيل ، فقال : وإخميم موضع غُوريٌّ نزله قوم منعنزة ً ، فهم به إلى اليوم ؛ قال

الأخْنُـُونِيَّة : بالضم ، ثم السكون ، وضم النون ، وواو ساكنة ، ونون أخرى مكسورة، وياه مشددة: موضع من أعمال بغداد ، قيل هي حربى .

الأخيّان: بالضم ، ثم الفتح، وياء مشددة ، كأنه تصغير تثنية أخ : وهو اسم جبلين في حق ذي العرجاء على الشبيكة . وهو ماء في بطن واد فيه ركايا كشيرة .

أُخَيِّ: واحد الذي قبله ، تصغير أَخ: ويوم أُخي من أَوَام العرب ، أَغار فيه أَبو بِشر العُدْري على بني مُرَّة.

### باب الهمزة والدال وما يليهما

أَدَامَى : بالفتح ، والقصر ، قال أبو القاسم السعدي : أدَامَى موضع بالحجاز ، فيه قبر الزهري العالم الفقيه، ولا أعرفه أنا. وفي كتاب نصر: الأدامى من أعراض المدينة ، كان للزهري هناك نخل غرسه بعد أن أسن". والأدامى أيضاً من ديار 'قضاعة بالشام ، وقيل بضم الهمزة .

أُدَامُ: بالضم ، كأنه من قولهم أدّام زيد يديم فأنا أدامُ . وقال محبود بن عبر : أدام وادي تهامة ، أعلاه لهذيل ، وأسفله لكنانة . وقال السيد عُلَيُّ العَلَوي : إدام بكسر أوله ، وقال : فيه ماءة يقال لها بئر إدام ، على طريق اليهن ، لبني شعبة من كنانة .

أَدَامُ : بالفتح ، قال الأصمعي: أدام بلد ، وقيل: واد؛ وقال أبو خازم : هو من أشهر أودية مكة ؛ قــال صخر الغَــيِّ الهذلي :

لعَمْرُكُ ، والمنايا غالبات ، وما تغني التبيات الحياما لقد أجرى لمضرَّعه تليد ، وساقت المنيَّة من أداما

إلى جدث بجنب الجَوِّراسِ، به ما حـل ، ثم بـه أقـاما

الأَدَ اهِمُ : جمع أَدهم ، كما قالوا : الأَحاوص في جمع أَحْوَ صَ ، وقد تقدَّم تعليله : اسم موضع ، في قول عمرو بن خُرْجة الفزاري :

ذكرت ابنة السعديِّ ذكرى، ودونها رحا جابرٍ ، واحْتلُّ أهلي الأداهما

الأَدَاةُ : بالفتح ، بلفظ واحدة الأدوات : اسم جبل. الأَدْبَوُ : بالباء الموحدة : موضع في عارض اليامة ، يقال له : ثَقْب الأَدْبَر .

أَدَبِيّ : بفتح أوله وثانيه ، وكسر الباء الموحدة ، وياء مشددة : جبل 'قر'ب العُوارض ؛ قال الشماخ :

> كَأَنْهَا، وقد بدا عُو َارِضُ ، وأَدَبِي ۚ فِي السَّرَ ابِ غَامِضُ ُ

والليل بين قَـنَـوَ يَـن رابض' بجيرة الوادي قطا نواهض'

وقال نصر : أَدَبِيِّ ، جبلُ في ديارِ طيَّيَ ، حذاة عُوارِض ، وهو جبل أسود في أعلى ديار طييء ، وناحية دار فزارة .

أَدَو فو كال : بفتح أوله وثانيه ، وراء ساكنة ، وفاء مكسورة ، وراء أخرى ساكنة ، وكاف وألف ولام : اسم ناحية بالمغرب من أرض البوبر، على البحر المحيط ، من أعمال أغمات ، دونها السوس الأقصى ، وفي غربيتها رباط ماسة على نحر البحر ، وبجذائها من الجنوب لمطنة ، ودونها من الشرق تامد كلت ، ثم شرقي السوس ، وعلى سمتها أيضاً ، شرقا سجلماسة .

أُدُو انكة : بالضم ، ثم السكون ، وراء مضومة ،

ونون ساكنة ، وكاف وهاء : من 'قرَى الصعيد فوق أسيوط ، زرعها الكتّان حسّب .

إِدْرِيتُ : بالكسر ، ثم السكون ، وراء مكسورة ، وياء ، وتاء مثناة : علم لموضع ؛ عن العمراني .

إِدْ رِيجَة ': بالكسر ، ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وجم ، وهاء : من قرى البهنسا من صعيد مصر .

أَدْفاء: جمع دف؛ اسم موضع .

أَدْفُنُو : بضم الهبزة ، وسكون الدال ، وضم الفاء ، وسكون الواو : اسم قرية بصعيد مصر الأعلى ، بين أسنوان وقنوص ، وهي كثيرة النخل ، بها تمر" لا يقدر أحد على أكله حتى يدق في الهاون كالسكر، ويندو على العصائد . قال ابن زولاق : منها أبو بكر عمد بن على الأدفنوي ، الأديب المقري صاحب النحاس ، له كتاب في تفسير القرآن المجيد في خمسة بحلدات كباد ، وله غير ذلك من كتب الأدب ، وقد استو فينت خبره في كتاب معجم الأدباء . وأدفو أيضاً قرية بمصر من كورة البحيرة ، ويقال : وأدفو أيضاً قرية بمصر من كورة البحيرة ، ويقال :

أَدْفَةُ : بالفتح، ثم السكون، وفتح الفاء، والهاء : من قرى إخميم بالصعيد من مصر .

أَدْقِيَّةُ : بالضم ، ثم السكون ، وكسر القاف ، وياء مشددة : جبل لبني 'قشَيْر .

أُدْمَاءُ : بالضم والمد: موضع بين خَيْبَر وديار طيَّي، ثم غديرُ مُطرق .

أَدْ مَاثُ : بالفتح ، ثم السكون ، وميم ، وألف ، وثاء مثلثة ، كأنه جمع كميث : وهو مكان الرّمثل اللين ، وجمعه دماث وأدماث ؛ والدّماثة سُهولة

الخُلُتُق ، منه : وهو موضع .

أُدَمَامُ: بالضم ، ثم الفتح ، ومسيم ، وألف ، وميم أخرى : اسم بلد بالمغرب ، وأنا، منه، في شك .

أَدْمَانُ : بالضم ، ثم السكون ، وميم ، وألف ، ونون. قال يعقوب : أَدْمَان شعبة تَدْفَع عن يمين بدر ؛ بينها وبين بدر ثلاثة أميال ؛ قال كثير :

لمن الديار بأبرق الحنان ، فالبُر ق ، فالمضات من أد مان

أَدَمُ": بغتج أوله وثانيه ، بلفظ الأدّم من الجلود ، وهو جمع أديم ؛ وأديم كل شيء ظاهر جلده ، مثل أفيق وأفتق ، وقد يجمع على آدِمة ، مثل رغيف وأرغفة : وأدّم موضع قريب من ذي قار ، وإليه انتهى من تبع فل الأعاجم يوم ذي قار ، وهناك قنتل الهامر و . وأدّم أيضاً ، ناحية قرب هجر من أرض البحرين وأدم أيضاً ، من نواحي عمان الشمالية تليها شملل ، وهي ناحية أخرى من عمان ، قريبة من البحر . وأدم أيضاً ، بقرب العبّت ، قال نصر : وأظنه جبّلا . وأدم أيضاً ، أول منول من واسط، للحاج القاصد إلى مكة ، وهو من العيون ، إن لم يكن الأول . وأدم من قرى البين ، ثم من أعمال صفعة .

أُدُمْ": بضم أوله وثانيه . والأدم من الظّبّاء البيض"، تعلوهن " بُجدَد" ، فيهن تُغبرة : من قرى الطائف .

أُدَمَى : بضم أُوله ، وفتح ثانيه . قال ابن خالويه : ليس في كلام العرب فعلى ، بضم أُوله ، وفتح ثانيه ، مقصور، غير ثلاثة أَلفاظ : 'شعبَى اسم موضع، وأُدَمَى اسم موضع ، وأركى اسم للداهية ؛ ثم أنشد : يَسْبِيقْنَ بالأُدَمَى فِراخَ تَنُوفَةٍ

وفُمَلَى هذا ، وزن مختص بالمؤتث ، وقال بعضهم : أدَمَى اسم جبل بفارس . وفي الصحاح أُدَمَى على فُمَلَى ، بضم الفاء ، وفتح العين : اسم موضع. وقال محمود بن عمر : أُدَمَى أَرض ذات حجارة في بلاد قُشَير ، وقال القتال الكلابي :

> وأرسلَ مروان الأميرُ رسولَهُ لآتِيَـهُ ، إني إذاً لمضلئلُ

وفي ساحة العنقاء ، أو في عماية ، أو الأدَّمَى،من رَهبَةالموت مَوْثُل

وقال أبو سعيد السُّكِّري في قول جرير: يا حبذا الحَرَّجُ، بين الدَّام والأَّدَمَى، فالرَّمَثُ مِن بُرَّقَة الرَّوحان فالغَرَفُ

الدَّام والأدمى: من بلاد بني سعد ؛ وبيت القَتَّالَ يدلُّ على أنه جبل ؛ وقال أبو خراش الهذلي :

تَرَى طالبي الحاجات يَفشُون بابَهُ مِرَاعاً، كَما نهْوِي، إلى أَدَمَى، النَّحْلُ ْ

قال في تفسيره: أدّمى جبل بالطائف. وقال محمد ابن إدريس: الأدّمَى جبل، فيه قرية، باليامة، قريبة من الدام، وكلاهما بأرض اليامة.

الأَدْنَيَانُ : بالفتح ، ثم السكون ، وفتح النون ، وياء ، وأَلف ، ونون ؛ كأنه تثنية الأَدْنى أي الأَقْرَب ، من دنا يَدْنو : اسم واد في بلادهم .

الأَدُواءُ : كأنه جسع داه : موضع ، وقال نصر : الأَدَواءُ بضم الممزة ، وفتح الدال : موضع في ديار تميم بنيجد .

الأَدْهُمُ : رَعْنُ يَنْقاد مِن أَجِإٍ مَشْرِقاً ، والنعف رعْنُ " بطرفه ؛ عن الحازمي .

أُدَيَّاتُ : بالضم ، ثم الفتح ، وياء مشددة ، كأنه جمع أُدَيِّاتُ : مصغر : موضع بين ديار فزارة وديار كلب ؟ قال الراعي الشميري :

إذا بشم بين الأدَيَّات ليلة ، وأَخْنَسْتُم من عالج كل أَجْرعا

أَديم : بالفتح ، ثم الكسر، وياء ساكنة ، وميم . وأديم كل شيء ظاهره : موضع في بـلاد 'هذيـٰل ؛ قال أبو 'جنـٰد َب منهم :

> وأحياء لدى سعد بن بكر بأملاح ، فظاهرة الأديم

أُد يُمْ " : بلفظ التصغير : أرض تجاور تثلبث ، تلي السّراة ، بين تهامة والبين ، كانت من ديار بُجهينة وجر م قديماً . وأد يُم أيضاً ، عند وادي القُرك من ديار عُذرة ، كانت لهم بها وقعة مع بني مُرَّة ، عن نصر .

أُدَيْمَة : بالضم ، ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وميم، كأنه تصغير أدَمَة : اسم جبل ؛ عن أبي القاسم محمود بن عمر . وقال غيره : أُدَيَة جبل بين عَلَمَهَ وتَقْتَدَ" بالحجاز .

### باب الهمزة والذال وما يليهما

أَذَ اخِوْ : بالفتح ، والحاء المعجمة مكسورة ، كأنه جمع الجمع ؛ يقال 'ذخر وأذ خر وأذ خر وأذ اخر ' ، نحو أرهط وأراهط ؛ قال ابن إسحاق : لما وصل رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مكة ، عام الفتح ، دخل من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة ، وضربت هناك قُبُتُه .

أَذَ افِرْ : بالفاء: جبل لطيَّى الله غل فيه ولا زَرع . أَذَ اسم لدينة الرُّها

التي بالجزيرة . قال يجيى بن جريو الطبيب التكريتي النصراني : في السنة السادسة من موت الإسكندر بَنَى سَلُوقوس الملك في السنة السادسة عشرة من ملكه مدينة اللاذقية ، وسلوقية ، وأقامية ، وباروا وهي حلب ، وأذاسا وهي الراها ، وكمثل بناء انطاكية .

أَذْ بُلُ : بالفتح ، ثم السكون ، وضم الباء الموحدة ، ولام؛ لغة في يَذبُل: جبل في طريق اليامة من أرض نجد ، معدود في نواحي اليامة ، فيا قيل .

أَذْرَ بَيِعِجَانَ : بالفتح ، ثم السكون ، وفتح الراء ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، وجيم ؛ هكذا جاء في شعر الشمَّاخ :

> تذَكَرُ تُهَا وهُناً ، وقد حال دونها قُرَى أَذْرَبِيجانَ المسالحُ والجال

وقد فتح قوم الذال ، وسكتنوا الراء؛ ومد آخرون الهبزة مع ذلك . وروي عن المهلب ، ولا أعرف المهلُّبُ هذا ، آذُ ريبَجَانَ ، بمد الهمزة ، وسكون الذَّال ، فيلتقي سَاكنـان ، وكسر الراء ، ثم ياء ساكنة ، وباءٌ موحدة مفتوحة، وجيم، وألف، ونون . قال أبو عون اسماق بن على في زيجه : أذربيجان في الإِقليم الحامس، طولها ثلاث وسبعون درجة، وعرضها أربعون درجة . قال النَّحويون: النسبة إلىه أَذَرِي \* ، بالتحريك ، وقيل : أَذْرِي بسكون الذال ، لأنه عندهم مركب من أذر و بيجان ، فالنسة إلى الشطر الأول ، وقيل أذَر بي ؛ كلُّ قد جاء . وهو اسم اجتمعت فيه خمس موانع من الصرف: العجمة'، والتعريف ، والتأنيثُ ، والتركيبُ ، ولحاق الألف والنون، ومع ذلك، فانه إذا زالت عنه إحدى هذه الموانع ، وهو التعريف ، صُرف ، لأن هذه الأسباب لا تكون موانع من الصرف، إلا مع العلمية ، فإذا

زالِت العلمية بَطل مُحكم البواقي ، ولولا ذلك ، لكان مثل قائمة ، ومانعة ، ومُطلعة ، غير منصرف، لأن فيه التأنيث، والوصُّفَّ، ولكان مثل الفرند، واللِّجام، غير منصرف لاجتاع العجمة والوصف فيه ، وكذلك الكتان ، لأن فيه الألف والنون ، والوصف ، فاعرف ذلك . قال ابن المقفّع : أَذْربيجان مسماة باذرباذ بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وقيـل : أَذْرَبَاذُ بِنَ بِيُورَاسِفَ ، وقيل : بِل أَذْرَ اسم النَّار بالفهلوية ، وبايكان معناه الحافظ والحازن ، فكأن معناه بيت النار ، أو خازن النار ؛ وهذا أشبه بالحقّ وأحرى به ، لأن بيوت النـار في هـذه الناحية كانت كثيرة جداً . وحَدُّ أَذربيجان من بَرْ ذَعَة مشرقاً إلى أَرزنجان مغرباً ؛ ويتُصل حدُّها من جهة الشمال ببلاد الديلم ، والجيل، والطُّرُّم ، وهو إقليم واسع . ومن مشهور مدائنها : تبريز ، وهي اليوم قصبتها وأكبر مُمدُنها ، وكانت قصبتها قديماً المَراغة ؛ ومن مدنها نُخُوكي ، وسَلمَاس ، وأرمية ، وأرْدَ بِيلِ ، ومَرَ ند ، وغير ذلك . وهو صُقَعْ جليل ، ومملكة عظيمة ، الغالب عليها الجبال ؛ وفيه قلاع كثيرة ، وخيرات واسعة ، وفواكه جمة ، ما رأيت ناحية أكثر بساتين منهـا ، ولا أغزر مياهاً وعنوناً ، لا محتاج السائر بنواحمها إلى حمل إناء للماء، لأن المياه جارية تحت أقدامه أين توجه، وهو ماءٌ بارد عـذب صحيح . وأهلها صِبَاحُ الوجوه ُحمُّرها ، وقاق البَشَرَة ، ولهم لغة يقال لها: الأَذرية ، لا يَفهِمُها غيرهم . وفي أهلها لين وحُسنُ معاملة ، إلا أن البُخلَ بَغلب على طباعهم . وهي بلاد فِتنةٍ وحروب ، ما تخلت قط منها ، فلذلك أكثر مُدُّنها خراب ، وقدُراها يباب. وفي أيامنا هذه ، هي مملكة

جلال الدين منكبرني بن علاء الدين محمد بن أكش خُوارزم شاه . وقد فتحت أولاً في أيام عمر بن الحطاب، رضى الله عنه، وكان عمر قد أنفذ المفـيرة بن 'شَعْبَةِ الثَّقْفِي وَاليَّا عَلَى الكوفة ، ومعه كتاب ۗ إلى ُحذَيْفة بن اليمان ، بولاية أَذربيجان ، فورد الكتاب على حذَيفة وهو بنهاوند ، فسار منها إلى أُذربيجان في جيش كثيف ، حتى أتى أردبيل ، وهي يومئذ مدينة أذربيجان. وكان مرزبانها قد جمع المقاتلة من أهل باجروان ، وميمنَذ ، والبذ" ، وسرَّاو ، وشيز، والميانج ، وغيرها ، فقاتلوا المسلمين قتالاً شديـداً أياماً . ثم إن المرزبان صالح حذيفة على جميع أَذَربيجان ، على ثمانمائة ألف درهم وزن ، على أن لا يقتُلَ منهم أحداً ، ولا يَسبيه ، ولا يهدم بيت نار، ولا يعرض لأكراد البكاشجان، وسَبَلان، وميان روذان ، ولا يمنع أهل الشيز خاصّة من الزُّفنن في أعيادهم ، وإظهار مـا كانوا يُظهرونه . ثم إنه غزا مُوقان ، وجيلان ، فأوقع بهم ، وصالحهم على إتاوة . ثم إنَّ عمر ً ، رضي الله عنــه ، عزل حذيفة ، وولَّى عَنْبَةَ بن فَرْقَد على أَدْربيجان ، فأتاها من الموصل ؛ ويقال : بل أتاها من شهرزور على السُّلَقِ الذي يُعْرَف بمعاوية الأَذري ، فلما دخـل أردبيل ، وجد أهلها على العهد ، وقـد انتقضت عليـه نوَاح ، فغزاها وظفر وغـنم ، فـكان معه أبنه عمرو بن عتبة بن فرقد الزاهد؛ وعن الواقدي: غزا المغيرة بن تشعبة أذربيجان مــن الكوفة ، سنة اثنتين وعشرين ، ففتحها عنوة ، ووضع عليها الحراج. وروى أبو المنذر هشام بن محمد عن أبي يخنَف ، أن المفيرة بن 'شعبة غزا أذربيجان في سنة عشرين ففتحها، ثم إنهم كفروا ، فغزاهم الأَشعث بن قيس الكندي، ففتح حصن جابر َوان ، وصالحهم على صلح المغيرة ،

ومضى 'صلح' الأشعث إلى اليوم . وقال المدائني : لما 'هزم المشركون بنهاوند ، رجع الناس إلى أمصارهم ، وبقي أهل الكوفة مع حديقة ، فغزا بهم أذربيجان، فصالحهم على غاغائة ألف درهم، ولما استعمل عثان بن عقان ، وضي الله عنه ، الوليد بن عقبة على الكوفة، عزل عتبة بن فرقد عن أذربيجان، فنقضوا، فغزاهم الوليد بن عقبة سنة خمس وعشرين ، وعلى مقدمته عبد الله بن 'شبيل الأحمسي ، فأغار على أهل موقان ، والتبريز ، والطيالسان ، فغنم وسبا ، ثم صالح أهل أذربيجان على 'صلح حديفة .

أَذْ رُحُ : بالفتح ، ثم السكون ، وضم الراء ، والحاء المهلة . وهو جمع ذريح ، وذريحة جمعها الذرائح . وأَذْرُح ، إن كان منه فهو على غيير قياس ، لأن أَفْعُلًا جِمْعٌ فَعَلَ غَالبًا : وهي هضاب تنبسط على الأرض 'حمثر''، وإن 'جعيل جَمْع الذَّرَح، وهو شَجر تُنتخذ منه الرحالة ، نحو زَمَن وأزمُن، فأصل أَفْعُلُ أَنْ يُجِمَعُ عَلَى أَفْعَالُ ، فَيَكُونَ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ قياس ، فأما أَزْمُن فسمبول على دَهْر وأَدْهُر ، لأَن معناهما واحد :وهو اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة ، ثم من نواحي البلثقاء . وعَمَّان مجاورة لأرض الحجاز. قال ابن الوضاح : هي من فلسطين . وهو غلط منه ، وإنما هي في قبلي فلسطين من ناحية الشراة . وفي كتاب مسلم بن الحجاج : بين أَذْرُحَ والجَرْ باء ثلاثة أيام . وحدثني الأمير شرف الدين يعقوب بن الحسن الهذكياني، قبيل من الأكراد ينزلون في نواحي الموصل ؛ قال : رأيت ُ أَذر ُ حَ والجرباءَ غير مرة ، وبينهما ميل واحد وأقل ، لأن الواقف في هذه ، ينظر هذه ، واستدعى رجلًا من أهل تلك الناحية ونحن بدمشق ، واستشهده على صحّة ذلك ، فشهيدً به . ثمَّ لقيت أنا غير واحمد من أهمل تلك

الناحية وسألتهم عن ذلك ، فكل قال مثل قوله ، وقد وهم فيه قوم فرووه بالجيم . وبأذ رُح إلى الجرباء كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري ؛ وقيل : بدومة الجندل ، والصحيح أذ رُح والجرباء ، ويَشْهَدُ بذلك قول ذي الرُّمة يمدح بلال بن أبي بُر دة بن أبي موسى الأشعري:

أبوك تسَلافى الدينَ والناسَ بعــدما تساءوا،وبيتُ الدّين مُنقَطع الكِسْرِ

فشَـدً إصـارَ الدين ، أيام أذْرح ، ورَدً حروباً قـد لَقِحْنَ إِلَى مُعَثْرِ

وكان الأصمعي يلعن كعب بن ُجعيْل ؛ لقوله في عمرو بن العاص :

كَأْنَ أَبَا موسى ، عشيَّة أَذْرَح ، يُطيف بِلُنْهُمان الحكيم يُوادِبُهُ

فلمًا تـــلاقوا في تـُـرات محمـــد سَمَـت ْبابنهند، في قُـر َيْش، مضاربُه

يعني بِلُـقَمَانَ الحَكَمِ عَمْرُو بَنَ العَاصُ ؛ وقالَ الأَسُودُ ابن الهيثم :

> لما تدارَ كِنْتُ الوفودَ بَأَذْ رُح وَفِي أَشْمَرَ مِيَّ لا مجل له غَدْرُ

> أدًى أمانكَيُهُ ووفتى نذره عنه، وأصبح فيهم غادراً عَسْرو

> ياعمرو إن تَدْع القضيّة تَعْر فُ ُ ذلَّ الحيّاة ويُــنزَعُ النصْرُ

ترك القُران فيا تأوّل آية"، وارتاب إذ 'جعِلت له مِصْر'

وفُتحت أَذرُحُ والجَرَابَةُ في حياة رسول الله ، صلى

الله عليه وسلم ، سنة تسع ، صولح أهل ُ أُذر ُحَ على مائة دينار جزبة .

أَذْ رِعَاتُ : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر الراء ، وعين مهملة ، وألف وتاء . كأنه جمع أذ رعـة ، جمع ذراع َجمع قلة : وهو بلد في أطراف الشام ، يجاور أرض البلقاء وعَمَّان ، ينسب اليه الحمر ، وقال الحافظ أبو القاسم : أذرعات مدينة بالبلقاء . وقال النحويون بالتثنية والجمع تزول الخصوصية' عن الأعلام ، فتُنكَكَّرُ وتجري مُجرى النَّكِرَة من أسماء الأحناس ، فإذا أردت تعريفه ، عر فنته بما تُعرُّف به الأحناس ، وأما نحو أبانين وأذرعات وعرفات فتسميته ابتداءً تثنية وجسع ، كما لو ستيت رجلًا بخليلان ، أو مَساجد ، وإنما عُرَّف مثل ذلك بغير حرف تعريف ، وجُعلَت أعلاماً لأَنها لا تفترق، فنز ّلَت منزلَة شيءٍ واحد، فلم يقع إلباس"، واللغة الفصيحة في عرفات الصرف، ومُنعُ الصرف لغة ٥٠ تقول:هذه عرفاتٌ وأذرعاتُ ، ورأيَّت عرفـات ٍ وأذرعـات ٍ ، ومررت ُ بعرفات ٍ وأذرعات ، لأن فيه سبباً واحداً ، وهذه التاءُ التي فيـه للجمع لا للتأنيث لأنه اسم لمواضع مجتمعة ، فجعلت تلك المواضع اسماً واحداً ، وكان اسم كل موضع منها عَرَفة وأذرعة ؛ وقيل : بل الاسم جمع والمسمَّى مفرد" ، فلذلك لم يتنكَّر "؛ وقيل : إن التاء فه لم تتمحَّض للتأنيث ولا للجمع ، فأشبهت التاء في نبات وثبات ، وأما من منعها الصرف فإنه يقول : إن التنوين فيها للمقابلة التي تقابل النون التي في جمع المذكر السالم ، فعلى هذا غير منصرفة . وقد ذكرتها العرب في أشعارها ، لأنها لم تؤل من بلادها في الاسلام وقبله ؛ قال بعض الأعراب :

أَلَّا أَيْهِـا البَّرَقُ ، الذي باتَ يَرْ تَقِي ويجلو 'دجَى الظَّـالْـماء، ذكَّرَ ْنَنِي َنْجُـدَا

وهَيَّجْتني من أذرعات وما أرى ، بنجدٍ على ذي حاجة ، طرباً بَعْدَا

أَلَمْ تَوَ أَن اللَّيْـل يَقْصُرُ ُ طُولُـهُ ُ بنجْد ، وتزداد الرياحُ بـه بَرْدًا ؟

وقال امرؤ القيس:

ومثلِكِ بَيضاء العوارض طفلة لَعُوبِ تُنْسَينِ، إذا قمنُت ُ،سِر ْبَالِي

تنور تُها من أذرعات ، وأهلُها بِينَثْرِب، أدنى دارِها نظرَ عال

وينسب إلى أذرعات أذرَعي ، وخرج منها طائفة من أهل العلم ؛ منهم اسحاق بن ابراهيم الأُذْرَعي بن هشام ابن يعقوب بن ابراهيم بن عبرو بن هاشم بن أحمد ؟ ويقال : ابن ابراهيم بن زامل أبو يعقوب النَّهُـــدي ، أحد الثقات من عباد الله الصالحين ، رحل وحدث عن محمد بن الحضر بن علي الرافعي ، وبحيى بن أيوب بن ناوي العلَّاف، وأبي زيد يوسف بن يزيد القراطيسي ، وأحمد بن حماد بن 'عيينة ، وأبي 'زرعة ، وأبي عبــد الرحمن النسائي ، وخلق كثير غير هؤلاء . وحــدث عنه أبو على محمد بن هرون بن تشعيب، وتمام بن محمد الرازي، وأبو الحسين بن جسيع، وعبد الوهاب الكلابي ، وأبو عبـد الله بن منــدة ، وأبو الحسن الرازي وغيرهم ؛ وقال أبو الحسن الرازي : كان الأذرعي" من أجلَّة أهل دمشق وعُبَّادها وعلمائها ، ومات يوم عيد الأضعى سنة ٣٤٤ عن نيف وتسعين سنة؛ ومحمد بن الزُّعَيْنُرِعَة الأَذْرَعِي وغيرهما، ومحمد ابن عثان بن خراش أبو بكر الأذرعي . حدث عن

محمد بن عقبة العسقلاني ، ويَعْلَمَى بن الوليد الطبراني، وأبي عبيد محمد بن حسان البسري ، ومحمد بن عبد الله بن موسى القراطيسي ، والعباس بن الوليــ بن يوسف بن يونس الجرجاني، ومَسْلَمة بن عبد الحبيد. روى عنه أبو يعتوب الأذرعي ، وأبو الحير أحسد ابن محمد بن أبي الخير ، وأبو بكر محمد بن ابراهيم بن أَسد القَنَوي ، وأبو الحسن عليّ بن جعفر بن محمــد الرازي وغيرهم. وعبد الوهابُ بن عبد الله بن عمر بن أبوب بن المعمَّر بن قَـعُنب بن يزيد بن كثير بن مرة ابن مالك أبو نصر المرسي الإمام الحافظ الشروطي يُعرف بابن الأذرعي وبابن الجبّان . روى عن أبي القاسم الحسن بن علي" البجلي، وأبي علي" بن أبي الزمام، والمظفر بن حاجب بن أركين، وأبي الحسن الدارقطني وخلق كثير لا 'يحْصُو'ن . روى عنه أبو الحسن بن السمسار ، وأبو على" الأهوازي ، وعبـد العزيز الكنَّاني وجماعة كثيرة ، وكان ثقـة ؛ وقال عبد العزيز الكناني : مات شيخنا وأستاذنا عبــد الوهاب المرسي في شوَّال سنة ٤٢٥ ، وصنف كتباً كثيرة ، وكان مجفظ شيئاً من علم الحديث .

أَذْ رُعُ أَكْبَادِ: بض الراء ، كأن جمع ذراع: موضع في قول تميم بن أبي " بن مُقْبل: أمْسَت بأذر ع أكباد ، فحم " لها رَكْب " بلينة عَالَو ركب " بساوينا

أَذْ رُعُ : غير مضاف: موضع نجدي في قوله: وأوقدت ُ ناراً للرعاء بأذ رُع .

أَذْ وَ مَة ' : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وفتح الراء والميم ؛ قال أحمد بن مجيى بن جابو : أذْ رَمة من ديار ربيعة : قرية قديمة ، أخذها الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي من صاحبها، وبنى بها قصراً وحصنها.

قال أَحمد بن الطَّيِّب السَّرَخْسي الفيلسوف في كتاب له ، ذكر فيه رحلة المعتضد إلى الرملة لحرب 'خبارويه ابن احمد بن ُطُولُتُونَ، وكان السرخسي في خدمته، ذكر فيه جبيع ما شاهده في طريقه ، في مضيّه وعوده ؛ فقال : ورحل ، يعني المعتضد ، من بَرْ قُـعيد إلى أَذْرَمَة ، وبين المنزلين خبسة فراسخ ، وفي أذْرمة نهر يشقُّها وينفذ إلى آخرها ، وإلى صعرائها ، يأخذ من عين على رأس فرسخين منها ، وعليه في وسط المدينة قنطرة معقودة بالصخر والجص" ، وعليه رحى ماء ، وعليها سوران واحد دون الآخر ، وفيهـا رحیات وسوق قدر مالتی حانوت ، ولها باب حدید، ومن خارج السور خندق محيط بالمدينة ، وبينها وبين السَّميعيَّة قرية الهَيْثُم بن المعسَّر فرسخ عرضاً ، وبينها وبين مدينة سنجار في العرض عشرة فراسخ ، انتهى قول السرخسي . وأذرمة اليوم من أعسال الموصل من كورة تعرف بسين النهر ين ، بين كورة البقعاء ونصيبين ، ولم تؤل هـذه الكورة من أعمال نصيبين . وأذرمة اليوم قرية ليس فيها مما وصف شيء ، وإليها ينسب أبو عبد الرحمين عبد الله بن محمد ان اسماق الأذرم النصيبني ؛ قال ابن عساكر : أَذْرَمَةً مِن قُرَى نَصِيبِينَ . وَكَانَ عَبِدُ اللهُ المذكور مِن العبّاد الصالحين ، انتقل إلى الثفر فأقام بأذرمة حتى مات . وهو الذي ناظر أحمد بن أبي ُدوّاد في خلق القرآن ، فقطعه في قصة فيها طول . وكان سمع سُفيان بن عَيَيْنَة وغَنه ر وهُشيم بن بشير واسبعيل بن ُعليَّة واسعاق بن يوسف الأزرق . روى عنه أبو حاتم الرازي ، وأبو داود السجستاني ، وعبد الله بن أحمد بن حنبل ، ويحيى بن محمله بن صاعد، وقدم بغداد وحدَّث بها . وقد غلط الحافظ 

الألف وهي غير ممدودة ، وحر"ك الذال وهي ساكنة ؛ وقال : هي من قرى أَذَنَة ، وهي كما ذكرنا ، قرية بين النهرين ، وإنما غر"ه أَن أَبا عبد الرحمن كان يقال له الأَذَني أَيضاً ، لمقامه بأَذَنَة .

أَذْ رَانْتَ : مدينة بصقلية .

أَذْ كان : بالفتح، ثم السكون ، وكاف، وألف، ونون : ناحية من كرمان ، ثم من رستاق الرُّوذَ ان .

أَذْ لَـقُ : بالفتح ، ثم السكون ، وفتح اللام ، وقاف: لسان ذلق ، وهذا أذلق من هذا ، أي أحدُ منه ؛ قال الحارزنجي : الأذلق مُحفَر وأخَادِيد .

أَذُنْ : بلفظ الأَذُنْ حاسَّة السَّمْع . أُمُّ أَذَنُ : قارةُ السَّمَاوة تُقطع منها الرحى ؛ قال أَبو زياد : ومن جبال بني أَبي بكر بن كلاب أَذَنْن ؛ وإياها أراد جَهْمُ ابن سَبَل الكلابي بقوله فسكَّن :

فيا كبداً طارت ثلاثين صدّعة ، ويا وينحما لاقت ممكيكة حاليا فتضحك وسط القوم أن يسخر وابنا، وأبني إذا ما كنت في الأرض خاليا فأنتى لأذن والستارين بعدما غنيت لأذن والستارين قاليا الما في المكوى والشوق ما هبت الصا، وما لم يُغير عادث الدهر حاليا

أَذْ نَدَ أَ: بِفَتْحَ أُولُهُ وِثَانِيهُ ، وَنُونَ بِوزِنَ حَسَنَةً . وأَذِنَة بَكْسَرِ الذال ، بوزن خَشْنَة ؛ قال السَّكُونِي : مجذاء توز جبل يقال له الغير شرقي توز ، ثم يمضي الماضي فيقع في جبل شرقيه أيضاً ، يقال له أَذَنَة ، ثم يقطع إلى جبل يقال له حَبَشي "؛

وقال نصر : آذنة خيال من أخيلة حمى فيد ، بينه وبين فيد نحو عشرين ميلًا ، وقد جُمع في الشعر ، فقيل آذنات . وأذنـة أيضاً بلد من الثغور قرب المصيصة مشهور ، خرج منه جماعة من أهل العلم، وسكنه آخرون . قال بطليموس : طول أذنة ثمـان وسنون درجة وخبس عشرة دقيقة، وهي في الإقليم الرابع تحت إحدى وعشرين درجة من السرطان وخمس وأربعين دقيقة ، يقابلها مثلها من الجَـد ي . بيت 'ملكما مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ؛ قال أحمد بن يحيى بن جابو : بُنيت أذنة سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ومائـة ، وجنود خراسان معسكرون عليها بأُمر صالح بن علي" بن عبد الله بن عباس ، ثم َ بني الرشيد القصر الذي عنـــد أذنة قريب من جسرها على سَيْحان في حياة أبيـه المهـدي ، سنة ١٦٥ ، فلما كانت سنــة ١٩٣ بني أبو ُسْلَيْم فرج الحادم أذنة ، وأحكم بناءها وحصنها وندب اليها رجالًا من أهـل خراسان ، وذلك بأمر محمد الأمين بن الرشيد ؛ وقال ابن الفقيمه : عُمَّرت أَذَنَهُ فِي سَنَهُ ١٩٠ عَلَى يَدِي أَبِي سُلَيْمٍ ، خَادَمُ تَركَى " للرشيد ولأه الثغور ، وهو الذي عَمَّر طَرسوس ، وعين زَرْبة ؛ وقال أحمد بن الطيب : رحلنا من المصّيصة راجعين إلى بغداد إلى أذنة في مرج وقرًى متدانية جداً، وعمارات كثيرة، وبين المنزلين أربعة فراسخ . ولأذنة نهر يقال له سيحان ، وعليه قنطرة من حجارة عجيبة بين المدينة وبين حصن ، بما يلي المصّيصة ، وهو شبيه بالربض ، والقنطرة معقودة عليه على طاق واحد ؛ قال : ولأذنة ثمانية أبواب وسور وخندق ، وينسب إليها جماعة من أهل العلم ؛ منهم أبو بكر محمد بن على" بن أحسد بن داود الكتَّاليّ الأذني وغيره . وعديّ بن أحمد بن عبـد الباقي بن

يحيى بن يزيد بن ابراهيم بن عبد الله أبو عُمير الأذني ، حدث عن عبه أبي القاسم يحيى بن عبد الباقي الأذني ، وأبي عطية عبد الرحيم بن محمد بن عبد الله بن محمد الفزاري . روى عنه أبو بكر أحمد بن عبد الكريم ابن يعقوب الحلبي، وأبو الطيّب عبد المنعم بنعبد الله ابن غَلَبُون المغربي ، وأبو حفص عمر بن علي بن الحسن الإنطاكي ؟ مات في سنة ٢٣٧ . والقاضي علي ابن الحسين بن بُندار بن عبيد الله بن جبر أبو الحسن الأذني قاضي أذنة ، سمع بدمشق أبا بكر عبد الرحمن ابن محمد بن العباس بن الذّر وس وغيره . وبغيرها أبا عَر وبة الحرائي وعلي بن عبد الحميد الغضائري ومكمولاً البيروتي، وسمع بحران وطرسوس ومصر وغيرها ، روى عنه عبد الغني بن سعيد وغيره ؟ وقال وغيرها ، روى عنه عبد الغني بن سعيد وغيره ؟ وقال الجُبَائي : مات سنة ٣٥٥ .

أَذُونُ : بالفتح ، ثم الضم ، وسكون الواو ، وآخره نون: قرية من نواحي كورة قصران الحارج من نواحي الري . ينسب إليها أبو العباس أحمد بن الحسين بن بابا الزيدي ، سمع منه أبو سعد .

أُذَينَة ' : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، كأنه تصغير الأذن : اسم وادٍ من أودية القبلية ، عن أبي القاسم عن 'علمي" ِ العَلمَوي ؛ وعُلمَي \* هذا بضم العين وفتح اللام .

#### باب الهمزة والراء وما يليهما

إِرَ ابُ : بالكسر ، وآخره باء موحدة: من مياه البادية، ويوم إرَ ابَ من أيامهم ، غزا فيه مُعذيل بن مُعبَيْرة الأكبر التعلكي بني رياح بن يَو بوع والحيّ مُخلُوف ، فسبَى نساءهم وساق نَعَمَهم ؛ قال مُساور بن هند:

وجَلَبْتُهُ من أهل أبضة طائعاً ، حـنى نحكّم فيه أهل إداب

وقال 'منتقذ بن 'عر في طق يرثي أخاه أهبان ، وقتلته إراش : بالكسر والشين معجمة : موضع ؛ في قول عدي بنو عجل يوم إراب:

> بنفسی کمن ترکت' ، ولم 'یوکند' بقُف إراب، وانحدروا سراعيا

> وخادَعت المنيَّة عنك سرًّا، فلا جَزْع تلان ، ولا رُو َاعا ١

> > وقال الفضل بن العباس اللَّهُمَى :

أَنْبَكِي إِنْ رأيت لأمَّ وهب مُغَانِي ، لا تحاورك الجوابا ?

أَثُـافِيَ لا يَرِمُنَ ، وأهل خيم سَوَاجِد ، قد خُوين على إِرَابا

وبخط اليزيدي في شرحه : إداب مناة لبني رياح بن يربوع بالحـَـزُن .

أَرَابِينَ : بالضم ، وبعد الألف باء موحدة مكسورة، ثم نون : اسم منزل على نَقَا مَبْرَكُ ينحدر من جبل ُجِهِينَة على مضيق الصفراء قرب المدينة ؛ قال كُنْتَيِّر:

> لما وقفت ُ بها القَلوص ، تبادرت ُ تحبّب الدموع ، كأنهن عزالي

وذكرت ُ عز"ة ، إذ تصاقب دار ُها برُحَيِّبٍ ، فأرابينٍ ، فنُخال

الأر أَسَة : بالنت ، ثم السكون ، وهمزة الألف والسين مُهملة : من مياه أبي بكر بن كلاب .

إرار: بكسر أوله: اسم وادٍ في كتاب نصر.

**أرَّار ُ :** آخره راء أيضاً: من نواحي حلب عن الحازمي، ولست منه على ثقة .

١ تلان هكذا في الأصل.

ابن الرقاع:

فلا هن بالبُهْمَى ، وإيَّاه إذ شتَى جنوب إراش ، فاللهاله ، فالعجب

أراط": بالضم : من مياه بني نُمير عن أبي زياد ؟ وأنشد بعضهم :

> أنس لك اليوم بذي أراط، وهن" أمثال السّري الأمراط

> تنحو، ولو من خلل الأمشاط، يَلْعُنَ مَن ذي لائب يشر واط

و في كتاب نصر: ذو إراط واد في ديار بني جعفر ابن كلاب في حمى ضرية ؛ ويقال بفتح الممزة ، وذو أراط : وادِّ لبني أسد عند لغاط، وذو أراط أيضاً: وادينبت الثام والعلجان بالوَضَح ؛ وَضَح الشُّطون بين قَـطيًّات ، وبين الحفيرة ، حفيرة خالد . وذو أُراط أَيضاً : وادرٍ في بلاد بني أسد ، وأراط باليامة.

أُو َ اطة ' : مثل الذي قبله وزيادة الهاء : اسم ماء لبني عَمَيلة شرقي سبيراء ؛ وقال نصر : الأراطة من مياه غني ، بينها وبين أضاخ ليلة .

أَرَاطَتَى : بألف مقصورة ؛ ونقال أراط أيضاً : وهو ماء على ستة أميال من الهاشمية ، شرقي الحُـزُ يمية من طريق الحاج ؟ ويُنشَدُ بيت عبرو بن كُلْنتُوم التَّعْلَى على الروايتين :

> ونحن الحاسون بذى أراطى ، كَسُفُ الجِلَّةُ الْحُدُورُ الدَّرِينَا

ويوم أراطي من أيام العرب ؛ وقال ظالم بن البراء

#### الفُقيمي :

ونحن غداة يوم ذوات بَهْدَى لَدَى الوَّتِدَاتِ، إِذْ غَشِيَتْ ثَيْمُ ضَرَّ بِنْنَا الحِيلُ بِالأَبطالُ حَتَى تَوَلَّتْ ، وهي شاملها الكُلُوم فأشبعنا ضِباع ذوي أراطى من القَتْلَى ، وألجِيَّتِ الغنوم قتلنا ، يوم ذلكم ، ببشر ، فكان كفاء مقتله حكيم

أَرَاظَ": بالفتح والظاء معجمة ؛ في كتاب نصر قال : موضع ينبغي أن يكون حجازياً ؛ قلت وأنا ب مرتاب : أظنه غلطاً .

أواق: بالضم والقاف: موضع؛ في قول ابن أحمر: كأن على الجمال أوان 'حفــت' هجائن من نِعــاج اراق ، عِينا وقال زيد الحيل الطائي :

> ولما أن بدت لصفا أراق ، تجسّع ، من طوائفهم ، 'فلول' كأنهم، بجنب الحو'ض أصلا، نعام قالص عنه الظالول

أَرَاكُ : بالفتح وآخره كاف: وهو وادي الأراك ، قرب مكة ، يتصل بغيقة ؟ قال نصر: أراك فرع من دون ثافل قرب مكة ؛ وقال الأصمعي: أراك جبل لهذكيل، وذو أراك في الأشعار؛ وقد قالت الرأة من غطفان:

إذا حنّت الشّقنراء هاجت إلى الهوى، وذكرني أهل الأراك حنينها شكو ت اليها نَأْيَ قومي وبُعدَهم، وتشكو إليّ أن أصب جنينها

وقيل: هو موضع من تمرة ، في موضع من عَرَفة ، يقال لذلك الموضع نمرة . وقد 'ذكر في موضعه ؟ وقيل: هو من مواقف عرفة ، بعضه من جهة الشام ، وبعضه من جهة اليمن . والأراك في الأصل ، شجر معروف ، وهو أيضاً شجر مجتمع 'يستظل به .

الأراكة : واحدة الذي قبله . ذو الأراكة : نخل بموضع من اليمامة لبني عجل ؛ قال عمارة بن عقيل : وغداة بطن بلاد كأن بيوتكم ، ببكاد أنْحِدُن مُنْعدُون وغاروا ا

وبذي الأراكة منكم قــد غادروا جِيفاً ، كأن وؤوسها الفَخَّارُ

وقال رجل يهجو بني عِجْل، وكان قد نزل بهم فأساؤوا قراهُ :

لا ینزلن بذي الأراكة راكب ، ، محتى یقد م قبله بطعام خلات بخترق الریاح ركابنا لا مفطرون بها ، ولا صوام الم عجل قد زعَمَت حنیقه أنت کم القرى ، وقلیلة الآدام

أَرَالُ : بالفتح وآخره لام ؛ قال الأصمعي : ولهُذَيْلُ جبل يقال له أرَّال ؛ وأنشد غيره لكُنْثَيَّر : ألا ليت شعري هل تغيّر بَعدَنا أرَّالُ ، فصِرْما قادِم، فتُناضِبُ

إِرَامُ الكِناس : بالكسر : رمل في بلاد عبد الله بن كلاب . وقيل : الصحيح أرام .

١ صدر هذا البيت مختل الوزن إلا إذا سكنت همزة كأن .
 ٢ في هذا البيت اقواء .

أَرَانِبُ : جمع أرنب من الدواب الوحشية . ذاتُ الأَرانب : موضع ، في قول عدي بن الرقاع العاملي :

فذَرُ ذَا وَلَكُنْ هَلَ تَرَكَى ضُوءً بَارِقَ وميضاً ، ترى منه عـلى بُعْـده لَـمْعَا تصَعَّدَ فِي ذَاتِ الأَرانِبِ مَوْهِناً ، إذَا كَهَزَ رَعَداً خِلْتَ فِي وَدْقِهِ تَشْفُعا

أران : بالفتح وتشديد الراء وألف ونون : اسم أعجبي لولاية واسعة وبلاد كثيرة ، منها جنزة ، وهي التي تسبيها العامة كنتجة ، وبر ذعة ، وشتم كور ، وبين أذربيجان وأر ان نهر يقال له الرس، كل ما جاور أن من ناحية المغرب والشمال ، فهو من أر ان ، وما كان من جهة المشرق فهو من أذربيجان وال نصر : أر ان من أصقاع إرمينية ، يُذكر مع على نصر : أر ان من أصقاع إرمينية ، يُذكر مع من ديار مضر ، بالضاد المعجمة ، كان يُعمل بها الخر قديماً . وينسب إلى هذه الناحية الفقيه عبد الخر قديماً . وينسب إلى هذه الناحية الفقيه عبد الحالق بن أبي المعالي بن محمد الأر "اني الشافعي ، قدم الموصل وتفقة على أبي حامد بن يونس ، وكان كثيراً ما يُنشد قول أبي المعالي الجُوريني الإمام :

بـلاد الله واسعة فضاها ، ورزرق الله في الدنيا فسيح ُ

فَـَقُـُلُ للقاعدين على كوان : إذا ضاقت بكم أرض فسيُحوا

وأرَّان أيضاً : قلعة مشهورة من نواحي قَـز وين .

أَرْبَاع : جمع ربع : وهو اسم موضع .

أَرْ بَكُ : بالفتح ، ثم السكون والباء الموحدة : قرية بالأر دُن ، قرب طبرية ، عن يمين طريق المغرب ،

بها قبر أمّ موسى بن عبران ، عليه السلام ، وقبور أربعة من أولاد يعقوب ، عليه السلام ، وهم: دان ، وأيْساخار ، وزَ بُولُون ، وكاد ، فيما زعبوا .

الأرْبُسُ : بالضم ثم السكون والباء الموحدة مضمومة وسين مهملة: مدينة وكورة بافريقية ، وكورتها واسعة ، واكثرُ غلَّتُهَا الزعفران، وبها مُعدن حديد، وبينها وبين القيروان ثلاثة أيام من جهة المغرب؛قال أبو عبيد البكري: الأر بُسُ مدينة مسورة ، لها رَبَض كبير، ويُعرَف ببلد العنبر ، واليها سار إبراهيم بن الأغلب، حين خرج من القيروان في سنة ١٩٦ ، وزحف اليها أبو عبد الله الشيعي ونازلها، وبها جمهور أجناد أفريقية، مع إبراهيم بن الأغلب، ففر" عنها في جماعة منالقو"اد والجند إلى طرابلس ، ودخلها الشيعي ُ عنوة ۗ ، ولجأ أهلُها ومن بقي فيها من فل" الجند إلى جامعها ، فركب بعض الناس بعضاً ، فقتلهم الشيعي أجمعين، حتى كانت الدماء تسيح من أبواب الجامع ،كسيلان الماء بوابل الغيث ، وكان في المسجد ألوَّف ، وكان ذلك من أول العصر إلى آخر الليل ، وإلى هـذا الوقت، كانت ولاية بني الأغلب لأفريقية، ثم انقرضَت ؟ وينسب اليها أبو طاهر الأر بُسي الشاعر من أهل مصر؟ وهو القائل لابن فياض سليان :

> وَقَانَا اللهُ مُشرَّةً لِحَيْثِهِ لَـُدُ سَت تُساوي، في نَفَاقِ الشَّعْر، بعره

ويَعلى بن إبراهيم الأرْبُسي شاعر مجود ، ذكره ابن رشيق في الأنموذج ، وذكر ان وفاته كانت بمصر في سنة ٤١٨ ، وقد أرْبى على الستين .

الأر بَعَاءُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، والعين المهملة، والألف بمدودة ،كذا ضبطه أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، فيما استدركه على سببويه

في الأبنية ؛ وقال : هو افعلاءُ بفتح العين ، ولم يأت بغيره على هـذا الوزن ؛ وأنشد لسحم بن وثيــل الرياحي :

# أَلَم تَرَنَا بِالأَرْبِعَاءِ وخَيلِنَا ، غداة دعانا قَعْنب والكياهِمُ

وقد قيل فيه أيضاً: الأرْبُعاءُ، بضم أوله وسكون الثاني، وضم الباء الموحدة؛ قلت: والمعروف سوق الأرْبَعاء: بلدة من نواحي خوزستان على نهرٍ ذاتُ جانبيْن، وبها سوق، والجانب العراقي أعمَرُ، وفيه الجامع.

أَوْ بَقُ : بالفتح ثم السكون ، وباء مفتوحة موحدة ، وقد تُضَمُّ ، وقاف ؛ ويقال بالكاف مكان القاف ، وقد ذكر بعده : من نواحي رامهر مُز من نواحي خوزستان ، ينسب إليها أبو طاهر علي بن أحمد بن الفضل الرامهرمزي الأر بقي ؛ وقرأت في كتاب المفاوضة لأبي الحسن محمد بن علي بن نصر الكاتب : مد ثني القاضي أبو الحسن أحمد بن الحسن الأربقي بأر بق ، وكان رجلا فاضلا ، قاضي البلد وخطيبه وإمامه في شهر رمضان ، ومن الفضل على منزلة ؛ قال: تَقَلَّد بَلَد نا بعض العجم الجُفاة ، والتَف به القضاء ، ورام صر في عن الحطابة والإمامة ، فثار الناس ، ولم يساعده المسلمون ؛ فكتبت إليه بهذه الأبيات :

قــل للذين تأَلَّـبُوا وتحزَّبوا: قد طِبْتُ نَفساً عن ولاية أدبق

هَبْنِي صُدِ دْتُ عَن القضاء تَعَدَّباً، أَأْصَدُ عَن حِذْ قِي بِه وتَحَقَّتُني ؟

وعن الفصاحة والنزاهة والنهُمَى ، 'خلنقاً نخصِصْت ُ به ، وفَصَلَ المنطق

أر بُك : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة ، تنضم وتنفتح ، وآخره كاف ، وهو الذي قبله بعينه، يقال بالكاف والقاف من نواحي الأهواز: بلد وناحية ذات قرى ومزارع ، وعنده قنطرة مشهورة ، لها ذكر في كنب السير ، وأخبار الجوارج وغيرهم . فتحها المسلمون عام سبعة عشر في خلافة أمير المؤمنين عمر ابن الحطاب ، رضي الله عنه ، قبل نهاوند ، وكان أمير جيش المسلمين النعمان بن مُقَرّت المُدْرَني ؛ وقد قال في ذلك :

عَوَّتُ فارس ، واليومُ حام أوارُهُ مَا مُعَنفَ ل بين الدكاك وأدْبَـك مُعَنفَـل بين الدكاك وأدْبَـك

فلا غَرَّ وَ اللَّ حَيْنَ وَلَنُّوْ ا وَأَدْرَ كَنَّ جَمُوعَهُمْ خَيْـلُ الرئيسَ ابْنَ أَرْمَكُ

وأفلكتهن الهُرْمُزان موابلًا، به ندّب من ظاهر اللون أعْتك

إر بيل : بالكسر ثم السكون، وباء موحدة مكسورة، ولام ، بوزن إثنيد ، ولا يجوز فتسح المهزة لأنه ليس في أوزانهم مثل أفغيل ، إلا ما حكى سيبويه من قولهم : أصبيع وهي لغة قليلة غير مستعبلة ، فان كان إدبل عربياً ، فقد قال الأصعي : الرّبُل ضرب من الشجر ، إذا برد الزمان عليه وأد بر الصيف تفطر بورق أخضر من غير مطر ؛ يقال : تربّلت الأرض ، لا يزال بها ربل ، فيجوز أن تكون إدبل مشتقة من ذلك . وقد قال الفراة : الريبال النبات الكثير الملتف الطويل، فيجوز أن تكون هذه الأرض، انتفق فيها في بعض الأعوام من الحصب، وسعة النبت ما دعاهم إلى تسميتها بذلك . ثم استمر ،

الكفار ؛ وفي ذلك يقول الشاعر :

# كساعية للخير من كسب فرجها، لك الويل! لا تؤني ولا تتصدُّ في

ومع سعة هذه المدينة ، فبنيانها وطباعها بالقُرى أَشْنَهُ منها بالمدن، وأكثر أهلها أكراد قد استعربوا، وجميع وساتيقها وفلأحيها وما يَنْضاف إليها أكراد، ويَنْضُمُ ۚ إلى ولايتها عدَّة قلاع ؛ وبينها وبين بغداد مسيرة سبعة أيام للقوافل، وليس حولها بستان، ولا فيها نهر جارٍ على وجه الأرض ، وأكثر زروعها على القنني" المستنطة تحت الأرض ، وشربهم من آبادهم العذبة الطيبة المريئة ، التي لا فرق بين مائِها وماء دجلة في العذوبة والحفة ، وفواكهها تجلب من جبال تجاورها، ودخَلْتُها فلم أَرَ فيها من يُنسب إلى فضل غير أبي البركات المبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب ابن غنيمة بن غالب ، 'يعرَف بالمُسْتَوْ في ، فإنه متحقق بالأدب ، محب لأهله ، مفضل عليهم ، وله دين واتصال بالسلطان ، وخلَّة شبيهة بالوزارة ، وقــد سمع الحديث الكثير بمن قدم عليهم إربل ، وألـُّف كتباً ، وقد أنشدني من شعره ، وكتب لي مخطـه عدة قطع ؟ منها :

> تذكر نيك الربح مرت عليـــلة على الرو ضمطلولاً ، وقد وضح الفجر'

> ومــا بَعُدَت دار ، ولا شِطَّ منزل ، إذا نحن أدنتننا الأمَانِيُّ والذكر ُ

وقد كان اشتهر شعر نوشروان البغدادي ، المعروف بشيطان العراق الضرير ، فيها سالكاً طريق الهزل ، واكباً سنن الفكاهمة ،) مورداً ألفاظ البغداديين والأكراد ، ثم إقلاعه عن ذلك والرجوع عنه ، ومدحه لإربل ، وتكذيبه نفسه ؛ وأنا أورد مختار

كما فعلوا بأسباء الشهور ، فسأنهم سبواكل شهر بما اتفق به في فصله ، من حرّ أو بَر د، فسقط 'جمادَى في شدُّةُ البُودُ وجبودُ المياهُ، والربيعانُ في أيام الصيف، وصَفر حيث صَفرَت الأرض من الحيرات، وكانت تسميتها لذلك في أزمنة متباعدة ، ولم يكن في عام واحد متوال ، ولو كان في عام واحــد ، كان من المُنْحَالَ أَنْ يجِيءَ جِمَادى ، وهم يُريدُونَ بِـه جِمود الماء وشدَّة البود ، بعد الربيع ، ثم تغيَّرت الأزمنة ولزمها ذلك الاسم ، وإربل : قلعة حصينة ، ومدينة كبيرة ، في فضاء من الأرض واسع بسيط، ولقلعتها خندق عميق ، وهي في طرف من المدينــة ، وسور المدينة ينقطع في نصفها، وهي على تلِّ عال ٍ من التراب، عظيم واسع الرأس ، وفي هذه القلعة أسواق ومنازل للرعية ، وجامع للصلاة ، وهي شبيهة بقلعـة حلب ، إلاً أنها أكبر وأوسع رقعة . وطول إربل تسع وستون درجة ونصف وعرضها خبس وثلاثون درجة ونصف وثلث، وهي بين الزابَيْن، تُعَدُّ من أعمال الموصل ، وبينهما مسيرة يومين . وفي ربض هـذه القلعة ، في عصرنا هذا، مدينة كبيرة، عريضة طويلة، قام بعمارتها وبناء سورها، وعمارة أسواقها وقيسارياتها، الأمير مظفّر الدين كُوكُبُرى بن زين الدين كُوجَكَ على ، فأقام بها، وقامت، بمقامه بها ، لها سوق وصار له هيبة ؛ وقاوَمَ الملوكَ ونَابَذَهُم بشهامته وكثرة تَجْربته حتى هابوه، فانحفظ بذلك أَطرافه، وقَـصَدَها الغُرباة ، وقَطَنها كثير منهم ، حتى صادت مِصْراً كبيراً من الأمصار . وطباع مذا الأمير مختلفة متضادة ، فإنه كثير الظلم ، عَسُوف بالرعية ، واغب في أخذ الأموال من غير وجهها ، وهو مع ذلك مُفضَل على الفقر اء، كثير الصدقات على الفرباء، يُسيِّر الأموال أكجمة الوافرة يستفك بها الأسارى من أيدي

كلمتيه هاهنا ، قصداً لترويح الأرواح ، والإحماض بنوع ظريف من المُزَاح ؛ وهي هذه :

تَبَّا لشيطاني وما سو"لا ،

لأنه أنزلني إربلا وعصبة تزعق ، والله تنفر نزلتها في يوم نحس ، فما شكرت أني نازل كربلا وشوتر ايم ، هم سُخام الطاللا وقلت ما أخطا الذي مَثلا من كل" خير ، بكي من كل" عيب ، وسقوط ملا واريا ، إذ قال : مَنْ أَلَى المَاللا من كل" عيب ، وسقوط ملا من كل" عيب ، وسقوط ملا

ايَنْتَ أَهَلَ البلا ايَ حَمَارٍ، وَمِن عُرِي حَمَارٍ، وَمِن عُرِي مِنَاهُ الفَلا عُرِي مِنَاهُ الفَلا عُرِي مِنَاهُ الفَلا عُرِي مِنَاهُ الفَلا عُري مِنَاهُ الفَلا عُري مِنَاهُ الفَلا

إذ لم بكن قصدي إلى سيدي جَمَّالُه ، قد جَمَّلَ المَوْصِلا

فَكَعَنْـةُ الله على شَاعِرِ

ثم قال يعتذر من هجائه لإربل ، وعدم الرئيس مجد الدين داود بن محمد ، كتبت منها ما يليق بهذا الكتاب ، وألقيت السُّخفُ والمَـزْمَ :

قد تاب شيطاني وقد قال لي :

لا عُدْتُ أهجو بعدها إدبلا

كيف ? وقد عاينتُ في صدرها

صدراً ، رئيساً سيداً مُقبلا

مولاي بجد الدين ، يا ماجداً

شرقه الله ، وقد خولا

عبد ك ننوشروان ، في شعره ،

ما زال للطبية مستعبلا

لَولاك ، ما زارت ربي إدبل

أشعاره قط ، ولا عولا

ولو تلقاك بها لم يقبل :

تباً لشيطاني ، وما سولا

تَــُبًّا لشيطاني وما سوًلا، لأنه أنزلني إربلا نزلتها في يوم نحس، فما شككت أني نازل كربلا وقلت مـا أخطا الذي مَثَّلا بإربل، إذ قال: بَيْتُ الْحَكَلا هـذا ، وفي البازار قوم إذا عاينتهم ، عاينت أهل البلا من كل كرُ دِي حمار، ومن كلِّ عراقيِّ ، نفاه الغلا أما العراقيون ألفاظهم: جب لي جفاني جف جال الجكلا جمَّالك أي جعجع جبِّ نجي تجب جماله ، قبل أن ترجلا هيّا مخاعيطي الكُشحلي ، مشي كف المكفني اللَّنكُ أي بو العلا 'جفّ بجعصه ، انتفه مدة يكفو به ، أشفقه بالملا عُكُمْ لِي 'ترى هُواي قسيمه أَعْفَقُهُ ، قل له البويذ بخين كيف انقلا هذي القطيعة هجمة الخط من عندي تدفيع ، كم تحط الكلا والكرو لا تسبع إلا جيا، أو نَحِياً أو نَتُوكَى زُنْكُكُلا كلأ، وبوبو عَلَـّكو 'خشْتري خيلو وميلو، مُوسكامَنْكلا

هـذا ، وفي بيتي 'سئيت' ، إذا أبصرها غيري انثني أحوكا تقول : فصل كاذروني ، واز طاكي، والأ ناطِع الأيسلا فقلت : ما في الموصل اليوم لي معيشة ، قالت : كنع الموصلا واقصد إلى إربل واربع بها، ولا تقل ربعاً قليل الكلا وقل ؛ أنا أخطأتُ في كَنَّها ، وحُطَّ في رأسك خُلْعَ الدُّلا وقُتُل : أَبِي القردُ ، وخالي وأنا كُلُبُ ، وإنَّ الكلبُ قد خو"لا وعبتي قادت على خالتي ، وأمَّى القَحْبة وأس البلا وأخنى القلفاء تشبارة" ، ملاحبًا قد ركب الكوثكلا فرَ بُعُنَا ملآن من فسُقنا، وقط من ناكتنا ما خلا وكلّ من وَاجَهَنا وَجِهُ ْ سخم فيه ، بالسُّخام ، الطلّلا يا إدبلين اسبعوا كلسة"، قد قال شيطاني واسترسلا: فالآن عنكم قد هجا نفسه ، بكل قول 'بخرس' المقولا هيُّج ذاك المجو ، عن رَبْعِكُمْ، كُلُّ أَخْيِرٍ ينْغَضُ الْأُورُلا

وقد نُسب إليها جباعة من أهل العلم والحديث ، منهم أبو احمد القاسم بن المظفّر الشهرزوري الشيباني

الإربلي وغيره . وإربيل أيضاً : اسم لمدينة صيداة التي بالساحل من أرض الشام عن نصر ، وتَلقَّنَه عنه الحازمي ، والله أعلم .

أَوْ بِينَجِنُ : بالفتح ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، وسكون النون ، وفتح الجيم ، وآخره نون : بليدة من نواحي الصغد ، ثم من أعمال سمر قند ، وربحا أسقطوا الممزة فقالوا ربينجن. منها أبو بكر احمد بن عمد بن موسى بن رجاء الأربنجني، كان فقيهاً حنفياً، مات سنة ٣٦٩ ، وغيره .

أَرْ بُونَة ' : بفتح أوله ويضم ' ثم السكون ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواو ، ونون وهاء : بلد في طرف الثغر من أرض الأندلس ، وهي الآن بيد الإفرنج ، بينها وبين قرطبة ، على ما ذكره ابن الفقيه ، ألف ميل ، والله أعلم .

أَو َ بَهُ ' : بالتحريك والباء الموحدة : اسم مدينة بالمغرب من أعمال الزاب ، وهي أكبر مدينة بالزاب ، يقال إن حولها ثلاثائة وستين قرية .

أَرْ بيخ ' : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، وخاء معجمة : بلد في غربي حلب .

أرقاح : بالفتح ثم السكون ، وتاء فوقها نقطتان ، وألف وحاء مهملة : اسم حصن منيع ، كان من العواصم من أعمال حلب ؛ قال أبو علي : يجوز أن يكون أرتاح افتعل من الراحة ، وهمزته مقطوعة ، ويجوز أن يكون أرتاح أفعال كأنبار. وينسب اليه الحسين بن عبد الله الأرتاحي ، روي عن عبد الله بن حبيق، وأبو علي "الحسن بن علي "بن الحسن بن شو"اس الكناني المقري المعد"ل أصله من أرتاح : مدينة من أعمال حلب ، وتولى الإشراف على وقوف جامع

دمشق . حدث غن الفضل بن جعفر ، ويوسف بن القاسم الميانجي ، وأبي العباس احمد بن محمد البرذعى ؛ روى عنه أبو على الأهوازي وهو من أقرانه وغيره، مات سنة ٢٩٩؛ وفي تاريخ دمشق على بن عبد الواحد بن الحسن بن على بن الحسن بن شوَّاس أبو الحسن بن أبي الفضل بن أبي على المعدال أصلهم من أرتاح . سمع أبا العباس بن تعبيس وأبا القاسم بن أبي العلاء والنقيه أبا الفتح نصر بن ابراهيم،وكان أميناً على المواريث ووقَّتْف الأشراف، وكان ذا ثمر ُوءَة؛ قال: سبعت منه وكان ثقة لم يكن الحديث من صناعته ، تَوْنِي فِي ثَالَثُ عَشَرَ رَبِيعِ الآخَرَ سَنَةً ٣٧٥ } وأَبُو عَبْدُ الله محمد بن أحمد بن حامد بن مفر ج بن غياث الأرتاحي من أرتاح الشام ؛ وكان يقول : نحن من أَرتاح البَصَر لأن يعقوب ، عليه الســـلام ، بهـــا 'ردَّ عليه بَصَرُهُ ، روى بالإِجازة عن أبي الحسن على بن الحسين بن عمر الفَرَّاء وهو آخر من حدَّث سها في الدنيا ، مات سنة ٢٠١ .

أَرْتَامَةُ : بالناء فوقها نقطتان: من مياه غَني بن أعصُر، عن أبي زياد .

أَرْتُـلُ : بضم التاء فوقها نقطتان ولام: حصن أو قرية باليمن من حازًة بني شهاب .

أَرْتِيانُ : بالفتح ثم السكون ، وتاء فوقها نقطتان مكسورة، وياء وألف ونون:قرية من نواحي أستُوا من أعمال نيسابور ؛ منها أبو عبد الله الحسن بن اسمعيل بن علي الأرتياني النيسابوري ، مات بعد العشر والثلاثائة .

الأُرْتِيقُ : بالضم، والذي سمعته من أفواه أهل حلب، الأُرتيق بالفتح : كورة من أعمال حلب من جهة القبلة .

ار تحضيبين : بالفتح ثم السكون، وناء مثلثة مفتوحة، وخاء معجمة مضمومة ، وشين ساكنة معجمة ، وميم مكسورة ، وثاء مثلثة مفتوحة ، ونون ، وربيا أسقطت الممزة من أوله : مدينة كبيرة ذات أسواق عامرة ونعمة وافرة ، ولأهلها ظاهرة وهي في قدر نصيبين ، إلا أنها أعمر وآهل منها . وهي من أعمال خوارزم من أعاليها ، بينها وبين الجرجانية ، مدينة خوارزم، ثلاثة أيام، قدمت ُ إليها في شوال سنة٢١٦، قبـل ُورُود التَّر إلى خوارزم بأكثر من عـام ، وخَلَّفتها على ما وصفت ، ولا أدري مـا كان من أمرها بعد ذلك . وكنت ُ قد وصلتها من ناحية مرو بعد أن لقيت من ألم البرد ، وجمود نهر جيحون على السفينة التي كنت بهما ، وقعد أيقنت أنا ومَن في صعبتي بالعطب ، إلى أن فرج الله علينا بالصعود إلى البر ، فكان من البرد والثلوج في البر ، مــا لا يبلغ ُ القول على وصف حقيقته، وعدم الظهر الذي يُوكَب، فوصلت إلى هذه المدينة بعد شدائد ، فكتبت على حائط خان سكنتُه إلى أن تبسر المُضِي الله الجرجانية ؛ واختصرت بعض الاسم ليستقيم الوَّزْنْ:

أنهنا رَخْشَيِيتُنَ ، أَذَ حَلَلنا بِسَاحَتُها ، لشدة ما لقينا أتيناها ، ونحن ذوو يَسارِ فعدنا ، للشقاوة ، مُفلِسينا فعدنا ، للشقاوة ، مُفلِسينا فعم ذلاً ، وخُسرانا مينا وحُسرانا مينا وشيسَ الأفتى تَحْدَرُ أَن تبينا وتلجاً تقطر العينان منه ، ووحلا معوز العينان منه ،

وقال كُنْتَيْر :

وإن شفائي نظرة ، إن نظرتها إلى ثافل بوماً ، وخلفي تشنائك وأن تبرز الحيات من بطن أوثد لنا ، وجبال المر ختين الدكائك

وقال بعضهم في الحيات :

ألم تسأل الحيات ، من بطن أرثد الى النخل من ود"ان، ما فعلت "نعم ? " تشو"قني بالعرج منها منازل ، وبالحبت من أعلى منازلها رسم فإن يك مرب بين قومي وقومها، فإن يك مرب بين قومي وقومها، في كل ثائرة سلم أسائل عنها كل وكب لقيته ، وما لي بها من بعد مكتبنا علم وما يبها من بعد مكتبنا علم أسائل علم المن بعد مكتبنا علم المناسكان المناسكا

الأرْجامُ : بالفتح ثم السكون ، وجميم وألف وميم : جبل ؛ قال جُبُمِيْها، الأَشْجعي :

إنَّ المدينة لا مدينة ، فالزَّ مي أُرضَ الستار وقُنْلَة الأرجام

أَرَّ جَانُ : بِفتح أُوله وتشديد الراء، وجيم وألف ونون، وعامّة العجم يستونها أَرْغان ، وقد خفّف المتنبي الراء فقال :

> أَرْجِـانَ أَيْتَهَـا الجِيادُ ، فإنَـه عزمي الذي يَدعُ الوشيجَ مكسّرا

وقال أبو علي": أرسجان وزنه فعلان ، ولا تجعله أفعلان ، لأنك إن جعلت الفاء والعين من موضع واحد ، وهذا لا ينبغي أن يحمل على شيء لقلسته. ألا ترى أنه لا يجيء منه إلا حروف

وكالأنمام أهلا، في كلام وفي سبت ، وأفعالاً ودينا إذا خاطبتهم قالوا: بقساً، وكم من غصة قد جر عونا فأخر جنا ، أيا ربّاه ا منها ، فإن عدنا ، فإنتا ظالمونا وليس الشأن في هذا ، ولكن عجيب أن نجونا سالمينا ولست بيائس ، والله أرجو ، بُعيد العسر ، من يُسر بَلينا

قال هذه الأبيات وسطرها على ركاكتها وغثاثتها ، لأن الحاطر لصداه ، لم يسبح بغيرها ، من 'نسبته صحيحة الطرّرَ فَيَن ، سقيمة العين ، أحد صحيحيها دُلقي ينع الإمالة، والآخر سَفهِي محتمل الاستحالة، وقد لاقى العبر في وعناء السفر ، يخفي نفسه عفافاً ولينال الناس كفافاً، وكتب في شوال سنة ٢١٦؟ قلت : وأما ذمي لذلك البلد وأهله إنما كان نَعْتُ مصدور اقتضاها ذلك الحادث المذكور ، وإلا فالبلد وأهله بالمدح أونى ، وبالتقريظ أحق وأحرى .

أَرْثُكُهُ : بالفتح ثم السكون، وثاء مثلثة ، ودال مهملة ؟ والرِّئد المتاع المنضود بعضه على بعض ؛ والرِّئدة ، بالكسر ، الجماعة من الناس يقيمون ولا يظعنون ، أرْثُد القوم حتى أرثدوا أي بلغوا الثيرك ؛ وأرْثد : اسم واد بين مكة والمدينة في وادي الأبواء ، وفي قصة لمعاوية رواها جابر في يوم بدر ؛ قال : فأين متقيلك ؟ قال : بالمضبات من أرْثد ؟ وقال الشاعر :

تحك أولي الحيمات من بطن أرندا

قلبلة ، فإن قلت إن فعلان سناء نادر ، لم يحيء في شيءٍ من كلامهم ، وأفعلان قد جاء نحو أَنْسَخَان وأُرْوَنَانَ ؟ قيل : هذا البناءُ وإن لم يجيء في الأبنية العربية ، فقد جاء في العجمي بكم اسماً ؛ ففعلانُ مثله إذا لم يُقَيَّدُ بالأَلف والنون ، ولا يُنكر أن يجيءَ العجمي على ما لا تكون عليه أمثلة' العربي . ألا ترى أنه قد جاء فيه نحو سراويل في أبنية الآحاد، وإبريسم وآجُر ولم يجيء على ذلك شيء من أبنية كلام العرب? فكذلك أُرجِـان ، ويَد ُلنُّك على أنه لا يستقيم أن يُحْمَلُ عَلَى أَفعلان ، أَن سيبَوَيْه جعل إمَّعة فعَّلةً ، ولم يجعله إفْعُلَة ، بناءً لم يجيء في الصفات وإن كان قد جاء في الأسماء نحو إشْنَى وإنْفَحَة وإبْيَن ؟ وكذلك قال أبو عثمان في أمًّا ، في قولك : أما زيد فَمَنْطَلَقَ؛ إِنْكُ لُو سَمِّيتَ بَهَا لَجُعَلَّمَا فَعُلَّا وَلَمْ تَجَعَلْهَا أَفْعَلَ لَمَا ذَكُرُنَا ، وكذلك يكون على قياس قول سيورَه وأبي عثان : الإجّاص والإجّانة والإجّار فعَّالًا ، ولا يكون إفعَالًا . والهمزة فيها فاءُ الفعل؛ وحكى أبو عثمان : في همزة إجَّانة الفتح والكسر ؟ وأنشدني محمد بن السري :

## أراد الله أن يُخْزِي بُجَيْرًا، فسلطنى عليه بأرّجيان

وقال الإصطخري: أرّجان مدينة كبيرة كثيرة الحير ، بها نخيل كثيرة وزيّتون وفواكه الجيروم والصّر ود ، وهي برّية بحرية ، سهليّة جبليّة، ماؤها يسيح بينها وبين البحر مرحلة ، وبينها وبين شيراز ستون فرسخاً ، وبينها وبين سوق الأهواز ستون فرسخاً ، وكان اول من أنشاها ، فيا حكته الفرس، قباذ بن فيروز والد أنوشروان العادل ، لما استرجع الملك من أخيه جاماسب وغزا الروم، افتتح من ديار

نكر مدينتين : مَــُـّافارةين وآمد وكانتا في أيدي الروم ، وأمر فَبُنيَ فيما بين حد فارس والأهواز مدينة سماها أَبَرْ قُبَاذَ ، وهي التي تدعى أَرَّجانَ ، وأسكن فمها سَبْيَ هاتَين المدينتين، وكوّرها كورة، وضم اللها رساتيق من رامَهُو مُنْزُ وكورة سابور وكورة أردشير خُر"ه وكورة أصبهان ؛ هكذا قيل. وإن أرجان لها ذكر في الفتوح ، ولا أدري أهي غيرها أم إحدى الروايتين غلط؛ وقيل : كانت كورة أرجان بعضها إلى أصبهان، وبعضها إلى اصطخر، وبعضها إلى رامهرمز ، فصيرت في الإسلام كورة واحدة من كُورَ فارس. وحدَّث أحمد بن محمد بن الفقيه، قال: حدثني محمد بن أحمد الأصبهاني، قال: بأرسّجان كَهُفْ فِي جبل ينبع منه ماء شبيه بالعرق من حجارة ، فيكون منه هذا الموميا الأبيض الجيد ، وعلى هذا الكهف باب من حديد وحفظة "، ويُغلَّق ويختم مخاتم السلطان إلى يوم من السنة يُفتَح فيه ، ويجتمع القاضي وشيوخ البلد حتى يُفتح مجضرتهم ٬ ويَدْ خُل إليه رجل ثقة عريان ، فيجمع ما قد اجتمع من الموميا ، ويجعله في قارورة ، فيصير ذلك مقدار مائة مثقال أو دونها ، ثم يخرج ويختم الباب بعد قَـَفله إلى قابل، ويوجه بما اجتمع منه إلى السلطان؛ وخاصّيته لكل صَدَّع أو كسر في العظم يُسْقى الانسانُ الذي قد انكسر شيء من عظامه مثل العدسة ، فنزل أول ما شربه إلى الكسر فيجسُره ويُصلحه لوقته ؛ وقد ذكر البشّاري والإصطخري : إن هذا الكهف بكورة دارابْجرد . وأنا أذكره إن شاء الله هناك . ومن أرجان إلى النُّوبَنْدَجَان نحو شيراز ستة وعشرون فرسخاً ، وبينهما شعب بَوَّانَ الموصوف بكثرة الأشجار والنزهة ، وسنذكره في موضعه إن شَاءَ الله تعالى . وينسب إلى أرجان جَماعة كثيرةِ من

أهل العلم ؛ منهم أبو سهل أحمد بن سهل الأرجاني ، حد" عن أبي محمد 'زهير بن محمد البغدادي، حد" عنه أبو محمد عبد الله بن محمد الإصطخري، وأبو عبد الله محمد بن الحسن الأرجاني ، حد" عن عن أبي خليفة الفضل بن الحباب الجميمي ، حد" عنه محمد بن عبد الله بن باكويه الشيرازي ، وأبو سعد أحمد بن محمد ابن أبي نصر الضريو الأرجاني الجُلسكي الأصبهاني ؛ ابن أبي نصر الضريو الأرجاني الجُلسكي الأصبهاني ؛ الأول سنة ٢٠٠٩؛ والقاضي أبو بكر أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني الشاعر المشهور ، كان قاضي تستر، ولد في حدود سنة ٢٠٤ ومات في سنة ١٥٤؛ وغيرهم.

أرْجُهُ وُنَة : بالضم ثم السكون ، وضم الجيم والذال المعجمة ، وسكون الواو ، وفتح النون ، وهاء : مدينة بالأندلس ؛ قبال ابن حَو ْقَل : ريّة كورة عظيمة بالأندلس مدينتها أرْجُدُ ونَة ؛ منها كان عمرو بن حَفْصَوَيْه الحارج على بني أُميّة .

أَرْ جَكُوكُ : بالفتح ثم السكون، وفتح الجيم، وكاف مضبومة ، وواو ساكنة ، وكاف : مدينة قرب ساحل إفريقية ، لها مرسى في جزيرة ذات مياه، وهي مسكونة ، وأرْ جَكُوكُ على وادر 'يعرف' بتافئا ، بينها وبين البحر ميلان .

إِرْ جَنَّوْسُ : بالكسر ثم السكون ، وفتح الجيم ، وتشديد النون وفتحها، وسكون الواو، وسين مهملة: قرية بالصعيد من كورة البهنسا .

أَرجُونَة : بالفتح ثم السكون، وجيم مضومة، وواو ساكنة، ونون: بلد من ناحية جَيَّان بالأندلس ؛ منها شعيب بن سهيل بن شعيب الأرجوني، يكني أبا محمد، 'عني بالحديث والرأي، ورحل إلى المشرق، فلقي جماعة من أمَّة العلماء، وكان من أهل الفهم بالفقه والرأي.

أرجيش : بالفتح ثم السكون ، وكسر الجيم ، وياء ساكنة ، وشين معجمة : مدينة قديمة من نواحي إرمينية الكُبرَى قرب خلاط ، وأكثر أهلها أر من نصارى . طولها ست وستون درجة وثلث وربع ، وعرضها أربعون درجة وثلث وربع ؛ ينسب إليها الفقيه الصالح أبو الحسن علي بن محمد بن منصور بن داود الأرجيش ، تفقه مولده في خانقاه أبي اسحاق من أعمال أرجيش ، تفقه الشافعي وأقام مجلب متعبداً مدرسة الزّجاجين ، قانعا باليسير من الرزق ، فإذا زادوه عليه شيئاً لم يقبله ؛ ويقول : في الواصل إلي كفاية ؛ وكان مقداره اثني عشر درهما ، لقيته وأقمت معه في المدرسة فوجدته عشر درهما ، لقيته وأقمت معه في المدرسة فوجدته من حسن طريقته .

الأر حَاءُ : جسع ُ رَحتَى التي يُطحن بها : اسم قرية قرب واسط العراق ؛ ينسب إليها أبو السعادات علي ابن ابي الكرم بن علي الأرحائي الضرير ، سمع صحيح البخاري ببغداد من أبي الو قت عبد الأو "ل وروى ؛ وسماعه ومات في سلخ جمادى الآخرة سنة ٢٠٩ ؛ وسماعه صحيح .

أَرْحَبُ : بالفتح ثم السكون ، وحاء مهملة مفتوحة ، وباء موحدة ، وزن أفعل ؛ من قولهم : بلد رحب أي واسع ، وأرض رحبة ، وهذا أرحَبُ من هذا أي أوسع . وأرض رحبة ، وهذا أرحَبُ من هني بقبيلة أي أوسع . وأرحَبُ : مخلاف باليمن سميّ بقبيلة كبيرة من همدان ، واسم أرْحَب مُرّة بن معاوية بن صعب بن مومان بن بكيل ابن مالك بن معاوية بن صعب بن مومان بن بكيل ابن جُشم بن خيّوان بن نوف بن همدان ، وإليه تنسب الإبل الأرْحبية ؛ وقيل : أرحب بلد على ساحل البحر ، بينه وبين كلفار نحو عشرة فراسخ .

الأر حَضِيَّة ؛ بالضاد المعجمة ، وياء مشددة : موضع قرب أَبْلَى وبئر مَعونة ، بين مكة والمدينة .

الأَرْخُ : بفتح أوله وثانيه، والحاء معجمة : قرية في أَجإِ أَحدِ جَبَلِيْ طيىءِ لبني رُهْم .

أُورُخُسُ : بضم أوله وثانيه ، وسكون الحاء المعجمة ، وسين مهملة : قرية من ناحية شاوذار من نواحي سمر قند أربعة فراسخ ؟ سمر قند أربعة فراسخ ؟ ينسب إليها العباس بن عبد الله الأورُخُسي ؟ ويقال الرُّخسي .

أَرْخُمَانُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الحاء المعجمة ، وميم ، وألف ، ونون : بليدة من نواحي فارس من كورة إصطخر .

أُرْدُ: بالضم ثم السكون ودال مهملة : كورة بفارس قصبتها تَيْمارستان .

أَرْدُ : بَالفتح ثم السكون ، ودال مهملة : من قُـرَى فـُوشَـنْج .

أَوْهُ بَيِيلُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال ، وكسر الباء ، وياه ساكنة ، ولام : من أشهر مُدن أذربيجان ؟ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية ، طولها غانون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة وثلاث وثلاثون دقيقة ، طالعها السماك ، بيت حياتها أول درجة من الحمل ، تحت اثنتي عشرة درجة من السرطان ، يقابلها مثلها من الجكث ي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، عاقبتها مثلها من الميزان ، وهي في الإقليم الرابع ؟ وقال مثلها من الميزان ، وهي في الإقليم الرابع ؟ وقال أبو عون في زيجه : طولها ثلاث وسبعون درجة أبو عون في زيجه : طولها ثلاث وسبعون درجة ونصف ، وعرضها غان وثلاثون درجة ، وهي مدينة فرجدتها في فضاء من الأرض فسيح ، يتسرّب في ظاهرها وباطنها عدة أنهار كثيرة المياه ، ومع ذلك فليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه ، فليس فيها شجرة واحدة من شجر جميع الفواكه ، فلي ظاهرها ولا في باطنها ، ولا في جميع الفضاء

الذي هي فيه ، وإذا زُرْعَ أَو غُرْسَ فيها شيءٌ من ذلك لا يُفلح ، هذا مع صحة هوايًا وعذوبة مايًا وجودة أرضها ، وهو من أعجب ما رأيتُه ' ، فإن خَفَى السَّبَب، وإنما 'تجلُّب إليها الفواكه من وراء الجبل من كل ناحية مسيرة يوم وأكثر وأقل"، وبينها وبين مجر الحزر مسيرة يومين، بينهما غَيْضَة ۗ أَشْبَة ۗ، إذا دَهِمَهُم أَمرُ التَجأُوا إليها، فتَمنَّعُهم وتَعْصَمُهم مِن يريد أَذَاهِ ، فهي مَعْقِلُهُم ، ومنها يَقْطَعُون الحشب الذي يصنعون منه قصاع الحكائج والصُّوَّاني؟ وفي المدينة صُنَّاعٌ كثيرة برَسْم إصلاحه وعمله ، وليس المجلوب منه من هذا البلد بالجَــَّـد ، فإنه لا تُوجَدُ منه قط قطعة مخالبة من عَيْب مصلحة ، وقد حضرتُ عند صُنَّاعه والتمستُ منهم قطعة عاليـة من العَيْبِ فعر "فوني أن ذلك معدوم" ، إنما الفاضل من هذا المجلوب من الريَّ، فإني حضرتُ عند صُنَّاعه أَبِضاً فوجدت ُ السليمَ كثيراً ، ثم نزل عليها التتر وأبادوهم بعد انفصالي عنها، وجَرَتُ بينهم وبين أهلها حروب، ومانعوا عن أنفُسهم أحسَنَ كمانعة، حتى صرفوهم عنهم مر"تين، ثم عادوا إليهم في الثالثة فضعفوا عنهم فغلبوا أهلها عليها وفتحوها عنوة"، وأو"قَـعوا بالمسلمين وقتلوهم ، ولم يتركوا منهم أحداً وقَعَت ، عَينُهم عليه، ولم يَنج منهم إلا من أخفى نفسه عنهم، وخرَّبُوها خَرَابًا فاحشاً ثم انصرفوا عنها ، وهي على صورة قبيحة من الحراب وقلَّة الأهل؛ والآن عادت إلى حالتها الأولى وأحسن منها ، وهي في يد التتر ؛ قيل : إن أول من أنشأها فيروز الملك ، وسمّاها بَاذَانَ فَيُرُوزُ ؛ وقال أبو سعد : لعلُّها منسوبة إلى أردبيل بن أرميني بن لنطي بن يونان، ورطلها كبير، وزنهُ ألف درهم وأربعون درهماً ، وبينها وبين مَرَ اوَ يُومَانِ ، وبينها وبين تبريز سبعة أيام، وبينها

وبين خلخال يومان ؛ ينسب إليها خلق كثير من أهل العلم في كل فن" .

أَرْ د سُنْبَانُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الدال المهملة ، وسكون السين المهملة، وتاء مثناة من فوقها، وألف، ونون ؟ قال الإصطغري : أردستان مدينة بين قاشان وأصبهان ، بينها وبين أصبهان ثمانية عشر فرسخاً ، وهي على فرسخين من أز وارة ، وهي على طرف مفازة كر كسكوه، وبناؤها آزاج، ولهـا دور وبساتين نزهات كبار؛ وهي مدينة عليها سور، ولها حصن في كل محليّة ، وفي وسط حصن منها بَيت ُ نار؟ يقال إن أنوشروان وُلد بها ؛ وبها أبنية من بناء أنوشروان بن قُنباذ ، وأهلُها كائمهُم أصحاب الرأي ، ولهم رساتيق كثيرة كبار ، وتُرْفُع مُنها الثياب الحسنة تحميل إلى الآفاق؛ وينسب إليها طائفة كثيرة من أهـل العلم في كلّ فن " ؛ منهم القاضي أبو طاهر زيد بن عبد الوهَّاب بن محمد الأرَّ دستاني الأديب الشاعر ، قدم نيسابور وسمع من أصحاب الأصم" ، روى عنه عبد الغافر الفارسي ، وذكره في صِلتَهُ تاريخ نيسابور . وأبو جعفر محمد بن ابراهيم بن داود ابن سليان الأر دستاني الأديب ، حدث عن محسد ابن عُسد النهرك بُدري وغيره ، وكتب عنه أحمد بن عمد الجَرَّاد بأصبهان ، ومات في ذي القعدة سنة ١١٥ . وأبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بابوَيْه الأردستاني نزيل نيسابور ، توفي سنة ٤٠٩ .

أَرْهُ شَاطُ : في كتاب الفتوح: وسار حبيب بن مسلمة من أَرْجيش فأتى أردشاط ، وهي قرية القِرْمِز ، فأجاز نهر الأكراد ، ونزل مرج كبيل .

أر دشيو خُو" : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ، وكسر الشين المعجمة ، وياء ساكنة ، وراء،

وخاء معجمة مضمومة، وراء مفتوحة مشددة، وهاء: وهو اسم مركب معناه بهاء أردشير ، وأردشير ملك من ملوك الفرس ؛ وهي من أُجـل " كور فارس ، ومنها مدينة شيراز وجور وخبر وميكث والصيبكان والبُرْجان والخُوَار وسيراف وكام فيروز وكازرون ، وغير ذلك من أعيان مُدن فارس ؟ قال البشاري : أردشير خُرَّه كورة قديمة ، رسمها غرود بن كنعان ثم عبرها بعده سيراف بن فارس ، وأكثرها ممتد على البحر ، شديدة الحر كثيرة الثار ، قصتها سيراف . ومن مدنها : جُور وميمنـــد ونائن والصيمكان وخبثر وخوزستان والغندجان وكران وشبيران وزيرباذ ونجيرم ؟ وقال الاصطخري : أردشير خر"ه تلي كورة اصطخر في العظم ، ومدينتها جُور ، وتدخل في هذه الكورة كورة فَنَاخُرُ ۗ ، وبأردشير خراء مُدن هي أكبر من جود ، مثل شيراز وسيراف، وإنماكانت جور مدينة أردشير خرَّه، لأن جور مدينة بناها أردشير ، وكانت دار مملكته، وشيراز وإن كانت قصة فارس، وبها الدواوين ودار الإمارة ، فإنها مدينة محدثة ، بُنيت في الإسلام .

أرد مشت: بضم الدال المهملة والميم، وسكون الشين المعجمة، وتاء فوقها نقطتان: اسم قلعة حصينة قرب جزيرة ابن عمر، في شرقي دجلة الموصل، على جبل الجودي . وهو الآن لصاحب الموصل، وتحتها دير الزعفران، وهي قلعة أيضاً ؛ وكان أهل أردمشت قد عَصَوا على المعتضد بالله وتحصنوا بها، حتى قصدها بنفسه ونزل عليها، فسلمها أهلها إليه فخر بها، وعاد راجعاً . وهي التي تعرف الآن بكواشي، وليس لها كبير رستاق، إنما لها ثلاث ضياع ؛ فيقال: إن المعتضد لما افتتحها بعد أن أغيت أصحابه، وشاهد قلة دخلها، أمر بخراها ؛ وأنشد فها:

الزبيري :

وقد عَلَــتني نعسة الأردن ، وموهب مُبْر بها ، مُصن ّ

هكذا يقول اللغويون: إن الأردن النعاس، ويستشهدون بهذا الرجز، والظاهر ان الأُردن الشدَّة والغلبة فإنه لا معنى لقوله وقد علتنى نعسة الأردن؛ قال ابن السكتيت : ولم 'يسمع منه فعل ؛ قال : ومنه ُسمي الأردن اسم كورة؛ وأُهل السير يقولون : إن الأردن وفلسطين ابنا سام بن ارم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وهي أحد أجناد الشام الحبسة ، وهي كورة واسعة منها الغور وطبرية وصور وعككا وما بين ذلك؛ قال احمد بن الطيّب السرَّ خسي الفيلسوف: هما أرْدُنْـًان ، أردنُ الكبير وأردن الصغير ، فأما الكبير فهو نهر يصب إلى 'بحيرة طبرية ، بينه وبين طبرية ، لمن عَبَر البحيرة في زَوْرَق، اثنا عشر ميلا ، تجتمع فيه المياه من جبال وعيون فتجري في هـذا النهر ، فتسقي اكثر ضياع جند الأردن بما يلي ساحل الشام وطريق صور ، ثم تنصب تلك المياه إلى البحيرة التي عنـ طبرية ؛ وطبرية عـلى طرف جبل يُشرف على هذه البحيرة ، فهذا النهر أعني الأردن الكبير ، بينه وبين طبرية البحيرة ؛ وأما الأردن الصغير فهو نهـر يأخذ مـن بحيرة طبرية ويمر نحو الجنوب في وسط الغَوْر ، فيسقي ضياع الغور ؟ وأكثر مستغلَّتهم السكر ، ومنها 'مجمل إلى سائر بلاد الشرق ، وعليه 'قرَى كثيرة ، منها : بَيْسَانُ ْ وقَـَرَ اوَ ا وأَرْبِحِا والعوجاءُ ، وغير ذلك ؛ وعلى هذا النهر قرب طبرية قنطرة عظيمة ذات طاقات كثيرة تزيد على العشرين ، ويجتمع هذا النهر ونهر اليرموك فيصيران نهراً واحداً ؛ فيَسقي ضياع الغور وضياع

إنَّ أَبَا الوَّبُر لصعب المقتنصُّ وهو إذا حُصُّلَ ربح في قفصُ

ثم أعاد بنا عما بعد أن خربها المعتضد ناصر الدولة أبو تغلب أحمد بن حمدان ، وهي في عصرنا عامرة في مملكة صاحب الموصل، وهو بدر الدين لدولتو، مملوك نور الدين (أرسلان شاه) بن مسعود عز الدين بن قدُطنب الدين بن وَنكي .

الأر دن : بالضم ثم السكون ، وضم الدال المهملة ، وتشديد النون ؛ قال أبو على : وحكم المهزة إذا لحقت بَنَاتِ الثلاثة من العربي أن تكون زائدة حتى تقوم دلالة تخرجها عن ذلك ، وكذلك المهزة في أسكفة والأمرب ؛ والأردن : اسم البلد وإن كن معر ال ؛ قال أبو دهلب أحد بني دبيعة ابن قريع بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم :

حَنَّتُ قَلُومِي أَمس بِالأَردُنُ ؟ حِنَّي فما تُطلِمتِ أَن تَحِنِّي ؟ حَنَّت بأَعلى صوبَها المُرِنِ ، حَنَّت بأعلى صوبَها المُرِنِ ، في خَرْعَب أَجش مُسْتَجِنْ ، في حَرْعَب أَجش مُسْتَجِنْ ، فيه كتهزيم نواحي الشَّنْ

قَالَ أَبُو عَلَى : وإِن شَنْت جعلتَ الأَرْدُنُ مَسْلَ الْأَبْلُم ، وجعلت التثقيل فيه من باب سَبْسَبِ ، حتى إنك تجرى الوَقَنْف ، ويُقَوِّي هذا أنه يكثر بجيئه في القافية غير مشد "د ؛ نحو قول عدي بن الرقاع العاملي :

لولا الإله وأهـل الأردن اقتـٰــــت الله الإله وأهـل الأردن الماعة ، يوم المرج ، نيرانا

قالوا : والأُردنُ في لغة العرب النُّعاس ؛ قال أَبَّاق

تُهنّا بصور ، أم نهنئها بكا ، وقل الذي صور ، وأنت له لكا وما صغر الأردن والساحل الذي محبيت به ، إلا إلى جنب قدركا تحاسدت البلدان ، حتى لو انها نفوس، لسار الشرق والغرب نحوكا وأصبح مصر ، لا تكون أمير ، بكى ولو انه ذو مقلة وفيم ، بكى

وحدث اليزيدي قبال : خرجنا مع المأمون في خرجته إلى ببلاد الروم ، فرأيت جارية عربية في هودج ، فلما رأتني قالت : يا يزيدي أنشدني شعراً قلته حتى أصنع فيه لتحناً ؛ فأنشدت :

ماذا بقلي من دوام الحقق ، إذا رأيت لمعان البرق من قبل الأردن أو دمشق ، لأن من أهوى بذاك الأفق ،

ذاك الذي يملك مني رقعًي ، ولست أبغي ما حييت ُ عِتقي

قال: فتنفست تنفساً ظننت أن ضلوعها قد تقصفت منه؛ فقلت: هذا والله تنفش عاشق؛ فقالت : اسكت ويلك أنا أعشق ? والله لقد نظرت نظرة مريبة ، فاد عاها من أهل المجلس عشرون رئيساً ظريفاً، وقد نسبت العرب إلى الأردن حسان بن مالك بن بحدل ابن أنيف بن دَلَجة بن نقافة بن عدي بن نُزهير بن حارثة بن جناب بن مجبل الكلي ، لأنه كان والياً عليها وعلى فلسطين ، وبه مهد كمروان بن الحكم امر وهزم الزبيرية ، وقتل الضحاك بن قيس النهري امر في قيس النهري

البثنية ، ثم يرا حتى يصب في البحيرة المنتنة في طرف الفور الغربي . وللأردن عدة كور ؟ منها : كورة طهرية وكورة بيسان وكورة بيت رأس وكورة تجدر وكورة صفتورية وكورة صور وكورة عكا وغير ذلك بما ذكر في مواضعه . وللأردن ذكر كثير في كتب الفتوح، ونذكر ههنا ما لا بدُّ منه؛ قالواً: افتتح 'شر'حَبيل بن حَسنة َ الأُردن عنوة ماخلا طبرية، فإن أهلها صالحوه على أنصاف منازلهم وكنا تسهم، وكان فتحه طبرية بعد أن حاصر أهلها أياماً ، فآمنهم عـلى أنفسهم وأموالهم وكنائسهم الا مـا كلُّوا عنه وخَلَتُوه ، واستثنى لمسجد المسلمين موضعاً ، ثم إنهم نقضوًا في خلافة عبر، رضى الله عنه، أيضاً واجتمع إليهم قوم من سواد الروم وغيرهم ، فسيَّر إليهم أبوعبيدة عبرو بن العاص في أربعة آلاف ففتحها على مثل صلح شرحبيل،وكذلك جبيع مد'ن الأردن وحصونها على هذا الصلح فتحاً يسيراً بغير قتال؛ ففتح بيسان وأفيق وجَرَشَ وبَيتَ رأس وقدس والجولان وعكا وصور وصِّفورية ، وغلب على سواد الأردن وجبيع أرضها ، إلا أنه لما انتهى إلى سواحل الروم ، كثرت الروم فكتب إلى أبي عبيدة يستمده ، فوجه اليه أبو عبيدة يزيد بن أبي سفيان؛ وعلى مقدمته معاوية أخوه، ففتح يزيد وعمرو سواحل الروم ، فكتب أبو عبيدة إلى عبر ، رضي الله عنه ، بفتحها لهما ، وكان لمعاوية في ذلك بلاء حسن وأثر جميل ، ولم تزل الصناعة من الأردن بعكا الى أن نقلها هشام بن عبد الملك إلى صور، وبقيت على ذلك إلى صدر مديد من أيام بني العباس، حـتى أختلف باختلاف المتغلبين على الثغور الشامية ، وقال المتنبي يمدح بدر بن عبَّار ، وكان قد ولي ثغور الأردن والساحل من قبل أبي بكر محمد بن راثق :

في يوم مرج راهط ، وكانت ابنتُـه ميسون بنت حسان أم يزيد بن معاوية وإياه عَنَى عدي بن الرقاع بقوله :

لولا الإلهُ وأهلُ الأُردن اقتـُسمت نارُ الجماعة ، يوم المرج ، نيرانا

و إياه عني كثير بقوله :

إذا قيل: خيل الله يوماً ألا ال كبيي، وضيت ، بكف الأردني ، انسحالها

ونُسب إلى الأردن جباعة من العلماء وافرة؛ منهم: الوليد بن مسلمة الأردني، حدّث عن يزيد بن حسان ومسلمة بن عدي ، حدث عنه العباس بن الفضل الدمشقي ، ومحمد بن هرون الرازي ، وعبد الله بن نُعيم الأُردني ، روى عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزُب ، روى عنه يجبى بن عبــد العزيز الأردني ، وابو سلمة الحكم بن عبد الله بن خُطَّاف الأُردني ، والعبَّاس بن محمد الأردني المرادي، روى عن مالك ابن أنس وخُلسَد بن دعلج ذكره ابن أبي حاتم في كتابه ، وعُبادة بن نُسَى الأردني ، ومحمد بن سعيد المصلوب الأردني مشهور وله عدَّة ألقاب يُدلِّس بها، وعلى بن اسحاق الأردني حدث عن محمد بن يزيد المستملى، حدث أبو عبد الله بن مندة في ترجمة خشب من معرفة الصحابة عن محمد بن يعقوب المقري عنه ، ونُعيم بن سلامة السبَّائي ، وقيل الشيباني ، وقيل الغساني، وقبل الحبيري مولاهم الأردني، سمع ابن عمر وسأله وروى عن رجل من الصحابة من بني سليم ، وكان على خاتم سليان بن عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز ، وروى عنه ابو عبيد صاحب سليمان بن عبد الملك، ورجاء بن حياة، والأوزاعي، وعطاء الحراساني، ومحمد بن محيى بن حَبَّان ، وعُتبة بن حكم ابو

العباس الهمداني الأردني، ثم الطبراني سبع مكحولاً، وسليان بن موسى ، وعطاء الحراساني ، وعباس بن نسي، وقتادة بن دعامة ، وعبد الرحمن بن أبي لكيل، وابنه عيسى بن عبد الرحمن ، وابن جُريج وغيرهم؛ روى عنه يحيى بن حمزة الدمشقي، ومسلمة بن علي، ويحمد بن شُعيب بن شابور، واسماعيل بن عباس، وبقية بن الوليد ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الله ابن لهيمة وغيرهم؛ وقال ابن معين: هو ثقة، وكذلك أبو 'زو'عة الدمشقي . ومات بصور سنة ١٤٧ .

أَرْدُو الله : بالفتح ثم السكون ، وضم الدال المهملة ، وواو ، وألف ، ولام : بليدة صغيرة بين واسط والجبل وبلاد خُوزستان ، وفيها مزارع كثيرة وخيرات ، وقد يقال أرْدُوان بالنون .

أَرْدَهُن : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ، وهاء ، ونون : قلعة حصينة من أعمال الري ، ثم من ناحية دنشاو نند، بين دنباوند وطبرستان ، بينها وبين الري مسيرة ثلاثة أيام .

أَرْزُ : بالفتح ثم السكون ، وزاي : بليدة من أول جبال طبرستان من ناحية الديلم ، وبها قلعة حصينة ؛ قال أبو سعد منصور بن الحسين الآيي في تاريخه : الأرثز قلعة بطبرستان لا يوصف في الأرض حصن يشبهها، أو يقاربها حصانة وامتناعاً وانفساحاً واتساعاً، وبها بساتين وارحية دائرة وماة يزيد على الحاجة ، ينصب الفضل منه إلى أودية .

أَرْزَكَانُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الزاي ، وكاف وألف ، ونون : من قرى فارس على ساحل البحر فيا أحسب ؛ يُنسب إليها أبو عبد الرحمن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر الأرزكاني ، سمع يعقوب بن

سفيان وشاذان والزياداباذي، وكان من الثقات الزهاد، مات سنة ٣١٤ .

أَرْزُنْـان : بالفتح ثم السكون ، وضم الزاي ، ونون وألف ، ونون أُخرى : من قرى أصبهان ؛ قال أبو سَعْد : هَكَذَا سَبَعْت شَيْخَنَا أَبَا سَعْد أَحْمَد بن محمد الحافظ باصبهان ، والمنتسب إليها أبو القاسم الحسن ابن أحمد بن محمد الأرز'ناني المعلم الأعمى، مات سنة ٤٥٣ ، وأبو جعفر محمد بن عبــد الرحمن بن زياد الأصبهاني الأرزناني الحافظ الثبت ، توفى سنة ٣١٧ ، وجده سمع بالشام، ورأس عين،سليان بن المعاني، وبصور أبا ميمون محمد بن أبي نصر، وعصر محيى بن عثان بن صالح، وبكر بن صالح الدمناطي، وبأصبان أحمد بن مهران بن خالد ، وبالري الحسن بن على" أبن زياد السُّري، وبخوزستان عبد الوارث بن ابراهيم، وبمكة عليّ بن عبد العزيز ، وبالعراق هشام بن على " وغيره، وبدامغان أبا بكر محمد بن ابراهيم بن احمد ابن ناصح، وبطرسوس أبا الدَّر داء عبد الله بن محمد ابن الأشعث. وروى عنه أبو الشيخ عبد الله بن محمد ابن جعفر ، وأبو بكر احمد بن الحسين بن مهران المقري وجماعة كثيرة، وكان موصوفاً بالعلم والثقة والاتقان والزهد والورع ، رحمه الله تعالى .

أَرْزَ نَجَانُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الزاي ، وسكون النون ، وجيم وألف ونون ؛ وأهلها يتولون : أَرْزَ نَكَانُ ، بالكاف : وهي بلدة طيبة مشهورة نزهة كثيرة الحيرات والأهل ، من بلاد إرمينية بين بلاد الروم وخلاط ، قريبة من أرزن الروم ، وغالب أهلها أر من ، وفيها مسلمون وهم أعيان أهلها، وشرب الحير والفيسق بها ظاهر " شائع"، ولا أعرف أحد آنسيب إليها .

أَرْزُنَقَابَاذُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الزاي ، وسكون النون ، وقاف ، وبين الألفين بالا موحدة ، وذال معجمة في آخره : من قرى مَرْو الشاهجان .

أو رُن ؛ بالفتح ثم السكون، وفتح الزاي ، ونون ؟ قال أبو علي : وأما أرز زن وأور م، فلا تكون الهمزة فيهما إلا زائدة في قياس العربية ، ويجوز في اعرابهما ضربان ، أحدهما أن 'بجر" دَ الفعل من الفاعل في عرب ولا يُصر ف ، والآخر أن يبقى فيهما ضمير الفاعل في عرب وهي مدينة مشهورة قرب خلاط ، ولها في عرب وكانت من أعمر نواحي إرمينية ، وأمّا الآن فبلغني أن الحراب ظاهر فيها ، وقد نسب إليها قوم من أهل العلم ؛ منهم : أبو غسان عياش ابن ابراهيم الأرزني ، حدث عن الهي ثم بن عدي وغيره ، ويحيى بن محمد الأرزني الأديب صاحب الحط المليح والضبط الصحيح والشعر الفصيح ، وله مقدمة في النحو ، وهو الذي ذكره ابن الحجاج في مقدمة في النحو ، وهو الذي ذكره ابن الحجاج في مقدره فقال :

### مُثْبَنَةً في دَفتَري بخط مجبى الأرْزَني

وقد فنتحت على يد عياض بن غنم بعد فراغه من الجزيرة سنة عشرين صُلحاً على مثل صُلح الرُّها ، وطولها ست وثلاثون درجة ، وعرضها أربع وثلاثون درجة ورُبع .

وأرزَن الرُّوم: بلدة أخرى من بـلاد إرمينية أيضاً ، أهلها أرّمن ، وهي الآن أكبر وأعظم من الأولى ، ولها سلطان مستقل بها مقيم فيها ، وولاية ونواح واسعة كثيرة الحيرات ، وإحسان صاحبها إلى رعيته بالعدل فيهم ظاهر"، إلاّ أن الفستى وشرب الحمور وارتكاب المتحظئور فيها شائع لا

يُنكره مُنكر ، ولا يستَوْحش منه مُبصر . وأرْزَنُ أيضاً : موضع بأرض فارس قرب شيراز يُنبت ، فيا ُذكر لي ، هذه العُصي التي تُعْمَلُ نُصْباً للدبابيس والمقارع ، وهو تزه أشب بالشجر، خرج إليه عَضُدُ الدولة للتنزه والصيد ، وفي صحبته أبو الطبيب المتنبي ؛ فقال عند ذلك يصفه أ :

سَقْيًا لدَّشْت الأَرْزَن الطُّوال ، بين المروج الفيح والأغيـال

فأدخل عليه الألف واللام، ولا يجوز دخولهما على اللواتي قبل . وقد عَـد " قوم " الأرزن الأولى من أطراف ديار بكر ما يلي الر وم ، وقوم يَعُد ونها من نواحي الجزيرة ؛ قال أبو فراس الحارث بن حمدان يمدح سيف الدولة :

ونازَلَ من الدیلمیّ بأَرْزَنَ لَجُوجِ ' اٰإذَا ناوَی ، مَطُنُول ' مُغَاوَّر

والصحيح أنها من إرمينية ؛ وقال ابن الفقيه : بين نصيين وأدُّزَن ذات اليمين للمغرب سبعة وثلاثون فرسخاً .

أَرْزُونَا : من قرى دمشق ، خرج منها أحمد بن مجيى بن أحمد بن زيد بن الحكم الحجوري الأرزوني، حكى عن أهل بَيته حكاية ، حكى عنه ابنه أبو بكر عمد ؛ قاله الحافظ أبو القاسم .

أرسابَنْهُ : بالفتح ثم السكون ، وسين مهملة ، وألف ، وباء موحدة مفتوحة ، ونون ساكنة ، ودال مهملة : قرية بينها وبين مر و فرسخان ، خرج منها طائفة من أمّة العلماء ؛ منهم : محمد بن عمران الأرسابندي ، والقاضي وأبو الفضل محمد بن الفضل الأرسابندي ، والقاضي مر و ،

وكان من أجلاء الرجال مَلِكًا في صورة عالم.

أَرُسُ : بالفتح ثم الضم ، والسين المهملة مشددة : موضع في قول مُطكّير بن الأَشْيَم :

تطاول ليلي بالأرس ، فلم أنه ، كاني أسوم العَين نو ما محر ما

تَذَكُرُ ذَكُرِي لابن عَمَّ رُزِ ثُنُهُ '، كأني أَراني بعده عِشْتُ أَجْذَما

فإن تك بالدَّهْنَا صَرِمتَ إقامة ، فبالله ما كنتًا ملكناك عَلْقَمَا

أر سَنَاسُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح السين المهملة ، ونون، وألف، وسين أخرى: اسم نهر في بلاد الروم ، يُوصَفُ بيرودة مائه ، عَبرَه سيف الدولة ليغز و ؟ فقال المتنبي بمدح سيف الدولة ويصف خَيْلكه :

حتى عَبُرْنَ بأَرْسَناسَ سوامجاً ، يَنْشُرُنَ في عمامُ الفُرْسان

يَقْمُصُنْ ، فِي مثل المُدَى ، من بارد يَذَرُ الفُحُولَ ، وهُنَ كَالْجُصِيان

والماءُ ، بين عجاجتَيْن ، مخلَّص مُ تتفرَّقان ، به ، وَتَلْشَقْيان

أر سُوف : بالفتح ثم السكون ، وضم السين المهملة ، وسكون الواو ، وفاء : مدينة على ساحل بجر الشام بين قديسارية ويافنا ، كان بها خلق من المرابطين ؛ منهم : أبو يحيى زكرياء بن نافع الأر سُوفي وغيره ؛ وهي في الاقليم الثالث ، طولها ست وخمسون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ونصف وربع ، ولم تزل بأيدي المسلمين إلى أن فتحها كنندفرى صاحب القدس في سنة ١٩٤٤ ؛ وهي

في أيديهم إلى الآن.

أَرْشُنَهُ وَنَهُ : بالضم ثم السكون ، وضم الشين المعجمة ، والذال المعجمة ، وواو ساكنة ، ونون ، وهاء : مدينة بالأندلس معدودة في أعمال كريسة قبلي قدر طبه ، بينها وبين قرطبة عشرون فرسخاً .

أَرْشَقُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الشين المعجمة ، وقاف : جبل بأرض مُوقان من نواحي أذربيجان عند البَدُ مدينة بابك الحُرَّمي ؛ قال أبو تمام بمدح أبا سعيد محمد بن يوسف النغري :

فَتَى مَز القنا ، فَحَوَى سَناءً ، بها ، لا بالأحاظي والجُدُود إذا سَفَكَ الحَيَاءَ الرَّوْعُ يوماً ، وقتى دَم وجْهه بدم الوريد قضى من سَنْدَ بَايا كل تَخب وأد شتى ، والشَّيُوف من الشَّهُود

وأرسَلَهَا إلى مُوقان رَهُوا ، تُثنير النَّقْعَ أَكَـدَرَ بالكديدِ

أَرْضُ عَاتِكَة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حر "ب أبي عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أبي سفيان بن حر "ب أم" البنين ؟ وهي زوجة عبد الملك بن مروان ، وأم يزيد بن عبد الملك، وكان لعاتكة بهذه الأرض قصر "؟ وبها مات عبد الملك بن مروان . قال ابن حبيب : كانت عاتكة بنت يزيد بن معاوية تضع في خيارها بين يدي اثني عشر خليفة ، كالمهم لها تحر م "، أبوها يزيد بن معاوية بن يزيد ، وجد ها يزيد بن معاوية بن يزيد ، وجد ها وأبو زوجها مروان بن الحكم ، وابنها يزيد بن عبد الملك بن مروان وأبو زوجها الوليد وسليان وهشام ، وابن ابنها وبنو زوجها الوليد وسليان وهشام ، وابن ابنها

الوليد بن يزيد ، وابن ابن زوجها يزيد بن الوليد بن عبد الملك، وابراهيم بن الوليد المخلوع ، وهو ابن ابن زوجها أيضاً ، وعاشت إلى أن أدركت مقتل ابن ابنها الوليد بن يزيد .

أَرْضُ نُـُوح : الأرض معروفة، ونُـُوح اسم النبيّ نوح، عليه السلام : من قُـُرَى البحرين .

أر ضيط : بالفتح ثم السكون ، والضاد معجمة مكسورة ، وياء ساكنة ، وطاء ؛ كذا وجدته بخط الأندلسين ، وأنا من الضاد في ريب ، لأنها ليست في لغة غير العرب : وهي من قرر كي مالقة ، ولد بها أبو الحسن سليان بن محمد بن الطرّاوة السّبَائي النحوي المالقي الأرضيطي ، شيخ الأندلسيين في زمانه .

أر طاة ' : واحدة الأر طاى : وهو شجر من شجر الرمل، وهو فعلى ؛ تقول : أديم مأروط إذا 'دبيغ به ، وألفه للإلحاق لا للتأنيث ، لأن الواحدة أرطاة ؛ وقيل : هو أف عك ، لقولهم أديم مر طي ' ، فإن جعلت ألفه أصلية نو نته في المعرفة والنكرة جميعاً ؛ وإن جعلتها للإلحاق نو نته في النكرة دون المعرفة : وهو ما الفطباب يصد ' و في دارة الحكنز رين ؛ قال أبو زيد : تخرج من الحمى ، حمى ضرية ، فتسير ثلائة ليال مستقبلًا مهب الجنوب من خارج الحمى ، ثم ليال مستقبلًا مهب الجنوب من خارج الحمى ، ثم ترد مياه الضاب ؛ فمن مياههم الأر طاة .

أَرْطَةُ اللَّيْتُ: حصن من أعمال رَيَّة الأندلس.

أَرْعَبُ : بالفتح ثم السكون ، وعين مهملة ، والباء موحدة : موضع في قول الشاعر :

أَتَعْرِفُ أَطلالاً عِيْسِرَةَ اللَّوَى إِلَى أَرْعَب ، قد خالفَتْك به الصَّبا

## فأهْلُد وسهلًا بالتي حَلَّ حُبُّها فَوُادي، وحلّت دار َ شَعْط من النَّوك

أَرْعَنْوْ : بالفتح ثم السكون ، وفتح العين المهملة ، وزاي : أَظنُّه موضعاً بديار بكر ، ينسب إليه أحمد بن أحمد أبو العباس أحمد مُطلاب الحديث ، سمع ببغداد مع أبي الحسن علي بن أحمد العكري الزيدي صاحب وَقَفْ الكُنّب بدار دينار ببغداد من جماعة وافرة ، وخرج من بغداد وغاب خَبرُهُ .

أَرْغِيَانُ : بالفتح ، ثم السكون ، وكسر الغين المعجمة ، وياه ، وألف ، ونون : كورة من نواحي نيسابور ، قيل إنها تشتبل على إحدى وسبعين قرية ، قصبتُها الر"او نير ، ينسب إليها جماعة من أهل العلم والأدب ؛ منهم : الحاكم أبو الفتح سهل بن أحمد بن علي الأرغياني ، توفي في مُسْتَهَل المحرم سنة ٩٩٤ ، وغيره .

أَرْفَاهُ : بالفتح ثم السكون ، وفاء ، وألف ، ودال مهملة ، كأنه جمع رفد : قرية كبيرة من نواحي حلب ثم من نواحي عزاز ، ينسب إليها قوم ؛ منهم في عصرنا أبو الحسن علي " بن الحسن الأرفادي أحد فُ قَهَاء الشيعة ، في زعمه ، مقم " بمصر .

الأر ْ فَكُغُ : بالفتح ، ثم السكون ، وفتح الفاء ، والغين معجمة : موضع ؛ عن ابن در يد .

الأر فنوه : بالفتح ثم السكون ، وضم الفاء ، وسكون الواو ، ودال مهملة : من قدر كى كر مينية من أعمال سمر قند على طريق 'بخارى ، ينسب إليها أبو أحمد محمد بن محفوظ الأر فنودي ، توفي قرابة سنة ٣٨٠.

ار قانيا : هو اسم لبحر الحزر ، وله أسماء غير ذلك دُكرت في بحر الحزر ، وأرسطاطاليس يسميه ارقانيا ، كذا قال أبو الريجان .

أَرْقَنَيِينُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح القاف ، وكسر النون ، وياء ساكنة ، ونون: بلد بالروم غزاه سيف الدولة بن حمدان ، وذكره أبو فراس فقال :

إلى أن وَرَدْنَا أَرْقَتَنِينَ نَسُوقُهُما ، وقد نَكَلَتْ أَعَلَابُنا وِالْمُخَاصِرُ

ورَوَاه بعضهم بالفاء ، والأول أكثر .

أَرْ كَانَ : جمع رُكُن : ما لا بأَجا ٍ أَحد جَبَلَي طيى، لبني سِنْدِس .

أَوْكُ : بالفتح ثم السكون ، وكاف : اسم لأبنية عظيمة بزرَنج مدينة سجستان ، بين باب كر كوية وباب نيشك؛ وكانت خزانة بناها عمرو بن الليث ثم صارت دار الإمارة والقلعة، وهي الآن تسمّى بهذا الاسم.

أُرُكُ : بضم أوله وثانيه ، وكاف : جبل؛ وقيل: أُرُكُ اسم مدينة سكسى أحد جبلي طيني . وقيل : جبل لغطفان ، ويوم ذي أُرْك من أيام العرب ، وهو واد من أودية العلاة بأرض اليامة .

أَرَكَ : بفتحتين ، وضم ابن دريد همز ته : مدينة صغيرة في طرف برية حلب قرب تك مُر ، وهي ذات نخل وزيتون ، وهي من فتوح خالد بن الوليد في اجتيازه من العراق إلى الشام ؛ وأد ك أيضاً طريق في قَفَا حَضَن ع : جبل بين تَجْد والحجاز .

أَرْكُو: بالفتح ، ثم السكون ، وكاف ، وواو بلفظ مُضارع رَكُو تُ الشيءَ أَرْكُو ، إذا أَصْلَحْتَهُ: قرية بافريقية ، بينها وبين قصر الإفريقي مرحلة .

أَرْ كُونُ ؛ بالفتح ، ثم السكون ، وضم الكاف ، وواو ساكنة ، ونون : حصن منيع بالأندلُس من أعمال شَنْتَمَرِيَّة بيد المسلمين إلى الآن، فيا بلغني.

أُرُكْ : بضمتين ، ولام ؛ قال أبو عبيدة : أُرُل جبل بأرض غَطَعَان ، بينها وبين عذرة ؛ وأنشد النابغة الذبياني :

وهبَّت الربح من تلقاء ذي أرال ، 'تَرْجي معالصُّبْح 'من صُرَّ ادها، صِرَّ مَا

وقال نصر : أرال من بلاد فزارة بين الغوطة وجبل صبح، على مهب الشمال من حرة ليلى ؛ قال : وذو أرال مصنع في ديار طبيء يجبل ماء المطر ، وعنده الشريفات والغر فات هي أيضاً مصانع ؛ وقال غيره: والراء بعدها لام لم تجتمعا في كلمة واحدة إلا في أربع كلمات : وهي أرال وورال وغر لة وأرض جرالة فيها حجارة وغلظ ، ورواه بعضهم أرال بفتحتين .

أر ماث : كأن جمع رمث : اسم نبت بالبادية ، آخر ه ثاءٌ مثلثة . كان أول يوم من أيام القادسية ، يسمونه يوم أر ماث ، وذلك في أيام عمر بن الحطاب، رضي الله عنه ، وإمارة سعمد بن أبي وقاص ، ولا أدري أهو موضع أم أرادوا النبت المذكور ؛ قال عمر و بن شاس الأسدي :

تَذَكُرُ تُ إِخُوانَ الصَفَاءُ تَيَسَّبُوا فوارسَ سَعْد ، واستبه بهم جَهلا ودارت رَحَى الملحاء فيها عليهم ، فعادوا خَيَالاً لم يُطيقوا لها ثِقلا عشية أرمان ، ونحن نذود هم ذياد الهوافي ، عن مشاربها ، عَكْلا

وقال عاصم بن عمرو التميمي :

حَمَيْنا ، يومَ أَرماثٍ ، حَمِانا ، وبعضُ القوم أُولَى بالجِمَالِ

أَرْمَامُ : اسم جبل في دياد باهلة بن أعْصُر ؛ وقيل : أرمام واديصب في الثّلـَبُوت من دياد بني أسد؛ وقيل: أرمام واد بين الحاجر وفيد . ويوم أرمام من أيام العرب ؛ قال الراعي :

> تبصَّر خليلي ! هل ترى من ظمآن تجاوزن ملنحوباً ، فقِلْـن مُتالِعًــا

> جَواعِلَ أَرمامٍ شَمَالًا، وتارةً بمِناً، فقطَّعْنَ الوِهادَ الدَّوافِعا

وفي كتاب مُتعة الأديب: أرمام موضع وراة فيد، بين الحاجر وفيد، وهو واد؛ وقال نصر: أزمام، بالزاي المعجمة، وادبين فيد والمدينة على طريق الجادة، بينه وبين فيد دون أربعين ميلًا.

أَرْمَاثِيلُ : ذكر في أرمثيل ، لأنه لغة فيه.

أرَمُ خَاسَت : بضم أوله ، وفتح ثانيه ، ورواه بعضهم بسكون ثانيه ؛ وخاست بالخاء المعجمة ، وسين مهملة ساكنة ، يلتقي معها ساكنان ، والتاء فوقها نقطتان : أرَمُ خاست الأعلى ، وأرَمُ خاست الأسفل : كور تان بطبرستان ؛ وقال أبو سعد أبو الفتح نُحسرو بن حمزة ابن وندرين بن أبي جعفر الأرمي القزويني سكن أرمَ : بلدة عند سارية مازندران له معرفة بالأدب .

إِرَمْ : بالكسر ، ثم الفتح ، والإرم في أصل اللغة حجارة تُنصب في المفازة عَلَماً ، والجمع آرام وأروم مثل ضلع وأضلاع وضلوع : وهو اسم علم علم جبل من جبال حسنتى من ديار جُذام ،

بين أينلة وتيه بني إسرائيل ، وهو جبل عالم عظم العلو ، يزعم أهل البادية أن فيه كروماً وصنوبراً . وكان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قد كتب لبني جعال بن دبيعة بن زيد الجذاميين ، أن لمم إرماً ، لا مجلها أحد عليهم لغلبهم عليها ، ولا مجافسهم ، فمن حاقسهم فلا حق له ، وحقشهم حق .

إِرَمْ كَانَ العِمَادِ: وهي إدَمْ عاد ، بُضاف ولا يُضاف ، أعنى في قوله ، عز وجل : ألم تر كيف فعل ربُّك بعاد إرَم ذات العماد. فين أضاف لم يَصر ف إرَمَ ، لأنه يجعله اسم أمّهم ، أو اسم بلدة ، ومن لم يُضفُ جعل إدم اسمه ولم يصرفه ، لأنه جعل عاداً أَسْمُ أَبِيهُمْ . وَإِرْمُ اللَّهُ القبيلة ، وجعله بدلاً منه . وقال بعضهم : إدَّ مُ لا ينصرف للتعريف والتأنيث ، لأنه اسم قبيلة ، فعلى هـذا يكون التقدير : إرمُ صاحب ُ ذات العماد ، لأن ذات العماد مدينة . وقيل : ذات العباد وصف ، كما تقول المدينة ذاتُ الملك . وقيل : إرم مدينة ، فعلى هذا يكون التقدير بعاد صاحب إرم . ويُقرأ بعاد إدم ذات العماد، الجرُّ على الإضافة ، فهذا إعرابُها . ثم اختلف فيهما مَن جعلها مدينة ، فمنهم من قال : هي أرض كانت واندر َسَت ، فهي لا 'تعرَف . ومنهم من قال : هي الاسكندرية ؛ وأكثرهم يقولون: هي دمشق؛ وكذلك قال 'شيب بن يزيد بن النعمان بن بشير :

> لولا التي عَلِقَتْني من علائقها ، لم تُسُسِ لي إرَمُ داراً ولا وطنا

قالوا : أراد دمشق ؛ وإياها أراد البحتُري بقوله :

إليك رحكننا العيسَ من أرض بابلٍ ، نَجُوزُ بها سَمْتَ الدَّبور ونَهَندي

فكم جَزَعَتْ من وَهْدَة بعد وهْدَة ، وكم قَطَعَتْ من فكَ فك بعد فدفد طلبنك من أم العراق نوازعاً بنا ، وقصور الشام منك بمرصد إلى إرم ذات العماد ، وإنها لموضع قصدي ، موجفاً ، وتعمدي

وحكى الزنخشري أنَّ إرَّم بلد منه الإسكندرية . وروى آخرون أن إرَم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ، بالبين بين حضرموت وصنعاء ، من بناء شد"اد بن عاد، و روو و اأن شداد بن عاد كان حسَّار م ولما سمع بالجنة وما أعد الله فيها لأوليائه من قصور الذهب والفضة والمساكن التي تجري من تحتها الأنهار، والغُرَّفُ التي مَن فُوقَهَا غُرَّفُ ، قال لكبرائه : إني متخذ في الأرض مدينة على صفة الجنة ، فوكل بذلك مائة رجل من وكلائه وقيارمته ، تحت بدكل رحل منهم ألف من الأعوان ، وأمرهم أن يطلبوا فضاء فلاة من أرض اليمن ، ويختادوا أطيبها تربة ، ومكنهم من الأموال ، ومثل لهم كيف يعملون، وكتب إلى عُمَّاله الثلاثة : غانم بن عُلمُوان ، والضحَّاك ابن عُلوان، والوليد بن الريَّان ، يأمرهم أن يكتبوا إلى عُمَّالهم في آفاق بُلدانهم أن يجمعوا جميع ما في أرضهم من الذهب ، والفضة ، والدر" ، والياقوت ، والمسك ، والعنبر ، والزعفران ، فيوجهوا به إليه . ثم وجّه إلى جبيع المعادن ، فاستخرج ما فيها من الذهب والفضة . ثم وجه عمَّاله الثلاثة الى الغواصين إلى البحار ، فاستخرجوا الجواهر ، فجمعوا منها أمثال الجبال ، وحُميلَ جميع ذلك إلى شدّاد . ثم وجهوا الحفيّارين إلى معادن الباقوت ، والزيرجد، وسائر الجواهر، فاستخرجوا منها أمراً عظيماً . فأمر

بالرسالة والدُّعاء إلى التو بة والإنابة ، فانتَجَبَ لرسالته إليـه هوداً ، عليـه السلام ، وكان من صبيم قومه وأشرافهم . وهو في رواية بعض أهــل الأثرُ هود بن خالد بن الخُلُود بن العاص بن عملىق بن عاد ابن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام.وقال أبو المنذر: هو هود بن الخلود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام ؛ وقيل غير ذلك ولتسنا بصَدَده . ثم إن هودًا ، عليه السلام، أتاه فدَعَاه إلى الله تعالى وأمره بالإيمان، والإقرار برُبُوبية الله، عز وجيل، ووجدانيته ، فتُمَادَى في الكُفْر والطُّغْيَان ، وذلك حين تمّ لمُلكه سبعمائة سنة . فأنذرَه هود بالعذاب، وَحَذَّرَهُ وَخُوَّقَهُ زُوالُ مَلَكُهُ ، فَسَلَّم يُوتَدَّعُ عَمَا كان عليه ، ولم 'يجِب هودآ إلى ما دعاه إليه . ووافاه الموكلون ببناء المدينة ، وأخبروه بالفراغ منها. فعزم على الحروج إليهـا في جنوده ، فخرج في ثلاثمائة ألف من حَرَّسه وشَّاكريَّته ومواليه ، وساد نحوهـا ، وخلتف على ملكه مجضرموت وسائر أرض العرب ابنه مر"ثـك بن شدًّاد . وكان مرثد، فما بقال، مؤمناً يهُود ، عليه السلام ، فلمنا قرب شداد من المدينة ، وانتهى إلى مرحلة منها ، جاءت صَعْجَة من السماء ، فمات هو وأصحابه أجمعون ، حتى لم يَبْسَقَ منهم عبير"، ومات جميع من كان بالمدينة من الفَعَلة ، والصُّناع ، والوكلاء ، والقهارمة ، وبقيت خلاءً ، لا أنيسَ بها. وساخت المدينة في الأرض، فلم يدخلها بعد ذلك أحد ، إلا رجل واحــد في ايام معاوية ، يقال له: عبد الله بن قلابة ، فإنه ذكر في قصة طويلة تلخيصها : أنَّه خرج من صنعاء في 'بغاء إبل له صَلَّت ، فأفضى به السَّيْر الى مدينة صِفتها كما ذكرنا، وأخذ منها شيئاً من بنادق المسك، والكافور، وشيئاً من الياقوت. وقصد إلى معاوية بالشام ، وأخبره

بالذهب ، فضرب أمثال اللين . ثم بني بذلك تلك المدينة ، وأمر بالدر" ، والياقوت ، والجزع ، والزبرجد ، والعقيق ، ففُصَّص به حيطانها ، وجعل لها غُرَ فأ من فوقها غُرَف معتد جبيع ذلك بأساطين الزبرجد، والجزع ، والياقوت . ثم أُجرى تحت المدينة وادياً ، ساقه إليها من تحت الأرض أربعين فرسخاً ، كهيئة القناة العظيمة . ثم أمر فأجري من ذلك الوادي سواق في تلـك السكك ، والشوارع ، والأزقة ، تجري بالماء الصافي. وأمر بحافتي ذلك النهر وجبيع السواقي، فطُليَت بالذهب الأحمر ، وجُعلَ حصاه أنواع الجواهر : الأحير ، والأصَّفر ، والأخضر ، فنصب على حافتي النهر والسواقي أشجاراً ، من الذهب ، مُشْمَرة . وجعل تمرها من تلك اليواقيت، والجواهر، وجعل طول المدينة اثنى عشر فرسخاً ، وعرضها مثل ذلك . وصيّر 'صورها عالياً مشرفاً ، وبني فيها ثلاثالة ألف قصر، مفصَّعاً بواطنها وظواهرُها بأصناف الجواهر . ثم بني لنفسه في وسط المدينة ، على شاطىء ذلك النهر ، قصراً مُنيفاً عالياً يُشرف على تلك القصور كلها . وجعل بابها كشرع للى الوادي ، عكان رحيب واسع . ونصب عليه مِصْر اعين من ذهب، منصَّصَين بأنواع اليواقيت . وأمر باتخاذ بنادق من مسك وزعفران ، فأُلقِيَت في تلك الشوارع والطرقات . وجعل ارتفاع تلك البيوت ، في جميع المدينة ، ثلاثمائة ذراع في الهواء . وجعل السور مرتفعاً ثلاثمائة ذراع مفصَّصاً خارجه وداخله بأنواع اليواقيت وظرائف الجواهر . ثم بني خارج سور المدينة أكماً يدور ثلاثماثة ألف منظرة بِلَبِين الذهب والفضة عالية مرتفعة في السماء ، محدقة بسور المدينة ، لينزلها جنودُه ؛ ومَكث في بنائها خبسمائة عام. وإن الله تعالى أحب أن يتَّخذ الحُبِّجَّة عليه ، وعلى جنوده ،

بذلك ، وأراه الجواهر والبنادق . وكان قد اصفر وغيرته الأزمنة ، فأرسل معاوية إلى كعب الأحبار ، وسأله عن ذلك ؛ فقال : هذه إرَم دات العساد التي ذكرها الله ، عز وجل ، في كتابه . بناها شداد ابن عاد ، وقيل : شداد بن عمليق بن عوينج بن عام ابن إرم ؛ وقيل في نسبه غير ذلك . ولا سبيل إلى دخولها ، ولا يدخلها إلا رجل واحد صفته كذا . ووصف صفة عبد الله بن قلابة ؛ فقال معاوية : يا عبد الله ! أما أنت فقد أحسنت في نصفنا ، ولكن ما لا سبيل إليه ، لا حيلة في نصفنا ، ولكن فانصرف . ويقال : إنهم وقعوا على حفيرة شداد بخضرموت ، فإذا ببت في الجبل منقور ، مائة ذراع في أدبعين ذراعاً ، وفي صدره سريران عظيمان من ذهب ، على أحدهما رجل عظيم الجسم ، وعند رأسه لوح فيه مكتوب :

إعتبير في أيها المفرود بالعمر المديد رود بالعمر المديد أنا شداد بن عاد ، صاحب الحصن المشيد وأخو القوة والبأ ساء والمملك الحشيد كان أهل الأرض طرآ لي من خوف وعيدي فأتى هود ، وكنا في ضلال ، قبل هود فدعانا ، لو أجبنا فعصيناه ونادى ما لكم ، هل من عيد ؟

# فأَتَنَنَا صَيْحة ، تَهَا وَيُ

قلت : هذه القصّة بما قدمنا البراءة من صحّتها وظننا أنها من أخبار القصّاص المنبّقة وأوضاعها المزوّقة .

إِنَّ الْكُلُّبَةِ : بلفظ الْأَنْثَى مَن الكلابِ ؛ وإدم

مثل الذي قبله: موضع قريب من النَّبَّاج بين البصرة والحباز . والكلبة اسم امرأة مانت ودفنت هناك ، فنُسب إليها الإرم، وهو العلّمُ. ويوم إدم الكلبة من أَيَامِ العربِ ، قُتُلُ فيه مجيِّر ُ بن عبد الله بن سلمة بن المكان ؛ قال أبو عبيدة : هذا اليوم أيعرف بأمكنة قرُبَ بَعْضُهَا مِن بَعْضُ ، فإذا لم يَسْتَقِمُ الشَّعْرِ بِذَكَّر موضع، ذكروا موضعاً آخر قريباً منه يقومبه الشُّعرُ. أُومُ : بالضم ثم الفتح ، بوزن نُجـرَدُ وزُفـرَ ، ويُروى بسكون ثانيه : بلدة قرب سارية من نواحي طبرستان ، أهلها شيعة ؛ قال الإصطخري : وجبال قَادُ ُوسيان من بلاد الديلم ، وهي مملكة "، رئيسهم يسكن قرية تسمَّى أرَّم . وليس بجبال قاذوسيان مِنْجَرَهُ، بينها وبين سارية مرحلة ، ينسب إليها أبو الفتح خُسْرو بن حمزة بن وندرين بن أبي جعفر بن الحسين بن المحسن بن قيس بن مسعود بن معن بن الحارث بن تُدهِّل بن شيبان الشيباني المؤدِّب القرويني. ذكره أبو سعد في التحبير ؛ وقال : سكن أُدَمَ وكان له معرفة بالأدب، وقد ذكرناه في أرَم خاست، وأَظنُ الموضعين واحداً ، والله أعلم ؛ ورأيت في بعض النُّسخ عن أبي سعد آرُ م بِزنة أَفْعُل، بضم العين، في معجم البلدان ؟ وقال : آرُم بليدة من سارية مازندران ، وآزم ، بَرَاتٍ : من قُرى سواحل مجر آنسڪئون .

أُوْمُ : بالضم ثم السكون : 'صقع بأذربيجان ، اجتمع فيه خلق من الأرمن وغيرهم لقتال سعيد بن العاصي لما غزاها ، فبعث إليهم سعيد جريو بن عبدالله البَجكي ، فهزمهم وصلب زعيمَهُم .

أَرَمُ : بالتحريك وتشديد الميم ؛ قيل : موضع ؛ عن نصر .

أُومَكُولُ : بلامَين بينهما واو : مدينة في طرف إفريقية ، من جهة المغرب ، قرب طُبْنَة .

أَرْمَنَارُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الميم والنون، وألف، وزاي : بليدة قديمة من نواحي حلب ، بينهما نحو خسة فراسخ ، يُعمل بها قدُدور وشربات جيدة حُمَرُ طينية .

وقال أبو سعد : أرْمَنَازُ من قرى بلدة صور، وصور من بلاد ساحل الشام، ومن هذه القرية أبو الحسن على ابن عبد السلام الأدمناذي ، كان من الفضكاء المشهودين والشعراء ؛ وابنه أبو الفرج عَيْث بن على كان من سبع الحديث الكثير، وأنس به وجمع فيه، وسمع من أبي الحسن الأرمناذي أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الحافظ ؛ قال أبو سعد : وروى لنا عن ابنه غيث، صاحبنا أبو الحسن على بن الحسن الدمشقى الحافظ ؛ قال عبيد الله المستجير به : لا شك في أرمناز التي من نواحي حلب، فإن لم يكن أبو سعد، رحمه الله ، اغتر" بسماع محمد بن طاهر من أبي الحسن بصُور ولم ينعم النظر ، وإلا فأر مناز قرية أخرى بصور ، والله أعلم ؛ على أن الحافظ أبا القاسم ذكر في ترجمة على بن عبد السلام بن محمد بن جعفر الأرمنازي أبي الحسن ، فقال : والد ُ غيث الصُّوري الكاتب، أصله من أرمناز قرية من ناحية إنطاكية بالشام وله شعر مطبوع ؛ قال : قرأتُ مخط غيث الصوري سألت ا

والدي عن مولده، فقال في جمادى الأولى سنة ٣٩٦ وتوفي في ثامن شهر ربيع الآخـر سنة ٤٧٨ ؛ وقال الحافظ أبو القاسم : عَيْثُ بن على بن عبد السلام بن محمد بن جَعَفُرَ أَبُو الفرجِ بن أَبِي الحَسن المعروف بابن الأرمنازي الكاتب خطيب صور، قدم دمشق قديماً في طلب الحديث ، فسمع بها أبا الحسن أحمد وأبا أحمد عبيد الله ابنَي أبي الحديد وأبا نصر بن طَلَاب وأبا عبد الله ابن الرضا وأبا العباس بن قُبُيْس وأبا إسحاق إبراهيم بن عَقيلِ الكَبْرِي وأَبَا الحِسينِ الأَكْفَانِي وَنَجَا بَن أَحَمَد العطَّار وأبا عبد الله بن أبي الحديد وأبا القاسم بن أبي العلاء، سمع بصور أبا بكر الخطيب وأبا الحسن علي ابن عبيد الله الهاشمي ونصر بن إبراهيم المقدسي وسهل ابن بشر الإسفراين، ويستنيس دمضان بن على، وسمع بمصر والإسكندرية وغيرهما من البلاد ؛ وسمع الكثير وكتب الكثير بخطه الحسن، وجمع تاريخاً لصور إلا أنه لم يتمَّه، وكان ثقة تُنبتاً ؛ روى عنه شيخه أبو بكر الخطيب بَيتين من شعره ، وقدم علينا بآخره فأقام عندنا إلى أن مات ؛سمعت منه ، ومن جملة شعره :

عجبنت وقد حان توديعنا ، وحادي الركائب في إثرها ونار" تو قد في أضلعي ، وذار" تو قد مع تصعد من قعرها فلا النار تطفشها أدمعي ، ولا الدمع ينشف من حر"ها

وكان مولده في تاسع عشر شعبان سنة ١٤٤٣ ، وتوفي يوم الأحد الثالث والعشرين من صفر سنة ٥٠٩ ، ودفن بالباب الصغير .

أَرْ مَنْتُ ؛ بالفتح ، والسكون ، وفتح الميم ، وسكون

النون ، وتاء فوقها نقطتان : كورة بصعيد مصر بينها وبين قُنُوص في سَمَّت الجنوب مرحَلتان ، ومنها إلى مدينة أُسُوان مرحلتان .

أر مُنيل : بالفتح ثم السكون ، وفتح المم ، وهنزة مكسورة ، وياه خالصة ساكنة ، ولام : مدينة كبيرة بين مُكران والد يبل من أرض السند ، بينها وبين البحر نصف فرسخ في الإقليم الثاني ، طولها اثنتان وتسعون درجة وخمس عشرة دقيقة ، وعرضها من جهة الجنوب خمس وعشرون درجة وست وأربعون دقيقة .

إر ميم : بالكسر ثم السكون، وياه ساكنة بين الميمين، الأولى مكسورة : موضع .

أر ميكة ': بالضم ثم السكون ، وياء مفتوحة خفيفة ، وهاء ؟ قال الفارسي : أمّا قولهم في اسم بلدة أرمية فيجوز في قياس العربية تخفيف الياء وتشديدها ، فبن خفيفا كانت الهمزة على قوله أصلا وكان حكم الياء أن تكون واوا للإلحاق بيبرين ونحوه ، إلا أن الكلمة لما لم تجيء على التأنيث كعنصوة أبد لت ياء كا أبدلت في جمع عر قدوة إذا قالوا عرق ؟ وقال:

### حتى تَقَضّى عَرْ قي الدُّليِّ

ويجوز في الشعر أن تكون الياء النسبة، وتخفف؛ كما قال ابن الحيُو اري العالي الذّكر. ومن شدّد الياء احتملت الهمزة وجهين: أحدهما أن تكون زائدة إذا جعلتها أفعولة من رَمينت ، والآخر أن تكون فعليّة إذا جعلتها من أرّم وأروم فتكون الهمزة فاء ، وأما قولهم في اسم الرجل إرّميا فلا يكون في قياس العربية إفعيلا ، ولا يتجه فيه ما يتجه في أرمية من كون الياء منقلبة عن الواو؛ ألا ترى أن ماجاء وفيه الألف

من المؤنث لا يكون إلا مبنيًّا عليها وليست مثل الياء التي تُبنَى مرَّة على التأنيث ومرَّة على التذكير .

وأرمية : اسم مدينة عظيمة قديمة بأذربيجان بينها وبين السُحَسْرة نحو ثلاثة أميال أو أربعة، وهي فيما يزعمون مدينة زرادشت نبي المجوس، وأيتها في سنة ٦١٧ ، وهي مدينة حسنة كثيرة الحيرات، واسعة الفواكه والبساتين، صعيحة الهواء كثيرة الماء إلا أنها غير مرعيَّة من جهة السلطان لضَعفه، وهو أز بك بنالبَه لمَوان بن إلند كز، وبينها وبين تبريز ثلاثة أيام وبينها وبين إدبل سبعة أيام ؛ وأما بُحيْرة أرْميَّة فتُذكر ، إن شاء الله ، في بحيرة أرمية، والنسبة إلى أرمية أرْمَوي" وأرْمي"، وينسب إليها جماعة منهم : أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن الشُّورَيْنِج الأُرْمَوِي "، نزل مصر وتوفي بها سنة ٤٦٠ ، وأبو الفضيل محمد بن عمر بن يوسف الأُرموي البغدادي ؟ سمع أبا الحسين محمد بن علي بن المهتدي القاضي وأحمد بن محمد بن أحمد بن النَّصُور البَزَّاز وأبا الغنائم عبد الصد بن علي بن المأمون وأبا القاسم على بن أحمد بن محمد بن البَسْري وأبا بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ وأبا القاسم يوسف بن محمد المُهْرَ وَ انِّي وغيرهم ؛ وكانُ قد تفقُّه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وولي القضاء بمدينــة العاقتُول،ومات في رَجِب سنة ٥٤٧، ومولده في سنة ٥٥١ ، وكان شافعي المذهب ؛ ومظفر بن يوسف الأرموي المؤدِّب، حدَّث عن أبي القاسم بن الحصين وأمثاله ، وابنه يونس كان كاتباً فاضلًا من 'حذ"اق كنتاب الديوان وولي اشراف الديوان ببغداد للناصر لدين الله .

إِرْ مِينْدِيَة ': بكسر أوله ويُفتح ، وسكون ثانيه ، وكسر الميم ، وياء ساكنة ، وكسر النون ، وياء

خفيفة مفتوحة: اسم لصُقع عظيم واسع في جهة الشهال، والنسبة إليها أَرمِنِيِّ على غير قياس ، بفتح الهمزة وكسر الميم ؛ وينشد بعضهم :

#### ولو سَهْدَتُ أُمُّ القُدَيْدِ طِعَانَسَا، بَرْعَشَ ، خَيْلُ الأَرْمِنِيِّ أَرَنَتْتِ

وحكى اسباعيل بن حمَّاد فتحهما معاً؛ قال أبو على": أرمينية إذا أجر ينا عليها محكم العربي كان القياس في همزتها أن تكون زائدة، وحُكْمُهُما أن تُكُسَّر لتكون مثل إجفيل وإخريط وإطريح ونحو ذلك؛ مُ أَلْحِقَتُ يَاءُ النسبة ، ثم أَلَحْق بعدها تاء التأنيث ، وكان القياس في النسبة إليها أرميني ، إلا أنها لما وأفق ما بعد الراء منها ما بعد الحاء في حنيفة ُحذ فَت الياءُ كما 'حذفت من حنيفة في النسب وأجر يَت ياءُ النسبة 'مجنرى تاء التأنيث في حنيفة كما أَجْرَ بِننا مجراها في رُومي" وروم، وسيندي وسيند،أو يكون مثل بَدُو يُّ ونحوه بما نُغِيِّرَ في النسب أب قال أهل السَّبر: ُسمِّيت أَرمينية بأَرمينا بن لَـنْطَـا بن أُو ْمَر بن يافث ابن نوح، عليه السلام، وكان أول من نزلها وسكنها؛ وقيل : هما أرمينيتان الكُبرَى والصُّغرَى ، وحَدُّهما من بَرْ ذَعَة إلى باب الأبواب، ومن الجهة الأخرى إلى بلاد الروم وجبل القَبْق وصاحب السرير؛ وقبل: إرمننة الكبرى خلاط ونواحمها وإرمىنية الصغرى تفلس ونواحيها ؟ وقيل : هي ثلاث أرمينيات ؟ وقيل : أُرْبِع، فالأولى: بَيِلَتَكَانُ وقَبَلَكَ وشرُوان وما انضم " إليهًا 'عَدَّ منهَا ؛ والثانية : 'جر'زان وصُغْدَ بييل وباب فَيُرُوزُ تُعِيادُ وَاللَّكُنْ ؛ وَالثَالَثَةُ : البُّسْفُرُ جَانَ ودَبيل وسراج طير وبغروند والنشوى ؟ والرابعة وبها قبر صفوان بن المعطئل صاحب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهــو قرب حِصن زياد

عليه شجرة نابتة لا يعرف أحد من النـــاس ما هي ، ولها حمثل يشبه اللوز أيؤكل بقيشره وهو طيِّب جدًّا، فَمَنَ الرَّابِعَةُ : سِمْشَاطُ وقاليقلا وأَرجِيشُ وباجُنَّيْسُ، وكانت كور أرّان والسبسجان ودبيـل والنتشوى وسراج طير وبغروند وخلاط وباجنيس في ملكة الروم ، فافتتحها الفُرس' وضَــَشُوها إلى ملك شروان التي فيها صخرة موسى ، عليه السلام ، التي بقرب عين الحَيَوان ؛ ووجدتُ في كتاب المليْحَمَــة المنسوب إلى بطليموس: طول أرمينية العظمى ثمان وسبعون درجة، وعرضها ڠان وثلاثون درجة وعشرون دقيقة، داخلة في الإقليم الحامس ، طالعها تسع عشرة درجـة من السرطان، يقابلها خبس عشرة درجة من الجدي، ووسط سمائها خبس عشرة درجة من الحمل ، بنت حياتها خبس عشرة درجة من الميزان؛ قال : ومدينة أرمينية الصغرى طولها خبس وسبعون درجة وخبسون دقيقة، وعرضها خبس وأربعون درجة، طالعها عشرون درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان، ولها شركة في العَوَّاءِ وفي الدُّبِّ الْأَكْبِرِ ولما شركة في كوكب هوز ، وهـ و كوكب الحكماء ، وما يولد مولود مقط وكان طالعه كوك هوز الأوكان حكساً، وبه ولد بطليموس وبُقْراط وأوقىلىدس ، وهـذه المدينة مقابلة لمدينة الحكماء، يدور علمها من كل بنات نعش أَربِعة أَجزاء، وهي صحيحة الهواء، وكل من سكنها طال عبره ، بإذن الله تعالى ؛ هذا كله من كتاب الملحسة . وفي كتب الفُرس : أن نُجِرزان وأرَّان كانتا في أيْدي الحَرَر، وسائر ارمينية في ابدي الروم يتولأها صاحبها أرَّميناقس وسمَّته العرب' أرميناق ، فكانت الحَزَرُ تخرج فتغيير ، فربما بلغت الدينَورَ ، فوجُّ قُبَاذ بن فيروز الملك قائداً من عظماء

قواده في السني عشر ألفاً ، فَوَطَيَّ بـلاد أرَّان ففتح ما بين النهر الذي يعرف بالرّس" إلى شَروان ، ثم أن قياذ لحق به فني بأرَّانَ مدنسة السَّلْكَقَان ، ومدينة بَرْ ذَعَة ، وهي مدينة الثغر كله ، ومدينة قَــَــكة ، ونَفَى الحِيزَرَ ثُم بني سُدُّ اللَّهِ في مَا مِن شروان واللَّانَ ، وبني عـلى 'سد" اللَّن ثلاثًانَّة وستَّن مدينة ، خربت بعد بناء باب الأبواب. ثم ملك بعد قباذ النه أنوشروان فبنى مدينة الشابران ومدينة كمستقط ثم بنى باب الأبواب ؛ وإنما سبَّيت أبواباً لأنهـا 'بنلت على ُطُرُ قِي فِي الجِبلِ ، وأُسكن ما بني من هذه المواضع قوماً سمَّاهم السياسجين ، وبني بأرض أرَّان أبواب تشكيّ والقميران وأبواب الدُّودانية ، وهم أمة يزعمونَ أَنْهُم من بني دودان بن أُسد بن خزيمة بن مدركة بن الباس بن 'مضّر بن معد" بن عدنان ؛ وبني الدُّرُوزُوقية،وهي اثنا عشر باباً،على كل باب منها قصر من حجارة ؛ وبني بأرض 'جر'زان مدينة يقال لهـا صْغُدَبِيلَ ، وأَنزَلَمَا قُومًا مِن الصُّغُد وأَبناء فارس وجعلها مُسلحة ؛ وبنى مما يلى الروم في بلاد مُجرَّزان قصراً يقال له باب فيروزقُباذ ، وقصراً يقال له باب لازقة ، وقصراً يقال له باب بادقة ، وهو على مجر طرابَزُ نُنْدة ؛ وبني باب اللان وباب سَمْسَخي ، وبني قلعة الجَرَّدمان وقلعة سَمْشُلُندَى ، وفتح جبيع ما كان بأيدي الروم من أرمينية ؛ وعبّر مدينة كبيل ومدينة النَّشُوكي وهي نَقْجُوان ، وهي مدينة كورة البُسْفُرُ جِانَ ، وبني حصن وَبْص وقلاعاً بأرض السيسجان، منها: قلعة الكلاب والشاهبُوش وأسكن هذه القلاع والحصون ذوي البأس والنجدة ، ولم تزل أرمينية بأيدي الروم حتى جاء الإسلام ؛ وقد 'ذكر في فتوح أرمىنية في مواضعه من كل بلد ؛ وذكر ابن واضع الأصبهاني أنه كتب لعدة من ملوكها وأطال

المقام بأرمينية ولم يرَ بلدرٌ أوسع منه ولا أكثر عمارة، وذكر أن عدة بمالكها مائنة وثماني عشرة مملكة،منها : صاحب السريو ومملكته من اللان وباب الأبواب وليس إليها إلا تمسلككنن، مسلك إلى يلاد الخزر ومسلك إلى أرمىنة ؛ وهي ثمانية عشر ألف قرية ، وأرَّان أول ملكته بأرمينية ، فيها أربعة آلاف قرية وأكثرها لصاحب السربر، وسائر الممالك فيما بين ذلك تزيد على أربعة آلاف وتَنْقُصُ عن مملكة صاحب السرير ، ومنها : شروان وملكها يقبال له شروان شاه . وسُنثل بعض علماء الفرس عن الأحرار الذين بأرمينية لم سُمُّوا بذلك ? فقال: هم الذين كانوا نُبلاءً بأدض أدمينية قبل أن تملكها الفُرْسُ ، ثم إن الفرس أعتقوهم لما ملكوا وأقروهم على ولايتهم ، وهم مخلاف الأحرار من الفرس الذين كانوا باليمن وبفارس فإنهم لم يُملكوا قط قبل الإسلام فسمُّوا أحراراً لشرفهم ؛ وقد نسب بهذه النسبة قوم من أهل العلم، منهم : أبو عبد الله عيسى بن مالك بن يَشْمُرُ الْأَرْمَنِي ، سافر إلى مصر والمغرب .

أُو َمَى : بالضم ثم الفتح والقصر : موضع ؛ قالوا : وليس في كلامهم على فُعلَى إلا أُر مَى وشُعبَى : موضعان ، وأربَى : اسم للداهية .

أُوْمِي : بالضم ثم السكون ، وكسر الميم : هي أُدْمية التي قدمنا ذكرها ، وهذا لفظ الأعاجم .

إِلاَ مِينَ ؛ بالكسر ثم الفتح، وكسر المم، وياء مشددة: ارسي الكلبة، وهو إرام الكلبة الذي قدمنا ذكره : وهو رمل قرب النتباج وهناك قتل قعنب الراياحي ببجير بن عبد الله القشيري ، هكذا حكاه أبو بكر ابن موسى ؛ يقال : ما بهذه الأرض إرمي أي علم مي بهتدى به .

أَرَ نَبُويَهُ : بفتح أوله وثانيه ، وسكون النون ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواو ، وياء مفتوحة ، وهاء مضومة في حال الرفع ، وليس كنفطويه وسيبويه : من قرى الري مات بها أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي المقري ومحمد بن الحسن الشيباني الفقيه صاحب أبي حنيفة في يوم واحد سنة ١٨٩ ، ودفنا بهذه القرية ، وكانا قد خرجا مع الرشيد فصلى عليهما ؛ وقال : اليوم دفنت علم العربية والفقه ؛ ويقال لهذه القرية : رَنْبُويَهُ بسقوط الهمزة أيضاً ، وقد دُكرت .

الأو منه : بضبتين ، وسكون النون ، ودال مهلة : اسم لنهر إنطاكية ، وهو نهر الرّستن المعروف بالعاصي ، يقال له في أوله المياس فإذا مر بجماة قبل له العامي فإذا انتهى إلى إنطاكية قبل له الأر نند ؛ وله أسما اخر في مواضع أخر ؛ وقال أبو علي : الممنزة في أرند اسم هذا النهر ينبغي أن تكون فاء ، والنون زائدة لا يجوز أن يكون على غير هذا لأنه لم يجى في شيء ؛ وقد حكى سيبويه عُر نند ، فهو مثله ؛ قال : والقوس فيها وتر مُر مُر نند .

إِرَىٰ : بالكسر ثم الفتح ، والنون : موضع في ديار بني سليم بين الأتشم والسوارقية على جادة الطريق بين منازل بني سليم وبين المدينة ؛ قال العمراني : هو إرن بكسرتين على وزن إبيل .

أَوَىٰ : بفتحتين : أَدَنُ وشِرِرُ لَ بَلدان بطبوستان .

أَرْنَهُمْ : بالنون مضمومة : واد حجازي ، عن نصر ؟ قال : وقيل فيه أَرْبِهَ ، بالياء تحتها نقطتان .

أُو فِيشُ : بالضم ثم السكون ، وكسر النـون ، وياء ساكنة ، وشين معجمة : ناحية من أعسال 'طلـيطلة بالأندلس .

أَرْ نِيطُ : بوزن الذي قبله إلا أن آخره طاء مهملة : مدينة في شرقي الأندلس من أعمال تنطيلة مطلة على أرض العدو"، بينها وبين تنطيلة عشرة فراسخ، وبينها وبين سرقسطة سبعة وعشرون فرسخاً ؛ قال ابن تحو قل : هي بعيدة عن بلاد الإسلام.

أرواد': بالفتح ثم السكون ، وواو ، والف ، ودال مهملة : اسم جزيرة في البحر قرب قسطنطينية ، غزاها المسلمون وفتحوها في سنة ، ه مع جُنادة بن أبي أمية في أيام معاوية بن أبي سفيان وأسكنها معاوية ، وكان من فتحها 'مجاهد بن جبر المقري وتُبيعُ أبن امرأة كعب الأحبار ؛ وبها أقرأ مجاهد تبيعاً القرآن ؛ ويقال : بل أقرأه القرآن برودس .

أر و ان : بالفتح ثم السكون ، وواو ، وألف ، ونون : اسم بثر بالمدينة، وقد جاء فيها كذر و ان وذو أر وان ؟ كل ذلك قد جاء في الحديث .

أَرْوَخُ : بالحاء المعجمة : قلعة من نواحي الزُّوزَان لصاحب الموصل .

أَرُوكِ": بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وكاف ؛ ذو أرُوك : وادٍ في بلادهم .

أَرْوَلُ : بوزن أحمر ، آخره لام : أرض لبني مُرَّة من غطفان ، عن نصر .

أَرُوم ": بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، وميم ؟ بلفظ جمع أَرُومة أو مُضارع رام يَروم فأنا أروم : وهو جبل لبني سُلَيْم ؟ قال مُضَرِّس بن رِبْعِي " الأَسَدِي :

قِفا تَعْرِفا ، بين الدَّحائل والبُشر ، منازل كالحيلان ، أو كُنتُبِ السَّطْرِ

عَفَتُهَا السَّبِيُّ المُدْجِنَاتُ ، و وَعَزَعَتُ رِبَهِنَّ رَبَاحُ الصَّيْفَ شَهْرًا إِلَى شَهْرِ فلما عَلا ذات الأروم ظعائن حِسانُ الحُمْهُول ، من عريش ومن خِدْر ورواه بعضهم بضم المهزة في قول جميل : لو دُفْتَ مَا أَبْقَى أَخَاكُ بوامَة ،

لو دفت ما ابقی اعاد برامه ،

لعلیت أناك لا تلوم مُلیا

وغداة ذي بَقَر أُسِرُ صابة ؟ وغداة جاوزُن َ الركاب أرُوما

أَوْوَنَدُ أَوْ الله والله والله والله والله والله والله والله النون ، ودال مهملة : اسم جبل نزم خضر نضر مُطلِل على مدينة همذان ، وأهل همذان كثيراً ما يذكرونه في أحاديثهم واسجاعهم وأشعارهم ويعدونه من أجل مفاخر بلاه ، وكثيراً ما يتشو قُدُونه في الغربة وعلى سائر البلاد بفضلونه ؛ وفيه يقول عين التُضاة عبد الله بن محمد الميانيجي في رسالة كتبها إلى أهل همذان وهو محبوس :

ألا ليت شعري إهل تركى العَينُ 'مَرَّةُ ' ، 'ذركى قُلُلَّتَيُ \* أَرُّو َندَ مِن هَمَذَانَ ؟

بلاد بها نِيطَت علي قافي ، وأَدْضِعْتُ مَن عِقَانِها بِلِبان

العِقَّان : بقية اللبن في الضَّرُع ؛ وقال شاعر من أهل همذان :

تَذَكَرُت مِن أَرْوَنَدَ طيبَ نسيه، فقلت القلب بالفراق سلم : سَقَى الله أَروَندا وروض شِعابِه، ومن حَلَّه من ظاعِن ومقم

وأَيَّامَنَا ، إِذْ نَحْنَ فِي الدَّارِ جِيرَةُ ، وإذ دَهْرُنَا بالوَصْل غَيْر ذميم

قالوا: ويقال إنَّ أَكْثَرُ المياه في الجبال من أَسفَلها إلاَّ أَرْوَنَد فإنَّ مَاءَه من أَعلاه ومنابعه في ذِرُورَتِه ِ؟ قال بعض شعرائهم يفضّله على بغداد ويتشوَّقه:

> وقالت نساءُ الحيِّ : أَينَ ابنُ أَخْتَنَا ? أَلَا خَبَّرُ وَنَا عَنَّهُ ، حُبِّيتُهُ ۚ وَفَدْا

> رَعَاهُ ضَمَانُ الله ! هل في بلادكم أَخُو كَرَم يَر عَى الذي حَسَبِ ، عَهْدا ؟

> فإن الذي خَلَفْتُموه بِأَرْضَكُمُ فَنَشَى، مَكَاذًا خَشَاءَهِجْرَ انْهُ وَجُدًا

أَبغدادُ كَمَ تُنشيهِ أَرُّو َنْدَ مَرْ بَعَاً ؟ أَلا خَابِ مِن يَشْنري بِبغداد أَرُّو َنْدا

فَدَيَهُنَ نَفْسِي ! لو سَبَعْنَ بَمَا أَرَى رَمَى كُلُّ جِيدٍ مِن تَنَهَّـدِهِ عِقْدًا

وحد " بعض أهل همذان قال : قدمت على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق ؛ فقال لي : من أبن أنت ؟ فقلت : من الجبال ؛ قال : من أي مدينة ? قلت : من همذان ؛ قال : أتعرف جبلها الذي يقال له من همذان ؛ فقلت : جعلني الله فد الك ، إنما يقال له أرو ند ؛ فقلت : جعلني الله فد الك ، إنما من عيون أرو ند ؛ فقال : نعم ؛ أما إن فيه عيناً من عيون الجنة . قال : فأهل البلد يَر و ن أنها الجمئة التي على قلاة الجبل وذلك أن ماءها يخرج في وقت من أوقات السنة معلوم ، ومنبعه من شق في صخرة ، وهو ما السنة معلوم ، ومنبعه من شق في صخرة ، وهو ما عذب شديد البرودة ، ولو شرب الشارب منه في اليوم والليلة ما ثة رطل وأكثر ما وجد له ثقلا بل ينتفع به ؛ وفي رواية : لو شرب منه ما ثة رطل ما روي كن الما المعدودة التي يخرج ما روي ، فإذا تجاوز ت أيّامه المعدودة التي يخرج

فيها، ذهب إلى وقته من العام المقبل لا يزيد يوماً ولا ينقص ُ يوماً في خروجه وانقطاعه، وهو شفاء للمرضى يأتونه من كل وجه . ويقال إنه يكثر إذا كثر الناس عليه ويقل إذا قلتُوا عنه ؛ وقال محملًد بن بَشار المهذاني يصف أروند :

سَقْباً لِظِلِتُكَ يَا أَرْوَنَدُ مِن جَبِلَ ، وَإِن رَمَيناكُ بِالْمِجْرِان والملكِ والمُلكِ مِن عَجْبًا ، هل يَعلم الناسُ مَا كَلَّفْتَنَي ، حَجَجًا ، من حب مائك ، إِذَ يَشْفي من العيكل ؟ لا زِلْتُ تَكْسَى مِن الأُنْواء أَرْدَيَة مِن العيكر ، أو ناعِم خضيل مِن ناضر أَنِي ، أو ناعِم خضيل حتى تَزُورَ العذاري ، كل شارقة ، أفياء سَفْجِك بَسْتَصْبِين ذَا الْعَزَلِ وَأَنْتَ فِي مُحلكِ ، والجوافي مُحلكِ ، والجوافي مُحلكِ ، والبوافي مُحلكِ ، والمراوض في مُحلكِ ، والمراوض في مُحلكِ ، والراوض في مُحلكِ ، والراوض في مُحلكِ ، والراوض في مُحلكِ ، والراوض في مُحلكِ ، والري مَنْ في مُحلكِ ، والري وض في مُحلكِ ، والمُحْرِب بَصِين بَسُونَ الْمُنْ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُنْ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُنْ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرِبُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالِمُ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرِبُولُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُهُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرَالُ وَالْمُعْرَالُمُ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرَالُمْ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرَالُولُ وَالْمُعْرَالُمْ وَال

تزرينت الدنيا وطابت جنائها، وناح على أغصانها ورسائها وناح على أغصانها ورسائها وأمرعت القيمان واخضر نبتها، وقام على الورن السواء رمائها وجاءت جنود من قرى الهند لم تكن، ليتأتي إلا حين بأتي أوائها مسودة ثد دعج العيون ، كأنما لغات بنات الهند يتعكي لسائها لعمر ك اما في الأرض شيء نكذه من العيش ، إلا فوقه همذائها إذا استقبل الصيف الربيع وأعشبت شماريخ من أروند ، شم قنائها

وهَاجَ عليهم ، بالعراق وأَرْضه ، هَوَ اجِر ُ يَشُوي أَهْلَهَا لَهُبَانُهَا سقَتُكُ 'ذرى أَرْوند، من سَيْح ذايْبِ من الثلج، أنهاراً عِذَابًا رِعَانُهُا تَرَى الماءَ مُسْتَنَّأً على ظهر صَخْر • ، يَنابِيعَ أَيْزُهِي أَحسَنُهُمَا واستَنَانُهَا كأن بها سُوْباً من الجنة ، التي يَفيضُ عـلى اُسكَانَهَا حَيْوَ ٱنْهَا فيا ساقي الكأس اسقياني مدامّـة"، على رُوضة تَشْفَي الْمُحِبِ جَنَانُهَا مُكَلَّلَةً بِالنَّوْرِ نَحْكِي مَضَاحِكًا ، سْقَائِقِهَا فِي غَايِةِ ٱلْحُسْنِ بَانْهِا كأن عرثوس الحي ، بين خلالها ، قلائِد ُ ياقوت يَ رَهَاها اقترانُها تَهَاوِيلُ مَن نُحْسِرِ وَصُفِرِ ، كَأَنَّهَا ثنايا العذارى ضاحكا أقنعو انها

وأشعار أهل همذان في أروند ووصفهُم متنزُّهاتها كثير ، وفيا ذكرناه كفاية .

أَرُونُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، ونون : ناحية بالأندلس من أعمال باجّة ولِكَنّانها فضل على سائر كَنّان الأندلس .

أُرُوكَى: بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، والقصر ؟ وهو في الأصل جمع أدوية : وهو الأنثى من الوعل ، وهو أفعولة إلا أنهم قلبوا الواو الثانية ياء وأدغموها في التي بعدها وكسروا الأولى لتسلكم الياء ، وثلاث أراوي قافا كثرت فهي الأروى على أفعل ، بغير قياس، وبه سُهيت المرأة ، وهذا الماء أيضاً وهو بقرب العقيق عند الحاجر يُسمى مثلثة أروى : وهو

مانخ لفزارة ؛ وفيه يقول شاعرهم :

وإن بأروى معدناً ، لو حفرته لأصبحت 'غنياناً كثير الدراهم

وأرُوى أيضاً قرية من قرى مرو على فرسخين ؛ ينسب إليها أبو العباس أحمد بن محمد بن عُميرة بن عمرو بن يحيى بن سليم الأرْوَاوي .

أَرْيَابُ : بفتح أوله ، وبعضهم يكسره ، ثم السكون ، وياء ، وألف ، وباء موحدة : قرية باليمن من مخلاف قَيْظانَ من أعمال ذي حِبلة ؛ قال الأعشَى :

وبالقَصْر من أَرْيابَ ، لو بيت ليلة " جَاءَكَ مثلوج "، من الماء ، جامد ُ

الأريْسَاق : تصغير أرتاق جمع رَتْق ، وهو ضد الفَتْق : والله الفَتْق : والله في الله والله والله

أُوبِي : بالفتح ثم الكسر ، وياه ساكنة ، والحاء مهملة ، والقصر ، وقد رواه بعضهم بالحاء المعجمة ، لغة عبرانية : وهي مدينة الجنبارين في الغور من أرض الأردن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم الفارس في جبال صعبة المسلك ؛ سُميّت فيا قيل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن سام بن نوح ، عليه السلام ، وقد حراك جربو الباء منه ومده ، فقال :

فهاذا رابَ عبدَ بني نُسُيَو ، فَعَلَنِّي أَنْ أَزْيِدَ هُمُ ارتبِــابا

أُعِدُ لَمَا مَكَاوِي مُنضِجات ، ويَشْفَي حَرِثُ سُعْلَتَيَ الجِرَابا

شياطين' البلاد كِخَفْنَ زَأْدِي ، وحَيَّة أَرْيَحاءَ لِيَ استجابا

أَوْيَحُ : بالفتح ثم السكون ، وياء مفتوحة ، وحاء

مهملة، على أفتْعَل بوزن أفتْيَح : بلدبالشام، وهو لغة في أريجا المذكور قبله ؛ قال الهُذَكِي :

فلَـنْتُ عنه سيوفَ أَريَعَ ، إذ باءَ بكفتي ولم أكد أجِدُ

أي فليت عن هذا السيف سيوف أربح ، فلم أكد اجد حتى باء بكفتي أي رجع .

أريض ": بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة ، وضاد معجمة: موضع في قول امرىء القيس :

> أَصَابَ قَطَاتَيْنَ، فسال لِوَاهُما، فوادي البَدِيّ ، فانتحَى لأريض

أُويك : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وكاف ؟ الأريكة في كلامهم واحدة الأراثك : وهي السرير المنجد ؛ ويجوز أن يكون مذكره أريك كما يقال قتيل وقتيلة بني فلان ، ولا يقال امرأة قتيلة وإنما هي قتيل مثل المذكر . وأديك : اسم جبل بالبادية يكثرون ذكره في كلامهم ؛ قال النابغة :

عَفَا ذُو 'حسى من فَر ْتَنَى ، فالفَوارع ُ ، فَالنَّـالاع ُ الدوافع ُ اللَّهِ الدوافع ُ الدوافع

وقال أبو عبيدة في شرحه: أريك واد، وذو مُحسى في بلاد بني مُر"ة ؛ وقال في موضع آخر: أريك إلى جنب النقرة ، وهما أريكان أسوك وأحمر وهما جبلان ؛ وقال غيره : أريك جبل قريب من مَعْدن النقرة شق منه لمحارب ، وشق لبني الصادر من بني ملكيم وهو أحد الحيالات المحتقة بالنقرة ؛ ورواه بعضهم بضم أوله وفتح ثانيه بلفظ التصغير ، عن ابن الأعرابي ؛ وقال بعض بني مُر"ة يصف ناقة :

إذا أُقبلَت قلت : مَشْعُونَة ، أَطاع لها الربح قلعاً جَفُولا

فَمَرَّت بذي خُشُبِ ،غَدْوَةً، وجازت فُورَيْق اَرَيْك أصيلا تُخَبِّطُ بالليل حُزَّانَهُ ، كَخَبُط القرِيِّ العزيزِ الذليلا

ويدُل على أنَّ أُريكاً جبل قول جابر بن حُنَيَّ التَّغْلى :

تَصَعَّدُ فِي بطحاء عر ْقِ ، كأنها رَ وَقَى إلى أعلى أَريكُ بسُلتُم

وقال عبرو بن خُو يُلد أَخو بني عبرو بن كلاب : فَكَنَا بني أُم مَّ ، جبيعاً بيوتُنا ، ولم يك مُنَّا الواحد المتفرّدُ

> نُفَيْلُ ، إذا قيل اظمنوا قد أتيم ، أقاموا وقالوا: الصّابر أبثى وأحْسَدُ

كَأْنَّ أُربِكاً ، والفرارع بَيننا ، لِثامنة مِن أَوَّل الشهر ، موعد ُ

أَرَيْكَتَان : تثنية الذي قبله في لغة من جعله مصغراً ، وزيادة تاء التأنيث : جبلان يقال لكل واحد منهما أريّكة إلى جنب جبال سُود لأبي بكر بن كلاب ، ولهما بيئاد .

أُورَيْكَة ' : مصفر أحد الجبلين اللذين 'ذكرا قبل ؟ وقال الأصمعي : أُرَيْكة مالا لبني كعب بن عبد الله ابن أبي بكر بقر 'ب عفلان ' وهو جبل 'ذكر في موضعه ؛ وقال أبو زياد : ويما يُذكر من مياه بني أبي بكر بن كلاب ' أُرَيْكة وهي بغر بي الحمى ، حمى ضرية ، وهي أول ما ينزل عليه مصدق المدينة .

أُريلييَة ': بالفتح ثم الكسر ، وياه ساكنة ، ولام مكسورة ، وياء أخرى مفتوحة خفيفة ، وهاء :

حصن بين سُرِتَّة وطُلْمَيْطلة من أعمال الأندلس، بينها وبين كل واحدة منهما عشرة فراسخ، استولى عليها الإفرنج في سنة ٥٣٣.

أَرْيَمُ : بوزن أَفَّعُل نحو أحمد : موضع قرب المدينة ؟ قال ابن هَرَّمَة :

> بادت كما بادَ منزل من خَلَق ، بين رُبى أَرْبَم فذي الحَلِفَه

أُورَيْنِبَاتُ : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، ونون مكسورة ، وباء موحدة ، وألف ، وتاء فوقها نقطتان : موضع في قول عنترة :

> وَقَفْتُ وَصُعْبَنِي بِأَرَيْنِبَاتٍ ، على أقتادٍ عُوجٍ كَالسَّمامِ فقلتُ : تبيّنوا طُعْناً أراها تحِلُ سُو احِطاً ، جُنْح الظائلامِ وقد كذبَتْك نفسك، فاصد ُقَنْها إلما مَنْتَكُ نفسك، فاصد ْقَنْها

الأوين : بالضم ثم الكسر ، وياه ساكنة ، ونون : خَيْفُ الأَرْبِنِ ، في حديث أبي سفيان أنه قال : أقسطيني خَيْفُ الأَرْبِنِ أَملاً ه عَجْوَة ؟ والأَرْبُن : نبات يُشْبُهُ الحِطْمِي ويجوز أن يكون جمع الإران ، وهي الجنازة والنشاط أبضاً .

أُركِنَة ' : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، ونون ، وهاء : من نواحي المدينة ؛ قال كثيير :

> وذكرت ُعَزَّة َ ﴾ إذ تُصاقب ُ دارُ ها ، برُ حَيَّبٍ فَأُرَينَـةً فَنُخَالِ

ويُروكى أَرَانِ ؛ وقد نُذكر قبل .

أُرَيْنِيَةُ : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، ونون مكسورة ، وباء موحدة مفتوحة ، وهاء : اسم ماء لغني بن أعْصُر بن سعد بن قيس ، وبالقرب منها الأودية .

أريو َ جَانُ : لم يتحقق لي ضبطُ هُ ؛ قال مسْعَر : مدينة جيدة في كورة ماسَبَذان عن يمِن ُ حلُو انَ لقاصد إلى همذان في صحراء بين جبال كثيرة الأشجار والحَبَّات والكباريت والزاجات والبوارق والأملاح، وماؤها يخرج إلى البندنيجين فيسَّقي النخل بها ، وبين هذه المدينة وبين الرَّذ التي بها قبر المهدي أمير المؤمنين فراسخ قليلة ، وهي قريبة من السَّيرَ وَان .

أَرْ يُولُ : بالفتح ثم السكون ، وياء مضومة ، وواو ساكنة ، ولام : مدينة بشرق الأندلس من ناحية ند مير ؛ ينسب إليها أبو بكر عتيق بن أحمد بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الأر يُولي، قدم الاسكندرية ولقيه بها أبو طاهر أحمد بن سلفة الحافظ، ثم مضى إلى مكة فجاور كما سنين يؤذن للمالكية ، ثم رجع إلى المغرب وكان آخر العهد به .

### باب الهمزة والزاي وما يليهما

أَنَّاهُ مَوْهُ ابَاهُ: أَزادَسِ د اسم رجل، ومعناه الرجل الخر عور أباذ عبارة فَكَأَنَّ معناه عبارة أَزادَسِ د وهو اسم قلعة حصينة من نواحي همذان . أَنَّاهُ وَاللهُ : الذال معجمة ، يلتقي عندها ساكنان ، وواو ، وألف ، وراء : اسم بُليدة رَأَيْتُهَا، وهي قصبة كورة بُجرين من أعبال نيسابور وأول هذه الكورة لمن يجيئها من ناحية الري ، وعهدي به عاس آهل ذو سوق ومساجد ، وبظاهره خان كبير عبر و بعض التجاد من أهل السبيل ؛ وينسب إليه جماعة بعض التجاد من أهل السبيل ؛ وينسب إليه جماعة

من أهل العلم ، منهم : أبو عبد الله محمد بن حفص بن 
عمد بن يزيد الشعراني النيسابوري الأزاذواري شيخ 
ثقة ، سمع بخراسان إسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد 
ابن رافع ، وبالعراق نصر بن علي الجهضي وأبا 
كريب ، وبالحجاز عبد الله بن محمد الزهري وعبد 
الجبار بن العلاء وأقرانهم في هذه البلاد ، روى عنه 
يحيى بن منصور القاضي وأبو علي الحافظ والمشايخ ؛ 
وتوفي ببلده سنة ٣١٣. وأبو العباس محمود بن محمد بن 
محمود الأزاذواري روى عن محمد بن حفص بن محمد 
ابن قراد البغدادي عن مالك ؛ كتب عنه أبو سعد الماليني 
بأزاذوار وروى عنه بأماليه بمصر ؛ كذا هو بخط أبي 
طاهر السلفي سواء ؛ وأبو حامد أحمد بن محمد 
العباس الأزاذواري روى عن محمد بن المستب 
العباس الأزاذواري روى عن محمد بن المستب 
الأرغياني ، روى عنه أبو سعد الماليني وكان قد كتب 
عنه بازاذوار .

الأزَارِقُ : جمع أَزْرَق والقول في كالقول في الأَخاوص ، وقد تقدم في الأحاسب : وهو ما البادية ؟ قال عدي بن الرقاع :

حتى وَرَدْنَ مِنَ الأَزَّارِقَ مَنْهَلَا، وله على آثارهـنَّ سعيـلُ فاسْتَفْنهُ، ورُؤُوسُهنُ مطارة "، تَدْنُو فَتَغْشَى الماء ثم تَحُولُ

الأَزَاغِبُ: بالغين المعجمة: موضع في قول الأخطل: أتاني ، وأهلي بالأزاغب ، أنه تتابع من آل الصريخ ثمالي

أَرْالُ : بالفتح ، وروي بالكسر أيضاً عن نصر ، وآخره لام : اسم مدينة صنعاء ؛ وأزال : هو والد صنعاء ابن أزال بن يقطن بن عـابر بن شالخ بن أر فخشد ؛

وكان أول من بناها ، ثم 'سبّيت باسم ابنـ لانه ملكها بعده فغلب اسمه عليها ؛ والله أعلم .

إذ بيه : بالكسر ثم السكون ، وكسر الباء ، والدال مهملة : قرية من قرى دمشق بينها وبين أذرعات ثلاثة عشر ميلا ، فيها توفي يزيد بن عبد الملك بن مروان الحليفة بعد عمر بن عبد العزيز في شعبان ، وقيل في رمضان سنة ١٠٥ ، واختلفوا في سبب مقامه هناك ، فقال أهل الشام : كان متوجها الى بيت المقدس فمرض هناك ، وقال آخرون : بل خرج للنزهة وانقصف كما ذكر في خبر وفاته الفظيع الشنيسع ، فحمل على أعناق الرجال إلى دمشق فد فن في مقبرة الباب الصغير أو باب الجابية ؟ وقيل : بل مُدفن حيث مات .

أَزْجَاهُ : بالفتح ثم السكون ، وجيم ، وألف ، وهاء تخضة : قريمة من قرى خابران ، ثم من نواحي مَرْخَس ؛ ينسب اليها من المتأخرين أبو بكر أَصْرَ مَ بَنَ مُحمد بن أَصرِم الأَرْجاهِي المقري، كان صالحاً ورعاً ، سبع الحديث من أبي طاهر أحبد بن محمد ابن على المالكي وأبي نصر أحمد بن محمد بن سعيد القُرَشي ، ومولده في حدود سنة ٧٠ ، وأبو الفتح محمد بن أحمد بن محمد بن معاوية الأزجاهي الخطيب إمام جامع أزجاه، كان فقيهاً صالحاً عفيفاً مكثراً من الحديث ، تفقُّه بمَر و على أبي الفتح الموفِّق بن عبــد الكريم المروي ؛ سمع بأزُّجاه أبا حامد وأبا الفضل عبد الكريم بن يونس بن منصور الأزجاهي، وبمَرْوَ أبا الفرج عبد الرحمن بن أحمد الوازي السرخسى ؟ كتب عنه أبو سعد بأزجاه ، وتوني بها في صفر سنة ٥٤٣ ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : مــات في رجب سنة سبع وأربعين بقرية أزجاه ، وأبو الفضل

عبد الكريم بن يونس بن محبد بن منصور الأزجاهي الفقيه الشافعي توفي سنة ٤٨٦ .

الأزَجُ : بالتحريك ، والجميم ، باب الأزَج : محلسة كبيرة ذات أسواق كثيرة ومحال كبار في شرقي بغداد ، فيها عدة محال كل واحدة منها تنشبه أن تكون مدينة ؛ ينسب إليها الأزجي ، والمنسوب إليها من أهل العلم وغيرهم كثير جداً .

الأَوْرَقُ : بلفظ الأَزرق من الأَلوان : وادي الأَزْرَقَ بالحِباز ؛ والأَزْرَقُ : ماءٌ في طريق حاج الشام دون تَيْماء .

أَنْ وَ مَيدُ خَت : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، وكسر الميم ، وياء ساكنة ، وضم الدال ، وسكون الحاء المعجمة ، والتاء فوقها نقطتان : اسم ملكة من أواخر ملوك الفرس وهي ابنة أبرويز ؛ ولييت الملك بعد أختها بوران أربعة أشهر ثم سبت فماتت ؛ ولا يبعد أن يكون هذا البلد مسمى بها ، وهو بلكيد قرب قرميسين ، وسمعت من يقول بتقديم الراء على الزاي وكأنه أظهر .

أَنْ قُنْبَانُ : بالفتح ثم السكون ، وضم القاف والباء الموحدة ، وألف ، ونون : موضع في قول الأخطل : أَزَبُ الحاجبَيْن بعَوْف سَوء ، من النَّفَر الذين بأَنْ قُبَان

أراد أزقبُاذ ، فلم يستقم له البيت فأبدل الذال نوناً لأن القصيدة نونية ؛ يقال : فلان بعو ف سو وأي بجال السوء .

أَزَمْ ؛ بفتحتين · ناحية من نواحي سيراف ذات مياه عذبة وهواء طيب ؛ نسب إليها بجر بن يحيى بن مجر الأزمي الفارسي ، حدّث عن عبد الكريم بن روح

المحدث البصري وغيره؛ والحسن بن علي" بن عبد الصد ابن يونس بن مهران أبو سعيد البصري يعرف بالأزمي ؛ حد"ث ببغداد عن مُهيّب وبتعر بن الحكم وغيرهما ، وتوفي بواسط في رجب سنة ٣٠٨. وأزم من أيضاً: منزل بين سوق الأهواز ورامهر مُز، منه محمد ابن علي بن اسماعيل المعروف بالمبر مان النحوي ؛ وفيها يقول:

منكان يَأْثُرُ عَن آبَائِه شَرَعًا، فَأَصْلُنُا أَزَمٌ أَصْطُبُهُ ۖ الحُوزِ

أَرْ مُورَة ' : ثلاث ضات متواليات ، وتشديد الميم ، والواو ساكنة ، وراء مهملة : بلد بالمغرب في جبال البوبو .

أَرْنَاو : بالفتح ثم السكون ، ونون ، وألف ، وواو معربة ؛ ويقال أزناوه، بالهاء : قلعة من ناحية الأجم من نواحي همذان، منها : أبو الفضل عبد الكريم بن أحمد الأزناوي المعروف بالبيئاري فقيه شافعي .

أَرْ نَوِي: بالفتح ثم السكون ، وفتح النون، وكسر الراء: من قُرَى نهاو ند ؛ قال أبو طاهـر بن سلفة محمد بن ابراهيم الأزنري النهاو نندي: رأيناه بأز نري مِن قرى نهاوند عَلَّقْنا عنه حكايات .

أَرْ نَهُمْ : بالفتح ثم السكون ، وضم النون ، ومم ؟ كأنه جمع الزنمة : وهو شيءٌ يُقطع من الأَذُن فيُترك معلقاً ، وإنما يُفعل ذلك بكرائم الإبل ، يقال : بعير رَنِمْ وأَزْنَمُ ومزَنَمْ ، وجمعه في القلّة أَزْنُم وزَنَمَات : وهو موضع في قول كُنْيَر بن عبد الرحين :

> تَأَمَّلُتُ من آيَاتها ، بعد أهلها ، بأطراف أعظام فأذناب أزننُم

تعاني آنا؛ كأن دروسها دروسها دروس الجوابي، بعد عول مجرم مروس الجوابي، بعد عول أبحر مرودي بالراء مكان الزاي ، والأول أكثر .

أَزْنُ : بالفتح ثم السكون ، ونون : قلعة في جبـال هـذان .

أَرْ نِيكُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر النون ، وياه ساكنة ، وكاف: مدينة على ساحل مجر القسطنطينية ، والمماطر الأز نيكية هي الغاية في الجودة .

أَرْوَارَةُ : بالضم ثم السكون ، وواو ، وألف ، وراء، وهاء : بُليدة بنواحي أصبهان على طرف البريّة، يُنسب إليها أبو نصر أحمد بن عليّ الأزْوَاري ؛ سمع بقراءته على سعيد الصّير في في سنة ١٣٥؛ وكان شيخاً جليل القدر ولي الرئاسة ببلده مدّة ومارسَ الأمور وكان أكثر مقامه بأصبهان ؛ كتب عنه أبو سعد .

الأزْوَرَانِ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وراء ، وأنف ، ونون : تثنية الأزور ، وهو الماثل ؛ روضة الأزْور ورينن كذكرت في الرياض ؛ قال مزاحم العُقيْلى :

فليت ليالينا ، يبطخفة فاللوكي ، وأيّاماً فيصاداً عاسل وأيّاماً فيصاداً عاسل فإن تنويري بالواد مولاك لا أقال أسات ، وإن تستبدي أتبدال عذاري ، لم يأكلن بيطيخ قرية ، ولم يتجنين العراد بنهلل لهن على الريّان ، في كلّ صيفة ، فماض ميث الأزورين ، فتصلصل فماض ميث الأزورين ، فتصلصل

خيام إذا خب السّفا ، نصبت له دعام أذا خب السّفا ، نصبت له دعام تعلى بالشّمام المنصليّل الأزهر : موضع على أميال من الطائف ؛ فيه قال العرّجي :

يا دار عاتكة التي بالأز ْهُرِ ، أو فَو ْقَه بِقَهَا الكثيب الأَعْفَرِ

لم أَلْقَ أَهْلَكُ ، بعد عام لقيتُهم ، يا ليت أَنَّ لقاءهم لم يُقْدرَ

والأزهر أيضاً : موضع باليامة فيه نخل وزرع ومياه .

أَنَّةُ : بالفتح ، والتشديد : مِنْ بلاد فارس . أَرْيِلَيَ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ولام ، وياء ساكنة أيضاً : مدينة بالمغرب في بلاد البربر بعد طنجة في زاوية الحليج الماد إلى الشام ، عليها سور ، متعلقة على رأس جُر ف خارج في البحر ، وهي لطيفة ، وشربهم من آبار عذبة ؛ قال ابن حوقل : الطريق من برقة إلى أزيلي على ساحل بحر الحليج الى فم البحر المحيط ، ثم تعطف على البحر المحيط لساراً .

أُزَيْهِ وَ : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وكسر الهاء ، وراء : موضع باليامة لبني وعلمة الجرّ مين ، من جرّ م بن رَبّان من الحاف بن قنضاعة ، فيه نخل كثير .

#### باب الهمزة والسين وما يليهما

الأساسان : قريتان صغيرتان بين الدُّثينة وبين مغرب الشمس من بلاد سُلسَم .

إِسَافَ": بكسر الهبزة ، وآخره فها ي إساف ونائلة صنان كانا بمكة . قال ابن اسحاق : هما مُسْخان وهما

إِسَاف بن بُغاء ونائلة بنت ذئب ؟ وقيل : إِساف بن عبرو ونائلة بنت سُهُمُل وإنهما زنيا في الكعبة فمُسخا حَجرَ بْن فنُصا عند الكعبة ؛ وقبل : نُصِب أحدهما على الصُّفا والآخر على المَرْوَة ليُعتَبَرَ بهما ، فقَدُم الأمرُ فأمر عمرو بن لُنحَيِّ الخُزاعي بعبادتهما ، ثم حَوَّلُهُمَا قُنْصَى فَجَعَلُ أَحَدُهُمَا بِلَصْقُ البِيتِ وَجَعَلُ الآخر بزمزم وكان يَنْحَرُ عندهما وكانت الجاهليـة تتمسّح بهما ؟ قال أبو المنذر هشام بن محمد : حدثني أَبِي عن أَبِي صالح عن ابن عباس أن إسافاً رجل من جُرْهُمُ يقال له إساف بن يَعْلَى ، ونائلة بنت زيد من جرهم ، وكان يتعشَّقها بأدض اليمن فأَقْبُلا حَاجَّيْنِ فدخلا الكعبـة فوجدا غفلـة من الناس وخلوة في البت ففحر بها في البت فمُسخا ، فأصبعوا فوجدوهما مسنخين فأخرجوهما فوضعوهما مُوضعَهُما فَعَبَدَتُهُما خَزَاعَةُ وَقُرَيْشُ وَمَن حَجَّ البيتَ بَعْدُ مِنَ العربِ. قال هشام : ولما مُسخ إساف ونائلة حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ بهسا الناس ، فلما طال مكثبها وعُبدت الأصنام عُبدا معيا ، وكان أحدهما بلصق الكعبة فكانوا ينحرون وبذبحون عندهما ؛ فلكهُما يقول أبو طالب ، وهو كِمُلفُ بِهِمَا حَيْنَ تَحَالُفَتَ قَرَيْشُ عَلَى بَنِي هَاشُم :

أَحْضَرُ تُ عند البيتِ رَهْطي ومَعْشَري، وأمسكنتُ من أثواب بالوصائِلِ

وحیث یُنیخ الأَشْعَرون رِکابَهم بُمُنْضَی السیول ، من اِساف ونائیل ِ

الوصائل : البرود ؛ وقال بشر بن أبي خازم الأُسْدي في إساف :

> عليه الطئير ما يد نُنُون منه ، مقامات العَوَارك من إساف

فكانا على ذلك ، إلى أن كسرهما رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يوم الفتح فيا كسر من الأصنام ؛ وجاء في بعض أحاديث مسلم بن الحجّاج : أنهما كانا بشطّ البحر وكانت الأنصار في الجاهلية تُهيلُ لهما، وهو وهم ، والصحيح أن التي كانت بشط البحر مناة الطاغية .

أساليم: بالضم ، بلفظ مصادع ، سَالَمَ يُسالَم ، فأنا أسالم : من جبال السراة ، نزله بنو قَسْر بن عَبْقَر ابن أغمار بن نزار ؛ والأَعَمُ الأَشهر أنَّه قَسْر ، واسمه مالك بن عبقر بن أغار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يَشْجُبُ بن يَعر بُ بن قحطان .

أُسَالَة : بالضم ، والتخفيف : اسم ماءة بالبادية .

أَسَانِيرُ : بالفتح ، وبعد الألف نون مكسورة ، وياء ساكنة ، وراء : اسم جبل ذكره ابن القَطَّاع في كتابه ، في الأبنية .

أساو د': بالفتح ، جمع أسو د ، كما قُلنا في الأحاسب : اسم ماء على يسار الطريق للقاصد إلى مكة من الكوفة ؛ قال الشمّاخ :

> تَزَّاوَرُ عَن مَاءِ الأَسَاوِدِ ، إِنْ رَنَتُ به واميــاً ، يَعْتَامُ ۚ رَفْعَ الحُواصِ

أُسَاهِمْ : بالضم ، وكسر الهاء : موضع بين مكة والمدينة ؛ قال الفضل بن العباس اللَّهُ بي :

> نظرت' ، وهَر شَی بیننا وبیصَاقتُها ، فر'کنن' کیساب فالصُّوی مَن أَسَاهِمِ

> إلى ضَوْء نار دون سَلْع ، يَشُبُها ضعيف ُ الوَّقُود ، فاتر ٌ غير ُ سائِم ِ

بِصافَها: بكسر الباء ، عن اليزيدي ؛ وقال : هي حر"ة .

أَسَاهِيبٍ : أَجِبَالَ فِي دَيَارَ طَيِّيءٍ بِهَا مَرْعَى .

أَسْبَارُ : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة ، وألف ، وراء : قرية على باب حَي مدينة أصبهان، ويقال لها أسبارديس ، منها : أبو طاهر سهل بن عبد الله بن الفَرُ خان الأسباري الزاهد، كان مجاب الدّعوة، توفي سنه ٢٩٦ .

أَسْبَانَبُو ' : بالفتح ثم السكون ، والباء الموحدة ، وألف ، ونون مفتوحة ، وباء موحدة ساكنة ، وراء : هو اسم أجل مدائين كسرى وأعظمها ، وهي التي فيها إيوان كسرى الباقي بعضه إلى الآن .

أُسْبَانِيكَتْ: بالضم ثم السكون ، وباء موحدة ، وألف ، ونون مفتوحة أو مكسورة ، وياء ساكنة ، وفتح الكاف ، وثاء مثلثة : مدينة بما وراء النهر من مدن أسبيجاب بينهما مرحلة كبيرة ؛ ينسب إليها أبو نصر أحمد بن زاهر بن حاتم بن رُسْتَمَ الأديب الأسبانيكي، كان فاضلاً ، مات بعدالستين وثلثائة ، وغيره.

أَسْبَكُ : بالفتح ثم السكون ، ثم فتح الباء الموحدة ، وذال معجمة . في كتاب الفتوح : أَسْبَـدُ قرية بالبحرين وصاحبها المنـدُر بن ساوي ، وقد اختُلف في الأسْبَـدَيّين من بني تميم لِم سُمُوا بدلك ؛ قال هشام بن محمد بن السائب : هم ولد عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ؛ قال : وقيل لهم الأسبذيّون لأنهم كانوا يعبدون فرسًا ؛ قلت أنا : الفرس بالفارسية اسبه أسب ، زادوا فيه ذالاً تعريباً ؛ قال : وقيل كانوا يسكنون مدينة يقال لها أسبذ بعُمان فنسبوا إليها ؛

وقال الهيثم بن عدي : إنما قيل لهم الأسبذيون أي الجنباع ، وهم من بني عبد الله بن دارم ، منهم : المنذر ابن ساوي صاحب هَجَرَ الذي كاتب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد جاء في شعر طرَفَة ما كَشَفَ المُرَادَ وهو يَعْتَب على قَوْمه :

فأَ قُنْسَمْتُ عند النُّصْبِ: إِنِي لِمَالَكُ ، عُلْتَفَّـة ، ليست بغَبط ولا خَفْض

خُذُوا حِذْرَكم، أَهِلَ المُشْقَرُ والصَّفا، عبيد أسبذٍ ، والقرْضُ يجزى مِنَ القرْض

ستَصبحك الغلنباءُ تَغلِبُ ، غارة ، هنالك لا يُنجيك عَر ْضْ مين العرض

وَتُلْنَبِس قَوماً ، بالمُشَقَّر والصَّفا ، شَآبِيبَ موتٍ ، نِسْهَلُ ولا تُنْغَضِي

تميل على العَبْديِّ في جَوِّ داره ، وعَوْفَ بن سعَد تَخَتَرمه عَن المَّحْض

هما أورداني الموت؟ عَمَدًا، وجَرَّدًا على الفَدْر خَيلًا،ما تملُّ مِنَ الرَّكُضُ

قال أبو عبرو الشبباني في فسر ذلك : أسبد اسم ملك كان من الفرس ، ملتكه كسرى على البحرين فاستعبدهم وأذلتهم ؛ وإغا اسمه بالفارسية أسبيدو يه ، يويد الأبيض الوجه ، فعر "به فنسب العرب أهل البحرين إلى هذا الملك على جهة الذام فليس يختص بقوم دون قوم ؛ والغالب على أهل البحرين ، عبد القيس ، وهم أصحاب المشقر والصفا حصنين هنالك ؛ وقال مالك بن نويوة ، يورد على معلى مالك بن نويوة ، يورد في التصر على مالك بن نويوة :

أَبِي أَنْ يُرِيمَ الدَّهُرَ وَسَطَّ بِيُوتَكُمُ، كما لا يُرِيمِ الأَسْبِـذِيُّ المُشْقَرَّا

حَميت ابن ذي الأيثر بن قيس بن عاصم، مُطير آ، فسَمن تجمي أباك المكعبر ا?

أُسبَوَ أَ : ناحية بأقصى بلاد الشاش بما وراء النهر، وهي بلاد يخرج منها النقط والفير وزَج والحديد والصّفر والذهب والآنك ؛ وفيها جبل، سود حجارته تحترق كما يحترق الفحم ؛ يُباع منها حمل بدرهم وحملان ، فإذا احترق اشتد بياض رَماده فيستعمل في تبييض الثياب ولا يُعرف في بُلدان الأرض مثل هذا ؛ قاله الإصطخرى .

إسنبسكت : بالكسر ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، وسكون السين أيضاً ، وفتح الكاف ، والثاء مثلثة : قرية على فرسخين من سمر قند، منها أبو حامد أحمد بن بكر الإسبسكتي .

أَسْبَهَبُنُهُ: بَالْفَتَحَ ثُمُ السَكُونَ ، وَفَتَحَ البَاءَ المُوحِدَةَ ، وَسَكُونَ المَاءَ ، وَضَمَ البَاءَ أَيْضًا ، وَذَالَ مَعْجَمَةً : وهو اسم 'مخص به ملوك طبرستان ، وأكثر ما يقولونه بالصاد ، وهو ككسرى لملوك الفرس وقيصر لملوك الروم ؛ وقد سنوا به كورة بطبرستان ، ولعلها سبيت ببعض ملوكهم .

إستبينة رستاق: بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، وذال معجمة ؛ معناه الرئستاق الأبيض: ناحية من أعمال قوهستان من ناحية فَهَالُو، فيها قدرى ورسانيق ، وفهلو يراه به نواحي أصبهان ، في زعم حمزة .

إِسْبِيْدُورُودْ : معناه النهر الأبيض : وهو اسم لنهر مشهور من نواحي أذربيجان، تخرجُه من عند بارسيس،

ويَصُبُ في بحر جُرجان ؟ قال الإصطخري : إسبيذروذ بين أردبيل وزَنجان ، وهو نهر يصغر عن جريان السفُن فيه ، وأصله في بلاد الديلم وجريانه تحت القلعة المعروفة بقلعة سلار ، وهي سَمِيران ؟ قال عبيد الله المستجير بكرمه : وقد رأيتُه في مواضع . إسبيينه هاء ، وألف ، ونون : موضع قرب نهاوند .

أَسْبِيرَنْ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، وراء مفتوحة ، ونون : مدينة مشهورة من نواحي إرزن الروم بأرمينية .

إسبييل : بالكسر ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة ، وياء ، ولام : حصن بأقصى اليمن ؛ وقيل : حصن وراء النُّجَيْر ؛ قال الشاعر يصف حِماراً وحشيّاً :

بإسبيل كان بها 'بر هـة" ، من الدهر ، لم يَنْسِحَنْهُ الكلابُ

وهذا صفة ببل لا حصن ؟ وقال ابن الدهينة : اسبيل جبل في مخلاف ذمار، وهو منقسم بنصفين ، نصفه إلى مخلاف رُداع ونصف إلى بلد عَنْس ، وبين إسبيل وذمار أكمة سوداء بها حبّة تسمى حمّام سليان والناس يستشفون به من الأوصاب والجرب وغير ذلك . حدّث مُسلم بن 'جند'ب الهذلي ، قال : إني لمع محمد بن عبد الله النّهيري ثم الثّقفي بنعمان ، وغلام " يشتد خلفه يَشتمه أقبح شم ؛ فقلت له : مَنْ هذا ? فقال : الحجاج بن يوسف ، كعه فإني ذكرت اخته في شعري، فأحفظكه ذلك، فلما بلغ الحجاج ما بلغ، هرب منه إلى اليمن ولم يجسر على المقام بها فعبر بلغ، هرب منه إلى اليمن ولم يجسر على المقام بها فعبر السحر ؛ وقال :

أتتني عن الحجاج، والبحر' دوننا، عقارب' تَسري، والعيون' هواجع'

فضقت به درعاً وأجهشت خيفة "، ولم آمن الحجاج ، والأمر فاظع وجل به الخطب الذي جاء في به سبيع ، فليست تستقر الأضالع فبت أدير الرأي والأمر ، ليلتي ، وقد أخضكت خدي الدموع الدوافع أمن أر خيرا لي من الصبر ، إنه أعف وخير إذ عرتني الفجائع وما أمنت نفسي الذي خفت شر" ، المضاجع ولا طاب لي ، مما خشيت ، المضاجع وإسبيل طالعاً ، وأسبيل حصن لم تنله الأصابع وإسبيل حصن لم تنله الأصابع وإسبيل حصن لم تنله الأصابع

فلي عن ثقيف ، إن همَمَنت بنجوة ، مهامه تعمى بينهن الهجادع

و في الأرض ذات العرض عنك، ابنيوسف، إذا شِئْت مناً ، لا أبا لك ، واسع ُ

فإن نِلْنَتني ، حجاج ، فاشتف جاهد آ ، فائع ُ فإنَّ الذي لا يحفظ الله ، ضائع ُ

وكان عاقبة أمره أن عبد الملك بن مروان أجاره من الحجاج في فصة فيهـا طول ذكرتها في كتاب معجم الشعراء بتامها .

إستنا: بالكسر ثم السكون ، والناء مثناة من فوقها ، والنسبة إليها بزيادة النون ؛ كذا ذكره أبو سعد : من قرى سمرقند ؛ ينسب إليها أبو تشعيب صالح بن العباس بن حمزة الخزاعي الإستاني .

أُسْتَاذَ بَوان : بالضم ثم السكون ، والتاء فوقها نقطتان ، والذال معجمة ساكنة ، والباء الموحدة مفتوحة ،

وراء ، وألف ، ونون : من قُدرى أصبهان ، منها : أبو الفضل محمد بن إبراهيم بن الفضل الأستاذبراني ، روى عنه أبو بكر بن مردويه .

أُسْتَاذْ خُورَة : بيضم الحاء المعجمة ، وفتح الراء ، وذال معجمة ، وباقيه كالذي قبله : من قرى الري .

إستارقين : أظنه من قرى همذان ؛ قال شير و يه احمد بن العباس بن فارس أبو جعفر الإستارقيني : روى عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري ومحمد بن هاشم البعلبكي ، وذكر جماعة من أهل الشام ومصر ، وروى عنه القاسم بن أبي صالح والفضل بن الفضل الكندي وغيرهما ، وكان صدوقاً .

إِسْنَانُ الْبِهِ قُبَادُ الْأَسْفَلُ : إحدى كُور السواد من الجانب الغربي ، ومن مشهور قُراه وطساسيجه : السَّيْلُحُونُ ونِستر .

إستنان البيه قبناد الأعلى: بالسواد أيضاً بالجانب الغربي، ومن طساسيجه: الفكثوجة العلنيا والفكوجة السفلى وعين التمر.

إستنان البيه فنباذ الأوسط: بالسواد أيضاً بالجانب الغربي ، ومن طساسيجه سُورا ، وسندكر هذه الإستانات في البهقباذ بأتم من هذا ، إن شاء الله تعالى .

إستتان سُو: قال حبزة بن الحسن: هو اسم للناحية المستاة بالجبل على ما حكاه لي أبو السّري سهـل بن الحـكم ؟ قال: وهي بضع عشرة كورة.

الإستان العالى: كورة في غربي بغداد من السواد، تشتمل على أُربعة طساسيج، وهي : الأُنبار وبادوريا وقَطْرَبُلُ ومسكِن ؛ قال العسكري : الإستان مثل الرستاق .

إستانية ': ناحية بخراسان ، أظنها من نواحي بلخ ؛ وإلى أحد هذه الإستانات ينسب أبو السعادات هبة الله بن عبد المحسن الإستاني ، حدث عن علي ابن أحمد البُسري ولقي الشيخ أبا إسحاق الشيرازي ؛ قال الحافظ أبو طاهر السلفي : أنشدني أبو السعادات الإستاني ؛ قال : أنشدني الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي " الشير ازي لنفسه :

مروت ببغداد فأنكر تُ أهلها ، وسُكانُها تحت التراب ومـمــُ

كأن لم تكن بغداد في الأرض بلدة، ولم يك فيها ساكن ومقيم ُ

وأبو محمد مَكتّي بن هبة الله بن عبد الصد الإستاني ذكره أبو سعد؛ حدث عن اسماعيل بن محمد بن مِلتة الأصبهاني وأبو الحسن علي بن أسعد بن رمضان الإستاني المقري الحيّاط ؛ حدث عن أبي النتح محمد ابن عبد الباقي بن أحمد بن سليان، وتوفي في شهر ربيع الأول سنة ٢٠٧.

إستيجة : بالكسر ثم السكون ، وكسر الناء فوقها نقطتان ، وجيم ، وهاء : اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعبال ريّة بين القبلة والمفرب من قرُطبة ، وهي كورة قديمة واسعة الرسانيق والأراضي على نهر سَنْجل، وهو نهر غرناطة ؛ بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة ، ينسب إليها محمد بن ليث الإستجي محدث ذكره أبو سعيد بن يونس في تاريخه ؛ مات سنة ٣٢٨ .

أَسْتَواباف: بالفتح ثم السكون ، وفتح التاء المثناة من فوق ، وراء ، وألف ، وباء موحدة ، وألف ، وذال معجمة : بلدة كبيرة مشهورة أخرجت خلقاً من أهل

العلم في كل فن يَ وهي مِن أعمال طبوستان بين سارية وجُرجان في الإقليم الحامس ؛ طولها تسع وسبعون درجة وخمسون دقيقة ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة ونصف وربع ؛ ومن ينسب إليها القاضي أبو نصر سعد بن محمد بن اسماعيل المطرفي الأستراباذي قاضي أُستراباذ ، وكان صالحاً حسن السيرة ؛ ومات بآمُــل طبرستان في حدود سنة ٥٥٠ . وأبو نُعَيَم عبد الملك ابن محمد بن عدي الأستراباذي أحد الأئيمة له كتاب في الجرح والتعديل ، وهو أقدَمُ مِنْ أَبِي أَحبد بن عدي الجرجاني صاحب كتاب الجرح والتعديل أيضاً وشيخه ؛ وتوفي سنه ٣٢٠ عن ثلاث وثمانـين سنة ؛ والحسين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامسين الأستراباذي أبو محمد القاضي سمع بدمشق أبا بكر المَيَانِجِي ، وبحُرجان أبا بكر الإسماعيلي وأبا أحمد ابن عدي ونُعَيّمَ بن أبي نعيم الأستراباذي ، وبخراسان محمد بن الحسين بن أحمد بن اسماعيل السَّر "اج وخلكف ابن محمد الخيَّــام وأبا عبرو بن نجيْد وغيرهم بعدّة بلاد ؛ وروى عنه أبو بكر الخطيب ، وقال :كان صدوقاً صالحاً سافر الكثير ولقي الشيوخ الصوفية وأقام ببغداد إلى أن مات بها سنة ١٢٪ . وأستراباذ: كورة بالسواد يقال لها كرَّخ مَيْسان . وأستراباذ: كورة بنَسَا من نواحي خراسان ؛ عن ابن البنَّاء.

أَسْتَوْسَن : بالفتح ثم السكون ، وفتح التاء المثناة ، وسكون الراء ، وفتح السين الأخرى، ونون : بلدة بين كاشفر وخُتَن من بلاد الترك ؛ ينسب إليها أبو نصر أحمد بن محمد بن علي الأستر سني البازكندي، قدم بغداد في سنة ٩٨ ؛ فيا ذكر القاضي أبو المحاسن عمر بن أبي الحسن الدمشقي ؛ قال : وحد ث بها عن أحمد بن عيسى بن عبيد الله الدُّلَقي ، وذكر أنه

سبع منه بأستراباذ، سبع منه جباعة، منهم: أبو الرضا أحمد بن مسعود الناقد .

أُسْتُغدادينَ : بالضم ثم السكون ، وضم التاء المثناة ، وسكون الغين المعجمة ، ودالان مهملان بينهما ألف، ويُلاساكنة ، وزاي ، وهاء : قرية على أربعة فراسخ من نخشب بما وراء النهر ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عاصم بن رمضان الأستُعداديزي المعروف بالنَّخشَبي أحد العلماء الحُفَّاظ ؛ توفي بنخسَب في سنة ٢٥٩ ؛ وقيل : سنة الحماء . دويل . سنة

أُسْتُنَابَاذ: بالضم ثم السكون ، وضم التاء المثناة ، ونون ، وألف ، وباء موحدة ، وألف ، وذال معجمة: قلعة ، بين الري وبينها عشرة فراسخ من ناحية طبرستان ، وهي أستُوناوند ؛ وسيأتي ذكرها بأتم من هذا .

أستنوا: بالضم ثم السكون ، وضم التاء المثناة ، وواو ، وألف : كورة من نواحي نيسابور ، معناه بلسانهم المضحاة والمكشرقة ؛ تشتمل على ثلاث وتسعين قرية وقصبتها خبوشان ؛ قاله أبو القاسم البينهةي ؛ وقال أبو سعد : أستنوا ناحية من نواحي نيسابور تشتمل على نواح كثيرة وقنرس بجنوجان ؛ فيقال : أستنوا وخوجان ، وهي من عيون نواحي نيسابور وحدود ها متصلة بجدود نسا ؛ خرج منها خلق من العلماء والمحد ثين ، منهم : أبو جعفر نيسابور ودام له القضاء بها في أولاده ، وتوفي بها سنة بسابور ودام له القضاء بها في أولاده ، وتوفي بها سنة أصحاب عبد الله بن المبارك ، وقد روى عن أصحاب ابن المبارك مثل وهب بن نرمعة وسلمة بن الصحاب ابن المبارك مثل وهب بن نرمعة وسلمة بن

سليمان ؛ حدّث عنه محمد بن عبد الوَهّاب الفرّاءُ ومحمد بن أشرس السُّلَمي ؛ قاله الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور .

أُسْتُورِيسُ : بالضم : حصن من أعمال وادي الحجارة بالأندلس أحدثته محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي صاحب الأندلس، عمره في نحر العدو".

أُسْتُوفَاوَنَـُدُ : بالضم ثم السكون ، والتاء المثناة ، والواو ساكنة ، ونون ، وألف ، وواو مفتوحــة ، ونون أخرى ساكنة ، ودال مهملة ، ومنهم مَنْ يقول : استناباذ ، وقلم تقدّم ، وهلو اسم قلعة مشهورة بدُنباوند من أعمال الري وبقال جر هُد أَيضاً ، وهي من القلاع القديمة والحصون الوثنقة، قبلَ أنها عبرت منذ ثلاثة آلاف سنة ونيف ؛ وكانت في أيام الفرس معقلًا للمصمعان ملك تلك الناحمة بعتمد بكليته عليه ، ومعسى المصغان مس مغان ، والمس الكبير، ومغان المجوس، فمعناه كبير المجوس، وحاصره خالد بن برمك حتى غلب على ملكه وقلم دولته وأخذ بنتين له وقدم بهما بغداد فَشَراهما المهدي وأولدهما ، فإحداهما أم المنصور بن المهدي واسبها البعثريَّة ، وأوْلَد الأُخْرَى ولداً آخر؛ ثم خربيت هذه القلعة مـد"ة وأعيدت عمارتُها مر"ة بعد أُخرى إلى أن كان آخر خرابها على بد أبي على الصغاني صاحب جيش خراسان في نحو سنة ٣٥٠ ؛ ثم عسَّرها على بن كُنَّامة الدُّ بلسي، وجمع فيها خزائنه وذخائره، ثم انتقلت إلى فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُوله الديلمي بما فيها من الذخائر، ثم قلكها الباطنية مدة، فأنفذ السلطان محمد بن جلال الدولة ملك شاه السلجوقي في سنة ٥٠٦ الأمير 'سنْقُر كنجك فعاصرها وأطال حتى افتتحها وخرَّجا، ولا عِلمَ بها بعد ذلك .

إستينينا: بالكسر ثم السكون ، وكسر الناء ، وياء ساكنة ، ونون مكسورة ، وياء ، وألف : قرية بالكوفة ؛ قال المدائني : كان الناس يقدمون على عثان بن عفان ، رضي الله عنه ، فيسألونه أن يعوضهم مكان ما خلفوا من أرضهم بالحجاز وتهامة وينقطعهم عوضة بالكوفة والبصرة ، فأقطع خباب بن الأرت إستينيا ، قرية بالكوفة .

أَسْتَيِياً ؛ بالفتح ثم السكون ، وكسر التاء ، وياء ، وألف: مِن أشهر مُدُن الغُور، بضم الغين المعجمة ؛ وهي جبال بين هراة وغزنة ، تُذكر في موضعها ، أفادنيها بعض أهل هذه المدينة .

أَسْحَمَان : يُووَى بفتح الهبزة ، والحاء المهبلة ، بلفظ تثنية الأَسْحَم ، وهو الأسود ؛ ويروى بكسرهما : وهو اسم جبل .

أَسَدَاباذُ : بفتح أوله وثانيه ، وبعد الألف باء موحدة ، وآخره ذال معجمة : بلدة عبرها أسك بن ذي السرو الحميري في اجتيازه مع تُبع ، والعجم يسكنون السين عُجمة ، وهي مدينة بينها وبين همذان مرحلة واحدة نحو العراق ، وبينها وبين مطابخ كسرى ثلاثة فراسخ ، وإلى قصر اللصوص أربعة فراسخ ؛ وقد نسب إليها جماعة كثيرة من أهل العلم والحديث ، منهم : أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد بن محمد بن زكرياء أبن صالح بن إبراهيم الأسداباذي الحافظ ؛ سمع أبا يعلى الموصلي وغيره ؛ وتوفي سنة ٧٤٧ . وأسداباذ أيضاً : قربة من أعمال بينهق ثم من نواحي نيسابور ، أنشأها أسد بن عبد الله القسيري في سنة ١٢٠ حيث أنشأها أسد بن عبد الله القسيري في سنة ١٢٠ حيث عبد المالك .

أُمُعُو": بضمتين : بلد بالحَرَوْن أرض بني يَوبُوع بن حنظلة ، ويقال فيه 'يسُر أيضاً ؛ عن نصر .

أَسْعِرُوشَنَهُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الراء ، وسكون الواو ، وفتح الشين المعجمة ، ونون ؛ كذا ذكره أبو سعد بالسين المهملة بعد الهمزة ، والأشهر والأعرف أن بعد الهمزة شيناً معجمة ؛ وسنذ كره هناك بأتم بما ذكرناه هنا : وهي مدينة بما وراء النهر .

أُسْطَانُ : بالضم ثم السكون ، وآخره نون : قلعة مشهورة من نواحي خلاط بأرمينية .

أُسْطُو َانُ : بالضم ثم السكون ، وضم الطاء المهملة ، وآخره نون : قلعة في الثغور الرومية من ناحية الشام ؛ غزاها سيف الدولة بن حمدان ، فقال شاعره الصُّفْري :

ولا تسألا عن أسطُوان، فقد سطاً عليها بأنياب له ومَخالب

وأخاف أن تكون التي قبلها ، والله أعلم .

أسطوخوذوس: زعم الأطباء أنه اسم جزيرة في البحر من عدة جزائر، وينبت فيها هذا العقاد فسُمي العقار باسمها .

أَسْفَاقْسُ : بالفتح ثم السكون ، والفاء ، وألف ، وقاف مضومة ، وسين مهملة : اسم مدينة من نواحي إفريقية ، إذا خرجت من قابس تريد الغرب جئتها ومنها الى المهدية ؛ والغالب على غلتها الزيتون ، وهي منيعة ذات سور من حجر ، بينها وبين المهدية مرحلتان .

أَسْفَانِبُورُ : بالفتح ثم السكون ، وفاء ، وألف ، ونون مكسورة ، وباء موحدة ساكنة ، وراء : وهي اسبانبر المتقدم ذكرها ؛ وهي إحدى السبع التي يُسبيت بها مدائين كسرى بالعراق ، المدائن ، وأصلها اسفانبور ، فعرُ "بت على اسبانبر .

أَسْفَجِينُ : بعد السين الساكنة فالا وجم : وهي قرية بهمذان من رستاق ونجر ؟ بهما منارة ذات الحوافر كُنْتِبَ خبرُها في باب الحاء .

إسغنان : بالكسر ثم السكون ، وفتح الفاء ، وسكون الذال المعجمة ، ونون : من قرى الري ؛ ينسب اليها أبو العباس أحمد بن علي بن اسماعيل بن علي بن أبي بكر الإسفذني الرازي توفي ببغداد سنة ٢٩١ ؛ حد "ث عن ابراهيم بن موسى الفر "اء ؛ وروى عنه الطبراني ، وذكره ابن ماكولا في الأسعدي فو هيم فيه .

أَسْفُو ايين : بالفتح ثم السكون ، وفتح الفاء ، وراء ، وألف ، وياء مكسورة ، وياء أخرى ساكنة ، ونون : بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من 'جر جان ؛ واسمها القديم مهر جان ، سماها بذلك بعض الملوك لحضرتها ونضارتها ، ومهرجان قرية من أعمالها ؛ وقال أبو القاسم البيهةي : أصلها من أسبرايين ، بالباء الموحدة ، وأسبر بالفارسية هو التشر س وايين هو العادة فكأنهم 'عرفوا قديماً بجمل التراس فستيت مدينتهم بذلك ؛ وقيل : بناها اسفنديار فسميت به ، ثم 'غير لتطاول الأيام ؛ وتشمل ناحيتها على أربعمائة وإحدى وخمسين قرية ، والله أعلم . وقال أبو الحسن على بن نصر الفند وركبي يتشوق أسفرايين وأهلها :

سَقَى الله في أرض اسفر ايين عُصْبَي، فصا تنتهي العلياء إلا إليهم

وجرَّبْتُ كُلُّ النَّاسُ بِعَدَّ فِرَاقِبِهِ فَمَا ازددت إلاَّ فَرَّط ضن عليهم

وينسب ُ إليها خلق كثير من أعيان الأثيمة ، منهم : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الأسفر اييني أحد حفاظ

الدنيا ؟ سمع بالموصل من على بن حرب الطائي ، وسافر في طلب الحديث إلى البلاد الشاسعة ، توفي سنة ٣١٦ ؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمــد بن إبراهيم الأسفراييني المشهور، توفي بنيسابور يوم عاشوراء سنة ٤١٨ ؛ رأبو عُوانــة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد الأسفر ابيني الحافظ صاحب المسند المصحح المخرج على كتاب مُسْلِم أحد الحفّاظ الجَوَّالين والمحدثين المكثرين ، طاف الشام ومصر والبصرة والكوفة والحجاز وواسطأ والجزيرة واليمن وأصبهان وفارس والري ، سمع بمصر يونس بن عبد الأعلى وأبا إبراهيم المُنزَ في والربيع بن سليان ومحمداً وسعداً ابنَي عبدالله بن عبد الحكيم، وبالشام يزيد بن عبد الصمد وغيره، وبالعراق الحسن الزعفراني وعبر بن شبّة ، وبخراسان محمد بن يحيى الذهلي ومسلم بن الحجاج وأحمد بن سعيد الدارمي ، روى عنه خلق كثير ، منهم : سليان الطبراني وأبو أحمد بن عدي ، وحج خمس مرات ، وكان من أهل الاجتهاد والطلب والحفظ ، ومات سنة ٣١٦؛ ومحمد بن على بن الحسين أبو على الأسفر اييني الواعظ 'يعرف بابن السقّاء ؟ قال أبو عبد الله الحافظ أبو على الأسفر ايبني من تُحفاظ الحديث والجِرَّ البن في طلبه والمعروفين بِحثرة الحديث والتصنيف للشيوخ والأبواب وصعبة الصالحين من أيُّمة الصوفية في أقطار الأرُّض ؛ سمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام ومصر وواسط والكوفة والبصرة؛ وكتب بالري وقزوين وجرُجان وطبرستان؛ وتوفي بأسفر ايين في ذي القعدة سنة ٣٧٢. وأبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الفقيه الإمام الأسفر اييني ، أقام ببغداد ودرس الفقه وانتهت اليه الرئاسة في مذهب الشافعي ؛ قيل : كان محضر درسه سبعمائة فقيه ، وكانوا يقولون : لو رآه الشافعي ، رضي الله عنه ، لفرحَ به ؛ قال : ولدتُ سنة ٤٤٤ وقدمت بغداد سنة ٣٦٤؛

ودرِّس الفقه من سنة ٣٧٠ إلى أن مات سنة ٤٠٦.

إِسْغَوَ نَجْ : بالكسر ثم السكون ، وفتح الفاء والراء ، وسكون النون ، وجيم : من أقرى سُفُد سبرقند ، منها : أبو فيد محمد بن محمد بن اسماعيل الإسفرنجي .

أَسْفِيُوْ اللهِ : بفتح الهمزة ، وسكون السين ، والفاء تضم وتكسر، وزاي، وألف، وراء: مدينة من نواحي سجستان من جهـة هراة ؛ ينسب اليهـا أبو القاسم منصور بن أحمد بن الفضل بن نصر بن عِصام الاسفزاري المنهاجي ، سمع عـامّة مشايــخ وقته ؛ روى عن أبي عبرو بن عبد الواحد بن محمد المليحي كتاب دلائل النبو"ة لأبي بكر القفال الشاشي ، وكان وحيد عصره في حفظ شعائر الاسلام وأهله متبعاً للآثار واعظاً حسن الكلام حلو المنطق بعيد الاشارة في كلام الصوفية خادماً لهم سخيًّا متواضعاً كريم الطبع خفيف الروح مـن أعيان أهل العلم ، مؤمناً بأهل الحرقة قائماً مجوائج المظلومين والمساكين، يدخل عـلى السلاطين والجبابرة يذكِّرهم الله وبحُثهم على طاعته ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عـن المنكر ؟ لا يخاف من سطوتِهم ولا يُبالي بهم فيقبلون منــه أمره ؛ 'قتل في همذان في السُّنـة شهيداً على باب خانقاه أبي بكر المقري وقت الاسفار في الرابع عشر من شوال سنة ٥٠٢ .

إسنفس: بالكسر ثم السكون ، وفتح الفاء ، وسين أخرى : من قرى مَرْوَ قرب فاز ، يقال لها اسبس والقن ، منها : خالد بن رُقاد بن ابراهيم الذُّهْلي الإسفسى .

أَسَفُ : بفتحتين ، وفاء : قرية من نواحي النهروان من أعمال بغداد بقرب إسكاف ؛ ينسب اليها مسعود بن

جامع أبو الحسن البصري الأسنَي ؛ حدّث ببغداد عن الحسين بن طلحة النعالي ؛ سمع منه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الحشاب النحوي في سنة ١٥٥٠.

إِسْفَنْج : بالكسر ثم السكون ، وفتح الفاء ، وسكون النون ، وجم : قرية من كورة أرغيان من نواحي نيسابور ، يقال لها سبنج ، منها : عامر بن تشعيب الإسفنجي .

أَسْفُونَا : بالفتح ثم السكون ، وضم الفاء، وسكون الواو ، ونون ، وألف : اسم حصن كان قرب مَعَرَّة النُّعْمَان بالشام ، افتتحه محمود بن نصر بن صالح بن مرداس الكلابي ؟ فقال أبو يَعْلَى عبد الباقي بن أبي حصن يمدحه ويذكره :

> عدَّ اتْكُ منك في وَجَل وخُوْفٍ، يويدون المعاقبل أَن تَصُوننَا

> فظَـَلُـُوا حولَ أَسْفُونَا كَقُومُمٍ، أَتَى فيهـم فظلـوا آسفينــا

وذكر أبو غالب بن مهد "ب المعر" ي في تاريخه : أن " محمود بن نصر رَهَن ولده نصراً عند صاحب انطاكية على أربعة عشر ألف دينار ، وخراب حصن أسفونا إذا ملك حلب وأخذها من عمة عطية ، فلما ملك حلب خر"ب حصن أسفونا وأخرج لذلك عزيز الدولة ثابتاً وشبل بن جامع ، وجمعا الناس من معر"ة النعمان و كفر طاب وأعمالهما حتى خر"باه .

أَسْغِيجَاب : بالفتح ثم السكون ، وكسر الفاء ، وياه ساكنة ، وجيم ، وألف ، وباء موحدة : اسم بلدة كبيرة من أعيان بلاد ما وراء النهر في حدود تركستان ، ولها ولاية واسعة وقدر "ى كالمندن كثيرة ؛ وهي من الإقليم الحامس ، طولها غان وتسعون درجة

وسدس، وعرضها تسع وثلاثون درجة وخمسون دقيقة، وكانت من أعمر بلاد الله وأنزهها وأوسَعها خصباً وشجراً ومياهاً جادية ورياضاً مزهرة ، ولم يكن بخراسان ولا بما وراء النهر بلد لا تَحْرَاجَ عليــه إلاّ أسفيجاب لأنها كانت ثغراً عظيماً فكانت تُعفى من الخراجوذلك ليصرف أهلئها خراجها في نمن السلاح والمعونة على المقام بتلك الأرض، وكذلك كان ما يصاقبها من المدن نحو طراز وصبران وسانيكث وفاراب حتى أتت على تلك النواحي حوادث الدهر وصروف الزمان ، أولاً مين خوارزم شاه محمد بن تكش بن ألب أرسلان بن آق سُنْقُر بن محمد بن أنوشتكين ؛ فإنه لما ملك مــا وراء النهر وأبادَ ملك الحائنة ، وكانوا جماعة قد حفظكل واحد منهم طرفه، فلما لم يُبق منهم أحداً ، عَجَزَ عن حِفظ تلك البلاد لسعة مملكتها فخر"ب بيده أكثر تلك الثغور وأنهبها عساكرَهُ، فجَلا أَهلُها عنها وفارقوها بأجياد مُلْتَفتة وأعناق إلىها مائلة منعطفة؛ فيقتت تلك الجنان خاويةً على عروشها تُنبكي العيون وتُشجي القلوب منهدمــة القصور متعطلة الّمنازل والدور ؛ وضَلَّ هادي تلك الأنهار وجَرَت متحيرة في كلُّ أوب على غير اختيار ؛ ثم تبع ذلك حوادث في سنة ٦١٦ التي لم يجر منـــذ قامت السموات والأرض مثلها ، وهو 'ور'ود' التتر، خٰدُلهُم اللهُ، من أرض الصين فأهلكوا من بقي هنالك متاسكاً فيمن أهلكوا من غيرهم ، فلم يبق من تلك الجنان المندرة والقصور المشرفة غير حيطان مهدومة وآثار من أمَّم معدومة ، وقد كان أهل تلك البلاد أهل دين مُتين وصلاح مُبين ونسك وعسادة ، والإسلام فيهم غَضُ المَجْنَى حُلُو ُ المعنَى مجفظون حــدود. ويلتزمون شروطـ ، لم تظهر فيهم بـِـدْعة استحقُّوا بها العذاب والجلاء ، ولكن يفعل الله بعباده ما يشاء ،

ومجكم ما يُويد :

رَمَت بهم الأيامُ عن قوس غَدَّرها ، كأن لم يكونوا زينة الدَّهر مرَّهُ

وما زال جَوْر الدهر يغشى ديارهم، يَكُونُ عليهم كَرَّةً ثُم كرَّهُ

فأجلام عنها جبيعاً فأصبَعَتْ منازلهم للناظر اليوم عبوه

وقد خرج من أسفيجاب طائفة من أهل العلم في كل فن "، منهم : أبو الحسن على بن منصور بن عبد الله بن أحمد المؤدّب المقري الأسفيجابي ؛ مات بعد الثانين وثلاثائة ، ولم يكن ثقة ، تكلموا فيه .

أَسْفِيدَار : بالفتح ثم السكون ، وكسر الفاء ، وياء ساكنة ، وذال معجمة ، وألف ، وراء : اسم ولاية على طرف بحر الدَّيْلُكُم ، تشتمل على قَدْرَى واسعة وأعمال ؛ وصاحبها عاص لا يُعطي لأحد طاعة لأنها جبال وعِرَة ومسالك ضيَّقة .

أَسْفَيْنْدَاسْنَج : رستاق من نواحي هراة ، له ذكر في أخبار الدولة .

أَسْغِيدُ بَان : بالفتح ثم السكون ، وكسر الفاء ، وياء ساكنة ، وذال معجمة مفتوحة ، وباء موحدة ، وألف ، ونون : من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها عبد الله بن الوليد الأسفيذباني ؛ وأسفيذبان : من قرى نيسابور.

أَسْفِينْدَجَانَ : ناحية بالجبال من أرض ماه ؛ قُـتل بهـا زياد بن خراش السِجْلي الحارجي هو وأتباعه .

أَسْفِيدُهُ سُنْت : سُطْرُهُ كَالذي قبله ، ثم دال مفتوحة مهملة ، وشين معجمة ساكنة ، وتاء مثناة ؛ معناه الصحراء البيضاء: قرية من نواحي أصبهان ، منها : أبو

حامد أحمد بن محمد بن موسى بن الصناج الخزاعي الأسفيذدشتي الأصبهاني ، مات سنة ٢٩٧ .

أَسْفِيد : مثل شطر الذي قبله ؛ معناه الأبيض : مدينة في جبال كرمان عامرة .

أَسْغِيدُرُوهُ بَار : معناه ناحية النهر الأبيض ؛ قال شيرو به بن شهر دار و ذكر نظام الملك أبا على الحسن بن إسحاق ، فقال : سمعت عليه في بلد أسفيذرو ذبار في أيام الصبا بقراءة أبي الفضل القومساني لأجلنا عليه ، وأظنه موضعاً بهمذان ، محلة أو قرية من قراها .

أَسْغِيدَن : مثل شطر الذي قبله ، وزيادة النون : من قرى الري ، ويقال أسفذن بإسقاط الباء ؛ ينسب إليها علي بن أبي بكر الرازي الأسفيذني ؛ حدث عن حسّاد بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : من حُوسب عُذ ب ؛ رواه عنه الحسن بن علي بن الحارث المهذاني .

أَسْفِيرة : بالفتح ثم السكون ، وكسر الفاء ، وياء ساكنة ، وراء ، وهاء : من قرى حلب .

إِسْغَيْنَقَانَ : بالكسر ثم السكون ، وكسر الفاء ، وياء ساكنة ، ونون مفتوحة ، وقاف ، وألف ، ونون : بليدة من نواحي نيسابور ، منها : أبو الفتوح مسعود ابن أحمد الإسفينقاني ، يروي عن محمد بن عبد الله ابن زيدة الضّبّي الأصبهاني .

أَسَغِي : بفتحتين ، وكسر الفاء : بلدة على شاطىء البحر المصط بأقصى المغرب .

أُسْقُبُ: بالضم ثم السكون ، وضم القاف ، والباء موحدة خفيفة : بلدة من عمل برقة ؛ ينسب إليها أبو الحسن يحيى بن عبد الله بن علي اللخمي الراشدي المستحدد الله بن علي اللخمي الراشدي

الأسقي ؟ كتب عنه السلفي حكايات وأخباراً عن أبي الفضل عبد الله بن الحسين بن بيشتر بن الجوهري الواعظ وغيره ؟ وقال : مات في رمضان سنة ٥٣٥ ، وله ثانون سنة .

أَسْقُف : بالفتح ثم السكون ، وضم القاف ، وفاء : موضع بالبادية كان به يوم من أيامهم ؛ قال عنترة ': فإن يك عز في قُضاعة ثابت ' ، فإن لنا برَحْرَ حان وأَسقُف

أي لنا في هذين الموضعين مجد ؛ وقال ابن 'مقبل : وإذا رأى الور"اد طَل " بأسقف يوماً كيوم عَر ُوبَة المتطاول

أَسْقُفَة : بالضم ، وباقيه مثل الذي قبله وزيادة الهاء : وستاق نزه بشجر نضر بالأندلس ، وقصبتُه غافق .

إستكارن: بالكسر ثم السكون، ثم الكاف، وألف، وراء مفتوحة، ونون ؛ ويقال : سكارن بإسقاط الممزة : قرية بقرب دَبُّوسية من نواحي الصُّفد من قرى كشانية، منها : بكر بن حنظلة بن أنومرد الإسكارني الصُّفدي وابنه محمد بن بكر ؛ توني بعد السبعين وثلاثائة .

إستكاف : بالكسر ثم السكون ، وكاف ، وألف ، وفاء : إسكاف بني الجنيد كانوا رُوساء هذه الناحية ، وكان فيهم كر م ونباهة فعر ف الموضع بهم ، وهو إسكاف العليا من نواحي النهروان بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي ؛ وهناك إسكاف السفلى بالنهروان أيضاً ، خرج منها طائفة كثيرة من أعيان العلماء والكتاب والعنمال والمحدثين لم يتميزوا لنا ؛ وهاتان الناحيتان الآن خراب بخراب النهروان منذ أيام الملوك السلحوقيين ، كان قد انسد نهر النهروان

واشتغل الملوك عن إصلاحه وحفره باختلافهم وتطرقها عساكرهم فخربت الكورة بأجمعها ؛ وبمن ينسب إلها أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكاني، ووى عنه الدارقُطْني وأبو بكر بن مَرْ دَوَيه، ومات بإسكاف سنة ٣٥٢ ؛ وكان ثقة ؛ وأبو الفضل رز'ق' بن موسى الإسكافي حدث عن يحيى بن سعيــد القطان وأنس بن عياض الليثي وسفيان بن عُيَيْنة وشبَّابة ابن سوار وسلمة بن عطية ؛ روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ومحمد بن سلمان الباغندي ومحيى بن صاعد والقاضي المحاملي ، وكان ثقة ، ومنهم : محمد ابن عبد الله أبو جعفر الإسكافي، عداده في أهل بغداد أحد المتكلَّمان من المعتزلة له تصانف ، فكان يناظر الحسين بن على الكرابيسي ويتكلُّم معه، مات في سنة ٢٠٤ ؛ ومحمد بن يحيى بن هارون أبو جعفر الإسكافي حدث عن إسحاق بن شاهين الواسطى وعبدة بن عبد الله الصفار ، روى عنه الدارقطني والمعافي بن زكريَّاءَ الجريري ، وذكر الدارقطني أنه سمع منه بإسكاف؛ ومحمد بن عبد المؤمن الإسكافي الخطيب القاضي بها حدث عن الحسن بن محمد بن عبيد العسكري ومحمد ابن المظفئر وأبي بكر الأبهري، وكان ثقة متفقّهاً في مذهب مالك ، روى عنه الخطيب وغيره ؛ وإسمعيل ابن المؤمَّل بن الحسين بن إسمعيل الإسكافي أبو غالف؟ سمع منه أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك الجيلى المعروف بشيذَلة شيئاً من شعره ، وأبو الحسن أحمد بن عمر ابن أحمد الإسكاني سمع منه أبو الحسن محمد بن أحمد ابن محمد النحَّاس العَطَّـار وغيره ؛ وغير هؤلاء مذكورون في تاريخ بغداد .

أَسْكِيبُون : بالفتح ثم السكون ، وكسر الكاف ، وباء موحدة ، وواو ساكنة ، ونون : إحدى قلاع فارس المكنيعة من رستاق مائين ؛ المر تقى إليها صعب

جداً لَيْسَتُ مَا يَكُن فَتَحَهَا عَنُوهَ ، وبَهَا عَيْنَ مَنَ المَاءِ حَارَّةً .

أَسْكُو ُ: بالفتح ثم السكون ، وفتح الكاف ، وراء : قرية مشهورة نحو صعيد مصر ، بينها وبين الفسطاط يومان من كورة الاطفيحية ؛ كان عبد العزيز بن مروان يكثر الحروج إليها والمقام بها للنزهة وبها مات. وقد أسقط نصيب الممزة من أوله ، فقال يرثي عبد العزيز :

> أُصِبْتُ يُومُ الصعيد من سَكَر ، مُصِيبَةً ليس لي بهـا فِيبَلُ

وقد زعم بعضهم أن موسى بن عبران ، عليه السلام، ولد بأسكر ، وله بها مشهد يزار إلى هذه الغاية . وبمصر قرية أخرى يقال لها أشكر ، بالشين المعجمة ، تُذكر .

إستحيائكننه: بالكسر ثم السكون، وكسر الكاف الأولى، وسكون اللام، وفتح الكاف الثانية، وسكون النون، ودال مهلة: مدينة صغيرة بطئخارستان بكنخ كثيرة الحير ولها رساتيق وبها منبر، وتستقط همزتها وستنذ كر في السين إن شاء الله.

إسكننه رُونة : بعد الدال راء ، وواو ساكنة ، ونون ؟ قال أحمد بن الطيّب : هي مدينة في شرقي أنطاكية على ساحل بجر الشام بينها وبين بغراس أربعة فراسخ ، وبينها وبين أنطاكية ثمانية فراسخ ؛ ووجدت في بعض تواريخ الشام أن إسكندرونة بين عكا وصُور .

الإسكننه ويّة : قال أهل السير : إن الإسكندر بن فيلغوس الرومي قتل كشيراً من الملوك وقبَهر م ، ووطيء البلدان إلى أقصى الصين وبني السد وفعل

الأفاعيل، ومات وعبره اثنتان وثلاثون سنة وسبعة أشهر، لم يسترح في شيء منها ، قال مؤلف الكتاب : وهذا إنْ صح، فهو عجيب مفارق للعادات، والذي أَظُنُّه، والله أعلم ، أنَّ 'مـدَّةُ ملكه أو حِدة سعده هـذا المقدار ، ولم تحسب العلماء غير ذلك من عمره ، فإن تطواف الأرض بسير الجنودمع ثقل حركتها لاحتياجها في كل منزل إلى تحصيل الأقوات والعلوفة ومصابرة من يمتنع عليه من أصحاب الحصون يفتقر إلى زمان غير زمان السير ومن المُحال أن تكون له هبة يقاوم بها الملوك العظماء ، وعبره دون عشرين سنة ، وإلى أن يتسق مُلكه ويجتمع له الجند وتثبت له هيبة في النفوس وتحصل له رياسة" وتجربة" وعقل" يقبل الحكمة التي تحكى عنه يفتقر إلى مدة أخرى مديدة ، ففي أي زمان كان سيره في البلاد وملكه لها ثم إحداثه ما أحدث من المُسدُن في كل قطر منها واستخلافه الحلفاء علىها ? على أنه قد حرى فى أيامنا هذه وعصرنا الذي نحن فيه في سنة سبع عشرة وثماني عشرة وستالة من التتر الواردين مِنْ أرض الصين ما لو استمر ً لملكوا الدنياكلها في أعوام يسيرة، فإنهم ساروا من أوائل أرض الصين إلى أن خرجوا من باب الأبواب وقد ملكوا وخرَّبوا من البلاد الإسلامة ما يقارب نصفها ، لأنهم ملكوا ما وراء النهر وخراسان وخوارزم وبلاد سيستان ونواحى غزنة وقطعة من السند وقومس وأرض الجبل بأمره غير أصبهان وطيرستان وأذربيحان وأرءان وبعض أرمنية وخرجوا من الدربند، كلّ ذلك في أقل من عامين . وقتلوا أهل كل مدينة ملكوها ثم خذلهـــم الله وردهم من حيث جاؤوا ، ثم إنهم بعد خروجهم من الدربند ملكوا بلاد الخزر واللأن وروس وسقسين وقتلوا القبحاق في بواديهم حتى انتهوا إلى بُلْـغار في نحو عام آخر فكأن

هذا عَضَد فصة الإسكندر؛ على أن الإسكندر كان إذا ملك البلاد عمرها واستخلف علمها ، وهذا يفتقر إلى زمان غير زمان الحراب فقط ؛ قال أهل السير : بني الإسكندر ثلاث عشرة مدينة وسمًّاها كلها باسمه ثم تغيرت أساميها بعده ، وصار لكل واحدة منها اسم جديد ، فمنها الإسكندرية التي بناها في باورنقوس ومنها الإسكندرية التي بناها تدعى المحصنة ومنها الإسكندرية التي بناها ببلاد الهند ومنها الإسكندرية التي في جاليقوس ومنها الإسكندرية التي في بالدد السَّقوياسيس ومنها الإسكندرية التي على شاطىء النهر الأعظم ومنها الإسكندرية التي بأرض بابل ومنها الإسكندرية التي هي ببلاد الصُّغد وهي سبر قند، ومنها الإسكندرية التي تدعى مَرْغَبلوس وهي مرو؛ ومنها الإسكندرية التي في مجاري الأنهار بالهند ومنها الإسكندرية التي سميت كُوش وهي بلخ ، ومنهــا الإسكندرية العظمى التي ببلاد مصر؛ فهذه ثلاث عشرة إسكندرية نقلتها من كتاب ابن الفقيه كما كانت في مصورة ؛ وقَرَأْتُ في كتاب الحافظ أبي سعد : أنشدني أبو محمد عبد الله بن الحسن بن محمد الإيادي من لفظه بالإسكندرية قرية بين حلب وحماة ؛ قال الأدب الأبوردي:

> فيا ويح نفسي لا أرى الدهر منزلاً لعَلَمُوهُ ، إلاَ ظلَّت العينُ تَذَّرِ فُ

> ولو دامَ هذا الوجدُ لم يُبِثَق عَبرةً ولو أنني من لُجَّة البحر أغرِفُ

والإسكندرية أيضاً:قرية على دجلة بإزاء الجامدة بينها وبين واسط خبسة عشر فرسخاً ، ينسب إليها أحمد ابن المختار بن مبشر بن محمد بن أحمد بن علي " بن المظف رأبو بكر الإسكندراني من ولد الهادي بالله

أمير المؤمنين ، تفقه على مذهب الشافعي ، رضي الله عنه ، وكان أديباً فاضلاً خيراً قدم بغداد في سنة ١٠٥ متظلماً من عامل ظلمه ، فسمع منه أبو الفضل محمد بن ناصر الحافظ وغيره أبياتاً من شعره ، قاله صاحب الفيصل .

ومنها الإسكندرية قرية بين مكة والمدينة ذكرها الحافظ أبو عبد الله بن النَّجَّار في مُعجب وأفادنيها من لفظه ، وجميع ما ذكرنا من المُدُن ليس فيها ما يعرف الآن بهذا الاسم إلا الإسكندرية العظمى التي عصر ؛ قال المنجَّمون : طول الإسكندرية تسع وستون درجة و نصف، وعرضها ست و ثلاثون درجة وثلث ؛ وفي زيج أبي عون : طول الإسكندرية إحدى وخمسون درجة وعرضها إحدى وثلاثون درجة، وهي في الإقليم الثالث،وذكر آخر أنَّ الإسكندرية في الإقليم الثاني ؛ وقال : طولها إحدى وخبسون درجة وعشرون دقيقة وعرضها إحدى وثلاثون درجة، واختلفوا في أول من أنشأً الإسكندرية التي بمصر اختلافاً كثيراً نأتي منه بمختصر لثلاً نُسِلُ بالإكثار: ذهب قوم إلى أنها إرَمُ ذات العماد التي لم يُخلِّق مثلُها في البلاد . وقد روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنَّه قال : خير مسالحكم الإسكندرية . ويقال : إنَّ الإسكندر والفَرَ مَا أَخُوانَ ، بَنَّى كُلُّ واحد منهما مدينة بأرض مصر وسمَّاها باسمه ، ولما فرغ الإسكندر من مدينته ، قال : قد بنيت مدينة إلى الله فتيرة ، وعن الناس غنيَّة ، فَبَقييَت ۚ بَهِجَتُهَا ونضارتها إلى اليوم؛ وقال الفرَّما لما فرغ من مدينته: قد بنيت ُ مدينة عن الله غنيَّة " وإلى الناس فقيرة ، فذهب نُورُها فلا يُرِهُ يوم إلاَّ وشيءٌ منها ينهدم ، وأُرسل الله علمها الرمال فَدَمَّتُها إلى أن دثرت وذهب أثَّرُها . وعن الأزهَر بن مُعبَد قال : قال لي عبر بن عبيد

العزيز: أن تسكن من مصر ? قلت: أسكن ُ الفُسطاط ؛ فقال: أف أم نتنن ! أين أنت عن الطيبة? قلت أيَّتُهُنَّ هي? قال : الإسكندرية ؛ وقيل : إنَّ الإسكندر لما مم ببناء الإسكندرية دخل مميكلا عظيماً كان لليونانيّين فَذَبّع فيه ذبائح كثيرة وسأل ربّه أَن يُبِيِّن له أمر مذه المدينة هل يتم بناؤها أم هل يكون أمرها إلى خراب ? فرأى في منامه كأن رجلًا قد ظهر له من الهيكل ، وهو يقول له : إنَّكَ تُنبى مدينة يَذْهُب صِيتُها في أقطار العالم ويسكنها من الناس ما لا يُعصَى عَدَدُهم ، وتختلط الرياحُ الطبيـة بهوائها ؛ ويثبت حكم أهلها وتُصرف عنها السُّمُومُ والحَرُورُ وتُطوَى عنها قوَّة الحرُّ والبرد والزمهرير ويُكتم عنها الشرور حتى لا 'يصيبها من الشياطين خبل' وإن تَجلَبَتُ عَلَيْهَا مَلُوكُ الْأَرْضُ بَجِنُودُهُمْ وَحَاصِرُوهَا لم يدخل عليها ضركه. فبناها وسمَّاها الإسكندرية ثم رحل عنها بعدما استم "بناءها فجال الأرض شرقاً وغرباً، ومات بشهرزور وقيل ببابل وحُمل إلى الإسكندرية فدفن فيها .

وذكر آخرون أن الذي بناها هو الإسكندر الأوال ذو القر نين الرومي ، واسمه أشك بن سلوكوس، وليس هو الإسكندر بن فيلفوس ، وأن الإسكندر الأول هو الذي جال الأرض وبلغ الظلّلُمات وهو صاحب موسى والحضر، عليهما السلام، وهو الذي بني السّد ، وهو الذي لما بلغ إلى موضع لا ينفُذُه أحد صوار فرساً من ناحاس وعليه فارس من نحاس ممسيك يُسْرَى يَدينه على عنان الفرس وقد مد يُمناه وفيها مكتوب : ليس ورائي مذهب . وزعموا أن بينه وبين الإسكندر الأخير صاحب دارا المستولي على أرض فارس وصاحب أرسطاطاليس الحكيم الذي زعموا أنه عاش اثنتين

وثلاثين سنة دهر طويل وأن الأول كان مؤمناً كما قص الله عنه في كتابه وعُمر عبراً طويلا وملك الأرض ، وأما الأخير فكان يرى رَأْي الفلاسفة ويذهب إلى قدم العالم كماهو رَأْي أستاذه أرسطاطاليس، وقتل دارا ولم يتعد ملكه الروم وفارس . وذكر عبد بن إسحاق أن يعمر بن شد اد بن عوض ابن إرم بن سام بن نوح ، عليه السلام ، هو الذي أنشأ الإسكندرية وهي كنيسة حنس، وزبر فيها: أنا يعمر بن شداد أنشأت هذه المدينة وبنيت قناطرها ما ها لأر فني بعم الها حتى لا يشق عليهم نقل الماء، ما ما البحر وفر قتم عند القبة عينا وشالاً . وكان يعمل فيها تسعون ألفاً لا يرون لهم ربناً إلا يعمر بن شداد، وكان تاريخ الكتاب ألفاً وما ثتي سنة .

وقال ابن عفي نبر: ان أول من بني الإسكندرية 'ببير المؤتفي وكان قد سخر بها سبعين ألف بناء وسبعين ألف مُعنظر فعبرها في مائني سنة وكتب على العبودين الذين عند البقرات بالإسكندرية ، وهما أساطين نتحاس يعرفان بالمسكنين : وقوتني أنا 'جبير المؤتفي عبرت' هذه المدينة في شد "في وقوتني عين لا شيبة ولا هرام أضناني ، وكنزت أموالها في مراجل 'جبيرية وأطبقته بطبق من نحاس وجعلته مسجد الرحمة ، وروي أيضاً أنه كان مكتوباً عليها داخل البحر ، وهذان العبودان بالإسكندرية عند مسجد الرحمة ، وروي أيضاً أنه كان مكتوباً عليها الأجناد وسك بساعده الواد بَدَيْت من هذه الأعدة في بالحبيرية وقوتني إذ لا موت ولا شيب ، وكنزت كنزاً على البحر في خمسين ذراعاً لا تصل إليه إلا أمة عبد ، صلى الله عليه وسلم .

ويقال: إنما دعا 'جبَيراً المؤتفكي إلى بنائها أنَّ وجد بالقرب منها في مغارة على شاطئ البحر تابوتاً من نحاس ففتحه فوجد فيه تابوتاً من فضّة، ففتحه فإذا فيه 'در ج من حجر الماس، ففتحه فإذا فيه مكحلة من ياقوتة حبراة مر وكاها عراق زيرجيد أخضر فدعيا بعض غلمانه فكحل إحدى عينيه بشيء بما كان في تلك المكحلة فعرف مواضع الكنوز ونظر إلى معادن الذهب ومغاص الدُّرُّ ، فاستعان بذلك على بناء الإسكندرية وجعل فيها أساطين الذهب والفضة وأنواع الجواهر حتى إذاارتفع بناؤها مقدار ذراع أصبح وقد ساخ في الأرض؛فأعاده أيضاً فأصبح وقد ساخ فمكث على ذلك مائة سنة كلما ارتفع البناءُ ذراعاً أصبح سائحًا في الأرض فضاق كذرعاً بذلك، وكان من أهل تلك الأرض راع برعى على شاطىء البحر وكان يَفقِد ُ في كل ليلة شاة من غنمه إلى أن أضر به ذلك فارتصد ليلة، فبينا هو يوصُدُ إذا بجارية قــد خرجت من البحر كأجبل ما يكون من النساء فأخذت شاة من غنمه فبادر إليها وأمسكها قبل أن تعود إلى البحر وقبض على شعرها فامتنعت عليه ساعة ثم قهرها وسار بها إلى منزله فأقامت عنده مدَّة لا تأكل إلاّ اليسير ثم واقعها فأُ نِسَتُ بِهِ وَبِأُهِلُهِ وَأُحَبِّتُهُمْ ثُمْ حَمَلَتَ وَوَلَدَتَ فَازْدَادُ أُنْسُهَا وأُنْسُهُم بها، فشكو اللها يوماً ما يُقاسونـه من تَهَدُّم بنائهم وسيوخه كلما عَلَّوه وأَنهم إذا خرجوا بالليل اختُطفُوا، فعملَت لهم الطلسمات وصوَّرت لهم الصُّورَ فاستقر البناءُ وتمَّ أمرُ المدينة وأقام بها جُبُيرٍ المؤتفكي خمسمائة سنة ملكاً لا ينازعه أحد، وهو الذي نصب العمودين اللذين بها ويسمّيان المِسْكَتَّين . وكان أنفذ في قـَطعهما وحملهما إلى جبل بَريم الأحمر سبعمائة عامل، فقطعوهما وحملوهما، ونصبهمًا في مكانهما غُلامٌ له يقال له فَـَطــُن بن جَارُود المؤتَّفَكِي وَكَانَ أَشُد مَنَ

رُوى في الحلق، فلما نصهما على السُّر طانين النُّحاس جعل بإزائهما بَقَرَات نحاس كتب علمها خبره وخبر المدينة وكيف بناها ومبلغ النفقة عليها والمندة ؛ ثم غزاه رُومان بن تَمنُّعَ الثُّمُودي فهزمه وقتل أصحابه قتلًا ذريعاً وأقام عموداً بالقرب منهما وكتب عليه : أنا رومان الثبودي صنَّفت ُ أصناف هذه المدينة وأصناف مدينة هرقل الملك بالدوام على الشهور والأعوام ما اختلف ابنا سَمير، وبقيَت حصاة في تُمير، وأناغيّرت كتاب حُير الشديد ونشر تسه عناشير الحديد وستجيدُ ون قِصَّتي وننَعتي في طرف العمود ؛ فولد رومان بُزَيْعاً فملك الإسكندرية بعده خبسين سنة لم 'مُجْدُنُ فَيُهَا شَيْئًا ؛ ثم ملك بعده ابنه رحيب ، وهو الذي بنى الساطرون بالإسكنسدرية وزَبَرَ على حجر منه : أنا رحيب بن بزيع الثمودي بَنَيْتُ مُذه البنية في قُنُو "تي وشَد "تي وعَمَّر تُهُما في أربعين سنة على رأس ست وتسعين سنسة من مُلكي ، وولدرحيب مُرَّةً ، وولد مُرة مَوْهِباً ملك بعد أبيه ماثتي سنة وغزا أنتبس بن معدي كريب العادي موهباً بالإسكندرية وملكها بعده ؛ ثم ملكها بعده يُعمُر بن شدًّاد بن جَنَّاه بن صَيَّاه بن شِمْران بن مَيَّاه بن تشير بن أرعش فغراه ذفافة بن معاوية بن بكر العمليقي فَتَقَتَّمَلَ يَعْبُرُ وَمَلَكُ الإِسْكَنْدُرِيَّةٌ، وَهُو أُولُ مِنْ سبِّي فِرْعُوْن بمِصر ، وهو الذي وهب هاجر أمَّ اسماعيل ، عليه السلام ، إلى ابراهيم ، عليه السلام ، وهذه أخبار نقلناها كما وجدناها في كتب العلماء، وهي بعيدة المسافة من العقل لا يؤمن بها إلا من غلب عليه الجهل'، والله أعلم .

ولأهل مصر بعد للمؤاط في وصف الإسكندرية وقد أثبتها علماؤهم ودو نوها في الكتب ، فيها وهم ؛ ومنها ما ذكره الحسن بن ابراهيم المصري

قال: كانت الإسكندرية لشدَّة بياضها لا يكاد يبين دخول الليل فيهما إلا بعد وقت ، فكان الناس بمشون فيهـا وفي أيديهم خِرَقُ سُود خوفاً على أبصارهم ، وعليهم مثل لبس الرُّهبان السواد ، وكان الحِيَّاط يدخل الحيط في الإبرَّة بالليل؛ وأقامت الإسكندرية سبعين سنة ما يُسْرَجُ فيها ولا يُعرَف مدينة على عَرْضُها وطولها وهي شطرنجية ثمانية شوارع في ثمانية ؛ قلت : أما صفة بباضها فهو إلى الآن موجود، فإن ظاهر حيطانها شاهدناها مبيضة جميعها إلا البسير النادر لقوم من الصعاليك، وهي مع ذلك مظلمة نحو جميع البُلدان. وقد شاهدنا كثيراً من البلاد التي تنزل بها الثلوج في المنازل والصحارى وتساعدها النجوم بإشراقها عليها إذا أظلم الليل أظلمت كما تُظلم جميع البلاد لا فرق بينها ، فكيف يجوز لعاقل أن يصد"ق هذا ويقول به ? قال : وكان في الإسكندرية سبعة حصون وسبعة خنادق ؛ قال : وكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، رضي الله عنه : إني فتحت ُ مدينة فيها اثنا عشر ألف بقال يبيعون البقل الأخضر وأصبت فيها أدبعين ألف يهودي عليهم الجزية . وروي عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم لما ولي مصر وبلغه ما كانت الإسكندرية عليه استَدعى مشايخها ، وقال: أحب أن أعد بناء الإسكندرية على ما كانت عليه فأُعينوني على ذلك وأنا أُمِدُكمَ بالأَموال والرجال. قَالُوا:أَنْظُرِنَا أَيَّهَا الأَّمَيْرِ حَتَّى نَنظُرَ فِي ذَلْكَ. وخُرجُوا من عنده وأجمعوا على أن حفروا ناووساً قديمــاً وأخرجوا منه رَأْس آدمي وحملوه على عجلة إلى المدينة؟ فأمر َ بالرأس فكُسر وأخذ ضر ْس من أضراسه فو ُجد وزنه عشرين رطلًا على ما به من النخر والقدُّم ، فقالوا: إذا جِنْتُنا عِبْلُ هِؤُلاء الرجال نُعيد عبارتها على ما كانت ، فسكنت .

ويقال : إن المعاديج التي بالإسكندرية مثل الدُّرَج كانت مجالس العلماء يجلسون عليها على طبقاتهم فكان أوضعهم علماً الذي يعمل الكيمياء من الذهب والفضة ، فإن مجلسه كان على الدَّرجة السُّفلي . وأما خير المنارة فقد رووا لها أخباراً هائلة وادَّعوا لها دعاوي عن الصدق عادلة وعن الحق ماثلة ؟ فقالوا: إنَّ ذا القرنين لما أراد بناء منارة الإسكندرية أَخَذُ وَزَنَّا مَعُرُوفًا مِنْ حَجِارَةً وَوَزَنَّا مِنْ آجُرٌّ ووزناً من حديد ووزنـاً من نحاس ووزناً من رصاص ووزناً من قَصَّديرِ ووزناً من حجارة الصَّوَّان ووزناً من ذهب ووزناً من فضة وكذلك من جبيع الأحجار والمعادن ، ونقع جميع ذلك في البحر حولاً ثم أخرجه فوجده قد تغير كله وحال عن حاله ونَقَصَتُ أُوزَانَهُ إِلاَّ الزِّجَاجِ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَغَيِّرُ وَلَمْ يَنْقُصُ، فأمر أن يجعل أساس المنادة من الزجاج ، وعمل على رأس المنارة مرآة ينظر فيهما الناظر فيرى المراكب إذا خرجت من أفرنجة أو من القسطنطينية أو من سائر البلاد لغَزُو الإسكندرية ، فأَضرُّ ذلك بالروم فلم يقدروا على غزوها . وكانت فيها 'حسَّة تنفع من البوص ومن جميع الأدواء، وكان على الرُّوم ملك يقال له سليان فظهر البرص في جسمه فعزم الرُّوم على خلعه والاستبدال منه ؛ فقال : أنظروني أمض إلى ُحمَّة الإسكندرية وأعود فإن برئنت وإلاَّ شأنكم وما قد عزمتم عليه ؛ قال : وكان فعله هــذا من إظهار البوص بجسمه حيلة ومَكراً ، وإنما أراد قلع المرآة من المنارة ليبطل فعلها ، فسار إليها في ألف مركب، وكان من شرط هذه الحيمة أن لا يمنع منها أحد بويد الاستشفاء بها ، فلما سار إليها فتحوا له أبوايها الشارعة إلى البحر فدخلها ، وكانت الحسة في وسط المدينة بإزاء المعاريج التي تجلس العلماء عليها ،

فاستحم في مائيها أياماً. ثم ذكر أنه قد عوفي من دائه و دهب ما كان به من بلوائيه . ولما أشرف على هذه الحبة وما تشفي من الأدواء وكان قد تمكن من البلد بكثرة رجاله ، قال : هذه أضر من المرآة . ثم أمر بها فغورت وأمر أن تنقلت المرآة فنفيل وأنفذ مركبا إلى القسطنطينية وآخر إلى أفرنجة وأمر من أشرف على المنارة ونظر إلى المركبين إذا دخلا القسطنطينية وأفرنجة وخرجا منها فأعلم أنهما لما بَعُدا عن الإسكندرية يسيراً غابا عنه ، فعاد إلى بلاده وقد أمن غائلة المرآة .

وقيل : إن أول من عبر المنادة امرأة يقال لها دلُوكة بنت كربًا ؟ وسيأتي ذكرها في هذا الكتباب في حائط العجوز وغيره. وفسل: بل عمرتها ملكة من أملوك الرُّوم ، يقال لها قلبطرة ، وهي في زعم بعضهم التي ساقت الخليج إلى الإسكندرية حق جاءت به إلى مدينتها، وكان الماءُ لا يصل إلا إلى قرية يقال لها كُسا ، والأخبار والأحاديث عن مصر وعن الإسكندرية ومنارتها من باب حدَّث عن البحر ولا حرج ؛ وأكثرها باطل وتهاويل لا يقبلهــا إلاً جاهل ، ولقد دخلت الإسكندرية وطوَّفتها فلم أرَّ فيها ما يعجب منــه إلاَّ عموداً واحداً يُعرَف الآن بعمود السُّو اري تجاه باب من أبوابها يُعرف بباب الشجرة ، فإنه عظيم جداً هائل كأنه المنارة العظيمة ، وهو قطعة وأحدة مدوار مُنتَصب على حجر عظيم كالبيت المربّع قطعة واحدة أيضاً وعلى رأس العمود حَجر آخر مثل الذي في أسفله ، فهـذا يعجز أهل زماننا عن معالجة مثله في قطعه من مقطعــه وجلُّبه من موضعه ثم نصبه على ذلك الحجر ورفع الآخر إلى أعلاه ولو اجتمع عليه أهل الإسكندرية بأجمعهم ، فهو يَدل على شدة حامليه وحكمة ناصبه وعظمة همة

ألآمر به . وحدثني الوزير الكبير الصاحب العالم جمال الدين القاضي الأكرم أبو الحسن على بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القُفطي ، أدام الله أيَّامه ، ثم وقفت على مثل ما حكاه سواءً في بعض الكُنتب وهو كتاب ابن الفقيه وغيره : أنَّه شاهد في جبل بأرض أسوَّان عبوداً قد نُقِر وهُنندم في موضعه من الجبل طوله ودوره ولتوثنه مثل هذا العبود المذكور ، كأن المنية عاجلت بالملك الذي أمر بعمله فبقي على حاله . قال أحمد بن محمد الهمذاني : وكانوا ينحتون السواري من جبال أسوان وبينها وبين الإسكندرية مسيرة شهر للبريد ومجملونها على خشب الأطواف في النيل ، وهو خشب أير كتب بعضه على بعض وتنحمل الأعسدة وغيرها عليه ، وأما منارة الإسكندرية فقد قدمنــا إكثارهم في وصفها ومبالفتهم في عظمهـا وتهويلهم في أمرها وكل ذلك كذب لا يستحيي حاكيه ولا يواقب الله راويه ، ولقد شاهدتها في جماعة من العلماء وكلُّ عاد منا متعجباً من تخرُّص الرُّواة ، وذلك إنما هي بنية مربعة شبيهة بالحصن والصّومعة مثل سائر الأبنية؟ ولقد رأيت ُ ركناً من أركانها وقد تهدّم فدعَمه الملك الصالح ابن رزيك أو غيره من وزراء المصريين، واستجدُّه فكان أحكم وأنقنَ وأحسنَ من الذي كان قبله ، وهو ظاهر فيه كالشامة لأن حجارة هذا المستجد أحكم وأعظم من القديم وأحسن وضعاً ورصفاً ، وأما صفتها التي شاهدتُها فإنها حصن عال على سن" جبـل مشرف في البحر في طرف جزيرة بارزة في ميناء الإسكندرية، بينها وبين البر نحو شوط فرس وليس إليها طريق إلاَّ في ماء البحر الملح ، وبلغني أنه بخاض من إحدى جهاته الماء إليها، والمنارة مربّعة البناء ولها درجة واسعة يمكن الفارس أن يصعدهما بفرسه ، وقد سُقفَت الدرج بججارة طوال مركبة

على الحائطين المكتنفي الدّرجة فيرتقى إلى طبقة عالية يشرف منها على البحر بشرافات محيطة بموضع آخر ، كأنه حصن آخر مربّع يرتقى فيه بدرج أخرى إلى موضع آخر ، يشرف منه على السطح الأول بشرفات أخرى ، وفي هذا الموضع قبة كأنها قبة الديدبان وهذا شكلها :

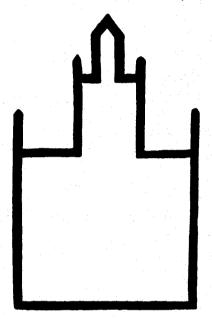

وليس فيها ، كما يقال ، غرف كثيرة ومساكن واسعة يضل فيها الجاهل بها ، بل الدرجة مستديرة بشيء كالبشر فادغ ، زعبوا أنه مهلك وأنه إذا ألغي فيها الشيء لا يعرف قراره ، ولم أختبره والله اعلم به ، ولقد تسطك بنت الموضع الذي زعبوا أن المرآة كانت فيه فما وجدته ولا أثره ، والذي يزعبون انها كانت فيه هو حافظ بينه وبين الأرض نحو مائة ذراع أو أكثر ، ومن أعلى المنارة بينها وبين الناظر فيها مائة ذراع أو أكثر ، ومن أعلى المنارة ؟ فلا سبيل للناظر في هذا الموضع ، فهذا الذي شاهدته وضبطته وكل ما محكى غير هذا فهو كذب لا أصل كه . وذكر ابن زولاق أن طول منارة

الإسكندرية مائتا ذراع وثلاثون ذراعاً وأنها كانت في وسط البلد وإنما الماءً طفح عـلى مــا حولما فأخربه وبقيت هي لكون مكانها كان مشرفاً على غـيره . وفتحت الإسكندرية سنة عشرين من الهجرة في أيام عمر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، على يــد عمرو بن العاص بعد قتال وبما نعة ، فلما قتل عمر وولي عثمان ، رضى الله عنه، ولتى مصر جبيعها عبد الله بن سعد بن أبي سروح أخاه من الرضاع ، فطمع أهل الإسكندرية ونقضوا ، فقيل لعثمان : ليس لها إلا عمرو بن العاص ف إن هيبته في قلوب أهل مصر قوية . فأنفذه عثمان ففتحها ثانية عنوة وسلمها إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح وخرج من مصر ، فما رجع اليها إلا في أيام معاوية . حدثني القاضي المفضل أبو الحجاج يوسف بن أبي طاهر اسماعيل بن أبي الحجاج المقدس عارض الجيش لصلاح الدين يوسف بن أيوب ؟ قال : حدثني الفقيه أبو العباس أحمد بن محمد الأبِّي، وأبَّة من بلاد افريقية ، قال : اذكر ُ ليلة وانا امشي مع الأديب ابي بكر احمد بن محمد العيدي على ساحل مجر عَدَن ، وقد تشاغلت ُ عن الحديث معه فسألنى: في أي شيء أنت مُفكر ? فعر"فته أنني قد عملت في تلك الساعة شعراً ، وهو هذا :

> وأنظئُورُ البَّدُّرَ مرتاحاً لرُوْيَتَه ، لعل طرْف الذي أهواً. ينظئر ُهُ

> > فقال مرتجلًا :

يا راقد الليل بالإسكندرية لي من يَسهَر الليل ، وجد آبي، وأسهر أه ألاحظ النجم تذكاراً لرؤيته ، وإن مرك دمع أجفاني تذكر أه وأنظر البدر مرتاحاً لرؤيت ، لمل عن الذي أهوا و تنظر أه أه

قلت : ولو استقصينا في أخبار الإسكندرية جميع ما بلغنا لجاء في غير مجلتد ، وهذا كاف بجمد الله .

اسكونيا:

#### اسكيفغن:

أَسْلام : بالفتح ، كأنه جمع سَلَم ؛ وهو من شجر العضاه ، الواحدة سلمة : اسم واد بالعلاة من أرض الممامة .

أَسْلُمَانُ : بالفتح ، وآخره نون : وهو نهر بالبصرة لأسلُم بن 'زرعة أقطعه إياه معاوية ، وهذا السلام قديم لأهل البصرة إذا نسبوا النهر والقرية إلى رجل زادوا في آخر اسمه ألفاً ونوناً ، كقولهم عبادان نسبة إلى عباد بن الحصين ، وزيادان نسبة إلى زياد ؛ حتى قالوا : عبد اللان نسبة إلى عبد الله ، وكأنها من نسب الفرس لأن أكثر أهل تلك القرى 'فرس إلى هذه الغاية .

أَسْمَنْكُه : بالفتح ثم السكون ، وفتح الميم ، وسكون النون ، ودال مهملة : من قرى سمرقند ، ويقال لها سَمَنْد ، باسقاط الهمزة ، يُنسَب اليها أبو الفتح محمد ابن عبد الحميد بن الحسن الأسمَنْدي .

إسميشن: بالكسر ثم السكون، وفتح المي، وياء ساكنة، وثاء مثلثة مفتوحة، ونون: مسن أقرى الكشانية، قريبة من سمر قند بما وراء النهر، والمشهور بالنسبة اليها أبو بكر محمد بن النضر الأسميثني، يووي عن أبي عبسى الترمذي؛ توفي قبل سنة ٣٧٠. إسنتا: بالكسر ثم السكون، ونون، وألف مقصورة: مدينة بأقتصى الصعيد، وليس وراءها إلا أدفو وأسوان ثم بلاد النوبة، وهي على شاطىء النيل من الجانب الغربي في الإقليم الثاني، طولها مسن الغرب أربع

وخمسون درجة وأربع عشرة دقيقة، وعرضها أربع وعشرون درجة وأربعون دقيقة ، وهي مدينة عامرة طيبة كثيرة النخل والبساتين والتجارة وقد نسب اليها قوم ؟ قال القاضي ولي الدولة أبو البركات محمد بن حمزة بن أحمد التشنوخي : لم أر أفصح من القاضي أبي الحسن علي بن النضر الاسنائي قاضي الصعيد ولا أكثر احتالاً ، وكان مجفظ كتاب الله وقرأ القراءات وسمع الصحاح كلها ومجفظ كتاب الله سببويه ، وقرأ علوم الأوائل وكتاب أو قليدس وله شعر وتركيل ؟ توني بمصر سنة ه ه ه . وكان فلسفياً يتظاهر بمذهب الإسماعيلية .

أَسْنَاف : بالفتح ، وآخره فالا : حصن باليمن مـن علاف سِنْحان .

أُسْنَان: بالضم ثم السكون، ونونان بينهما ألف: من قرى هراة .

أسننمة : بالفتح ثم السكون ، وضم النون ، وفتح المي ، وهاء ، ويروى بضم المهزة ، وهو بما استدركه أبو إسحاق الزّجّاج على تعلب في كتابه الفصيح ، فقال : وقلت أسنمة ، بفتح المهزة ؛ والأصمعي يقوله بضم المهزة والنون ؛ فقال ثعلب : هكذا رواه لنا ابن الأعرابي ؛ فقال له : أنت تكدّري أن الأصمعي بقرب أضبط لمثل هذا . وقال ابن قتيبة : أسننمة جبل بقرب طخفة ، بضم الألف ؛ قلت : وقد حكى بعض بقرب طخفة ، بضم الألف ؛ قلت : وقد حكى بعض قال : ليس في الأسماء والصفات أفعل ، بفتح المهزة ، فأل : ليس في الأسماء والصفات أفعل ، بفتح المهزة ، وأعبد ؛ وذكر ابن قتيبة أنّه جبل ، وذكر ابن قتيبة أنّه جبل ، وذكر صاحب كتاب العين أنه وملة ؛ ويصدقه قول رُزهين :

وعَرَّسُوا سَاعَةً فِي كُنْتُبِأَسْنُمَةً، ومنهم القَسُومِيَّات المُعْتَرَكُ الْ

وقال غيرهما : أسنه أكمة معروفة بقرب طخفة ؟ وقيل : قريب من فلنج ، يُضاف اليها ما حولها فيقال أسنات ، ورواه بعضهم أسنيمة بلفظ جمع سنام ؟ قال : وهي أكمات ، وأنشد لابن مُقبل : من دَمْل عِرْنَانَ أو من دَمْل أسنيمة

وقال التوزي: رمل أسنية جبال من الرمل كأنها أسنية الإبل ؛ وقبل : أسنية رملة على سبعة ايام من البصرة ؛ وقال عمارة : أسنية نتقاً عدد وطويل كأنه سنام ، وهي أسفل الدهناء على طريق فتلج وأنت مصعد إلى مكة وعنده ما يقال له العشر ؛ وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : أسنية ، بضم الهيزة ، ووى ذلك عنه الأصعي ؛ وقال ربيعة بن مقر وم :

لمن الديار كأنها لم تُحلل ، بجننُوب أسننمة فقنُف العُننْصُلِ

كَرَسَتُ مَعَالِمُهَا ، فَبَاقِي رَسْمِهَا يَخُلُقُ لَا يَعُنُمُوانَ الكِتَابِ المُنْحُولُ يَخْلُفُونُ الكِتَابِ المُنْحُولُ

دار السُعْدَى ، إذ سُعاد كأنها وسُعَاد المَانها وسُعَاد المَانفول وسُمَّا المَانو ف وخص المَانفول

وقرأت بخط أبي الطليب أحمد بن أحمد المعروف بابن أخي الشافعي الذي نقله من خط أبي سعيد السكري: أسننُمة، بفتح أوله، وضم النون ؛ وقال: هو موضع في بلاد بئي تمم، قال ذلك في تفسير قول جرير:

قال العواذل': هل تَنْهَاكُ تَجْرِبَهُ مُ امّا ترى الشيب والإخوان قد كَالْفُوا?

أم ما تُلم على وَبغ بأسنه ، إلا لعينيك جار غر به يكف ماكان، مذ رحلوا من أرض أسنه، إلا الذميل لها وردد ، ولا علف أ

أُسُنُ : بضمتين : اسم واد باليمن ؛ وقيل : واد في بلاد بني العَبَّلان ؛ قال ابن مُقْسِل :

زَارَ تَـٰكُ كَهُمَاءُ وَهُناً، بِعَدَمَا هَجَعَتْ عَنْهَا العَيُونُ ، بأَعْلَى القاع مِن أُسُن

وقال نصر: أُسُن واد باليمن ؛ وقيل: من أرض بني عامر المتصلة باليمن ؛ وقال ابن مقبل أيضاً :

قالت ُسلَّيمَى بِبَطْن ِ القاع منأسُن ِ: لا خَيْرَ في العَيْش بعد الشيب والكِبِر

لولا الحياة ، ولولا الدين عِبْتُكما ببعض ما فيكما ، إذ عِبْنُما عُوري

أَسُو َ اربَّة : بَفْتُح أُولَه وَبَضْم ، وسَكُونَ ثَانِيه ، وواو ، وألف ، وراء مكسورة ، وياء مشددة ، وهاء : من قرى أصبهان ؛ ينسب اليها أبو المظفيّر سهل بن محمد بن أحمد الأسواري ، حدث عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق وأبي بكر الطالنحي وأبي إسحاق ابن ابراهيم النيلي وغيرهم، ومنها : أبو بكر شهريار بن محمد بن أحمد بن شهريار أبو بكر الأسواري، سافر إلى مكة والبصرة ، وحدث عن أبي يعقوب يوسف بن يعقوب النُّجِيْرِي وأبي قلابة محمد بن أحمد بن حمدان إمام الجامع بالبصرة، وسمع بمكة أبا على" الحسن بن داود ابن سليان أبن خلَّف المصري، سمع منه عبد العزيز وعبد الواحد ابنا أحمد بن عبد الله بن أحمد بن قاذويه وعبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ومحمد بن على" الجُوزداني وعبد الواحد بن أحمد بن محمد بن محمى الأسواري أبو القاسم الأصبهاني ، حدث عن أبي الشيخ الحافظ ، روى عنه قُتبية بن سعيد البَغْلاني ، قاله مجيى بن مندة ؟ وعبر بن عبد العزيز بن محمد بن عليِّ الأسواري أبو بكر من أهل أصبهان حدث عن أبي القاسم عبيد الله بن عبدالله وأبي 'زفَر الذهلي بن عبد

الله الجَيْراني الضَّبِّي، سبع منه محمد بن عليَّ الجوزداني وغيره ؛ وأبو بكر محمد بن الحسين الأسواري الأصبهاني حدث عن أحمد بن عبيد الله بن القاسم النهردَيْري ، روى عنه محيى بن مندة إجازةً" في تاريخه ؛ وأبو بكر محمد بن على" بن محمد بن علي" الأسواري حدث عن أبيه عن على" بن أحمد بن عبد الرحمن الغَزَّال الأصبهاني بالبصرة، كتب عنه أبو نصر محمد بن عمر البقاً ل ؛ وأبو الحسين علي" بن محمد بن بابوَيْه الأسواري الأصبهاني أحــد الأغنيــاء ذو ورع ودین، روی عن أبي عبران موسی بن بیان، روی عنه أبو أحمد الكَرْخي ، قاله يحيى ؛ وأبو الحسن عـلى" ابن محمد بن الهيثم الأسواري الزاهد الصوفي مات في سنة ٤٣٧ . كان كثير الحديث سمع أبا بكر أحمد ابن عبيدالله النهرديري وغيره ، روى عنه عبد الرحمن ابن محمد وإسحاق بن عبد الوهاب بن مندة ، وأحمد ابن عـليّ الأسواري روى عنـه الحافظ أبو موسى الأصبهاني . فهؤلاء منسوبون إلى قرية بأصبهان كما ذكرنا، وقد نُسب مذا اللفظ إلى الأسوار واحد الأساورة من الفُرس كانوا نزلوا في بني تميم بالبصرة واختطوا بها خطة وانتموا اليهم ، وقد غلط فيهم أحد المتأخرين وجعلهم في بني تميم، وسنذكرهم في نهر الأساورة من هذا الكتاب على الصواب ونحكي أمرهم على الوجه الصحيح ، إن شاء الله تعالى .

الأسنواط': بلفظ جمع السوط: دارة الأسنواط بظهر الأبرق بالمكنج ع تُناوحه حمة ''، وهي برقة بيضاء لبني قيس بن جزء بن كعب بن أبي بكر بن كلاب ؟ والأسواط في الأصل كمناقع الماء، والدارة كلُ أرض اتسعت فأحاطت بها الجبال'.

الأسواف : يجوز أن يكون جسع السُّوف وهو

الشّم أو جسع السّوف وهو الصّبر ، أو يجعل سوف الحرف الذي يدخل على الأفعال المضارعة اسماً ثم جمعه ، كل ذلك سائغ : وهو اسم حرم المدينة ؛ وقيل : موضع بعينه بناحية البقيع وهو موضع صدقة زيد بن ثابت الأنصاري ، وهو من حرم المدينة ؛ حكى ابن أبي ذئب عن شر عبيل بن سعد ، قال : كنت مع زيد بن ثابت بالأسواف فأخذوا طيراً فدخل زيد فدفعوه في يَدَي وفروا؛ قال: فأخذ الطير فأرسله ثم ضرب في قناي وقال : لا أم لك ! ألم تعلم أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حرّم ما بين لا بترية ؟

أُسُو َانْ : بالضم ثم السكون ، وواو ، وألف ، ونون ، ووجدته بخط أبي سعيــد السُّكِّري سُو َان ُ بغــير الهمزة : وهي مدينة كبيرة وكورة في آخر صعيد مصر وأول بلاد النوبة على النيل في شرقيه ، وهي في الإقليم الثاني ، طولها سبع وخمسون درجة ، وعرضها اثنتان وعشرون درجة وثلاثون دقيقة ، وفي جبالها مَقْطَعُ العُمُدُ التي بالاسكندرية ؟ قبال أبو بكر الهروى : وبأسوان الجنادل ورأيت ُ بها آثار مقاطع العبد في جبال أسوان وهي حجارة ماتعة ، ورأيت ُ هناك عموداً قريباً من قرية يقال لهـِا بلاق أو بـِراق يسمونها الصقالة ، وهو ماتع مجزَّع مجمرة ورأسه قد غطًّاه الرمـل فذرعت ما ظهر منه فكان خبسة وعشرين ذراعاً،وهو مربّع، كل وجه منه سبعة أذرع، وفي النيل هناك موضع ضيق 'ذكر أنهم أرادوا أنْ يعملوا جسراً عـلى ذلك الموضع ، وذكر آخـرون أنَّه أَخُو عَمُودُ السَّوَارِي الذِّي بِالاسْكُندُرِية ؟ وقال الحسن بن إبراهيم المصري : بأسوان من التمور المختلفة وأنواع الأرطاب ؛ وذكر بعض العلماء أن

كشف أرطاب أسوان فما وجد شيئاً بالعراق إلا وبأسوان مثله ، وبأسوان ما ليس بالعراق ؛ قال : وأخبرني أبو رجاء الأسواني ، وهو احمد بن محمد النقيه صاحب قصيدة البكرة ، أنه يعرف بأسوان رُطبًا أشد خضرة من السلاق . وأمر الرشيد أن تحمل إليه أنواع التمور من أسوان من كل صنف تمرة واحدة فجمعت له ويئبة "، وليس بالعراق هذا ولا بالحجاز ، ولا يعرف في الدنيا 'بسر" يصير تمراً ولا يُوطب إلا بأسوان ؛ ولا يتمر من بكتح قبل أن يصير بُسراً إلا بأسوان ؛ قال : وسألت بعض أهل أسوان عن ذلك ، فقال لي : كل ما تراه من نمر أسوان ليناً فهو مما ينتمر بعد أن صار بسراً ، فهو مما ينتمر بعد أن صار بسراً ، وما وأيت وما وجد تم أبيض فهو مما يتمر بعد أن صار بسراً ، وما وجد تم أبيض فهو مما يتمر بعد أن صار بكاء وقد ذكرها البحتري في مدحه خمار ويه بن طو لاون :

هل يُلقينني إلى رباع أبي ال جيش خطار التغوير، أو غرر را

وبين أسوان والعراق 'زها رعيّة ، ما يغشّها نظرَهُ

وقد نسب إلى أسوان قوم من العلماء ، منهم : أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن أبي حاتم الأسواني حدث عن محمد بن المتوكل بن أبي السري ، دوى عنه أبو عوانة الإسفراييني وأبو يعقوب إسحاق بن إدريس الأسواني من أهل البصرة ؛ كان يسوق الحديث ؛ والقاضي أبو الحسن أحمد بن علي بن إبراهيم بن الزبير الغساني الأسواني الملقب بالرشيد صاحب الشعر والتصانيف ، ولي ثغر الإسكندرية وقاتل ظلماً في سنة ٣٠٥ . كذا نسبه السلفي وكتب عنه ، وأخوه المهذاب أبو محمد الحسن بن علي كان أشعر من أخيه المهذاب أبو محمد الحسن بن علي كان أشعر من أخيه

وهو مصنف كتاب النسب ؟ مات سنة ٥٦١ ، وأبو الحسن فتير بن موسى بن فتير الأسواني حدث بمصر عن محمد بن سليان بن أبي فاطمة ، وحدث عن أبي حنيفة قحزم بن عبد الله بن قصر م الأسواني عن الشافعي مجكاية ، حدث عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المقري الأصبهاني في معجم شيوخه .

الأسئو َهُ: قال عو"ام بن الأصبغ: بحداء بطن نخل جبل يقال له الأسود نصفه نجدي ونصفه حجازي ، وهو جبل شامخ لا نبت فيه غير الكلإ نحو الصّليّان والغَضُور .

أَسُنُوهُ الحِمى: بكسر الحاء المهملة والقصر: جبل في قول أبي عميرة الجرامي:

> ألاما لعَينِ لا تَرَى أَسُو د الحِمى، ولا جبَلَ الأوشال إلا استَهَلَـّتِ

> غَنينًا زماناً باللَّوكَ ثُم أُصِحَتْ براق اللوى ، من أهلها ، قد تخلَّت ِ

> وقلت' لسلام بن وَهْب ، وقد رأَى 'دموعي جرَّت من مقلّتي فدر"ت

> وشد"ي ببئر دي حُشُو َ فَ ضَبْلَت بها يَد ُ الشوق في الأحشاء، حتى احز ألـّات :

> ألا قاتل الله اللوى من تحليّة ، وقاتل دنيانا بها كيف وليّت

> > أَسُو َ دُ الدَّم : اسم جبل ؛ قيل فيه :

تبصّر خليلي هـل ترى مـن ظعائين دحَلُـن َ ، بنصف الليل ، من أسو َ د الدم ؟

أَسْوَدُ الفُشَارِيّاتِ: بضم العين المهلة ، وشين معجمة ، وألف ، وراء ، وياء مشددة ، وألف ،

وتاء مثناة : جبل في بلاد بكر بن وائيل ، كانت به وقعة من وقائع حرب البَسُوس ، وكانت الدائرة فيه عـلى بكر ، وقائل سعد بن مالـك بن ضبيعة وجماعة من وجوههم .

أَسُوَدُ العَين : بلفظ العين الباصرة: جبل بنجد يشرف على طريق البصرة إلى مكة ، أنشد الفالي عن ابن دريد عن أبي عثان :

إذا زال عنكم أسوَدُ العين كنتم ` كنتم ` كراماً ، وأنتم ، ما أقام ، ألائيمُ

والجبل لا يغيب ؛ يقول : فأنتم لثام أبداً .

أَسُو َهُ النَّسَا : النَّسَا عرق يستبطن الفَخِذَ : جبل لبني أَسُو َهُ العَكلية . أبي بكر بن كلاب مشرف على العكلية .

الأَسْوَوَة : بفتح الواو : من مياه الضباب، بينه وبين الحمى من جهة الجنوب ثلاث ليال بواد يقال له ذو الجدائر ، ذكر في موضعه.

أُستَيْس : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وسين أخرى ، تصغير أس" : موضع في بلاد بني عامر بن صعصعة ؛ قال امرؤ القيس :

فلو اني هلكت بأرض قومي لقلت الموت حق لا خلودا ولكني هلكت بأرض قوم ، بعيدا من بلادهم ، بعيدا بأرض الروم لا نسب قريب ، ولا شاف فيسدو ، أو يعودا أعالح مملك قيصر كل يوم ، وأجدر بالمنية أن تعودا

ولو صادفتُهُنَّ على أسيس وخافة ، إذ وردن بها وروودًا

وقال ابن السكيت في تفسير قول عدي بن الرقاع : قد حباني الوليــدُ يوم أُسَيس بِعِشارٍ ، فيها غِنْسَى وبهَاءُ

أُسَيْس : ماء في شرقي دمشق .

أُسِيس : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وسين أُخرى : حصن باليمن .

أُسَيْلَة : بلفظ التصغير : ما القرب من اليامة ، عن ابن أبي حفصة ، لبني مالك بن امرى القيس ، وأسيلة أيضاً : ما و فخل لبني العنبر باليامة ، عن الحفصي أيضاً ؛ وقال نصر : الأسيلة ما الله به نخل وزرع في قاع يقال له الجنتجانة يزرعونه ، وهو لكعب بن العنبر ابن عمر و بن تميم .

أسنيُوت : بالفتح ثم السكون ، وياء مضومة ، وواو ساكنة ، وتاء مثناة : جبل قرب حضرموت مطل على مدينة مرباط ينبت الدادي الذي يصلح به النبيذ، وفيه يكون شجر اللبان ، ومنه 'يجمل إلى جميع الدنيا ولا يكون في غيره قط ، بينه وبين عُمان ، على ما قيل ، ثلاثمائة فرسخ .

أسيُوط : بوزن الذي قبله : مدينة في غربي النيل من نواحي صعيد مصر، وهي مدينة جليلة كبيرة ، حدثني بعض النصارى من أهلها أن فيها خمساً وسبعين كنيسة للنصارى، وهم بها كثير ؛ وقال الحسن بن إبراهيم المصري: أسيوط من عمل مصر وبها مناسج الأرمني والدبيقي المثلث وسائير أنواع السكر لا تخلو منه بلد إسلامي ولا جاهلي ، وبها السفرجل تزيد في كثرته على كل بلد ، وبها يعمل الأفيون ، يُعتصر من ورق

الحشخاش الأسود والحس ويُحمل إلى سائر الدنيا ؟ قال : وصورت الدنيا للرشيد فلم يستحسن إلا كورة أسيوط ، وبها ثلاثون ألف فدان في استواء من الأرض لو وقعت فيها قطرة ماء لانتشرت في جميعها لا يظمأ فيها شير" ، وكانت أحد متنزهات أبي الجيش مخمار ويه بن أحمد بن طولون ؟ وينسب إليها جماعة منهم : أبو علي "الحسن بن علي بن الحضر بن عبد الله الأسيوطي ، توفي سنة ٣٧٧ ، وغيره .

# باب المهزة والشين وما يليهما

الأَشَاءَةُ : بالفتح ، وبعد الأَلف هبزة مفتوحة ، وتاء التأنيث : موضع، أَظنُه باليامة أَو ببطن الرمَّة ؛ قال زياد بن مُنقذ العَدَوييّ :

يا ليت شعري عن جَنبَي مُكَشَّحة ، وحيث تُنبى من الحسَّاءة الأُطَّمُ

عن الأَشَاءَة هل زالت كارمُها ، أم هل تغير من آرامها إرَمُ ?

قالوا: الحتّاءة الجصّ ، والأشاءة في الأصل صغار النخل؟ وقال إسبعيل بن حماد: الأشاءة همزته منقلبة عن الياء لأن تصغيره أشي ، وقد ردّ ابن جنتي هذا وأعظمه ، وقال: ليس في الكلام كلمة فاؤها وعينها همزتان ولا عينها ولامها أيضاً همزتان بل قد جاءت أسماء محصورة فو قعت الممزة فيها فاء ولاماً وهي أاءة وأجأ، وأخبرني أبو علي أن محمد بن حبيب حكى في اسم علم أتاءة ؛ وذهب سيبويه في قولهم ألاءة وأشاءة إلى أنهما فعالة بما لامنه همزة ، فأما أباءة فذكر أبو بكر محمد بن السري فيا حدثني به أبو علي عنه أنها من ذوات الياء من أبيت فأصلها عنده أباية ثم عنهل فيها ما عمل في عباية وصلاية وعطاية وعطاية

حتى صِرْن عباءة وصلاءة وعطاءة في قول من همز ، ومن لم يهمز ،أخرجهن على أصولهن وهو القياس اللغوي، وإنما حَملَ أَبا بُكر على هذا الاعتقاد في أباءَة أنها من الياء وأصلها أباية المعنى الذي وجده في أباءة من أبيت وذلك أنَّ الأَباءَةِ هي الأَجِمةِ وهي القصبة ، والجمع بينها وبين أبيت أن الأجمة ممتنعة بما يُنسَ ُ فيها من القَصَب وغيره من السلوك والتصرف ، وخالفت بذلك حكم البَراح والبَراز وهو النَّقِيُّ من الأرض، فكأنها أبَّت وامتنعت على سالكها فبن ههنا حملها عندي على أبيت ، فأما ما ذهب إليه سببويه أنَّ أَلاءَة وأَشَاءَة بما لامه همزة، فالقول فيه عندي أنه عدل بهما عن أن يكونا من الياء كعُبَّاءَة وصلاءَة وعطاءَة لأنه وجدهم يقولون عباءة وعباية وصلاءة وصلاية وعطاءة وعطاية فيهن على أنها بَدلُ السَّاء التي ظهرت فيهن لاماً ، ولما لم يسمعهم يقولون أشاية ولا ألاية ورفضوا فيهما الياء البتة دلَّة ذلك على أن الهمزة فيهما لام أصلية غير منقلبة عن واو ولا ياء ، ولو كانت الهمزة فيهما بدلًا لكانوا خلقاء أن يظهروا ما هو بدل منه ليستدلوا به عليهما كما فعلوا ذلك في عباءة وأختيها ، وليس في ألاءة وأشاءة من الاشتقاق من الياء ما في أباءة من كونها في معنى أبية ، فلهذا جاز لأبي بكر أن يزعم أن همزتها من الياء وإن لم ينطقوا فيها بالياء .

أَشَابَة : موضع بنجد قريب من الرمل .

الأَشَافِيُّ: بلفظ جمع الإِشْفَى الذي مُجْرز به: وادر في بلاد بني شيبان ؟ قال الأَعْشَى:

أمِنْ جبل الأمرارِ صُرَّت خِيامُكَ على نبـاٍ أن الأشافي سائلُ ? هذا مثل ضربه الأعشى لأن أهل جبل الأمراد لا

يرحلون إلى الأشافي يَنتجعونه لبعده إلا أن 'يجندبوا كل الجدّب ويبلغهم أنه مُطرَّ وسال .

أَشَاقِو : كَأَنه جمع أَشْقَرَ نَحُو أَحُوسَ وأَحَاوَص : جبال بين مكة والمدينة، وقد رُوي بضم أوله ؛ وأنشد أبو الحسين المهلتبي لجِرَان العَوْد :

> عُقابِ عَقَنباة لا ثرَى من حذارها ثعالب أهوى ، أو أشاقر تَضْبَحُ

الأَشْأَمَانِ : بلفظ التثنية : موضع في قول ذي الرُّمة :

وإن ترسَّمْت ، من خرقاء ، منزلة ، ماء الصبابات من عينيك مسجوم ُ

كَأَنْهَا ، بعد أحوال مَضين لها بالأَشْأَمَين ، يَهان فيه تسهيمُ

أشاهُم : بالضم ، ويقال أشاهن بالنون : موضع في سُعر ابن أَحْمَرَ .

أشبئورة: بالضم ثم السكون ، وضم الباء الموحدة ، وواو ساكنة ، وراء ، وهاء : ناحية بالأندلس من أعمال طليطلة ؛ ويقولون : أشبورة من أعمال إستيجة ، ولا أدري أهما موضعان يقال لكل واحد منهما أشبورة أم هو واحد ؟

أشبُونة: بوزن الذي قبله ، إلا أن عوض الراءنون: وهي مدينة بالأندلس أيضاً يقال لها لـشبونة ، وهي متصلة بشنترين قريبة من البحر المحيط يوجد على ساحلها العنبر الفائق ؛ قال ابن حوقل: هي على مصب نهر شنترين إلى البحر ؛ قال: ومن فم النهر وهو المعدن إلى أشبونة إلى شنترة يومان ، وينسب إليها جماعة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن هارون بن خلف بن عبد الكريم بن سعيد المصبودي من البربر

ويعرف بالزاهد الأشبوني ، سمع محمد بن عبد الملك ابن أبين وقاسم بن أصبغ وغيرهما ، وكان ضابطاً لما كتب ثقة ؛ توفي سنة ٣٦٠ .

إشبيلية : بالكسر ثم السكون، وكسر الباء الموحدة، وياء ساكنة ، ولام ، وياء خفيفة : مدينــة كبيرة عظيمة وليس بالأندلس اليوم أعظم منها تنسمى حيمص أيضاً ، وبها قاعدة ملك الأندلس وسريره ، وبها كان بنو عَبَّاد، ولمقامهم بها خربت قرطُبة، وعملها متصل بعمل لبلة وهي غربي قرطبة بينهما ثلاثون فرسخاً ، وكانت قديماً ، فيا يزعم بعضهم ، قاعدة ملك الروم وبهـا كان كرسيهم الأعظم وأما الآن فهو بطليطلة . وإشبيلية قريبة من البحر يطل عليها جبل الشَّرَف ، وهو جبل كثير الشجر والزيتون وسائر الفواك. ، ومما فاقت به على غيرها من نواحى الأندلس زراعــة القطن فإنه 'مجمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب، وهي على شاطىءنهر عظيم قريب في العظم من دجلة أو النيل ، تسير فيه المراكب المثقلة ، يقال له وادي الكبير ، وفي كورتها مُدُنُن وأقاليم تُـذكر في مواضعها ، ينسب إليها خلق كثير من أهل العلم ، منهم : عبـ الله بن عمر بن الخطاب الإشبيلي وهو قاضيها ؟ مات سنة ٢٧٦ .

أشتا بَدِيزَة: بالضم ثم السكون، وتاء مثناة، وألف، وباء موحدة مفتوحة، ودال مكسورة، وياء ساكنة، وزاي، وهاء: كلئة كبيرة بسبر قند متصلة بباب كستان؛ ينسب إليها جماعة ويزيدون إذا نسبوا إليها كافاً في آخرها، فيقولون: أشتابديزكي؛ منها: أبو الفضل محمد بن صالح بن محمد بن الهيثم الكرابيسي الأشتابديزكي السمر قندي كان مكثواً من الحديث، روى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ توفي سنة ٢٧٧،

أَشْتَاخُو سُت : بالفتح ثم السكون ، وتاء مثناة ، وألف ، والحاء معجمة مفتوحة ، والواو والسين يلتقي فيها ساكنان خفيفان ، وتاء مثناة أخرى : قرية بينها وبين مر و ثلاثة فراسخ منها: أبوعبد الله الأشتاخوستي ؟ كان زاهداً صالحاً .

أَشْتُوْجٍ : بالضم ثم السكون ، وتاء مثناة مضومة ، وراء ساكنة ، وجيم : قرية في أعالي مَرْو ، يقال لها أشتر ج بالا معناه أشترج الأعلى ، وهذا يُوي أنَّ هناك أشترج الأسفل؛ ينسب إلى أشترج بالا أبو القاسم شاه بن النزال بن شاه السَّعدي الأشترجي ؛ مات في شهر رمضان سنة ٢٠١.

أَشْتُو ' الفتح ثم السكون ، وفتح التاء المثناة ، وراء : ناحية بين نهاو ند وهمذان ؛ قال ابن الفقيه : وعلى جبال نهاو ند طلكسمان وهما صورة ثور وسبكة من ثلج لا يذ وبان شتاء ولا صيفاً وهما ظاهران مشهوران ؛ ويقال : إنهما للماء حتى لا يقل بنهاوند ، ومين ذلك الجبل ينقسم نصفين يعني ماء عين فيه نصف يأخذ في الغرب حتى يَسْقي رستاقاً يُعرف برستاق الأشتر وأهله يسمونه ليشتر ، وبين الأشتر ونهاوند عشرة فراسخ ومنها إلى سابورخواست اثنا عشر فرسخاً ، ينسب إليها جماعة منهم : أبو محمله ميهران بن محمد الأشتري البصري ، ولم يتحقق لي هل مهران بن محمد الأشتري البصري ، ولم يتحقق لي هل مؤمن هذا الموضع أم ' بعض أجداده كان يقال له الأشتر ؟

الأشتتُومُ: بالضم ثم السكون ، وتاء مثناة مضبومة ، والواو ساكنة ، وميم : موضع قرب تِنتَّيسَ ؟ قال يجيى بن الفضيل :

حِمار أَنِي دِمْياطَ ، والروم (وثب ، بينينيس منه وأي عين وأقد ب

# يقيمون بالأشتنوم يَبغون مِثْلَمَا أَصَابُوهُ مِنْ دَمِياطُ ، والحربُ تَوْتُبُ

وقال الحسن بن محمد المهلتي في كتاب العزيزي: ومن تنتيس إلى حصن الأشتوم، وفيه مصب ماء البيحيرة إلى بحر الروم، ستة فراسخ، ومن هذا الحصن إلى مدينة الفر ما في البر غانية أميال، وفي البحيرة ثلاثة فراسخ ؟ ثم قال عند ذكر دمياط: ومن شمالي دمياط يَصُب النيل إلى البحر الملح في موضع يقال له الأشتوم، عرض النيل هناك نحو مائة ذراع وعليه من حافتيه سلسلة حديد، وهذا غير الاول.

أَشْتُنُونُ : مثل الذي قبله ، إلا أن عوض الميم نون : حصن بالأندلس من أعمال كورة جَيَّان ، وفي ديوان المتنبي يُذكر : وخرج أبو العشائر يتصيَّد بالأشتون ؛ أظنه قرب أنطاكية والله أعلم .

إشتيخن : بالكسر ثم السكون ، وكسر الناء المثناة ، وياء ساكنة ، وخاء معجمة مفتوحة ، ويون : من قرى صُغْد سمر قند ، بينها وبين سمر قند سبعة فراسخ ؟ قال الإصطخري : وأما إشتيخن فهي مدينة مفردة في العمل عن سمر قند ولها رساتيق وقرى ، وهي على غاية النزهة و كثرة البساتين والقرى والحصب والأشجار والثار والزروع ، ولها مدينة وقُهُندُز ورَبض وأنهار مطردة وضياع ، ومن بعض قُر اها عُجيف بن عَنبَسة ، وبها قُراه ، إلى أن استصناها المعتصم ثم أقطعها المعتمد على الله محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر ؟ وينسب إليها جماعة وافرة من أهل العلم منهم : أبو بكر محمد الشافعي ، حدث بصحيح البخاري عن الفير بثري ؟ الشافعي ، حدث بصحيح البخاري عن الفير بثري ؟ توفي في سنة ٢٨١ ، وقيل : سنة ٣٨٨ وغيره .

أَشْداخ: بالفتح ثم السكون ، وآخره خاء معجسة ، والشدخ كسر الشيء الأجوف ؛ تقول : شدخت وأسه فانشدخ : وهو موضع في عقيق المدينة ؛ قال أبو وجزة السعدي :

تأبّد القاع من ذي العُش فالبيد فعبود فعبود

أَشْعَرَفُ : بالفتح : موضع بالحجاز في ديار بني نصر ابن معاوية .

ذو أَشْعَرَقَ : بالقاف مضاف إليه ذو، فيقال ذو أَشرَق : بلدة باليمن قرب ذي جبلة منها : أحسد بن محمد الأشرقي الشاعر عدم الملك المعز اسمعيل بن سيف الإسلام طعتكين بن أيوب بقصيدة أولها :

بني العبــاس هاتوا ناظرونا

أراد ، قبحه الله وأخزاه ، أن يفضله عليهم ، وكان ذلك في أوائل ادّعاء اسمعيل الحلافة والنسب في بني أمية ، وصنع على لسان اسمعيل ونحله إياه :

قَسَماً بالمسوّامات العناق ، وبسُمْر القَنَا وبيضِ الرقاقِ وبجيشِ أجشُ 'مجسَب' تجراً، مو جُنه السابغات يوم التلاقي

لَــَنَـدُ وسَـنَ مصر ، خيلي ورَ جلي ، ودمشق العظمى وأرض العراق

ومن ذي جبلة كان أيضاً الفقيه القاضي مسعود بن علي ابن مسعود الأشرقي وكان قد ولي القضاء باليمن بعد عزل صفي الدين أحمد بن علي بن أبي بكر العرشاني ؛ مات بذي أشرق في أيام أتابك سنقر مملوك سيف الإسلام في حدود سنة ٥٩٥ ، وصنف كتاباً

سماه ، كتاب الأمثال في شرح أمثال اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ، وسير إليه رجل يقال له سليان ابن حمزة من أصحاب عبد الله بن حمزة الخارجي من بلاد بني حبيش عشر مسائل في أصول الدين ، فأجاب عنها بكتاب سمّاه الشهاب ، وصنف كتاباً في شروط القضاء ومات ولم يتمه ، وسير إليه الشريف عبد الله ابن حمزة الخارجي مسائل في صحة إمامة نفسه فصنف كتاباً أبطل فيه جميع ما أورد ومن الشّبة .

أَشْعُرُ وَسَنَنَهُ : بالضم ثم السكون ، وضم الراء ، وواو ساكنة ، وسين مهملة مفتوحة ، ونون ، وهاء، أوردَه أبو سعد ، رحمه الله ، بالسين المهملة ، وهذا الذي أوردته هاهنا هو الذي سبعته من ألفاظ أهــل تلك البلاد : وهي بلدة كبيرة بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمر قند ، وبينها وبين سمر قند ستة وعشرون فرسخاً ، معدودة في الإقليم الرابع ؛ طولها إحدى وتسعون درجة وسدس وعرضها ست وثلاثون درجة وثلثان ؛ قال الإصطخري : أشروسنة اسم الإقليم كما أن الصُّغد اسم الإقليم، وليس بها مكان ولا مدينة بهذا الاسم، والغالب عليها الجبال، والذي يطوف بها من أقاليم ما وراء النهر من شرقيها فرغانة، ومن غربها حدود سمرقند ، وشماليها الشاش وبعض فرغانة ، وجنوبها بعض حدود كش والصغانيان وشومان و واشعره وراشت،ومدينتها الكبرى يقال لها بلسان الأشروسنة، ومين مدنها: 'بنجيكت وساباط وزَّامين وديزك وخَرْقانة ، ومدينتها التي يسكنها الوُلاة 'بنجيكت ؛ ينسب إلى أشروسنة أمم مِمـنُ أهل العلم منهم : أبو طلحة حكيم بن نصر بن خالج بن 'جنْدَ بَكَ ، وقيل : 'جندُ لكُ الأَشْرُوسَنَى .

إش": بالكسر، وتشديد الشين: من أقرى خوارزم.

أَسُ": بالفتح ، والشين محففة ، وربما مد"ت همزته : مدينة الأشات بالأندلس من كورة البيرة وتعرف بوادي أش ، والغالب على شجرها الشاهبك وط ، وتنحدر اليها أنهار من جبال الثلج ، بينها وبين غرناطة أربعون ميلا ، وهي بين غرناطة وببجانة ، وفيها يكون الإبريسم الكثير ؛ قال ابن حوقل : بين ماردة ومدكين يومان ومنها إلى تنر جيلة يومان ومنها إلى تنر جيلة يومان ومنها إلى قصر أش يومان ومن قصر أش إلى مكناسة يومان ؟ قلت : ولا أدري قصر أش هو وادي أش أو غيره .

أَشْطاط: بالفتح، والطاءان مهملان، يجوز أن يكون جمع تشط وهو البعد أو جمع الشطط وهو الجور، ومُجَاورَةُ القدر، وغدير الأشطاط قريب من عسفان ؛ قال عبيد الله بن قيس الوقيات:

> لم تَكلَّم ، بالجَلَه بَيْن ، الرُّسوم ! حادث عهد أهلها أم قديم !

> مَرِفُ مَنزلُ لَسَلْمَهُ ، فالظَّهُ ران منّا منازل ، فالقصيمُ

> فعدير الأشطاط منها محل ، فبعُسْفَانَ منزل معلوم ُ

> صدَرُوا ليلة انقضى الحج ُ فيهم ، مُحرَّة مُ زَانَهَا أَغَرَ ُ وسيمُ

> َيَتَّقِي أَهلُها النفوس عليها ، فَعَلَى نحرها الرُّقَى والتبيمُ

الأَشْعَوْ : بالفتح ثم السكون ، وفتح العين المهملة ، وراء: الأَشْعر والأَقْرَع بجلان معروفان بالحجاز ؟ قال أَبو هريوة : خير الجبال أحد والأَشْعر وور قان ، وهي بين مكة والمدينة ؟ وقال ابن السكت :

الأشعر جبل 'جهينة ينحدر على ينبع من أعلاه ؛ وقال نصر : الأشعر والأبيض جبلان يشرفان على سبوحة وحُنيْن ، والأشعر والأجرد جبلا جهينة بين المدينة والشام .

الأَشْغَارُ : بالفاء كأنه جمع 'شفر ، وهو الحدُ : بلد بالنجد من أرض مهرة قرب حضرموت بأقصى اليمن، له ذكر في أخبار الردّة .

أَشْغَنْهُ: بالفتح ثم السكون، وفتح الفاء، وسكون النون، ودال مهملة: كورة كبيرة من نواحي نيسابور قصبتها فر هاذجير د، أول حدودها مرج الفضاء إلى حد زورن والبوزجان، وهي ثلاث وثمانون قرية، لها ذكر في خبر عبد الله بن عامر بن كرينز أنه نزلها في عسكره فأدركهم الشتاء فعادوا إلى نيسابور.

أشنفُور قان : من قرى مرو الرُّوذ والطالقان ، في المسب ، منها : عنان بن أحمد بن أبي الفضل أبو عمرو الأشفورةاني الحصري كان إماماً فاضلاً حسن السيرة جميل الأمر وكان إمام جامع أشفورقان ، سمع أبا جعفر محمد بن عبد الرحمن بن أبي القصر الحطيب السنجري وأبا جعفر محمد بن الحسين السنمنجاني الفقيه وأبا جعفر محمد بن الحسن السرابي ؛ قال وأبا جعفر محمد بن محمد بن الحسن الشرابي ؛ قال بلخ ، وكانت ولادته تقديراً سنة ٢٧١ ووفاته في سنة ٢٩٥ .

الإشنفيان: تثنية الإشفى الذي يخرز به: كظربان يكتنفان ماء يقال له الظائي لبني سُلَيْم.

أَشْنَقَاب : بالفتح ثم السكون ، وقاف ، وألف ، وباء موحدة : موضع في قول اللهبي :

فالهاو تان فكبكب فجُناوب فالماو تان فك فكاوب فالأفراع من أشقاب

أَشْغَالِيَة : بالفتح ، واللام مكسورة ، وياء خفيفة : إقليم من بطليوس من نواحي الأندلس .

أَشْقَو ُ : أَشْقَر ُ وشقراءً : من قرى اليامـة لبني عدي ابن الرباب .

الأَشَقُ : القاف مشدّدة : موضع في قـول الأَخطَلَ يصف سَحاباً :

> باتَت عانيــة الرياح تقوده ، حتى استقاد لها بغير حبال

في 'مظـُدم غدَق الرباب، كأنما يَسقي الأشتَقُ وعالجًا بدوالي

أَشْقُوبُل : بالضم ثم السكون ، وضم القاف ، والواو ساكنة ، وباء موحدة مضمومة ، ولام : مدينة في ساحل جزيرة صقلية .

أَشِيقَة ': القاف مفتوحة : مدينة مشهورة بالأندلس متصلة الأعمال باعمال بَر بطانية في شرقي الأندلس ثم في شرقي سرقسطة وشرقي قرطبة ، وهي مدينة قديمة أزلية متقنة العمارة ؛ هي اليوم بيد الإفرنج ، ولها حصون ومعاقل تذكر في مواضعها ، إن شاء الله تعالى .

أَشْكَابُس : بالفتح ، وفتح الكاف ، وبعد الألف باء موحدة مضبومة، وسين مهملة : حصن بالأندلس من أعمال شنتمرية .

إشكو ب: بالكسر ، وراء ساكنة ، وباء موحدة : مدينة في شرقي الأندلس ، ينسب اليها أبو العباس يوسف بن محمد بن فار و الإشكر بي، ولد باشكر بونشأ بجيّان فانتسب اليها، وسافر إلى خراسان وأقام ببلخ إلى أن مات بها في سنة ١٤٥.

أَشْكُو ُ: بالفتح وضم الكاف : قرية من قرى مصر بالشرقية ، وبمصر أيضاً اسكر ذكرته .

إشكتنوار': بالكسر، وفتـح الكاف، وسكون النون، وواو، وألف، وراء: بلد بفارس.

أَشْكُووَ أَنْ : بالفتح ، وضم الكاف ، وواو ساكنة ، وراء ، وألف ، ونون : من قرى أصبهان ؛ قال أبو طاهر محمد أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن ابر وية الأشْكُور التي : قدم علينا أصبهان وقرأت عليه وسألته عن مولده ، فقال : سنة ١٦٨. وتوفي سنة ٩٣٤ ؛ قال : وأشكوران من ضياع وتوفي سنة ٩٣٤ ؛ قال : وأشكوران من ضياع أصبهان ؛ وقال : أخبرني جدي أبو أمي أبو نصر منصور بن محمد بن بهرام .

أَشْكُنُونِيَة : بكسر النون ، وياء مفتوحة : من نواحي الراوم بالثغر، غزاها سيف الدولة بن حمدان ؟ فقال شاعره أبو العباس الصُّفري وشد "د الياء ضرورة" :

> وحَلَتْت بأشكونيَّة كلُّ نكبة ، ولم يكُ وفد الموت عنها بناكب

تَجعَلَـٰتَ 'رُباها للخَوَامع مَرْ تَعَاً، ومن قَـَـل كانت مَر تعاً للكواعب

إشكية بَانْ: بكسر أوله والكاف ، وياء ساكنة ، وفتح الذال المعجمة ، وباء موحدة ، وألف ، ونون: قرية بين هراة وبوشنج ؛ ينسب اليها الإمام أبو العباس الإشكيذباني وأبو الفتح محمد بن عبد الله بن الحسين الإشكيذباني ، سمع بهمذان من أبي الفضل أحمد بن سعد بن حمّان ، ومن أبي الوقت عبد الأول الشّجزي ؛ ومات بمكة في حدود سنة ، ٥٠ .

أَشَكِيشَانُ : بالفتح ، وكسر الكاف ، وياء ساكنة ، وشين أخرى معجمة ، وألف ، ونون : من قرى أصبهان ؛ منها : أبو محمد محمود بن محمد بن الحسن بن حامد الأشكيشاني ، حدث عن أبي بكر بن وَنْدَة وغيره .

أَشْلاءُ اللَّحَامِ: أَشْلاءُ جَمِع سِلُو ، وهي الأعضاءُ من اللحم ، وبنو فلان أَشْلاءُ في بني فلان أي بقايا فيهم، واللَّحام بكسر اللام والحاء المهملة : اسم موضع.

الأَشَلُ : جبل في ثغور خراسان ، غزاه الحكم بن عمرو الغفاري .

إِشْلِيمُ : بالكسر ثم السكون ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وميم : كورة أو قرية بجَـوْف مصر الغربي .

أَشْمَذَانِ : بفتح أوله ، والميم والذال معجمة مفتوحة ، وألف ، ونون مكسورة ، بلفظ التثنية ؛ يقال : شَمَذَت الناقة بذنبها إذا رفعته ؛ ويقال للنحل : 'شَمَدُ لأَنْهَن يوفعن أذنابهن ؛ وقيل في قول دزاح بن ربيعة العُذري أخي قنصي لأمّه :

َجِمِعْنَا من السَّرِّ من أَشَهْدَ بَن ، ومن كلِّ حي ٍ جبعنا قبيـلا

وقيل: أَشَهْذَانَ هَاهُنَا جَبِلَانَ ؛ وقيل: قبيلتَانَ ؛ وقال: نصر: أَشْهَذَانَ تَثْنِيةً أَشْهَذَ: جَبِلَانَ بِينَ المَدِينَةُ وَخَيْبُهِ تَنْزُلُهُمَا يُجِهَيْنَةُ وَأَشْجِعُ .

إشمينت: بكسر الميم، وسكون النون، وتاء مثناة: قرية بالصعيد الأدنى غربي النيل، وقيل: إنها إشنمت، النون قبل الميم.

أَشْمُوم : بضم الميم ، وسكون الواو : اسم لبلدتين عصر ، يقال لإحداهما : أشْمُوم طَنَّاح ، وهي قرب

دمياط ، وهي مدينة الدّقهكية ؛ والأخرى أشبوم الجُررَيْسات بالمنوفية ؛ طنّاح : بفتح الطاء والنون ، والجُررَيْسات: بضم الجيم ، وفتح الراء ، وياء ساكنة ، وسين مهملة ، وألف ، وتاء مثناة .

أَشْمُونَ : بالنون ، وأهل مصر يقولون الأَشْمُونين : وهي مدينة قديمة أَزَ ليَّة عامرة آهلة إلى هذه الغاية ، وهي قصة كورة من كُور الصعيد الأدنى غربي النيل ذات بساتين ونخل كثير ، سميت باسم عامرها وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح ؛ قالوا : قسم مصر بن بيصر نواحي مصر بين ولده فجعل لابنه أشبن من أشبون فبا دونهـا الى منف في الشرق والغرب، وسكن أشبن أشبون فسبيت به ؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو إسماعيل ضمام بن اسماعيل بن مالك المعافري الأسشيوني ؛ مات بالإسكندرية سنة ١٨٥، وهَجَنَّعُ بن قبس الحادثي، يروي عن حَوْثَكُرة ابن مُسْهِر وعن ُحذَيْفة بن اليان ، روى عنـه عبد رزين وخَلَاد بن سليان ؟ قال أبو سعيد عبد الرحمن ابن أحمد بن يونس الحافظ وكان يعني هَجَنَّعاً ؟ يسكن الأشْمُونَ من صعيد مصر، وأحسبه من ناقلة الكوفة ، وذكره أبو سعد السبعاني كما ذكره ابن يونس سُواءً ، إِلَّا أَنه وَهُم فِي مُوضِعِينَ : أَحِدُهُمَا أَنهُ قَالَ : قيس بن حارث وإنما هو الحارثي؛ وقال : هو من أهل أُشْمُوس ؛ قال : آخره سين مهملة؛ هذا لفظة قرية من صعيد مصر ، وإنما هو أشمونين .

أَشْمُونِيِث: بكسر النون؛ وياء ساكنة، وثاء مثلثة: عين في ظاهر حلب في قبلتها، تَسْقي بستاناً يقال له الجوهري، وإن فضل منها شيء صب في قُورَيْق ؟ ذكره منصور بن مسلم بن أبي الخُرْجَيْن يتشوق

حَلِبَ

أشميئون: الميم مكسورة، وياء مضومة، وواو ساكنة، ونون: من قرى 'بخارى؛ وقيل محلة ينسب إليها أبو عبد الله حاتم بن قديد الأشميوني من شيوخ محمد بن اسماعيل البخاري.

أَشْنَاهُ جِيوْه : نون ، وألف ، وذال معجمة ساكنة، وجميم مكسورة ، وراء ، ودال مهملة : قرية، كسب إليها السلفي أبا العباس أحمد بن الحسن بن محمد بن علي الأشناذجردي ؛ وقال : أنشدني بنهاوند :

> فَيُوْادي منك 'منصَدع" جريح' ، ونفسي لا تموت' فتَستريح' وفي الأحشاء نار" ليس تُطْفَى ، كَأَنَّ وَقُودَها قَصَبْ وريح'

أَشْنَانْبِوْت: الألف والنون الثانية ساكنتان ، وباء موحدة مكسورة ، وراء ساكنة ، وتاء مثناة : من قرى بغداد ؛ منها : أبو طاهر إسحاق بن هبة الله بن الحسن الأشنانبرتي الضرير، حدث عن أبي إسحاق إبراهيم ابن محمد الغنوي الرّقتي بالخطب النباتية وعن غيره ، وسكن دمشق إلى حين وفاته، روى عنه أبو المواهب الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن صحري التغلي الدمشقي في معجمه ، وكان حيّاً في سنة ٩٢ ه .

الأشنان : بالضم، وهو الذي تغسل به الثياب. قَـنْطَرَةُ الْأَشْنَان : محلّة كانت ببغداد ؛ ينسب اليها محمد بن محيى الأَشْنَاني ، روى عن يحيى بن معين ، حدث عنه سعيد بن أحمد بن عثان الأَغاطي وغيره ، وهو الذي في عداد المجهولين .

أَشَنَـٰكُ : بفتحتين ثم السكون ، ودال مهملة : قرية من قرى بلخ .

أشته : بالضم ثم السكون ، وضم النون ، وها محضة : بلدة شاهدته في طرف أدربيجان من جهة إدبل ، بينها وبين أرمية يومان وبينها وبين إربل خمسة أيام، وهي بين إدبل وأرمية، ذات بساتين، وفيها كنه شركى يفضل على غيره ، مجمل إلى جميع ما يجاورها من النواحي ، إلا أن الحراب فيها ظاهر ، وكان ورودي اليها مجتازاً من تبريز سنة ٢١٧ ؛ نسب المحد ون اليها جماعة من الرواة على ثلاثة أمثلة : أشناني ألدي روى عنه أبو عبدالله الغناجاري، وهو منها، الأشناني الذي روى عنه أبو عبدالله الغناجاري، وهو منها، هذه القرية الأشنهي ، ولكن هكذا نسبه أبو سعد هذه القرية الأشنائي على غير قياس ، وإليها الماليني في بعض تخاريجه ؛ قال : وربا قالوا بالهمزة بعد الألف ، قالوا ، الأشنائي على غير قياس ، وإليها بعد الألف ، قالوا ، الأشنائي على غير قياس ، وإليها

ينسب الفقيه عبد العزيز بن علي ّ الأُشْنَهُي الشَّافعي ، تفقّ على أَبِي إسحاق إبراهيم بن علي ّ الفيروزاباذي، وسبع الحديث من أَبِي جعفر بن مسلمة ، وصنّف مختصراً ، في الفرائيض ، جَوَّده ' .

إشنيين: بالكسر، والنون أيضاً، وياء ساكنة، ونون أخرى ؛ والعامّة تقول إشني: قرية بالصعيد إلى جنب مُطنبُذَى على غربي النيل، وتسمّى هذه وطنبذى العروسين لحسنهما وخصبهما، وهما من كورة البهنسا.

أُشُوقَة : بالضم ثم الضم ، وسكون الواو ، وقاف ، وهاء : بلدة بالأندلس ؛ ينسب إليها أحسد بن محمد ابن مَر ْحَب أبو بكر الأُشْوقي فقيه مُفْت ، وله سماع من أبي عبد الله بن دليم وأحمد بن سعد، ومات سنة ٣٧٠ ؛ قاله أبو الوليد بن الفرضي .

أَشُونَة : بالنون مكان القاف : حصن بالأندلس من نواحي إستجة ؛ وعن السلفي : أُشُونَة حصن من نظر قرطبة ، منه الأديب غانم بن الوليد المغزومي الأشرُوني ؛ وهو الذي يقول فيا ذكر السلفي :

ومن عَجَبِ أَنِي أَحِنُ ۚ إليهمُ ، وأَسَأَلُ عنهم مَن ْ لَقَيت ، وهم معي

وتَطَّلْبهم عيني ، وهم في سوادها ، ويشتاقهم قلبي ، وهم بين أَضْلُنْ عي

أَشْيَحُ : بالفتح ثم السكون، وياء مفتوحة ، وحاء مهملة : اسم حصن منيع عالي جداً في جبال اليمن ؛ قال عُمارة اليمني : حدثني المقرى أسكسمان بن ياسين وهو من أصحاب أبي حنيفة ، قال : بيت في حصن أَشْيَحَ ليالي كثيرة وأنا عند الفَجْر أرى الشمس تَطلع من المشرق وليس لها من النورشي ، وإذا نظرت إلى تهامة

رأيت عليها من الليل ضباباً وَطَخَاءً بمنع الماشي من أن يعرف صاحبه من قريب ، و كنت أظن ذلك من السحاب والبُخار وإذا هو عقابيل الليل فأقسس أن لا أصلي الصبح إلا على مذهب الشافعي لأن أصحاب أي حنيفة يُؤخّر ون صلاة الصبح إلى أن تكاد الشمس أن تطلع على وهاد تهامة ، وما ذاك إلا لأن المشرق مكشوف لأشيك من الجبال لعُلُو ذروته . وقال أبو عبد الله الحسين بن قاسم الزبيدي يمدح الراعي سباً بن أحمد الصلحي ، وكان منزله بهذا الحصن :

إن ضامك الدهر فاستعصم بأشيحه ، أو نابك الدهر فاستمطر بنان سبا

ما جاءه طالب يَبغي مَوَاهبَهُ ، إِلاَّ وأَزْمُعَ منه فَقُرُهُ هُرَبا

بني المظفّر! ما امتكات سماءً عُلَمَى ، إلاَّ وأَلْقِيتُمُ فِي أَفْقِهَا مُشْهُبًا

أشير : بكسر ثانيه ، وياء ساكنة ، وراء : مدينة في جبال البربر بالمفرب في طرف إفريقية الغربي مقابل بجاية في البر، كان أول من عسرها زيري بن مناد الصنهاجي ، وكان سيّد هذه القبيلة في أيامه ، وهو جد المعز بن باديس وملوك إفريقية بعد خروج الملقب بالمعز منها ، وكان زيري هذا في بدء أمره يسكن الجبال ، ولما نسساً ظهرت منه شجاعة أو جبت له أن اجتمع إليه طائفة من عشيرته فأغار بهم على من حوله من زنانة والبربر ، ورازق الظفر بهم مرة بعد مرة فعظهم جمعه وطالبته نفسه بالإمارة ، وضاق عليه وعلى أصحابه مكانهم فخرج يرتاد له موضعاً ينزله فرأى أشير، وهو موضع خال وليس به أحد مع كثرة عيونه وسعة فضائه وحسن منظره ، فجاء بالبنائين مين المدن التي حوله، وهي : المسيلة وطائبة وغيرهما،

وشَرَعَ في إنشاء مدينة أشير ؛ وذلك في سنة ٢٣٤ فتمَّت إلى أحسن حال ، وعمل على جبلها حصناً مانعاً ليس إلى المتحصَّن به طريق إلاَّ من جهة واحدة تخسيه عشرة رجال ، وحَمَى زيري أهل تلك الناحة وزرّع الناس فيها، وقـَصَدها أهل تلك النواحي طلباً للأمن والسلامة فصارت مدينة مشهورة ، وتملكها بعده بنو حَمَّاد وهم بنو عمَّ باديس ، واستولوا على جميع ما يجاورها من النواحي ، وصاروا ملوكاً لا يُعْطُنُونَ أَحداً طاعةً ، وقاوَمُوا بني عَمَّهم ملوكَ إفريقية آل باديس ؟ ومين أشير هذه الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الله بن محمد الأشيري إمام أهل الحديث والفقه والأدب مجلَّبَ خاصَّة وبالشام عامَّة "، استدعاه الوزير عون الدين أَبو المظفَّر يحيى بن محمد بن هُبَيرة وزير المقتفي والمستنجد، وطلبه من الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي فسيّره إليه ، وقرأ كتاب ابن هبيرة الذي صنّفه وسمّاه الإيضاح في شرح معاني الصحاح ، مجضوره، وجُرَتُ له مع الوزير منافرة في شيء اختلف فيه ، أغضَبَ كلُّ واحد منهما صاحبه ، ورُدِفَ ذلك اعتذار من الوزير وبَرَّه برَّاً وافراً ، ثم سار من بغداد إلى مكة ثم عاد إلى الشام ؛ فمات في بقاع بعلبك" في سنة ٥٦١ .

أُشَيْقِو : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وكسر القاف ، وراء : واد بالحجاز ؛ قال الحفصي : الأُشَيْقر جبل باليمامة وقرية لبني مُحكِنْل ؛ قبال مُضَرِّس بن ربْعِي :

نحَمَّلَ من وادي أشيقر حاضرُهُ ، وأَلْنُوكَ بريعان الحيام أَعاصِرُهُ وَالْمُوكَ بِيعان الحيام أَعاصِرُهُ وَلَمْ يَبْقُ بِالوادي لأسماء منزل ، وحوراء إلا مُزْمِنُ العهد داثرُهُ

ولم يَنقُنُص الوَسَمِي عَى تَنكُو َتُ معالمُهُ ، واعتَمَ النَّبْت حاجر ُهُ فلا تهلكن النفس ليو ما وحَسْر َةً على الشيء ، سَدًاه لغَيْر ل قادر ُهُ

الأشنيمان : بالفتح ثم السكون، تثنية أشنم : موضعان ؟ وقيل : تحبلان ، بالحاء المهملة : من رمل الدّهناء ، وقد ذكرهما ذو الرّمّة في غير موضع من شعره ، ورواه بعضهم الأشامان ؛ وقد نقد م قول ذي الرّمة :

كَأَنْهَا ، بعد أحوال مَضَيْنَ لَمَا اللهِ عَلَى اللهِ المِلمُلِي المِلْمُلِمُ المِلْمُلِمُ المِلْمُلِمُ المِلْمُلِيِّ المِلْ

وقال السُّكَّري: الأَشْبَانُ فِي بِلادَ بِنِي سَعَدُ بِالْبَحْرِينُ دُونَ هَجَرَ .

الأَشْيَمُ : واحد الذي قبله ، وياؤه مفتوحة ، وهو في الأَصل الشيءُ الذي به شامة : وهو موضع غير الذي قبله ، والله أَعلم .

أشيّ : بالضم ثم الفتح ، والياء مشددة ؛ قال أبو عبيد السكوني : من أراد اليمامة من النبّاج سار إلى القر يتينن ثم خرج منها الىأشيّ ، وهو لعدي الرّباب ؛ وقيل : هو للأحمال من بلعد وية ؛ وقال غيره : أشيّ : موضع بالو شم ؛ والوشم : واد باليمامة فيه نخل ، وهو تصغير الأشاء وهو صغار النخل الواحدة أشاءة ؛ وقال زياد بن منقذ التميمي أخو المرّار يذكره :

لا حبّدا أنت يا صنعاء من بلد ، ولا سُعُوب مُوسى منسّى ولا نُعْمُ ولا سُعُوب مُسَى الربح باردة ، وحبّدا على أشيّ وفيتيان به مُهُمُ الواسعون ، إذا ما حبر عَيَر هم على العشيرة ، والكافون ما حبر مُوا

والمُطْعبون، إذا هَبَّتْ شَآمية "، وباكر الحيّ في صُرَّادها صِرَمُ لم أَلْتَى بعدهم حيّاً، فأُخبرهم، إلا يزيدهم 'حبّاً إليّ 'همْ

وهي قصيدة شاعر في اختيار أبي تمام ، أنا أذكرها بمشيئة الله وتوفيقه في صنعاء ؛ وقال عَبْدَة بن الطبيب هذه الأبيات :

إن كنتَ تجُهل مَسْعاتي ، فقد علمتُ بنو الحُنُورَيْنِ مَسْعاتي وتَكْثُراري

والحيُّ يومَ أُشَيَّ ، إذ أَلَمَّ بهم يومُّ من الدهر ، إن الدهر مَرَّارُ

لولا كيجُودَةُ والحيُّ الذين بها ، أَمْسَى المَزَالف لا تَلَدُّكُو بها نارُّ

والمزالف ما دنا من النار ؛ قال نصر بن حمّاد :
الأشاءة، همزته منقلبة عن ياء لأن تصغيره أشيّ، بلفظ اسم هذا الموضع ، وقد خالفه سيبوَيْه في ذلك ، وحكينا كلام أبي الفتح بن جنّي في ذلك في أشاءة وحكينا كلام أبي الفتح بن جنّي في ذلك في أشاءة شيخنا أبو عليّ: قد ذهب قوم إلى أن أشياء من لفظ أشيّ هذا ، فهي على هذا فعلاء لا أفعال ولا أفعلاء أشيّ هذا ، فهي على هذا فعلاء لا أفعال ولا أفعلاء ولا لفعاء ، ولامه مجهولة وهي تحتمل الحرفين الهمزة والياء كأنها أغلب على اللام ، ولا يجوز على هذا أن يكون أشيّ من لفظ وشئت ، بهمزة لامه ، لانضامها كأجروه وأقنة لقولهم أشياء بالهمز ، ولو كان منه لوسبت وشعياء لانفتاح الهمزة ، ولا تقيس على أحد وأناة لقلّته ، وينبغي لأشيّ أن يكون مصروفاً فيان ظاهر أمره أن يكون فعيلًا ، وفعيل أبداً مصروف عربيّاً كان أو عجبيّاً ، وقد دُوي أشيه مصروف عربيّاً كان أو عجبيّاً ، وقد دُوي أشيه أ

هذا غير مصروف ، ولا أدفع أن يكون هذا جائزاً فه وهو أَنْ يَكُونَ تَحْقَيْرِ أَفْعَلَ مَـنَ لَفْظُ ۖ سُوَيْتُ 'حقّر َ وهو صفة ، فيكون أصلُه أَشْوَى كَأَحُوكى مُعَدِّرَ فَعُذُ فَتُ لَامُهُ كَعَدْفَ لَامَ أَحْوَى ؟ وأما قاس قول عيسى فينبغى أن 'يُصْرَف وإن كان تحقير أَفعل صفة، ولو كان من لفظ سُو َيت لجاز فعه أيضاً أُشْيَوْ كَمَا جَازَ مِن أَحَا أُحَيُّو ،غير أَنْ مَا فيه مِن علمية 'نُسْجِلُهُ فَيَحْظُرُ عَلَيْهِ مَا يَجُونُ فَيِهُ فِي حَالَ إَشَاعَتُهُ وتنكّيره، وقد يجوز عندي في أشَيّ هذا أن يكون من لفظ أَشَاءَة ، فاؤه ولامه همزتان ، وعينُه شين، فيكون بناؤه من أشأ ؛ وإذا كان كذلك احتمل أن بكون مكبِّر ُهُ فَعَلَا كَأَنهُ أَشُنُّ أَحَدُ أَمثُلَةُ الأَسماء الثلاثيَّة العشرة ، غير أنه رُحقِّر كفار تقديره أشيءُ كأُشَيْعِ ثُم مُحفقت همزته بأن أبدلت ياءً وأَدْغِمَتْ فيها ياءُ التحقير فصار أُشَيُّ كقولكم في تحقير كم مع تخفيف المهزة كنبي ، وقد يجوز أن بَكُونَ أَشِيٌّ مِن قُولُهُ وَادِي أَشَيٌّ تَحْقَيْرِ أَشَيًّا أَفَعْكُمْ من لفظ شأو ت أو شأيت ، تحقير فصار أشَي اكأُعَيْم ثم خففت همزته فأبرُد لَت ْ ياءً ، وأدغمت ياءُ التحةير فيها كقولك في تخفيف تحقير أرؤس أريس فاجتمعت معك ثلاث ياءات: ياءُ التحتير، والتي بعدها بدلاً من الهمزة، ولام الفعل فصارت إلى أشيٌّ. ومَن حَذَفَ من آخرتحقير أَحْوَى فقال: أُحَيُّ مصروفاً أو غير مصروف لم مجذف من هذه الياءات الثلاث في أشيّ شيئاً وذلك أنه ليس معه في الحقيقة ثلاث ياءات. ألا تعلم أن الياء الوسطى إنما هي همزة مخففة ، والهمزة المخففة عندهم في ُحكم ِ المحقَّقة ? فكما لا يازم الحذف مع تخفيف الممزة في أَشَى من قولك هذا أُشَي ورأيت أُشَيًّا كذلك لا مُعِذَّف في أشي ، أو لا تعلم أنك إن حقرت براء اسم رَجُل ٍ في قياس قول يونس في رد المحذوف

ثم خففت الممزة لزمك أن تقول هذا بُرَي فتبجمع بين ثلاث ياءات ولا تحذف منهن شيئاً من حيث كانت الوسطى منهـن همزة محففة ، وقيـاس قول العرب في تخفيف رُؤيًا رؤيا، وقول الحليل في تخفيف فعل من أَو َيْت أُوى "، وقـول أبي عثمان في تخفيف الهمزتين معاً من مثال افنعُو عَلَنْتُ من وَأَيْتُ ا إو او يُت أن تحذف حرف من آخر أشي هذا ؟ فتقول : أشئ مصروفاً أو غير مصروف على خلاف القوم فيه فجرك عليه غير اللازم مجرك الـلازم، وقد يجوز في أشيّ أيضاً أن يكون نحقير أشأى وهو فَعْلَى كَأَرْطَى من لفظ أَشْأَة 'حقر كَأْرَيط فصار أَشْيَتْنَا ثُمَّ أَبُّد لَتَ \* همزته للتخفيف ياءً فصار أَشَيِّياً > واصرفه في هذا البتَّة كما تصرف أُرَيْطاً معرفةً ونكرة" ولا تحذف هنا ياءً كما لم تحذفها فما قبل لأنَّ الطريقين واحدة ، لكن من أَجاز الحذف على إجراء غير اللازم مجرى اللازم أجاز الحذف هنا أيضاً ؛ قال: وفيه ما هو أكثر مِنْ هذا ولو كانت مسألة مفردة لوجب بسطُّها ؛ وفي هذا ههنا كفاية إن شاء الله تعالى .

## باب الهمزة والصاد وما يليهما

الإصاد : بالكسر : اسم الماء الذي الطم عليه داحس فرس قيس بن زهير العبسي ، وكان قد أجراه مع الغبر أء فرس لحد يفق بنبدر الفزاري، كان قد أوقف له قوماً في الطريق فلما جاء داحس سابقاً للطم وجهه حتى سبق ، فكان في ذلك حرب داحس والغبراء أربعين عاماً ، وآخر ذلك 'قتل أولاد بدر الفزاري ، قتلهم أولاد مالك بن زهير وعشيرتهم ؛ قال بدر بن مالك ابن زهير يرثي أباه وكان قد اغتاله أولاد بدر في الليل وقتلوه في جملة هذه الفتنة التي وقعت بينهم ؛ فقال :

وَلله عَيْنَا مَنْ رأَى مَسْلُ مَالكَ عقبیرة وم ، إن جرى فرسان فإن الرّباط النُّكُد من آل داحس أُبَيِّنَ ، فما يُفْلِجِنْ يومَ رِهَانِ حِلَبْنَ بإذن الله مَقْتَلَ مالك، وطرَّحْنَ قيساً من وراء عمان الْطَمَنَ على ذَاتِ الإصادِ ، وجمعُكم بَرَوْن الأَذَى من ذَلَةٍ وهوان سيمنع عنك السَّبْق ، إن كنت سابقاً ، وتُقْتَلُ إِن زَلَّتْ بِكُ القَدَمَانِ فَكَيْنَهُما لَم يَشْرَبَا قط شربة ، وليتهب ألم يُوسَلا لِوهَانِ أَحَلِ \* به أَمْسِ مُجنيْدِبُ نَذْرَهُ ؛ فأي تتسل كان في غطفان إذا سَجَعَت بالرَّقْمُتَيْن حمامة" ؟ أو الرُّسُّ ، تَبكي فارس الكَتَّفَانِ

الكتفان: اسم فرسه ؛ وقال قيس بن زهير: أَلَم يَبْلُمُعُكَ ، والأَنباءُ تَنمي عِمَا لاقت لَبُون مِن زياد

كما لاقيت من حمثل بن بدار وإخوته ، على ذات الإصاد ?

وقال أبو عبيد: ذات الإصاد رَدْهَة في ديار عبس وَسُطَ هضب القليب، وهضب القليب: علم أحمر فيه شعاب كثيرة في أرض الشّرَبّة ؛ وقال الأصعي: هضب القليب بنجد جبال صغار، والقليب في وسط هذا الموضع يقال له ذات الإصاد، وهو اسم من أسمانها، والردهة: 'نقَيْرَة في حجر يجتمع فيها الماء، وذكر ابن الفقيه: في أودية العكلة من أرض

اليهامة ذو الإصاد ، ولا أدري أهو المذكور آنفاً أمْ غيره .

الأَصَاغِي: بالغين المعجمة: موضع في شعر ساعدة ابن جُدُيَّة الهُذَا ي عال:

ولو أنه إذ كان ما حُمُّ واقعـاً مجانب مَن تَجْفَى،ومَن يَتَوَدُّهُ

لهُن ّ، بما بين الأصاغي ومنصح ، تعاور كما عج الحجيج المُلكبَّدُ

الأصافيو': جمع أصفر عمول على أحوص وأحاوص ، وقد تقدم: وهي ثنايا سلكها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقه إلى بدر ؛ وقيل: الأصافر جبال محموعة تسمى بهذا الاسم ، ويجوز أن تكون سميت بذلك لصفرها أي خُلُوها، وقد ذكرها كُثُيَّر في شعره ؛ فقال:

عَفَا رَابِغ مِن أَهِلُهُ ، فَالظُّواهِرُ ، فَالظُّواهِرُ ، فَأَكْنَافُ مُرَّشِي قَدْ عَفَتْ فَالأَصَافِرُ ،

مَغَانَ ، يُهَيَّجُنَ الحَلمَ إلى الصبا ، وهُنَّ قديماتُ العهـود دواثرُ

لِلْمَيْلِي وجارات لليلي ، كَأَنْهَا نِعَاجُ الْمُلَلا تُحْدَى بَهِنَ الْأَبَاعِرُ

إصبيع: بلفظ الإصبع من اليد ، بكسر المهزة ، وسكون الصاد ، وفتح الباء ، وفي إصبيع اليد ثلاث للفات جيدة مستعملة وهن إصبيع ونظائره قليلة ، جاء منه إبرام : نتبت ، وإبين : اسم دجل نسبت إليه عد ن إبين وإشفى، وهو المخصف وإنفكة ؛ وأصبيع نحو إنتيد ، وأصبع نحو أبلام ؛ وحكى التحويون لغة دابعة ددية وهي أصبيع ، بفتح المهزة

ثم السكون ثم الكسر ، وليس في كلام العرب على هذا الوزن غيره ؛ إصبَع ُ خَفَّانَ : بناءٌ عظيم قرب الكوفة من أبنية الفرس ، وأظنُنهم بنَو ه منظرة مناك على عادتهم في مثله ؛ وإصبَع أيضاً : جبل بنجد ؛ وذات الإصبع : رُضيعة لبني أبي بكر بن كلاب ؛ عن الأصعي ؛ وقيل : هي في ديار غطيفان ؛ والرّضام : صغور كبار يُوضَم بعضها على بعض .

أَصْبَغُ : بالفتح ، وآخره غين معجمة : اسم واد من ناحية البحرين .

أَصْبَهَانَات : جمع أَصْبَهَانة : وهي مدينة بأرض فارس . إِصْبَهَانَك : بكسر أَوله ويفتح ، وهو تصغير أَصبهان بلُغة الفرس ، وهم إذا أرادوا التصغير في شيء زادوا في آخره كافاً : وهي بليدة في طريق أَصبهان .

أَصِبَهَانُ : منهم من يفتح الهبزة ، وهم الأكثر ، وكسرها آخرون، منهم: السمعاني وأبو عبيد البكري الأندلسي : وهي مدينة عظيمة مشهورة من أعلام المدن وأعيانها، ويسرفون في وصف عظمهاحتي يتجاوزوا حدُّ الاقتصاد إلى غاية الإسراف ؛ وأصبهان : اسم للإقليم بأسره ؛ وكانت مدينتها أو لا جَيًّا ثم صادت اليهودية ، وهي من نواحي الجبل في آخر الإقليم الرابع ، طولهًا ست وثمانون درجة ، وعرضها ست وثلاثون درجة تحت اثنتي عشرة درجة من السرطان، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت مُلكها مثلها من الحمل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ؛ طول أصبهان أربع وسبعون درجة وثلثان وعرضها أربع وثلاثون درجة ونصف ، ولهم في تسميتها بهذا الاسم خلاف ؛ قال أصحاب السير : سميت بأصبهان بن فكأوج بن لنطي بن يونان بن يافث ؟ وقال ابن الكلبي : سميت بأصبهان بن فكأوج بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛

الناركها عن نفسه وثبابه وقت شغله،ثم إنه رفعها على عَصاً وجعلها مثل البيرَق، ودَعما الناس إلى قتل الضحاك وإخراج فريدون جدّ بني ساسان من مكمنه وإظهار أمره ، فأجابه الناس إلى ما دعاهم إليه من قتل الضحاك حتى قتله وأزال مُلكه وملك فريدون، وذلك في قصة طويلة ذات تهاويل وخُرافات ، فتبركوا بذلك اللواء إذ انتصروا به وجعلوا حمل اللواء إلى اهل أصبهان من يومئذ لهذا السبب ؟ قال مسعّر بن مُهَلَّمِل : وأَصهان صحيحة الهواء نفسة الجَّو خالبة من جميع الهُوَامِ"، لا تَبْلَى المَوْتَى في تُرْبِتها، ولا تتغير فيهما رائحة اللَّحْم ولو بقيت القــدرُ بعد أَن تُطْبُخ سَهْراً ، وربما حفير الإنسان بها حفيرة فيَهُجِم ُ على قبر له أَلوف سنين والميَّت فيه على حاله لم يَتَغَيَّر ، وتُربتها أصح تراب الأرض، ويبقى التُّفاح فيها غضاً سبع سنين ولا تسوس بها الحنطة كما تسوس في غيرها ؟ قلت أنا : وسأ لنت ُ جماعة من عقلاء أهل أصهان عمّا محمي من بقاء حِنْة المّت بها في مدفنها? فذكروا لي أن ذلك بموضع منها مخصوص ، وهو في مدفن المصلى لا في جميع أرضها ؟ قال المَيْثُم بن عدي : لم يكن لفارس أَقْنُوكَى من كورتَكِن ، واحدة سهلية والأخرى جبلية ، أما السهلية فكَسْكُو، وأما الجبلية فأصبهان ، وكان خراج كل كورة اثني عشر أَلْفُ أَلْفُ مثقال ذهباً ، وكانت مساحة أصبهان مُمَانِينَ فرسخاً في مثلها وهي سنة عشر رستاقاً، كل رستاق ثلاثمائة وستون قرية قديمة سوى المحدثة، وهي : جيّ وماربانان والتشعان والبراءان وبكر مخوار ور وكدشت وأر دستان وكروان وبئر زاباذان ورازان وفريدين وقهستان وقامندار وجرم قاشان والتيمرة الكبرى والتيمرة الصُّغرى ومكاهن الداخلة ؛ وزاد حبزة : رستاق جابلت ورستاق التيمرة ورستاق أردستان

قال ابن دريد : أصبهان اسم مُركّب لأن الأصب البَكَـدُ بِلسَانَ الفرسِ ، وهان أسمِ الفارسِ ، فكأنه بقال بلاد الفُر سان ؟ قال عبيد الله المستجبر بعَفُوه : المعروف أن الأصب بلغة الفُرس هو الفرّس،وهان كأنه دليل الجمع ، فمعناه الفرسان والأصبهاني الفارس ، وقال حمزة بن الحسن:أصبهان اسم مشتق من الجندية وذلك أن لفظ أصبهان ، إذا رُدٌّ إلى اسمه بالفارسة، كان أسباهان وهي جمع أسباه ؛ وأسباه : اسم للجند والكلب ؛ وكذلك سك : اسم للجند والكلب ، وإنما لزمهما هذان الاسمان واشتركا فيهما لأن أفعالهما لفْقُ لأسمائهما وذلك أن أفعالهما الحراسة ، فالكلب يسمى في لغة سك وفي لغة أسباه ، وتخفف ؛ فيقال : أسه ، فعلى هذا جمعوا هذين الاسمين وسمُّوا بهما بلدن كانا معدن الجند الأساورة ؛ فقالوا لأصبهان : أساهان؛ولسحستان: سكان وسكستان ؛ قال:وذكر ابن حمزة في اشتقاق أصبهان حديثاً يَكْمُهَجُ به عوامُ الناس وهوامُّهم ؟ قال : أصله أسباه آن أي هم جنَّد الله ؟ قال : وما أشبه قوله هذا ، باشتقاق عبد الأعلى القاص" حين قيل له : لِمَ سَمِّي العُصْفُـور ? قال : لأنه عصى وفرَر ؟ قيل له : فالطُّفْشيل ? قال : لأنه طَفَا وشال . قالوا ولم يَكُن تجمل لواء ملوك الفرس من آل ساسان إلا أهل أصبهان! قلت: ولذلك سَبَبُ مِمَا خَفِي عن كثير من أهل هـذا الشأن وهو أن الضحَّاكِ المسبَّى بالازدهاق، ويعرف ببيوراسب وذي الحَـيَّتَين ، لما كثر جو ْرُه على أهل ملكته من توظيفه عليهم في كل يوم رجُلين يُذُّ بجان وتُطْعِمُ أَدمغتهما للحَيَّتَينِ اللَّتِينِ كَانْتَا نَبْتَنَا فِي كَتَفْيِهِ ﴾ فيما تزعم الفرس ، فانتهت النوبة إلى رجل حَدَّاد من أهل أصبهان يقال له كابي ، فلما علم أنه لا بد من ذبح نفسه أُخذ الجلدة التي يجعلها على رُكْبَتَكِيْه وبَـتَي

ورستاق أنارباذ ورستاق ورانقان ، ونهر أصبهان المعروف بزَنْدَروذ غاية في الطيب والصحة والعذوبة، وقد دُخرَ في موضعه ، وقد وصفَتْ الشعراء ، فقال بعضهم :

لست آمَى، من أصبهان، على شي ٤، سوى مائيها الرحيق الزالال

ونسم الصّبا ، ومُنخرَق الرّبـ حج ، وجو ّ صاف على كلّ حال ِ

ولهـا الزعفران والعسـل المـا دِدِيُّ ، والصافناتُ تحت الجِلال

وكذلك قال الحجَّاج لبعض من ولاه أصبهان: قد وَلـَّيْتُك بلدة تَحجَرُها الكُيْحُلُ وذُبَّابِها النحلُ وحشيشها الزعفران؛ وقال آخر:

لست آسَى ، من أصبهان على شَي ﴿

غـير ماه، يكون بالمسجد الجـا مـع، صاف مروءق مبذول

وأرض أصبهان حر"ة " صلبة فلذلك تحتاج إلى الطّعْم، فليس بها شيء أنفق من الحشوش فإن قيمتها عندهم وافرة ؛ وحد ثني بعض النجار قال : رأينت بأصبهان رجلا من الشّنّاء يُطعم قوماً ويَشر ط عليهم أن يتبر ووا في خر به له ؛ قال : ولقد اجتزت به مر"ة وهو يخاص رجلا وهو يقول له : كيف تستخير أن تأكل طعامي وتفعل كذا عند غيري ولا يكنيي ؟ وقد ذكر ذلك شاعر فقال :

بأصبهان نَفَرَ<sup>س</sup>، خَسُوا وَخَاسُوا نَفَرَا إِذَا وَأَى كُرِيمُهُم غَـرَّة ضَيفٍ نَفَرَا

فليس للناظر في أرجائها ، إن نظرًا ، من 'نز هة تحيي القلو ب غير أوقار الحرَى و 'جد في 'غر فة بعض الحانات التي بطريق أصبهان مكتوب هذه الأسات :

'قبّح السالكون في طلب الرّز قي ، على أصبهان ليت من زارها ، فعاد إليها ، قد رماه الاله بالحذلان

ودخل رجل على الحسن البصري فقال له: من أين أنت? فقال له: من أهل أصبهان ؛ فقال: الهرب من بين يهودي وتجوسي وأكل رباً ؛ وأنشد بعضهم لمنصور ابن باذان الأصبهاني:

فيا أنا من مدينة أهل َجيّ، ولا من قرية القوم اليهود وما أنا عن وجالهم بواضٍ، ولا لنسائهم بالمستويد

وقال آخر في ذلك :

لمن الله أصبهان بلاداً ، ورماها بالسيل والطاعون بعث في الصيف فبه الحكانون في الكانون

وكانت مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي وهو الآن يعرف بشهرستان وبالمدينة ، فلما ساد 'بخت نصر وأخذ بَيْتَ المقدس وسبى أهْلَمَها حمل معه يَهُودَها وأنزلهم أصبهان فبنوا لهم في طرف مدينة جي محلة ونزلوها، وسُمُسَيَتُ اليهودية ، ومَضَتْ على ذلك الأيام والأعوام فخربت بحي وما بقي منها إلا القليل وعُمرت اليهودية ، فمدينة أصبهان اليوم

بِصِفِّينَ وهو ابن أربع وعشرين سنة فهو أيِّم صبي ؛ وسار عبــد الله بن عتبان إلى حَبِيٍّ والملك يومئذ بأصبهان القاذوسقان، ونزل بالناس على حَجي ٍّ فخرجوا إليه بعد ما شاء الله من وَحف ؛ فلما التقوا قال القاذوسقان لعبد الله: لا تُتَقْتُلُ أُصحابي ولا أَصحابك ولكن ابرز لي فإن قتلتك رجع أصحابك وإن قتلتني سالَــَـتُكُ أَصحابي ، فبرز له عبد الله ؛ فقال له : اما أن تحمل على واما ان أحمل عليك ؛ فقال : أنا أحمل عليك فاثبت لي ؟ فوقف له عبد الله وحمل عليه القاذوسقان فطعنه فأصاب قَرَ بُوسَ السُّرْجِ فكسره وقطع اللبب والحزام فأزال اللبب والسرج ، فوقف عبد الله قائمًا ثم استوى على فرسه عريانًا ؟ فقال له : اثبت ؛ فعاجزه وقال له : مَا أُحبُ ان أَقَاتِلُكُ فَإِنيْ قَد رأيتك رجلًا كاملًا، ولكني أرجع معك إلى عسكرك فأصالحك وأدفع المدينة إليك على أنمن شاءأقام وأدى الجزية وأقام على ماله وعلى ان يجري من أخذتم أرضه مجراهم ، ومن أبي ان بدخل في ذلك ذهب حيث شاء ولكم أرضه ؟ قال : ذلك لك . وقدم عليه ابو موسى الأَشْعري من ناحية الأهواز ، وكان عبــد الله قد صالح القاذوسقان ، فخرج القوم من جَيّ ودخلوا في الذمة إلا ثلاثين رجلًا من أصبهان لحقوا بكرمان، ودخل عبد الله وابو موسى جيًّا؛ وجيٌّ: مدينة أصبهان. وكتب عبد الله بالفتح إلى عمر ، رضي الله عنــه ، فرجَع إليه الجواب يأمره أن يلحق بكرمان مددآ للسُّهُيْل بن عدي لقتال أهلها ، فاستخلف على أصبهان السائيب بن الأقرع ومضى ؛ وكان نسخة كتاب صلح أُصبِهَانَ : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من عبد الله للقاذوسقان واهل أصبهان وحواليها ، انكم آمنون ما أدَّيْتُم الجزية ، وعليكم من الجزية على قدر طاقتكم كل سنة تؤدونها إلى من يلي بلدكم منكل حاكم،

هي اليهودية ، هذا قول منصور بن باذان ؛ ثم قال : إنك لو فَكَتَّشْتَ نسب أجلٌ من فيهم من الثناء والتجار لم بكن بد" من أن تجد في أصل نسبه حائكاً أو يهوديًّا ؛ وقال بعض من جال البلدان : إن لم يو مدينة أكثر زان وزانية من أهل أصبهان ، قالوا : ومن كيمنوس. هواؤها وخاصيتها أنها تبخل فلا ترى بها كريماً ؛ وحكى عن الصاحب أبي القاسم بن عبَّاد أنه كان إذا أراد الدَّخول إلى أصبهان ، قال : من له حاجة فَلْنَيْسَأَلْنِيها قبل دخولي إلى أصبهان ، فإنني إذا دخلتها وجدت بها في نفسي ُسُحًّا لا أجده في غيرها. وفي بعض الأخبـار أن الدُّجـّـال يخرج من أصبهان ؟ قال : وقد خرج من أصبهان من العلماء والأَثْمَة فيكلِّ فن ما لم يخرج من مدينة من المدن، وعلى الخصوص علو" الاسناد ، فإن أعمار أهلها تطول ولهم مع ذلك عناية وافرة بسماع الحديث ، وبها من الحفَّاظ خلق لا محصون ، ولها عدَّة تواريخ ، وقد فشا الحراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصُّب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزُّبَين، فكلما ظهرت طائِفة نهبت محلَّة الأُخرى وأَحْرَ قَتَنْهَا وخَرَّ بَنْهَا ، لا يأخذهم في ذلك إلَّ ولا ذمة ، ومع ذلك فَقَلَ أَن تدوم بهـا دولة سلطان ، أو يقيم بها فيصلح فاسدها، وكذلك الامر في رساتيقها وقُرْ إِهَا التي كُلُّ وَاحِدَةً مِنْهَا كَالْمَدِينَةً . وأَمَا فَتَحْهَـا فإن عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في سنة ١٩ للهجرة المباركة بعد فتح نهاوند بعث عبد الله بن عبد الله بن عتبان وعلى مقدّمته عبد الله بن ورقاء الرياحي وعلى مجنبته عبد الله بن ورقاءَ الأسدي ؟ قال سيف: الذين لا يعلمون يرون أن أحدهما عبد الله بن مُدَيْل ابن ورقاءَ الحزاعي لذكر ورقاءَ فظنوا أنه نُسب إلى جده ، وكان عبد الله بن بُدَيْل بن ورقاءَ قُنْسَل

ودلالة المسلم ، وإصلاح طريقه، وقراه يومه وليلته ، وحملان الراجل إلى رحله ، لا تسلطوا على مسلم ، وللمسلمين نصحكم وأداء ما عليهم ، ولكم الأمان علتم ، فإن غير "تُم شيئاً أو غيره منكم مغير " ولم تسلموه فلا أمان لكم، ومن سب مسلماً بلغ منه ، فإن ضربه قتلناه ؛ وكتب : وشهد عبد الله بن قيس وعبد الله بن ورقاء وعصمة بن عبد الله ؛ وقال عبد الله بن عبان في ذلك :

ألم تسبع ? وقد أو دَى ذميها ، بُنْعَرَج السَّراة من أصبهان ، عبيد القوم ، إذ ساروا الينا يشيخ غير مسترخي العنان ? وقال أنضاً :

من مبلغ الأحياء عني ، فإنني نزلت على جي وفيها تفاقم وحرناهم حتى سروا ثنت انتزوا، فصدهم عنا القنا والصوارم وجاد لها القاذوسقان بنفسه ، وقد دهدهت بين الصفوف الجماجم فناور ثنه ، حتى إذا ما علو ثنه ، تفادى وقد صارت إليه الخزائم وعادت لتفوحاً أصبهان بأسرها ، يدر لنا منها القرى والدراهم وإني على عبد قبلت جزاءهم ، غداة تفادوا ، والعجاج فواقم ليزكوا لنا عند الحروب جهادنا ، انتطحت في المأزمين المهاهم المناهم ال

هذا قول أهل الكوفة يرون أن فتح أصبهان كان لهم ؟

وأما أهل البصرة وكثير من أهل السير فيرون أن أبا موسى الأشعري لما انصرف من وقعة نهاوند إلى الأهواز فاستقراها ثم أتنى 'قمَّ فأقام عليها أياماً ثم افتتحها ، ووجَّه الأحنف بن قيس إلى قاشان ففتحها عنوة ؛ ويقال : بل كتب عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، إلى أبي موسى الأشعرى بأمره بتوجيه عبد الله بن بديل الرياحي إلى أصبهان في جيش فوجهه ، فَفْتِح عِبْدُ اللهُ بِنَ بِدِيلِ جَيًّا صُلْحًا عِلَى أَنْ يُؤْدِي أهلها الحراج والجزية ، وعلى أن يؤمَّنوا على أنفسهم وأموالهم خلا ما في أيديهم من السلاح . ونزل الأحنف بن قيس على اليهودية فصالحه أهلُها على مثل صلح أهل حَيي ؛ قال البلاذري : وكان فتح أصبهان ورساتيقها في بعض سنة ٢٣ وبعض ٢٤ في خلافة عبر ، رضي الله عنه ؛ وَمَن نُسِبَ إِلَى أَصِبَهَانَ مِن العلماء لا محصون ، إلاَّ أَنني أَذكر من أعيان أَثْمَتْهُم جماعة غلبت على نسبهم فلا يُعرفون إلا بالأصباني ؟ منهم : الحافظ الإمام أبو نُعَيِّم أحمد بن عبد الله ابن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مِهْران سبط محمد ابن موسى البُّنَّاء الحافظ المشهور صاحب التصانيف ، منها : حلية الأو لياء ، وغير ذلك ؛ مات يوم الاثنين العشرين من محرم سنة ٢٣٠ ودفن بمردبان ، ومولده في رجب سنة ٢٣٠ ؛ قاله ابن مندة نحيي .

أَصْبَهَبُدُان : بسكون الهاء ، وضم الباء الثانية ، وذال معجمة ، وألف ، ونون : والأصبَهبُدُان في أصل كلام الفرس : لغة لكل من ملك طبرستان ، كا نعيت ملك الفرس بكسرى ، وملك الترك بخاقان ، وملك الروم بقيضر : وهي مدينة في بلاد الديلم ، كان يسكنها ملك تلك الناحية ؛ وبينها وبين البحر ميلان .

الأصدار': كأنه جمع الصدر ضد الورد: مواضع بنعْمان الأراك قرب مكة يجلب منها العسل، والمراد بها صدور الوادي ؛ عن الأصمعي .

اصطاذنة : ناحية بالمغرب غزاها عابس بن سعد ؛ وجبّه مَسلّمَة بن مُخلّد أمير مصر من قبل معاوية اليها قبيل سنة ٥٧ .

إصطحَرَة بالكسر ، وسكون الحاه المعجمة ، والنسبة اليها إصطحَرْرِي وإصطحَرْرِي بزيادة الزاي : بلدة بفارس من الإقليم الثالث ، طولها تسع وسبعون درجة وعرضها اثنتان وثلاثون درجة ، وهي من أعيان حصون فارس ومدُنها وكورها ؟ قيل : كان أول من أنشأها إصطحَرْرُ بن طهمورث ملك الفرس ، وطهمورث عند الفرس ، بنزلة آدم ؟ قال جرير بن الخطكف يذكر ان فارس والروم والعرب من ولد إسحاق بن إبراهيم الحليل ، عليه السلام :

ويجمعُنا ، والغُرَّ أَبِناءَ سارة ، أَبُناءَ سارة ، أُبُّ لا نُبَالِي بعده من تَعَذَّرُا

وأبناء إسحاق اللثينوث، إذا ارتدوا حمائل موت لابسين السُّنوّرا

إذا افتخروا عداوا الصببُذَ منهم ، وكسرى،وعداوا الهُرْمُزانوقيْصَرَا

وكان كتاب فيهم ونبُوء ، وكانوا بإصطخر الملوك وتسُترًا

قال الإصطخري: وأمَّا إصطخر فهدينة وَسَطَة وسعتها مقدار ميل ، وهي من أقدم مدن فارس وأشهرها ، وبها كان مسكن ملك فارس حتى تحوّل اردشير الى 'جور . وفي بعض الأخبار ان سليان بن داود ، عليه السلام ، كان يسير من طبرية اليها من

غدوة الى عشية ، وبها مسجد يعرف بمسجد سليان ، عليـه السلام . وزعم قـوم من عـوام الفرس ان الملك الذي كان قبل الضَّحَّاكُ هو سليمان بن داود ؟ قال : وكان في قديم الأيام على مدينة اصطخر سور ٣ · فَتُهَدُّم ، وبناؤه من الطين والحجارة والجصُّ على قدر يَسَار الباني ، وقنطرة خراسان خارجة عن المدينة على بابها بما يلي خراسان، ووراء القنطرة أبنية ومساكن ليست بقديمة ، ولا زال بأصطخر وباء ، إلا أن خارج المدينة صحيح الهواء، وبين اصطخر وشيراز اثنا عشر فرسخاً ؟ قال : ويرتفع من جبال إصطخر حديد ، وبقر ية من كورة إصطخر تعرف بدارابجرد معـدن الزيبق ؛ ويقولون : إن كُورَ فارس خس ، وقبل : سبع ، أكبرها وأجلتُها كورة إصطخر ، وبها كانت قبـل الإسلام خزائن الملوك ؛ وكان إدريس بن عمران يقول : أهل اصطخر أكرم الناس أحساباً ملوك وأبناء ملوك ؟ ومن مشهور مدنن كورتها البيضاء ومائين ونهوين وابرقويه ويَزُد وغير ذلك ، وطول ولانتها اثنا عشر فرسخاً في مثلها ، والمنسوب إليها جماعة وافرة من أهل العلم ؛ منهم : أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل الإصطخري القاضي أحد الأثمة الشافعية وصاحب قول فيهم ، مولده سنة ٢٤٤ ووفياته في جمادى الآخرة سنة ٣٢٨ ، وأبو سعيد عبد الكريم بن ثابت الإصطخري ثم العَزَري مولى بني أميـة وهو ابن ُحصَيْفُ ، أصلُهُ من اصطخر سكن حَرَّان ، وأحمد بن الحسين بن داناج أبو العباس الزاهد الإصطخري ، سكن مصر وسمع إبراهيم بن 'دحيم ومحمد بن صالح بن عصمة بدمشق ، وعبد الله بن محمد بن سلام المقدسي ، ومحمد بن عبيد الله بن الفَضْل الحمص، وعبدان بن أحمد الأهوازي، وجعفر الفريابي،

وعبد الله بن أحمد بن حنبل، والحسن بن سهل بن عبد العزيز المجوّز بالبصرة ، وعليّ بن عبد العزيز البغوي بمكة ، وأبا علي الحسن بن أحمد بن المسلم الطبيب بصنعاء ، وغيرهم ؛ روى عنه أبو بكر محمد بن أحمد ابن عليّ بن إبراهيم بن جابر التنتيسي وأبو محمد بن النّحاس وغيرهما ؛ ومات بمصر لعشرين ليلة خلت من شهر دبيع الأول سنة ٢٣٣٠ .

أَصْطَعَانَتُوس : بالفتح ، والفاء ، وألف ، ونون مضبومة ، وواو ساكنة ، وسين مهملة : محلة بالبصرة مسمّاة باسم كاتب نصراني قديم كان في أيام زياد أو ما قاربها .

إصطنب بيكون النون ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الواو ، ولام : هو اسم لمدينة القسطنطينية ، وهناك 'يبسط القول فيها ، إن شاء الله تعالى .

أَصْغُنُونُ : بضم الفاء ، وسكون الواو ، ونون : قرية بالصعيد الأعلى على شاطىء غربي النيل ِ تحت إشني وهي على تــَل إعال مشرف .

إصبيت : بالكسر ، وكسر الميم ، وتاء مثناة : اسم علم لبوية بعينها ؛ قال الراعي :

أَشْلَى سَلُوفَية "باتَتْ ، وبات بها، بوَحْشِ إصْبِتَ فِي أَصلابها ، أَوَدُ

وقال بعضهم: العلّم أهو وَحْشُ إصبِتَ ، الكلمتان معاً ؛ وقال أبو زيد : يقال لتقييته أبو حش إصبِت وببلدة إصبِت أي بمكان قفر ؛ واصبت منقول من فعل الأمر مجر داً عن الضير وقطعت هنزته ليتجري على غالب الأسباء، وهكذا جبيع ما يسبى به من فعل الأمر وكسر الهنزة من إصبت إما لغة " لم تَبلُغنا وإما أن يكون غير في التسبية به

عن أصبت بالضم الذي هو منقول في مضارع هذا الفعل ، وإما أن يكون مجر"داً مرتجلًا وافق لفظ الأمر الذي بمعنى أستحثت ، وربما كان تسمية هذه الصحراء بهذا الفعل للغلبة لكثرة ما يقول الرجل لصاحبه إذا سلكها اصبت لئلا تتسمع فستهلك لشد"ة الخو"ف بها .

أَصَمُ : بفتحتين ، وتشديد الميم ، ضدّ السبيع : أَصَمُ الجُلِيْحاء وأَصمُ السّبُرة في ديار بني عامر بن صعصعة ثم لبني كلاب منهم خاصّة " ، ويقال لهما الأصّبّان ؟ عن نصر .

الأصنام : جمع صنم : إقليم الأصنام بالأندلس من أعبال شذونة ، وفيه حصن بعرف بطبيل في أسفله عين غزيرة الماء عذبة ، اجتلب الأوائل منها الماء إلى جزيرة قادس في نخر و الصخر المجو ف انثى وذكر ، وشقوا به الجبال فإذا صادوا إلى موضع المنخفضة والسباخ بنيت له فيه قناطر على تحنايا ، كذلك حتى وصلوا إلى البحر ، ثم دخلوا به في البحر الملح سنة أميال في نخر و من الحجارة ، كما ذكرنا ، حتى أخرج إلى جزيرة قادس ؛ وقيل : إن أعلامها إلى اليوم باقية ، وقد ذكر السبب الداعي إلى هذا الفعل في ترجمة قادس .

الأصهَبَيِئات: بفتح الهاء، وكسر الباء الموحدة، وياء مشددة، وألف، وتاء، كأنه جمع الأصهبية وهو الأشقر': ماء؛ وأنشد:

> دَعَاهُنَ مَن ثَاجٍ، فأَزْمَعْنَ وَرَّدَهُ، أَو الأَصْهَبَيَّات العيونَ السوافح

الأَصْيَعُ : ياء مفتوحة ، وغين معجمة : هو واد ، وقيل : ما . أَصِيل : ياء ساكنة ، ولام : بلد بالأندلس ؛ قال سعد الحير : وبما كان من أعمال طليطلة ؛ ينسب اليه

أَبُو محمد عبد الله بن ابراهيم الأصيلي محدّث مُمتَّقن فاضل معتبر ، تفقيه بالأندلس فانتهت الله الرياسة ، وصنتف كتاب الآثار والدلائل في الحلاف ثم مات بالأندلس في نحو سنة ٣٩٠. وذكر أبو الوليد بن الفرضي في الغُرباء الطارئين على الأندلس ؛ فقال : ومن الغرباء في هذا الباب عبد الله بن ابراهيم بن محمد الأصيلي من أصيلة يكني أبا محمد ؛ سمعته يقول : قدمت ُ قرطبة سنة ٣٤٧ فسبعت بها من أحمد بن مطر"ف وأحمد بن سعيد ومحمد بن معاوية القُبرَ شي وأبي بكر اللؤلؤي وإبراهيم ، ورحلت ُ إلى وادي الحجارة إلى وهب بن مسرّة فسبعت منه وأقبت عنده سبعة أشهر ، وكانت رحلتي إلى المشرق في محرم سنة ٣٥١، ودخَّلت بغداد وصاحب الدولة بها أَحمد بن بُويَّه الأَقطَع ، فسمعت بها من أبي بكر الشافعي وأبي على بن الصُّوَّاف وأبي بكر الأبهَري وآخرين ؟ وتفقه هناك لمالك بن أنس ثم وصل إلى الأندلس في آخر أيام المستنصر فشُوور، وقرأ عليه الناسُ كتاب البخاري رواية أبي زيد المَرْوَزي وغـير ذلك ؛ وكان تحريج الصدر تضيَّق الخلُّق ، وكان عالماً بالكلام والنظر منسوباً إلى معرفة الحديث ، وقد تحفظت عنه أشاء ووقف عليها أصحابنا وعرفوها ؛ وتوفى لإحدى عشرة للة بقبت من ذي الحجة سنة ٣٩٢ . ويحقق قول َ أبي الوليد أن الأصيلي من الفُرباء لا من الأندلسكما زعم سعد الحير ما ذكره أبو عبيد البكري في كتابه في المسالك عند ذكره بلاد البربر بالعُدُوة بالبر الأعظم ؛ فقال: ومدينة أصلة أول مدينة العدوة بما يلى الفرب ، وهي في سهلة من الأرض حولها رواب لطاف، والبحر بغربيها وجنوبيها، وكان عليها سور، ولها خمسة أبواب فاذا ارتج البحر بلغ الموج حائط الجامع ؛ وسوقها حافلة يوم الجمعة ، وماءُ آبار

المدينة شروب ، وبخارجها آبار عذبة وهي الآن خراب ، وهي بغربي طنجة بينهما مرحلة ؛ وكان والد أبي محمد الأصلي ابراهيم أديباً شاعراً له شعر في أهل فاس ، ذكر في ترجمة فاس .

الأُصَيهِبِ ' : بلفظ تصغير الأَصهب وهو الأَشْقر ' : ما ق قرب المَر ُوت في ديار بني تميم ثم لبني حِمَّان أَقطَعَه النبي ، صلى الله عليه وسلم ، 'حصَيْن َ بن 'مشَمَّت لما وفد اليه مسلماً مع مياه أُخَر َ .

### باب الهمزة والضاد وما يليهما

الأَضَاءُ : بالفتح والمد : واد .

أضاخ": بالضم ، وآخره خالا معجمة: من قرى اليمامة لبني نمكير ، وذكره ابن الفقيه في أعمال المدينة ؛ وقال الأصمعي: ومن مياههم الرئسيس ثم الأراطة ، وبينها وبين أضاخ ليلة . وأضاخ : سوق وبها بناء وجماعة ناس ، وهي معدن البرام ؛ وقال أبو القاسم بن عمر: أضاخ جبل ؛ وقيل: وضاخ ولم يزد ؛ ولو ضاخ ذكر في قصة امرىء القيس ؟ قالوا : اتى امرؤ القيس قتادة ابن الشؤم اليككري وأخويه الحارث وأبا شريخ ؛ فقال امرؤ القيس : يا حار أجز :

أَحَادِ تَرَى بُرَيْقاً هَبِ وَهُنا ، فقال الحارث :

كنار مَجُوسَ تَـستَعِرُ استعارا ؟ فقال قتادة :

أرقشت له ونام أبو 'شرَيْع ، إذا ما قلت' قد كدأ استطارا

فقال أبو 'شرَيْح :

کآن هزیزه ، بوکراه غیثث ، عشار ' ولئه ' لاقت ' عشار ا

فقال الحارث :

فلما أن علا شَرْجَي أَضَاخٍ ، وَهَـَتْ أَعِمَازُ ۖ رَيْقِهِ فَـَحَارِا

فقال قتادة :

فلم يترك ببطن السّر" كَطْبُيّاً ، ولم يترك بقاعته حِمـاراً

فقال امرؤ القيس: إني لأعجب من بيتكم هذا كيف لا مجترق من جودة شعركم! فسنبوا بني النار يومئذ. وقد نسب الحافظ ابوالقاسم اليها محمد بن زكرياء أبا غانم النجدي ؛ ويقال: اليمامي الأضاخي من قرية من قرى اليمامة ، سمع محمد بن كامل العماني بعمان البلقاء والمقدام بن داود الرعميني المصري ؛ روى عنه أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر الفيروزاباذي المقري وأبو الفهد الحسين بن محمد بن الحسن وأبو بكر عتيق بن عبد الرحمن بن أحمد السلكمي العباداني.

الأضارع : جمع أضرَع : اسم بركة من حفر الأعراب في غربي طريق الحاج ؛ ذكرها المتنبي ، فقال :

ومَسَّى الجُمَيْعيِّ دَأُداؤها ، وغـادي الأضارع ثم الدَّنا\

أَضَاعَى : بالضم والقصر : واد في بلاد عُذْرَة .

إضاف : بالكسر ، ورواه أبو عمرو: إطان ، بالطاء المهملة ؛ وأنشد على اللغتين والروايتين ، قول ابن مقبل :

تَبَصَّرُ خليلي هل تَرَى من ظعائن، تَحَمَّلُـنَ بالعليـاء فوق إضّان

أَضَاءَ أَ بَنِي غِفَار : بعد الألف هبزة مفتوحة ، والأضاءة : الماء المستنقع من سيل أو غيره ؛ ويقال : هو غدير صغير ؛ ويقال : هو مسيل الماء إلى الغدير . وغِفار قبيلة من كنانة : موضع قريب من مكة

١ لم نجد هذا البيت في ديوان المتني .

فوق سَرِفَ قرب التَّنَاضِب ، له ذَّكُر في حديث المُغازي .

أَضَاءَةُ لِبِنْنِ : بكسر اللام ، وسكون الباء الموحدة ، ونون : حدُّ من حدود الحرم على طريق اليمن .

أَضْبُع : بسكون ثانيه ، وضم الباء الموحدة ، والعين المهملة ، جمع ضبع جمع قللة : موضع على طريق حاج البصرة بين دامتين وإمراء ؟ عن نصر .

أَضْرَاس : كأنه جمع ضِرْس : موضع في قول بعض الأعراب :

أَياسِدُ رَبَي أَضراسَ ! لا زالَ ، رائحاً ، رَوِي عُرُوقاً منكما وذُرَاكُسا لقد هبِختا شَوْقاً علي وعَبرَة ، غداة بَدا لي بالضَّعَى عَلَماكُما فَمَوْتُ فُولَادِي أَن بَحِن الكِما ، ومَحْيَاة عَيْني أَن تَرَى من يَرَاكُما

أَضَرُع : موضع في شعر الراعي :

فأَبْضَرْ تُنهم ، حتى رأيتُ حُمُولَهُم بأنتاء كِخْمُوم ، وورَّكُنْنَ أَضَرُعا قال ثعلب : هي جبال أو قارات .

أَضْرَعَة : من قرى ذِمارِ من نواحي اليمن .

إضم : بالكسر ثم الفتح ، ومم ، ذو إضم : ما المسكنة ؛ يطو الطريق بين مكة واليامة عند السكنة ؛ وقيل : ذو إضم جو ف هناك به ما الحاظل ، وله ذكر في سرايا النبي ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال السيد عُلَي : إضم واد بجبال تهامة ، وهو الوادي الذي فيه المدينة ، ويُسَمَّى من عند المدينة القناة ، ومن أعلى منها عند السد يسمى إضما الشظاة ، ومن عند الشظاة إلى أسفل يُسمَّى إضما

إلى البحر ؛ وقال سلامة بن جندل :

يا دار أسماء بالعلياء من إضم ، بين الدكادك من قور فمعضوب كانت لها مَرَّةً داراً ، فعَيْرَ هـا مَرُ الرياح بسافي التُرْب بجلُوب

قال ابن السكتيت : إضم وادر يَشْتَى الحِباز حتى يفرغ في البحر ، وأعلى إضم القنساة ُ التي تمر 'دويَنَ المدينة ؛ وقيل : إضم وادر لأَشْجَع وجُهَيْنة ، ويوم إضم من أيامهم ؛ وعن نصر : إضم أيضاً جبل بين اليامة وضريّة ؛ وقال غيره : ذو إضم ما ين مكة واليامة عند السُّمينة يطؤه الحاج .

أَضْم : بالضم ثم السكون : موضع في قول عنترة العبسي :

عَجِلَتْ بنو شيبان مُدَّتَهُم، والبُقْع أَسناها بنو لأم كُنَّا ، إذا نَفَرَ المطيُّ بنا وبدت لنا أحواض ذي أضم نعطي، فنطعن في أنتُوفهم، غضار بين القيّل والغنم

الأَضُوَجُ : بفتح أوله والواو ثم جم : موضع قرب أُحُد بالمدينة ؛ قال كعب بن مالك الأنصاري يرثي حمزة بن عبد المطلب :

غـداة أجابت بأسيافهـا جميعاً بنو الأوس والخرزرج

أَضُوحُ : بالحاء المهملة : حصن من حصون ناحية زبيد باليمن ، وزبيد بفتح الزاي : اسم البلد ؛ والله أعلم بالصواب .

باب الهمزة والطاء المهملة وما يليهما

إِطَانُ : بالكسر ، وآخره نون ؛ ويروى بالضاد المجمة ، وقد تقدُّم ؛ قال ابن مقبل :

تَبَصَّرُ خليلي! هل ترى من ظعائن أَ يَحَمَّدُ خليلي! هل ترى من ظعائن ؟ فقال: أراها بين تبراك، مَوْهِناً، وطلِحامَ إذ عَلِمُ البلاد هداني وقد روى عن قول الأعشى:

كانت وصاة وحاجات لنا كفف ،
لو ان صحبك إذ ناديتهم وقفوا
على هررية ، إذ قامت تودعنا ،
وقد أتى من إطار دونها شرك ف
بالراء ؛ ولا أدري أهو تصحيف أم هو موضع آخر .
أطايف : بالضم ، وبعد الألف ياء ، وفاء : موضع في
قول المررقش :

بِوُدِّكَ مَا قُومِي إِذَا مَا هَبَوَ بَهُمَ، إذا هب في المَشْتَاة ربح أَطَاييف

أَطْحُلُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الحاء المهملة ، ولام ؛ والطُّحُلة لون بين الغُبرة والبياض ، ورماد والحل وشراب أطحل إذا لم يكن صافياً : وهو جبل بمكة يضاف إليه ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة ؛ فيقال له ثَو در أَطْحُلَ ؟ قال البعيث :

وجثنا بأسلاب الملوك، وأحرَزَتُ أَسِنَةُ وَالْأَكُلِ السِنَةُ وَالْأَكُلِ وَجَنْنَا بَعِنْدَ الْأَسِنَةُ وَالْأَكُلِ وَجَنْنَا بَعِمُو ، بعدما حلَّ سرْبُهَا يَحَلُّ الذليل، خلف أطحل أو عُكْلُ مِ

وإلى ثور أطحل ينسب سفيان بن سعيد الثوري ، مات في البصرة سنة ١٦١ .

أَطَكُ : بفتحتين : أرض قرب الكوفة من جهة البر" ، نزلها جيش المسلمين في أول أيام الفتوح ؟ قال الزّبر قان بن بدر :

> سير وا رويد أ ، فإنا لن نفوتكم ، وإن ما بيننا سهل لكم جدد أ إن الفر ال ، الذي تر جون غرات ، الذي تر جون غرات ، الذي تر جون غرات ، المنتكان أو أطد أ

قال ابن الأعرابي : عتكان وأطئه ُ أودية لبني بَهْدَكَة َ .

أَطُو ابَوْ نَدُهُ : بالفتح ثم السكون ، وراء ، وألف ، وباء موحدة مفتوحة ، وزاي مضومة ، ونون ساكنة ، ودال مهملة ، وهاء : مدينة من أعيان مدُن الروم على ضفتة بحر القسطنطينية الشرقي ، وهو المعروف ببحر بُنطُس ؛ وإلى هذه المدينة مُنتَهَى جبل القبق ثم يقطعه البحر ، وهي مشرفة على البحر ، وهي مشرفة على البحر ، وماؤه محيط بها كالحندق محفور حولها بأشرها ، وعليه قنطرة إذا تهيهم عدو قطعوها ، ولها رستاق واسع ، ومقابلها مدينة كراسنده على ساحل هذا البحر الغربي ، وأكثر أهلها رُهبان ؛ وهي من أعمال القسطنطينية ، وولايتُها كلها جبال وعرة .

أَطَوْبُ : الباء موحدة ، أَفْعَل من الطَّرَب ، وهو الحِيْقة والسُّرور : موضع قرب حُنين ؛ قال سلمة ابن دريد بن الصَّمَة وهو يسوق ظعينة :

أنسيتني ما كنت غير مصابة ، ولقد عرفت غداة كنف الأطرب إلى منتغثك ، والرسكوب مجتب ، ومشيئت خلفك غير مشي الأنتكب إذ فرسك كل مهذب ذي للة ، عزامة ، وخليله لم يعقب

أَطُورَ ابُكُس : بضم الباء الموحدة واللام ، والسين مهملة : مدينة مشهورة على ساحل بجر الشام بين اللاذقية وعكا ؛ وزعم بعضهم أنها بغير همز ؛ قال أبو الطيب المتنى :

وقصَّرَتُ كُلُّ مصرَ عَنْ طَرَابُلُسُ

وقد بُسِّطَ القول فيها . وفي المغربي في باب الطاء : وقد خرج من أطر ابلس هذه خلق من أهل العلم منهم: معاوية بن يجيى الأطرابُلُسي يكني أبا مُطيع، روى عن سعيد بن أبي أبوب وعن أبي الزناد وسليان ابن سليم وخالد الحَـنـُ"اء ، روى عنه بقية بن الوليـد وهشام بن عمار ومحمد بن يوسف الفريابي وعبد الله ابن يوسف التَّنتَّيسي ؟ قاله الحافظ أبو القاسم الدمشقي ؟ قال : ومعاوية بن يحيى أبو روح الصَّدَ في الدمشقي الأطر ابلسي كان يلي بيت المال بالري للمهدي، حدث عن مكمول والزُّهْري ، وذكر جماعة ، روى عنه عقیــل بن زیاد ؛ وقال أبو بکر بن موسی عقیب ذكره أبا مُطيع : وفي الدمشقيين آخر يقال له معاوية ابن محسى الصدفي، وكان على بيت المال بالري، دوى عن الزهرى ؛ روى عنه عقبل بن زياد أحاديث مستقيمة كأنها من كتاب ، وروى عنـه عيسى بن يونس وإسعاق بن سلمان أحاديث مناكير كأنها من حفظه، ولم يُكنَّهُ إِن موسى ولا نسبه إلى أَطرابلس، وكنَّاه ونسبه إليها الحافظ ؛ وسعيد بن عجلان

الأطرابلسي سمع محمد بن شعبيب بن شابور ، روى عنه أُحَمد بن محمد بن حجَّاج بن وَشدين واسماعيل بن الحارث الأطرابلسي ، روى عن يحيى بن صالح الوُحاظي ، روى عنه أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عيسى المقري ؛ وعبد الله بن إسحاق الأطر ابلسي سمع على بن عبد العزيز البَغَوي وغيره ، روى عنه محمد ابن إسحاق بن مندة وجماعة ؛ وخَنشَمة بن سلمان بن تَعَيْدُوهُ بن سلمان بن داود بن خيشة القُرَشي الأطرابلسي أَحَد 'حَدِّاظ الشام والمكثرين منهم؛ سمع الكثير ورحل في طلب الحديث فسمع بالشام واليمن وبغداد والكوفة وواسط، وحديثه كثير مشهور في العراقيين والشاميين والأصبهانيين ، ومن أعلام مشايخه عبد الله بن أحمد بن حَنْبَل والعباس بن الوليد ابن مَزْ يَد البَيْرُ وتي، وأبو فِلابة الرُّقَـاشي، وإسعاق بن إبراهيم الدَّبَرِي وغيرهم ، روى عنه خلق كثير منهم: أبو الحسين بن جميسع ومحمد بن يوسف البغدادي الأديب الاخبادي وأبو حفص بن شاهين ؛ 'سئل عنه الخطيب فقال: ثقة ابن ثقة ؛ تكنى الأكفاني بعبد العزيز الكناني ١، ثم وجدت في كتاب عبيد بن أحمد بن فطيس: توفي خيشمة بن سليمان في ذي القعدة سنة ٣٤٣ ؛ وذكر أنه سأله عن مولده ، فقال : سنة ٢٢٧ ؛ وقال غيره : مولده سَبْة ٢١٧؛ وسمع بعد الستين وما تُتين ﴾ وكان ثقة مؤمناً من العُبَّاد ، مات وهو ابن مائة وست وعشرين سنة؛ وأخوه محمد بن سليان الأطر ابلسي روى عنه محمد بن يوسف بن بَحْر وغيره ؛ وأبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأطر ابلسي ابن أُخْت خيشة بن سليان سبع خاله؛ وحمزة بن عبد الله ابن الحسين بن أبي بكر بن عبد الله بن أبي القاسم ابن الشام الأطرابلسي الفقيم الأديب الشاهد ، قدم ١ مكذا في الأصل.

دمشق وحدث بها وبطرابلس عن أبي بكر يوسف ابن القاسم المَيَانجي، وأبي القاسم عبد الوهاب بن عبيد الله الجسين بن أحمد بن خالَوَيْه وغيرهم ؛ روى عنه علي بن أبي 'زورَانَ وعلي بن أبو عبد الله الحشابيّان والقاضي أبو عبد الله القضاعي وأبو على الأهوازي وجماعة سواهم.

أَطْرَ ابْلُسُ أَبِضاً : مدينة في آخر أرض بَرْ قة وأول أَرض إِفريقية ، وُصف أَمرُها أَيضاً في باب الطاء. ومن أطرابُكُس هذه في الغرب أبو سلمان محمد بن معاوية الأطرابلسي سمع مالك بن أنس ، رضي الله عنه ، وغيره ؛ روى عنه حبيب بن محمد الأطرابلسي . وحبيب بن محمد الأطرابلسي رجل صالح فهم سمع جماعة من أهل بلده، روى عنه أبو مسلم العيجُلي وَوَ ثُقَّهُ ؟ وعبد الله بن ميمون الأطرابلسي، روى عن سليان بن داود القَيْرواني ، روى عنه أبو سهل عبد الصمد بن عبدُ الرحمن المروزي، وكان سليمان قدم مرو وحدَّث بها ، وبها سمع منه أبو سهل ؛ وموسى بن عبد الرحمن ابن حبيب العَطَّاد الأطرابلسي أبو الأسود روى عن تَشْجَرة بن عيسى ومحمد بن سَحْنُون وغيرهما ؛ وعبد الله بن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي الأطرابلسي، كان أبوه من أهل الكوفة نزل أطرابلس الغرب، وو'لد عبد الله وأخوه يوسف بهـا فنـُسبا إليها ، وبها أولادهم، وحديثهم كثير مشهور، وبيتهم بيت المعرفة والدراية والإكثار من الحديث ؛ وأبو الحسن على" بن أحمد بن زكرياءً بن الحصيب المعروف بابن ز كثر ون الأطر ابلسي الهاشمي، سمع أبا مسلم صالح بن أحمد بن عبد الله العجلي ، روى عنه الوليد ابن بكر الأندلسي وغيره، وابراهيم بن محمد الغافقي الأَطرابلسي قاضي أَطرابلس، توفي سنة ٢٥٣ بالمغرب، عن ابن يونس ؛ وابراهيم بن القاسم الأطرابلسي روى

عن أبي جعفر القَرَوي وغيره ، روى عنه أبو عمد بن حزم ، قاله الحُمْمَيْدي .

أَطْنُو َ ابِنْشُ : بكسر الباء الموحدة ، والنون ، والشين معجمة : بلدة على ساحل جزيرة صقلية ، ومنها يُقتُلع إلى إفريقية .

أُطُورَ ال : بالضم ، وراءَين مهملتين : اسم مدينة حصينة وولاية واسعة في أول حدود الترك بما وراءَ النهر على نهر سيحون قرب فاراب ؛ وبعضهم يقول : أترار .

أَطْرَاف : بالفاء : واد في بلاد فَهُم بن عَدُّوان . أَطْرِقا : بكسر الراء ، وقاف ، وألف ، بلفظ الأمر للاثنين ، ومن اطر ق يُطرق ؛ قال الهذلي :

> على أطرقا بَالِيَاتُ الحِيَـا م ، إلا الثّمَامُ وإلاً العِصِيُّ

وللنحويين كلام لهم فيه صناعة ؟ قال أبو الفتح : ويُر وكى أطر قا جمع طريق ، فمن أنت الطريق جمعه على أطر ق ، مثل عناق وأعنى ومن ذكر جمعه على أطر قاء كصديق وأصدقاء فيكون قد قصره ضرورة " ؛ وقال أبو عمر و : أطر قا اسم لبلد بعينه من فعل الأمر ، وفيه ضمير علامته الألف كأن سالكه سبع نبوة " فقال لصاحبيه : أطرقا ؛ وقال الأصعي : كان ثلاثة نقر بهذا المكان فسمعوا أصواتاً ، فقال أحدهم لصاحبيه : أطرقا ، فسئي بذلك ، وأنشد البيت . وقال عبد الله بن أبي أمية ابن المفيرة المخزومي مخاطب بني كعب بن عمر و بن خزاعة ، وكان يطالبهم بد م الوليد بن المفيرة أبي خالد بن الوليد ، لأنه مر " برجل منهم يصلح سهاماً فعشر بسهم منها فجر حه فانقض " عليه فمات :

إني زعيم أن تسيروا وتهربوا، وان تتركوا الظهران تعدي تُعَالبُهُ

وان تتركوا ماءً بجيز عَهَ أَطْرُ قَا ، وان تسلكوا أَيَّ الأَراكُ أَطَابِهُ \* وإنَّا أَنَاسُ لا تُطْلُ دماؤنا ،

ولا يتعالى صاعداً من نحاربُهُ ا

وقالوا في تفسير هذا : الجزعة والجَرَعْ بمعنى واحد وهو معظم الوادي ؛ وقال ابن الأعرابي: هو ما انتنى منه ؛ وأطرقا : اسم علم لموضع بعينه سُمَّي بيفِعْلِ الأمركا قد منا ، وهذا يُؤذن بان أطرقا موضع من نواحي مكة لأن الظهران هناك ، وهي منازل كعب من مخزاعة ، فيكون أطرقا من منازلهم بتلك النواحي ، وهي من منازل هذيل أيضاً ، وكذلك ذكروه في شعرهم والله أعلم .

أَطُورُونُ : بضم الراء ، وسكون الواو ، ونون : بلد من نواحي فلسطين ثم من نواحي الرملة .

أَطَكُ : ويقال أَطَدُ بفتحتين : بين الكوفة والبصرة قرب الكوفة ؛ قال : وهي خلف مدينة آزر أبي ابراهيم ، عليه السلام ؛ قال أبو المنذر : وإنما سميت بذلك لأنها في هبطة من الأرض .

إطنفيح : بالكسر في أوله والفاء ، وياء ساكنة ، وحاء مهملة : بلد بالصعيد الأدنتى من أرض مصر على شاطىء النيل في شرقيه ، وفي قبلته مقام موسى بن عمر ان ، عليه السلام ، فيه موضع قدمه ، وينسب إليه بعض العلماء . أطنسا : بالفتح : من تقرى كورة الأشمون بالصعيد .

أطنلاح: بالحاء المهملة ، ذات أطلاح: موضع من وراء ذات القدرى إلى المدينة ، أغزاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كعب بن عمير الغفادي ، فأصيب بها هو وأصحابه .

أَطُلُكُ عَاءُ : بضم اللام والمد" : ماءٌ لبني جعدة بوادي أَطَلُكُ عَانَ نُصر .

أَطْهُمُ الأَصْبَط: الأَطم: يقال بضتين ، وبضة ثم السكون ؛ والأُطم والأُجم بمنى واحد، والجمع آطام وآجام: وهي الحصون ، وأكثر ما يستى بهذا الاسم حصون المدينة ، وقد يقال لغيرها أيضاً ؛ قال أوس ابن مَغْراء :

بَثُ الجُنُودَ لَمْم فِي الأَرض يَقْتُلُهُم، ما بين بُصرَى إلى آطام نَجرانا وقال زيد الحيل الطائى :

أُنيخَتْ ، بآطام المدينة ، أدبعاً وعشراً ، يُغَنِّي فوقها الليل طائرُ فلما قَضَى أصحابُنا كلَّ حاجة ، وخَطَّ كتاباً في المدينة ساطرُ سُدَدْتُ عليها رَحْلَها وشَليلَها من الدرس والشَّعْراء، والبطن ضامرُ

وأما الأضبط: فهو الأضبط بن توريع بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، وكان أغاد على أهل صنعاء فلما انتصف منهم وملكهم بنى بها أطئماً نسب الله ؛ قال :

وشَّنَيْتُ نفسي، من َذُوِي بَمَن، بالطعن في اللَّبَات والضَّرُّبِ قَتَّلَتُهُم، وأَبَحْتُ بلدتَهُم، وأقبتُ حولاً كاملًا أسبي

أَطَوْاء أَ : بالفتح ثم السكون ، كأنه جمع طوي ؟ وهو البئر المبنية : قرية بقر قرك من أدض اليمامة ذات نخل وزرع كثير ؛ قال أبو زياد : ومن مياه عمرو بن كلاب الأطواء في جبل يقال له شراء.

أَطْوَاب : كأنه جمع 'طوب جمع قلّة ، وهو الآجُر: من 'قرك الفَيُّوم ، لها ذكر في ولاية عبد الله بنسعد ابن أبي سَرْح على مصر ، وذ 'كر لي بمصر انهما من عمل البَهْنَسَا من نواحي مصر ، وهما متجاورتان .

أَطْهَار : من حائل ؛ وحائل : بين رملتين بين بُجرَاد والأَطنهار .

أَطِيط: بالفتح ثم الكسر ؛ صَفَا الأَطيط: موضع في قول امرىء القيس:

لمن الديار عرفتها بسامه م فعمايتين ، فهضب ذي إقدام فصفا الأطيط فصاحتين فعاهم ، تمشي النعام به مع الآرام دار لمند والراب وفرتني ولميس ، قبل حوادث الأيام

#### باب الهمزة والظاء وما يليهما

أَظْمَايِفُ : بالضم ، وبعد الألف ياة مكسورة ، وفاة ، ويُرْوى بالفتح ، وقد تقدم في الهمزة والطاء المهملة ، ولا أدري أأحدهما تصحيف أم هما موضعان? وبالظاء المعجمة ذكره نصر ؛ وقال : هو جبل فارد لطميء ، طويل أُخلَق ُ أَحْمَر ُ على مغرب الشمس من تُنْغَة ، وكان تُنْغَة ُ منزل حاتم الطائي .

أَظْفَار: بالفتح ثم السكون ، والفاء ، بلفظ جمع ظفر: موضع وهو أُبَيرقات حُمر ُ في ديار فزارة ، في قول صخر بن الجعد:

> يسائل الناس هل أحسسَسْتُم ُ جَلَبًا محادبيّاً ، أتى من دون أظفار ?

في أبيات وقصَّة 'ذكرت في بئر مطلب .

في تفسير قول كُنْتَيْر :

سَقَى الكُدُّرَ فاللَّعْباء فالبُرُّقَ فالحماء فلكو ذ الحِصَى من تَعْلَمَين ، فأظلما

أَظْلَمُ : جبل في أَرض بني سلم ، وأَظْلُم أَيضاً : جبل في أرض الحَبَشَة به معدن صفر ، وأظلم : بالشُّعَسَّة من بطن الرُّمَّة ؛ وقال الأصمعي عسد ذكره جبال مكمة : أظلمُ الجبـل الأسود من ذات تحبيس ؟ قال الحُصَيْن بن تحمام المُر عي :

> فلتيت أبا بشر وأى كرا خيلنا وخيلِهم ، بين السُّمار وأظُّلُمَا نُطارَدهم ، نَسْتَنْقذ الجُرْدَ بَالقَنا ، ويستنقذون السَّمْهِرِيُّ المقوَّمــا عشيّة لا تُعْني الرساح مكانها، ولا النَّبْلُ إلَّا المَشْرَفِيُّ المصمَّمَا

#### باب الهبزة والعين وما يليهما

أَعَامِلُ : بفتح الهبزة ، وكسر الباء الموحدة ، ولام، كأنه جمع أعبل ، نحو أصغر وأصاغر : اسم موضع في قول شبيب بن يزيد بن النعمان بن بشير الأنصاري:

> كُلُو بنت وهاجَتني الحُيمُول الظواعن ، و في الظُّعن تشويق" لمن هو قاطن ُ ومـــا تَشْجَنُ في الظاعنين عشيَّةً ، ولكن هَوَّى لَيْ فِي المُقْيِمِينِ شَاجِنُ بمُخترَق الأُدواح بين أَعابِــل ِ فصِنْع ، لهم بالرُّحْلَتَيْن مُسَاكَن ُ

> > الأَعَارِفُ : حِبال بالبامة ؛ عن الحفصي .

أَظْلُكُمُ : أَفْعَلَ ، من الظُّلْمِ أَو الظلام ؛ قال ابن السكيت ﴿ أَعَامِقُ : بضم الهمزة : اسم واد في قول الأخطل : وقد كان منها منزل نستتكذاه ، أعامِـقُ بَرْقاواتُهُ وأَجَاولُهُ أَجِاوِلُهُ : ساحاتُهُ ؛ وقال عدي بن الرقاع : كمُطَرَّدٍ طَعْلِ يُقَلَّبُ عَانَةً ، فيها لواقح كالقسيّ وحُسولُ نَفَشَتُ رياضَ أعامق ، حتى إذا لم يَبْق من تشكل النهاد غيل ، بسطت هو اديها بها افتكمشت

الأَعْبُدَةُ : بضم الباء الموحدة : من مياه بني نُمَيِّر ؟ عن أبي زياد الكلابي .

وله على أكسائهن صليل

الأعدان : في أخبار الخوارج قال تَعطري من بن الفجاءة المازني لأخيه الماحُوز ، وكان من أصحاب المهلُّب ، وكانا قد تواقفا في صَفَيْهِما : أَرَأَيْتَ إِذْ كُنتُ أَنا وأنت نتَدَافع عــــلى ثكري أمُّنا بالأعدان ؟ والأعدان' : ماءٌ لبني مازن بن تميم ، وذكر قصَّةً .

الأغراض : جمع عرض ، وقد ذكر العراض في موضعه ، والأعراض : قرَّى بين الحجاز واليمن والسَّراة ؛ وقال الأزهري : قال الأصعي: أَخْصَبَ ذلك العرضُ وأَخْصَبَتُ أَعراضُ المدينة وهي قُراها التي في أوديتها . وقال شهر : أعراض المدينة هي بطون ُ سوادها حيث الزرع والنخل ؛ وقال أعرابي : :

لَعِرْضُ مِن الأعراض تُبْسَى حيامُهُ \* وَتُضْعِي ، على أفنانه العِينِ ، تَهْتَيْفُ أحب إلى قلبي من الديك دَنَّة ، وباب، إذا ما مال للغلثق ، يَصْرِفُ وقال الفضل بن العبَّاس اللَّهُ بَيُّ :

ونَحْلُلُ مَن تَهَامَةً كُلُّ سَهْب ، نَقِي التَّرْبِ ، أُودية رِحابًا أَباطح مَن أَباهر ، غير قُطْع، وشائظ ما يفارقن الذّبابا

قال اليزيدي: لا نعرف الذباب هاهنا . من الأعراض لا صدعت ذباب، ولا كانت قوائهها شمابا

الأَعْرَافُ : هِي فِي الأَصلِ مَا ارتفَّعَ مِنَ الرَّمِلُ ، الوَّاحِدة عُرَّفَة ؛ قَالَ أَبُو زِيَاد : فِي بلاد العرب بلدان كثيرة 'تسَمَّى الأَعراف ؛ منها : أَعراف ' لُبُنْنَى وأَعراف ' لُبُنْنَى وأَعراف غَمْرة ؛ قال 'طفيئل بن عوف الغَنُوي :

تجلبنا من الأعراف أعراف غَمْرة ، وأعراف لبنى الحيل من كل مجلب عراباً وحُولًا مشرفاً حجبانها ، وعان ، قد تُخُيِّر ، منجب بنات الأغرا والوجيه ولاحق وأعْوج ، ينمي نسبة المتنسب

وأعرافُ نَخُل : هضبات مُحمَّرُ في أرض سَهلة ؟ قال الرّاجز :

> يا من لتُور لَهُنَّ طَوَّاف ، أُعينَ مَشَّاءِ عَلَى الأَعراف

ويوم الأعراف من أيامهم ؛ وقد َذكر عدَّة مواضع يقال لها عرفة ، في موضعها تُذكرت ؛ والأعرف : اسم للجبل المشرف على قُعْمَيْقعان بمكة .

الأَعْزَلَانِ : بالزاي : اسم لوادييَيْن يقال لأحدهما الأَعـزل الرَّيَّان لأَن به ماءً ، وللآخـر الأَعزل الظَّـبْـآن لأَنه لا ماء به ؛ قال أَبو عبيدة : الأَعزلان

واديان يقطعان أرض المَـرُوت في بلاد بني حنظلة بن مالك ؟ قال جربو :

> هل رامَ جو اُ سُورِثُقَ بِنَ مَكَانَهُ ، أَم حَلَّ بعد مَحلَّة البَرَدَان ?

> هُلَ تُونِسان،ودَ يُرْ ُ أَرُوي دُوننا بالأَعزَ لين ، بَواكِرَ الأَظْعان ؟

الأَعْزَلُ : مَا أَ فِي ديار بني كلب فِي وَادَ لَهُم ، وَلا أَبِعَدَ أَن يَكُونَ الذِي قبله ، وإنما ثناه فِي الشعر ضرورة ، كما قال : جو "سويقت ين، وإنما هو جو أسويقة ، وله نظائر في شعرهم يثنون اسم الموضع ويجمعونه إذا اضطروا إليه ؛ قال جرير :

لمن الدّيارُ ، كأنها لم تُعلَلُ ، بين الكيناس وبين طلنح الأعزّل

الأَعْزَ لَـة ' : وادر لبني العَنبَر بن عبرو بن تميم .

أَعْشَارِ '' والشين المعجمة : موضع في عقيق المدينة ؟ قال الشاعر :

ظَلَلَتْ بَأَعْشَادِ لَعَيْنَيْكُ وَاشْلِ ، ، على الصدر من ماء الشُّؤُونَ يسيلُ

أَعْشَاشُ : موضع في بلاد بني تمم لبني يربوع بن حنظلة ؟ قال الفَرَزْدَق :

> عزفت بأعشاش، وماكد ت تعزف، وأنكر ت من حد راءماكنت تعرف ولج بك الهجران ، حتى كأنما ترى الموت في البيت الذي كنت تألف أ

> > وقال ابن نعجاء الضُّبِّيُّ :

أَيَّا أَبْرَ قَـَيْ أَعشاشَ لَا زَالَ مُدَّجِنَّ مَعْ أَعْدَلُ اللَّهُ مُدَّجِنَّ مَعْ أَيْ أَوَّى شَرَاكِما

أَرَانِي رَبِّي، حَيْنَ نَحْضُرُ 'مُنيَــتِي ، وفي عبشة الدُّنيا ، كما قــد أراكما

وقيل : هو موضع بالبادية قريب من مكة مقابل الطّـميّـة .

أَعْظَامٌ : موضع في شعر كُنْيُر قال :

عرّج بأطراف الديار وسَلِم ، ولم تَتَكَلَّم ، وان هي لم تَسْمَع ، ولم تَتَكَلَّم فقد قدمَت آياتُها وتنكرَت ، لا مَر من ريح وأو طف مر هم تأملنت من آياتها بعد أهلها ، بأطراف أعظام ، فأذ ناب أز نشم مَعاني آناء ، كأن در وسها در وس الجوابي ، بعد حوال مجرم م

أَعْفُو' : موضع في شعر امرىء القيس حيث قال : تذكر ت' أهلي الصالحين ، وقد أتت على خملى ، مناً الراكاب وأعْفرا

الأَعِقَةُ : جَمَّعُ عَقَيقُ ؛ قَـالُ السُّكَتَّرِي فِي قُولُ أَبِي خَرَاشُ الْمُذَكِي :

دعا قومه ، لما استحل حرامه ، ، ومن دونهم أرض الأعقام والرَّمْلُ ،

الأعقة: رمل، وحرامه: جوار، وعَهد، الأعقة: رمل، وحرامه: جوار، وعَهد، الأعقة عبرو؟ حبيب: الأعقة جمع عقيق بمكة ، عن أبي عمرو؟ وقال الأصمعي: الأعقة الأودية ، وفي بلاد العرب أربعة أعقة دُكرت في باب العقيق ؛ وروى بعضهم في هذا الاسم الأحفة بالفاء ؛ وقيل هي مواضع من الرمل في بلاد بني تمم ، وهو جمع حفاف جمعه عما حوله ، والحفاف : جمك .

أَعْكُشُ : بضم الكاف ، والشين معجمة : موضع قرب الكوفة ، في قول المتنبي :

فيا لك ليلاً ، على أعْكُسُ ، أَحَمُ السُّوَى أَحَمُ السِّلاد خَفِي الصُّوَى

وَرَدُن الرُّهَيْمَة فِي جَوْزُهِ، وباقيه أكثرُ ممّــا مَضَ

الأغلاب : أرض لعك بن عد نان بين مكة والساحل ، لها ذكر في حديث الردة .

أَعْلَاقُ أَنْعُم : من مخاليف اليمن .

الأهلكم : بلفظ الأعلكم المشقوق الشفة : اسم كورة كبيرة بين همكران وزنجان من نواحي الجبال ، والعجم يُسمونها ألكر بفتح الهمزة واللام، وسكون الميم والراء ، والكتاب يكتبونها كما ذكرت لك ، وقصبة هذه الكورة كر كزين ؛ ينسب إليها الوزير الدركزيني وزير السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه ، يُذ كر في دركزين إن شاء الله تعالى ؛ وينسب إلى الأعلم عبد الففار بن محمد بن عبد الواحد أبو سعد الأعلمي القومساني ، فقيه مقيم بالموصل ، دوى شيئاً من الحديث .

الأعْمَاقُ : جاء ذكره في فتح القسطنطينية ؛ قال : فيَنْزل الرّوم بالأعْماق وبدايت ، ولعلته جاء بلفظ الجمع والمرادبه العَمْق : وهي كورة قرب دابق بين حلب وانطاكية .

أَعْنَاز : بالنون والزاي : بلد بين حمص والساحل .

أَعْنَاكُ : بالنون والكاف : بليدة من نواحي حو°ران من أعمال دمشق ، 'يعمل فيها 'بسُط وأكسية" جيدة تُنسب إليها ؛ ويقال : ينسب إليها أبو سعد .

أَعْوَاء " مُوضع في قوله :

بساحة ِ أَعْواهِ وناج ٍ مُواثِل ِ وقد قصره الآخر فقال :

بأَعْوَى، ويوم لقيناهم ُ بأرعن ذي لنَجَبِ مُسْهَمَ

أي يجمل إليهم من الفرسان ، ولا أدري أهما موضعان أحدهما مقصور والآخر ممدود أم أصلُه المدة فقصر ضرورة ، على رأي الجماعة ، أم أصلُه القصر فَمُدً" على رأي الكوفيين خاصّة ؟

أَعْوَصُ : بفتح الواو ، والصاد المهملة : موضع قرب المدينة جاء ذكره في المفازي ؛ قال ابن إسحاق : خرج الناس وم أُحُد حتى بلغوا المُنتقى دون الأعْوَص ، وهي على أميال من المدينة يسيرة ؛ والأعرَص : واد في ديار باهلة لبني حصن منهم ؛ ويقال : الأعوصين .

الأَعْوَضُ : بالضاد المعجمة : شعب لهذيل بتهامة .

أَعْيَار : بعد العين الساكنة ياء ، وألف ، وراء : هضات في بلاد صُبّة ؛ وأَعْيَاد أيضاً : جبل في بلاد غَطَهُان َ ، وأحسبُه ، بين المدينة وفيد ؛ وفيه قال جرير :

رَعَت مَنْبِت الضَّمْرَ ان مِن سُبُل المِعَا إِلَى صُلْبِ أَعْيَارٍ ، تَرِن مَسَل المِعَا وقال السُّحَرِّي في قول مُلَيْح الهُذَكِي :

الله السُّحَرِّي في قول مُلَيْح الهُذَكِي :

الله البر ك مَرْبَع مُ مَنَا الله البرك مَرْبَع مُ وَمَنها بالقَفَا مُتَصِيَّف مُ وَمِنها بالقَفَا مُتَصِيَّف مُ وَمِنها بالقَفَا مُتَصِيَّف مُ

أَعْيَار : بلد ، والبرك : بلد ، والقَّفَا : موضع .

الأَعْيَانُ : بالنون : موضع في قول تعتببة بن الحادث ابن شهاب الير بُوعي :

تَرَوَّ حُنَّا مِنَ الْأَعِيَانِ عَصْراً ، فَأَعْجَلَنْنَا الإِلاهَـةَ أَنْ تَــَــــؤوبا

هكذا رواه أبو الحسن العبر اني ؛ ورواه الأزهري : تروّحنا من اللّعْباء .

أُعْيَبُ : بضم الهبزة ، وسكون العين ، وياء مفتوحة ، وباء موحّدة ؛ حكى بعضهم عن أبي الحسين بن زَنْجي النحوي البصري أنه قال : ليس في كلامهم كلمة على 'فعْيَلَ إلا أُعْيَب : وهو موضع باليبن وما أراه إلا وقد تَصَحَّف عليه أو اشتبة ، والمعروف على هذا الوزن 'عليب ، وهو مشهور : موضع في طريق اليبن ؛ قال أبو دَهْبَل :

فَمَا ذَرًا قَرَانُ الشَّبَسُ حَتَى تَبَيَّنُتُ ، فَمَا ذَرًا قَرَانُ الشَّبِسُ عَلَيْكُ مُشْرِفًا وَنَجْيِّما

أُعَيْدُ صَ : بضم أوله وفتح ثانيه : ماء بين جبلي طيء

الأَعَيْرَفَ : حِبل لطي الله على الله الأَفيق . أَعَيَنُ : بالنون : قرية ؛ وقيل : حصن باليمن ؛ والله الموفق الصواب .

## باب الهمزة والغين وما يليهما

الأغندرَة : جمع غدير الماء ، وهو ما غادرَه السّيل في مستنقع من الأرض ، نحو جريب وأُجْرِبَة ، ونصيب وأنصية ، وهو من جموع القلّة ؛ أغندرة السيدان : موضع وراء كاظمة بين البصرة والبحرين يقارب البحر ؛ قال المخبّل السعدي :

ذكر الرَّباب وذكر ها سُقَم ،
فصبا ، وليس لمن صبا حِلم ،
وإذا ألم تخيالها طرفت عيني ، فما شوونها سَجم وأرى لها داراً ، بأغدرة السيدان ، لم يدوس لها رسم الما رسم الما وسادا هامدا دفعت ،
إلا ومادا هامدا دفعت ،

قال أبو خليفة الفضل بن العُباب : حدثني المازني ، قال : حدثني الأصمعي ، قال : قرأت على أبي عمرو ابن العلاء شعر المخبّل السعدي ، فلما بلغت إلى قصيدته التي أولها :

وَ كُرَ الرَّبابَ وَذِكُرُهُمَا يُسَقَّمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

فير فيها: وأرى لها داراً بأغدرة السيدان، فقال أبو عمرو: قد رابني هذا، وكيف يكون هذا للمخبّل وأغدرة السيدان وراء كاظمة وهذه ديار بكر بن وائل ? ما أرى هذا الشعر إلا لطرَفَة ؟ قال الأصمعي: فلم يزل ذلك في نفسي حتى وأيت أعرابيّاً فصيحاً من بكر بن وائل ينشد من هذه القصدة أباتاً ، منها هذه:

وتقول عاذلي ، وليس لها ،
بغك ولا ما بعد ، علم ،
إن الثراء هو الخيكود ، وإن
ن المر ، يكثر ب بومة العد م
ولئن بَنيت إلى المشقر في
هضب ، تنقصر دونه العصم م
لتنتقبن عني المنية ، إن
ن الله ليس لحكم ،

أَغنَدُونُ : بفتح الهمزة ، وسكون الغين ، وضم الذال المعجمة ، وسكون الواو ، ونون : من قرى أبخارى ، منها : أبو عبد الرحمن حاشد ابن عبد الله القصير بن عبد الله بن عبد الواحد ابن محمد بن عبد الله بن أبين الأغذُوني ، توفي سنة ابن محمد بن عبد الله بن أبين الأغذُوني ، توفي سنة من ولد الأحنف بن قيس ، وقد ذكر المدائني أن الأحنف لم يكن له وَلكُ غير وأنه لا عقب له .

الأَعْرَ"ان : تثنية الأَعْرَ": وهما حبلان من حبال رمل البادية ؟ قال الراجز :

وقد قَطَعْنا الرملَ غير حَبْلَيْن: حَبْلَيُ وَرُود وَكذا الْأَغَرَّيْن

الأَهْوَ : بطن الأُغَرِ بين الحُزَيْمِيَّة والأَجْفُر على طريق مكة من الكوفة ، وهو على ثلاثة أميال من الحزيمية وفيه حوض وقباب وحصن ؛ وفي كتاب الله صُوص : الأُغَرُ أبرق أبيض بأطراف العلمين، الدنيا التي تلي مَطْلِع الشمس، وبقبلته سَبْخة مِلْع ؛ قال الشاعر :

فيا ربِّ باركُ في الأغرُّ وملَّحِه وماء السِّبَاخ ، إذ علا القَطرِ أَنُ

وقال طهمان :

َسَقْياً لمُرْتَبَع تَوَارَثُه البِلَى بين الأغر وبين سُود العاقـر

لَعِبَتُ بَهَا مُصْفُ الرياحِ فَلَمْ تَدَعُ إلا رواسي مثــل مُصْ الطّــالْيِر

وقال نصر : الأَغَرُ جبل في بلاد طيء به ماء يسقي نخيلًا يقال لها المُنْتَهب، في رأسه بياض .

أَغْنُورُونُ : بالزاي : من قرى بُخارى ، منها : أبو عبد الله عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن أبمن بن عبد لله ابن مُوَّة بن الأَحْنَف بن قيس الأَغْزُ وفي ، جد أبي عبد الرحمن حاشد المذكور قبل في أغذون ، بالذال المعجمة ؛ توفي في حدود سنة مائتين ، ذكرهما معا أبو سعد ، ولا شك أنه لم يتحقق صحة أحدهما فذكرهما معا أعني أغذون وأغزون ؛ والله أعلم .

أُعْمَات : ناحية في بلاد البربر من أرض المفــرب قرب مرَّاكُش ، وهي مدينتان متقابلتان كثبرة الحبر ، ومن وراثها إلى جهة البحر المحيط السُّوس الأقنصَى بأرَّبع مراحل ، ومن سجلماســة ثماني مراحل نحو المفرّب، وليس بالمغرب، فيما زعموا، بلد أجمع لأصناف من الحيرات ولا أكثر ناحية ولا أوْفَرْ ُ حَظًّا ولا خصباً منها ، تجمع بين فواكه الصُّر ُود والجُر ُوم ، وأهلها فرقتان يقال لإحداهما المُوسَوية من أصحاب ابن وَرْصَنْد ، والغالب عليهم تجفَّاءُ الطَّبْعِ وعَدَّم الرَّقَّة ، والفرقة الأُخرى ما لكية حَشُوية ، وبينهما القتال الدائم، وكل فرقة تُصَلِّي في الجامع منفردة بعد صلاة الأخرى، كذا ذكر ابن حو قَل التاجر الموصلي في كتابه، وكان شاهدها قديمًا بعد الثلاثمائة من الهجرة؛ ولا أدري الآن كيف هي ، فقد تَدَاوَكُتُهُم عِدَّةٌ ُ ُدُوَّ لِي منها : دولة الملثمين ، وكان فيهم جد وصلابة في الدين، ثم عبد المؤمن وبنوه، ولهم ناموس" يلتزمونه وسياسة يقيمونها لا كِتْبُتُ معها مثل هذه الأخلاط؛ والله أعلم . وبين مدينة أغمات ومر"اكش ثلاثة فراسخ هي في سفح جبـل هناك ، وهي للمصامدة ، يُدبَغ بها جلود تفوق جودة على جميع جلود الدنيا، وتُحْمَلُ منها إلى سائر بلاد المغرب ويتنافسون فيها، وينسب إليها أبو هارون موسى بن عبد الله بن إبراهيم

ابن محمد بن سنان بن عطاء الأغماني المفربي ، رحـل إلى الشرق وأوْغَلَ حتى بلغ سمرقند ، وكان فاضلًا وله شعر حسن منه :

لَعَمْرُ الْهُوكَ إِنَّي، وإِن شَطَّتَ النَّوكَ، لذو كبد خراًى وذو مَدْمَع سَكْبِ فإِن كنتُ في أقصى 'خراسان ثاوياً، فبيسْمي في شرق ، وقلي في غـرب

وقال أبو بكر محمد بن عيسى المعروف بابن اللّـبّانة يذكر المعتمد بن عبّاد صاحب اشبيلية ، وكان لما أزيل أمره وانتزع منه 'ملّكُه' ، 'حمِلَ إلى أغمات فَحبُسَ بها :

أَنْفُضُ يَدَيكُ من الدنيا وساكنها ، فالأرضُ قــد أقفرت والناس قد ماتوا

وقُلْ لعالَمها الأرضيّ قد كَنَمَتُ، سَريوةَ العالم العُلنُويّ ، أَغْساتُ

أَغْنَـٰتَاق : بلدة من نواحي تركستان بما وراء النهر ، تعد من أعمال بَنَـاكت ، وربما قيل لها يغناق ؛ في أوله ياة .

أغواث: كان يقال لليوم الأول من أيام القادسية التي قاتل فيها المسلمون الفرس يوم أرماث، ويقال لليوم الثالث يوم عماس، الثاني يوم أغواث، ويقال لليوم الثالث يوم عماس، وكان اليوم الرابع يوم القادسية، وفيه كان الفتح على المسلمين ؛ ولا أدري أهذه الأسماء مواضع أم هي من الرّمث والغوث والعمس ? وقال القعقاع بن عمرو يذكر يوم أغواث، وكان أول يوم شهده بعد رجوعه من الشام :

لم تَعْرِف الحَيـل' العراب' سواءَنا ، عشيّة أغـواث بجنب القوادس

عشيّة 'رحنا بالرماح ، كأنها ، على القوم ، ألثو الناوس

باب الهبزة والفاء وما يليهما

أَفَاحيس : جمع أَفُحُوص : ناحية باليامة ؛ عن محمد ابن ادريس بن أبي حفصة .

الأفاعي: واد قرب القلز م من أدص مصر ؟ ذكره في حديث رواه هشام بن عَسّار : حدثنا البُحثُري ابن عُبيد قال هشام : وذهبنا إليه إلى القلنز م في موضع يقال له الأفاعي ؟ حدثنا أبي قال : حدثنا أبو مريرة قال : قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : سَمُّوا أسقاطكم فإنها فرَ طُكم ؟ قال ابن عساكر: قوله إلى القلزم تصحيف من عبد العزيز وإنما هو إلى القلزم تصحيف من عبد العزيز وإنما هو إلى القلرة عنه من رآه وعرفه .

أَفَاعِيَة : بضم الهنزة : واد يصب من منتى ، وذكر الحازمي أنه في طريق مكة عن يمين المنصعد من الكوفة .

أَفَاقَ": بضم أوله ، وآخره قاف ؛ أفاق وأفينى : موضعان في بلاد بني يَرْبُوع قرب الخَصِي " ؛ كان فيه يوم من أيام العرب تقلل فيه عبر بن الجَزُور فارس بكر ، تقلك مَعْدَان بن تَعْنَب التَّميمي ؛ قال فيه شاعر :

وعَمَّي، يَابَ حَقَّةً ، جَاءً قَسُراً
البِيمَ عَنَوة يَابَ الْجَـزُور
وقال عدي بن زيد العبادي يَصف سحاباً:
أرقت مُكُفَهُر " ، بات فيه
بوارق ، يَوْتقين رُؤُوسَ شيب

تلوح المَشْرَفِيَّة في دُورَاه ، ويَجْلُو صُفْح دَهْدار قشبِ كأن مَآتِماً بانت عليه ، تخضَبْن مَآلِياً بدَم صببِ سَقَى بطن العقيق إلى أفاق ، ففاثور ، الى لبب الكثيبِ

وقال لكبيد:

ولَـدَى النَّعبانُ مِنتِّي مَوْقِفٌ، بين فاثور أُفَاق ، فالذَّحْلِ

الأفاقة : بضم الهمزة : موضع من أدض الحزن قرب الكوفة ؛ وقال المفضل : هو ما البني يربوع ، وكان النعمان بن المنذر يبدو إليه في أيام الربيع ، ويوم الأفاقة من أيامهم . وأغار بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني على بني يربوع بالأفاقة فأسروه وهز موا جيشه ؛ فقال العَوام أخو الحارث بن همام :

قَبَحَ الإلهُ عصابةً من وائل ، يوم الأفاقة ، أسلموا بيسطاما كانت لهم بعثكاظ فعلّة ميّ ء، تجعليت على أفواههم أقداما

وكانت الأفاقة من منازل آل المنذر ؛ فلذلك قال لكبيد :

لِيَبْكُ على النعمان شر ب وقَيْنَة " ومُخْتَبِطات " كالسَّعَالَى ، أَدامَلُ له المُلْكُ في ضاحِي مَعَد " ، وأَسْلَسَت له المُلْكُ في ضاحِي مَعَد " ، وأَسْلَسَت لله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول له العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنها " ، ما يُحاول الله العباد " ، كلنه المثلث الله العباد " ، كلنه المثلث الله العباد " ، كلنه المثلث الله العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه المثلث الله العباد " ، كلنه العباد العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه العباد " ، كلنه العباد العباد " ، كلنه العباد العباد

ووصفه بأوصاف كثيرة ؟ ثم قال : فإن امرأً يرجو الفكارَح ، وقد رأَى سَوَ اماً وحَيَّا بِالْأَفَاقة ، جاهلُ

غداة عَدَوْا منها وآزَرَ سرْبِهِم مواكب من تحدى بالغبيط، وجامل في ويوم أجازت فللة الحرزون منهم مواكب متلو ذاحساً، وقتنابل وقال للد أيضاً :

تَشْهِدْتُ أَنْجِيةَ الأَفَاقَةَ عَالِمًا كَعْنِي ، وَأَرْدَافُ اللَّوكُ شَهُودُ

وقال غيره :

ألا قَـُل لدار بالأَفاقة : أَسلمي بِحَـي على سَيْعُط، وإن لم تَـكـلــّمي وقال آخر :

ونحن رَهنَتُ بالأَفاقة عامرًا ، ما كان بالدرداء ، رَهْناً ، وأَبْسَلا

قلت : وربما صَحَّفَه قوم فقالوا الأَفاقه ، بفتح الهمزة وإظهار الهاء مثل جمع فقيه .

أَفَامِيهَ ' : مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كُور حمص ؛ قال أبو العلاء أحمد بن عبد الله المَعَرِّى :

ولو لاك لم تسلم أفامية الردى ويستيها بعضهم فامية بغير هنزة . وقرأت في كتاب ألئة بحيى بن جرير المتطبّب ، فقال فيه : بني سلوقوس في السنة السادسة من موت الإسكندر اللاذقية وسلوقية وأفامية وبارواً ، وهي حلب .

الأفاهيد : قال ابن السكِيّب: الأفاهيد قُنْنَيْنَات بُلْق بِقِفَار خُر جان على مَو طِيء طريق الرّبَذَة من النخل ؟ قال كثير :

نظرت البها وهي تُحدَى عشيّة ، فأتبعنتهم طرفني حيث تيسّما

تَرُوع بأكناف الأفاهيد عيرُها نتعاماً ، وحُقْباً بالفدافد صُيِّبًا

ظَّمَائِنُ يُشْفِينَ السقيمَ مِنَ الْجِـُوكَى به ، ويُخَبِّلُـنَ الصحيحَ المسلَّمَا

الأَفْدَاغُ : بالغين المعجمة : ما ُ عليه نخلُ في جبل قَـطَن شرقي الحاجر .

الأفشو احمُون : بالحاء المهملة : بليدة من نواحي مصر قرب سخا ، وكانت قديماً تسمَّى الأمراحمُون بالميم .

الأَفْوَاعُ : موضع حول مكة في شعر الفضل اللَّهَي : فالهاوَتان فَكَبِّكَبُ فَجُتَّاوِبِ فالمبوَّصُ فالأَفْراعُ من أَشْقَابِ

إِفْرَاغَة ': بكسر الهبزة ، والغين معجبة : مدينة بالأندلس من أعمال ماردة كثيرة الزيتون ، تملكها الأفرنج في سنة ١٤٥ في أيام علي بن يوسف بن تاشفين المُلكَثم ، وهي السنة التي مات فيها مَهْديهم ، وهو محمد بن تُومَرت .

الأَفْرَاقُ : بفتح الهنزة عند الأكثرين ؛ وضبطه بعضهم بكسرها ؛ وقال : الأفراق موضع من أعمال المدينة .

أَفْوَ النَّهُ : بفتح الهمزة ، وسكون الفاء ، وراء ، وألف ، ونون : قرية من قرى تخشب ، ينسب إليها أبو بكر محمد بن أحمد الأفراني الحامدي ، حدّث عنه محمد بن أحمد بن أفريقُون الأفراني النَّسَفي من كتّاب ابن نُقطة .

أَفْو َخْشُ : بفتح الهمزة ؛ وسكون الفاء ؛ وفتح الرّاء ، وسكون الحاء المعجمة ، والشين معجمة : من قرى 'بخارى ؛ منها : أبو بكر أحمد بن محمد بن اسماعيل ابن إسحاق بن ابراهيم الأفثر خشي البُخاري ، كان

رئيس العلماء ومقــد"مهم ويعرف بالإسماعيلي ، توفي في شهر رمضان سنة ٣٨٤ .

أَفْنُ : بعد المهزة المفتوحة فاء مضبومة ، وراء مشددة ؟ قال نصر : هـ و بلد في سواد العراق قريب مـن نهر جَوْبُرَ .

أَفْوَعُ: موضع قرب البامة لبني 'غَيْر ؛ ويقال له الأقرع ؛ قال الراعي :

يُسَوَّقُهُا كَرْعَيَّة ذو عباءة ، بما بين نقب فالحسيس فأفشر عا

أَفْو َ نَجَة ' : أُمَّة عظيمة لها بلاد واسعة وممالك كثيرة ' وهم نصارى ' ينسبون إلى جد" لهم واسمه أفرنجش ' وهم يقولون فتر َ نك ' وهي مجاورة لرومية ' والروم وهم في شمالي الأندلس نحو الشرق إلى رومية ' ودار ملكهم نـُوكبَر ْدَة ' وهي مدينة عظيمة ' ولهم نحو مائة وخمسين مدينة ' وقد كان قبل ظهور الإسلام أول بلادهم من جهة المسلمين جزيرة رودس ' قبالة الإسكندرية في وسط بحر الشام .

**أفرندين :** موضع بين الري ونيسابور .

إفريقية: بكسر المهزة: وهو اسم لبلاد واسعة وملكة كبيرة قبالة جزيرة صقلية ، وينتهي آخرها إلى قبالة جزيرة الأندلس ، والجزيرتان في شباليها ، فصقلية منحرفة إلى الشرق والأندلس منحرفة عنها إلى جهة المغرب . وسبيت إفريقية بإفريقيس بن أبرهة ابن الرائش ؛ وقال أبو المنذر هشام بن محمد : هو إفريقيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعْرُب ابن قعطان وهو الذي اختطاها ، وذكروا أنه لما غزا المغرب انتهى إلى موضع واسع رحيب كثير الماء ، فأمر أن تأبني هناك مدينة فبنيت وساها

إفريقية ، اشتق اسمها من اسمه ثم نقل إليها الناس مُ تُسبت تلك الولاية بأشرها إلى هذه المدينة ، ثم انصرف إلى اليمن ؛ فقال بعض أصحابه :

سرنا إلى المغرب، في جَعَفل، بكل قرم أر يتحي همام نتسري مع أفريقس، ذاك الذي ساد بيعز الملك أولاد سام غوض ، بالفر سان ، في مأقط يكثر فيه ضرب أيد وهام فأضعت البربر في مقعص ، نتعوسهم بالمشرفي الحسام في مو قف ، ببقى لنا ذكر و ماغر دت ، في الأيك، وو ق الحسام ماغر دت ، في الأيك، وو ق الحسام

وذكر أبو عبد الله القُضاعي أن إفريقية سمِّيت بفارق ابن بيصر بن حام بن نوح ، عليه السلام ، وأن أخاه مصر لما حاز لنفسه مصر حاز فارقُ إفريقية ، وقب ذكرتُ ذلك متسقاً في أخبار مصر ؟ قالوا : فلما اختط المسلمون القيروان خربَت إفريقية وبقي اسمها على الصُّقع جميعه ؛ وقال أبو الريحان البيروتي إن أهل مصر بسمُّون ما عن أيْمانهم إذا استقبلوا الجنوب بلاد المغرب ، ولذلك سميّت بلاد إفريقية وما وراءها بلاد المفرب يعني أنها فرقـَت بين مصر والمغرب فسميت إفريقية لا أنها مسماة باسم عامرها ؟ وحد إفريقية من طرابلس الغرب من جهة برقة والإسكندرية إلى بجاية ، وقيل : إلى مثليانة ، فتكون مسافة طولها نحو شهرين ونصف ؛ وقال أبو عبيد البكري الأندلسي : حدُّ إِفريقية طولها من برقة شرقاً إِلى طَنجة الحضراء غرباً ، وعرضها من البحر إلى الرمال التي في أول بلاد السودان، وهي جبال ورمال عظيمة متصلة

عُتْبَةً بن ربيعة مصر ، فلم 'يوَجَّهُ إليها أَحَداً ، فلما ولي معاوية بن أبي سفيان ، وولى معاوية بن ُحدَيْج السَّكُوني مصر ، بعث في سنة .ه 'عقبة بن نافع بن عبد القيس بن لقيط الفهري، فغزاها وملكها المسلمون فاستقر وا بها ، واختط مدينة القيروان ، كما نذكره في القيروان إن شاء الله تعالى ؛ ولم تزل بعد ذلك في أَيدي المسلمين ، فوليها بعد عقبة بن نافع تُزهَـــير بن قيس البَلَوي في سنة ٦٩ ، فقتله الروم في أيام عبــد الملك فوليها حسبًان بن النعمان الغسَّاني فعُنْزِ ل عنها ، ووليها موسى بن نُصَيْرُ في أيام الوليد بن عبد الملك، ثم وليها محمد بن يزيد مولى قُرُ يُش في أيام سليان بن عبد الملك سنة وه ؛ ثم وليها اسماعيل بن عبد الملك ابن عبد الله بن أبي المهاجر مولى بني مخزوم من قبل عمر بن عبد العزيز ، ثم وليها يزيد بن أبي مسلم مولى الحجَّاج من قبل يزيد بن عبد الملك ، ثم عزله وولَّى بشر بن صفوان في أول سنة ١٠٣ ؛ ثم وليها عبدة بن عبد الرحمن السلمي ابن أخي أبي الأعبور السلمي ، فقدمها في سنة ١١٠ من قبل هشام بن عبد الملك ، ثم عزله هشام وولئي مكانه عبيد الله بن الحيجاب مولى بني سلول، ثم عزله هشام في سنة ١٢٣ وولي كُلْـُثوم ابن عياض القُشَيْري فقتله البربر، فوَ لَتَّى هشام حنظلة ابن صفوان الكلي في سنة ١٧٤ ، ثم قام عبد الرحمن ابن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع الفهري وأُخرج حنظلة عن إفريقية عنوة" وولها ، وأثر بهما آثاراً حسنة ، وغزا صقلية ؛ وكان الأمر قد انتهى إلى مروان بن محمد فعث إليه بعَهْده وأقرَّه على أمره ؟ وزالت دولة بني أُمَيَّة وعبد الرحين أميرٌ ؛ وكتب إلى السفاح بطاعته ، فلما ولي المنصور خلع طاعته ، ثم قتله أُخوه الياسُ بن حبيب غيلَةً في منزله وقيام مقامه ، ثم قُتُل الياس وولي حبيب بن عبد الرحمين

من الشرق إلى الغرب، وفيه يُصاد الفُنَك الجيـد، وحدث رُواة السير ان عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، كتب إلى عمرو بن العاص : لا تَدْخُلُ إِفْرِيقية فإنها مفر"قة لأهلها غير متجمعة ، ماؤها قاس ما شربه أحد من العالمين إلا قَسَت قلوبهم ، فلما افتُتُنجت في أيام عثمان ، رضي الله عنه ، وشربوا ماءها قَسَتُ قلوبهم فرجعوا إلى خليفتهم عثمان فقتلوه. وأما فتحها فذكر أحمد بن محيى بن جابر أن عثان بن عقان، رضى الله عنه ، وَلَتَى عبد الله بن سعد بن أبي سَرْم مصر وأمره بفتح إفريقية ، وأمَدُّه عثمان بجش فــه مَعْبَد بن العباس بن عبد المطتّلب ، ومروان بن الحكم بن أبي العاص ، وأخــوه الحارث بن الحــكم ، وعبيد الله بن عمر ، وعب الرحمن بن أبي بكر ، وعبد الله بن عبرو بن العاص ، وعبد الله بن الزبير ابن العَوَّام ، والمِسْوَر بن مَخْرَمَة بن نَوْفَـل بن أُهَيْب بن عبد مناف بن 'زهْرة بن كلاب ، وعبــد الرحمن بن زيد بن الحطَّاب ، وعبد الله وعاصم ابنــا عمر بن الخطاب ، وبُسْر بن أبي ارطاة العامري ، وأبو كُذَوِّيْبِ الْمُلْذَكِي الشاعر ؛ وذلك في سنة ٢٩ وقيل : سنة ٢٨ ؛ وقيل : ٢٧ ، ففتحها عنوة وقتل بطريقها ، وكان يملك ما بين أطرابلس إلى طنجة ، وغنموا واستاقوا من السبي والمواشي ما قدروا عليه، فصالحهم عظماء إفريقية على ثلاثائة قنطار من الذهب على أَن يَكُنُكُ عنهم ويخرُجَ من بلادهم ، فقبل ذلك منهم ؟ وقيل : إنه صالحهم على ألف ألف وخمسمائة أَلْف وعشرين أَلْف دينار، وهذا يدُلُ على أن القنطار الواحد ثمانية آلاف وأربعمائة دينار ؛ ورجع ابن أبي سرح إلى مصر ولم 'يوك" على إفريقية أحداً ، فلما قُنْتُل عَبَّانَ ، رضي الله عنه ، عزل عليٌّ ، رضي الله عنه ، ابن أبي سرح عن مصر ووكلَّى محمد بن أبي 'حذَ يُفة بن

٣٢٣ ؛ ثم ولي أخوه أبو عِقــال الأغلب بن ابراهيم ، ثم مات سنة ٢٢٦ ؟ فولي ابنه محمد بن الأغلب إلى أَنْ مَاتَ فِي مُحرِمُ سُنَّةَ ٢٤٢ ، فولي ابنه أبو القاسم إبراهيم بن محمد حتى مات في ذي القعدة سنة ٢٤٩ ؟ فولي ابنه زيادة الله بن إبراهيم إلى أن مات سنة ٢٥٠ ؟ فولي ابن أخيه محمد بن أحمد إلى أن مات سنة ٢٦١ ؟ فولي أُخـوه إبراهيم بن أحمد ، وكان حسن السيرة سَهْمًا ، فأقام والياً ثمانياً وعشرين سنة ثم مات في ذي القعدة سنة ٢٨٩ ؛ فولي ابنه عبد الله بن إبراهيم بن أحمد فقتله ثلاثة من عبيده الصقالبة ؛ فولي ابنه أبو نصر زيادة الله بن عبد الله بن إبراهيم، فدخل ابو عبد الله الشيعي فهرب منه إلى مصر، وهو آخرهم، في سنة ٢٩٦؟ فكانت مدَّة ولاية بني الأغلب على إفريقية مائة واثنتي عشرةسنة،وولي منهم أحد عشر ملكاً،ثم انتقلت الدولة إلى بني عبيد الله العلوية ، فوليها منهم المهدي والقائم والمنصور والمعز حتى ملك مصر ، وانتقل إليهـا في سنة ٣٦٢؟ واستمرت الخطبة لهم بإفريقية إلى سنة ٧٠٤٠ ثم وليها بعد خروج المعز عنها يوسف الملقب مُلكحَّين ابن زِيرِي بن مناد الصُّنْهَاجِي باستخلاف المعز إلى أن مات في ذي الحجة سنة ٣٧٣ ؛ ووليها ابنه المنصور إلى أن مات في شهر وبيع الأول سنة ٣٨٦ ، ووليها ابنه باديس إلى أن مات في سلخ ذي القعدة سنة ٢٠١٠ ووليها ابنه المعز بن باديس وهو الذي أزال خطبة المصريين عن إفريقية، وخطب للقائم بالله وجاءته الحلعة من بغداد ، وكاشف المستنصر الذي بمصر بخلع الطاعة ، وذلك في سنة ه٣٥ ، وقتــل من كان بإفريقية من شيعتهم فسلءًط الياز ُوري وزير المستنصر العَرَبَ على إفريقية حتى خرّ بوها ، ومات المعزُّ في سنة ٤٥٣ ، وقد ملك سبعاً وأربعين سنة ؟ ووليها ابنــه تميم ابن المعز إلى أن مات في رجب سنة ٥٠١ ، ووليها

فقُتُل ، ثم تغلَّب الحوارج حتى وَلَّى المنصور محمد ابن الأشعث الخزاعي فقدمها سنة ١٤٤ ؟ فجرَت بينه وبين الخوارج حروب ففارقها ورجع إلى المنصور ، فوَ لَنَّى المنصور الأغلب بن سالم بن عِقال بن خفاجة بنعبد الله بن عبَّاد بن مُحَرَّث ؛ وقيل : مُحارب بن سعد ابن حرام بن سعد بن مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، فقدمها في جمادى الآخرة سنة ١٤٨ ؛ وجَرَت له حروب قُتُل في آخرها في شعبان سنة ١٥٠؟ وبلغ المنصور فوكي مكانه عبرو بن حفص بن عـثمان بن قبيصة بن أبي صفرة أخا المهلُّب المعروف جزارمَر ٥٠٠ فقدمها في صفر سنة ١٥١٪ وكانت بينه وبين البربر وقائع قاتَلَ فيها حتى قُـنّل في منتصف ذي الحجة سنة ١٥٤ ، فو َلأها المنصور يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهاسِّب فصلحت البلاد بقدومه ، ولم يَزَلُ عليها حتى مات المنصور والمهدي والهادي، ثم مات يزيد بن حاتم بالقيروان سنة ١٧٠ في أيام الرشيد ، واستخلف ابنه داود بن مزید بن حاتم، ثم وَلَّتَى الرشید رُو ح بن حاتم أخـا نزيد ، فقدمها وساسهـا أحسن سياسة حتى مات بالقيروان سنة ١٧٤ ، فوَ لَتَى الرشيـد نصر بن حبيب المهلسي ، ثم عزله ووكس الفضل بن دوح بن حاتم ، فقدمها في المحرم سنة ١٧٧ ، فقتله الحوارج سنة ١٧٨ ؛ فكانت عدَّة من ولي من آل المهلَّب سَتَةً نَفُرٌ فِي شَـانُ وعشرين سَنَّةً ﴾ ثم وَلَّئِي الرشيد هُو ْتُسَمَّةُ بِن أَعْسَنَ فقدمها في سنة ١٧٩ ، ثم استعفى من ولايتها فأعْفاه، ووَلَنَّى محمد بن مقاتل العُكِّي فلم يستقم بها أمرُه فإنه أُخْرِج منها ، ووَلَّى ابراهيم ابن الأغلب التميمي المقدم ذكره ، فأقام بها إلى أن مات في شوال سنة ١٩٦، وولي ابنه عبـد الله بن إبراهم ومات بها ثم ولى أخوه زيادة الله بن إبراهيم في سنة ٢٠١ في أول أيام المأمون، ومات في رجب سنة

ابنه یحیی بن تمیم حتی مات سنة ٥٠٥ ، وولیها ابنــه على بن مجيى إلى أن مات سنة ٥١٥ ، ووليها ابنــه الحسن بن على"، وفي أيامه أَنفَذَ رجار صاحب صقلية من ملك المهدية فخرج الحسن منها ولحق بعبد المؤمن ابن عـلى"، وملك الأفرنج بلاد إفريقية، وذلك في سنة ١٤٣ ، وانتَقَضَتْ دولتهم ؛ وقـد ولي منهم تسعة ملوك في مائة سنة وإحدى ونمانين سنة، وملك الأفرنج إفريقية اثنتي عشرة سنة حتى قدمها عبد المؤمن فاستنقذها منهم في يوم عاشوراء سنة ٥٥٥ ، ووَ لَتَّى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج أحد أصحابه، ورَتَّبَ معة الحسن بن علي" بن يميي بن نميم وأقسطَعَه قريتين ورجع إلى المغرب، وهي الآن بيد الو'لاة من قبل ولده ، فهذا كاف من إفريقية وأمرها . وقــد خرج منها من العلماء والأنَّة والأدباء ما لا 'مجصى عددهم ، منهم : أبو خالد عبــد الرحمن بن زياد بن أنْعُــم الإفريقي قاضيها ، وهو أول مولود ولد في الإسلام بإفريقية، سبع أباه وأبا عبد الرحمن الحبُّكي وبكر ابن سوادةً ، روى عنه سفيان الثوري وعبد الله بن لُهُمَيْعَةَ وعبد الله بن وهب وغيرهم ؛ تكاسُّموا فيــه ؛ قدم على أبي جعفر المنصور ببغداد ؛ قال : كنت أَطْلُبُ العلم مع أبي جعفر أمير المؤمنين قبل الحلافة فأَدْ خلني يوماً منزله فقدُّم إليَّ طعاماً ومُرَيقة من حبوب ليس فيها لحم ، ثم قد م إلي وبيباً ؛ ثم قال: يا جارية عندك حَلُّواءُ? قالت: لا ؛ قال: ولا التمر ? قالت : ولا التمر ؛ فاستلقى ثم قرأ هذه الآية : عسى ربُّكُمُ أَنْ مِلكَ عَدُو ۗ كَمْ وَيَسْتَخْلُفُكُمْ فِي الْأَرْضُ فَيْنَظُرُ كَيْفَ تعملون ؛ قال : فلما ولي المنصور الحلافة أرسل إليَّ فقدمت' عليه فدخلت ، والربيع ُ قائم على رأسه ، فاستدناني وقال : يا عبد الرحمن بلغني أنك كنت تَفِد إلى بني أمية ? قلت: أجَل ؛ قال : فكيف رأيت

سلطاني من سلطانهم وكيف ما مروت به من أعمالنا حتى وصلت َ إلينا ? قال : فقلت ُ يا أَمير المؤمنين رأيت ُ أَعْمَالًا سَيِّئَةً وظلماً فاشياً ، ووالله يا أمير المؤمنين ما رأيت ُ في سلطانهم شيئاً من الجِيَو و والظُّلْم إلاّ ورَأَيْتُهُ فِي سَلْطَانِكُ ، وكنتُ ظَنْنَتُهُ لَبُعْدُ الْلِلادُ منك، فَجَعْلَت كُلُّما كَنُو ْت كَانَ الأَمْرِ أَعْظُم، أَتَذْ كُرُ ۚ يَا أَمِيرِ المؤمنين بَو ْمَ أَدْ خَلْتَنَى مَنْزِلْكُ فَقَدُّ مُتَ إليَّ طعاماً ومُركِفَةً من حبوب لم يكن فيها لحم ثم قَدَّمْتَ زَمِيماً ، ثم قلت : يا جارية عندك حلواء ? قالت : لا ؛ قِلت : ولا التمر ? قالت : ولا التمر ؛ فاستلْقَيْتَ ثُم تلكُو ْتَ : عسى رَبِّكُم أَنْ يَهْلُكُ عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ? فقد والله أهلك عدواك واستخلفك في الأرض؛ ما تَعْمَلُ ? قال : فنكسَّسَ رَأْسَهُ طويلًا ثم رفع رَأْسَهُ إليَّ وقال : كيف لي بالرجال ? قلت ُ : أليس عمر بن عبد العزيز كان يقول : إن الوالي بمنزلة السُّوق 'يجُلُّب إليها ما يَنْفُقُ فيها ، فإن كان بَرًّا أَتَو ، يبرُّهم وإن كان فاجراً أَتُوهُ بِفُجُورِهُم ? فأطرَقَ طويلًا ، فَأُوْمًا إِلَيَّ الربيعِ أَنْ أَخْرِجٍ ، فَخْرِجِتُ ومَا عدت إليه ؛ وتوفي عبد الرحمن سنة ١٥٦ ؛ وينسب إليها أيضاً سعنون بن سعيد الإفريقي من فقهاء أصحاب مالك ، جالس مالكاً مدة وقدم بمذهبه إلى إفريقية فأظهرَ م فيها ، وتوفي سنة ٢٤٠ ؛ وقيــل : سنة ٢٤١ .

أَفْسُوس : بضم الهمزة ، وسكون الفاء ، والسينان مهملتان ، والواو ساكنة : بلد بثُغُور طرسوس ؛ يقال : إنه بلد أصحاب الكهف .

أَفْشَنَة : بفتح الهمزة ، وسكون الفاء ، والشين معجمة مفتوحة ، ونون ، وهاء : من 'قرى 'بخارى .

أَفْشُوَانُ : بِغَتْعِ الْمَبْرَةُ ، وَسَكُونَ الْفَاءُ ، وَفَتْحِ الشَّيْنِ ، وَوَاوِ ، وَأَلْفَ ، وَنُونَ : مِنْ قَرَى 'بُخَارَى على أَرْبِعَة فَرَاسِخُ مِنْهَا ؛ والمشهور بالنسبة إليها أبو نصر أحمد بن ابراهيم بن عبد الله بن أسد بن كامل بن خالد الأَفْشُواني .

الأفشوليّة: بفتح المهزة ، وسكون الفاء ، وضم الشين ، وسكون الواو ، وكسر اللام ، وياه مشددة: قرية في غربي وأسط ، بينها وبين البلد نحو ثلاثة فراسخ ؛ ينسب إليها حبشيّ بن محمد بن تشعيّب أبو الغنام النحوي الضرير، متأخر ، مات في ذي القعدة سنة ٥٦٥ .

إفشير قان : بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الشين ، وياء ساكنة ، وراء ، وقاف ، وألف ، ونون : قرية بينها وبين مَر و خسة فراسخ، منها : أبو الفضل العباس بن عبد الرحيم الإفشيرقاني الفقيه الشافعي ، كان عالماً بالأنساب والكتابة .

الأَفْقُوسِيَة : امم مدينة جزيرة قبرس ، وهو تعريب أَفْقديون بالرومية ، معناه خير موضع ؛ خبَّرني بذلك رجل عربي من أهل قبرس .

أَفْكَانُ : قالوا : هو اسم مدينة كانت ليَعْلَى بن محمد، ذات أرْحية وحمامات وقصور .

الأفلاج ': جمع فَـلَج بالتحريك ، وقـد ذكر في موضعه من هذا الكتاب مبسوطاً ؛ وهو باليمامة ؛ قال امرؤ القيس :

بِعَيْنَيُ ' نُظَعْنُ الحِيِّ لِمَا تَحَمَّلُوا على جانب الأَفْلاج، من بطن تَيْمَرَا

أَفْلاطَنْسُ : حصن عظيم عال مشرف جداً من أعمال جبل وَهُرَا ، وهو من أعمال حلب الغربية .

أَفْلُوغُونِيَا : بفتح الممزة ، وسكون الفاء ، وضم اللام ، وسكون الواو ، وغين معجمة ، وواو أُخرى ساكنة ، ونون ، وياء ، وألف : مدينة كبيرة من بلاد الأرمن من نواحي إدمينية ، ولا يُعْرَف أَنهَا خرج منها فاضل قط، ولهـذه المدينـة رستاق وقلاع حصينة ، منها : قلعة يقال لها وَرَبِمَان في وسط البحر على سِن جبل لا يُرَام ، وهناك نهر يغُور في الأرض يقال له نهر نصيبين ؛ والجُنْدَام يُسْمِعُ في أهلها لأن أكثر أكلهم الكَرَنْبُ والغُنْدَدُ . فيهم طبع وفيهم خدمة للضيف وقيرًى وحُسْن طاعة لرُ هبانهم، حتى إنهم إذا حضرت أحدَهم الوفاة ُ أَحْضَرَ القَسَّ ودفع إليه مالاً واعْتَرَفَ له بذنب ذَنْب مما عمله ، فيستغفر له القَسُّ ويضمَنُ له الصَّفْسحَ والعَفْوَ عَـن ذنوبه ؛ ويقال : إن القَسَّ يبسُطُ كساءً فكُلُّما ذكر له المريض ذنباً بَسَط القَسُ كَفَّيْه فإذا فرغ من إقراره بالذنب ضم إحمدى مدمه إلى الأخرى كالقابض على الشيء ثم يَطُورَحه في التراب، فإذا فرغ من اقراره بذنوبه جمع القَسُّ أطراف كسائه وخرج ، أي أنني قد جمعت ذنوبك في هذا الكساء، ويذهب فينفُضُ الكساءَ في الصحراء، وهذه 'سنَّة عجيبة غريبة .

إفليج: بكسر المهزة؛ والجيم: موضع أحسبه باليسن. أفليلاء : بفتح المهزة؛ قال ابن بَشْكُوال : قرية من قرى الشام ينسب إليها أبو القاسم ابراهيم بن عمد ابن زكرياء بن مفر جبن يحيى بن زياد بن عبد الله ابن خالد بن سعد بن أبي وقاص الوزير الأديب الفاضل الأندلسي ، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي ؛ مات في ذي القعدة سنة ١٤٤، ومولده في شوال سنة ٣٥٢.

أَفْوى : مقصور ، مفتوح الأول ، ساكن الثاني : قرية من قرى كورة البهنسا من نواحي الصعيد بمصر .

الأَفْهَارِ : كأنه جمع فِهْر من الحجارة : موضع في قول مُطفيل بن علي الحنفي :

فَـمُنْعَرَجُ الأَفْهَارِ قَـَفْرُ بِسَابِسِ، فَبَطَنُ 'نُخْوَيِّ مَا بِرُوضَتِه سَفْنُرْ

أُفَيْح : بضم الهنزة ؛ وفتح الفاء ؛ بلفظ التصغير ؛ عن الأصمعي ؛ وغيره يقوله بفتح أوله وكسر ثانيه : موضع بنجد ؛ قال عروة بن الوكر د :

أقول له: يا مال أمتك هابل "، متى محبست على الأفيح تنعقل لله بدينمومة ما إن يكاد يُوكى بها ، من الظلم إالكوم الجلال تبول تنكر آيات البلاد لمالك ، وأيفن أن لا شيء فيها يُقول لله وقال ابن مقبل:

وقد جَعَلَـٰنَ أَفيحاً عن شَمَائُلها ، بانت مناكبُه عنها ، ولم يَبينِ

أَفَيْعِينَة : بالضم ثم الفتح ، والعين مهملة : منهل لسُلَيْم من أعمال المدينة في الطريق النجدي إلى مكة من الكوفة :

أُفَيْق : بلفظ التصغير : موضع في بلاد بني يَرْ بُوع ؛ يقال : أَفَاق ُ وأُفَيْق ُ ؛ قال أَبو ُدوَاد الإيادي :

ولقد أَغْنَد ي بدافع رُكُني صُنْتُعُ الْحَدِّ، أَبِّـدُ القصرات

وأرانا بالجزع ، جزع أفَيْق ، نَتَمشَّى كيشيَّة النافلات

أَفِيقُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وقــاف : قرية من حَوْران في طريق الغَوْر في أول العقبة

المعروفة بعقبة أفيق ، والعامة تقول فيق ، تنزل من هذه العقبة إلى الغور ، وهو الأردن ، وهي عقبة طويلة نحو مِيلين ، قال حسّان بن ثابت :

لمن الدارُ أَفْفَرَتْ بِمَعَانِ ،
بين أَعلى اليَرْمُوك فَالصَّمَّانِ ،
فقفَ جاسم ، فدار مُخليَّد،
فأفيق ، فجانبي تروفكلان

وفي كتاب الشام عن سعيد بن هاشم بن مَر ثُد عن أبيه ، قال: أخبرونا عن مُنخل المَشْجَعي ، قال: وأيت في المنام قائلاً يقول لي : إن أردت أن تدخل الجنة فقل كما يقول مؤذن أفيق ؛ قال : فسرت لل أفيق ، فلما أذ ن المؤذن قمت إليه فسألته عما يقول إذا أذ ن ؛ فقال : أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك أذ ن ؛ فقال : أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي وعيت وهو حي لا عوت ، بيده الحير ، وهو على كل شيء قدير، أشهد بها مع الشاهدين ، وأحملها عن المجاهدين ، وأعدها ليوم مع الشاهدين ، وأحملها عن المجاهدين ، وأعدها ليوم الدين ، وأن الرسول كما أرسل ، والكتاب كما أنزل ، وأن القضاء كما تقدر ، وأن الساعة آتية لا وعليها أموت وعليها أبعت من في القبور ؛ عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعت ، إن شاء الله تعالى .

أُفَيُّ: بالضم ثم الفتح ، والياء مشدُّدة : موضع في شعر نُصَيُّب :

ونحن مَنَعْنا يوم أَوْلِ نساءَنا، ويومَ أُنيِّ، والأسِنسَةُ تَرْعُفُ

باب الهمزة والقاف وما يليهما

الأقاعِص': جمع أَمْعُص : موضع في شعر عدي" بن الرقاع العاملي :

هل عند منزلة ، قد أقفرت تخبر ، عير ، عير تنها بعدك الغيير ، ؟ بين الأقاعص والسّكثر ان، قد در سَت منها المعارف ، طراً ، ما بها أثر ،

أَقَـٰتُك : بضم التاء فوقها نقطتان : موضع في بلاد فهم؟ قال قس بن العـْزَارة الهُذَلِي :

لعَمْرُ لُكُ ! أَنْسَى لَوْعَتِي بِومَ أَقْتُنُدٍ ، وهل تَتُرُ كَنْ نَفْسَ الأَسِيرِ الرَّوَ الْبِعُ ?

الأقتحروانة: بالضم ثم السكون ، وضم الحاء المهملة ، وواو ، وألف ، ونون ، وهاء : موضع قرب مكة ، قال الأصمعي : هي ما بين بئر ميمون إلى بئر ابن هشام ؛ والأقحوانة أيضاً : موضع بين البصرة والتباج ؛ قال الأزهري : موضع معروف في بلاد بني تميم وقد نتز كت به ؛ وقال نصر : الأقحوانة ما يبيلاد بني يوبوع ؛ قال عبيرة بن طارق اليوبوعي :

وكَلَّنْتُ مَا عندي ، من الهَمِّ ، ناقتي ، مخافـة كيـوم أن ألامَ وأنْدَمَــا

فَمَرَّتُ بِيجِنْبِ الزَّوْرِ، 'ثبَّتَ أَصْبَحَتُ . وقد جَاوَزَت ، للأَقعوانة ، مَخْرِما

والأقتحوانة موضع بالأردن من أرض دمشق على ساطىء بحيرة طبرية ؛ حدث هشام بن الوليد عن أبيه، قال : خرج قوم من مكة نحو الشام، وكنت فيهم، فبينا نحن نسير في بلاد الأردن من أرض الشام إذ رفيع كنا قصر " ؛ فقال بعضا لبعض : لو مِلنا للى هذا القصر فأقمننا بفنائه حتى نستريح، فقعكنا، فبينا نحن كذلك إذ انفتح باب القصر وانفرج عن امرأة مثل الغزال العطشان ، فرمقها كل واحد منا بعين وامق وقلب عاشق ؛ فقالت : من أي القبائل

أنتم ومن أي البلاد ? قُلْمُنا : نحن أضاميمُ من ههنا وهناك ؛ فقالت : أفيكُم من أهل مكة أحد ? قلنا : نعم ؛ فأنشأت تقول :

> من كان يَسأَل عنا : أين منزلُـنا ? فالأَقعوانة منـا منزلُ قَــَـنُ

> وإن قَصَريَ هذا ما به وَطَنَي ، لكن بمكة أمسى الأهلُ والوَطَنُ

إذ نَـُكُـبُسُ العَـيُشُ صَفَواً ما يَكَدُّرُهُ قول الوُسُاة ، وما يَكْبُو به الزَّمَنُ

من كان ذا تُشجَن بالشام ينزله ، فبالأباطح أمسى الهَمُ والحَزَنُ

ثم سَهُفَتْ سَهُفَةً وخَرَّتُ مَغْشِيّاً عليها ، فَخَرَجَتْ عَجُوزٌ مِن القصر فَنَضَحَتَ الماءَ على وَجْهِها وجَعَلَتْ تقول :

> في كل يوم لكِ مثل هذا مَرَّاتُ تالله للموت ُ خير لكِ من الحياة

فَقُلُنْا : أَيْتُهَا العجوز ما قِصَّتُهَا ? فقالت : كانت لرجل من أهل مكة فباعها، فهي لا تزال تنزع إليه حنيناً وشوقاً ؛ قال القاضي الشريف أبو طاهر الحلبي صاحب كتاب الحنين إلى الأوطان عند فراغه من هذا الحبر : والأقنحوانة ضيعة على شاطى 'مجيرة طبرية، وقَمَن أي دان قريب" ؛ وعندي أن الجادية أرادت الأقموانة التي عكة ، وقمَن بفتح الميم أي خليق ، تعني أن ذلك المنزل جدير" أن أكون فيه ، ولم أر في كتب اللغة القبن بمعني القرب ، إنما قال الأزهري : القمين بكسر الميم القريب والقمين السريع .

إِقَـٰهُ اَمْ : بالكسر ثم السكون ، بلفظ مصدر أَقَـٰدُ مَ الْفَادُ اللهِ الْفَطْ جَمَّع قَـٰدُ مَ : القيد الما في قول الريء القيس :

لمن الديار عرفتُها بسُمام ، فَعَمَايَتَين ، فهيضب ذي إقدام

الأَقَـٰدَ َ حَانِ : بلفظ التثنية : موضع في قـول ذي الرُّمَّة :

وآدَمَ لبَّاسٍ ، إذا وَضَحَ الضُّحَى ، لأَفْنَانِ أَرْطَى الأَقْدَحَينِ المُهَدَّلُ

ويُروى : إذا وَقدَ .

أَقَدُو : بفتح أوله ، وضم ثانيه ، وتشديد الراء : موضع أو جبل بعرفة .

أُقْدُ": بضم الهمزة والقاف ، وراء: اسم وادر لبني مرّة ؛ عن أبي عبيدة ؛ وأنشد للنابغة :

لقد كَهَيْتُ بني 'ذبيان عن أقدُر ، وعن تربُّعهم في كلِّ أصفار

وفي كتاب العزيزي تأليف أبي الحسن المهلمي: بين البصرة الأخاديد وبين أقر ثلاثون ميلا، وهي بين البصرة والكوفة بالبادية ، وبينها وبين سلمان عشرون فرسخا ؛ وقال ابن السكيت : أقدر جبل ؛ ودو أقر : واد لبني مُرَّة إلى جنب أقدر ، وهو واد نجله أي واسع ملوه حميضاً كان النعمان بن نجله أي واسع ملوه حميضاً كان النعمان بن الحادث الأصغر الفساني قد حماه فاحتاه الناس ، فستر بعمنه أبنو دبيان فنتهام النابغة عن ذلك وحذارهم غاوة الملك النعمان ، فعير وه خوفه مسن وحذارهم غاوة الملك النعمان ، فعير وه خوفه من النعمان وأبوا وتر بعموه ، فبعث النعمان بن الحادث إليهم جيشاً وعليه ابن الجالاح الكلبي ، فأغار عليهم إليهم جيشاً وعليه ابن الجالاح الكلبي ، فأغار عليهم

بذي أُقُدُر فقتل وسي ستين أسيراً وأهداهم إلى قَـيْصَر الروم ؛ فقال النابغة عند ذلك :

> إني نهيت بني أذبيان عن أقدر ، وعن تربعهم من بعد أصفار وقلت : يا قوم إن اللينث منقبض منقبض على براثنه ، لِعَد وَ قَ الضادي

وقال نصر: أُقُر : ما في ديار غطفان قريب من أرض الشّرَبَّة ؛ وقيل : جبل ؛ وقيل : هو من عَدَنَة ؛ وقيل : جبال أعلاها لبني مُرة بن كعب وأسفلها لغزارة ؛ وقال أبو نصر : أقرر : جبل ؛ وأنشد لابن مُقَالًى :

مِنًا خناذید' ، فئرسان وألویه ' وکُلُ سائمة من سادح عَکر وثر و ق من رجال ، لو رأینته مُ لقُلْت : احدی حِراج ِ الجَر من أقدر

أُقْوْ": بضم الهنزة ، وسكون القاف ، وراه : اسم ماه في ديار غَطَفَانَ قريب من أرض الشَّرَبَّة ، قاله أبو منصور ؛ وأنشد :

> تُوزَعْنَا فقيرَ مِياهِ أَمْثُو، لكل بني أب مِنْنَا فقيرُ فعصةُ بعضِنا خس وست ؟ وحصة بعضنا مِنْهُنَ بيرُ

قال المُنخَبَّل بن 'شر حَبيل بن حَبَّل البَّكري في بني 'زهيرة ، وقد منعوا سعد بن مسعود المازني من التعدي في صدقات بكر، وكان يليها :

> فِدًى لبني 'زَهَيرة يومَ أَقَدُ، وقد خُذِ لُوا بها، أَهلي ومالي فَهمْ منعوا مظالم آل بكر وقد وَرَدُوا لها قبل السُّؤالِ

الأَقَـُوعُ: جبل بين مكة والمدينة وبالقرب منه جبل يقال له الأَشعر ؛ وقرأتُ بخط أبي عامر العَبُدري : وأقبل أبو عبيدة حتى أتى وادي القرى ثم أخذ عليهم الأقرع والجُننَيْنَة وتنبُوك وسَرُوع ودخل الشام .

أَقَدُونُ : بضم الراء: موضع في قول امرى القيس: لما سما من بين أَقَدُ نُ فال أَحْيَال قلت له: فدًى أَهْلِي

أُقْنُو يَطِشْ : بِفَتْحَ الْمُمْزَةُ وَتَكْسَرُ ، وَالْقَافَ سَاكُنَّةً ، والراء مكسورة ، وياء ساكنة ، وطاء مكسورة ، وشين معجمة : اسم جزيرة في مجر المغرب يقابلها من بُرِ ۚ إِفْرِيقَية لُوبِيا ، وهي جزيرة كبيرة فيها 'مد'ن وقرى ، وينسب إليها جماعة من العلماء ؛ قال أحمد ابن محيى بن جابر : غزا 'جنادة بن أبي أُمَّيَّة الأزدي بعد فتحه جزيرة أرُّو َاد في سنة ﴾، في أيام معاوية ؟ ثم غزا أقريطيش ، فلما كان في أيام الوليد فتسح بعضُها ثم أَعْلَق ، وغزاها تُحمينًا بن مَعْيوف المهداني في خلافة الرشيد فَفَتَح بعضَها، ثم غزاها، في خلافة المأمون ، أبو حفص عمر بن عيسى الأندلسي المعروف بالأقريطشي فافتتح منهاحصناً واحداً ونزله، ثم لم يزل بفتح شيئاً بعد شيء حتى لم 'يبنق فيها من الروم أَحَداً وخرَّب حصونهم ، وذلك في سنة ٢١٠ في أيام المأمنون ؛ وقال غير البلاذُري : فتحت أقريطش في أول أيام المأمون ؛ وقيل : فتحت بعد ٢٥٠ على يد عمرو بن 'شعَيْب المعروف بابن الغليظ ، وكان من أهل قرية 'بطئر'وح من عسل فيَحْس السَلُّوط من الأندلس، وتوارُّتها عقبُه سنين كثيرة؛ وقال ابن يونس : كان أول من افتتحها 'شُعَيْب ابن عبر بن عيسى ، وكان سبع يونس بن عبد الأعْلى

وغيره بمصر، ثم نُدب لفَتْنحها فسار إليها حتى افتتحها، وكانت من أعظم بلاد المسلمين نكاية على الروم ، إلى أن أناخ عليها نَقْفُور بن الفُقاس الدُّمسُتق في خلافة المطيع ، وتملك أرمانوس بن 'قسطنطين في آخر جِمادى الأُولَى سنة ٣٤٩ ، في اثنين وسبعين أَلفاً ، منهم خمسة آلاف فارس ، ولم يزل محاصراً لها حتى فتحها عنوة الطرب والجوع في نصف المحرم سنة ٣٥٠ ، فقتل ونهب وسَبَى وأخذ صاحبَها عبــد العزيز بن سُعَيْب من ولد أبي حفص عبر بن عيسى الأندلسي وأمواله وبني عبه ، وحمل ذلك كله إلى القسطنطينية ، وقيل : إنه حمل إلى القسطنطينية من أموالها ومَـنَّى أهلها نحواً من ثلاثمائة مركب، وهدموا حجارة المدينة وألقوها في الميناء الذي دخلت مراكبُهم فيه لثلاً يدخُلُ فيه بعدهم عدو ؟ وهي إلى الآن بيد الأَفْرَنْجِ . وَنُسِبَ إليها بَعْضُ الرُّواةَ مَنْهُم : محمد ابن عيسى أبو بكر الأقريطشي ، حدث بدمشق عن عبد بن القاسم المالكي ؛ روى عنه عبد الله بن محمد النسائي المؤدُّبُ ، قاله أُبو القاسم .

أقساس: قرية بالكوفة أو كورة يقال لها: أقساس مالك، منسوبة إلى مالك بن عبد هند بن نُجَم بالجيم بوزن رُوْسَ بالجيم بوزن رُوْسَ ، ابن مَنعَة بن بُو جان بن الدو س ابن الديل بن أمية بن مُحذاقة بن رُهر بن إياد بن نزار ؛ والقس في اللغة تتبع الشيء وطلبه ، وجمعه أقساس ، فيجوز أن يكون مالك تطلب هذا الموضع وتتبع عبارته فسمي بذلك ؛ وينسب إلى هذا الموضع أبو محمد يحيى بن محمد بن الحسن بن محمد ابن علي بن عميد بن الحسن بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الأقساسي ؛ توفي سنة ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الأقساسي ؛ توفي سنة بنسون كذلك إليها .

الأقنصُر : كأنه جمع قَصْر ، جمع قلتة : اسم مدينة على شاطىء شرقي النيل بالصعيد الأعلى فوق 'قوص ، وهي أزَلية قديمة ذات قصور ، ولذلك سميت الأقتصر ، ويضاف إليها كورة .

الأَقَاطَانَتَيْن : بلفظ التثنية ، ولم نسمعه مرفوعاً : موضع كان فيه يوم من أيام العرب .

الأَقْعُسُ : الأَقْعُسُ المرتفع ، ومنه عِزَّة وَ عَعْسَاءً : جبل في ديار ربيعة بن عقيل يقال له : ذو الهضبات ؛ وقال الحفصي : الأَقْعُسُ غُلُ وأَرضَ لبني الأَحنف باليمامة .

الأَقْنْفَاصُ : كَذَا يَتَلَقَّظ بِهِ العوامُ وينسبون اليه الأَقْفَاصِي ، وصوابه أَقَّنْفَهُ ص : اسم بلد بمصر بالصعيد من كورة البهنسا فيا أحسب .

أَقْنْفَهُسُ : هُوَ الذي قبله بعينه .

الأقالام : بلفظ جمع قلكم الذي يُكتب به . قال ابن حَو قل : في إفريقية : جرماية والوران والحجاء على تخر البحر ، ودونها في البر مشرقاً : الأقلام ثم البصرة ثم كر ت . وقال ابن رشيق في الأغوذج : عمد بن سلطان الأقالامي من جبل ببادية فاس يُعرف بالأقلام ، وهو إلى مدينة سَبْتة أقرب . وتأد ب بالأندلس ، وهو شاعر بحو د مضوط الكلام .

أَفْلُوش: بضم الممزة ، وآخره شين معجمة ؛ قال السلفي : موضع من عمل غَرْناطة بالأندلس ؛ منه : أحمد بن القاسم بن عيسى الأقبلوشي أبو العباس المقري ، وحل إلى المشرق وحدث عن عبد الوهاب ابن الحسن الكلابي الدمشقي ؛ روى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الحَوْلاني ووصفه بالصلاح . إقبليبيية : بكسر الممزة ، وسكون القاف ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وباء مكسورة ، وياء خفيفة :

هو حصن منيع بإفريقية قرب قرطاجنة مطل على البحر ؟ قالوا : لما أرادوا بناء و نقبوا في الجبل وجعلوا يَقْلبون حجارت في البحر من أعلى الجبل فسمي إقليبية ؟ وأثبته ابن القطاع بألف ممدودة فقال : إقليبياء : بلد بإفريقية .

إِقَالِيدُ: بَكْسَرُ الْمَبْرَةُ ، وَسَكُونَ القَافَ : اَسَمَ بِلَدُ بِفَارِسَ مِنْ كُورَةً إِصْطَخْر ، وَلَمَا وَلَايَةً وَمْزَارَعِ تَنْنُسُنُ إِلَهَا .

أُقْتَلِيشٌ : بضم الممزة ، وسكون القاف ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وشين معجمة : مدينة بالأندلس من أعسال شنت برية وهي اليوم للأفرنج ؟ وقال الحُمَيْدي : أقليش بليدة من أعمال طليطلة ، ينسب إليها أبو العباس أحمد بن القاسم المقري الأقتليشي ؟ وأبو العباس أحمد بن معروف بن عيسى بن وكيل التُّجيي الأقاليشي الأندلسي ؟ قال أحمد بن سلفة في معجم السفر : كان من أهل المعرفة باللغات والأنحاء والعلوم الشرعية ، ومن جملة أسانيــد. أبو محمد بن السَّيَّد البطليوسي ، وأبو الحسن بن سَبيطة الداني ، وأبو محمد القَلَـنتِّي ، وله شعر ؛ وكان قد قدم علينــا الإسكندرية سنة ١٤٦ وقرأ علي "كثيراً ، وتوجه إلى الحجاز ، وبلغنــا أنه توني بمكة ؛ وعبد الله بن مجيى التُّجيي الأقليشي أبو محمد يعرف بابن الوّحشي أخذ بطليطلة من المقامي المقري القراءة وسمع بها الجديث، وله كتاب حسن في شرح الشهاب ، واختصر كتاب مُشْكُلُ القرآنُ لابنُ فُورِكُ وغيرِ ذلكُ ، وتولى أحكام بلده في آخر عمره ، وتوفي سنة ٥٠٢ .

إِقَـٰلِيمِ : بلفظ واحـد الأقالم : موضع بمصر ، وإقلم القصب بالأندلس ؛ نسب إليه بعضهم ؛ والإقلم : ناحية بدمشق ؛ منها : ظبيان بن خَلَف بن نجَيم،

ويقال لُجِيم، ابن عبد الوَهَّابِ المَالِكِي الفقيه الإقليمي المَّتَكَاتِّم من أَهل الإقليم، سكن دمشق وسمع عبد العزيز الكناني وأبا الحسن بن مكتِّي، سمع منه عمر بن أبي الحسن الدهستاني وغيث بن علي وأبو عمد بن السمر قندي، وتوفي سنة ٤٩٤.

إقليمية : مدينة كانت في بلاد الروم.

أَقْمِينَاسُ : قرية كبيرة من أعبال حلب في جبل السُّمَاق ، أهلها اسماعيلية ، ولها ذكر ".

إِقْنَنَا: بكسر الهمزة ، وتسكين القاف ، ونون : بلد بالصعيد ، بينها وبين قِفط يوم واحد ، يضاف إليها كورة ، وأهلها يسمونها : قنا ، بغير ألف .

أَقْنْتَابُ كَثُنُو: بعد القاف نون ، وألف ، وباء موحدة ، ودال مفتوحة ، وثاء مثلثة ساكنة ، وراء : حصن باليمن في جبل قِلْحَاح .

أَقْدُور : بضم القاف ، وسكون الواو ، والراء : اسم كورة بالجزيرة ، أو هي الجزيرة التي بين الموصل والفرات بأسرها .

الأَقْتَيَّاعُ : بضَم الهمزة ، وفتح القاف ، وياء مشددة : موضع بالمَضْجَع ، عن الحادزنجي .

الأَقْكُورُ: بضم الممزة ، وفتح القاف ، وياء ساكنـة ، وراء : ذات الأُقَكِر : جبل بنَعْمَان .

الأُقَيْصِيرُ : تصغير أقصر : اسم صنم ؛ قال أبو المنذر : كان لقُضاعة ولَخْم وجُذَام وعاملة وغَطَفَان صنم في مشارف الشام يقال له : الأُقَيْصر ؛ وله يقول 'زهير بن أبي سُلْسَى :

> حَلَّغَتُ بَأَنْصَابِ الْأَقَيْصِ جَاهِدًا ، وما سُجِقَت فيه المقاديمُ والقَّمْلُ وله يقول ربيع بن ضُبَيْع الفزاري :

فإنتني ، والذي نُعْم الأنام له ، حَوْلَ الأَقْيَصِر تسبيح وتهليلُ وله يقول الشَّنْفَرَى الأَزدي حليفُ فَهُم : وإن امرأ قد جبارَ عمراً ورَهْطَهُ علي ، وأثوابُ الأَقْيصِر تَعْنُفُ

قال هشام: حدثني رجل يكنتى ابا بشر يقال له عامر ابن سبل من جرم ؟ قال : كان لقضاعة ولكخم وجُدام وأهل الشام صنم يقال له : الأقيصر ، وكانوا يجبون إليه ومحلقون رُؤوسهم عنده ، فكان كله حلق رجل منهم وأسه ألقى مع كل سعرة قشرة من دقيق ، وهي قبضة " ؛ قال : وكانت هوازن تنتابهم في دقيق ، وهي قبضة " ؛ قال : وكانت هوازن تنتابهم في ذلك الإبان ، فإن أدركه الهوازني قبل أن يُلثقي القرة على الشعر قال أعظنيه يعني الدقيق ، فإني من هوازن ضارع " ، وإن فاته أخذ ذلك الشعر بما فيه من القبل والدقيق فخبزه وأكله ؛ قال : فاختصمت جرم وبنو جعدة في ماؤ لهم إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم، وسلم ، لجرم م ؛ فقال معاوية بن عبد العُزاى بن ذراع الحرمي :

وإني أخو جَرْم ، كما قد علمتم ، الذا جُمِعَت عند النبي المجامع فإن أنتم لم تقنعوا بقضائه ، فإني بما قال النبي لقانع ألم تو جَرماً أنجدت ، وأبوكم مع القمل في حفر الأقيصر شارع ?! إذا قر " ق جاءت يقول : أصب بها سوى القمل ؛ إني من هوازن ضارع فما أنتم من هؤلا الناس كلهم ? بلى ذنب أنتم علينا وكارع !

فإنكما كالخِنْصَرَ بن أُخِسُنَا ، وفاتَتْهما في طولهن الأصابع ُ

الأُقَيْلِبَةُ : بضم الممزة ، وفتح القاف ، وياهِ ساكنة ، وكسر اللام ، وباء موحدة : مياه في طرف سَلْمَى ، أحد جَبَلَي طي ، وهي من الجبلين على سَوْط فرس ، وهي لبني سنبيس ؛ وقيل : هي معدودة في مياه أجاء ؛ وفي كتاب الفتوح : ولما نزل سعد بالقادسية أنزل بكر بن وائل القلب ، وهي تدعى الأُقيْلبة ، فاحتفروا بها القلب بين العُذيّب وبين مطلع الشمس .

### باب الهمزة والكاف وما يليهما

الأكتاحِلُ : جمع كُمُول : موضع في بلاد مُزَيّنة ؟ قال معن بن أوس المُزَني :

أعاذِلَ مَن يجتلُ فَيَنْهَا وَفَيَنْحَةً وَوَيَنْحَةً وَوَيَنْحَةً وَوَرَا ، ومَنْ بَحِنْمِ الأَكَاحِلُ بعدنا !

الأَكَادِرِ : بوزن الذي قبله : جبل ؛ وقال نصر : الأَكَادِر بلد من بلاد فزارة ؛ قال الشاعر :

ولو ملأت ، أعفاجَها من رثيّة ، بنو هاجر ، مالت بهضب الأكادر

إكام : بكسر الهمزة: موضع بالشام في قول امرى، القيس يصف سحاباً:

قعدتُ له وصُعْبَتي ، بين حامر وبين إكام ، بعد ما مُتأَمَّل

الاكام': هكذا وجدته بخط بعض الفضلاء ، ولا أدري أراد جبل اللكام أم غيره ? إلا أن قال : جبل ثغور المصيّصة ، واللكام متصل به ؛ ولا تشك في أنهما جبل واحد لأن الجبال في موضع قد تُسَمّى باسم

وتُسَمَّى في موضع آخر باسم آخر ، وإن كان الجميع جبلًا واحداً ؛ قال أحمد بن الطيّب : ويكون امتداد جبل الاكام نحو ثلاثين فرسخاً وعرضه ثلاثة فراسخ ، وفيه حصون ورستاق واسع .

أَكْبَادُ : قال الأزدي في قول ابن مُقْبل : أَمْسَتُ بأَذَرُع أَكباد ، فعُمُ للا رَكْبُ بلينَة ، أو ركب بساوينا

قال : أكباد الأرض ، وأذ وُعُها نواحيها .

أَكْبُوه : بالفتح ، وكسر الباء : من أودية سَلَسْمَى، الجبل المعروف لطيّ ، به نخل وآبار مطوية ، يسكنها بنو حُداد وهم حُداد بن نصر بن سعد ابن نتبهان .

أَكْنَتَالُ : بالناء فوقها نقطتان : موضع في قول وعلة َ الجَرْمي :

كأن الحيل ، بالأكتال هجراً وبالحكفين ، رجل من جراد وبالحكفين ، رجل من جراد تكر عليهم وتعود فيهم فيساداً ، بل أجل من الفساد عليها كل أروع من نمير ، أغر تكورة الفرس الجواد كهرج الربح، إذ بُعثت عقيماً مدرس وعاد وعاد مدرس على أرام وعاد

أَكُنْهُ وَ ' أَفْعُلَ مِن الكَدَر : يوم أَكدر من أيام العرب ؛ ولعله موضع .

اكوسيف : مدينة صفيرة بالمغرب بينها وبين فاس خسسة أيام ، لها سوق في كل يوم خميس يجتمع له من حوث لما من القرى ، وكذلك بينها وبين تلمسان أيضاً خسة أيام .

أَكْسَالُ : السين مهملة : قرية من قرى الأُرْدُنَ ، بينها وبين طبرية خبسة فراسخ من جهة الرملة ونهر أبي في طبر ُس، لها ذكر في بعض الأخبار ؛ كانت بها وقعة مشهورة بين أصحاب سيف الدولة بن حمدان وكافور الإخشيدي فقتل أصحاب سيف الدولة كل مقتلة .

أكسينتيلا: مدينة في جنوبي إفريقية ؟ قال أبو الحسن المهلتي : أكسينتيلا مدينة عظيمة جليلة ، وهي مملكة لرجل من هو آوة من البوبر يقال له سهل بن الفيهري ، مسلم وله سلطان عظيم على أمم من البوبر في بلاد لا تُخصى كثرة ، وتُطيعه أحسن طاعة ؟ قال : وسمعت غير محصل يذكر أنه إذا أراد الغر و ركب في ألف ألف راكب فرس نجيب وجمل ؟ قال : في ألف ألف راكب فرس نجيب وجمل ؟ قال : وباكسنتلا أسواق وتجامع ، وبظاهرها عمارة فيها على ذلك النخل ، وبها منبو ومسجد للجماعة وقوم على ذلك النخل ، وبها منبو ومسجد للجماعة وقوم يقرأون القرآن ، وزروعهم على المطر ؟ قال : ومن يقرأون القرآن ، وزروعهم على المطر ؟ قال : ومن حسته ألى بلاد الكنز لآتيين من السودان ، مسيرة ضمسة أيام .

أَكْشُونَاءُ : الشين معجمة ، والثاء مثلثة : حصن أظنّه بأرمينية ؛ قال أبو تمام يمدح أبا سعيد الثغري : كلّ حصن ، من ذي الكلاع وأكشرُو ثاء ، أطلّع ثن فيه يوماً عصيما

أَكْشُونِية ' : بفتح المهزة ، وسكون الكاف ، وضم الشين المعجمة ، وسكون الواو ، وكسر النون ، وياء خفيفة : مدينة بالأندلس يتصل عملها بعمل أشبونة ، وهي غربي قرطبة : وهي مدينة كثيرة الخيرات برسية بجرية ، قد يلقي بجر ها على ساحلها العنبر الفائق الذي لا يقصُر ' عن الهندي .

أَكُنْكُ : من جبال بني عامر كأنه جمع كُنْك ؟ وقد أنشد الأصمى :

> صَرَ مُتَ ، ولم تَصْرِم لُبانة عَنْ قَلَى، ولكنّسا قاسَ الصحابة قائس من البيض، تنضعي والحَكُوق، يجيبها جديداً، ولم يكثبس بها النّجْس لابس كأن خراطيم الحصير وأكثب فوارس، منحّت خيلها بفوارس،

وقوله: ولكنتَّا قاس الصحابة قائس، أي بقضاء وقدر كان صحبها ، فلا قدرة كان صحبها ، فلا قدرة كان على الزيادة والنقص ؛ والنتَّجْسُ والقَدْرُ واحد ، ولابس : خالط ، ونَحَّتُ أي قصدَتُ ، سَبَّة أطراف الجبال بفوارس قَصدَ بعضُها بعضاً .

أَكِلُ : من قرى ماردين ، ينسب إليها أبو بكر ابن قاضي أكِل ، شاعر عصري مدح الملك المنصور صاحب حماة بقصيدة أولها :

ما بال سَلْمَى تَخِلَت بالسلام ، ما ضَرَّها لو حَيَّت المُسْتَهام الإكثليل : اسم موضع في قول عدي بن نوفل ؛ وقيل إنه للنعْمان بن بَشير :

إذا ما أم عبد الا

ه لم تكلل بواديه
ولم تكشفي سقيماً هيً عبد
ج الحرزان دواعيه
غزال واعه القنا من م تكليه صياصيه
عرفت الرابع بالإكلي

١ في هذا البيت إقواء .

بجَوَّ ناعِمِ الْحَوْدُ الْ
نَ ، مُلْنَفَّ دَوَابِيهِ
وما ذِكْري حبيباً لي ،
قليلًا ما اواتيه

أكنمان: بالضم: من مياه نجد ؟ عن نصر.

أَكْمَةُ : بالتحريك : موضع يقال له أكمة البويد العشرق ، بعد الحاجر بميلين ، كان عندها البويد السادس والثلاثون لحاج بغداد ؛ وقال نصر : أكمة من هضاب أجاء عند ذي الجليل ، ويقال : الجليل ، وهو واد.

أَكْمَة : بالضم ثم السكون : اسم قرية باليمامة بها منبر وسوق لجَمْدَة ، وقُشَيْر تنزل أعلاها ؛ وقال السكوني : أَكُنْمة من 'قرى فللج باليمامة لبني جعدة ، كبيرة كثيرة النخل ؛ وفيها يقول الهِزّاني، وقيل القُحَيْف العُقَيْلي :

سَلُوا الفَلَجَ العاديِّ عنَّا وعنكُ وأكثمة ،إذ سَالَت مدافعُها دما

وقال مصعب بن الطفيل القشيري في زوجته العالية ، وكان قد طلقها :

أما نُنسكَ عالمية الليالي ، وإن بعدت ، ولا ما تستفيد وإن بعدت ، ولا ما تستفيد إذا ما أهل أكثمة أددت عنهم قلكوصي ، ذادهم ما لا أذ ود قواف كالجهام مشردات ، تطالع أهل أكمة من بعيد وقال أيضاً يخاطب صاحباً له تجعدياً ومنزله بأكثمة ،

١ في البيت إقواء .

وكان منزل العالمة مأكمة أيضاً :

كأني ، لجعدي إذا كان أهله بأكنه من دون الرّفاق خليل فإن النّيفاتي نحو أكمة ، كلما عُدًا الشرق في أعلامها ، ليطويل أ

الأكناف : لما ظهر تطلّبعة المتنبّي ونزل بسبيراة ، أرسل اليه مُهلّهل بن زيد الحيل الطائي : إنَّ معي حدّاً لغَو ث فإن دهيمهم أمر فنعن الأكناف بجبال فيد ، وهي أكناف سلسمي ؛ قال أبو عبيدة : الأكناف جبلاطي : سلسمي وأجا والفرادخ .

الأكثواخ : ناحية من أعمال بانياس ثم من أعمال دمشق ؛ ينسب إليها بعض الرثواة ؛ قال الحافظ عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن الحسين بن محمد أبو أحمد الطبراني الزاهد ساكن أكواخ بانياس ، حدث عن أبي بكر محمد بن سليان بن يوسف الرئبعي وجُمع بن القاسم ، وذكر جماعة وافرة ؛ روى عنه تام بن محمد الرازي ووثقه ، وعبد الوهاب الميداني ، وهما من أقرانه ، وذكر جماعة أخرى ولم يذكر وفاته .

الأكنوار': دارة' الأكنوار: 'ذكرت في الدارات.

الأكثوام : قال الأصمع : قال العامر ي : الأكوام جمع كوم ، وهي جبال لغطكان ثم لفزارة ، مشرفة على بطن الجريب ، وهي سبعة أكوام ؛ قال : ولا تسمّى الجبال كلها الأكوام ؛ قال الراجز :

لوكان فيها الكُومُ أَخْرَجْنَا الكُومُ، بالعَجَلات والمَشَّاء والقُومُ، حتى صَفَا الشَّرْبِ لأَوْرادٍ حُومُ

وقال غيره: يَسار عُوارَة ، فيها بين المطلع: الأكوامُ التي يقال لها أكوام العاقر، وهُنَ أجبال،

وأساؤها : كوم حباباة والعاقر والصُّمْعُلُ وكوم ذي مِلْعة ؛ قال : وسُئلت امرأة من العرب أن تعدّ عشرة أجبال لا تتعتع فيها ؛ فقالت : أبان وأبان والقطن والظهران وسبعة أكوام وطمية الأعلام وعُليَسْمَتا رمّان .

أَكُنْهَى : جبل لمُنزَيْنة بقال له : صغرة أكنهَى .

أكيم : ينتح أوله ، وكسر ثانيه : اسم جبـل في شعر طرفة ، وتطلبته فيه فلم أجده .

أُحكَيْواح: بالضم ثم الفتح، وباء ساكنة، وراء، وألف، وحاء مهملة، وقد صحفة أبو منصور الأزهري فقال: بالخاء المعجمة؛ وهو غلط، وهي في الأصل القباب الصغار؛ قال الخالدي: الأحكيراح رستاق نزو أبرض الكوفة، والأحكيراح أيضاً: بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم، بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلالي لهم، يقال لواحدها حراح، بالقرب منها كيران، يقال لأحدهما دير مرعبدا وللآخر دير حنة، وهو موضع بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض؛ وفيه يقول أبو ننواس:

يا دير حَنَّة من ذات الأكيرام الم من يَصْح عنك ، فإني لست الصاحي يَعْتَاد و كل كفو مفارقه ، من الدهان ، عليه سَحْق أمساح ، في فتية لم يَدَع منهم تخو فهم وُقَدُوع ما تحذ روه غير أشباح لا يدلفون إلى ماء بباطية ،

وقرأت بخط أبي سعيد السُّكَّري : حدثني أبو جعفر

إِلَّا اغْتُرافًا مِن الغُدُّرانِ بالراحِ

أحمد بن أبي المَيْشَم البجلي ، قال : رأيت الأكبراح وهو على سبعة فراسخ من الحيرة بما يلي مغرب الشمس من الحيرة ، وفيه ديارات فيها عيون وآباد محفورة يدخُلُها الماء ، وقد وهم فيه الأزهري فسمّاه الأكبراخ ، بالحاء المعجمة ؛ وفيه قال بكر بن خارجة :

دع البسانين من آسٍ وتُنفَّاحٍ ، واقصِد إلى الشيح من ذات الأكبراح

إلى الدَّساكر فالدَّيرِ المقابلهـا ، لَـدَى الأَكبراح ، أو ديرِ ابن وَضَّاح

منازل لم أزَلُ حيناً ألازمُها لزومَ غادٍ ، إلى اللّـذّاتِ ، رَوّاح

# باب الهمزة واللام وما يليهما

أَلابُ : بالباء الموحدة ، بوزن شرَاب : شعبة واسعة في ديار مزينة قرب المدينة .

أَلاآت : بوزن فعالات وبلفظ علامات: ذكر • في الشعر ؟ عن نصر .

أُلات : بالتاء فوقها نقطتان ، ألات الحب : عين بإضم من ناحية المدينة ، وألات ذي العر جاء ، والعر جاء : أكمة ، وألاتها : قطع من الأرض حولها ؛ قال أبو دويب :

> فكأنها ، بالجزع بين نبايع. وألات ذي العرجاء ، نهب ' مجمعً '

أُلاق : بالضم ، وآخره قاف : جبل بالتَّـيهِ من أرض مصر من ناحية الهامة .

ألال : بفتح الهبزة واللام ، وألف ، ولام أخرى ، بوزن حمام : اسم جبل بعر َفات ؛ قال ابن ُدر َيْد : جبل رمل بعرفات عليه يقوم الإمام ؛ وقيل : جبل

عن يمين الإمام ؛ وقيل : ألال جبل ُ عَرَفَةَ نَفْسُهُ ؛ قال النابغة :

حلفت' ، فلم أتر'ك لنفسك ريبة ، وهل يأثنَمن ذو أمّة وهو طائع'?!

بُصْطَحَبات من لَصَاف وثَبَرَة ، يزرْنَ أَلالًا ، سَيرُهُنَ الندافُعُ

وقد روي إلال بوزن بلال ؛ قال الزبير بن بكاد : إلال هو البيت الحرام ، والأول أصح ، وأما اشتقاقه فقيل إنه ستي ألالاً لأن الحجيج إذا رَأو ه ألثوا أي اجتهدوا ليدركوا الموقف ؛ وأنشدوا :

> مُهْر أبي الحنحاث لا تَسْأَلِي ، بادك فيك الله من ذي آل

وقيل: الأل جمع الألة وهي الحرّبة، وتُجمّع على إلال مثل جفنة وجفّان؛ وهذا الموضع اراده الرضى الموسوي بقوله:

> فأُقْسِمُ بالوُقُوف على إلال ، ومن شهِدَ الجِمارَ ومن وَماها

> وأَدْكَانِ العَنْيَقِ وَمَنْ بَنَاهَا ، وزَّمْزُمَ والمقام ومَنْ سَقَاهَا

> لأَنْتُ النفسُ خالصة ، وإن لم تكونيها ، فأنت إذا مُناهـا

أَلَالُ : بوزن أحمر ولفظ عَلَّمَل : بلد بالجزيرة . أَلَالَة : بوزن علالة : موضع في قول الشاعر :

لو كنت بالطَّبُّسَين أو بألالة

قال نصر: الألالة بوزن 'حثالة: موضع بالشام. الألاهة': حدث المفضّل بن سَلَمة قال: كان أَفْنُنُون، والسمه 'صر يَثْم بن مَعْشر بن 'ذهل بن تيم بن عمرو بن

تَعْلَب ، سأَل كَاهِناً عن مَو ته ، فأخبَر ، أنه يموت بمكان يقال له الألاهة ؛ وكان أفنون قد سار في رهط إلى الشام فأتو ها ثم انصر فوا ، فضلتُوا الطريق فاستَقْبلَهم رجل فسألنُوه عن طريقهم فقال : خذوا كذا وكذا فإذا عَنت لكم الألاهة ، وهي قارة بالسهاوة ، وضح لكم الطريق ؛ فلما سبع أفنون ذكر الألاهة تطيير وقال لأصحابه : إني ميت "! قالوا : ما عليك باس " ؛ قال : لست بارحاً ، فنهش حمار "ه ونهق فسقط ؛ فقال : إني ميت ! قالوا : ما عليك باس " ؛ قال : ولم وكف الحمار " ؟ فأرسلها مثلا ؛ ثم قال يوثي نفسه وهو يجود بها :

ألا لست في شيءٍ فروحاً مُعاويا ، ولا المشفقات إذ تبعن الحَوَازيا

فلا خيرَ فيما يكذبُ المرءُ نفسهُ وتَقُو َالِهِ للشيء: يا ليت ذا ليا!

لعَمْوُ لَكَ مَا يَدُوي أَمَوَوُ ۗ كَيْفَ يَتَّقِي، إِذَا هُو لَمْ يَجِعَلُ لَهُ اللهِ وأقيا

كَفَى حَزَنَا أَن يَوحَلَ الرَّكِ عُنْدُو َ هُ، وأُصْبِح في عُلْسِا الأَلاهة ثاويا

وقال عدي بن الرقاع العاملي :

كلَّمَا رَدَّنَا سَطاً عن هواها ، شطنت ذات ميعة حقباء

بغُراب إلى الألاهـة، حتى تبعت أمَّهاتهـا الأطلاءُ

أَلْبَانُ : بالفتح ثم السكون ، كأنه جمع لَبَن مثل جَمَل وأجمال في شعر أبي قلابة الهُذَكي : يا دار أعرفها وحشاً مناز لها ، بين القوائيم من وَهُط فَأَلْبان

ورواه بعضهم: أَلْـيَانَ ، بالياء آخر الحروف ؛ قال السكـَّري: القوائم: جبال منتصبة، وَحُشُّ: ليس بها أحد ، وَرَهُطُ : موضع .

أَلْبَانُ : بالتحريك بوزن رَمَضَان : اسم بلد على مرحلتين من غزنين ، بينها وبين كابُل ، وأهلُه من فل الأزارقة الذين شر دهم المهلب ، وهم إلى الآن على مذهب أسلافهم إلا أنهم مُذ عنون للسلطان ، وفيهم مُجَار ومياسير وعلماء وأدباء مخالطون ملوك المند والسند الذين يقربون منهم ، ولكل واحد من رؤسائهم اسم بالعربية واسم بالهندية ؛ عن نصر .

إلىبيرة : الألف فيه ألف قطع وليس بألف وصل ، فهو بوزن إخريطة ، وإن شئت بوزن كبريتة ، وبعضهم يقول يكسيرة ، وربما قالوا ليبيرة : وهي كورة كبيرة من الأندلس ومدينة متصلة بأراضي كورة قبَرة ، بين القبلة والشرق من قرطبة ، بينها وبين قرطبة تسعون ميلًا ، وأرضهـا كثيرة الأنهار والأشجار ، وفيها عدَّة مُدن ، منها : قسطيلية وغرناطة وغيرهما ، تُذكر في مواضعها ؛ وفي أرضها معادن ذهب وفضة وحديثه ونحاس ، ومعدن حجر التوتيا في حصن منها يقال له : شلوبينية . وفي جميع نواحيها يُعمل الكَتَّانُ والحريرِ الفائق ، وينسب إليها كثير من أهل العلم في كل فن ، منهم : أسد بن عبد الرحمن الإلبيزي الأندلسي ، ولي قضاء إلبيرة ؛ روى عن الأوزاعي ، وكان حَيًّا بعد سنة خبسمائة ؛ قال ابو الوليد : ومنها ابراهيم بن خالد أبو إسحاق من أهل إليوة ، سمع من مجيى بن مجيى وسعيد بن حسان ، ورحل فسمع من سَحْنُون ، وهو أحد السبعة الذين سبعوا بإلبيرة في وقت واحــد من رواة سعنون ، وهم : ابراهيم بن سُعْمَيْب وأحسد بن سليان بن أبي

الربيع وسليان بن نصر وابراهيم بن خالد وابراهيم بن خَلَاد وعمر بن موسى الكناني وسعيد بن النمر الغافقي ؟ وتوفي ابراهيم بن خَلَاد سنة ٢٧٠ ؛ وتوفي أحمد بن سليمان بِالْبِيرة سنة ٢٨٧ ؛ ومنها أيضاً : أحسد بن عمر بن منصور أبو جعفر ، إمام حافظ ، سمع محمد بن سحنون والربيع بن سليان الجيزي وعبـد الرحمن بن الحكم وغيرهم ؛ مات سنة ٣١٢ ؛ ومنهـا : عبد الملك بن حبيب بن سليان بن هارون بن جلهسة بن عباس بن مر داس السُّلَّمي ، يكني أبا مروان ، وكان بإلبيرة وسكن قرطبة ، ويقال إنه من موالي سُلْـيُّم ؛ روى عن صعصعة بن سلام والغار بن قيس وزياد بن عبــد الرحين ؛ ورحل وسبع من أبي الماجشون ومُطّرف ابن عبد الله وابراهيم بن المنذر المغامي وأصبغ بن الفرج وسدر بن موسى وجماعة سواهم، وانصرف إلى الأندلس، وقد جمع علماً عظيماً . وكان يشاور مع محيى بن محيى وسعيـــد بن حسان ، وله مؤلفات في الفقه والجوامع ، وكتاب فضائل الصحابة ، وكتاب غريب الحديث ، وكتاب تفسير الموطأ ، وكتاب حروب الإسلام ، وكتاب المسجدين ، وكتاب سيرة الإمام، في مجلدين، وكتاب طبقات الفقهاء من الصحابة والتابعين ، وكتاب مصابيح الهدى ، وغير ذلك من الكتب المشهورة ؛ ولم يكن له مع ذلك علم بالحديث ومعرفة صحيحه من سقيمه ، وذكر أنه كان يَتَسَمَّل في سماعه ويحمل على سبيل الإجازة أكثر روايته ؛ وقال ابن وَضَّاح : قال لي ابراهيم بن المنذر المغامي : أتاني صاحبكم الأندلسي عبد الملك بن حبيب بغيرارة ملوءَه كتباً ؛ وقال لي : هذا علمُنُكَ 'تجيزه لي ؟ فقلت ؛ نعم، ما قرأ على" منه حرفاً ولا قرأته عليه؛ قال : وكان عبد الملك بن حبيب نحويثًا عروضيًّ أ شاعراً حافظاً للأخبار والأنساب والأشعار ، طويل

اللسان متصرّفاً في فُنون العلم ؛ روى عنه مطرف بن قيس وتَقي بن تختلك وابن وَضّاح ويوسف بن يحيى العاميّ ، وتوفي سنة ٢٣٨ بعليّة الحَصَى عن أربع وستين سنة .

أَلْتَايَة ' : أَلَفه قطعية مفتوحة ، واللام ساكنة ، والتاه فوقها نقطتان ، وألف ، وياء مفتوحة : اسم قرية من نظر دانية من إقليم الجبل بالأندلس ؛ منها : أبو زيد عبد الرحمن بن عامر المعافري الألتائي النحوي ؛ كان قرأ كتاب سيبويه على أبي عبد الله محمد بن خلاصة النحوي الكفيف الداني ، وسمع الحديث عن أبي القاسم خلف بن فتحون الأربولي وغيره ؛ وكان أوحد في الآداب ، وله شعر جيد ، ومن تلامذته ابن أخيه أبو جعفر عبد الله بن عامر المعافري الألتائي ؛ وقرأ أبو جعفر هذا على أبي بكر اللبابي النحوي أيضًا وعلى آخرين ، وهو حسن الشعر ، قرأ القرآن بالسبع على أبي عبد الله محمد بن الحسن بن سعيد الداني ، وهو يصلح للإقراء إلا أن الأدب والشعر غلبا عليه .

أَلْتَى : بضم الهمزة ، وسكون اللام ، وتاء فوقها نقطتان : قلعة حصينة ومدينة قرب تفليس ، بينها وبين أَرْزَنَ الروم ثلاثة أيام .

أَلْجَامُ : بوزن أَفعال ، جبع لجبة الوادي ، وهو العَلَم من أَعلام الأراض : وهو موضع من أَحساء المدينة ، جبع حبتى ؛ قال الأخطال :

ومر"ت على الألجام،ألجـَام حامر ، يُثرْنَ قَـطاً لولا سواهُنَ هَجَّرًا

وقال عُروة بن أَذَيْنة :

جاءَ الربيع بشَو طَى، رَسَم منزلة، أحب من حُبها تَشُو طَى وأَلْمُعامَا

أَلْشُ : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة : اسم مدينة بالأندلس من أعمال تُدْمير ، لزبيبها فضل على سائر الزبيب ، وفيها نخيل جيدة لا تفلح في غيرها من بلاد الأندلس ، وفيها بُسُطُ فاخرة لا مثال لها في الدنيا حسناً .

أَلْظُنَا: موضع في شعر البُحْتُثُرِي:

إنَّ شعري سار في كل بكد ، واشتَهَى رِقَتَهَ كُلُّ أَحَد أهل فَرَ غانة قد غنَّو ا به ، وقرر كي السُّوس وألْطاً وسَدَدُ

أَلْعَسُ : اسم جبل في ديار بني عامر بن صعصعة .

أَللاً في بالفتح ، وآخره نون : بلاد واسعة وأمـة كثيرة ، لهم بلاد متاخبة للدَّرْ بَنْد في جبال القَبْق، وليس هناك مدينة كبيرة مشهورة، وفيهم مسلمون، والغالب عليهم النصرانية ، وليس لهم ملك واحـــد يرجعون إليه بل على كل طائنة أمير ؛ وفيهم غلَّظ" وقَـسَاوَةٌ وقِلَـّةٌ رياضـة ؛ حدثني ابن قاضي تفليس، قال : مرض أحد متقد ميهم من الأعيان ، فسأل من " عنده عَمَّا به? فقالوا :هذا مَرَضٌ نُسَمَّى الطُّحال وهو أرياح غليظة تَقُوكَى على هذا العُضُورِ فِتَنَفْخُهُ، فقال: وددت لو رَأَيْتُهُ. ثم تناول سكيناً وشق في موضعه واستخرج طعالة' بيده ورآه ، وأراد تخييط الموضع فمات لِوَ قَنْتُه ؛ وقال على بن الحسين : بل مملكة صاحب السرير مملكة أللان ، وملكها يقال له كر كننداح ، وهو الأعم من أسماء ملوكهم ، كما أن فيلانشاه في أسماء ملوك السريو. ودار مملكة أللان يقال لها: مَغْص، وتفسير ذلك : الديانة ؛ وله قصور ومتنزهات في غير هذه المدينة يَنْتَقَل في السَّكني إلها ، وقعد كانت ملوك أللان ، يعد ظهور الإسلام في الدولة العباسة ،

اعتقدوا دين النصرانية ، وكانوا قبــل ذلك جاهلية ؛ فلما كان بعــد العشرين والثلاثمائة رجعوا عبًا كانوا عليه من النصرانية فطردوا من كان عندهم من الأساقفة والقُسوس، وقد كان أنفذهم إليهم ملك الروم . وبين مملكة أللان وجبل القَبْق قلعة وقنطرة على واد عظيم، يقال لهذه القلعة : قلعة باب أللان ، بناها ملك من ملوك الفرس القدماء يقال له: سندباذ بن بُشتاسف أبن لـُهراسف، ورتّب فيها رجالًا يمنعون أللان من الوصول إلى جبل القَبْق ، فلا طريق لهم إلا على هذه القنطرة من تحت هذه القلعة ؛ والقلعة على صخرة صماء لا سبيل إلى فتحها ولا يصل أحد إلىها إلا باذن مَن فيها ؟ ولهذه القلعة عين من الماء عذبة تَظُّهُر في وسطها من أعلى الصخرة؛ وهي إحدى القلاع الموصوفة في العالم ، وقد َذَكَرَ تَنْهَا الفُرْسُ في أَشْعَارِهَا ؛ وقد كان مَسْلَمَة بن عبد الملك وصل إلى هذا الموضع وملك هذه القلعة وأسكنها قوماً من العرب إلى هذه الغابة بحرسون هذا الموضع ، وكانت أرزاقهم تحمل إليهم من تَغْليس، وبين هذه القلعة وتفليس مسيرة أيام.ولو أن رجــلًا واحدًا في هــذه القلعة لمنع جميــع ملوك الأرض أن يجتازوا بهذا الموضع لتعلثتها بالجو وإشرافها على الطريق والقنطرة والوادي ، وكان صاحب أللان بركب في ثلاثين ألفاً، هكذا ذكر بعض المؤرخين، وأما أنا الفقير فسأ لئت ُ مَن ۚ طَرَقَ تلك البلاد فخبرني عا ذكرته أوَّلًا .

أَلْقِي : بالفتح ثم السكون ، وكسر القاف ، وياه : قلعة حصينة من قلاع ناحية الزّوز ان لصاحب الموصل. أَلْمَلْكُم ' : بفتح أوله وثانيه ؛ ويقال : يَلَمَلُكم ؛ والروايتان جيدتان صحيحتان مستعملتان : جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة ، وهو ميقات أهل اليمن ، والياء

فيه بدل من الهبزة وليست مزيدة ، وقد أكثر من ذكره شعراء الحجاز وتهامة ، فقال أبو دهبل يصف ناقة له:

خرجت بها من بطن مكة ، بعدما أصات المنادي للصلاة وأغتما ، فسا نام من راع ولا ارتد سامر ، من الحي ، حتى جاوزت بي ألمثلكما ومر ت ببطن الليث تهوي، كأنها تبادر بالإصباح نهبا مقسما وجازت على البز واء ، والليل كامر بالبر واء ، وردا وأدهما فقلت لها : قد بعث غير ذميسة ، وأصبح وادي البرك غيثاً مدريا

أَلَوْ ذُ ؛ بالذال المعجمة ؛ موضع في شعر ُهذَيل؟ قال أبر قِلابة الهُذَكِي :

رُبُ هامة ، تَبْكي عليك، كرية بألكو ذ ، أو بمجامع الأضجان وأخ يوازن ما جَنْيْتُ بِقُوَّة، وإذا غَوَيْتُ الغَيِّ لا بلحاني

أَلْوس : اسم رجل سبيت به بلدة على الفرات ؛ قال أبو سعد : ألنُوس : بلدة بساحـل بجر الشام قرب طرسوس ؛ وهو سهو "منه ؛ والصحيح أنها على الفرات قرب عانات والحديثة ، وقد ذكرت قصتها في عانات ، وإليها ينسب المنويد الألوسي الشاعر القائل :

> ومُهَفَهُف يغني ، ويغني دائمًا في طورري الميعاد والإيعاد وهنت له الآحام ، حن نكشا ديا،

> وهبت له الآجام '،حين نـَــــُنا بِها، كرم السيول وهــَـــُبـة الآساد

وله في رجل من أهل الموصل رافضي " يُعرف بابن زيد: وأعور رافضي " ، لله ثم لشعري ، يدعونه بابن زيد ، وهو ابن زيد وعبرو

واتفق للمؤيد الشاعر هذا الألوسي قصة قل ما يقع مثلها، وهو أن المقتفي لأمر الله انهمه بمالاة السلطان ومكاتبته، فأمر مجبسه فحبس وطال حبسه، فتوصل له ابن المهتدي صاحب الحبر في إيصال قصة إلى المقتفي سأله فيها الإفراج عنه، فوقتع المقتفي: أيطلق المؤبد بالباء الموحدة، فزاد ابن المهتدي نقطكة في المؤبد وتلطف في كشطالاً لف من أيطلق، وعرضها على الوزير فأمر بإطلاقه فمضي إلى منزله، وكان في أول النهار، فضاجع روجته فاشتمكت على حمل ثم بلغ الحليفة إطلاقه فأنكره وأمر بوده إلى مجبسه من يومه وبتأديب ابن المهتدي ، فيلم يَزَلُ محبوساً إلى أن مات المقتفي فأفرج عنه فرجع إلى منزله، وله ولد حسن قد ربي وتأدّب واسمه محمد ؛ فقال عند ذلك المؤمد الشاعر :

لنا صديق ، يَغُرُ الأَصدقاء ولا تراه، مُذ كان، في وُدِّ له، صَدَقا

كأنه البحر طول الدهر تر"كبه، وليس تأمن فيه الحيو"ف والغرقيًا

ومات المؤيد سنة سبع وخبسين وخبسمائية ، ومن شعر ابنه محبد :

> أَنَا ابن من شَرُ فَتَ عِلْماً خلالِقَه ، فراح مُتَّزِراً بالمجد مُتَّشِحاً

> أُمُّ الْحِجَى بجنين قَطَّ مَا حَمَلَت مِن بعده ، وإناة الفضل ِ مَا طَفَحَا

إن كنت ُ نُوراً فنَبُث من سحابته ؛ أو كنت ُ ناراً فذاك الزند ُ قد قد حا

وينسب إليها من القدماء محمد بن حصن بن خالد بن سعيد بن قيس أبو عبد الله البغدادي الألومي الطرّ سُوسي ، يروي عن نصر بن علي الجَهْضَمِي ومحمد بن عثان بن أبي صفوان الثقفي وأبي يعقوب اسحاق بن إبراهيم الصواف وأبي بكر بن أبي الدنيا والحسن بن محمد الزعفراني وغيرهم ؛ روى عنه أبو القاسم بن أبي العقب الدمشقي وأبو عبد الله بن مروان وأبو بكر بن المقري وأبو القاسم علي بن محمد بن داود ابن أبي الفهم التنوفي القاضي وسليان بن احمد الطبراني وغيرهم ؛ وهذا الذي غر أبا سعد حتى قال ألوس من ناحية كرسوس والله أعلم .

أَلْمُومَة ': بوزن أَكُولة : بلد في ديار مُعذَيل ؛ قــال صخر الغيّ :

> هم جلبوا الحيلَ من ألنُومَة ، أو من بطن عَمْق كأنهـا البُجُدُرُ

البجد : جمع بجاد وهو كساء مخطط ؛ وقيل : ألثومة واد لبني حَرَام من كنانة قرب حَلْثي ؛ وحَلْثي " : حَدَّ الحِجاز من ناحية اليمن .

أَلْمُوَ َ ثُنَ بَعْتُحَ أُولُه ، بُوزُنَ تَخَلَّمُو َ : بَلَدَةً فِي شَعْرُ ابْنُ مُقْبِلُ ، حَيْثُ قَالَ :

> يكادان بين الدُّو ْنَكَيْنِ وأَلْوَة، وذات القَتاد السُّمْرِ يَنْسَلخان

> > والأَلوَّة : في اللغة ، الحَـَلـُــُفة .

أَلْهَانُ : بوزن عطشان : اسم قبيلة وهو أَلْهان بن مالك بن زيد بن أو سكة بن ربيعة بن الحِيار بن زيد

ابن کهلان بن سبا بن یَشْجُب بن یَعْرُب بن قعطان .

وألهان : هو أخو كهندان سبّي باسب مخلاف باليمن ، بينه وبين العُرْف ستة عشر فرسخاً وبينه وبين جبلان أدبعة عشر فرسخاً .

وألبَّان : موضع قرب المدينة كان لبني قُنْرَيْظة .

أَلْنَهُمُ : بوزن أحمد : بليدة على ساحل بحر طبوستان، بينها وبين آمُل مرحلة .

أُلكَيْسُ: مصغر بوزن فُلكَيْس ، والسين مهملة ؛ قال محمود وغيره: أُلكِيْس بوزن سُكَيْت : الموضع الذي كانت فيه الوقعة بين المسلمين والفُرْس في أول أرض العراق من ناحية البادية ؛ وفي كتاب الفتوح : أُلكِيْس قرية من قرى الأنبار ذكرها في غزوة أليس الآخرة ؛ وقال أبو محبحن الثقفي ، وكان قد حضر هذا اليوم وأبلى بلاءً حسناً ؛ وقال من قصيدة :

وما رمنت حتى خر قوا برماحهم ثيابي ، وجادت بالدماء الأباجل وحتى رأيت مهر تي مربئرة من من النبل ، يُوسى نحر ها والشواكل وما رحت ، حتى كنت آخر رائح ، وضر ج حو لي الصالحون الأماثل مررت على الأنصار وسط رحالهم، فقلت ألا هل منه اليوم قافل ? وقر بنت رو احاكورا وغر قاة ،

أَلِيش : بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، وشين معجمة ؛ قال الحارزنجي : بلد ، وأنا أخاف أن بكون الذي قله لكنّه صحّفه .

وغودرَ في أُلَّبِسُ بِكُرْ وُوائلُ ُ

أُلْمَيْغَة ': بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وفاء ، بلفظ التصغير : من ديار اليانيين ؛ عن نصر .

الأليل : بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة ، ولام أخرى؛ قال أبو أحمد العسكري : يوم الأليل وقعة كانت بصّلهاء النّعام ؛ 'يذ كر في صّلهاء .

أَلْمُيَلُ : بالفتح ثم السكون، وياه مفتوحة، ولام أخرى ؟ ويقال : يَلْمُيلَ ، أوله ياه : موضع بين وادي يَنْبُع ، وبين العُدْرَية ؟ والعُدْرَيْبة : قرية بين الجار ويَنْبُع، وثم كثيب يقال له : كثيب يَلْمُيْل ؟ قال كُنْمَيْر يصف سحاباً :

وطَّـبَّقَ من نحو النُّجَيرِ ، كَأَنَّـه، بَأَلْيَلَ لمَا خَلَّفَ النَّخْلُ ، ذامر ُ

أَلْيَهُونُ : بالفتح ثم السكون ، وياء مضومة ، وواو ساكنة ، ونون : اسم قرية بمصر كانت بها وقعة في أيام الفتوح ، وإليها يُضاف بابُ أَلْيُسُون المذكور في موضعه .

أَلْنِيَة ' : بالفتح ثم السكون ، وياء مفتوحة ، بلفظ ألية الشاة : ماءة من مياه بني سُلَمِ ؛ وفي كتاب جزيرة العرب للأصمعي : ابن ُ أَلْنِيَة ؛ قال :

ومن يتداع الجو" بعد مناخنا وأرماحنا ، يوم ابن ألية ، يجهل كأنهم ما بين ألية ، غدوة ، وناصفة الغراء ، هدي " مجلسًل

وقال عرام في حزم بني عوال : أبيار منها بشر ألية : اسم ألية الشاة ، هذا لفظه ؛ وقال نصر : أما ألية أبر ق فمن بلاد بني أسد قرب الأجفر ؛ يقال له : ابن ألية ؛ وقال : وألية الشاة ناحية قرب الطرف ، وبين الطرف والمدينة نيف وأربعون

ميلًا ؛ وقيل : واد بفسح الجابية ؛ والفسح : واد بجانب عُرْنَة ؛ وعُرْنة روضة بواد بما كان 'مِحْمَى للخيل في الجاهلية والاسلام ، بأسفلها قَلَمَهى ، وهي مائة لبنى جذيمة بن مالك .

أُلْيَة ' : بالضم ثم السكون ، وياء مفتوحة : اسم إقليم من نواحي اشبيلية ، وإقليم من نواحي إستيجة ، كلاهما بالأندلس ؛ والإقليم هاهنا : القرية الكبيرة الجامعة .

أَلِيتَة : قال نصر : بفتح الهمزة ، وكسر اللام ، وتشديد الياء ؛ جاء في الشعر ؛ لا أعلم اسم موضع أم كُسرت اللام وشد دت الياء الضرورة ? .

## باب الهمزة والميم وما يليهما

الأماحيل': مضاف اليه ذات: موضع أراه قرب مكة ؛ قال بعض الحضريّين:

جَابَ التنائف مـن وادي السكاك إلى ذات الأماحل ، من بطحـاء أجياد

أم العرب: في الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال: إذا افتتحتم مصر فالله الله في أهل الذا منه ، أهل المدرة ، والسحم الجعاد ، فان لهم نسباً وصهراً ؛ قال مولى عُفْرَة أخت بلال بن حمامة المؤذان : نسبهم أن أم إسماعيل النبي ، عليه السلام ، منهم ، يعني هاجر ، وأما صهر هم فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تسرسي منهم مارية القبطية ؛ وقال ابن لهيعة : أم إسماعيل هاجر من أم العرب : قرية كانت أمام الفرساعيل هاجر من أم العرب : قرية كانت أمام الفرسما من أرض مصر ؛ ورواه بعضهم : أم العربك ؛ وقيل : هي من قرية يقال لها ياق عند العرب ن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الني أهداها إليه المقوقس الله ، صلى الله عليه وسلم ، الني أهداها إليه المقوقس

فين حفن من كورة أنْصَنَا .

أُمْ أُذُن : قارة بالسماوة 'تؤخّذ منها الرّحى .

الأَمَالِح ': جمع أَملَح ، وهو كل شيء فيه سواد وبياض كالأَبْلَتَق من الحيل والغنم وغير ذلك ، ومنه: ضحّى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بكبشين أَملَحين : موضع .

أُمُّ أَمْهَا ر: قال أبو منصور : هو اسم هضبة ؟ وأنشد للراعي :

> مَرَّتُ عَلَى أُمَّ أَمْهَارٍ، مُشْمَثَّرَةٌ ، تَهْوِي بِهَا مُطرِّقٌ ،أُوساطُهُا 'زورِ'

أُم أُوْعَال : هضبة معروفة قرب برقة أَنْقَدَ بالسامة ، وهي أَكمة بعينها ؛ قال ابن السكيت : ويقال لكل هضبة فيها أوعال ": أم أوعال ؛ وأنشد :

ولا أبوح بسر كنت أكنتُه ، ما كان لك أحسي معصوباً بأو صالي حتى يَبُوح به عصاء عاقلة ، من عُضم بَد و وحش أم أوعال

وقال العجّاج :

وأُمِّ أوعال بها أو أقرَبَا، ذات اليمين غير ما أن بَـنْكبَــا

وقيل : أوعال جمع وَعْل، وهو كبشُ الجبل .

الأمثال: بوزن جمع ممثل: أرَضُونَ ذات جبال من البصرة على ليلتين ، ستيت بذلك لأنه يُشبه بعضُها بعضًا .

أَمَجُ : بالجيم ، وفتح أوله وثانيه ؛ والأمتح في اللغة العطش : بلد من أعراض المدينة ، منها : 'حميد الأعبي ، دخل على عمر بن عبد العزيز ؛ وهو القائل:

شربت المدام فلم أقاليع ،
وعُوتِبت فيها فلم أسمع أحميد الذي أميج داره ،
أخو الحير ذو الشبة الأصلع علاه المشيب على حبتها ،
وكان كوياً فلم يتزع

وقال جعفر بن الزبير بن العوام، وقيل عبيد الله بن قيس الراقيّات :

هل باذ" كار الحبيب من حرَج ،
أم هل لهم الفؤاد من فرج ولست أنسى مسيرنا 'ظهراً، حين حللنا بالسفح من أمج حين يقول الرسول قد أذنت ، فلج فأت على غير رقبة ، فلج أقبلت أسعى إلى رحالهم، لنفحة نحو ريمها الأرج

وقال ابو المنذر هشام بن محمد : أَمَـج وغُرَان: واديان يأخذان من حرّة بني سليم ويفرغان في البحر؟ قال الوليد بن العباس القرشي : خرجت إلى مكة في طلب عبد آبق لي فسرت سيواً شديداً حتى وردت أُمَج في اليوم الثالث عُد وة " فتعبت فحططت وحلي واستلقيت على ظهري واندفعت أغنتي :

يا من على الأرض من غاد ومُدّلج ا أقدي السلام على الأبيات من أمَج أقري السلام على ظبي كَلفْتُ به فيها ، أغَنَّ غضيض الطَّرْف من دعج يا من يُبلِّغه عني النعية ، لا ذاتي الحيام وعاش الدهر في حرج

قال فلم أدر إلا وشيخ كبير يتوكأ على عصا وهو يهدج إلي ؟ فقال : يا فتى أنشدك الله إلا رددت إلي الشعر ! فقلت ' المتحنه ؟ فقال : بلتحنه ، ففعلت فجعل يتطرّب ' ، فلما فرغت ' قال : أندري من قائل هذا الشعر ؟ قلت : لا ؛ قال : أنا والله قائله منذ غانين سنة ، وإذا الشيخ من أهل أمج .

أُمْ بَحِدُهُم : اسم موضع باليمن ، ينسب اليه الصّبر أ الجَحْدَمِي وهو النهاية في الجودة ، عن أبي سهل الهروي ؛ وقال ابن الحائك : أمّ بَحِدُم في آخر حدود اليمن من جهة تهامة ، وهي قرية بين كِنانة والأزد .

أُمُّ جعفو : حصن بالأندلس من أعمال ماردة .

أم حبو كرى : قال ابن السكيت : قال أبو صاعد: أم حبو كرى بأعلى حائل من بلاد تشير بها قفاف و و هاد ، وهي أرض مدرة بيضاء ، فكلما خرج الإنسان من و هدة سار إلى أخرى فلذلك يقال لمن وقع في الداهية والبلية وقع في أم حبو كرى ؛ وحكى الفر الح في نوادره : وقعوا في أم حبو كرى ؛ هذا وأم حبو كر وأم حبو كرى ؛ وأم منه أم ، فيقال : وقعوا في حبو كرى ؛ وأصله الرملة الى تضل فيها ثم صرفت إلى الدواهي .

أُم حَنين : بفتح الحاء المهلة ، وتشديد النون المفتوحة ، وياء ساكنة ، ونون أخرى : بلدة باليمن قرب زبيد ؛ ينسب إليها أبو محمد عبد الله بن محمد الأمتّحني ، وربما قيل المُحنين ، شاعر عصري ؛ أنشدني أبو الربيع سليان بن عبد الله الربحاني المكتي بالقاهرة في سنة ١٢٤ ، قال : أنشدني المُحنين لنفسه:

يا ساهرَ الليل في هَم وفي حَزَن ، حليف وجد، ووسواس، وبلـ بال

لا تَيَأْسَنَ ، فإنَ الهمُ مُنفرج ، والدهر وإقبال والدهر ما بين إدبار وإقبال

أما سمعت ببيّن ، قد جَرَى مثلًا، ولا يُقاسُ بأشباه وأشكال :

ما بين رَقدة عين وانتباهتها، يقلتب الدهر من حال إلى حال ?

وكان سيف الاسلام ُطَفْتَكِين بن أيوب قد أنكر من ولده إسماعيل أمرا أو جب عنده أن طرده عن بلاد اليمن ، ووكل به من أو صلة إلى حلني ، وهي آخر حد اليمن من جهة مكة ، فلقيه المحتني هذا هناك بقصيدة ، فلم يتسع ما في يده لإرفاده ؛ فكتب على ظهر رُقعته البيتين المشهورين :

كَفَتِّي سَخِيُّ ، ولكن لبس لي مالُ فَكَيف يَصْنَعُ من بالقَرْض مجتالُ ؟ خُدْ هاك خَطَّي إلى أيام مَدْسَرَ تِي خُدْ هاك خَطِّي إلى أيام مَدْسَرَ تِي حَدِن على ، فَلِي فِي الغيب آمالُ مَدِن على ، فَلِي فِي الغيب آمالُ الله على ، فَالِي فِي الغيب الله الله على ، فَالْمُ على أَمْ على ، فَالْمُ على ، فَالْمُ على أَمْ على ، فَالْمُ على أَمْ على ، فَالْمُ على ، فَالْمُ على أَمْ على ، فَالْمُ عَلَيْمُ فِي الْمُ عَلَيْمُ اللّهُ ، فَالْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ الْمُولِ ، فَالْمُ عَلَيْمُ الْمُ عَلَيْمُ الْمُ عَلَيْمُ الْمُ عَلَيْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

فلم يرحل عن موضعه حتى جاءًه نَعي والده ، فرجع إلى اليمن فملكها وأفضل على هذا الشاعر وقدَّبه .

أم 'خو مان : بضم الحاء المعجمة ، وسكون الراء ، وميم ، وألف ، ونون ؛ والخر مان في اللغة : الكذب ، ويروى بالزاي أيضاً : اسم موضع ؛ وحكى ابن السكيت في كتاب المنتشى : قال أبو مهدي : أم 'خر مان 'ملتقى حاج البصرة وحاج الكوفة ، وهي بركة إلى جنبها أكمة حمراة على وأسها موقد ؛ وأنشد :

يا أمَّ خُرْمَان ارْفعي الوقودَا تري رجالاً وقلاصاً قُنُودَا

وقد أطالت نارُك الخُمُودَا أَنِمْت ِ أَم لا تَجدين عُودَا ?

وأنشد الهذلي يقول :

يا أمّ خرمان ارفعي ضُوء اللّهُبُ. اللّهُبُ. إنَّ السويق والدقيق قد كَذَهُبُ

وفي كتاب نصر: أم خر مان جبل على ثمانية أميال من العُمْرة التي يُحرِم منها أكثر حاج العراق، وعليه علم منظرة، وكان يوقد عليها لهداية المسافرين، وعنده بركة أوطاس، ومنه يعدل أهل البصرة عن طريق أهل الكوفة.

أُمْ تَخْنُور : بفتح أوله ، وضم النون المشددة ، وسكون الواو ، وراه : اسم لكل واحدة من البصرة ومصر ، وهي في الأصل : الداهية واسم الضّبْع ؛ وقيل : الخِنَّور بالكسر الدنيا وأمّ تَخْنُور الله للمسر ؛ وفي نوادر الفرّاء : العرب تقول : وقعوا في أمّ تَخْنُور بالكسر وفتح النون ؛ وأهل البصرة يقولون خَنُور بالكسر وفتح النون ؛ والعرب تسمّي مصر أمّ تَخْنُور .

إِمَّدَانُ : بكسر الهنزة والميم وتشديدها: اسم موضع، من أبنية كتاب سيبويه ، وأما الإمدان، بكسر الهنزة والميم، وتشديد الدال ، فهو الماء النزء على وجه الأرض ؛ قال زيد الحيل:

فأصبَعْنَ فد أَقْهَيْنَ عَنِي كَمَا أَبَتْ وَعَاضَ الْإِمِدَّانِ الطَّبَاءُ القوامحُ

أُمُ 'هَنَيْن : بضم الدال ، وفتح النون ، وياءِ ساكنة ، ونون : موضع بمصر ذكره في أخبار الفتوح ؛ قبل : هي قرية كانت بين القاهرة والنيل اختلطت بمناذل وبض القاهرة .

أَمْدِيزَةُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الدال المهملة ، وياء ساكنة ، وزاي ، وهاء : من قرى 'بخارى ؛ منها: أبو بيشر بَشَّار بن عبد الله الأمديزي البخاري، يروي عن وكيع بن الجراح .

الأمواء : بلد من نواحي اليمن في مخلاف سنتحان .
الأمو اج : بفتح أوله ، وسكون ثانيه ، والراء ،
والألف ، والجيم : موضع في شعر الأسود بن يَعْفُر :
بالجَو فالأمراج ، حول معامر ،
فبضارج فقصيمة الطراد

الأَمْوَالُ : كأنه جمع مُو : اسم مياه بالبادية ؟ وقيل: مياه لبني فزارة ؟ وقيل: هي عُواعر وكُنتيب مُدعيان الأَمْواد لموادة مائهما ؟ قال النابغة :

إن الرهمينية مانع أرماحنا ما كان من سحم بها وصفاد ويد ن بدر حاضر بعراعر ، وعلى كنيب مالك بن حماد وعلى كنيب مالك بن حماد وعلى الرهمينية، من سكين، حاضر ، وعلى الدونية من بني سياد لا أغر فينك عادضاً لرماحنا ، في نجف تغلب ، وادي الأمراد

قال أبو موسى : أمرار واد في ديار بني كعب بن ربيعة، ينسب إليه عجرد الشاعر الأمراري وهو أحد بني كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ؛ أنشد له أبو العباس ثعلب أرجوزة أولها :

عُوجِي علينا وارْبعي يا ابنة جَلْ، قد كان عاذلي من قبلك مل

وقال قيس بن زهاير العبسي :

ما لي أرى إبلي تحين ، كأنها نوح تجاوب موهناً أعشارا لن تم بيطي أبداً جنوب مُوكِسِل وقناً قُراقِركَين ، فالأمرارا

أَمْرِاشِ : الشين معجمة : موضع فيه روضة 'ذكرت في الرياض .

أُم ُ وحُم ي: بضم الراء، وسكون الحاء المهملة، وميم: من أسباء مكة .

أَمَو": بلفظ الفعل من أَمَر يَاْمُر مُعْرَب ذو أَمَر: موضع غزاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال الواقدي: هو من ناحية النخيل ، وهو بنجد من دياد غطفان ، وكان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خرج في ربيع الأول من سنة ثلاث للهجرة لجمع بلغه أنه اجتمع من محارب وغيرهم ، فهرب القوم منهم لملى رُووس الجبال ، وزعيمها محثور بن الحارث المحاربي ، فعسكر المسلمون بذي أَمَد ؛ قال عُكَاشة بن مَسْعَدَة السعدي :

فأصبحت ترعى مع الوحش النفر ، حيث تكافئ واسط وذو أمَر ، حيث تلاقت ذات كه ف وغهر

والأَمَر: في الأصل الحجارة تُبعُمل كالأَعلام؛ قال ابن الأَعرابي: الأَروم واحدها إِرَمْ وهي أَرفع من الصُوى ، والأَمَر أَرفع من الأَرْوم ، الواحدة أَمَرَة ؛ قال ابو 'زبَيْد:

إن كان عثمان أمستى فوقه أمر ، كراتيب العون فوق الثبَّة الموني

وقال الفَرَّاء: يقال ما بها أَمَر أَي عَلَمَ ؛ ومنه: بيني وبينك أمارة أي علامة؛ وأَمْر: موضع بالشام؛

قال الراعي فيه :

قُبِ سَمَاوِيَّة ، ظَلَّتُ مُحَلَّلَةً بَرِجْلَةِ الدَّارِ فَالرَّوْحَاءِ فَالأَمْرِ

كانت مذانبُها خُضراً فقىد يَبِسَتْ ، وأَخْلَفَتُها دياض الصيف بالغدر

أَمَو : بفتح أوله وثانيه ، وتشديد الراء ، وهو أفعل من المرارة : موضع في برية الشام من جهـة الحجاز على طرَف 'بسيطة من جهـة الشمال ، وعنده قـبر الأمير أبي البقر الطائي ؛ قال سِنان بن أبي حارثة :

وبضَرْغَد وعلى السُّدَيَرة حاضر ، وبذي أَمَر ، حريمهم لم يُقْسَم وأنشد ابن الأعرابي :

يقول: أَرَى أَهَلَ المَدينَةُ أَتُهُمُوا بها ثم أكثرَوْها الرجال فأشتاً موا

فَصَبَّحْنَ مِن أَعَلَى أَمَرٌ وكيَّة جلبنا، وصُلْعُ القوم لم يَتَعَسَّمُوا

أي من قبل طلوع الشبس ، لأن الأصلَع حَرْ الشبس أشد عليه من البَرْد .

أَمَّو ُ : بتشدید المیم ، بوزن سَمَّر َ ، بلفظ أمَّر َ الإمام تأمیراً : موضع .

الأَمْوَعُ : بالغين المعجمة : اسم موضع .

أَمْوَ َهُ : بلفظ المرَّة الواحدة من الأَمْر : موضع في شعر الشَّمَّاخ وأَبِي تمام .

أَمَوَة مَغُووق: وهـو مفروق بن عمرو بن قيس بن الأَصَمَّ ؛ وكان قد خرج مع بسطام بن قيس إلى بني يربوع يوم العُظالى فَطعنته قَعْنَب وأسيد طعنة فأَنْقلته، حتى إذا كان عَرَافض غبيط 'جرح مفروق من

القُلَّة ومات ؛ فبنُوا عليه أَمَرَةٌ وهـو عَلَم ؛ فهي تُسَمَّى أَمَرة مفروق، وهي في أرض بني يربوع .

إِمَّوَةُ : بكسر الهبزة ، وفتح الميم وتشديدها ، وراء ، وهاء ؛ وهو الرجل الضعيف الذي يأتمر لكل أحد ؛ ويقال : ما له إمَّر ولا إمَّر ة ؛ وهو اسم منزل في طريق مكة من البصرة بعد القر يتين إلى جهة مكة وبعد رَامة ، وهو منهل ؛ وفيه يقول الشاعر :

ألا هل إلى عيس بإمَّرة الحِمى وتَكْلِيمِ لَـيلى، مَا حَسِيتُ ، سَبيلُ ?

وفي كتاب الزمنشري: إمَّرة ماء لبني عَمَيْلة على مَتْن الطريق ؛ وقال أبو زياد: ومن مياه غني بن أعضر إمَّرة ، من مناهل حاج البصرة ؛ قال نصر: إمَّرة الحِمى لغني وأسد وهي أدنى حمى ضرية ، أحماه عثان الإبل الصدقة ، وهو اليوم لعامر بن صعصعة .

أُمْ سَعَدُل : بِفتح السين ، والحاء معجمة ، ولام : حبل النير لبني غاضرة .

أُمُ السَّليط : بفتح السين ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وطاء : من قُدرى عَنْرً باليمن .

أم صبار: بفتح الصاد المهملة ، وباء موحدة مشددة ، وألف ، وراء : اسم حر"ة بني سليم ؛ قال الصيرفي : الأرض التي فيها حصاء ليست بغليظة ، ومنه قيل للحرة أم صبار ؛ وقال ابن السكتيت : قال أبو صاعد الكلابي : أم صبار قنت في حرة بني سليم ؛ وقال الفزاري : أم صبار حر"ة الناد وحر"ة ليلي ؛ قال النابغة :

تُدَافع الناسَ عنها حين تَوْ كَبُهُا من المَظالم، تُدعَى أُمَّ صَبَّار

ويروى: نُدافع الناس؛ وقال الأصمعي: يريد ندفع الناس عنها لا يمكن أن يغزوها أحد أي تَمْنَعُها عن غزوها ، لأنها غليظة لا تَطَوَّها الحيل ؛ وقوله: من المظالم أي هي حر"ة" سوداء مُظلمة كما تقول: هو أسوده من السودان ؛ قال ابن السكيت: تُدعى الحرة والمَضْمَة أم صبار ؛ وأم صبار أيضاً: الداهية .

أَمْعَطُ : موضع في قول الراعي ، ورواه ثعلب بكسر المهزة :

> بخر'جن بالليل من نَقْع له عرف، بقاع أمْعَط ، بين السهل والبَصَر

أم العيال: بكسر العبن المهملة: فرية بين مكة والمدينة في لحف آرة وهو جبل بتهامة ؛ وقال عرام بن الأصبغ السُّلمي: أم العيال قرية صدقة فاطمة الزهراء بنت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم. أم العين : بلفظ العين الباصرة: حوض وما وما ون

أُمُّ العَيْن : بلفظ العين الباصرة : حوضُ ومــالا دونَ سُــيَراء للمصعد إلى مكة ، رشاؤها عشرون ذراعاً وماؤها عذب .

أَمْ غُوسٍ : بغين معجمة مكسورة؛ قال ابن السكيت: قال الكلابي : أَمْ غُرْسٍ ، بكسر الغين ، ركية لعبد الله بن قُرَّة المُنسَافي ثم الهلالي لا تُنزَعُ ولا تُوارَى ، عَرَاقيها دائمة على ذلك أبداً واسعة الشَّحْوة قريبة القَعر ؛ وأنشد :

# ركية ليست كأم غِرس

أُم غَزَّالةَ : هكذا وجدت مشدد الزاي بخط بعض الأندلسين ؛ وقال : هو حصن من أعسال ماردة بالأندلس .

أمغينشيا: بفتح أوله ويضم ، وسكون ثانيه ، والغين معجمة ، معجمة مكسورة ، وياء ساكنة ، والشين معجمة ، وياء ، وألف : موضع كان بالعراق كانت فيه وقعة بين المسلمين ، وأميرهم خالد بن الوليد، وبين الفئر "س، فلما ملكها المسلمون أمر خالد بهدمها ، وكانت مصراً كالحيرة وكان فئرات باد قللي ينتهي إليها وكانت ألئيس من مسالحها ، فأصاب المسلمون فيها ما لم يصيبوا مثله قبله ؛ فقال أبو مُفَرّ رالأسود بن قُطبة :

لقينا ، يوم ألكبس وأمني ويوم المكثر ، آساد النهار فلم أر مثلها فضلات حروب أشد على الجحاجحة الكبار في منتبانا منهم سبعين ألفاً ، بقية حربهم تخب الإسار سوى من فلس مجمع من قتبل، ومن قد غال بجولان الغبار

أم الثوى: من اسماء مكة ؟ قال نفطور به: سبیت بذلك لأنها أصل الأرض ، منها 'دحیت ' وفسر قوله تعالی: وما كان ربك مهلك القرى حتى یبعث في أشها رسولا ، علی وجهین : أحدهما أنه أراد أعظمها وأكثر ها أهلا ، والآخر أنه أراد مكة ؟ وقیل : سبیت مكة أم القرى لأنها أقدم القرى التي في جزيرة العرب وأعظمها خطرا ، إما لاجتاع أهل تلك القرى فيها كل سنة ، أو انكفائهم إليها وتعويلهم على الاعتصام بها لما يرجونه من رحمة الله تعالى ؟ وقال الحتاع أمل وقال الحتاع أما :

غزاكم أبو يَكْسُوم في أمّ داركم، وأنتم كقبض الرمل أو هو أكثرُ

يعني صاحب الفيل ؟ وقال ابن 'در يَد : سبيت مكة أم القرى لأنها تَو سَطَت الأرض ، والله أعلم ؟ وقال غيره : لأن مَجْمَعَ القرى إليها ؟ وقيل : بل لأنها وسط الدنيا فكأن القرى مجتمعة عليها ؟ وقيل الليث: كل مدينة هي أم ما حولها من القرى ؟ وقيل سبيت أم القرى لأنها تُقْصَدُ من كل أرض وقرية .

الأمثلاح : موضع جاء في شعر بعض الشعراء بالألف واللام ، كما قال :

عَفَا من آل لَيْلَى السَّهُ بُ فالأملاحُ فالغَمْرُ

وقال البُرَيْق الهذُّ لي :

وإن أمس شيخاً بالرجيع وولده ، ويُصبِح ومي دون دارهم مِصْر ُ أسائِل عنهم كلما جاء داكب ، مقيماً بأملاح ، كما ربيط اليعر ُ

وقد تكرر ذكره في شعر 'هذَيْل فلعلَّه من بلادهم ؟ وقال أبو 'ذؤيْب :

> صوّح ، من أم عبرو، بَطَن ُ مرَّ فأَكَ ناف الرجيع فذو سَد ْر فأَمْلاح ُ

الأملال : آخره لام ؛ قال ابن السكيت في قول كُنْتَر :

سَقْياً لَعَزَّةً خُلَّةً ، سَقَياً لَهَا ، إذ نحن بالهضبات من أملال

قال : أراد مَلَل وهو منزل على طريق المدينة من مكة وقلد 'ذكر في موضعه ، وقد جاء به هكذا أيضاً الفضل بن العباس بن عُتْبة اللهبي فقال :

> ما تصابي الكبير بعد اكتهال ، وو'قوف' الكبير في الأطلالِ ?!

مُوحِشات من الأنِيس قِفاراً ، دارِسات بالنَّعْف من أمْلال ِ قال اليزيدي : أملال أرض .

الأملكان: بلفظ التثنية ؛ قال أبو محمد بن الأعرابي الأسود : الأملكان ماءان لبني ضبة بلغاط ، ولغاط: واد لبني ضبة ؛ قال بعضهم:

كأن سليطاً في جَوَاشْنِها الحَصى ، إذا حَلَّ بين الأَمْلَكُونِ وقيرُهـا

أَمْلَسُ : موضع في برية انطابُلُس بافريقية له ذكر في كتاب الفتوح .

أَمْلُكُ : من مخاليف اليس .

الأملنول : من مخاليف اليمن أيضاً : وهو الأملول بن واثل بن الغَوث بن قَطَن بن عريب بن 'دُهَيْر بن أَيْمن بن الهَميسع بن حمير .

أُمُّ مَوْسِل : بفتح الميم، والسين مكسورة، وسكون الواو، ولام : هضبة ؛ عن محمود بن عمر .

أَمْن ": بفتح الهبزة ، وسكون الميم : ما في في بلاد غطفان ؛ وقد تُقلب الهبزة ياء على عادتهم فيقال : بين "، وهو ما لا لغطكفان ؛ قال :

إذا حَلَّت بِيَمْن أو جُبَار

أَمُولُ : مخلاف باليمن ، في شعر سَلْمَى بن المُقْمَد الهُذَالِي :

رجال بني 'زبيد غَيْبَتْهم جبال أمُول ، لا سُقيت أمُول ،

أَمُويَه : بفتح الهبزة ، وتشديد الميم ، وسكون الواو ، وياء مفتوحة ، وهاء : وهي آمُلُ الشّط ، وقد تقدم ذكرها بما فيه غَناء ؛ قال المنجبون : هي في الإقليم

الرابع ، طولها خبس وثمانون درجة ونصف وربع ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلثان .

الأمنهاد: جمع مَهْد؛ يوم الأمهاد من أيام العرب؛ ويقال لها: أمنهاد عامر كأنه من مَهّد ت الشيء إذا يُسطته.

أمْهاو": بالراء ، ذات أمهار : موضع بالبادية ، والمهر ولد الفَرَس ، معروف ، والجمع أمهار .

الأميرية : منسوبة إلى الأمير : من قرى النيل من أرض بابل ؛ بنسب إليها أبو النّجم بَدُر بن جعفر الضرير الشاعر ، دخل واسطاً في صباه وحفظ بها القرآن المجيد وتأدّب ، ثم قدم بغداد فصار من شعراء الديوان ، وجُعِلَ له على ذلك رزْق دار "، وأقام بها إلى أن مات في رمضان سنة ٢١١ ؛ ومن شعره :

عذيري من جيل غدوا، وصنيعهم بأهل النهن والفضل شرا صنيع والفضل شرا صنيع ولاؤم زمان لا بزال مأو كلل بوضع وضيع وضيع وضيع الدهر عني بأبلج، متى آنيه لم آنه بشفيع

الأُمَيْشِطُ : بلفظ التصغير : موضع في شعر عدي " ابن الرقاع :

> فَظُلَ بصحراء الأميشط يومنه أُ خبيصاً ، يضاهي ضِغْنَ هَادِيةِ الصُّهْبِ

الأُمَيْلِيحُ : تصغير الأُملح وقد تقدَّم : ماء لبني ربيعة الجُنُوع ؛ قال زيد بن مُنقـذ أَخو المَرَّار من القصيدة الحماسية :

بل ليت شعري متى أغدُو تعارضُني جرداء سابح قدمُ

نحو الأُمَيْلِج أو سَمِنانَ مُبْتَكِراً، بِفِتْنِيَةً فِيهِم المرَّارُ والحَكَمُ'? 1

المرار' والحكم' : أَخُواهُ .

الأُمَيْلِحانِ : تثنية الذي قبله : من مياه بَلَـُعَدَويَّة ثم لبني طريف بن أَرْقَهَم ؛ منهم باليامة أو نواحيها ؛ عن محمد بن إدريس بن أبي حفصة .

أَمِيلُ": بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وياء ، ولام : جبل من رمل طوله ثلاثة أيام وعرضه نحو ميل ، وليس بعكم فيا أحسب وجمعه أمُل وثلاثة آمِلة ؟ وقال الراعي :

مَهاديس ، لاقت الوحيد سعابة الله أمُـل الغَرَّاف ذات السلاسل

وقال ذو الرُّمَّة :

وقد مالت الجوزاء ، حتى كأنها صِوَّارٌ تَدَلَّى مِن أُمِيلٍ مُقابِلُ

وقال أبو أحمد العسكري: يوم الأميل ، الميم مكسورة ، هو يوم الحسن الذي 'قتل فيه بسطام ابن قيس ؟ قال الشاعر:

وهم على صَدَف الأميل تداركوا نعَماً، تُشَلُ إِلَى الرَّئِيسِ وتُعْكَلُ

وقال بيشر بن عبرو بن مَرْثُك :

ولقد أرَى حَيًّا هنالك غيرهم ، مِمَّن تَجِلتُون الأَميلَ المُعشِبا

الأمين : ضد الحائن: المذكور في القرآن المجيد ، فقال جل وعلا : وهذا البلد الأمين ، هو مكة .

الأُمْيُـُوطُ : بلدة في كورة الغربية من أعمال مصر .

## باب الهمزة والنون وما يليهما

أناً: بالضم، والتشديد: عدة مواضع بالعراق؛ عن نصر. أنتى: بالضم، والتخفيف، والقصر: واد قرب السواحل بين الصلا ومديّن يَطرَؤه محجاج مصر، وفيه عين يقال لها عين أنتى ؛ قال كثيّر: يَجْنَزُن أودية البُضينع، جوازعاً

َيَجْتَزُ نَ أُودية البُضَيْعِ ، جوازعاً أَجوازَ عينِ أَنى فنَعْفَ قِبالِ

وبئر أنى بالمدينة من آبار بني قُر يُظَة ، وهناك نزل النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما فرغ من غزوة الحندق وقصد بني النضير ؛ عن نصر .

أُفاخَة : بالحاء المعجمة : جبل لبني سعد بالدَّهناء .

أنار: بضم الهمزة ، وتخفيف النون ، وألف ، وراء :

بليدة كثيرة المياه والبساتين من نواحي أذربيجان ،

بينها وبين أرْدَ بيل سبعة فراسخ في الجبل ، وأكثر

فواكه أردبيل منها ، معدودة في ولاية بيشكين
صاحب أهر ووراوي ؛ رأيتها انا .

أَناس : بضم أوله : بلدة بكرمان من نواحي الرُّوذان و و كرمان . و كرمان .

أنبابة: بالضم، وتكرير الباء الموحدة: من قرى الري من ناحية 'دنباوند، بالقرب منها قرية تسمى بها. الأنباو': بفتح أوله: مدينة قرب بَلنْخ وهي قصبة ناحية 'جوزَجان وبها كان مقام السلطان، وهي على الجبل، وهي أكبر من مرو الروذ وبالقرب منها، ولها مياه وكروم وبساتين كثيرة، وبناؤهم طين، وبينها وبين شبورقان مرحلة في ناحية الجنوب؛ ينسب اليها قوم منهم: أبو الحسن علي بن محمد الأنباري، روى عن القاضي أبي نصر الحسين بن عبد الله الشيرازي نزيل

سجستان ، روى عنه محمد بن أَمِهمد بن أبي الحجاج الدهستاني الهرَوَى أبو عبد الله ؛ والأنبار أيضاً : مَدينة على الفرات في غربي بغداد بينهما عشرة فراسخ ، وكانت الفرس تسميها فيروزسابور ؛ طولها تسع وستون درجة ونصف وعرضها اثنتان وثلاثون درجة وثلثان ، وكان أول من عشرها سابور بن هُر ْمز ذو الأكتاف، ثم جدَّدها أبو العباس السفيَّاح أول خلفاء بني العباس وبَنى بها قصوراً وأقام بها إلى أن مات ؟ وقبل: إنما سمَّيت الأنبَّار لأن نجنت نصَّر لما حادب العرب الذين لا خلاق لهم حَبَسَ الْأُسِراءَ فيها؛ وقال أبو القاسم : الأنبار حدُّ بابل سميت بـ لأنه كان 'يجْمع بها أَنابير' الحنطة والشعير والقت والتبن، وكانت الأكاسرة تَوْنُونُق أصحابها منها ، وكان يقال لهـا الأَهْراءُ ، فلما دخلتها العرب عرَّبَتها فقالت الأَنبار ؟ وقال الأزهري : الأنبار أهراءُ الطعام ، واحدُها نبرُ ـ ويجمع على أنابير جَمع الجمع ، وسمّي الهُرْ يُ نِبراً لأَنَّ الطعام إذا صُبَّ في موضعه انتبر أي ارتفع، ومنه سمّي المنبر لارتفاعيه ؟ قال ابن السكيت : النَّبرُ 'دُو َيْبُّـة أَصغر مِن القراد يكسُع ُ فيَحبَط ُ موضع لَسْعُهَا أَي يُومُ ، والجمع أنبار؛ قال الرَّاجز يذكر إبيلًا سَمِنَت وحَمَلت الشحوم :

كَأَنْهَا مَن بُدُن وأَبِقَار ، وَأَبِقَار ، وَأَبِقَار ، وَأَبِقَار ، وَبُتِ الْأَنْبَارِ وَأَبِقَار الْأَنْبَارِ

وأنشد ابن الأعرابي لرجل من بني دُبَير :

لو قد ثوَيْتَ رهينـةً لِمُورَدًّإِ تَرْلِيجِ الجوانبِ، راكِدُ الأُحجار

لم تبك حوالك نبيبُها ، وتفارقت الأشجار صلّقَاتُها للنابت الأشجار

هَلاً مَنْحُتَ بنيك ، إذ أُعْطِيتُهم من جِلَّة أُمِنَتْك ، أَو أَبكاد

زلج الجوانب : أي مُزِلُ ، يعني القَبرَ ؛ صَلَقاتُها : أي أنبابُها التي تُصلِّق بها ؛ أمِنتُك : أي أمِنتَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا أُو تَهَبَّهَا أُو تَعَمَلُ بِهَا مَا يُؤْذِيهِا . وفُتحت الأنبار في أيام أبي بكر الصديق ، رضي الله عنه ، سنة ١٢ للهجرة على يد خالد بن الوليد ، لمـا نازلهم سألوه الصلح فصالحهم على أربعمائة ألف درهم وألف عباءة فيَطَوَ انية في كل سنة ؛ ويقال: بل صالحهم على ثمانين ألفاً ، والله أعلم؛ وقد ذكرت في الحيرة شيئاً من خبرها ؛ وينسب إليها خلق كثير من أهل العلم والكتابة وغيرهم ، منهم من المتأخرين : القاضي أحمد بن نصر بن الحسين الأنبادي الأصل أبو العباس الموصلي يُعرَف بالدّيبُلي فقيه شافعي ، قدم بغداد واستنابه قاضي القضاة أبو الفضائل القاسم بن مجيي الشهرزوري في القضاء والحكم بجريم دار الحلافة ، وكان من الصالحين ورعاً كويّناً خَيْرًا له أخبار حسان في ورعه ودينه وامتناعه من امضاء الحكم فيما لا يجوز ، ورد" أوامير من لا 'يمكن رَد" ما يستجرى؛ عليه ، وكان لا تأخذه في الحقُّ لومة لائم ، وله عندي يد كريمة ، جزاه الله عنها ورحمه الله رحمة واسعة ، وذاك أنه تلطف في إيصالي إلى حق كان حيل بيني وبينه من غير معرفة سابقة ولا شفاعة من أحـد، بل نظر إلى الحقّ من وراء سَجْف رقيق فوعظ الغريم وتلطف به حتى أقر" بالحق" ، ولم يزل عملي نيابة صاحبه إلى أن عزيلَ وانعزل بعزله ورجع إلى الموصل ، وتوفي بها سنة ٩٨٥ رحمة الله عليه . والأنبار أبضاً : سكة الأنبار بمَرْوَ في أعلى البلد ؛ ينسب إليها أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد ويه

الأنباري ؛ قال أبو سعــد : وقد وهم فيه أبو كامل

البصيري ، وهو المذكور بعد هذا ، فنسبه إلى أنبار بغداد وليس بصحيح .

أَنْبَامَة : قلعة قرب الري .

إنتب : بكسرتين ، وتشديد النون ، والباء الموحدة : حصن من أعمال عزاز من نواحي حكب له ذكر .. . أنبو دو آن : بالفتح ثم السكون، وفتح الباء الموحدة ، وسكون الراء ، وضم الدال المهملة ، وواو ، وألف ، ونون : من قرى مخارى ؛ ينسب إليها أبو كامل أحمد ابن محمد بن علي بن محمد بن بصير البصيري الأنبر دواني الفقيه الحنفي ، سمع أبا بكر محمد بن إدريس الجرجاني وغيره ، وجمع وصنف وكان كثير الوهم والحطإ ، ومات سنة ٤٤٩ .

إنبيط : بالكسر ثم السكون ، وكسر الباء الموحدة ، وطاء مهملة ، بوزن إغيد ؛ ورواه الخالع : أَنْسَط بوزن أَحْمَمَ د : موضع في ديار كلب بن وبرة ؛ قال ابن فسَوْة :

من يك أرعاه الحيمي أخَوَانه ، فما يك أرعاه الحيم فيما لي من أخت عوان ولا يكر وما ضرها إن لم تكن رَعَت الحمي ، ولم تطلب الحكير المنتع من بيشر فإن تمنعوا منها حماكم ، فإنه منباح فالكدو

وقال ابن هَر ْمَةَ :

لمن الديار ُ مجائل ِ فالإِنبِط ِ ، آياتُها كونائق ً المستَشْرَطِ

وإنبط أيضاً: من قرى هَمَذان ، بها قبر الزاهد أبي علي أحمد بن محمد القومساني صاحب كرامات أيزار فيها من الآفاق ، مات في سنة ٣٨٧.

إِنْبِطَة : مثل الذي قبله وزيادة الهاء : موضع كثير الوحش ؟ قال طرفة يصف ُ ناقة :

ِذِعْلَبَةٌ فِي رَجِلِهَا رُوَحٍ ، مُدُّبُوهُ وفِي البَدَينِ عَسَرُ

كأنها ، من وحش إنبيطة، خَنْساءً تَحْبُو خَلَـٰقُهَا جُوذَرَ

أَنْبَلُ : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة مفتوحة ، ولام : إقليم أنْبل بالأندلس من نواحي بَطلَـّيوس. أَنْبَلُـُونَة : بالفتح ثم السكون ، والباء موحدة مفتوحة ، واللام مضبومة ، والواو ساكنة ، والنُّون مفتوحة ، وهاء : مدينة قديمة على البحر المفريي بنواحي افريقية قريبة من تُونس وهي من عمل سَطْفُورة .

أَنْبِيرُ : بكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، وراء : مدينة بالجُنُوزجان بين مرو الروذ وبلخ من خراسان ، بها 'قتل مجيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، ولعلتها الأنبار المقد م ذكرها؛ والله أعلم .

إِنْتَانُ : بعد النون الساكنة تا الله فوقها نقطتان ، وألف، ونون : شِعْبُ الإِنْتَانِ : موضع قرب الطائف كانت به وقعة بين هوازن وثقيف كثر فيهم القَتْلَى حتى أَنْتَنُوا ، فسمى لأَجل ذلك شعب الإنتان .

أَنْتَقِيرَة : بفتح التاء فوقها نقطتان ، والقافي ، وياء ساكنة ، وراء : حصن بين مالقة وغرناطة ؛ قال أبو طاهر : منها أبو بكر يحيى بن محمد بن يحيى الأنصاري الحكيم الأنتقيري من أصحاب غانم ، روى عنه إبراهيم بن عبد القادر بن شنيع إنشادات ؛ قال : كنا مع العجوز الشاعرة المعروفة بابنة ابن السكتان المالقية ، فمر علينا غراب طائر فسألناها أن تصفه ؛

فقالت على البديهة:

مَرَ عُرابِ بنا ، يَمْسَعُ وَجُهُ الرَّبِي قَلْتُ لهُ مَرْحَبا يا ليَون شَعْرِ الصَّبِي

أَنْجافَوين : بالجيم ، والفاء مفتوحة ، والراء مكسورة ، وياء ، ونون ؛ كذا ذكر أبو سعد ؛ ثم قال : أَنْجُنُهٰ اربن ؛ وقال في كل واحدة : هي من قرى بخارى ، ونسب إلى كل واحدة منهما أبا حفص عبر ابن جريو بن داود بن خيد م ، وزاد في أنجفارين ابن شبيل بن جنارشيو الأديب البخاري ، مات في سنة شبيل بن جنارشيو الأديب البخاري ، مات في سنة بحديد ؛ ونقول : هما ، إن شاء الله تعالى ، واحدة .

أُنجُ : بالضم ، والسكون ، وجيم : ناحية من أعمال وروزان بين الموصل وأرمينية .

أَنْجَلُ : بالجيم ، بوزن أَفْعَل : موضع قريب من معدن النَّقْرة قريب من ماوان وأريك ، ويُروى بكسر الهمزة ، وياء ؛ عن نصر كله .

أنحاص : بالحاء المهملة : موضع في شعر أمَيَّة بن أبي عائذ الهُذَا لي حيث قال :

لمن الديار بعلني فالأحراص ، فالسود تين فيجمع الأبواص ؟ فضهاء أظلم فالنطوف فصائف ، فالنطوف فالله أغاص فالنهر فالبر قات فالأغاص أغاص مسرعة التي جازت إلى هض الصفا المتز حلف، الدلاص

أَنْحِيلُ : بالحاء المهملة ، بوزن أَضْرِب : بلد مـن ديار بكر يذكر مع سِمِرْت ، بلد آخر هناك .

أَنْخُلُ : بضم الحاء المعجمة ، ذات أنْخُل : واد ينحدر على ذات عرق أعلاه من نجد وأسفله من تهامة .

أَنْدَانُ : من قرى أصبهان ؛ ينسب إليها أبو القاسم جابر بن محمد بن أبي بكر الأنداني ، كان يسكن كلئة لُبُنان ؛ سمع أبا علي الحسن بن أحمد الحدّاد وأبا شاكر أحمد بن علي الحبّال وغيرهما ، وكتب عنه أبو سعد .

أَنْدَاقُ : بفتح أُوله ، وسكون ثانيه ، ودال مهملة ، وألف ، وقاف: قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند ؛ ينسب إليها أبو علي الحسن بن علي بن سباع بن نصر البكري السمرقندي الأنداقي يُعرَف بأبن أبي الحسن. وأنداق أيضاً : قرية بينها وبين مرو فرسخان .

أَنْدَ امِش : بكسر الميم ، والشين المعجمة : مدينة بين جبال اللثور وجُنْديسابور ؛ قال الإصطخري : من سابور خواست إلى اللثور ثلاثون فرسخاً لا قرية فيها ولا مدينة ، ومن اللور إلى مدينة أنندامِش فرسخان ، ومن قنطرة أندامش إلى جنديسابور فرسخان .

أند جن : بكسر الدال ، وجم ، ونون : قلعة كبيرة مشهورة من ناحية جبال قر وين من أعمال الطرم . أند خوف : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ، وضم الحاء المعجمة ، وسكون الواو ، وذال معجمة : بلدة بين بَلْخ ومر و على طرف البر وينسبون إليها أنخذى ونخذى ووقد نسب إليها هكذا أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن على اللولوي النخذي ، كان من أهل العلم والفضل ، تفقه ببخارى وسمع من أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله البرقي ببخارى ، والسيد أبي بكر محمد بن على بن صيدر الجعفري ، وأبي حفص عبر بن منصور بن جنب البراز ، وأبي والشريف أبي الحسن على بن محمد التميمي ، أجاز والشريف أبي الحسن على بن محمد التميمي ، أجاز والشريف أبي الحسن على بن محمد التميمي ، أجاز

أَنْدَدِي : الدالان مهملتان ، والأخيرة مكسورة : من قرى نَسَف بما وراء النهر ؛ ينسب إليها محمد بن الفضل بن عبّار بن شاكر بن عاصم الأنْدَدي .

أَنْدُ رَاب : الدال مهملة مفتوحة ، وراء ، وألف ، وباء موحدة : بلدة بين غزنين وبلخ وبها تذاب الفضة المستخرجة من معدن بنجهيو ، ومنها تدخل القوافل إلى كابُل ، ويقال لها أندرابة أيضاً : وهي مدينة حسنة نسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو ذر أحمد بن عبد الله بن مالك التر مذي الأندرابي من أهل تر مذ ولي القضاء بأندراب فنسب إليها ؟ من أهل تر مذ ولي القضاء بأندراب فنسب إليها ؟ يوي عن محمد بن المنتى وابن بَسَّاد .

أندوابة: بزيادة الهاء: قرية بينها وبين مَرْوَ فرسخان ، كان للسلطان سَنْجَرَ بن ملك شاه بها آثار وقصور باقية الجدران إلى الآن ، وقد رأيتها خراباً، وكذلك القرية خراب أيضاً ، ينسب إليها جماعة ، منهم : أحمد الكرابيسي الأندرابي ، سمع أبا كُرُيْب وغيره .

أَنْدَرَاش: في آخره شين معجمة ، وباقيه نحو الذي قبله: بلدة بالأندلس من كورة إلبيرة ، ينسب إليها الكتّان الفائق .

### اندزهل : موضع .

أَنْدُويِنُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، ونون ؛ هو بهذه الصيغة بجملتها : اسم قرية في جنوبي حلب بينهما مسيرة يوم للراكب في طرف البرية ليس بعدها عمارة ، وهي الآن خراب ليس بها إلا بقية الجدران ؛ وإيّاها عنى عمرو بن "كلَّثُوم بقوله :

أَلَا هُبُنِّي بِصَعْنِكَ فَاصِبَحِينَا ، ولا تُنْبِقي خُبُورَ الأَنْدَرينَـا

وهذا بما لا شك فيه ؛ وقد سألت عنه أهل المعرفة من أهل حلب فكل وافق عليه ، وقد تكلف جماعة اللغويين لما لم يعرفوا حقيقة اسم هذه القرية ، وأله حائيرة إلى أن شرحوا هذه اللفظة من هذا البيت بضروب من الشرح؛ قال صاحب الصحاح: الأندر قرية بالشام إذا نسبت إليها تقول : هؤلاء أنكر يثون ، وذكر البيت ؛ ثم قال: لما نسب الحمر إلى القرية اجتمعت ياءان فخففها للضرورة ؛ كما قال الآخر :

#### وما علمي بسحر البابلينا

وقال صاحب كتاب العين : الأندري ويُجمع الأندرين ؛ يقال : هم الفتيان يجتمعون من مواضع شتى ، وأنشد البيت ؛ وقال الأزهري : الأندر قرية بالشام فيها كروم وجمعها الأندرين ، فكأنه عـلى هذا المعني أراد خمور الأندريين فخفف ياء النسبة كما قال الأشعرين ، وهـذا تحسّن منهم ، وحمهم الله تعالى ، صحيح القياس ما لم 'يعثر'ف حقيقة اسم هذا الموضع ، فأما إذا عرف فلا افتقار إلى هذا التكلف ؛ بقي أن يقال : لو أن الأمر على ما ذكرت وكان الأندرين علماً لموضع بعينه بهذه الصيغة لوَجب أن لا تدخلها الألف واللام كما لم تدخل على مثل نصيبين وقنتسرين وفلسطين ودارين وما أشبهها ؛ قيل : إن الأَنْدَر بِلغة أَهلِ الشَّامِ هو البيُّدَر فَكَأَن هـذَا الموضع كان ذا بَيادر ؛ والبّيادر هي قباب الأطعمة فنظروا إلى تأنيثها ووجب أن تكون فيها تاءٌ تدلُّ على تأنشها فتكون كل واحدة منها بَيدرة أو قُبّة، فلما جُمع عُوِّضَ من التأنيث الياءُ والنون كما فعلوا بأرَضين ونصيبين وفلسطين وقنتسرين ؟ ومثله قيــل في عليِّين : جمع عِليِّ من العُلُو " نُظِر َ فيه فدل على الرِّفعة والنَّبُوءَ ، فعُوِّض في الجمع الواو

والنون ثم ألزموه ما جمعوه به كما ألزموا قنتسرين ودارين وفعلوا ذلك به والألف واللام فيه فلزمته كما لزمت الماطر ون ؟ قال يزيد بن معاوية :

> ولها بالماطرون ، إذا أكلَ النَّمْلُ الذي جَمَعا

وكما لزمت السَّيْلَتِمِين ؛ قال الأَسْعَث بن عبد الحجر: وما عُقرَت بالسَّيْلَتِمِين مَطيَّتِي وبالقَصْر ، إلاَّ خشية أَن أَعَيَّر َا

وله نظائر جمة ؛ وأما نصبه في موضع الجر" فهو تقوية لما قلناه وأنهم أجروه مجرك من يقول هذه قنسرين ، ورأيت 'قنسرين ، ومردت ' بقنسرين ، والألف للاطلاق.

أَنْدُسُ : بضم الدال المهملة ، والسين مهملة أيضاً : مدينة على غربي خليج القسطنطينية بين جبلين ، بينها وبين القسطنطينية ميل في مُستو من الأرض ، وبأنْدُس مسجد بناه مَسْلَمة بن عبد الملك في بعض غزواته .

أَنْدَغَن : بفتح الدال المهملة ، والغين المعجمة ، ونون : من قرى مرو على خمسة فراسخ منها بأعلى البلد ؛ ينسب اليها عَبَّاد بن أُسَيِّد الأَنْدَغَنِي ، جالس ابن المبارك وكان من الزُّهاد .

أَنْهُ قُ : بالقاف ، وفتح الدال : قرية بينها وبين مدينة 'بخارى عشرة فراسخ ؛ ينسب اليها أبو المظفَّر عبد الكريم بن أبي حنيفة بن العباس الأَنْدَ قي ، كان فقيهاً فاضلا ، مات في شعبان سنة ١٨١ .

أَنْدُ كَانُ : بضم الدال المهملة : وهي من قرى فَرَ غانة ؟ ينسب اليها أبو حفص عبر بن محمد بن طاهر الأنند كاني الصوفي ، كان شيخاً مقرياً عفيفاً صالحاً عالماً بالروايات ، قرأ القرآن وخرج إلى قاشان ،

وخدم الفقهاء بالخانقاه بها ، وسمع ببخارى أبا الفضل بكر بن محمد بن علي الزر نجري ، وبمر و أبا الرجاء المنومل بن مسرور الثاشي ، وأبا الحسن علي ابن محمد بن علي الهر اس الواعظ ، سمع منه أبو سعد؛ وقال : ولد بأند كان تقدير آفي سنة ٤٨٠ ؛ ونشأ بفرغانة ودخل مرو سنة ٤٠٥ ؛ ومات بقرية قاشان في جمادى الأولى سنة ٥٤٥ .

وأَنْدُ كَانَ أَيْضاً : من قرى سَرْخُس بِها قبر أَحمد الحِمَّادي ( وفي اللباب : الحمادي ) الزاهد .

الأنه ُ لُسُ : يقال بضم الدال وفتحها ، وضم الدال ليس إلا : وهي كلمة عجمية لم تستعملها العرب في القديم وإنما عرفتها العرب في الإسلام، وقد جرى على الألسن أن تلئز م الألف واللام ، وقد استُعمل حذفهما في شعر يُنسَب الى بعض العرب ؛ فقال عند ذلك :

# سألت القوم عن أنس ? فقالوا: بأند الس ، وأندلس بعيد

وأند الس بناة المستنكر الانتحت الدال أو ضبت الوال أو ضبت والجريت على قياس التصريف وأجريت مجرى غيرها من العربي فوزنها فعلك الله أو فعلك الله ممثل مجرى غيرها من العربي فوزنها فعلك الله أو فعلك الله وهما بناءان مستنكران ليس في كلامهم مثل سفر اجل ولا مثل سفر اجل ، فإن ادعى المدع النها فنعك لل فليس في أبنيتهم أيضاً ويخرج عن حكم التصريف لأن الهمزة إذا كانت بعدها ثلاثة أحراف من الأصل لم تكن إلا زائدة ، وعند سيبويه أنها إذا كان بعدها أربعة أحرف فهي مسن الأصل كهمزة إصطبل وإصطخر ، ولو كانت عربية لجاز أن ايد عن كلامهم فيكون من الداكس لم يكن له نظير في كلامهم فيكون من الداكس

والتدليس ، وإن المهزة والنون زائدتان ، كما زبدتا في إنْقَحْل وهو الشيخ المسن ، ذكره سبيونه وزعم أن الهبزة والنون فيه زائدتان ، وأنه لا 'بعْرَف ما في أُوله زائدتان مما ليس جارياً على الفعل غيره ؟ قال ابن حوقل التاجر الموصلي ، وكان قد طو"ف البلاد وكتب ما شاهده : أما الأنه لنس فجزيوة كبيرة فيهـا عامر وغامر ، طولما نحـو الشهر في نيف وعشرين مرحلة ، تغلب عليها المياه الجارية والشجر والثمر والرخص والسعــة في الأحوال ، وعرضٌ فم الخليج الخارج من البحر المحيط قدر اثني عشر ميلًا بجبث يوكى أهل الجانبين بعضهم بعضاً ويتبينون زروعَهم وبيادرهم ؟ قال : وأرض الأندلس من على البحر 'تو اجه' من أرض المغرب تونس ، والى طَبَرَ ۚ قَةَ الى جزائر بني مزغنَّاي ثم إلى نكور ثم إلى سبتة ثم إلى أذيلي ثم إلى البحر المحيط ، وتتصل الأندلس في البر الأصفر من جهة حِلتِقية وهي جهة الشمال وبحيط بها الحليج المذكور من بعض مغربها وجنوبها ، والبحر المحيط من بعض شمالها وشرقها من حدّ الجلالقة إلى كورة شنترين ثم إلى أشونة ثم إلى جبل الغور ثم إلى ما لدره من المدن إلى جزيرة جبل طارق المحاذي لسبتة ثم الى مالقة ثم إلى المرية فرضة بجاية ثم إلى بلاد مرسية ثم إلى طرطوشة ثم تتصل ببلاد الكفر مما يلى البحر الشرقي في ناحية أَفْرَ نَنْجَةَ، وبما يلى المغرب ببلاد عَلَيْجَسْكُس ، وهم جيل من الأَنْكَبُر دة، ثم إلى بلاد بسنكُونَس ورومية الكبرى في وسطها ثم ببلاد الجلالقة حتى تنتهي إلى البحر المحيط ، ووصفها بعض الأندلسيَّين بأتمَّ من هذا وأحسن ، وأنا أذكر كلامه على وجهه ، قال : هي جزيرة ذات ثلاثة أركان مثل شكل المثلث قد أجاط بها البحران، المحيط والمتوسط ، وهو خليج خارج من البحـر

الداخل في البحر المحيط فيمر من جزيرة طريف إلى طرف الأُغر ۚ إلى جزيرة قادس ، وهمنا أحد أركانها، ثم ير من قادس إلى بر" المائدة حدث يقع نهر إشبيلية في البحر ثم إلى جزيرة تشاطيش إلى وادي بَانَهُ إِلَى طِيرِة ثم إِلَى شَنْتُرة إِلَى شَلْب ، وهنا عَطَّنْفُ ۚ إِلَىٰ أَشْبُونَة وَشَنْتُرِينَ ، وترجع إِلَى طرف العُرْف مقابل شلب ، وقد يُقطع البحر من شلب إلى طرف العُرْف مسرة خبسين ملًا ، وتكون أشبونة وشنترة وشنترين على السين من حَوْز وطرَفِ العُرُفِ ، وهو جبل مُنيف داخل في البحر نحو أربعين ملكا وعلمه كنسة الغُراب المشهورة، ثم يدور من طرف العرف مع البحر المحيط فيمر ً ﴿ على حَوْزُ الريحانة وحوزُ المَدْرَةُ وسائرُ تلكُ البلاد ماثلًا إلى الجوف ، وفي هذا الحيز هو الركن الثاني ؛ والضلع الثالث ينعطف في هـذه الجهات من الجنوب إلى الشرق فيمر على بلاد جليقية وغيرها حتى ينتهي إلى مدينة 'بر'ديل على البحر المحيط المقابلة لأربونة على البحر المتوسط ، وهنا هو الركن الثالث ؛ وبين أُدبونة وبرديل الجبل الذي فيـه هَيكل الزُّهرة الحاجز بين الأندلس وبين بلاد أفرنجـة العظمى ، ومسافته من البحر نحو يومين للقاصد ، ولولا هــذا الجبل لالتقى البحران ولكانت الأندلس جزيرة منقطعة عن البر" فاعرف ذلك ، فإن بعض من لا علم له يعتقد أن الأندلس مجيط بهـا البحر في جميع أقطارها لكونها تسمَّى جزيرة ، وليس الأمر كذلك وإنما سميت جزيرة بالغلبة كما سميت جزيرة العرب وجزيرة أقنُور وغير ذلك ، وتكون مسيرة دورها أكثر من ثلاثة أشهر ليس فيــه ما يتصل بالبر إلا مقدار يومين كما ذكرنا ، وفي هـذا الجبل المدخل ُ المعروف بالأبواب الذي يُدْخَلُ منه من بلاد

المحيط قرب سكلاً من بر" البربر ، فالركن الأول هو في هذا الموضع الذي فيه صنم قادس ، وعنده مَخْرَج البحر المتوسط الذي يمتد إلى الشام وذلك من قبلي الأندلس، والركن الثاني شرقى الأُندلس بين مدينة أَرْبُونة ومدينة بُرْديل ، وهي اليوم بأيدي الأفرنج بإزاء جزيرني مَيُورْقَمَة ومَنْوُرْقَةَ المجاورة من البحرين المحيط والمتوسط ، ومدينة أربونة تقابل البحر المتوسط، ومدينة 'بر'ديل تقابل البحر المحبط؛ والركن الثالث هو ما بين الجيوف والغرب من حَيِّز جِلِّيقية حيث الجبل الموفي على البحر وفيه الصنم العالي المشبه بصنم قادس ، وهو البلد الطالع على بَرْ باط ؛ فالضَّلْع الأول منها أوله حيث مخرج البحر المتوسط الشامي من البحر المحيط ، وهو أول الزُّقاق في موضع بُعْر ف بجزيرة كطريف من بر" الأندلس يقابل قصر مصمودة بإزاء سكلا في الغرب الأقصى من البر" المتصل بأفريقية وديار مصر ، وعرض ُ الزُّقَاقَ هَمِنَا اثنا عشر ميلًا ثم تَمُرُّ في القبلة إلى الجزيرة الخضراء من بر" الأندلس المقابلة لمدينة سبتة ، وعرضُ الزقاق ههنا ثمانية عشر ميلًا وطوله في هـــذه المسافة التي ما بين جزيرة طريف وقصر مصمودة إلى المسافة التي ما بين الجزيرة الخضراء وسبتة نحو العشرين ميلًا ، ومن همنا يتسع البحر الشامي إلى جهة المشرق ثم يرق من الجزيرة الخضراء إلى مدينة مالقة إلى حصن المنكب إلى مدينة المريَّة إلى قرطاجَنَّة الحلفاء حتى تنتهى إلى جبل قاعُون الموفى على مدينة دانية ثم ينعطف من دانية إلى شرقي الأندلس إلى حصن قُـُليرة إلى بلنسية ، ويمتد كذلك شرقاً إلى طركونة إلى بَرْ شَكْوُنَةً إِلَى أَدِيوِنَةً إِلَى البَّحْرِ الرَّوْمِي ، وهو الشَّامِي وهو المتوسط ؛ والضلع الثاني مبدؤه كما تقدم من جزيرة طريف آخذاً إلى الغرب في الحَوْز المتسع

الأفرنج إلى الأندلس وكان لا يُرام ، ولا يمكن أحداً أن يدخُل منه لصُعُوبة مسلكه ، فذكر بطليوس أن قلكو بطرّة ، وهي امرأة كانت آخر ملوك اليونان ، أول من فتح هذه الطريق وسهلكها بالحديد والحلّ ؛ قلت : ولولا خوف الإضجار والإملال لبسطت القول في هذه الجزيرة ، فوصفها كثير وفضائلها جبة وفي أهلها أمّة وعلماء وزهبّاد ، وهم خصائص كثيرة وعاسن لا تُعضى وإتقان لم بحيع ما يصنعونه مع غلبة سوء الخيليق على أهلها وصعوبة الانقياد ، وفيها مُدن كثيرة وقير ي كبار ، يحيء ذكرها في أماكنها من هذا الكتاب ، حسب ما يقتضيه الترتيب ، إن شاء الله تعالى ، وبه العون والعصنة .

والأنث لنس أيضاً : علة كبيرة كانت بالفسطاط في خطئة المعافر ؛ وقال محمد بن أسعــد الجـَـوَّاني ، رحمه الله ، في كتاب النُّقَط من تصنيفه : ومسجد الأندلس هو مُصلِّي المعافر على الجنائز ، وهو ما بين النَّقْعَة والرباط ، وكان دَكَّة وعليه محاديب ، وقد ذكره القُضاعي في كتابه ، قبال : وبَنتُه مَكْنُونَ عَلَمُ الآمُويَةِ أُمُّ بنيه سَيَّتُ القُصور مسجداً في سنة ٢٦٥ على يد المعروف بابن أبي 'تراب الصَّوَّاف وكيلها ، والرباط إلى جانب الأندلس في غربه ، بَنتْه مَكْنُونُ أَيضًا سنة ٢٦٥ رباطاً للعجائز المنقطعات الصالحات والأرامل العابدات، وأَجْرَتُ لَمَن رِزْقاً ، وفي سنة ١٩٥ بني الحاجب لُـُــُوْلُوْ العادِلِيُّ ، رَحِمه الله تغالى ، في رَحِبة الأندلس بستاناً وحَوْضاً ومَقْعداً ، وجمع بين مصلئى الأندلس والرباط بجائط بينهما جعل موضعــه دار بَقَر الساقة التي تستقى الماء الذي يجري إلى البستان.

أَنْدُوَان : قرية من قرى أصبهان في ناحية قُهاب قرب البلد كبيرة .

أند والشين معجمة: المحن المنكون، والشين معجمة: حصن بالأندلس بقرب قرطبة، منه: أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن سليان اليَحْصَبِي الأند وشري، كتب عنه السلفي شيئاً من شعره بالإسكندرية، وقال: كان من أهل الأدب والنحو أقام بمكة، شرفها الله، مدة مديدة، وقدم علينا الإسكندرية سنة ٨٤٥، ومد حني وسافر في وكب إلى الشام متوجها إلى العراق، وذكر لي أنه قرأ النحو بجيًان على أبي الوكنب النحوي المشهور بالأندلس وعلى غيره، وكان ظاهر الصلاح.

أُنْهُ وَ اللَّهُ ثُمُّ السَّكُونَ : مدينة من أعمال بِلَــُنْسية بالأندلس كثيرة المياه والرساتيق والشجر وعلى الحصوص التين فإنه يكثر بها ؛ وقد نسب إليها كثير من أهل العلم ، منهم : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن خَيرُون القضاعي الأندي ، سبع من أبي عبر يوسف بن عبد البرّ وحدّث عنـه الموطأ ، ودخل بغداد سنة ٤٠٥، وسمع من أبي القاسم بن بَيان وأبي الغنائم بن النَّر ْسي و من أبي محمد القاسم بن على" الحريري مقاماته في شوال من هذه السنة وعاد إلى المغرب ، فهو أول من دخلها بالمقامات ، قاله ابن الدُّبَيِّني ؟ وينسب إليها أيضاً أبو الحجاج يوسف بن على بن محمد ابن عبد الله بن علي بن محمد القضاعي الأندي ، مات في سنة ٥٤٢ ؟ قاله أبو الحسن بن المفضل المقدسي وأبو الوليـد يوسف بن عبد العزيز بن ابراهيم الأنـّدي المعروف بابن الدَّباغ ، حدث عن أبي عمران بن أبي تُلَمُّد وغيره ، وله كتاب لطيف في مشتبه الأسماء ومشتب النسبة ، سمع منه الحافظ أبو عبد الله عبد الأشبوي .

أَنَسَابِاذ : بفتح أوله وثانيه : قرية من رستاق الأعْلم من أعمال همذان ، بينها وبين زنجان ، وهي قرب در كزين ؛ ويقال : إن الوزير الدر كزيني من أهلها ، ونذكره في دركزين ، إن شاء الله تعالى .

إنسان : بلفظ الإنسان ضد البهيمة ؛ قال أبو زياد : من بلاد جعفر بن كلاب ؛ وقال : في موضع للضباب في جبال طيخفة بالحمى ، حمى ضرية، إنسان : وهو ما الحمى إلى جنب جبل يسمى الريّان ؛ وإنسان الذي يقول فيه الراجز :

خَلَيَّة أبوابها كالطَّيقان ، أحمى بها الملاك بنوب الوَّيان ، فَكَبَشَات فَجنوب إنسان

أَنْسَبُ : آخره باء بوزن أَحْمَر : من حصون بني 'ذَبَيْد باليمن .

الأنسير': بضم السين ، بلفظ جمع النسير من الطير: ما الطيع النسير من الطير: ما الطيع وون الرمل قرب الجبلين ؛ وعن نصر: الأنسر دضات صغاد في وضع حمى ضربة وهو في الأشماد بالنساد ؛ وقال ابن السكيت : الأنسر بواق بيض بين مزعا والجثجائة من الحمى ، وليس بين القولين خلاف ، والرضات جمع دضمة وهي صغود يُوضم بعضها على بعض .

أَنشاج: آخره جيم: كأنه من نواحي المدينة؛ في شعر أبي وجزة السعدي:

يا دارَ أسماء قد أقنوَت بأنشاجٍ ، كالوَشُم أو كإمام الكاتب الهاجي

أَنشاق: بالشين المعبدة ؛ تحلَّة أنشاق: من قرى مصر بالدَّقْهُ لَيَّة ، وعصر أيضاً في كورة البَهْنسَا: أَنشاق ، بالباء الموحدة .

أَنْشَام : بفتح أوله : واد في بلاد مُراد ؛ قال فَـر ُو َ ق ابن مُســَيك المرادي :

إنا ركبنا ، على أبيات إخو َتِنا ، بكل جيش شديد الرّزة وزّام

حتى أذَ قَنْنا على ما كان من وَجَع ، أَعْلَى وَأَنْعُمَ شَرًّ اللَّهِ مَا أَنْشَامِ

وقال أبو النُّوَاحِ المرادي يَوِدُهُ على فَـَرُوَة بنَ مُسَيِّكُ المرادي :

نحن صَبَحْن غُطَيَيْفًا في ديارهم بالمَشرَفي ، صَبُوحًا ، يوم أنشام

وَلَّتُ غُطُيَنْفُ ،وفِي أَكنافها مُشْعَلُ ، زايكُنْنَ بين رِقابِ القومِ والهامِ

أَنْشَمِيْنُنَ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الشين المعجمة ، والميم ، وياء ساكنة ، وثاء مثلثة مفتوحة ، ونون : من قرى نَسَف بما وراء النهر ؛ ينسب إليها أبو الحسن حُمَيْد بن نُعَيم الفقيه الأنشميثني ، سمع الحديث وكان رجلًا صالحاً .

أنصاب: ماءُ لبني يَوبوع بن حنظلة .

أنصنا : بالفتح ثم السكون ، وكسر الصاد المهملة ، والنون مقصور : مدينة أذلية من نواحي الصعيد على شرقي النيل ؛ قال ابن الفقيه : وفي مصر في بعض رساتيقها وهو الذي يقال له أنصنا :قرية كليم مُسُوخ ، منهم وجل مجامع امرأته حجر وامرأة تعجن وغير ذلك ، وفيها برابي وآثار كثيرة نذكرها في البرابي ؛ قال المنجبون : مدينة أنصنا طولها إحدى وستون درجة في الإقليم الثالث ، وطالعها تسع عشرة درجة من الجدي تحت ثلاث درجات من السرطان ، يقابلها من الجدي، بيت حياتها ثلاث درج من الحمل ،

وقول امرىء القس :

علون بأنطاكيّة ، فوق عِقمة ، كجر مَة نَخْل أَو كَجَنَّة يَثْرِبِ

دليل على تشديد الياء لأنها للنسبة وكانت العرب إذا أعجبها شيء نسبته إلى أنطاكية ؛ قال الهيثم بن عدي: أول من بَني أنطاكية انطيخس وهو الملك الثالث بعد الإسكندر؛ وذكر يحيى بن جربو المتطبب التكريتي: أن أول من بني أنطاكية انطيغونيا في السنة السادسة من موت الإسكندر ولم يُتمها فأتمها بعده سَلُوقُوس، وهو الذي تبني اللاذقية وحلب والرُّها وأفامية ؟ وقال في موضع آخر من كتابه: بني الملك أنطيغونيا على نهر أو رَ نُطُّس مدينة وسماها أنطيوخيا وهي التي كَمَالُ سلوقوسُ بناءها وزخرفها وسماها على اسم ولده انطيُوخُوس وهي أنطاكية ؛ وقال بطليموس: مدينة أنطاكية طولها تسع وستون درجة وعرضهما خمس وثلاثون درجة وثلاثون دقيقة تحت اثنتي عشرة درجة من السرطان وثلاثين دقيقة ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل ، بيت عاقبتها مثلها من الميزان ، لها درجتان ونصف من الحوت ، تُحكم فيه كف الخضيب وهي في الإقليم الرابع ؛ وقيل : إن أول من بناها وسكنها أنطاكية بنت الروم بن اليقن ( اليفز ) بن سام بن نوح ، عليه السلام ، أخت أنطالية ، باللام ، ولم نؤل أنطاكية قصبة العواصم من الثغور الشامية ، وهي من أعيان البلاد وأمهاتها ، موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواءُ وعذوبة الماء وكثرة الفواكه وسعة الحـير . وقال ابن يُطِّلان في رسالة كتبها إلى بغداد إلى أبي الحسن هلال بن المحسن الصابي في سنة نيف وأربعين وأربعمائة ، قال فيها : وخرجنا من حلب طالبين بيت عاقبتها ثلاث درج من الميزان ؟ وقال أبو حنيفة الدينوري : ولا يَنْبُتُ اللَّبَخُ إلا بأنصنا ، وهو عود " تُنْشَر منه الألواح للسُّفُن ، وربما أرْعِف ناشِر ها ، ويباع اللَّوْح و منها بخسين ديناراً ونحوها ، وإذا اشتد منها لَوْح " بلكوح وطيرح في الماء سنة النّاما وصارا لوحاً واحداً ، هذا آخر كلامه ؟ وقد وأيت أنا اللبخ بمصر وهو شجر له ثمر يشبه البلح في لونه وشكله ويقر ب طعمه و من طعمه وهو كثير يَنْبُتُ في جميع نواحي مصر ؟ وينسب إلى أنصنا قوم من في جميع نواحي مصر ؟ وينسب إلى أنصنا قوم من أهل العلم ، منهم : أبو طاهر الحسين بن أحمد بن ميون الأنصناوي مولى خو لان ، وأبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن المعروف بالطبري ، روى عن أبي علي هارون بن عبد المعزيز الأنباري المعروف بالأوارجي ، روى عنه أبو عبد الله عبد الله محمد بن الحسن بن عمر الناقد بمصر .

أَنْطَابُكُس : بعد الأَلف باء موحدة مضومة ، ولام مضومة أيضاً ، وسين مهملة : ومعناه بالرومية خمس مُدُن ؛ وهي مدينة بين الإسكندرية وبرقة ؛ وقيل : هي مدينة ناحية برقة ، وقد ذكر أمرها في برقة .

أَنْطَاق : ناحية قرب تكريت لها ذكر في الفتوح سنة ١٦ ؟ قال ربعي بن الأَفْكُل :

وإناً سوف نمنع من يجازي بحد البيض، تَلْنَهَبِ التِهابا كما دِناً بها الأنطاق، حتى تَوَلََّكُ الجُمعُ يَوْتَجيَ الإِيابا

أَنْطاكِيّة: بالفتح ثم السكون ، والياء محففة ، وليس في قول زهير:

> َعَلَـوْنَ بَأَنطاكِيَّةً ، فوق عِقْمَةً وِراد الحواشي،لونْها لون' عَنْدَمَّم

على خدمتهم الأجلاء من الرؤساء والبطارقة التاس التواضُع ، وفي المدينة من الحمامات ما لا يوجد مثله في مدينة أُخرى لذاذة وطبية لأَن وَقُودَها الآس ومياهها تَسعَى سَيحاً بلا كُلفة ، وفي بنعة القُسْنان من الحدم المسترزقة ما لا 'يجصى، ولها ديوان لدَخْل الكنيسة وخرجها ، وفي الديوان بضعة عشر كاتباً ؛ ومُنْذُ سنة وكُسْر وقعت في الكنيسة صاعقة وكانت حالها أُعجوبة وذلك أنه تكاثرت الأمطار في آخر سنة ١٣٦٢ للإسكندر الواقع في سنة ٢٤٤ للهجرة، وتواصلت أكثر أيام نيسان ، وحدث في الليلة التي صبيحتها يوم السبت الثالث عشر من نيسان رَعْد ٌ وبَرْقٌ أكثر مَا أَلِفَ وَعُهِدً ﴾ وسُهِع في تجملته أصواتُ رعد كثيرة مَهُولة أزعجت النفوس ، ووقَّعَتْ في الحال صاعقة " على صَدَ فَهُ مُخبَّأَةً فِي المَدْ بَحِ الذي للقسيان فَفَكَقَتُ مِن وَجِهِ النَّسْرِانِيةِ قَطْعَةً تَشَاكُلُ مِنا قَدّ 'نجتَ بالفأس والحديد الذي تُنتَحَتُ به الحجارة ، وسقط صليب حديد كان منصوباً على علو" هـذه الصدفة وبقي في المكان الذي سقط فيه وانقطع من الصدفة أيضاً قطعة يسيرة ، ونزكت الصاعقة من منفذ في الصدفة وتنزل فيه إلى المذبح سلسلة فضة غليظة يُعلِّق فيها الشُّمْنُوطُنُونَ ، وسَعة هذا المنفذ إصبعان ، فتقطعت السلسلة قطعـاً كثيرة وانسَبكُ بعضها وو'جد ما انسَبَكَ منها 'ملْقتَى على وجه الأَرض ، وسقط تاج فضة كان معلقاً بين يدي مائدة المذبح، وكان من وراء المائدة في غربيّها ثلاثة كراس خشبية مربّعة مرتفعة 'ينصّب' عليها ثلاثة 'صلبان كبار فضة مذهبة مرصَّعة ، وقُلِع قبل تلك الليلة الصليبان الطُّرُّ فَيَّانَ وَرُفِعًا إِلَى خَزَانَةُ الكنيسةُ وَتُركُ الوسطاني على حاله فانكسر الكرسيان الطرفيان وتَشَطُّتيا وتطايرت الشظايا إلى داخل المذبح وخارجه

أنطاكية ، وبينهما يوم وليلة ، فوجــدنا المسافة التي بين حلب وأنطاكية عامرة لا خراب فيهما أصلًا، ولكنها أرض تزرع الحنطـة والشعـير تحت شجر الزيتون ، قراها مُتصلة ورياضها 'مَزْ هرة ومياهها منفجرة ، يقطعهـا المسافر في بال ِ رَخِي ِّ وأَمن ِ وسكون ِ . وأنطاكية ، بلد عظيم ذو سور وفصيل، ولسوره ثلاثالة وستون برجاً يطوف عليهما بالنوبة أربعة آلاف حارس يُنْفَذُون من القسطنطينية من حضرة الملك يَضْمُنُون حراسة البلد سنة ، ويستبدل بهم فى السنة الثانية ، وشكل البلد كنصف دائرة قُطُسُو ُهَا يَتُصُلُ بَجِبُلُ ، والسور يصعد مع الجِبُـلُ إِلَّى قَـُلُـَّتِه فَتُمْ دَائِرَةً ، وفي رأس الجبل داخل السور قلعة تَبِينَ لَبَعِدُهَا مِنَ البَلِدُ صَغِيرَةً ، وهذا الجبيل كَيسْتُو عنها الشمس فلا تَطْلُع عليها إلا في الساعة الثانية ، والسور المحيط بها دون الجبـل خمسة أبواب، وفي وسطها بيعة القُسْيانَ ، وكانت دار قُسْيانَ الملك الذي أُحْيا ولده فنُطْرُ س رئيس الحواريين ، وهــوَ هيكل طوله مائة تخطئوة وعرضه ثمانون ، وعليــه كنيسة على أساطين ، وكان يدور الهيكل أروقة يجلس عليها القضاة للحكومة ومتعلمو النحو واللُّغة ، وعلى أحد أبواب هذه الكنيسة فنجان الساعات يعمل ليلًا ونهاداً دائماً اثنتي عشرة ساعة وهو من عجائب الدنيا، وفي أعلاه خمس طبقات في الخامسة منها حمّامات وبساتين ومناظر حسنة تَخُرُ منها الميــاه ، وعلَّة ُ ذلك أن الماء ينزل عليها من الجبل المطل على المدينة؟ وهناك من الكنائس ما لا 'يحدُ كلها معبولة بالذهب والفضة والزجاج الملوَّن والبلاط المجزَّع ، وفي البلد بيارستان أيراعي البطريك المرضى فيه بنفسه ويُدْ خُلُ المَجِذَ مِن الحِمَامَ فِي كُلُّ سَنَةً فَيَغَسُلُ تُشْعُورَ هُمْ بيده، ومثل ذلك يفعل الملك بالضعفاء كل سنة ويُعينه ونبع من ذلك الحسف ماء حار" شديد الحرارة كثير المَنْسَعِ المتدفِّق؛ وغرق منه سبعون ضيعة، وتهارب خلق كثير من تلك الضاع إلى دؤوس الجبال والمواضع المرتفعة فسلموا وبقي ذلك الماء عـلى وجه الأرض سبعة أيام ، وانبسط حول هذه المدينة مسافة يومين ثم نَضَبَ وصار موضعه وحكَّا، وحضر جماعة من شاهد هذه الحال فحد ثوا بها أهل أنطاكية على ما سَطر ته، وحكوا أن الناس كانوا يصعدون أمتيعتهم إلى رأس الجبل فيضطرب من عظم الزلزلة فيتَدَحْرجُ المتاعُ إلى الأرض ؛ وفي ظاهر البلد نهــر مُيعرف بالمَقْلُوبِ يَأْخُذُ مِن الجنوبِ إلى الشمال وهو مشل نهـر عيسى وعليه رحى ويسقي البساتين والأراضي، آخر ما كتبناه من كتاب ابن بُطُّلان؛ وبين أنطاكية والبحر نحو فرسخين ولها مَرسَى في بليــد يقال له السُّوَيَّدِيَّة تُرسو فيه مراكب الأَفرنج يرفعون منــه أمتعتهم عـلى الدواب إلى أنطاكية ؛ وكان الرشيد العباسي قد دخل أنطاكية في بعض غزواته فاستطابها جداً وعزم على المقام بها ؟ فقال له شيخ من أهلها : ليست هذه من 'بُلْدانكِ يا أمير المؤمنين ؟ قال : وكيف? قال : لأن الطيب الفاخر فيها يتغيّر حتى لا ينتفع به والسلاح يَصْدَأُ فيها ولو كان من قَـلَـعِي" الهند؛ فصدقه في ذلك فتركها ودفع عنها.وأما فتحها فإن أبا عبيدة بن الجراح سار إليها من حلب وقد تحصن بها خلق كثير من أهل 'جند فِنَسْمرين فلما صار بميهر ُويةَ على فرسخين من مدينة أنطاكية لقبه جمع من العدو" فَفَضَّهم وأَلْحَأُهم إلى المدينة وحاصر أهلها من جميع نواحيها ؛ وكان مُعْظُمَ الجيش على باب فارس والباب الذي يُدْعى باب البحر ؟ ثم لمنهم صالحوه على الجزية أو الجلاء فَجَلا بعضُهم وأَقَام بعض منهم فأمنهم ووضع على كل حالم ديناراً وجريباً ،

من غير أن يظهر فها أثر حريق كما ظهر في السلسلة، ولم يَنَلُ الكرسي الوسطاني ولا الصليب الذي عليه شيءٌ ، وكان على كل واحد من الأعبدة الأربعة الرخام التي تحمل القبة الفضة التي تغطي مائدة المذبح ثوب دیباج ملفوف علی کل عمود فتقطُّع کل واحد منها قطعاً كباراً وصفاراً ، وكانت هذه القطع بمنزلة ما قد عَفْنَ وتَهَرَّأُ ، ولا يُشبه ما قد لامَسَتُه نار ولا ما احترق ، ولم يَلحق المائدة ولا شيئاً من هذه الملابس التي عليها ضرر ولا بان فيها أثر ، وانقطع بعض الرخام الذي بين يدي مائدة المذبح مع ما تحته من الكلُّس والنُّورة كَقِطَع الفأس ، ومن جملته لَوْحُ رُحَام كبير طَفَرَ من موضعه فتكسر إلى علو" تربيع القبة الفضة التي تغطي المائدة وبقيت هناك على حالها ، وتطافرت بقية الرخام إلى ما قدَرُبُ من المواضع وبَعُدَ، وكان في المجنَّبة التي للمذبح بكرة ُ تَخشَب فيها تَحبُلُ قُنْتُ مِجاور للسلسلة الفضة التي تقطعت وانسبك بعضها معلئق فيها طبق فضة كبير عليه فِراخُ قناديل زجاج بقي على حاله ولم يَنْطفى، شيء من قناديله ولا غيرها ولا شمعة كانت قريبة من الكرسيين الحشب ولا زال منها شيءٌ وكان جملة ' هذا الحادث بما يُعْجَبُ منه ؟ وشاهد غير وأحد في داخل أنطاكية وخارجها في ليلة الاثنين الحامس من شهر آب من السنة المقدم ذكرها في السماء شبه كُوَّة ينور منها نور ساطع لامع ثم انطفأ وأصبح النــاس يتحدَّثون بذلك ، وتوالت الأخبار ُ بعد ذلك بأنه كان في أول نهار يوم الاثنين في مدينــة 'غَنْجُر َةَ ' ، وهي داخل بلاد الروم على تسعة عشريوماً منأنطاكية، زلزلة مهولة تتابعت في ذلك اليوم وسَقَطَ منها أبنية كثيرة وخُسيف موضع في ظاهرها ، وكان هنــاك كنيسة كبيرة وحِصن لطيف غابا حتى لم يبتى لهما أثر"،

ثم نقضوا العهد فوجه إليهم أبو عبيدة عياضَ بن غنم وحبيبَ بن مَسْلَمة ففتحاها على الصلح الأول ؟ ويقال: بل نقضوا بعد رجوع أبي عبيدة إلى فلسطين فوجَّــه عبرو بن العاص من إيلياء ففتحها ورجـع ومكث يسيراً حتى طلب أهل إيلياء الأمان والصلح، ثم انتقل إليها قوم من أهل حمص وبعلبك مرابطة ، منهم : مُسلم بن عبد الله جده عبد الله بن حبيب بن النعمان بن مُسْلِم الأنطاكي ، وكان مُسْلِم قُنْتِلَ على باب من أبواهـا فهو يُعرف بباب مُسلم إلى الآن ، وذلك أن الروم خرجت من البحر فأناخَت على أنطاكية وكان 'مسلم على السور فرَ ماه عِلْمُ مجمِر فقتله ؛ ثم إن الوليد بن عبد الملك بن مروان أقطَعَ جند أنطاكية أرض سلنُوقية عند الساحل وصيّر إليهم الفلُّثُو بدينار ومُدِّي قَمْت فعُمَّروها ، وجرى ذلك لهم وبني حصن سَلُوقِيَّة ؛والفلَّشَر: مقدار من الأرض معلوم كما يقول غيرهم الفَدَّان والجريب؛ ثم لم تزل بعد ذلك أنطاكية في أيدي المسلمين وثغرآ من ثغورهم إلى أن ملكها الروم في سنة ٣٥٣ بعد أن ملكوا الثغور المصيحة وطرسوس واذنة واستمرت في أيديهم إلى أن استنقدها منهم سليان بن قَتْلِمِش السَّلْجُوقِي جِدُّ ملوك آل سلجوق اليوم في سنة ٤٧٧؛ وسار شرف الدولة 'مسلم بن قُرُ يش من حلب إلى سليان ليدفَعَه عنها فقتله سليان سنة ٤٧٨ ، وكتب سليمان إلى السلطان جـ لال الدولة ملك شاه بن ألب أرسلان بخبّره بفتحها فسُر " به وأمر بضرب البشائر ؟ فقال الأبيوردي مخاطب ملك شاه :

لَمَعَتْ ، كناصية الحصان الأَشْقَرِ ، نار مُعْتَلَج الكَثيب الأَحْمَر وفَتَحْتَ أَنطاكية الروم ، التي نشزَت معاقلها على الإسكندر

وَطِئْتُ مِنَاكِبَهَا جِيادُكُ ، فَانْتُنَتُ وَطِئْتُ مِنَاكَ ، فَانْتُنَتُ وَلِيَّا مِنَاتُ الْأَصْفَر

فاستقام أمرُها وبقيت في أيـدي المسلمين إلى أن مَلَكتها الأَفْرُنج مِن واليها بَغْيَسِغَانُ التُّر ۚ كِي بَحِيلة تَـــُتُ عليه وخرج منها فَـنَـد م ومات مــن الغَـبْن قبل أن يصل إلى حلب ، وذلك في سنة ٤٩١، وهي في أيديهم إلى الآن ؛ وبأنطاكية قَــُـرُ' حبيب النَّجَّار يُقْصَد من المواضع البعيدة وقبره يزار ؟ ويقال إنه نزلَت فيه : وجاءً من أقصى المدينة رجل يسعى ، قال يا قوم اتبعوا المرسكين ؛ وقد نسب اليها جماعة كثيرة من أهل العلم وغيرهم، منهم: عبر بن على بن الحسن بن محمد بن أبراهيم بن عبيد ابن زهیر بن مُطیع بن جریو بن عطیة بن جابو بن عوف ابن 'ذبیان بن مَر ثمَّد بن عمرو بن عُمیِّر بن عِمْران ابن عتيـك بن الأزد أبو حفص العتـكي الأنطاكي الخطيب صاحب كتباب المقبول ، سمع أبا بكر الحرائطي والحسن بن على بن روح الكفرطابي ومحمد أبن مُحرَيْم وأبا الحسن بن حَوْجًا ، سبع منهم ومن غيرهم بدمشق ، وقــدم مرَّة أخرى في سنة ٣٥٩ مستنفراً ، فحد"ث بها ومجمص عن جماعة كثيرة ؛ روى عنه عبـد الوهاب الميداني ومسدُّدُ بن عـلي الأُمْلُوكِي وغيرهما ، وكتب عنه أبو الحسين الرازي وعثمان بن عبدالله بن محمد بن 'خر'داذ الأنطاكي أبو عبرو محدّث مشهور له رحلة، سبع بدمشق محبد بن عائذ وأبا نصر إسحاق بن إبراهيم الفراديسي وإبراهيم بن هشام بن مجيى ودُحيِّماً وهشام بن عَمَّاد وسعيد بن كثير بن عفير وأبا الوليد الطيالسي وشيبان بن فَرُوخ وأبا بكر وعثمان ابني أبي شيبة وعفسًان بن 'مسلم وعلي بن الجُـعَد وجماعة سواهم ؛ روى عنه أبو حاتم الرازي وهو أكبر منه وأبو الحسن بن جو صا وأبو

عوانه الأسفراييني وخيشة بن سليان وغيرهم ، وكان من الحفاظ المشهودين ؛ وقال أبو عبد الله الحاكم عثان بن نخرداذ : ثقة مأمون ؛ وذكر ندحيتم أنه مات بانطاكية في المحرم سنة ٢٨٢ ؛ وإبراهيم بن عبد الرّزّاق أبو يحيى الأزدي، ويقال العجلي الأنطاكي الفقيه المقري ، قرأ القرآن بدمشق على هارون بن موسى بن شريك الأختفش، وقرأ على عثان بن نخر داذ وعبد بن عبد الرحين بن خالد المسكي المعروف بقننبل وغيرهما ، وصنف كتاباً يشتمل على القراءات الثاني، وحدد ث عن آخرين ؛ روى عنه أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني وأبو الحسين بن جميع وغيرهما ، ومات بأنطاكية سنة ٢٣٨ ؛ وقيل : في شعبان سنة تسع .

أَنْطالِية: بوزن التي قبلها وحروفها ، الا ان هذه باللام مكان الكاف : بلد كبير من مشاهير بلاد الروم كان أول من نزله أنطالية بنت الروم بن اليقن بن سام ابن نوح أُخنت أنطاكية فسمي باسمها ؛ وقال البَلْخي: إذا تجاوزت قلكمية واللامس انتهيت إلى أنشطالية حصن للروم على شط البحر ممنيع واسع الرستاق كثير الأهل ، ثم تنتهي إلى خليج القسطنطينية .

أَنْطَوَطُوس: بلد من سواحل بحر الشام وهي آخر أعبال دمشق من البلاد الساحلية وأول أعبال حبص؛ وقال أبو القاسم الدمشقي: من أعبال طرابلس مطلة على البحر في شرقي عرقة بينهما ثمانية فراسخ ولها بُو جان حصينان كالقلعتين ؛ وقال أحمد بن يحيى بن جابر: وفت عميادة بن الصامت في سنة ١٧ بعد فتح اللاذقية وجبلة أنطرطوس وكان حصناً ، ثم جلا عنه أهله ، فبننى معاوية أنطرطوس وحصنها وأقطع المقاتلة بها القطائع ، وكذلك فعل عِرقية

وبليناس ؛ وينسب اللها عمر بن داود بن سَلَّمُون بن داود أبو حفص الأنطر طيوسي ؛ قدم دمشق وحدث عن خشمة بن سلمان والحسين بن محمد بن داود بن مأمون ومحمد بن عبيد الله الرفاعي وأبي بكر محمد بن الحسن بن أبي الذَّيِّال الحِزَّامِي الأصبهاني وجماعة كثيرة ؛ روى عنه أبو عليّ الأهوازي وأبو الحسين بن الترجمان وأحمد بن الحسن الطُّيَّان؛ وكان يقول : ختمت ُ اثنين وأربعين ألف ختمة ؛ ومولده سنة ٢٩٥ ، ومات سنة ٣٩٠ ؛ قال : وتَـزَ وَّجْتُ بمائة امرأة واشتريت ثلاثمائة جارية ؛ وعيسى بن يزيد أبو عبد الرحمن الأنطرطوسي الأعرَج حدث عـن الأو زاعي وأبي عـلى" أرطاة بن المنذر ، روى عنه محمد بن مُصَفِتًى الحمصي وعبـد الوهاب بن الضحاك؟ وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بقائم ؛ وعبد الله ابن محمد بن الأشعث أبو الدرداء الأنطرطوسي حدث عن إبراهيم بن المنذر الحِزَامي ، وإبراهيم بن محمد ابن عبيدة المددي الحبص؛ روى عنه أبو جعفر محمد ابن عبد الرحمن الضي الأصبهاني المعروف بالأر زُباني، وسليان بن أحمد الطبراني ، قاله أبو القاسم الحافظ الإمام ؟ وأنس بن السلام بن الحسن بن الحسن بن السلام أبو عقيل الحَـوْلاني الأنطرطوسي ، حــدث بدمشق سنة ٢٨٩ عن عيسى بن سلمان الشيرازي ومَخْلَد بن مالك الحَرَّاني وأَيُّوب بن سليان الرُّصافي المعروف بابن 'مطاعن وجماعة كثيرة، روى عنه أبو القاسم بن أبي العقب وأبو الحسن بن حَجوْصا وغيرهم .

أَنْطَلِيش : بالفتح ثم السكون ، وفتح الطاء ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، والشين معجمة : قرية بالأندلس ينسب اليها عبد البصير بن إبراهيم أبو عبد الله

الأَنْطَلِيشِي ، سبع محمد بن وَضَّاح والخُشْنَي وغيرهما ؛ حدث وتوني وأَحمد بن تقي على القضاء ؛ قاله ابن الفرضي .

الأنعَمان : واديان ؛ قيل : هما الأنعَمُ وعاقـل ؛ وقيل : موضع بنجْد ؛ وقيل : جبـل لبني عبس ؛ وقال رجل من بني عُقيْل يتشو قه :

وإن بجنب الأنعميين أراكة ، عداني عنها الحكوف، دان ظلالها منعمية من فوق أفنانها العلى ، حتى طيب للمُجنتني لو ينالها لها وَرَقَ الذي المُونينا، وحيطان كالمور عبالها ورأينا، وحيطان كالمور عبالها

الأَنْعَمُ : بفتح العين : جبل ببطن عاقل بين اليمامة والمدينة عند مَنْعج وخَزان ، وهناك آخر قريب منه يقال له الأَنْعَمَان ويصغر أُنَيْعم ؛ عن نصر .

الأنعُمُ : بضم العين : موضع بالعالية ؛ قال جرير :

حي الديار بعاقل فالأنعُم ،

كالوحي في دَق الزَّبُور المُعْجَمِ

طلل تَجر به الرياح سُوارياً ،

والمُدْجِنات من الشمال المُرْوَم

وقال نصر : الأنعُم ، بضم العين : جبل بالمدينة عليه بعض بُيوتها .

أَنْفُ : بالفتح ثم السكون، والفاء: بلد في شعر 'هذّ بل؛ قال عبد مناف بن ربسع الجُرْكِي ثم الهُذَلي : إذا تجاوَب نَوح ' قامَتَا معه، صَرْباً أليماً بسِبْت يَلْعَج ' الجِلِدا من الأسى أهل ' أنف ، يوم جاءهم جيش ' الجِمار ، فلاقوا عارضاً بَرِدا

كانوا غزوا ومعهم حماد فسماه جيش الحماد ؟ وفي أخباد هذيل : خرج المُعْتَرِض بن حَبْواءَ الظّفري ثم السُلسَي لغَزُو بني هذيل فوجد بني قرد بأنف ؟ وهما داران إحداهما فوق الأخرى ، بينهما قريب من ميل وذكر قصة ذلك ؟ وسماه ابن ربع الهذلي أنف عاذ ؟ فقال في هذا اليوم :

فد ى لبني عمرو وآل مؤمل ، غداة الصباح ، فد ية عير باطل غداة الصباح ، فد ية عير باطل هم منعوكم من تحنين ومائه ؛ وهم أسلكوكم أنف عاد المطاحل والمتطاحل : موضع أضاف أنف عاد اليه .

أَنْفَة : بالتحريك : بليدة على ساحل مجر الشام شرقي جبل صهيون بينهما ثمانية فراسخ .

أَنْقَدُ : بالقاف : جبل تضاف اليه بُوْقة ، ذكر في البُرَق .

أَنْقُورَة : بالفتح ثم السكون ، وكسر القاف ، وراء ، وهاء ، وهو فيا بلغني: اسم للمدينة المسماة أنكورية ؟ وفي خبر امرى القيس لما قصد ملك الروم يستنجد على قتلة أبيه هويته ' بنت الملك ، وبلغ ذلك قيضر فوعده أن 'يتبيعه الجنود إذا بلغ الشام أو يأمر من بالشام من جنوده بنجد ته ، فلما كان بأنقرة بعث اليه بثياب مسمومة فلما لبسها تساقط لحمه ' ، فعلم بالهلاك فقال :

رُبْ طَعْنَةَ مُثْعَنَجِرَهُ، وخُطبة مُسْحَنَّفُرَهُ، تَبْقَى غَدًا بِأَنْقِرَهُ

وقال بطليبوس: مدينة أنقرة طولها ثمان وخبسون درجة وعرضها تسع وأربعون درجة وأربعون دقيقة ، طالعها العقرب اثنتا عشرة درجة منه بيت حياتها فيه

القلب وفي عاشرها قلنب الأسد ، وهي في الإقليم السابع طالعها السماك ، كان في أول الطول والعرض به تحت خمس وعشربن درجة من السرطان وأربعين دقيقة عاشرها تجبهة الأسد ، وكان المعتصم قد فتحها في طريقه الى عَمُّورية ؛ فقال أبو تَمَّام :

يا يوم وقدعة عمنورية انصر فت عنك المنتى نحفيًلا معسولة الحلتب عنك المنتى نحفيًلا معسولة الحلتب عجرى لها الفأل نخساً يوم أنقرة إذ غود رت وحشة الساحات والرسحب لما وأت أختما بالأمس قد خربت كان الحراب لها أعدى من الجرب

وأنقرة أيضاً : موضع بنواحي الحيرة ، في قول الأسور بن يعفر النهشكي ؛ قال الأصمعي : تقد م رجل من بني دارم إلى القاضي سوار بن عبد الله ليقيم عنده شهادة فصادفه يتمثل بقول الأسود بن يعفر ، وهي هذه الأبيات :

ولقد علمت ، لو أن علمي نافعي ، أن السبيل سبيل ذي الأعواد إن المنبية والحثوف كلاهما توفي المنبية والحثوف كلاهما توفي المخادم تكر ميان فؤادي ماذا أؤمل بعد آل محرق تركوا منازلهم وبعد إياد أهل الحور نت والسدير وبادق والقصر ذي الشر فات من سنداد نولوا بأنقرة يسيل عليهم نولوا بأنقرة يسيل عليهم ماة الفرات يجيء من أطواد بحرت الرياح على على ميعاد خرت الرياح على على ميعاد فكأنها كانوا على ميعاد

ولقد غَنُوا فيها بَأَنْعُم عِيشة في ظِلِ مُلْكِ ثابت الأوتاد في ظِلِ مُلْكِ ثابت الأوتاد فإذا النعم وكلُ ما يُلِئهَى بِه فيوماً يصيرُ إلى بِلِيً ونَفَاد

ثم أقبل على الدارمي فقال له: أتر وي هذا الشعر ؟ قال: لا ؛ قال: أفتتعرف قائله ? قال: لا ؛ لا ؛ قال: لا ؛ قال: هو رجل من قومك له هذه النباهة يقول مثل هذه الحكم لا تر ويها ولا تعرف قائلها يا مزاجم ? أثبيت شهادته عندك فاني متوقف فيها حتى أسأل عنه فاني أظنته ضعيفاً ؛ وقد ذكر بعض العلماء أن أنقرة التي في شعر الأسود هي أنقرة التي ببلاد الروم ، نزلتها إياد لا نفاهم كسرى عن بلاده ، وهذا حسن بالغ ولا أرى الصواب إلا هذا القول ؛ والله أعلم .

أَنْقُلْقَانُ : بالفتح ثم السكون ، وضم القاف الأولى ، وسكون اللام ، وألف ، ونون ؛ وبعضهم يقول : أنكلكان : من 'قرى مَرْوَ ؛ ينسب إليها مظهّر بن الحكم أبو عبد الله البَيّع الأنقلْقاني ؛ روى عنه مسلم بن الحَجَّاج .

الأنْ عُنُورْ : قال الزبير: موضع باليمن ؛ قال أبو كهبك:
متى دفعنا إلى ذي مَيْعَة كنتق كالذيب فاركقه السلطان والروح كالذيب فاركقه السلطان والروح وواجَهَتْنا من الأنْ عُور مشيخة كأنهم حين لاقدونا الربابيح

أَنكاه: مدينة قرب تلمسان من بلاد البربر من أرض المغرب، كانت لعلي بن أحمد قديماً ، ذات سور من تراب في غاية الارتفاع والعرض ، وواديها يشقها نصفين ، منها الى تاهر ت بالعرض مشرقاً ثلاث مراحل .

الأنكبُو دَة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الكاف ، وضم الباء الموحدة ، وسكون الراء ، ودال مهملة ، وهاء : بلاد واسعة من بلاد الأفرنج بين القسطنطينية والأندلس ، تأخذ على طرف بحر الخليج من محاذاة جبل القيلاً ل ، وتَمرُ على محاذاة ساحل المغرب مشرقاً إلى أن تتصل ببلاد ولكو رية .

إنكيجان: بالكسر ثم السكون، وكسر الكاف، وجيم، وألف، ونون: ناحية بالمغرب من بلاد البربر، ثم من بلاد كتامة منهم ؛ كان أكثر مقام أبي عبد الله الشيعي بها، ويسميها دار الهجرة؛ وسمعت بعضهم يقول: إيكجان بالياء.

انكفردر : من بلاد بُخارى بما وراء النهر .

الأَنْوَاصُ : بالصاد المهملة : موضع في بلاد مُعذَيْل أَيْوَاصُ : بالنون والباء ؛ قال :

'تسقّى بها مدافع الأنواص

ورواه نصر بالضاد المعجمة .

الأنواط: ذات أنواط: شجرة خضراء عظيمة كانت الجاهلية تأتيها كل سنة تعظيماً لها فتعلق عليها أسليحتها وتذبّع عندها، وكانت قريبة من مكة ، و فذكر انهم كانوا إذا أنوا بجحون يعلقون أرديتهم عليها ويدخلون الحرم بغير أردية تعظيماً للبيت ، ولذلك اسميّت أنواط ؛ يقال: ناط الشيء ينوطه نواطاً

أَنْوَرُ : بفتح الواو : حصن باليسن من مخملاف تَمْظَان .

الأُنكِيِّسُ : بالضم ثم الفتح ، وياء مشددة مكسورة ، وسين مهملة : جبل أسود في قول النابغة :

طَلَعُوا عليك برَّايَة معروفة يوم الأنتيس إذ لتَّيِيتَ لتَّبِيمًا

أَنِيْسُون : بالفتح ثم الكسر ، وياءِ ساكنة ، وسين مهملة مضومة ، وواو ، ونون : من قرى بخارى ؟ ينسب إليها أبو الليّث نصر بن زاهر بن عمير بن حمزة الأنيسوني البخاري .

الأنتيعيم : بلفظ التصغير : موضع ؛ قال تحضرتمي بن عامر الأسدي :

لقد شاقني، لولا الحيّاء من الصبا، ليميّة رَبْع اللّانتيعم دارس ليميّة موزع ، ليميّة موزع ، واذ نحن جيران لما متلابس وإذ نحن لا نتخشى النميمة بيننا، ولو كان شيء بيننا متشاكس ولو كان شيء بيننا متشاكس أ

#### باب المهزة والواو وما يليهما

الأُوارُ : بالضم : موضع في شعر بشر بن أبي خازم :

كأن طباء أسنية عليها كوانس ، قالصاً عنها البغار ، والصاً عنها البغار ، يفلخن الشفاه عن أقدوان ، جكاه غيب سارية قطار ، وفي الأظمان آئسة "لعوب" ، تيمتم أهلها بلكا فساروا من اللائي غذين بغير 'بؤس ، منازلها القصيمة فالأوار ،

أُوَارِهُ : بالضم : اسم ماءِ أَو جبل لبني تميم ؛ قيل: بناحية البَحْرَيْن ، وهو الموضع الذي حَرَقَ فيه عمرو بن هند بني تميم ، وهو عمرو بن المنذر بن

النعمان بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدي بن نصر ابن عبرو بن الحادث بن سُعُود بن مالك بن عَمَم بن غُارةً بن لَخْم بن عدي بن مُرَّة بن أُدَد بن زيد بن كهلان بن سبا بن يَشْجُب بن يَعْرُب بن قعطان ؟ وأما أمُّهُ هند فهي بنت الحارث بن عبرو المقصور ابن حجر آکل المرار بن معاویة بن ثور وهو کندة الكِنْدي الملكُ ؛ وكان من حديث ذلك أن أسعد ابن المنذر أخا عبرو بن هند كان مستَوْدَعاً في بني تميم فقتل فيهم خطأً فحلف عمرو بن هند ليَقْتُلُنَ "به مائة من بني تميم ، فأغار عليهم في بلادهم بأوارة فظفر منهم بتسعة وتسعين رجلًا فأوقتك لهم نارآ وألقاهم فيها ، فمر" رجل من البراجم فشَمَّ" رائحة حريق القَتْلُكَيْ فظنَّه 'قتارَ الشواء فمال إليه ، فلما رآه عمرو بن هند قال : مميَّن أنت ? قــال : رجل من البراجم ؛ قال : إنَّ الشَّقيَّ وافد البَّراجم ؛ فأرْسلها مثلًا ، وأمر به فألْقي َ في الناد وبَرَّتْ بمينُه ، فسمت العربُ عمرو بن هند محرِّقاً ، والبراجم خبسة رجال من بني تميم : قيس وعبرو وغالب وكُلْمُنْهُ وَالظُّلِّمِ بِنُو حَنظُلَةً بِنَ مَالِكُ بِنَ وَيِدَ مِنَاةً ابن تميم ؛ اجتمعوا وقالوا : نحن كبراجم الكف"، فغلب عليهم ؛ قال الأعشى :

> هـا إن عَجْزَةَ أُمَّه ، بالسَّفْح،أَسْفَلَ من أُورَارهُ

> > وقال 'زهَنْر :

ُعدَّ او ِيَّة مُ هَيْهَاتَ مَنْكُ مُحَلَّهَا ، إذا مَا هِي احتَكَّت مُنْقُدس أُو َارَ فِ

وقال ابن 'درَيْد في مقصورته :

ثم ابن هند باشرَت نیرانه، یوم أو ارة ، تمیماً بالصّلا

الأو اشيح: بالشين المعجمة ، والحاء المهملة ، بلفظ الجمع : موضع قرب بَدْر ؛ ذكره أُميَّة بن أبي الصَّلْت في مَرثيته : مَنْ 'قتل يوم بدر من المشركين ، فقال :

ماذا ببـدر فالعَقنْقُل من مرازبة جَحَـاجح

فهدافع البَرْقَيَيْن فال يَحنَّان من َطرَّف الأَوَّاشِح

أُوَاق : بالضم ، وآخره قاف : موضع كان فيه يوم من أيام العرب وهو يوم 'يؤيئؤ .

أوال: بالضم ، ويروى بالفتح: جزيرة مجيط بها البحر بناحية البَحْرَيْن ، فيها نخل كثير وليمون وبساتين ؟ قال تو بة بن الحُمْيَسِّر:

> من الناعبات المُشْنِي عَمِياً ، كَأَمَّا مُناطِ بجِيدُع من أوال جريوُها

> > وقال تميم بن أُبَيِّ بن مُقْبل :

عَمَدَ الحُدَاةُ بِهَا لَعَادِضَ تَوْيَةٍ ﴾ فَكَانُهُ الْعَادِضِ تَوْيَةٍ ﴾ فَكَانُهُ اللَّهِ الْعَادِضِ أَوَال

وقال السُّمْهُري العُكُلي:

َطُرُوحٌ مَرُوحٌ فِوقَ رَوْحٍ كَأَنَّهَا يُسَاطُ بجِـذَعِ مِن أُوَّالَ زِمَامُهَا

وأوال أيضاً : صنم كان لبكر بن وائل وتَغلب بن واثل.

أَوَانَا : بالفتح ، والنون : بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة ، من نواحي 'دجيل بغداد ، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ من جهة تكثريت وكثيراً ما يذكرها الشعراء الحُلكماء في أشعارهم ؛ فحدت بعض الظارفاء قال : حصلت عصل بوماً بعكبرا في

بعض الحانات فشربت أياماً بها وكان فيها ابن خماً و كان فيها ابن خماً و كي كي الشمس محسناً فلم أزل من عنده حتى نفدات أنفقتي وبلغت الغرض الأقنصي من عشرته ، فقرأت يوماً على جدار البيت الذي كنا فيه : حضر الفارغ المشغول ، المنفرم مجانات الشمول ، وهو لمن دخل إلى هذا الموضع يقول :

أيها المنغركمون بالحانات، والمُعَنُّون في هُـوك الفَتَيَات! ومن استَنْفَدَتْ كُرُومْ بَزُوغَى ، فأوانًا ، أمواله ، فالفُرات قد شربنا المُدَامَ في كَيْرَ مارَى ، ونكحنا البنين قبل البنات حيث كان الزمان ُ طوعـاً مُواتي تحت ظل من الكروم ظليل، وغريب من معجبات النبات بادروا الوقت واشربوا الراح واحظكوا بعناق الحبيب ، قبل الفوات ودَعُـوا من يقول: 'حرَّمَت الحَم ر علينا في 'محْكُم الآيات وافعلوا مثل ما تَعَلَّنَا سُواءً ، وأجيبوا عن هذه الأبيات

قال: فكتبت تحت هذه الأبيات بعد أن تحرّفت على إجابته ولم يكن الشعر من عملي: أما فلان بن فلان فقد عرف صحة قولك وفعل مثل فعلك جزاك الله عن إخوانك فلقد قلت فنصحت وحضضت فنفعت .

وينسب إلى أوانا قوم من أهـل العلم ، منهم : أبو الحسن عـلي بن أحمد بن محمـد الأواني الضرير

المعروف بالموصلي شيخ مستور ، سمع أبا الحسن على بن أحمد الأنباري ، كتب عنه أبو سعد ببغداد ، وتوفي سنة ٥٣٥ ؛ وأبو نصر محمد بن أحمد بن الحسين بن محمود الأواني كاتب سديد وشاعر مجيد وله رسائل مدونة وأشعار حسان ، منها : رسالة في حسن الربيع أجاد فيها ، وله غير ذلك ؛ ومات بأوانا سنة ٧٥٥ ؛ وأبو زكرياء يحيى بن الحسين بن جميلة الأواني المقري الضرير ، سمع أبا الفضل محمد بن عمر الأرموي وأبا غالب بن الداية وأبا محمد عبد الله بن علي المعروف بابن بنت الشيخ أبي محمد وأبا الفضل بن ناصر وغيرهم ؛ وهو مكثر صحيح السماع ، مات في صفر سنة ٢٠٠ .

أُوَانَ : بالفتح : قال ابن إسحاق في ذكر غزوة تَبُوك : ثمَّ أُقبل رسول الله عليه الله عليه وسلم ، حتى نزل بذي أوان ، ويقال : ذات أوان ، وكان بلداً بينه وبين المدينة ساعة من النهار .

الإوانة : بالكسر : من مياه بني عقيل بنَجْد .

أُوَ اثِنُ : بالفتح : موضع في شعر 'هذَيْــل ؛ قال مالك بن خالد الهُـٰذَكِي :

لِمَيْنَاءَ دار" ، كالكتاب بغَر ْزَةٍ ، قِفَار" ، وبالمَنْحاة منها مَسَاكِنُ يُوافيك منها طارق" ، كلَّ ليلة ، حثيث كما وافكى الغريم المُدَاثِنُ

فَهَيْهَاتَ ناسُ من أناس ، ديارُهم 'دفاق' ودار' الآخرين الأوائين'

أُوْبُ : بالفتح : موضع في بـلاد طي ۗ ۚ ؛ قال رَبْدُ الحَــُــُل :

عَفَا مِن آل فاطمة السليل ، وقد قد مت بذي أو ب طلول

تَخلَتُ وتَرَجَّزَ القَلَعُ الغَوَادي عليها ، فالأنسُ بها قليلُ وقَفْتُ بها ، فلمّا لم تُجبني بَكِيْتُ ولم أَخَلُ أَني جَهُولُ

أُوبَو': بالضم ثم السكون ، والباء موحدة مفتوحة ، وراء مهملة : من قرى بَلْخ ؛ ينسب البها أبو حامد أحمد بن يحيى بن هشام الأوبتري ، توفي في شوال سنة خمس وثلاثائة عن أربع وسبعين سنة .

أو به : بالفتح ثم السكون : قرية من أعال ثهراة قريبة منها ؛ ينسب اليها الفقيه عبد العزيز الأو بهي ، مات سنة منها ؛ وأبو منصور الأو بهي مات سنة منه ؛ وأبو عطاء اسماعيل بن محمد بن أحمد الهروي الأو بهي ، روى عنه أبو الحسن بُشير كي وذكر أنه سبع منه بفيد ؛ وعبد المجيد بن اسماعيل بن محمد أبو سعد القيسي الهروي الحنفي قاضي بلاد الروم ، ولا بأو به وتفقته بما وراء النهر على البرودي والسيد الأشرف والقاضي فخر وغيرهم ؛ وأخذ عنه جماعة أثيمة ، وله مصنفات في الفروع والأصول وخلطب ورسائل وأشعار وروايات ؛ ودرس العلم ببغداد والبصرة وهمذان وبلاد الروم ، ومات بقيسارية في رجب سنة ٢٥٥.

أُو ثَنَان : بالفتح ثم السكون ، وثاء مثلثة مفتوحة ، ونون ، وألف ، ونون : جبل أسود لبني مُرَّة بن عوف .

أَوْجَارِ: بالفتح ثم السكون ، وجيم ، وألف ، وراء: قرية بالبحرين لبني عامر بن الحارث بن أنمار بن عمرو بن وديعة بن لُكَيْز بن أَفْضَى بن عبد القيس .

أُوْج : بالضم ثم السكون ، وجسم : قرية صفيرة للخر لُخية ، وهم صنف من الأتراك بما وراء سيحون .

أو جَلَة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الجيم ، ولام ، وهاء : مدينة في جنوبي بَرْقَة نحو المغرب ضاربة إلى البروقال البكري: من مدينة أجدابية إلى قصر زيدان الفتى ثلاثة أيام، ثم تمشي أربعة أيام إلى مدينة أو جلة وهي عامرة كثيرة النخل؛ وأوجلة : اسم للناحية واسم المدينة : ارزاقية؛ وأوجلة : قرى كثيرة فيها نخل وشجر كثير وفواكه ، ولمدينتها أسواق ومساجد ، ومنها إلى تاجر فنت أربعة أيام ، ومن أو جلة إلى سَنْتَرية لمن يويد واحات عشرة أيام في صحراء ورمال .

أَوْجَلَى: اسم موضع ؛ قال علي بن جعفر السعدي : أوْجَلَى وأَجْفَلَى لم يجى؛ على هذا الوزن غيرهما ؛ ولعل أوْجَلَى هذه هي التي قبلها لأن أهل تلك البلاد لا يتلفظون بالتاء .

الأودَاءُ : بالمد : ماء ببطن فكلج لبني تكيم الله بن ثعلبة بن عُكابة .

الأو ْدَاتُ : موضع معروف ؛ قاله أبو القاسم محمود بن عمر ؛ وقال حيًان بن قيس :

لعبري! لقد أمست إلى بغيضة نوسى، فرقت بيني وبين أبي عبرو فإن أرهم لا أصدف الدهر عنهم ، سوكى سفر حتى أغيب في القبر إذا هبطو الأو دات ، والبحر ، دوننا، فقل في ثناء بيننا آخر الدهر

وقال نصر: الأوداة بالهاء مجتمع أودية بين الكوفة والشام ؛ وقد يقال للتي ببطن فك الأوداة . وأوداة : 'قلب بها أجارد .

وأودات كلنب: أودية كثيرة تنسُلُ من المُلنَّحاء وهي رابية "مستطيلة ما شَرَّق منها فهو الأودات وما غَرَّبَ فهو البَيّاضُ .

أُوْهُ : بالضم ثم السكون ، والدال مهملة : موضع في دياد بني تميم ثم لبني يربوع منهم بنجد في أرض الحَرْن ؛ قال بعضهم :

وأَعْرَضَ عَنْيِ قَعَنْبُ مُوكَأَنَّهَا يَرَى أَهلَ أُود مِن صُداءَ وسَلَّهُمَا

وقال ابن مُقْسُبِل :

للمازنيّة 'مصطاف' ومُر ْتَبَع ' ' مَا رَأَت أُو ْدُ فَالْمِقْرَ اَتَ فَالْجِرَعُ '

رأت : أي قابكت ؛ وقال آخر :

كَأَنَّهَا طَبْيَةً " بِكُورٌ أَطَاعٍ لَمَا مَنْ حَوْمُلَ تِتَكَمَاتِ الْجَوَّ أُو أُو دا

كذا رُوي في هذه الأبيات بالضم ؛ وقيـل : هو واد كان فيه يوم من أيام العرب .

أَوْدُ : بالفتح ، بوزن عَوْد : موضع بالبادية ، قاله أبو القاسم محمود بن عمر ، ووجدتُه في شعر الراعي المقروء على تَعْلَبِ من صنعته في قوله :

فأَصْبَعْنَ قد وَرَّكُنْ أَوْدَ وأَصْبَحَتْ فِا أَوْدَ وأَصْبَحَتْ فِي الْكَثِيبِ لَمُطْلِعًا وَخُرَانَتُهُ

وخطَّة 'بني أو د من محال الكوفة نسبت إلى أو د ابن سعد العشيرة ، وقد ينسب إلى الحِطَّة بعض الرُّواة .

أَوْ دَنُ ' بالنون ؛ قال أحمد بن الطيّب : أو دَنُ ثُورية كبيرة تحت جبل بين مَر ْعَشَ والفرات ؛ وقال أبو بكر بن موسى : أو دَن ' : بعد الممزة المفتوحة واو ساكنة ، ثم دال مهملة ، وآخره نون : قرية من قرى بخارى ؛ ينسب اليها أبو منصور أحمد بن محمد ابن نصر الأو دَني البُخاري ؛ حدّث عن عبد الرحمن

ابن صالح ويحيى بن محمد اللَّــُؤُلُوْي وموسى بن 'قر َيْشُ التَّميمي وغيرهم ؛ حدَّث عنه داود بن محمد بن موسى الأَوْدَنَيْ ؛ توني سنة ٣٠٣ .

أو دنة: قال أبو سعد: بضم الألف، وسكون الواو، وفتح الدال المهملة، والنون، والهاء: قرية من قرى 'بخارى؛ منها: إمام أصحاب الحديث أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن نصر بن ور قاء الأودني إمام أصحاب الشافعي في عصره؛ توفي ببخارى في شهر ربيع الأول سنة ٣٨٥؛ والفقيه أبو سليان داود بن محمد بن موسى بن هارون الأودكي الحنفي يروي عن عبد الرحمن بن أبي اللبث وكان إماماً؛ قلت: وأنا احسب أن هذه والتي قبلها واحدة وإغا اختلفت الرواية في ضم الهمزة وفتحها.

الأُو دِيَّة : ماء لبني غني بن أعْصُر .

أو ف : بالضم ثم السكون ، وذال معجمة : مدينة بناحية أرَّان من فتوح سلمان بن ربيعة ؛ وقيل : أوذ من قلاع تقروين مشهورة ؛ قال نصر : والصواب أنها بواو بعد الذال .

أو ف عَسنت: بالفتح ثم السكون، وفتح الذال المعجمة، والغين المعجمة، وسكون السين المهملة، والتاء فوقها نقطتان ؛ قال ابن حوقل: دون لمنظكة من بلاد المغرب تأمد لئت، وعلى جنوبها أو ف عَسنت مدينة، وعلى سبخلماسة إلى أو ف عَسنت مسيرة شهرين على سمئت المغرب فتقع منحرفة محاذاة عن السوس الأقصى كأنهما مع سجلماسة مثلث طويل الساقين أقتصر أضلاعه من السوس إلى أو ذغست، وهي مدينة أضلاعه من السوس إلى أو ذغست، وهي مدينة المنبئ وقال المهلئي: أو ذغست مدينة بين جبلين في قلب جبلين؛ وقال المهلئي: أو ذغست مدينة بين جبلين في قلب

البر جنوبي مدينة سجلماسة ، بينهما نيف وأربعون مرحلة في رمال ومفاوز على مياه معروفة وفي بعضها بيوت البربر ؛ وأوذغست بها أسواق جليلة وهي مصر من الأمصار جليل ، والسّقر ، إليها متسّصل من كل بلد ، وأهلها مسلمون يقرأون القرآن ويتفقهون ، ولهم مساجد وجماعات أسلموا على يـد المهدي عبيد الله وكانوا كفتاراً يعظمون الشمس ويأكلون الميتة والدم ، وأمطارهم في الصيف يزرعون عليها القمع والدم وأمطارهم في الصيف يزرعون عليها القمع وفي شرقيهم بلاد السودان وفي غربيهم البحر المحيط وفي شماليهم منفتلا إلى الغرب بلاد سجيلماسة وفي جنوبيهم بلاد السودان .

اوراس : بالسين المهملة : جبل بأرض أفريقية فيه عدة بلاد وقبائل من البوبر .

أَوْرَ اللهُ : آخره لام : أَجْبُلُ ثلاثة سود في جوف الرمل الواحد وَرَ لهُ ، فيقال : الوَرَلُ الأَيْمَنُ والورل الأَوْسَطُ وحداهُنَ ماءة لبني عبد الله ابن دارم يقال لها الورلة ؛ قال عبيد بن الأَبْرَص :

وكأن أقتادي تضمَّن نسْعَها ، من وحش أو رال، هبيط مُفرَدُ

باتت عليه ليلة ' رَجَبيَّة ' ، نَصْباً تَسُمُ الماءَ أو هي أَبْرَ دُ

وكان يسكنها بنو خَفَاجة بن عمرو بن عُقَيْل .

أَوْرَ بَة : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، والباء موحدة ، وهاء : مدينة بالأندلس وهي قصبة كورة حَيَّان وتسمى اليوم الحاضرة فيها عيون وينابيع ؟ كذا ذكر صاحب كتاب فرْحة الأنفُس في أخبار الأندلس ؟ وقال أبو طاهر الأصبهاني : أوْرَ بَة من

قرى دانية بالأندلس ؛ منها : أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن غالب الحكثر مي الأوركي حج وسمع بمكة زاهر بن طاهر الشيحامي، وعاد إلى الإسكندرية وحداث بها عنه ؛ وقد كتبت عنه أناشيد عن أبيه . وأوركة : قبيلة من البوبر مساكنهم قرب فاس .

أُوْر : بالضم ثم السكون، وراء: من أصقاع رامهُر مُز بخوزستان، فيه قرى وبساتين .

أُوْرِ": بفتح الهمزة: جبل حجازي أو نجدي جعل الشاعر أوْراً أُوَاراً ، الشعر ؛ عن نصر ، وقد ذكر أوار .

أور فتي : بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء ، والفاء مشددة مكسورة ، وياء ؛ كذا وجدته بخط أبي الريحان البيروتي مضبوطاً محققاً ؛ وقال : إن اليونانيين يقسبون المعبور من الأرض بثلاثة أقسام تصيّر أرض مصر ونواحيها قسماً وتسميها لنوبية ؛ وقد ذكرت أنا حدودها في لوبية ؛ ثم قال : وما مال عنها إلى الشمال فاسمه أو روقي، ويحدُها من المغرب والشمال بحر أوقيانوس ومن الجنوب بحر الشام والروم ومن المشرق النهر الذي يخرج من مجيرة ماوطيس إلى بحر نيطس وخليجه الذي يَمُر على القسطنطينية وينصب إلى بحر الشام فتكون هذه القطعة كالجزيرة ؛ قال : وذكر أبو الفضل الهروي أن تفسير اسمها وقد مر ذكرها في موضعها .

أَوْرَلُ : باللام ، بوزن أَحْمَر ؛ ذو أُوْرَل : حصن من حصون المامة عادي .

أُورِمُ: بالضم ثم السكون ، وكسر الراء ، وميم : اسم لأربع قُـرًى من قـرى حلب وهي : أورِمُ الكبرى وأورم الصغرى وأورم الجــورُز وأورم

البرامكة ؛ وقد ذكرها أبو عـلى الفَسَوي في بعض مسائله فقال : أُورِم لا تَكُونَ الْمَمْزَةُ فِيهُ إِلاَّ زَائْدَةً في قياس العربية ويجوز في إعرابها ضربان أحدهما أن 'يجِرَاد الفعل' من الفاعـل فَتُعْرَب ولا تُصْرَف ، والآخر أن يبقى فسه ضبير الفاعل فَسُعْكُمَى ؛ وفي أورم الجِيَوْزُ أُعجوبة وهي أن فيها بنيَّة كانت في القديم مَعْبُداً فَيَرَى المجاورون لها من أهل القرى بالليل ضوء نار ساطعاً فإذا جاؤوها لم يَوَوْا شيئاً ؟ حدثني بذلك غير واحد من أ هل حلب ، وعلى هذه الأبنية ثلاثة ألواح من حجارة مكتوب عليها بالخط القديم مــا استُخْرج وفُسِّر فكان معنى ما على اللوح القبلي : الإله الواحد . كمّلت هـذه البنية في تاريخ ثلاثمائة وثمان وعشرين سنة لظهور المسيح، عليه السلام. وعلى اللوح الذي على وجه الباب : سلام عــلى من كمَّل هذه البنية ؛ وعلى اللوح الشمالي : هذا الضوء المشرق الموهوب من الله لنا في أيام البربر في الدُّور الغالب المتجدّد في أيام الملك إيناو'س وإينـاس البحريَّين المنقولين إلى هـذه البنة وقلاسس وحنا وقاسورس وبلابيا في شهر أيلول في الثاني عشر من التاريخ المقدم ، والسلام على شعوب العالم والوَقَّلْت الصالح .

أوريشكيم: بالضم ثم السكون، وكسر الراء، وياء ساكنة، وشين معجمة مفتوحة، ولام مكسورة، ويُروى بالفتح، وميم: هـو اسم للبيت المقدس بالعبرانية إلا أنهم يسكنون اللام فيقولون أوريشكم؟ وقد قال الأغشى:

وطوً فنت المال آفاقه : 'عمان فحيث فريشلم أتبت النَّجَاشي في داره ، وأرض النبيط وأرض العجم

وحكي عن رؤبة أن أوريسلم ، بالسين المهلة ، وروي أوريشلوم وأوريشكم ، بتشديد اللام ، وأوراسلم ، بفتح الراء والسين ؛ كذا حكاه أبو علي الفسوي وأنشد عليه بيت الأعشى فقال فأو ركى سلم ، الفسوي وأنشد عليه بيت الأعشى فقال فأو ركى سلم ، والقياس في المهزة إذا كانت في اسم أن تكون فاء مثل بهمى والألف للتأنيث ولا تكون للإلحاق في عياس قول سيبويه ، وإذا كان كذلك لم ينصرف في معرفة ولا نكرة ، وجاء من هذه الحروف في كلام العرب الأوار فقال :

کآن آو َار َهُنَ آجيج نار وقالوا في اسم موضع أوارة ، وأنشد أبو زيد : عداوية هيهات منك محلتها إذا ما هي احتكت بقُد س أوارة ودوى بعض أصحابه :

إذا ما هي احتلت بقدس وآرت وهذا من لفظه الأول إذا قدّر ت الألف منقلبة عن الواو ؟ قال الأعشى :

ها إن عَجْزَة أُمَّه بالسَّفْح أَسفَلَ من أُوَ ارَهُ

فإن قلت فهل يجوز أن يكون أورى أف عل فتكون الممزة زائدة من أو ريث النار وما في التنزيل من قوله تعالى : أفرأيتم النار التي تُورُونَ ? قلت: ذلك لا يمتنع في القياس لأن الأعلام قد تُسمَّى بما لا يكون إلا فعلًا نحو تخضَّم وبذار ، ألا ترى أنه لبس في العربية شيء على وزن فعلً ?

أُو ويط: بالضم ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء ، وطاء مهملة: مدينة بالأندلس بين الشرق والجوف.

أَوْرِين : بالفتح ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، ونون : قريتان بمصر يقال لاحداهما أورين نشر ت ، بكسر النون ، وفتح الشين ، وسكون الراء ، والتاء فوقها نقطتان : من كورة الغربية . وأورين أيضاً : قرية في كورة البُحيَرة .

أُورِ يُولَـة : بالضم ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء مضبومة ، ولام ، وهاء : مدينة قديمة من أعمال الأندلس من ناحة تُد مبر ، ساتينها متصلة بساتين مُوسِية ؟ منها : تَخلَف بن سلمان بن خلف بن محمد ابن فَتَنْحُونَ الْأُورِيُولِي يَكَنَّى أَبَا القاسم ، روى عن أبيه وأبي الوليد الباجي وغيرهما ، وكان فقيهاً أديباً شاعراً 'مُفْلِقاً واستُقضى بشاطبة ودانية ؛ وله كتاب في الشروط ، وتوفي سنة ٥٠٥ ؛ وابنه محمد بن خلف ابن سلبان بن خلف بن محمد بن فَـَتْحُونَ الأُوربولي أبو بكر روى عن أبيه وغيره ، وكان معنيًّا بالحديث منسوباً إلى فهمه عارفاً بأسماء رجاله ، وله كتاب الاستلحاق على أبي عمر بن عبد البرّ في كتاب الصحابة في سِفرين ، وهو كتاب حسن جليل ، وكتاب آخر أيضاً في كتاب أوهـام كتاب الصحابة المذكور، وأصلح أيضاً : أوهام المعجم لابن قانع في جزء ؛ ومات سنة ٢٠٠٠ ؛ وقيل : سنة ١٩٥ .

الأو زاع: بالفتح ثم السكون، وزاي، وعين مهملة: قرية على باب دمشق من جهة باب الفراديس، وهو في الأصل اسم قبيلة من اليّمَن سميت القرية باسمهم لسُكُناهم بها فيا أحسب؛ وقيل: الأوزاع بطن من ذي الكُلاع من حمير؛ وقيل: من همدان؛ وقال بعض النّسّابين: اسم الأوزاع مَر ثيد بن زيد بن سهل بن عمرو سدد بن زروعة بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو ابن قيس بن معاوية بن نجشم بن عبد شمس بن وائل

ابن الغَوَّث بن قَطَن بن عَریب بن زهیر بن أَیْسَن بن همیسع بن حمیر نزلوا ناحیة من الشام فستیت الناحیة بهم وعدادهم فی همدان؛ و نهیك ' بن یَریم الأوزاعی روی عنه أبو عمر و عن 'مغیث بن سَمِی الأوزاعی ، روی عنه أبو عمر و الأوزاعی ، وقال محیی بن 'معین : نهیك بن یریم الأوزاعی لیس به بأس 'یُو وی عنه ؛ وقال الأوزاعی لیس به بأس 'یُو وی عنه ؛ وقال الأوزاعی : اسمه عبد الرحمن بن عمرو ، وحدثنی نیک بن یریم الأوزاعی : لا بأس به .

أوز كند : بالضم ، والواو والزاي ساكنان : بلد با وراء النهر من نواحي فر غانة ، ويقال : أوز جند ؟ وخبر ت أن كند بلغة أهل تلك البلاد معناه القرية كما يقول أهل الشام الكفر . وأوز كند آخر مد ن فرغانة بما يلي دار الحرب ، ولها سور وقه ند ز وعد أبواب وإليها متجر الأتراك ، ولها بساتين ومياه جادية ؟ ينسب إليها جماعة ، منهم : علي بن سليان بن داود الخطيي أبو الحسن الأوز كندي ؟ قال شيرويه قدم كه مذان سنة ه م ي ، روى عن أبي سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي وأبي الحسن محمد بن القاسم الفارسي وأبي سعد الحرب القاسم وغيره .

الأو سَمَج ': من مياه أبي بكر بن كلاب ، عن أبي زياد.

أَوْسُ : السين مهملة : قصْرُ أَوْس بالبصرة ؛ ذكر في القصور من كتاب القاف ؛ وأوْس : اسم موضع أو رجل في قول أبي جابر الكلابي حيث قال :

أَيَا نَخْلَتَنِي ۚ أَو ْسَ عَفَا الله عَنْكُما ! أَجِيرًا طريداً خَائِفاً فِي 'ذراكما

ويا نخلـتي أوس! حرام 'ذراكها علي ، إذا لاف اللـّئام جناكها

الأوسيّة: بلد بمصر من ناحية أَسف ل الأَرض يضاف إليه كورة فيقال: كورة الأوسيّة والبُجُوم.

أوش: بضم أوله ، وسكون ثانيه ، وشين معجمة: بلد من نواحي فر غانة كبير قريب من نقبا ، وله سور وأربعة أبواب وق بُند ز ، ملاصقة للجبل الذي عليه مر قب الأحراس على التر ك ، وهي خصة جدا ؛ ينسب اليها جماعة ، منهم : عمر بن موسى الأوشي ، وفي كتاب ابن نقطة : عمران ومسعود ابنا منصور الأوشي الفقيه ؛ مات في ذي الحجة سنة ١٩٥ ؛ ومحمد ابن أحمد بن علي بن خالد أبو عبد الله الأوشي سكن ابن أحمد بن علي بن خالد أبو عبد الله الأوشي سكن منه أهل في في صفر سنة ٢١٢ ، وعاد إلى مجارى فمات بها في صفر سنة

الأو طناس: بجوز أن يكون منقولاً من جمع وطيس وهو التُّنُّور نحو كين وأيْمان ؛ وقيل : الوطيس نُقْرة في حجر 'يوقَد تحتها النار فَيُطْبُخ فيه اللحم؟ ويقال : وَطَسَتُ الشِّيءَ وَطُسًّا إِذَا كَدَدْتُهُ وأثرت فيه ؛ وأوْطَاس : واد في ديار َهُوَ ازِن فيه كانت وقعمة 'حنَّيْن للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ببني هوازن ، ويومئذ قال النبي ، صلى الله عليه وسلم: تحميم الوَّطِيسُ وذلك حين استَعَرَّت الحرب وهو، صلى الله عليه وسلم ، أول من قاله ؛ وقال ابن شبيب: الغَوْرُ من ذات عرق إلى أوْطاس ، وأوطاس على نفس الطريق، ونَجْد من حدٌّ أو ْطاس إلى القريتين؛ ولما نزل المشركون بأو طاس قال 'درَ بُد بن الصُّبَّة وكان مع هوازن شيخاً كبيراً : بأي واد أنتم ? قالوا: بأوطاس ؛ قال : نعم تجال الخيسُل لاحزن ً ضَرِسٌ ولا سهل كهس ؛ وقال أبو الحسين أحمد ابن فارس اللُّغُوي في أماليه : أنشدني أبي رحمه الله :

يا دار أقنوت بأوطاس ، وغير ها ، من بعد مأهولها ، الأمطار والمنور والمنور كذا لأهلك من دهر ومن حجج ، وأي حل الدّمي والكنتس الحنور ? وأي حل الدّمي والكنتس ألحنور ؟ ددّي الجواب على حران مكتئب ، سهاده مطلق والنوم مأسور والنوم مأسور ، فلم تبين لنا الأطلال من خبر ، وقد تنجل العمايات الأخابير وقال أبو وجزة السعدي :

ياصاحبَيَّ انظُرا ! هل تُـُؤْنسان لنا بين العقيق وأوْطاس بأحْداج ?

الأو عار ': أرض بسَماو َ قَ كلب .

أَوْعَالَ : جمع وَعْل وهو كَبْشُ الجبل : اسم لجبال بها بئر عظيمة قديمة ؟ وقيل : إنها هضبة يقال لها ذات أوْعال ؟ قال امرؤ القيس :

وتحسب لينلى لا تنزال كعَهدنا بوادي الخنزامى ، أو على ذات أو عال وفو وقال نصر: أو عال جبل بالحبمى يقال له أم أو عال وفو أو عال ؛ وقيل : أو عال أجبل صغار ، وأم أو عال : هضة ، ومن قال إنها جبال ينشد قول عبرو بن الأهتم : قفا نتبك من ذكرى حبيب وأطلال بذي الرّضم فالرّمانتين فأو عال

أَوْقَانِيْهُ: بالفتح ثم السكون ، والقاف ، وألف ، ونون مكسورة ، وياه ساكنة ، وهاء: جبل من أعمال طليطلة بالأندلس من ناحية القاسم ، فيه 'قرَّى وحصون .

أَوْقَحُ : بالقاف ، والحاء المهملة : ما الشَّرَ الج شِراج بني جذيمة بن عوف بن نصر ؛ وقال أبو محمد الأعرابي:

نَزَلَتُ أُمُّ الضَّحَّاكُ الضَّبابية بناسٍ من بني نصر فقرَو ها صَيْحاً ، وذبحوا حماراً ، وطبخوا لها 'جر'دانه فأكلت وجعلت تر'تاب' بطعامها ولا تدري ما هو ؛ فأنشأت تقول :

سَرَتْ بِي َ فَتُلاهُ الذراعيُن مُوهُ وَ الغَرَّ الله ضَوْءِ نار ، بين أو قَمَح والغَرَّ سَرَتْ ما سَرَتْ من لَيْلها مُ عَرَّسَتْ إلى كُلَّفِي مِ لا يُضِف ولا يَقْري ألى كُلَّفِي مَ لا يُضِف ولا يَقْري قَمَّ عَدْتُ عَدْقَهُ ، كَاهُ السَّلا ، بعد التبوض والنَّزُ و فَقُلْتُ اهر قَمَنْها يا خبيث ، فإنها فَقُلْتُ اهر قَمَنْها يا خبيث ، فإنها فَورَى مُفْلِس بادي الشَّرارة والغَدُ و أذا بت بالنَّصْري ليلا ، فقلُ له: وَالغَدُ و أَنْ أَو انظُر ما قر الكالذي تَقْري أَرأُس ما حمار أم فراسين مَيْنَة ، وكُلُ بزعْم أن غيرك لا يدري ؟ وكُلُ بزعْم أن غيرك لا يدري ؟

وقد كتبنا هذه الأبيات في الجَـزُور على غـير هذه الروابة .

أُو قَكَنَى : موضع .

أوقع : الله شعب .

أُوق : جبل لبني عقيل ؛ قال الشاعر :

تمتّع من السّيدان والأو ق نَظْرَةً، فَقَلَمْبُكَ للسيدانِ والأو ق آلِفُ

وقال القُيْحَيْف العُقَيلي :

ألا لبت شعري هل تكونان التي المخبئة التي المخبئة ، وقد المي الحمول والمع والمعلقة تربع من الأصرام والعيش صالح المعيش صالح المعيش صالح المعيش صالح المعيش صالح المعيش الأصرام والعيش صالح المعيش الم

وما يَجْزُأُ السيدان في ربِّق الضُّحَى، ولا الأوثق إلا أفرَّ طُ العين مائح

أوقيرَانُوس: بالفتح ثم السكون ، وقاف مكسورة، وياء ، وألف ، ونون ، وواو ، وسين : هو اسم البحر المحيط الذي على طرفه جزيرة الأندلس ، يخرج منه الخليج الذي يتصل بالروم والشام .

الأو لاج : قال ابن إسحاق في غزوة زيد بن حادثة مُجذَامَ بنواحي حسمتى : وأقبل جيش زيد بن حادثة من ناحية الأو لاج فأغار بالماقيص من قبل الحَرَّة الرَّعِلاء .

أو لاس : حصن عملي ساحل بجر الشام من نواحي طر سُوس ، فيه حِصْنُ بسمَّى حِصْنَ الزُّهَّاد .

أَوْلَبُ : قال أبو طاهر السلفي : أنشدني ابواهيم بن المنتقن بن ابواهيم السبني بالإسكندرية ، قال : أنشدني أبو محمد إبواهيم بن صاحب الصلاة الأو لي بيحمن الأندلس لنفسه :

يُزْهَى بِخَطّهم قوم '' وليس لهم غير الكتاب الذي خَطَّوه معلوم' والحَط كالسَّلئك ، لا تحفل بجودته، إن المَدَّارَ على ما فيه منظوم' وأظنُنَّه موضعاً بالأندلس ، والله أعلم .

أُوْلُ : بالفتح ثم السكون ، ولام : موضع في بلاد غطفان بين خَيْبرَ وجبلَي طي العظم على يومين من ضر عُد ، وأو ل أيضاً ، وهو عند بعضهم بضم الممزة : واد بين الغيل وأكمة على طريق اليامة إلى مكة في شعر نصب حيث قال :

ونحن مَنَعْنَا يوم أُوْلَ نساءًا ، ويوم أُفَى مِنْ عُفُ

أو ليل : قال ابن حَوقل : على سَبَّت أو دَعَسَت الله المتقدم ذكرها في نقطة المغرب أو ليل ، وهو على نحر البحر وآخر العمارة ، وأو ليل : مَعْدن الملح ببلاد المغرب بينها وبين أو ذغست شهر ، ومن أو ليل إلى لَـمْطَة معدن الدَّرَق خسة وعشرون ميلًا .

أُوَمَة : بفتح أوله وثانيه : اسم مدينة في آخر بلاد ويلة السُّودان من جهة الفَزَّان ، بينها وبين زويلة ثانية أيام .

أُونن : بالفتح ثم السكون ، والنون : موضع في قول بعض الأعراب :

أيا أثلكتي أون سقى الأصل منكما مسيل الرئبي، والمدجنات رباكما فلو كنته أبردي لم أكس عاربا، فلو كنته من طول البيلي خلقاكما ويا أثلتي أون، إذا هبت الصبال، وأصبحت مقروراً ذكرت فناكما

أُونَبَة : بالفتح ثم السكون ، وفتح النون ، وباء موحدة ، وهاء : قرية في غربي الأندلس على خليج البَحر المحيط ؛ بها توفي أبو محمد أحمد بن عليّ بن حَزْم الإمام الأندلسي الظاهري صاحب التصانيف .

أُونِيك : بالضم ثم السكون ، ونون مكسورة ، وياء ساكنة ، وكاف : قلعة حصنة في كورة باسين من أرض أرْزُن الروم ، عندها كانت الوقعة التي كُسرَ فيها رُكُن الدين بن قِلِج أرسلان .

أُوَ • : بَفَتَحَتِينَ : قرية بين َ زَنجَانَ وَهَمَذَانَ ؛ منها الشيخ الصالح الزاهد أبو علي الحسن بن أحمد بن يوسف الأورَقي ، لقيتُهُ بالبيت المقدس تاركاً للدنيا مقبلًا

على قراءة القرآن مستقبلاً قبلة المسجد الأقصى ، وسبعت عليه جزءًا وكتبت عنه ؛ وسألت عن نسبه فقال: أنا من بلد يقال له أوَه ، فقال لي السلفي الحافظ: يَنْبَغي أَنْ تزيد فيه قافاً للنسبة ، فلذلك قبل لي: الأورقي ، وسبع السلفي وغيره ، ولقيته في سنة ٢٢٤.

أُورَيْش : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وشين معجمة: قرية قرب سَمَنُود على مجر دمياط من ديار مصر .

### باب الهمزة والهاء وما يليهما

إهاب: بالكسر: موضع قرب المدينة ذكر في خبر الدينة ذكر في خبر الديمة الديمة الديمة وكذا وكذا يعني من المدينة ؛ كذا جاءت الرواية فيه عن مسلم على الشاك ؛ أو يهاب بكسر الياء عند الشيوخ كافة وبعض الراواة ؛ قال: بالنون نهاب ، ولا يُعرف هذا الحرف في غير هذا الحديث.

إِهالَة : بكسر أوله : موضع في شعر ملال بن الأشعر المازني :

فَسَقْياً لصحراء الإهالة ِ مَرْبُعاً ، وللوَقبَنَى من منزل يَدمِث يُ مُثرِ

في أبيات 'ذكرَت في فْلْكَيْج .

أهْجُمُ : بضم الجيم : موضع .

الأهوام : جمع هرام : وهي أبنية عظيمة مربعة أ الشكل كلما ارتفعت دقيت تشبيه الجبل المنفرد ؟ فيها اختلاف ذكر بباب الهاء من هذا الكتاب في هرم.

أَهْو ': بالفتح ثم السكون ، وراء : مدينة عامرة كثيرة الحيرات مع صغر 'رقاعتها ، من نواحي أذربيجان بين أردبيل وتبريز ، ويقال لأميرها ابن بيشكين ،

خرج منها جماعة من الفقهاء والمحدثين ، وبينها وبين وراويي ، مدينة أخرى ، يومان .

إِهْوِيْت: بالكسر ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وتاء فوقها نقطتان : اسم لقريتَيْن بمصر إحداهما في كورة البَهْنَسا والأُخْرى في كورة الفَيْوم .

إهويج: رأيت بعض الفصحاء من أهل أذربيجان وهو يعنب بن الحسن بن المظفر المنشي الأديب، له رسائل مدو"نة وقد سَمَّى أهْرَ في رسائله إهريج، وأظنه كان منها، وكان له ولد اسمه عبد الوهاب مثله في البلاغة والفضل.

أَهْلُمْ : بضم اللام : بليدة بساحل بجر آبُسْكُون من نواحي طبرستان ؛ ينسب إليها إبراهيم بن أحسد الأهْلُنمي ، روى عن أحمد بن يوسف ، يروي عنه باكويه .

الأهمول : بالضم ثم السكون ، وآخره لام: قرية من ناحية زبييد باليمن ، هكذا أخبر بعضهم .

أهناس: بالفتح: اسم لموضعين بمصر أحدهما اسم كورة في الصعيد الأدنى يقال لقصبتها: أهناس المدينة ، وأضيفت نواحيها إلى كورة البَهنسا ؛ وأهناس هذه قديمة أزلية وقد خرب أكثر ها ، وهي على غربي النيل ليست ببعيدة عن الفسطاط، وذكر بعضهم أن المسيح ، عليه السلام ، ولد في أهناس وأن النخلة المذكورة في القرآن المجيد: وهنرسي إليك بجنع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً ؛ موجودة هناك ، وأن مر يم مر يم ، عليها السلام ، أقامت بها إلى أن نشأ المسيح عليه السلام ، وسارا إلى الشام ، وبها غار وزيتتون ؛ وإليها ينسب دهنية بن مصعب بن الأصبع بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، خرج منها على السلطان

وقصد الوَّاحَ وغيرها ، ثم قُتل سنة ١٦٩ . وأهْناس الصغرى في كورة البهنسا أيضاً : قرية كبيرة .

الأهنو َ از : آخره زاي ، وهي جمع هو ز ، وأصله حَوْز ، فلما كَثُرَ استعمالُ الفُرس لهـذه اللفظة غيّرتها حتى أذهبت أصلها جملة " لأنه ليس في كلام الفُرس حاء مهملة، وإذا تكاتبوا بكلمة فيها حاءٌ قلبوها هاءً فقالوا في حسن كمسن ، وفي مُحَمَّد مُهَمَّد ، ثم تَكَفَّفُهَا مِنهِم العرب فَقُلْبَت مُحُكم الكثرة في الاستعمال ، وعلى هذا يكون الأهواز أسماً عربيًّا سُمِّي به في الإسلام ، وكان اسمها في أيام الفُرس نخوزستان ؛ و في خوزستان مواضع يقال لكل واحد منها خوز كذا ؟ منها : خوز بني أَسد وغيرها ؟ فالأهواز اسم للكورة بأسرها ، وأما البلد الذي يغلب عليه هذا الاسم عند العامة اليوم فإنما هو سوق الأهواز ؛ وأصل الحَوْز في كلام العرب مصدر تحاز الرجل الشيءَ يَعُوزُ ۗ حَوْزًا إِذَا حَصَلَهُ وَمَلَكُهُ ؟ قَالَ أَبُو مُنْصُور الأزْهَري : الحَوْز في الأرضين أن يَتَخْذُهَا رجلُ ۗ ويُبَيِّن حدودها فيستحقها فلا يكون لأحد فيها حقٌّ فذلك الحوز،هذا لفظه ، حكاه يششرُ بن حَمَّدُوَيه ؛ وقرأت بعد ما أثبَّتُه عن التُّورِّزي آنه قال: الأهواز تسمَّى بالفارسية 'هر مشير ، وإنما كان اسمها الأخواز فعرَّها النــاس فقالوا الأهــواز ، وأنشد لأعرابي :

> لا تَرْجِعَنَ إلى الأَخْواز ثانية قُعَيقِعَانَ الذي في جانب السُّوقِ ونَهُر بَطّ، الذي أَمْسَى يُؤَرَّقُني فيه البَعوضُ بلسُب، غير تَشْفيقِ

وقال أبو زيد : الأهواز اسمها هم مُزْ شَهُر وهي الكورة العظيمة التي ينسب إليها سائر الكُور ؛ وفي

خمسين ألف ألف درهم ؛ وقال مسعّر ُ بن المهلهل : سوق الأهواز تخترقها مياه مختلفة ، منها : الوادي الأعظم وهو ماءُ تُسْتَر بَمُرُ على جانبها ومنه يأخذ وادٍ عظيم يدخلها ، وعلى هذا الوادي قنطرة عظيمة عليها مسجد واسع ، وعليه أرحاء عجيبة ونواعير بديعة ، وماؤه في وقت المدود أحسر يَصُبُ إلى الباسيان والبحر، ويخترقها وادي المسشر ُقان وهو من ماء ُ تستَّر أَيضاً ومِخترق عسكر مكرم، ولَوَ ْنُ مَائَه في جميع أوقات ُنقْصان المياه أبيض ويزداد في أيام المدود بياضاً، وسُكَّرُهُا أَجْوَدُ سُكَّر الأَهْوَازُ ، وعـلى الوادي الأعظم شاذروان حسن عجيب مُتْقَن الصنعة معمول من الصغر المُهنَّدَم يجبس الماء على أنهاد عد"ة ، وبازائه مسجد لعلي" بن موسى الر"ضا ، رضي الله عنه ، بناه في اجتيازه به وهو مُقْبِل من المدينة بريد خراسان ، وبها نهر آخر بمر عملي حافاتها من جانب الشرق يأخذ من وراء وادر يُعْرَ فَ بِشُورَ ابَ، وبها آثار كسروية ؛ قال : وفُتَحت الأَهُوازُ فيما ذكر بعضهم على يد حُرْقُوس بن 'زهَيْر بتأمير عُتْمَة بن غزوان أيَّام سيره إليها في أيام تمصيره البصرة وولايته عليها ؛ وقال البلاذ ري : غزا المغيرة بن سُمْبة سُوق الأهواز في ولايته بعد ان شخص عُتْبة ابن غزوان من البصرة في آخر سنة ١٥ ، أو أول سنة ١٦ ، فقاتله البيرُوَانُ دهقانُها ثم صالحه على مال ، ثم نكث فغزاهـا أبو موسى الأشعري حين ولأه ُعمَرُ البصرة بعد المغيرة ففتح سوق الأهواز عَنوةً ، وفتح نهر تبيرَى عنوة ، وَ وَلِيَ ذلك بنفسه في سنة ١٧ ، ومبي سبياً كثيراً ، فكتب إليه عمر أَنه لا طاقة لكم بعبارة الأرض فخلُّوا ما بأيديكم من السبي واجعلوا عليهم الحراج ؛ قال : `فرَدَوْناْ السبي ولم تملكهم ، ثم سار أبو موسى ففتح سائر بلاد

الكتب القديمة أن سابور بني بخوزستان مدينتين سئى إحداهما باسم الله عز وجل ، والأخرى باسم نفسه ثم جمعهما باسم واحد وهي 'هر 'مُز دادسابور ، ومعناه عطاءُ الله لسابور، وسبتها العرب سوق الأهواز يويدون سوق هذه الكورة المحوزة ، أو سوق الأخواز ، بالحاء المعجمة ، لأن أهل هذه البلاد بأسرها يقال لهم الحوز؛ وقبل: إن أول من بني الأهواز أردشير وكانت تسمَّى 'هر مزأردشير ؛ وقال صاحب كتاب العين : الأهواز سبع كُور بين البصرة وفارس ، لكل كورة منها اسم ويجمعهن الأهواز ولا 'يفر'د الواحد منها بهَوْز؛ وأما طالعها فقال بطليموس: بلد الأهواز طوله أربع وغانون درجة وعرضه خبس وثلاثون درجة وأربع دقائق تحت إحدى عشرة درجة من السرطان وست وخمسين دقيقة، بقابلها مثلها من الجدى، وبيت عاقبتها مثلها من الميزان ، لها جزء من الشعرى الغُميُّضاء ، ولها سبع عشرة دقيقة من الثور من أول درجة منه ؟ قال صاحب الزيج: الأهواز في الإقليم الثالث، طولها من جهة المغرب خسس وسبعون درجة وعرضها من ناحية الجنوب اثنتان وثلاثون درجة ؛ والأهواز: كورة بين البصرة وفارس ، وسُوقُ الأهواز مَن مُدُّنِّهَا كما قدمناه ؛ وأهل الأهواز معروفون بالبخل والحبق وسقوط النفس ، ومن أقام بها سنــة نقص عقلُه ، ، وقد سكنها قوم من الأشراف فانقلبوا إلى طباع أهلها، وهي كثيرة الحُمسَّى ووجوه أهلها مصفرَّة مفبرة ؛ ولذلك قال مفيرة بن سليان : أرض الأهواز نحاس تُنتبت الذهب وأرض البصرة ذهب تنبت النحاس ؟ وكُورَ الأهواز : سوق الأهواز ورامهُرمز وإيذج وعَسْكُر مُكُومَ وتُنُسْتُر وجنديسابور وسُوَّس وسُرَّق ونهرتيرَى وْمَناذِر ، وكَانْ خَراجُها ثلاثين أَلْفَ أَلْفَ درهم ، وكانت الفُرس تُقَسَّط عليها

خُوزُستَان، كما نذكره في مواضعه، إن شاء الله تعالى؛ وقال أحمد بن محمد الممداني : أهل الأهواز ألأم الناس وأبخلهم ، وهم أصبر ُ خلق الله على الغُر بة والتنقُّل في البُلندان ، وحسبك أنك لا تدخل بلداً من جميع البلدان إلا ووجدت فيه صنفاً من الحكواز لشُحَّهُم وحِرْصُهُم على جمع المال ، وليس في الأرض صناعة مذكورة ولا أدب شريف ولا مذهب محبود لهم في شيءٍ منه نصب ، وإن حَسُنَ أو دقٌّ أو جِلٌّ ، ولا ترى بها وَجِنْهُ "حمراء قط" ، وهي قتَّالة للغُرَّبَاء ، عـلى أن حماها فى وقت انكشاف الوباء ونزوع الحُمْثَى عن جبيع البلدان وكلُ محموم في الأَرض فان ُحمَّاه لا تنزع عنه ولا تفـارقه وفي بدنه منها بقية ، فإذا نزعت فقد وجد في نفسه منها البراءة إلا أن تعود لما يجتمع في بطنه من الأخلاط الرديثة ؛ والأهواز ليست كذلك لأنها تعاود من نزعت عنه من غـير حدث لأنهم ليس 'يُؤتَو'ن من قبل التُّخَم والإكثار من الأكل وإنما يؤتون من عين البلدة ولذلك كثرت بسوق الأهواز الأفاعي في جبلها الطاعن في منازلها المُطِلِّ عليها ، والجرَّارات في بيوتها ومنازلها ومقابرها ، ولو كان في العالم شيءُ شرُّ من الأفاعي والجرَّارات وهي عقارب قتالة تجرُّ ذنبها إذا مَشَتُ لا ترفعه كما تفعل سائر العقارب لما قَـصَّرَتُ قصبة الأهواز عنه وعن توليده ، ومن بليَّتها أن من ورائها سِبَاخًا ومناقع مياه غليظة ، وفيها أنهار تشقيها مسايل كننفيهم ومياه أمطارهم ومتوضآتهم ، فإذا طلعت الشبس طال مقامها واستمر" مقابلتها لذلك الجبل قبل تشبب الصغرية التي فيها تلك الجرارات، فإذا امتلأت يبسأ وحرآ وعادت جمرة واحدة قذفت ما قبلت من ذلك عليهم وقد انجرت تلك السباخ والأنهار، فإذا التقى عليهم مــا انجر من تلك السباخ

وما قذفه ذلك الجبل فَسَدَ الهواءُ وفسد بفساده كلّ شيءِ يشتمل عليه ذلك الهواءُ ؛ وحكى عن مشايخ الأهواز أنهم سمعوا القوابل بَقُلُـنَ إِنهِنَ وَمَا قَـــلنَ الطفل المولود فيجدنه محموماً في تلك الساعة يعرفون ذلك ويتحدثون به. وبما يزيد في حرها أن طعام أهلها تُخبِّزُ الأَوْدُ وَلَا يُطيبُ ذَلِكَ إِلَّا يُسخِّناً ، فَهُم يُخبِّزُونَ فی کل یوم فی منازلهم فیقد در آنه 'یسیجر بها فی کل یوم خمسون ألف تَنْثُورَ ، فما طَنْتُكُ ببلد يجتمع فيه حرثُ الهواء وبخار هذه النيران ? ويقول أَهل الْأَهواز إن جبلهم إنما هو من 'غشاء الطوفان تحجّر وهـ و حجر يَنْبِت ويزيد في كل وقت ، وسُكَّرُهُا جيد وغُرِها كثير لا بأس به، وكل طيب يحمل إلى الأهواز فإنه يستحيل وتذهب رائحتُهُ ويبطلُ حتى لا ينتفع به ؟ وقد نسب إليها خلق كثير ليس فيهم أشهر من عبد الله بن أحسد بن موسى بن زياد أبي محمد الجَـوَ اليقى الأهوازي القاضي المعروف بِعَبْدان أحــد الحفّاظ المجوَّدين المكثرين ، ذكره أبو القاسم ؛ وقال : قدم دمشق نحو سنة ٢٤٠ فسمع بها هشام بن عمسّار ودُحَيْماً وهشام بن خالد وأبا 'زرْعة الدمشقي ، وذكر غيرهم من أهل بغداد وغيرها ، وروى عنــه يحيى بن صاعد والقاضي الحسين بن اسماعسل الضَّبِّي وإسماعيل بن محمد الصَّفَّار ، وذكر جماعة 'حفَّاظاً أعياناً ، وكان أبو على النيسابوري الحافظ يقول : عَبْدَانُ بِنِي بَحِفظ مائة أَلْف حِديث وما رأيت من المشايخ أحفظ من عبدان ؛ وقال عبدان : دخلت ُ البصرة عماني عشرة مر"ة من أجل حديث أبوب السختياني كلما أذكر لى حديث من حديثه رحلت إليها بسببه ، وقال أحمد بن كامل القاضي : مات عبدان بعسكر مكرم في أول سنة ٣٠٦ ، ومولده سنة ٢١٠ ؛ وكان في الحديث إماماً .

أَهُوكَى : بالقصر : موضع بأرض هَجَرَ ؟ قال الحفي : أهْدكى بأرض اليامة ثم من بلاد قشير ؟ قال الجَعْدي :

َجْزَى الله عنّا رَهْطَ قَنُوَّةَ نَظْرُةً ،
وقْنُرَّةُ إِذْ بعض الفعال أَمْزَلَجُ أُ
تَدَارَكَ عَمْرَانُ بن أُمرَّة رَكَضَهُم
بدارة أَهْوَى ، والحوالج تخلجُ

وقال نصر: أهوى وأصيبه ماء ان لحِمّان وهما من المرّوت، وأهل المرّوت بنو حمّان، وهو جبل فيه مياه ومراتع ، وبين أهوى وحبر اليامة أدبع ليال ؛ وروى أحمد بن يحيى أهوى بفتح المهزة وكسرها ، في قول الراعي :

تَهَانَفْتَ واسْتَبْكَاكَ رَبْعُ المُناذِل بقارة أَهْوَى أَو بِسُوقة حائل

وقال : أَهُوكَى مِاءَة لَبِني قُتيبة الباهليِّين ؛ وقال الراعي أَيضاً :

فإنَّ على أَهْوَى لأَلأَم حاضر حسباً ، وأَقْبَح مَجْلس أَلْـُوانا

الأَهْيَلُ : بالفتح ثم السكون ، وياء مفتوحة : موضع في قول المتنخل الهُذكِي:

هل تعرف المنزل َ بالأهْيَل ، كالوَشم في المِعْصَم لم يَضْمل ? أي ليس مخامل ، والله أعلم .

باب الهمزة والياء وما يليهما

أَياء ": بالفتح والمد : ناحية أحسبها يمانية ؛ قال الطُّغُيّل الحارثي :

فَرُحْت رواحاً من أباء عشيّة " إلى أن طرقت الحيّ في رأس تُختُم

الإياد': بالكسر: موضع بالحزن لبني يَرْ بُوع بين الكوفة وفَيْد ؛ قال جرير:

هل دَعُو َ من جبال الثلج مُسْمعة أهْل الإياد وحَيَّا بالنباديس ? وقال جرير أيضاً:

وأحْمَينُ الإيادَ وقُلْتَتَيْفُهُ ، وقَلْتَتَيْفُهُ ، وقد عرفت سنابكهن أودُ

الأَيْأُلُ : بوزن تَخيعل ، ياؤه بين همزتين : واد .

أيايو : بالضم ، والياء الثانية مكسودة : منهل بأرض الشام في جهة الشمال من أرض حورران وال الرّماح ابن مَيّادة ، وهو عند الوليد بهذا الموضع ، وكان يخرج إليه في أيام الربيع للنزهة :

لعَسْرك إني نازل بأيابير وضوء، ومُشْتاق وإن كنت 'مُكْرَما أبيت كأني أر مك العين ساهراً ، إذا بات أصحابي من الليل نُو ما

إِيبَسَنُ : بالكسر ثم السكون ، وفتح الباء الموحدة ، وسين مهملة ساكنة ، ونون : قرية بينها وبين تخشب فرسخ ؛ ينسب إليها أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر ابن أحمد بن يعقوب الإيبَسني ؛ توفي سنة ٥٥٢ .

إيج : بالجيم : بلدة كثيرة البسانين والحيرات في أقصى بلاد فارس ؛ كنت بجزيرة كيش وكانت فواكهها الجيدة تجلب منها إلى كيش ، وهي من كورة دارابجر د ، وأهل فارس يسمونها إيك ؛ منها : أبو عمد عبد الله بن محمد الإيجي النحوي الأديب صاحب ابن دريد ، روى عن ابن دريد الكثير .

إيجَلِين : بفتح الجيم ، وكسر اللام ، ونون : قلعة حصينة في بلاد المتصامدة من البربر بالمفرب في جبــل

درَن ؛ منها كان عرج أبي عبد الله محمد بن 'تومَر'ت المتصمودي الملقب بالمهدي صاحب عبد المؤمن بن عليّ سلطان المفرب .

إِيجَلِي : بوزن إفعَلي : اسم موضع ، قالوا : ولم يأت عنهم على هذا الوزن غيره .

إيجلين : جيمه تشبه القاف والكاف، وياء ساكنة، ولام مكسورة، وياء أخرى، ونون: جبل مشرف على مدينة مر"اكش، ولا أدري لعله إيجلن المذكور قبل هذا، والله أعلم .

أَيْلُهُ : بالفتح ، ودال مهملة : موضع في بلاد مُزَيِّنَة ؛ قال مَعن ُ بن أوس المُنزني :

فذلك من أوطانها فإذا سُنتَتُ تضمُّنها من بطن أيد غياطلهُ \*

أَيْدَمُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال ، وميم : بلد عان ؛ عن نصر .

إِنْهُ بَحُ ؛ الذال معجمة مفتوحة ، وجيم ؛ كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان ، وهي أجل مدن هذه الكورة ، وسلطانها يقوم بنفسه ، وهي في وسط الجبال ، يقع بها ثلج كثير مجمل إلى الأهواز والنواحي ، وشربهم من عين شعب سليان ، ومزارعهم على الأمطار ، ولهم بطيخ كثير وهو في مُهو أي الأمطار ، ولهم بطيخ كثير وهو في مُهو أي المحرة إيذج من عجائب الدنيا المذكورة لأنها مبنية بالصخر على واد يابس بعيد القعر ؛ وإيذج كثيرة الزلازل، وبها معادن كثيرة ، وبها ضرب من القاقللي تنفع عصارته الثقرس، وبها بيت نار قديم كان يوقد إلى أيام الرشيد ؛ ودونها بفرسخين صو رمن الماء ، وهو مجمع أنها ر ، وكل ماء دائر يستى صو راً ، بفتح الساد ، يعرف هذا الموضع بفم البواب إذا وقع فيه إنسان أو دابة لا بزال يدور حتى يموت ثم يقذفه إلى الشط

من غير أن يغيب في الماء أو يركبه الموج ، وهذا من الأمور العجيبة لأن الذي يقع فيه لا يرسب فيه ولا يعلو ماؤه عليه ؛ ويفتتح خراجها قبل النوروز الفارسي بشهر ، وهذا الرسم أيضاً مخالف لرسوم الحراج في سائر الدنيا ؛ ومائية مقصب سكرها على سائر قصب سكر الأهواز أربعة في كل عشرة ، وفانيذها يعمل عمل المكراني والسنجري ؛ وورجد في غرفة بعض الحافات التي بطريق أصبهان :

قُبُتْحَ السالكون في طلب الرز ق ، على إبذج إلى أصبهان

ليت من زارها فعاد إليها قد رماه الإله بالخذلان

وقال أبو سعد : إِيدَ ج في موضعين ، أحدهما بلدة من كُورَ الأهواز وبلاد الحوز ، ينسب إلها جماعة من ولد المهدي بن المنصور ، منهم : أبو محمد يحيى بن أحمد بن الحسن بن فُورَكُ الإِيذَجِي ، وَالثَّانِي إِيذَجِ من قُرَى سمر قند، منها: أبو الحسين محمد بن الحسين الإيذَجي ؛ توفي سنة ٣٨٧ ؛ وقال أبو بكر محمد بن موسى : إيذج من بلاد خوزستان ، ينسب إليها أبو القاسم الحسين بن أحمد بن الحسن الإيذجي، روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن العباس الأسفاطي، روى عنه ابنه أبو العباس ؛ وأحمد بن أبي تحميُّد الإيذجي شخ ثقة ، يروى عن أبي ضبرة المدني ويوسف بن العرَّف والفرج بن عباد الواسطي ، روى عنه جعفر ابن أحمد بن فارس ، قاله أبو أحمد العسال ؛ وأحمد ابن كهرام الإيذجي حدث عن إسحاق بن زياد العطار، روى عنه أبو القاسم سلمان بن أحمد الطبراني ؛ وأبو العباس أحمد بن الحسين الإيذجي روى عن أبيه وغيره؛ روى عنه أبو على ّ الحسن بن أحمد بن الحسن الحدَّاد

وغيره وآخرون كشير ؛ قال : وإيذج من قرى سبر قند عند الجبل ، ينسب إليها محمد بن الحسين أبو الحسين الإيذجي المذكور السبر قندي ، كان جالس أبا القاسم الترمذي الحكيم وأخذ عنه من كلامه وحكمته ؛ وقال : سمعت من أبي أحاديث أحمد من الفضل البلخي القاضي ، كذا قال الإدريسي في تاريخ سبر قند .

إِيذُوجٍ : بزيادة الواو على الذي قبله ؛ قال أبو سعد :

هي قرية على ثلاثة فراسخ من سمرقند ، منها أبو
الحسين الإيذُوجي ؛ قلت : وأبو الحسين هذا هـو
محمد بن الحسين الذي ذكره في الإيذج قبل هـذا ،
إلا ان السمعاني كذا ذكر ، والله أعلم .

إيرَان شَهُو : بالكس ، وراء ، وألف ونون ساكنتين ، وفتح الشين المعجمة، وهاء ساكنة ، وراء أُخرى ؛ قال أبو الريجان الخوارزمي : إيران شهراً هي بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان يجمعهما كلها هذا الاسم ؛ والفُرس تقول: إيران اسم أرفخشد ابن سام بن نوح ، عليه السلام ، وشهر بلغتهم البلد فكأنه اسم مركب معناه بلاد أرفغشد ؛ وقال يزيد بن عمر الفارسي : شبّهوا السواد بالقلب وسائر الدنيا بالبدن ، ولذلك سبوه دل إيران شهر أي قلب ُ إيران شهر ؛ وإيران شهر : هو الإقليم المتوسط لجميع الدنيا؛ وقال الأصمى فياحكاه عنه حمزة: كانت أرض العراق تسمى دل إيران شهر ، أي قلب 'بلدان مملكة الفرس ، فعر"بت العرب منهـا اللفظة الوسطى يعنى إيران ، فقــالوا العراق ؛ وزعم الفرس أن طهمورَث الملك ، وهو عندهم بمنزلة آدِم، عليه السلام ، دل عليه كتابُهم المعروف بالابْستاق ، أقطع الدنيا لأكابر دولته ، فأقطع أولاد إيران بن الأسود بن

سام بن نوح ، عليه السلام ، وكانوا عشرة ، وهم : خراسان وسجستان وكرمان ومكران وأصبهان وجيلان وسندان وجرجان وأذربيجان وأرمنان ، وحير لكل واحد من هؤلاء البلد الذي سمي به ونسب اليه ، فهذا كله إيران شهر . وذكر آخرون من الفرس أيضاً أن أفريدون الملك قسم الأرض بين بنيه الثلاثة ، فملتك سلم ، وهو شرم ، على المغرب ، فملوك الروم من ولده ؛ وملتك إيران ، ومعناه إيران ، وهي : العراق والجبال وخراسان وفرس ، فملوك الأكاسرة من ولده ؛ وملتك طوج، وقبل: توج، وقبل: طوس ، على المشرق فملوك الرك وقبل : وهيلة المشرق فملوك الرك والسواد ، فسمى المشرق فملوك الرك ووليس ، فملوك الأكاسرة من ولده ؛ وملتك طوج، وقبل : توج، وقبل : طوس ، على المشرق فملوك الترك

وقسمنا مملكنا، في دهرنا، قسمة اللحم على ظهر الوضم فجعلنا الروم والشام إلى مغربالشمس لفيطر يفسكم ولطوج مجعل الترك هويها برغم ولإيران جعلنا، عنوة ، فارس الملك وفزنا بالنعم فارس الملك وفزنا بالنعم

وفي كتــاب البلاذري : إيران شهر هي نيسابور وقُـُهستان والطبَسين وهراة وبوشنج وباذغبس وطوس، واسمها طابران .

إِيرَان : هو شطر الذي قبله ، وقبد جاءت في بعض الشعر هكذا ؛ والمراد بها وبالتي قبلها واحد .

إيراياذ : ولفظ العجم بها إير او َ ه : قرية بينها وبين طبَس خمسة عشر فرسخاً ، على رأس جبل ، ولها قلعة حصينة ، وحولها مزارع وبساتين ونخل وأعناب

وتُناح وأصناف من الفواكه ، وفيها مياه جارية عذبة وهي في غياية النزاهة والطيبة ، وبهيا خانقاه الصوفية ، عندها مشهد عليه قبة فيها قبر الشيخ أبي نصر الزاهد الإيراياذي ، وكانت وفاته بعد الخمسمائة، وأهل تلك الناحية يذكرون له كرامات منها: أن أهل قريته سألوه أن يستسقي لهم في مَحْل أصابهم ، فسجد ودعا الله لهم ، فنبعت عين من وسط الجبل من الصغر الصد، وتدفّقت باله عذب صاف وفارت. فوراناً شديداً ، فوضع الشيخ يده على الماء وقال له: اسكن ! فسكن باذن الله . أخبرني بذلك كله الحافظ أبو عبد الله محمد بن النَّجار البغدادي، وقال: شاهدتُ العين وشربتُ من مائهـا وزرتُ قبر هـذا الشيخ مراراً ووجدتُ عنده رَوْحاً وقَـبُولاً تامّاً ، وعليه نور كثير ؟ قال : وأنشدني محمد بن المؤيــد الدبومي من لفظه وكتابه بقرية إيراياذ ، وذكر أنها لعيسي بن محفوظ الطثر في :

مدح ُ الأنام وذمهم فصواهما طمع ، يودده لسان ُ الذاكرِ لولا فضول الحِرص من يروي لنا جود ابن مامة ، أو دناءة مادر ?

إِيرَ اهِ سَنَانَ : بكسر الهاء ، وسكون السين ، والناء المثناة من فوقها ، وألف ، ونون ؛ قال حمزة : الساحل اسمه بالفارسية إيراه ، ولذلك سموا سيف كورة أردشير 'خر" ه من أرض فارس إيراهستان لقربها من البحر ، وسكانها الإيراهية ، فعر"بت العرب لفظة إيراه بالحاق القاف بآخره فقالوا: العراق.

إيرج: بالجيم: قلعة بفارس من أمنع قلاعها .

أَيَو': بالتحريك : ناحية من المدينة مخرجون إليها النزمة .

إِيرُ : موضع بالبادية كانت به وقعة ؛ قال الشّماخ :
على أصلاب أَحْقَبَ أَخْدَرِي ّ
من اللّذي تَضَمَّنَهَنَ لِيرُ 
وقيل : إير جبل بأرض غَطَفان ؛ قال زهير :
ألا أبلغ لديك بني سُبيع ،

ألا أبلغ لديك بني 'سبيع ، وألا أبلغ لديك بني 'سبيع ، وأيام النوائب قد تدور فان تك صرمة '،أخذ ت جهاراً لغرس النخل أراز والشكير فان لكم مآفط غاشيات ، كيوم أضر بالرؤساء إير أ

وإيرُ بني الحجاج : من مياه بني نمير .

إِيرَم: بفتح الراء: صقع أعجمي ؛ عن نصر .

الأَيْسَو ُ: بالفتح ، وفتح السين أيضاً: موضع في قول ذي الرُّمة :

ومجيث ناصَى الأجرعينِ الأيسرُ

الأَيْسَنُ : بالنون : اسم لبطن وادر باليامة لبني عُبيـد ابن ثعلبة من بني حنيفة .

الإيغار أن: بالكسر ، والغين معجمة ، وألف ، وراء ، وألف أخرى للتثنية ، ونون : اسم لعدة ضياع من عدة كُور أوغرت لعيسى ومعقل ابني أبي دلك العجلي ، رحمه الله تعالى ؛ وقيل لها : الإيغاران أي إيغارا هذين الرجلين ، وهما الكرج والبرج ؛ والإيغار : اسم لكل ما حمى نفسه من الضياع وغيرها وعنع منه ؛ تقول : أوغر ت الدار إذا حميتها ، وأوغر صد ر فلان إذا حماه ومنعه من بلوغ غرض وأوغر صد ر فلان إذا حماه ومنعه من بلوغ غرض فامتلاً غضباً ؛ ولا يسمى الإيغار إيغاراً حتى يأمر السلطان مجمايته فلا تدخله العمال ليساحة خراج ولا مقاسمة غلة ، فيكون الإيغار لعقبه من بعده

على مَمَر السنين ، خلا الصدقات فإنها خارجة عنهـا يحصيها المصدق ويأخذ الواجب عنها ؛ وو'جد مخطّ ابن شُرَيْح : الإيغار : أن يقرُّر أمر الضيعة مثلًا على عشرة آلاف درهم ، فيُوغر لصاحبها بعشرة آلاف درهم كل سنة ، يؤديها في بيت المال أو في غير البلد الذي الضيعة فيه ، فتكون الضيعـة موغرة محمية لا تدخلها يد عامل أو متصرف ؟ وهذين الإيغارَ ن عني الحيْص بيْص في رقعته إلى أمير المؤمنين المسترشد بالله أن الموصل والإيغارَين ، وهمــا اليوم إقطاع ملكين سلجوقيَّين ، كانتا جائزتين لشاعر َين طائيين من إمامَــين مرضيَّين ، المعتصم بالله والمتوكل على الله ، وبناءُ المجلس أعظم ، وخطر ، أشرف وأجسم ، وغمامُهُ أَسحُ وأرزمُ ، فإلامَ الإهمال ? ! قلتُ : وفد وقفت على كثير من أخبار أبي تمَّام والبُعْتُريُّ فلم أَرَ فيها أن واحداً منهما أعْطِي واحداً من هذين الموضعين ، لكنه ورد أن أبا تمام مات وهو يتولى بريد الموصل ، تولى ذلك بعناية الحسن بن وهب .

أينان: آخره نون: إحدى قرى بنج ده ؟ منها: أبو الفتح عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عثان الأيناني العثاني ، سبع جامع الترمذي من القاضي أبي سعيد محمد بن علي بن أبي صالح البغوي الدّبّاس ، وكان مولده في حدود سنة ١٤٠ ، ووفاته في سنة ١٤٥ أو ١٤٥ ؛ وأبو عبر الفضل بن أحمد بن متّثويَ بن كاكُوبَه الصوفي الأيناني ، روى عن أبي عامر الحسن ابن محمد بن علي القرمسي ، روى عنه أبو الفتح مسعود ابن محمد بن سعيد المسعودي سنة ١٦٥ بشاذ ياخ .

إيك : بالكسر ، وآخره كاف : هـو إيج الذي تقدم ذكره .

أَيْكُ : بالفتح : موضع في قول أنس بن مُدُّرك الحُثمي :

## فتلُكُ كخاضي بين أَيْكُ وحَيْدَة، لَمَا نَهُرَدُ ، فَخَوْضُهُ مَتْغَمْغُمُ

الأيكة : التي جاء ذكرها في كتاب الله ، عز وجل ، و كذّ ب أصحاب الأيكة المرسلين » ؛ قيل : هي تبوك التي غزاها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، آخر غزواته ، وأهل تبوك يقولون ذلك ويعرفونه ويقولون إن شعيباً ، عليه السلام ، أرسل إلى أهل تبوك ، ولم أجد هذا في كتب التفسير ، بل يقولون : الأيكة الغيضة الملتفة الأشجار ، والجمع أيك ، وإن المراد بأصحاب الأيكة أهل مك يَن ؛ قلت : ومدن وتبوك متجاورتان .

إِيلاق: آخره قاف ؛ قال أبو علي : إن حُمِلَ إيلاق لبعض بُلدان الشاش على أنه عربي ، فالياء التي بعد الهمزة يجوز أن تكون منقلسة عن الواو والهمزة والياء ؛ وهو مثل إعصار ، وليس مثل إيعاد ، إلا أَنْ تَجِعله سُمِي بِالمَصْدَر ؛ وإيلاق : مدنسة من بلاد الشاش المتصلة ببلاد الترك على عشرة فراسخ من مدينة الشاش ، أنزه ُ بلاد الله وأحسنها ، وهو عمل ُ برأسه ، وكورته مختلطة بكورة الشاش ، لا فرق بينهما ، وقصبتها تونككث ؛ وبإيلاق معدن الذهب والفضة في جبالها ، ويتصل ظهر هذا الجبل مجدود فرغانة ؛ وقد نسب إليها قوم ، منهم : أبو الربيع طاهر بن عبد الله الإيلاقي الفقيه الشافعي ، كان إماماً تفقه على أبي بكر عبد الله بن أحمد القفَّال المَرْوَزي، وأخذ الأصول عن أبي إسحاق الأسفراييني ؛ مات سنة ١٦٥ وله ست وتسعون سنة ؛ وفي التحبير : محمد بن داود بن أحمد بن رضوان الإيلاقي الخطيب أبو عبد الله من إيلاق فرغانة ، أقام بمَر و مدة وعلق الطريقة على الحسن بن مسعود الفرَّاء ، ثم انتقل إلى نيسابور

وسكنها ، وعلت الحلاف على محمد بن محيى الجيزي ، وكان فقيها صالحاً ، سمع الحديث الكثير من الفراوي وعبد المنعم القُشيري وزاهر الشَّحَّامي وطبقتهم ، ثم قدم علينا مر و وأقام عندي في المدرسة العبيدية إلى أن مات في ربيع الأول سنة ٢٥٥ ، وإيلاق بُلَيْدَة "من نواحي نيسابور ؛ وإيلاق من قرى مجادى .

إيلان : آخره نون : موضع قرب مَرَّاكُش بالمغرب من بلاد البربر ، 'ذكر في حروب عبد المؤمن ابن على .

أَيْلُكَة : بالفتح : مدينة على ساحل مجر القُلْزُ م ما يلي الشام ؛ وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام ، واشتقاقها قد ذكر في اشتقاق إيلياء بعده ؛ قال أبو زيد : أَيْلُة مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير" ، وهي مدينة لليهود الذين حرام الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فَـمُسيخوا قِرَدَة ۗ وخنازير ، وبها في يد اليهود عهد لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ وقال أبو المنذر: سُمِّيت بأيلة بنت مَدْيَنَ بن أبراهيم ، عليه السلام ؛ وقال أبو عبيدة : أيلة مدينة بين الفُسطاط ومكة على شاطىء بحر القُلْـز ُم تُعَدُّ في بلاد الشام ، وقدم يُوحَنَّةُ بن رُؤْبَةَ على النبي ، صلى الله عليه وسلم، من أيلة وهو في تبوك فصالحه على الجزية وقر"ر على كل حالم بأرضه في السنة ديناراً فبلغ ذلك ثلاثائة دينار ، واشترط عليهم قركى مَنْ مَرَ بَهُم من المسلمين وكتب لهم كتاباً أن 'بجفَظُوا وبُمنعوا ، فكان عمر بن عبد العزيز لا يزداد على أهل أَيلة عن الثلاثائة دينار شيئاً ؛ وقال أُحَيْحَـة بن الجُلاح رثي أبنه :

> ألا إن عَيني بالبُكاء تهلتل'، جزوع" صَبُور" كلّ ذلك يفعل'

فإن تَعتريني بالنهار كَابَة ، فلسَلِي إذا أَمْسَى أَمَرُ وأَطولُ فما هيرزي من دنانير أَيْلَة ،

فَمَا هِبُوزِيِّ مِن دَنَائِيرِ آيِلَهُ ، بَأَيْدِي الْوُشَاة ، ناصع ٌ يَشَأَكُّلُ ُ

بأحسن منه يومَ أصبَحَ غادياً ، ونتَفَسّني فيه الحِمامُ المعجّلُ

الوُشاة الضَّرَّ ابون ، وناصع مشرق ، ويتآكل أي يأكل بَعْضُهُ بَعْضاً من حسنه ؛ وقال محمد بن الحسن المهلِّي: من الفسطاط إلى جُبِّ عُمُيرة سَتَّة أَميال ، ثم إلى منزل يقال له عجرود ، وفيه بئر ملحة بعيـدة الرشاء ، أُربعون ميلًا ، ثم إلى مدينة القُلْـز ُم خمسة وثلاثون ميلًا ، ثم إلى ماءٍ يُعْرَف بِنُجْر يومان ، ثم إلى ماءٍ يعرف بالكُرْسِيِّ فيه بئر روَّاءُ مرحلة ، ثم إلى وأس عقبة أيلة مرحلة ، ثم إلى مدينة أيلة مرحلة ؛ قال : ومدينة أيلة جليلة على لسان من البحر الملح وبها مجتمع حج الفسطاط والشام ، وبها قوم يذكرون أنهم من موالي عثمان بن عفان ؛ ويقال : إن بها برد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وكان قد وهب ليُوحَنَّهُ مِن رُؤْبَةً لما سار إليه إلى تبوك ؛وخراج أيلة ووجوه الجبايات بها نحو ثلاثة آلأف دينار ، وأيلة: في الإقليم الثالث وعرضها ثلاثون درجة ؛ وينسب إلى أَيلة جِمَاعة من الرُّواة ، منهم : يونس بن يزيد الأَيْلي صاحب الزُّهُري ؛ توني بصعيـد مصر سنة ١٥٢ ؛ وإسعاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى بن عبد الحميد بن يعقوب الأيلي ، روى عن سفيان بن عُيَيْنَــة وعن عبد المجيد بن عبد العزيز بن رَوَّاد ، حدَّث عنــه النسائي ؛ مات بأيْلة َ سنة ٢٥٨ ، وحَسَّان بن أبان ابن عثمان أبو علي الأَيلي و لي قضاء دمياط وكان يَفْهُمُ ما مجدِّث به ؛ وتوفي بها سنــة ٣٢٢ ، وأيلة أيضاً :

موضع برَضُوكى وهو جبل ؛ قال ابن حبيب : أيلة من رضوى وهو جبل يَنْبُع بين مكة والمدينة،وهو غير المدينة المذكورة هذا لفظه ؛ وأنشد غيره يقول :

مِنْ وَحْش أَيلة مَوْشِيّ أَكَارَعهُ والوحش لا يُنسَبُ إلى المدُن . وقال كُثَمَّر :

رأيت ، وأصحابي بأيلة ، موهنا، وقد غار نجم الفرقد المتصوّب لعرَّة ناراً ما تَبُوخ ، كأنها إذا ما رمقناها من البعد كو كب تعجّب أصحابي لها، حين أوقد ت ، وللمصطلبها آخر الليل أعجب إذا ما خبت من آخر الليل خبوة " إذا ما خبت من آخر الليل خبوة " أعيد لها بالمند كي ، فتقب وما يدل على أن أيلة جبل ، قول كثير أيضاً : ولم بدل على أن أيلة جبل ، قول كثير أيضاً : لعصم برضوى ، أصبحت تتقرّب لها لعصم برضوى ، أصبحت تتقرّب أبيا ، ولو أغرى بهن المكلب ال

إِيلِيمَاءُ : بكسر أوله واللام ، وياء ، وألف هدودة : اسم مدينة بيت المقدس ؛ قيل : معناه بيت الله ، وحكى الحفصي: فيه القصر وفيه لغة ثالثة، حذف الياء الأولى فيقال : إلنياء بسكون اللام والمد ؛ قال أبو على : وقد ستى البيت المقدس إيلياء بقول الفرزدق:

وبَيْنَانَ بَيْتُ الله نحن وُلاتُهُ ، وقَصَرُ بأَعْلَى إِيلِياءَ مُشْرَفُ

فإيلياء : الهمزة في أولها فاء لتكون بمنزلة الجر بياء والكربوياء ، وتكون الكلمة ملحقة بطر مساء

وجليْخطاء وهي الأرض الحزن ، والياء التي بعد الهبزة لا تخلو من أن تكون منقلبة من الهبزة أو من الواو ، وقياس قول سيْبُورَيْهُ أَن تَكُونُ مِن الواو ولا تكون منقلبة من الهمزة على هذا القول ؟ لأن الهمزتين إذا لم تجتمعا حيث يكثر التضعيف نحو شْدَدْتُ ورَدَدْتُ ، فإن لم تجتبعا حث بقلُّ التضعيف أَجِدَرَ ، أَلَا تَرَى أَنْ بَابِ دَدَّنَ وَكُوْ كُب من الْقلَّة بحيث لا نسبة له الى باب رَدَدْتُ ولم تجتمع الهمزتان فيمه كما اجتمع سائر حروف الحلق في هذا الباب في قلـّة مهاه والبعاع والبعّة ولجّ وسجّ ونج ، وإن جعلتهما من الياء كأن من لفظة قولهم في اسم البلد أيْلة ، هـذا إن كان َ فَعْلَة ، وإن كانَ مثل مَيْنَة أَمْكن أَن تكون من الواو ؛ وبما جاء على لفظة من ألفاظ العرب الإيّل ، وهو فعّل مثــل الهيُّخ في الزنَّة ، وكون العين ياء ومن بنائه الإمَّر ولد الضائن والقنَّف؛ وقالوا للبَرَّاق الإلنَّق ، وللقصير دِنَّب ، ومجيء البناء في الاسم والصفة يدل على قو"ته ؛ فان قيل : هل يجوز أن تكون إيليا إفسُملاً ع فتكون الممزة ليست بأصل كماكانت أصلا في الوَّجْه الأُول ? فالقول في ذلك : إنا لا تَعْلَمُ هذا الوزن جاءَ في شيءِ وإذا لم يجىء في شيءِ لم يَسَعُ حَمْلُ ُ الكلمة عليه ، ولو جاء منه شي الأمكن أن تكون الياء الأولى منقلبة عن الواو أو منقلبة عن الممزة كالإيمان ونحوه ، ولم يجز أن يكون انقلابها عن الياء لأَنه لم يجيء من نحو سَلسَ في الياء إلا يَدَيْتُ \* وأَيْدَ يُتُ ' ؛ وقيل : إنما شبيت إيلياء باسم بانيها وهو إيلياء بن إرم بن سام بن نوح، عليه السلام ، وهو أخو دمشق وحمص وأر دن وفلسطين ؛ قال بعض الأعراب:

فلو أن طيراً كُلتِّفَت مثل سير ه، إلى واسط ، من إبلياء لكُلتَت

سبا بالمهارى من فلسطين بعدما دنا الفي أن من شبس النهار فو كت فما غاب ذاك اليوم ، حتى أناخها بمينسان قد حلت عراها و كلت كأن " قطامياً من الرّحل طاوياً، إذا عَمْرَ أن الظّلْماء عنه تجللت

الأيْمُ: بالفتح: جبل أسود بحمى ضرية يُناوح الأَيْمُ: بالفتح: جبل أسود في ديار بني عبس بالرُّمَّة وأكنافها ؟ قال جامع بن عمرو بن مُرْخية: كَرَبُّعُتِ الدَّارِاتِ داراتِ عَسْعَس

إلى أَجَلَى،أقْشى مَداها كَنْيِرُها إلى عاقر الأكوام فالأيْم فاللَّوَى، إلى ذي مُحساً رَوْضاً مُجُوداً يصورها

أَيْنُ : وهو يَيْن ، وقد 'ختِم به هذا الكتاب ؛ وفي كتاب نصر : أَيْنُ قرية قرب إضم وبلاد 'جهيئنة بين مكة والمدينة وهي إلى المدينة أقرب ، وهناك عيون ؛ وقيل : أَيْنُ مدينة في أقنْصَى المغرب ؛ وقيل بدله يَيْنُ : وهو موضع قريب من الحيرة .

ایتاًون : نونان وواو مفتوحة : اسم واد .

الإيواز': بالكسر ، وآخره زاي : جبل في أطراف تمكن ؛ ونتمكن بالتحريك : جبال في وسط دياد بني ثقريط ؛ والإيواز : جبل لبني أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

الإينو ان : آخره نون : وهو إيوان كيسرى ؛ قدال النحويون : الهمزة في إيوان أصل غير زائدة ولوكانت زائدة لوجب إدغام الياء في الواو وقلبها إلى الياء كما في أيّام ، فلما ظهرت الياء ولم تدغم دل عملي أن الياء عين وإن الفاء همزة وقالبت ياء لكسرة

الفاء وكراهية التضعيف، كما 'قلبت في ديوان وقيراط، وكما أن الدال والقاف فاءان والياءين عينان كذلك التي في إبوان .

وإبوان كسرى الذي بالمدائن ، مدائن كسرى : زعبوا أنه تعاوَنَ على بنائه عدة ملوك ؛ وهو من أعظم الأبنية وأعلاها ، رَأَيْتُهُ وقد بقي منه طاق الايوان حسب ، وهو مبنى بآجُر" طول كل آجُر"ة نحو ذراع في عرض أقل من شبر وهو عظيم جداً ؟ قال حمزة بن الحسن : أقرأتُ في الكتاب الذي نقله ابن المقفع أن الإيوان الباقى بالمدائن هو من بناء سابور ابن اردشير ؟ فقال لي المُوبَدَانُ ، موبدان أميد ابن أَشْهُوهَسَت : ليس الأَمر كما زعم ابن المقطّع ، فان ذلك الايوان خرَّبه المنصور أبو جعفر وهــذا الباقي هو من بناء كسرى أبرويز . وقد ُحكِي أن المنصور لما أراد بناء بغداد استشار خالد بن برمك في هــدم الايوان وإدخال آلته في عمارة بغداد ؛ فقال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين ، فقال : أَبَيْتَ إِلَّا التَّعَصُّبَ للفُرس! فقال: ما الأمر كما ظن أمير المؤمنين ولكنه أَثَرَ عظيم بَدُلُ على أَنَّ مِلَّةً وديناً وقوماً أَذْ هبوا ملك بانيه لكدين ومُلنُك عظيم ، فلم يُصْغ إلى رأيه وأمر بهدمه فوجه النفقة عليه أكثر من الفائدة بنقضه فتركه ؛ فقال خالد: الآن أرى يا أمبر المؤمنين أن تهدمه لئلا يقال إنك عجزت عن خراب ما عمره غيرك ومعلوم ما بين الحراب والعمارة ؛ فعلى قول الموبذان : إنه خرَّب إيوان سابور بن أردشير ، وعلى قول غيره : إنه لم يلتفت إلى قوله أيضاً وتركه. وما ذلت أسمع أن كسرى لما أداد بناء إيوانــه هذا أمر بشراء مــا حوله من مساكن الناس وإرغابهم بالثمن الوافر وإدخاله في الايوان ، وأنـه كان في جواره عجوز ً لها دُو َيْرَ ۖ صَغيرة فأرادوها

على بيعها فامتنعت وقالت: ما كنت لأبيع جوار الملك بالدنيا جبيعها ، فاستحسن منها هذا الكلام وأمر ببناء الإيوان وترك دارها في موضعها منه وإحكام عبارتها ؛ ولما رَأَيْت الإيوان رَأَيْت في جانب منه قبّة صغيرة محكمة العبارة يعرفها أهل تلك الناحية بقبّة العجوز ، فعجبت من قوم كان هذا مذ هبتهم في العدل والرفق بالرعية كيف ذهبت دولتهم لولا النبوة التي شرّفها الله تعالى وشرف بها عباده ؛ وقال ابن الحاجب يذكر الإيوان :

يا من بناه بشاهق البنيان!
أنسبت نصنع الدهر بالإيوان ?
هذي المصانع والدساكر والبينا
وقصور كيشرانا أنو شروان
كتب الليالي، في نذراها، أسطئراً
بيد البيلي وأنامل الحيدتان
إن الحوادث والحيطيوب، إذا سكت أو دَت بكل مو ثق الأركان
قلت: ومن أحسن ما قيل في الإيوان قول أبي

عبادة البُحْتُىرى :

حضرت وحلي المنهوم، فوجهت الله أبيض المنهوم، فوجهت الله أبيض المنهاين عنسي أتسكلي عن الحظه والله والله المحلة، والله من آل ساسان دوس وكر تنبيم الخطوب التوالي، وتنسي ولم تذاكر الخطوب وتنسي وهم تفافضون في ظل عال مشرف ، يحسر العيون ويخسي مغلق بابه ، على حبل القبق ، المحلل القبق ،

والله الم الكن البسابس الملس الله المنسو والمساع المولا المنسابة المني المساع المنطقها المسعاة عنس وعبس المؤلفة الله المنطقها المسعاة عنس الجدة المنس المنس

والمنايا موانسل"، وأنو شر والنوشر وان فر جي الصفوف تعن اللارفس في اخضراد من اللباس ، على أصفو يختسال في صبيعت ودس وعواك الرجسال ، بين يديه ، في نخفوت منهم واغماض جوس من مسيح ، فيوي بعامل رمع ، من مسيح ، من السنان ، بترس ومليع من السنان ، بترس تصف العبن أنهم جد أحساء ،

يَغْتَلِي فِيهِمُ الْأَتِيَلِي ، تَعَلَّى تَتَقَرَّاهُمُ بِسَدَايَ بِلَمْسِ

وقــد كان في الإيوان صورة كسرى أنو شروان

وقيصر ملك أنطاكية وهو مجاصرها ومجارب أهلها :

لَيْسَ يُدُرَى : أَصُنْعُ إِنْسَ لِجِنِّ سَكَنُوهُ ، أَمْ 'صنع ﴿ جِن ۗ لِإِنْس ِ ٩ غَيْرَ أَنْ أَرَاهُ بَشْهَدُ أَنْ كُمْ يَكُ بَانِيهِ ، فِي المُلْوكِ ، بِنِكُسُ فَكَأَنَّي أَرَى المَرَاتِبَ والقَـوْ مَ ، إذا ما بَلَغْتُ أَخْرَ حِشَى وكأن الوُفُودَ ضَاحِينَ حَسْرى، مِنْ وُقُوفِ خَلَفَ أَلزِّحَامٍ ، وَخُنْسِ وكأن القيان ، وسط المتقاصير ، يُرَجُّعُنَ بَيْنَ نُحُوٍّ وَلَغُسَ وكأن اللَّقَـاءَ أوَّلُ مِن أَمْسِ وَوَ شُنْكُ الفِـراقِ أَوَّلُ أَمْسَ ِ وكأن اللذي يُويدُ الثّبَاعـــاً ، طَامِع فِي لَنْحُوقِهِم صَبْع تَحْسُ عَمْرَتْ لِلسِّرُورِ دَهْـراً ، فَصَارَتْ لِلتَّمَزِّي، رِبَاعُهُم، والتّأسِّي فَلَهَا أَنْ أُعِينَهَا بِدُمُوعٍ مُوقَفَاتِ على الصَّبَابَةِ 'حَبْسَ كذاك عندي، ولكيست الدار كاري، باقتراب منها ، ولا الجنس جنسي غَيْرَ نُعْمَى لأهلها عند أهلى، غَرَسُوا مِن وَكِنَائِهَا بَخِيْرَ غَرُّسِ أَنَّدُوا الْمُلِّكُنَا وَشَدُّوا قُلُواهُ بِكُمَاةٍ ، تَعْتَ السُّنَوُّرِ ، تُعسْ وأَعَانُوا عَــلى كَتَاثِبِ أَرْبِا طَ عِلى النَّحُودِ ، ودَعْسِ وأَرَانَى، من بَعْدُ، أَكُلُفُ بِالْأَشْرَافِ طر"آ ، مِن كُلِّ سِنْخ واسَّ

وَلَمْ يُصَرِّدُ ۖ أَبُو الْغَوْثِ ۗ ، عَلَى العَسْكُرَيْنِ ، 'شَرْبُةَ خَلْس مِنْ مُدَام ، تَقُولُهُ الْهِيَ نَجْمُ ﴿ أَوْ مُجَاجَةُ مُشْسِ وَتَرَاهَا ، إذا أَجَدَّتُ سُرُوراً وارتياحاً لِلشَّارِبِ المُتَحَسَّي أَفْرُغَتُ فِي الرُّجَاجِ ، مِن كُلِّ قَلْبِ ، فَ فَهُنِ مَكُلِّ مَعْبُوبَة " إلى كُلِّ مَعْبُوبَة " إلى كُلِّ مَعْبُوبَة " وَتُواهِبُتُ أَنَّ كِسْرَى أَبَرُ وِيزَ مُعَاطِيً ، وَالبِّلَهُبُذُ أُنَّسِي 'حليم" مُطيق على الشَّكِّ عَيْني ، أَمْ أُمَانِ عَيْرُونَ كَانِي وَحَدَّمَى ? وكأن الإيوان مِن عَجَبِ الصَّنْعَةِ مِنْ عَجَبِ الصَّنْعَةِ مِنْ عَجَبِ الصَّنْعَةِ مِنْ عِلْسِ مِنْ يُنظَنَّى ، مِنَ الكَابَةِ ، أَنْ يَبْدُو لِعَيْنَيْ أَمْصَبِّعِي أَوْ أَمُسَ مُزْعَجاً بالفِرَاقِ عَنْ أَنْسِ إِلْنُفٍ ، عَنَّ اللهِ أَنْ أَمْ هَمَّا آبِينَطْ لليِقَ عِرْسِ عَكَسَتُ تَعَظُّهُ اللَّيَالِي ، وبات ال مُشْتَرِي فِيهِ ، وَهُو كُو كُبُ نَحْسِ فَهُو أَبِيْدِي تَجَلَّدُا ، وَعَلَيْهِ كلنكل من كلاكل الدهر مرس لَمَ يَعِينُهُ أَنْ بُنَّ مِن بُسُطِ الدَّي بَاجِ مَ وَاسْتُلُ مِنَ سُتُورِ الدَّمَقُسِ مُشْبَخِراً ، تَعْلُو لَهُ شَرَفَاتُ ، كرفيعت في كرؤوس كرضوكي وقلاس لابِسَاتٌ مِن البَيَاضِ ، فَمَا تُبْصِرُ مِنْهُا إِلَّا فَلَالُـلَ بُوسُ

واجتاز الملك العزيز جلال الدولة البُوَيْهي على إيوان كسرى فكتب عليه بخطه من شعره :

یا أَیُّهَا المفرور بالدنیا اعتبر بدیاد کسری ، فهی معتبر الورک غَنییَت زماناً بالملوك وأصبَحت من بعد حادثة الزمان كما تـرکی

**أَيْهات :** بوزن كهيّهات : موضع .

أَيْهَبُ : بالباء الموحدة : موضع في بلاد بني أسد قليل الماء ؛ قال النابغة :

كأن 'قتودي والنُسُوعَ جَرَى بهــا مصك 'بباري الجَـوْنَ جاب معقرَب

رَعَى الروضَ حتى نَـشَّت الغُـدُ رُ والتَّـوَ تُ ، ويعان شَرْجٍ وأَيْهَب

أَيْهُمُ : بالمم : موضع في قول النابغة :

أَلْمُمُ بِرَسْمُ الطَّلْلُ الأَقْدَمِ ، عَالْبُهُ مَ السَّكْران فالأَيْهُم

دارُ فَتَنَاهِ كَنْتُ أَلْهُو بَهَا ، في سالف الدهر عن الأخرَ

قال نصر : ولطيء الأينهَم : وهي أودية لبني مَوْقِع .

أَيَّة ': بالفتح والتشديد : من أعمال الريّ .





#### باب الباء مع الهمزة وما يليهما

البيئو': مهموزة الوسط ، وهي الجُنبُ ، معروفة ، وجمعها بيئار وأبنآر ، وتقلب فيقال آبار ، وحافرها بأر ويقال أبار ؛ وبأرث ببئرا إذا حفرتها ، واشتقاق ذلك من بأرث الشيء وابتأرث إذا خفرته إذا خبتات وادخرته . قال الأموي : ومنه قيل للحفرة البئورة ، ويوم البيئر من أيام العرب .

بِيْرُ أَرْما : بنتح المهزة من أرْما ، وسكون الراء ، وميم ، وألف مقصورة : بئر على ثلاثة أميال من المدينة ، عندها كانت غزاة ذات الرقاع .

بيئ أريس: بفتح المهزة ، وكسر الراء ، وسكون الياء آخر الحروف ، وسين مهملة : بيئر بالمدينة ثم بقبًا مقابل مسجدها ؛ قال أحمد بن يحيى بن جابر : نُسبت إلى أريس رجل من المدينة من اليهود ، عليها مال لعثان بن عفان ، وضي الله عنه ، وفيها سقط خاتم النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من يد عثان في السنة السادسة من خلافته ، واجتهد في استخراجه بكل ما وجد اليه سبيلًا فلم يوجد إلى هذه الغاية ،

فاستدلوا بعد مه على حادث في الإسلام عظيم ؛ وقالوا: إن عثان لما مال عن سيرة من كان قبله كان أول ما مُعوقب به ذهاب خاتم رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من يده ؛ وقد كان قبله في يد أبي بكر ثم في يد عبل ، رضي الله عنهم . في يد عبل ، رضي الله عنهم . والأريس في لغة أهل الشام الفكلاح وهو الأكار ، وجبعه أريسون وأرارسة وأرارس ، في الأصل جبع أريس ، بتشديد الراء، وأظنها لغة عبرانية ، وأحسب أرسي مقد م القرية تعريبه .

بَرُ الْأَسْوَدِ : قال محمد بن إسحاق الفاكهي في كتاب مكة : بُـرُ الأَسُود بمكة منسوبة إلى الأَسود بن سفيان بن عبـد الأَسد المخزومي ، وهي في الأَصل ثنية أُمَّ قِرْدان .

بِئْو ' أَلْيَة ' بلفظ أَلْية الشَّاة : ذكرت في أَلية .

بثر أنا : بفتح الهمزة ، وتشديد النون ، والقصر ، مكذا ذكره ابن إسحاق ؛ وقال عبد الملك بن هشام النحوي : إنما هو بئر أنتي ، بتشديد النون والياء ؛ قال ابن إسحاق : لما أتنى وسول الله ، صلى الله عليه

وسلم ، بَنِي 'قر َيْظة نزل على بئو من آبارها وتلاحَقَ به النـَّاسُ .

بئو' 'بضَاعَة : بالضم ، وبُر ُوكى بالكسر : في دار بني ساعدة ، وقد ذكرت في بضاعة .

بَثُو ُ بِنِي بُو َيْمَة : بضم الباء الموحدة ، كأنه تصغير برمة: وبنو بريمة من بـني عبد الله بن غطفان قرب معدن البئر بنجد .

بَثُرُ 'جَشَمَ : بضم الجيم ، وفتح الشين المعجمة : بالمدينة.

بَوْ ُ جَمَلِ : بالجيم ، بلفظ الجمل من الإبل : موضع بالمدينة فيه مال من أموالها .

بئو ُ حامي : بالحاء المهملة ، ويقال بَيْرحا ، بفتح الباء بغير همزة ، وبيرحاء بالمد ، وبيرحا بفتح الباء ، والراء ، والقصر ، وبريجا بفتح الباء ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وحاء مقصورة ؛ كل ذلك قد رُوي في امم هذا الموضع : وهو أرض كانت لأبي طلاحة بالمدينة قرب المسجد ويُعرف بقصر بني بُجد يُلة ؛ وسنذكره بمشيئة الله وعونه بوجوهه ورُواته في آخر هذا الباب .

بثر ُ حصن : منسوبة إلى حصن بن عوف بن معاوية الأكبر بن كُلَيْب : كانت ببطن المَرُوت طَمَّها بنو مُرَّة بن حِمَّان ، وفيها يقول جربو :

وفي بئر حصن أَدْرَ كَــَتْنا حفيظة '' وقد رُدَّ فيها ، مرتين ، حفيرُها

بر الدُّرَيْك : كأنه تصغير الدَّرَك : بالمدينة ؛ قال قيس بن الخَطيم :

كَأَنَّا، وقد أَجْلُوا لنا عن نسائهم، أُسُودٌ لها في غيل بيشة أَشْبُلُ

## ببئر الدُّرَيْك ، فاستعدُّوا لمثلها وأصغوا لها آذانكم وتأمَّلوا

وروي أبو عمرو : ببئر الدُّرَيْق .

بئر ُ ذَرُ وَ اَن : بفتح الذال المعجمة ، وسكون الراء ؟

كذا يقوله رواة كتاب البخاري كافئة ، وكذا رُوي عن ابن الحكذاء ؛ وفي كتاب الدعوات من كتاب البخاري هي بئر في مناذل بني رُزرَيْق بالمدينة ؛ وقال الجنر عباني ورواة مسلم كافة : هي بئر ذي أروان ؛ وقال الأصبلي : ذو أروان موضع آخر على ساعة من المدينة وفيه بني مسجد الضرار ؛ وقال الأصمعي : وبعضهم مخطىء فيقول بئر ذروان ، والذي صححه ابن فتكنبة : ذو أروان بالتحريك .

بِيْنُو ُ رُومَة َ : بضم الراء ، وسكون الواو ، وفتح الميم : وهي في عقيق المدينة ؛ 'روي عن الني ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : نِعْمَ القليبُ قليبُ المُنزَني ؛ وهي التي اشتراها عثمان بن عَفَّان فتصدق بها ؟ وروي عن موسى بن طلحة عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : نعم الحفير ُ حفيرُ المُنزَني، يعني رومة، فلما سمع عثان ذلك ابتاع نصفها بمائة بكرة وتصدق بها على المسلمين فجعل الناس يستقون منها ، فلما رأى صاحبها أن قد امتنع منه ما كان يُصيب منها باعها من عثان بشيء يسير ، فتصدق بها كلها ؛ وقال أبو عسد الله بن مندة : رُو مَةُ ﴿ الْغِفَارِي صَاحَبِ بِئُو رُومَةٍ رُوى حَدِيثُهُ عَبِدَاللَّهُ ابن عمر بن أبان بن عبد الرحمن المعاربي عن ابن مسعودعن أبي سلمة عن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال : لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء وكأن لرَجُل من بني غِفار بئر " يقال لما رومة ، كان يبيع منها القِرْ بُهَ الله ؟ فقال له رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم : يعنيها بيعين في الجنة ؛ فقال : يا رسول الله ليس لي ولعيالي غيرها ، لا استطيع ذلك ؛ فبلغ ذلك عثان فاشتراها بخسة وثلاثين ألف درهم ، الحديث كذا ؛ قال رومة الغفاري ثم قال : عين يقال لها رومة ؛ وقال مصعب بن عبد الله الزبيري يذكر رومة ويتشوقها ، وهو بالعراق :

أَقُـولُ لِثَابِتُ ، والعَـينُ تَهُمُّيِيَ \* دُمُوعاً مِـا أَنْهُنْهِهُمَا انجِدارًا :

أَعِرْ فِي نَظْمُرَةً بِقُرَى 'دَجَيْل ' 'تحايلها ظلاماً أو نهارا

فقال: أَرَى بِرُومة أَو بسَلْعَ منازلنا معطَّلكةً ، قضارا

وقال أهل السير: لما قدم تُبِع المدينة وكان منزله بقيبًا، واحتفر البئر التي يقال لها ببئر الملك وبه ستيت فاحتوى ماءها ، فدخلت عليه امرأة من بني 'زريئق يقال لها فاكهة ، فشكا إليها وباء بئره ، فانطلقت واستقت له من ماء رومة ثم جاءته به فشربه فأعجبه؛ فقال لها : زيدي ، فكانت تصير اليه مقامه بالماء من رومة ، فلما ارتحل قال لها : يا فاكهة ما معنا من الصفراء ولا البيضاء شيء ولكن ما تركنا من أزوادنا ومتاعنا فهو لك؛ فلما سار نقلت جميع ذلك؛ فيقال : إنها وأولادها أكثر بني 'زريق مالاً حتى جاء فيقال : إنها وأولادها أكثر بني 'زريق مالاً حتى جاء الإسلام ؛ وقال عبد الله بن الزبير الأسدي يرثي يعقوب بن طلحة بن عبيد الله ومن 'قتل معه بالحر"ة:

لعمري! لقد جاء الكروس كاظماً على خبر ، للمسلمين ، وجيع شباب ليعقوب بن طلحة ، أقفرت منازلهم من رومة وبقيع

بِيُّو ُ رِقَابِ : بالمدينة ؛ قال الشاعر :

أَسْلُ عَبَّنْ سَلا وِصَالَكَ عَمَّداً وَنَصَابَى ، ومَا به مــن تصابِ

ثم لا تَـنـُـسَهَا على ذاك ، حتى يسكننَ الحيُّ عند بئر رئاب

بِئُو ُ الشَّعُوبِي : بفتح الشين المعجمة ؛ والشَّعُوب : قرية من نواحي اليمن في مخلاف سِنْحَانَ .

مِيْر تَشُو ْ ذَ بَ : الذال معجمة مفتوحة ، والباء موحدة :

بئر بمكة تنسب إلى مولى معاوية بن أبي سفيان يقال
له سُو ْ ذَ ب . وقد دَخلَت في المسجد ؛ ويقال :
إن سُو ذب كان مو للى لطارق بن عَلْقَمَة بن عريج
ابن جذيمة بن مالك بن سعد بن عوف بن الحارث بن
عبد مناة بن كنانة ، ويقال : بل كان مولى لنافع
ابن علقمة بن صفوان بن أمية بن 'محرَّث بن جمل بن
سُق الكناني خال مروان بن الحكم بن أبي العاص .

بِئُو عَائِشَة : بالمدينة ، منسوبة إلى عائشة بن نُسَيْر ابن واقف رجل من الأوس ، وليس هو اسم امرأة ؟ عن أحمد بن مجيى بن جابر .

بِيْرُ عُوْوَةً : بعقيق المدينة، تنسب إلى عروة بن الزبير ابن العوام ، رضي الله عنه ؛ قال علي ً بن الجهم :

هذا العقبق ، فعد أبدي العبس من أغلوالها وإذا أطنقت ببثر أعر وودا أطنقت ببثر أعر أودا ما فاستني من مانها إنا ، وعيشك ، ما ذامه في أفنانها

قَالَ الزبير بن بَكَّار:كان من يخرج من مكة وغيرها

إذا مَرَ بالعقيق تَـزَوَدَ من ماء بئر عُرُوءَ ، وكانوا نهدونه إلى أهاليهم، ويشربونه في منازلهم ؛ قال الزبير: ورأيت أبي يأمر به فَـيُغْلَى ثم يجعله في القوارير ويهديه إلى الرشيد وهو بالرَّقَة ؛ قال السري بن عبد الرحمن الأنصاري :

كَفَتْنُونِي، إِن مُمَتُّ ، فِي دِرْعِ أَرُوكَى، وَالْمُعَلِمُ الْمُوكَى، والْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ وَأَوْمَ مَا فِي

مُسخَنَةً في الشتاء باردة الصي ف ، سراج في الليلة الظلماء

بئر عِكْثُرِمَة : بمكة ، تنسب إلى عكرمة بن خالد أبن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم .

بئر عَمْو و : بمكة ، منسوبة إلى عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجُهْمَحي ؛ وإليه أيضاً ينسب شعب عمرو بمكة .

بُورُ أَبِي عِنْبَةَ : بلفظ واحدة العنب : بئر بينها وبين مدينة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مقدار ميل ؟ وهناك اعترض رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أصحابه عند مسيره إلى بَدْر ؛ وفي حديث : لقد رَبَّيْتُهُ حتى سقاني من بئر أبي عنبة أو لفظ هذا معناه ؟ وقد جاء ذكرها في غير حديث .

بش غَدَق : بالتحريك ، أوله غين معجمة ، وآخره قاف ؛ غَدِقت العين والبئر فهي غَدِقة أي عذبة ، وما يُ غَدَق مُ أي عذب : وهي بئر بالمدينة وعندها أَطُهُمُ البَلَويَّيْنِ الذي يقال له القاع .

بئو ُ غَوْس : بسكون الراء ، وسين مهملة : بئر بالمدينة ذكرت في غرس .

بشو ُ مَوْقِ : بفتح المسيم وسكون الراء ، وقاف ، ويروى بفتح الراء : بئر بالمدينة ذكرها في حديث الهجرة .

بنو' مُطَّلِّب : بضم المم ، وفتح الطاء ، وكسر اللام ؛ قال أَحمد بن مجيى بن جابو : بئو المطلب على طريق العراق ، وهي منسوبة إلى المطلب بن عبد الله بن مُعنظيْب بن الحادث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ؟ هكذا يقول النَّسَّابون ، حنظب ، بضم الحاء المهملة والظاء المعجمة ، والمحدثون يفتحون الحاء ويهملون الطاء ؛ والحَـنْطَب : الذكر من الجَدْي، والحنظب لا أدري ما هـ و ؛ قيـل : قدم صَخْر بن الجَعْد الخضري المحاربي إلى المدينة فأترى تاجراً يقال له سيَّار فابتاع منه بَزَّآ وعِطْراً ، وقال له : تأتيني غدوةً فأقضيك ، وركب من تحت ليلته وخرج إلى البادية فلما أصبح سيًّاو" سأل عنه فعنو"ف خبره ، فركب في جماعة من أصحابه في طلبه حتى أتوا بــــثر مطُّلب ، وهي على سبعة أميال من المدينة ، وقد جهدوا من الحر" فنزلوا عليها وأكلوا تمرآ كان معهم ، وأراحوا دوابُّهم وسقوها ، حتى إذا أراحوا انصرفوا راجعين ، وبلغ الحبر صخراً فقال :

> أهون علي يسيّار وصفوته ، إذا جعلت صراراً دون سيّار

> إن القضاء سيأتي بعده زَمَن ، فاطنو الصحيفة واحفظها من الفار

يسائل الناس: هل أحسستم أحداً عاربياً أنى من دون أظنفار ?

وما جلبت اليهم غير راحلة ، وغير قوش وسيف جفننه عار

وما أرَيْتُهُم ، إلا ليَدْفَعَهُم عَنْ وَمِرْجَنِي نَقْضِي وَإِمرَارِي

حتى استغاثوا بألثوك بئر مطلب ، وقد تكوري منهم كل تكار

وقال أوَّلمم نُصْحاً لآخرهم : ألا ارجموا واثركوا الأعراب في النارِ

بتر' معاوية : بين عسفان ومكة ؛ منسوبة إلى أبي عبيد الله معاوية بن عبد الله وزير المهدي ، كان المهدي أقطعه لما استوزره ، فسبيت به .

بئو' مَعُونَة : بالنون ؛ قال ابن إسحاق : بئر معونة بين أرض بني عامر وحَرَّة بني سُلَيْم ، وقال : كلا البلدين منها قريب إلا أنها إلى حرّة بني سليم أقرب ؛ وقيل : بئر معونة بين جبال يقال لها أبلكي في طريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي لبني سليم ؛ قاله عرّام . وقال أبو عبيدة في كتاب مقاتل الفر سان: بئر معونة ما البني عامر بن صعصعة ؛ وقال الواقدي : بئر معونة في أرض بني سليم وأرض بني كلاب ، وعندها كانت قصة الرجيع ، والله أعلم .

بئو' المكك : بالمدينة، منسوبة إلى تبع ؛ وقد ذكرت في بئر رومة .

بئو 'أَبِي مُوسَى : هو الأشعري ؛ قال أبو عبد الله محمد ابن إسحاق الفاكمي في كتاب مكة من تصنيف : شلاقان وكيل بغا مَو لَمَى المتوكل هو الذي بني بئو أبي موسى الأشعري بالمَعْلاة في سنة ٢٤٧ ، بعد أن كانت مدكوكة ؛ وهي قائة إلى اليوم على باب شعب أبي دُبِّ بالحَبُون .

بثو' مَيْسُون : بمكة ، منسوبة إلى ميمون بن خالد بن

عامر بن الحضرمي ؛ كذا وجدت بخط الحافظ أبي الفضل بن ناصر على ظهر كتاب ، ووجدت في موضع آخر أن ميموناً صاحب البيئر هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البَحْرَيْن ، حفرها بأعلى مكة في الجاهلية ، وعندها قبر أبي جعفر المنصور ؛ وكان ميمون حليفاً لحرب بن أميّة بن عبد شمس ، واسم الحضرمي عبد الله بن عماد ؛ قال الشاعر :

تأمل خليلي هل ترى قصرَ صالح ؛ وهل تعرف الأطلال من شعب واضح ?

بئو' يَقَطَانَ : بالظاء المعجمة ، أوله ياء: ما الله يُعيْر ، وأكثر ما يقال لها : البئر ، غير مضافة ؛ قال أبو زياد : وكان يقظان قد أَهْتَرَ أي ذهب عَقْلُهُ .

# باب الباء والألف وما يليهما

با أيوب : هو تخفيف أبي أيوب ، هكذا جاء : قرية كبيرة بين قرميسين وهبذان عن يمين الطريق للقاصد من بغداد إلى هبذان ، منسوب فيا قبل إلى رجل من 'جر هُم يقال له أبو أبوب ؛ وكانت بها أبنية نُقضَت ، وتُعرَفُ هذه القرية بالد كئان ، وبالقرب منها 'بحيرة صغيرة في رأي العبن ، يقال إنه غرق فيها بعض الملوك فبذلت أمه لمن 'مخرجه الرغائب ، فلما أعياها إخراجه عزمت على طمتها ، فحشر ت الناس وجاؤوا بالتراب وألقو ه فيها فلم يؤثر شبئاً، فأيست من ذلك فجاءت أخيراً بجملة من التراب واحدة ، فأمرت بصبهاعلى شفير البحيرة فكانت تكلاً عظيماً ، فهو إلى الآن باق ، وأرادت أن تمر قف الناس أنها لم تعجز عن شيء مكن ؛ وماء هذه البحيرة يوسُد. يوسُد في واد وحاض نحتها .

بابان : باءان ، وألف ، ونون ، بأي بابان : محلة بأسفل مر و ؟ ينسب إليها أبو سعيد عبدة بن عبد الرحيم ابن حبان الباباني المروزي ، سمع الكثير وسافر إلى الشام والعراق ومصر ؛ ومات بدمشق سنة ٢٤٤.

الباب : ويُعْرَف بباب بُزاعة : بليدة في طرف وادي بُطنان من أعمال حلب ، بينها وبين مَنْبج غو ميلين ، وإلى حلب عشرة أميال ؛ وهي ذات أسواق يُعمل فيها كر باس كثير ، ويُحْمَل إلى مصر ودمشق ، وينسب اليها .

باب : جبل قُر ب مَعجَر من أرض البحرين . وباب أيضاً : من قرى مجارى ؛ حدث من أهلها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق الأسدي البابي ، روى عنه خد خد الحيام ، ونسبه قاله ابن طاهر ؛ وقال أبو سعد : بابة بالهاء ؛ وستُذ كر إن شاء الله تعالى .

واب الأبواب: ويقال له الباب ، غير مضاف ، والباب والأبواب: وهو الدّرْ بَنْد دربند شروان ؛ قال الإصطخري: وأما باب الأبواب فإنها مدينة ربحا أصاب ماء البحر حائطها ، وفي وسطها مَرْسى السّفُن، أصاب ماء البحر عائطها ، وفي وسطها مَرْسى السّفُن، مدّين ، وجُعل المدخل مما منتوياً ، وعلى هذا الفم سلسلة بمدودة فلا مَخْرَج المركب ولا مَدْخل الله بإذن ، وهذان السّد ان من صخر ورصاص ؛ ولا بإذن ، وهذان السّد ان من صخر ورصاص ؛ وباب الأبواب على بحر طبرستان ، وهو بحر الخرز ر ، وهي مدينة تكون أكبر من أردبيل نحو ميلين في وهي مدينة تكون أكبر من أردبيل نحو ميلين في ميلين ، ولهم زروع كثيرة وغاد قليلة إلا ما محمل إليهم من النواحي ، وعلى المدينة سور من الحجارة بتد من الجبل طولاً في غير ذي عرض ، لا مسلك على جبلها إلى بلاد المسلمين لدروس الطرق وصعوبة المسالك من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين ، ومع

طول السور فقد مَدَّ قطعة من السور في البحر شبه أَنْف طولاني ليمنع من تقارُب السُّفن من السور ، وهي محكمة البناء موثَّقة الأساس من بناء أنو شروان، وهي أحد الثغور الجليلة العظيمة لأنها كثيرة الأعداء الذين حَفُّوا بها من أمم سَتَّى وألسنة مختلفة وعـدد كثير، وإلى جنبها جبل عظيم يعرف بالذئب، مجمع في رأسه في كلُّ عام حطب كثير ليُشعلوا فيه النار ، إن احتاجوا إلىه ، يُنذرون أهل أذربيجان وأرّان وأرمينية بالعدو" إن كهمَهم ؛ وقيل : إن في أعلى جبلها المهتد المتصل بباب الأبواب نيفاً وسبعين أمة لكل أمة لغة لا يعرفها مجاورهم، وكانت الأكاسرة كثيرة الاهتمام بهذا الثغر لا يَفْتُرُونَ عَنِ النظرِ في مصالحه لعظم خطره وشدة خوفه ، وأقيمت لهـذا المكان حفظة من ناقلة البلدان وأهـل الثقة عندهم لحفظه ، وأطلق لهم عبارة ما قدروا عليه بلا كـُــُـــُفة للسلطان ولا مؤامرة فيه ولا مراجعة حرُّصاً على صيانته من أصناف الترك والكفر والأعداء ؛ فممن رتبوا هناك من الجفظة أمة " يقال لهم كطبر "سُران ، وأمة إلى جنبهم تُعْرَف بفيلان ، وأمة يعرفون باللكز كثير عددهم عظيمة كشو كتهم ، والليران وشير وان وغيرهم ، وجُعل لكل صنف من هؤلاء مركز مجفظه ، وهم أُولُو عَدَّدُ وَشُدَّةً رَجَالَةً وَفُـرُسَانَ ﴾ وباب الأبواب فرضة لذلك البحر ، يجتمع إليه الحزر والسرير وشنذان وخَيزان وكرج ورُقْئلان وزرِيكران وغُميك ، هذه من جهة شماليها ، ويجتمع إليه أيضاً من جرجان وطبرستان والدُّيْلُم والجبل ؛ وقد يقع بها شغل ثياب كتتان ، وليس بأرَّان وأرمينية وأذربيجان كتــّان إلا بها وبرساتيقها ، وبها زعفران، ويقع بها من الرقيق من كل نوع ؛ وبجنبها بما يــلي بلاد الإسلام رستاق يقال له مسقط ، ويليه بلد' اللكز،

موضع سماه ثم التقيا فأقاما أياماً ، ثم إن أنوشروان أمر قائداً من قُمُواده أن يختار ثلاثائة رجل من أشدًاء أصحابه فإذا كهدَأت العيونُ أغار في مسكر الخزر فحرق وعقر ورجــع إلى العسكر في خفــاء ، ففعل ، فلما أصبح بعث إليه خاقان : ما هذا ? بَيَّتُ عسكري البارحة ( فبعث إليه أنوشروان : لم تُـُوْتُ مَن قِبَـلنا فامجت وانظـُر ۚ ؛ فنعل فلم يقفعلى شيء ، ثم أمهلته أياماً وعاد لمثلها حتى فعـل ثلاث مرات وفي كلها يعتذر ويسأله البحث ، فيبحث فسلا يقف على شيء ، فلما أَثقل ذلك على خاقان دعا قائد آ من قُنُو الده وأمره بمثل ما أمر به أنوشروان ، فلما فعل أُدسل إليه أنوشروان · ما هـذا ? استُبيعَ عسكري الللة وفُعل بي وصُنع ! فأرسل إليه خاقان : ما أسرَع ما ضَجِر ت اقد فُعل هذا بعسكري ثلاث مرات وإنا فُعِلَ بكُ أنتَ مَرَّةً واحدة. فبعث إليه أنوشروان: هذا عبل قوم يويدون أَنْ يِفْسَدُوا فَيَا بِينَنَا ، وعَنْدِي رأَي ۗ لُو قَبْلَتَهُ ۖ رأيت ما تُنحبُ ؛ قال : وما هو ? قال : تَـدَّعُني أَن أَبني حائطاً بيني وبينك وأجعل عليه باباً فلا يدخُل َ بلدكُ إلا من تحب ولا يدخل بلدى إلا من أحب ؛ فأجابه إلى ذلك ، وانصرف خاقان إلى مملكته ؛ وأقام أنوشروان ببني الحائط بالصخر والرصاص، وجعل عرضه ثلاثمائة ذراع وعَلاَّه حتى ألحقه برؤوس الجبال ثم قاده في البحر ، فيقال : إنه نفخ الزقاق وبني عليها فأَقبَلَتُ تنزل والبناء يَصعد صيّ استقرت الزقاق على الأرض، ثم رفع البناء حتى استوى مع الذي على الأرض في عرضه وارتفاعه ، وجعل عليه بابأ مــن حدید ، وو کیّل به مائة رجل محرسونه بعد أن کان مجتاج إلى ماثة ألف رجل ، ثم نصب سرير. على الفند الذي صنعه على البحر وسجد سروراً بما هيأه الله على

وهم أمم كثيرة ذوو خلئق وأجسام وضياع عامرة وكور مأهولة فيها أحرار ' يُعرفون بالحباشرة ، وفوقهم الملوك ودونهم المشاق ، وبينهم وبدين باب الأبواب بلد طبرسران شاه، وهم بهذه الصفة مـن البأس والشدة والعمارة الكثيرة، إلا أن اللكز أكثر عدداً وأوسع ُ بلداً وفوق ذلك فيلان وايس بكورة كبيرة ، وعلى ساحل هذا البحر دون المسقط مدينة الشابران ، صغيرة حصنة كثيرة الرساتيق ؛ وأما المسافات فمن إتل مدينة الخزر إلى باب الأبواب اثنا عشر يوماً ، ومن سَمَنْدَر إلى باب الأبواب أربعة أيام ، وبين مملكة السريو إلى باب الأبواب ثلاثة أيام؟ وقيال أبو بكر أحمد بن محمد الممداني : وباب الأبواب أَفْدُواهُ شَعَابِ فِي جَبِلِ الْقَبْتِي فَيَهَا حَصُونَ كثيرة ، منها : باب 'صول وباب الـلأن وباب الشابران وباب لازقة وباب بارقة وباب تسمسخن وباب صاحب السرير وباب فيلانشاه وباب طارونان وباب طبرسران شاه وباب إيران شاه ؛ وكان السبب في بناء باب الأبواب على ما حدّث به أبو العباس الطوسي ، قال : هاجت الخزر مرَّة في أيام المنصور فقال لنا : أتدرون كيف كان بناءُ أنو شروان الحائط الذي يقال له الباب ? قُـُلـُنا: لا ، قال : كانت الخزر تُغير في سلطان فأرس حتى تبلغ همذان والموصل ، فلما ملك أنوشروان بعث إلى ملكهم فخطب إليــه ابنته عـلى أن نزوّجه إياها ويعطمه هو أيضاً ابنته ويتوادعا ثم يتفرَّغا لأعدائهما ، فلما أجابه إلى ذلك عبد أنوشروان إلى جارية من جواريه نفيسة فوجه بها إلى ملك الحزر على أنها ابنته وحَمَّلَ معها مــا 'محمل مَع بِنَاتَ المَلُوكُ ، وأُهدى خاقانَ إِلَى أَنُوشُرُوانَ ابِنتَه ؛ فلما وصلت إليه كتب إلى ملك الخزر : لو التقينا فأوجبنا المودَّة بيننا ، فأجابه إلى ذلك وواعده إلى

يده ؛ ثم استلقى على ظهره وقال: الآن حين استرحت؛ قال : ووصف بعضهم هذا السُّدُّ الذي بناء أنوشروان فقال : إنه جعل طرفاً منه في البحر فأحكمه إلى حيث لا يتهيأ سلوكه ، وهو مبنى بالحجارة المنقورة المربعة المهندمة لا يُقلُّ أَصغُواهَا خَبَسُونَ رَجِلًا ، وقد أحكمت بالمسامير والرصاص ، وجُعِلَ في هذه السبعة فراسخ سبعة مسالك على كلّ مسلك مدينة ، ور'تـّبَ فيها قوم من المقاتلة من الفُرْس يقال لهم الانشاستكين ، وكان عـلى أرمينية وظائف رجال لحراسة ذلك السور مقدار ما يسير عليه عشرون رجلًا بخيْلهم لا يتزاحمون . وذكر أن بمدينة الياب عـلى باب الجهاد فوق الحائط أسطوانتين من حجر ، على كل أسطوانة تمثال أسد من حجارة بيض ، وأسفل منهما حجرين على كل حجر تمشال لنبو تَيْن ، وبقُر ْب الباب صورة رجل من حجر وبين رجلته صورة ثعلب في فسه عنقود عنب ، وإلى جانب المدينة صهريج معقود له درجة 'ينزل إلى الصهريج منها إذا قل ماؤه ، وعلى جنبي الدرجة أيضاً صورتا أسد من حجارة يقولون إنهما طلسمان للسور . وأما حديثها أيام الفتوح فإن سَلَّمان بن ربيعة الباهـلي غزاها في أيام عمر بن الخطاب ، رضي الله عنــه ، وتجاوز الحَصْنَيْنِ وَبِلَنْجَرَ ، ولقبه خاقان ملك الحزر في جِيشه خلف نهر بلنجر، فاستشهد سلمان بن ربعة وأصحابه ، وكانوا أربعة آلاف ، فقال عبد الرحسن ابن أجمانة الباهلي يذكر سلمان بن دبيعة وقاتيبة بن 'مسلم الباهليّان يُفتخر بهما :

وإن لنا قبرين : قبر بكنجر ، وقبر بكنجر ، وقبر وقبر بصين استان يا لك من قسر فهذا الذي بالصين عست فسبل القطر

يريد أن الترك أو الحزر لما قتلوا سلمان بن ربيعة وأصحابه ، كانوا يبصرون في كل ليلة نوراً عظيماً على موضع مصارعهم ، فيقال إنهم دفنوهم وأخذوا سلمان بن ربيعة وجعلوه في تابوت وسيروه إلى بيت عبادتهم ، فإذا أجدبوا أو أقحطوا أخرجوا التابوت وكشفوا عنه فيسقون . ووجدت في موضع آخر أن أبا موسى فيسقون . ووجدت في موضع آخر أن أبا موسى الأشعري لما فرغ مسن غزو أصبهان في أيام عسر ابن الحطاب في سنة ١٩ أنفذ سراقة بن عمرو وكان يُدعى ذا النون إلى الباب ، وجعل في مقدمته عبد الرحمن بن ربيعة ، وكان أيضاً يُدعى ذا النون ، وسار في عسكره إلى الباب فنتحه بعد حروب جرت ؛ وسار في عسكره إلى الباب فنتحه بعد حروب جرت ؛ فقال سراقة بن عمرو في ذلك :

ومن يك سائلا عني ، فإني بأرض لا يواتيها القرار و بباب الترك ذي الأبواب دار، بباب الترك ذي الأبواب دار، لفود مناو نفود مناود مبوعهم عما حوينا ، في كل ناحية منار و نقتلهم إذا باح السرار مكارة ، إذا سطع الغبار وألحمنا الجبال جبال قبع، وجاور دورهم منا دبار وبادرنا العدو بكل فع وادرنا العدو بكل فع نناههم ، وقد طار الشرار عناد على خيل تعادى ، كل يوم ، عتادا ليس يتبعها المهار وقال نصيب يذكر الباب ، ولا أدري أي باب أراد :

ذكرت مقامي ، ليلة الباب ، قابضاً على كف حوراء المدامع كالبدر

وكدت ، ولم أملك إليك صبابة ، أطير وفاض الدمع مني على نحري ألا ليت شعري هل أبيت ليلة كليلتنا ، حتى أرى وضح الفجر! أجود عليها بالحديث ، وتارة تجود عليها بالرضاب من الشغر فليت إلمي قد قضى ذاك مرة ، فيعلم ربي عند ذلك ما نشكري

وينسب إلى باب الأبواب جماعة ، منهم : زهير بن نُعْمَمِ البابي ، وإبراهيم بن جعفر البابي ؛ قال عبد الغني ابن سعيد : كان يفيد بمصر وقد أدركتُه وأظنُّهما ، يعني زهيراً وإبراهيم ، ينسبان إلى باب الأبواب ، وهي مدينة دَرْبَنْــد ؛ والحسن بن إبراهيم البابي ، حداث عن حميد الطُّويل عن أنس عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر ، روى عنه عيسى بن محمد بن محمد البغدادي ؛ وهلال بن العلاء البابي ، روى عنه أبو نُعَيَمِ الحافظ . وفي الفيصل : زهير بن محمد البابي ، ومحمد بن هشام بن الوليـد بن عبد الحميد أبو الحسن المعروف بابن أبي عمران البابي ، روى عن أبي سعيد عبد الله بن سعيد الأشج الكندي، روى عنه مسعر بن على البوذَّعي ؛ وحبيب بن فهد ابن عبد العزيز أبو الحسن البابي ، حدث عن محمد بن 'دوستى عن سليان الأصبهاني عن مختويه عن عاصم بن إسماعيل عن عاصم الأحول ، حدث عنه أبو بكر الإسماعيلي ، وذكر أن سبع قبل السبعين وماثتين على باب محمد بن أبي عمران المقابري ؛ ومحمد بن أبي عبران البابي الثقفي ، واسم أبي عبران هشام ، أصله من باب الأبواب ، نزل ببر ذَّعة ، روى عن إبراهيم بن مسلم الحوارزمي .

بَابُ البريد: بفتح الباء الموحدة ، وكسر الراء ، بلفظ البريد وهو الرسول : اسم لأحد أبواب جامع دمشق ، وهو من أنزه المواضع ، وقد أكثرت الشعراء من ذكره ووصفه والتشوق إليه ؛ فمن ذلك قول علي " بن رضوان الساعاتي ، شاعر عصري :

ألمّت سُلَيْمَى ، والنسيم عليل ، فخيسل في أن الشمال تشول وخيسل في أن الشمال تشول وأن الخزامى صفقت منه قرقفا ، فيللسكر ، أعناق المطي ، قيل تلاقت جفون ، ما تلاقى ، قصيرة وليل مشوق بالغرام طويل شديد إلى باب البريد حنينه ، وليس إلى باب البريد حنينه ، ديار : فأما ماؤها فيصفق ولال ، وأما ظلها فظليل فيلت ، وما قولي نحلت تعجباً ، فعول ؟!

واب التنبين : بلفظ النبن الذي تأكله الدواب : اسم الحلة كبيرة كانت ببغداد على الحندق بإزاء قطيعة أم جعفر ، وهي الآن خراب صحراء يزرع فيها ؛ وبها قبر عبد الله بن أحمد بن حنبل ، رضي الله عنه ، دفن هناك بوصية منه ، وذاك أنه قال : قد صح عندي أن بالقطيعة نبياً مدفوناً ، ولأن أكون في جوار نبي أحب إلي من أن أكون في جوار أبي ؛ وبلصق هذا الموضع مقابر قريش التي فيها قبر موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الإمام علي بن أبي العابدين ابن الإمام علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ؛ وبعرف قبره بمشهد باب التبن ، مضاف إلى هذا الموضع ؛ وهو الآن محلة المتبن ، مضاف إلى هذا الموضع ؛ وهو الآن محلة

عامرة ذات سور ، مفردة .

ماب تُوماء : بضم الناء : أحد أبواب مدينة دمشق ؟
لا حاصر المسلمون دمشق في أيام أبي بكر ، رضي
الله عنه ، نزل أبو عُبيدة من قبل باب الجابية ، ونزل
خالد بن الوليد بدر ي يقال له دير خالد بالجانب الشرقي ،
ونزل يزيد بن أبي سفيان بباب توماء ؟ فقال عبد الرحمن
ابن أبي مرّح ، وكان من أصحاب يزيد بن أبي سفيان :

ألا أبلغ أبا سفيان عنا بأنسا على خيرِ حال كان جيش يكونها وأنتا على باب لتُوماء نوتمي ، وقد حان من باب لتوما حُيونُها

مَابُ الْجِيْنَانِ : جمع جنة ، وهي البستان : باب من أبواب مدينة الرَّقَة ، وباب من أبواب مدينة حلب ؟ ذكره عيسى بن سعدان الحلمي ، فلذلك ذكرناه ، فقال :

يا لبوق كلما لاح على حلب مثلها نصب عياني بات كالمذبوب في شاطي قنُويق ، ناشر الطرة مسحوب الجران كلما مرت به ناسمة ، موهيناً ، جنن على باب الجنان ليت شعري من توى أرسكة ، أنسيم البان أم رفع الدفخان

واب الخدورة: بضم الحاء: موضع بدار الحلافة المعظمة ببغداد ، حرسها الله تعالى ، وهي دار عظيمة الشأن عجيبة البنيان ، فيها 'مخلع على الوزراء ، وإليها محضرون في أيام الموسم للهناء ؛ وأول من أنشأها الإمام المستوشد بالله أبو منصور الفضل ابن الإمام المستظهر بالله .

واب ُ حو ْب : يذكر في الحربية إن شاءَ الله تعالى : وهو حرب بن عبد الملك ، أحد قو اد أبي جعفر المنصور ؛ وفي مقبرة باب حرب أحمد بن حنبل وبشر الحافي وأبو بكر الخطيب ومن لا مجصى من العلماء والعباد والصالحين وأعلام المسلمين .

باب الخاصة : كان أحد أبواب دار الخلافة المعظمة ببغداد ، أحدث الطائع لله تجاه دار الفيل وباب كلو اذا ، واتخذ عليه منظرة تشرف على دار الفيل وبراح واسع ، واتفق أن كان الطائع يوماً في هذه المنظرة فجو "زَت عليه جنازة أبي بكر عبد العزيز بن جعفر الزاهد المعروف بغلام الحلال ؛ فرأى الطائع منها ما أعجب ، فتقد م بدفنه في ذلك البواح الذي تجاه المنظرة ، وجعل دار الفيل وقفاً عليه ، ووسع به في تلك المتبرة ، وهي الآن على ذلك، إلا أن هذا الباب لا أثر له اليوم ؛ ويتلو هذا الباب من دار الحلافة باب المراتب ، ولهذه الأبواب ذكر في التواريخ .

باب كستان : بفتح الدال ، والسين مهملة ، والتاء فوقها نقطتان : موضع معروف بسيرقند ؛ ينسب إليه أبو الحسن علي بن الحسن بن نصر بن خراسان بن عبد الله البابك ستاني : فقيه "حنفي" فاضل ثقة ؛ توفي بسيرقند في صفر سنة ٣٦٨ .

بَابُو ثَنَى : بفتح الباء الثانية ، وسكون الراء ، والتاء فوقها نقطتان مقصورة : قرية من أعمال دجيل بغداد ؛ ينسب إليها أبو القاسم هبة الله بن محمد بن الحسن بن أبي الأصابع الحربي البابرتي ، ولد بقرية بابرتى ونشأ بالحربية من بغداد ؛ ذكره أبو سعد في شيوخه .

بَامِوْتُ : بَكْسَرُ البَاءُ الثَّانِيَةَ : قَرِيَةَ كَبِيرَةَ وَمَدَيِّنَةَ حَسَنَةً مِنْ نُواحِي أَرْزَنَ الروم ، مِنْ نُواحِي أَرْمَيْنِيَةً ، خَبِّرْنِي بِهَا رَجِلُ مِنْ أَهْلِهَا فَقِيهُ . وابسير : بفتح الباء الثانية ، وكسر السين المهملة ، وياء ساكنة ، وراء : بلدة من نواحي الأهواز ؛ منها : أبو الحسن علي بن بحر بن بري البابسيري ، روى عن ابن عُييننة ، توفي سنة ٢٣١ ؛ قال أبو سعد عقيب : هذا البابسيري نسبة إلى بابسير ؛ وهي قرية من قرى الأهواز ؛ منها : أبو قرى واسط ، وقيل من قرى الأهواز ؛ منها : أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن موسى البابسيري ومحمد بن كامل البابسيري ؛ روى عنه الحسن بن علي ابن محمود بن شيرو به القاضي الشيرازي .

باب الشام: محلة كانت بالجانب الغربي من بغداد؟ منها: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن كثير الصيرفي البابشامي، دوى عن أبي نواس الشاعر.

بَابِش : بكسر الباء ، والشين معجمة : من قرى بخارى في ظن أبي سعد ؛ ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن عبد الله بن جُدير البابشي ؛ مات سنة ٣٠٣ .

باب الشعير : محلة ببغداد فوق مدينة المنصور ؛ قالوا : كانت ترفأ إليها سُفُن الموصل والبصرة ؛ والمحلة التي ببغداد اليوم ، وتعرف بباب الشعير ، هي بعيدة من دجلة ، بينها وبين دجلة خراب كثير والحريم وسوق المارستان ؛ وقد نسب إليها بعض الرواة .

باب' 'شور ستان : بخم الشين المعجمة ، وسكون الواو ، وكسر الراء : محلة بمرو .

وابشير : الباء الثانية ساكنة ، والشين مكسورة ، وياء ساكنة ، وراء : قرية على مقدار فرسخ من مَرْوَ ؟ منها : إبراهيم بن أحمد بن عليّ البابشيري ، مات سنة ٣٠٦ .

باب الطئاق : محلة كبيرة ببغداد بالجانب الشرقي ، تعرف بطاق أسماء ، وقد ذكرت في موضعها ؟

واجتاز عبد الله بن طاهر بها فرأى تمثرية تنوح فأمر بشرائها وإطلاقها ، فامتنع صاحبُها أن يبيعها بأقل من خمسمائة درهم ، فاشتراها بذلك وأطلقها ، وأنشد يقول :

ناحت مطوقة "بباب الطاق ،
فجرت سوابق معي المهراق المبرات كانت تغرد بالأراك ، وربا كانت تغرد في فروع الساق فر من الفراق بها العراق، فأصبحت بعد الأراك تنوح في الأسواق فنجعت بأفر خها فأسبل دمعها ؛ أن الدموع تبوح بالمشتاق تعس الفراق وبنت حيل وتينيه، وسقاه من سم الأساود ساق ماذا أراد بقصده قنبرية "، ماذا أراد بقصده قنبرية "، ماذا أراد بقصده قنبرية "، ماذا أراد بقصده قامرية "، من من أما بك يا حمامة ، فاسألي من نك أمرك أن يحل وثاقي من من نك أمرك أن يحل وثاقي

وقد روي أن صاحب القصة في إطلاق القبرية هـو اليان بن أبي اليان البَنْدَ نيجي ، الشاعر الضرير مصنف كتاب التفقيه ، وقد ذكرته في كتاب معجم الأدباء.

بابغيش : الغين معجمة ، وياء ساكنة ، والشين معجمة : ناحية بين أذربيجان وأردبيل بمر بها الزاب الأعلى .

بابقر ان : بفتح القاف والراء ، وألف ، ونون : من قرى مرو ؛ منها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى البابقر اني، سمع بالعراق الحسين بن إسماعيل المحاملي.

باب كس : بكسر الكاف ، والسين مهملة : محلة كبيرة بسمر قند ، يقال لها بالفارسية كر واز ، كش،

ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن جعفر ابن داود الزاهد البابكسي السمرقندي ، توني في رمضان سنة ۲۵۷ .

والثين، وكاف أخرى: محلة كبيرة بأصبهان؛ ينسب والثين، وكاف أخرى: محلة كبيرة بأصبهان؛ ينسب إليها أحمد بن إبراهيم البابكوشي، توفي في سنة ٢٧٨. والبيلات: بكسر الباء، وتشديد اللام، مقصور: قرية كبيرة بظاهر حلب، بينهما نحو ميل، وهي عامرة آهلة في أيامنا هذه؛ وقد ذكرها البحتري فقال:

أقام كل مملت الودق رجاس على ديار ، بعكو الشام ، أدراس فيها لعكوة مصطاف وسرتبع ، من بانقوسا وبايلاً وبيطياس منازل أنكرتنا بعد معرفة ، وأوحشت من هوانا بعد إيناس وقال الوزير أبو القامم بن المغربي :

حن قلبي ، إلى معالم بابك لا ، حنين المولة المشعوف مطلب اللهو والهوى ، وكناس ال خرر و العين والطباء الهيف حيث شطا أقويق مسرح طرفي ، والأسامي أموانسي وأليفي والأسامي أموانسي وأليفي طان ، ان شتت النوى ، بظريف ذاك من شيمة الكرام ، ومن عم د الوفاء المعبب الموصوف

باب ُ لئت : بضم اللام ، وتشديد الناء المثناة : قرية بالجزيرة بين حرَّان والرَّقة ؛ ينسب إليها أبو سعيد

يحيى بن عبدالله بن الضحاك البابكتي مولى بني أمية ، وأصله من الري ، وهو ابن امرأة الأوزاعي، سكن حر"ان وحدث عن الأوزاعي وابن أبي مريم ومالك ابن أنس وجماعة كثيرة ؛ ومات فيما ذكره القاضي أَبُو بِكُر بَنْ كَامَلَ،سنة ٢١٨، وهو ابن تسعين سنة. بابيل : بكسر الباء: اسم ناحية منها الكوفة والحِلَّة ؟ ينسب إليها السحر' والحبر'؛ قال الأخفش: لا ينصرف لتأنيثه ، وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علماً وكان على أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة ، وقد ذكرت فيما يأتي في ترجمة بابليون معنى بابل عند أهل الكتاب ؛ وقـال المفسرون في قوله تعالى: وما أنزل على الملككين ببابــل هاروت وماروت ؟ قبل بابل العراق ، وقبل بابل 'دنباو َند ؛ وقال أَبو الحسن : بابل الكوفة ؛ وقال أبو معشر : الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول ؛ ويقال: إن أول من سكنها نوح، عليه السلام ، وهو أول من عبرها ، وكان قد نزلما بعقب الطوفان، فسار هو ومن خرج معه من السفينة إليها لطلب الدِّف، ، فأقاموا بها وتناسلوا فيهـا وكثروا من بعد نوح ، وملتكوا عليهم ملوكاً ، وابتنوا بها المدائن ، واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات، إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل كَسْكُر، ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة ، وموضعهم هــو الذي يقال له السواد ؛ وكانت ملوكهم تنزل بابل ؛ وكان الكلدانيون 'جنودهم ، فلم تؤل مملكتهم قائمة إلى أن 'قتل دارا آخر ملوكهم ، ثم 'قتل منهم خلق كثير فذلوا وانقطع 'ملكهم ؟ وقــال يزدجرد بن مَهبندار : تقول العجم : إن الضحاك الملك الذي كان له بزعمهم ثلاثة أفواه وست أُعينُن ، بَني مدينة بابل العظيمة ، وكان ملكه ألف سنة إلا يومـــأ واحداً

ونصفاً، وهو الذي أَسَرَه أَفريدون الملك وصيَّره في جيل 'دنشياو َند؛واليوم الذي أسره فيه يعده المجوس عيداً ، وهو المهرجان ؛ قال : فأما الملوك الأوائل أعنى ملوك النبط وفرعون إبراهــيم فإنهم كانوا ُنزُلاً ببابل ، وكذلك ُنخت نصّر ، الذي يزعم أهل السير أنه ممَّن ملك الأرض بأسرها ، انصرف بعدما أحدث ببني إسرائيل ما أحدث إلى بابل فسكنها وقال أبو المنذر هشام بن محمد: إن مدينة بابل كانت اثني عشر فرسخاً في مثل ذلك ، وكان بابها مما يلي الكوفة ، وكان الفرات يجري ببابل حنى صرفه بخت نصّر إلى موضعه الآن مخافة أن يهدم عليه سور المدينة ، لأنه كان يجري معه ؛ قال : ومدينة بابل بناها بِيُوراسب الجبار واشتق اسمها من اسم المشتري ، لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري ، ولما استَمَّ بناؤها جمع إليها كل من قدر عليه من العلماء وبني لهم اثني عشر قصرًا ، على عـدد البروج ، وسناها بأسنائهم ، فلم تزل عامرة حتى كان الإسكنــدر ، وهو الذي خرَّبها . وحدث أبو بكر أحمد بن مروان المالكي الدينوري في كتاب المجالس من تصنيفه : حدثنا إسباعيل بن يونس ومحمد بن مِهران ، قالا : حدثنا عبرو بن ناجية حدثنا نعيم بن سالم بن قـَـنـُبر مولى على ابن أبي طالب عن أنس بن مالك ، قال : لما حشر الله الحلائق إلى بابل ، بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبجرية ، فجمَّعَهم إلى بابل ، فاجتمعوا يومثذ ينظرون لما حشروا له ، إذ نادى مناد : من جعل المغرب عن بمينه والمشرق عن يساره فاقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء ، فقــام يعر ْبُ ابن قعطان ا فقبل له : يا يعرب بن قعطان بن هسود أنت هو ، فكان أول من تكلم بالعربية ، ولم يزل ١ مكذا في الأصل.

المنادي 'ينادي: من فعل كذا وكذًا فله كذا وكذا، حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً، وانقطع الصوت وتبليلت الألسن ، فسميت بابل ؛ وكان اللسان يومئذ بابليًّا، وهبطت ملائكة الحير والشر وملائكة الحياء والإيمان وملائكة الصحة والشقاء وملائكة الغنى وملائكة الشرف وملائكة المرروءة وملائكة الجفاء وملائكة الجهل وملائكة السيف وملائكة البأس، حتى انتهوا إلى العراق، فقال بعضهم لبعض : افترقوا؛ فقال مَلَكُ الْإِيمَانُ : أَنَا أَسَكُنَ المَدينَةُ وَمَكَةً ، فقالَ ملك الحياء : وأنا معك ، فاجتمعت الأمة عـلى أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؟ وقال ملك الشقاء : أَنا أَسكن البادية ، فقال ملك الصحة : وأنا معك ، فاجتمعت الأمة على أن الشقاء والصحة في الأعراب ؛ وقال ملك الجفاء : أنا أسكن المغرب ، فقال ملك الجهل : وأنا معك ، فاجتمعت الأمة على أن الجفاء والجهل في البربر ؛ وقال ملك السيف: أنا أسكن الشام ، فقال ملك البأس: وأنا معك ؟ وقال ملك الغني : أَنَا أُقِيم هَهِنَا ، فقال ملك المروءة : وأنا معك ؛ وقال ملك الشرف : وأنا معكما ؛ فاجتمع ملـك الغنى والمروءة والشرف بالعراق. قلت : هذا خبر نقلته على مــا وجدته ، والله المستعان عليه .

وقد روي أن عبر بن الحطاب ، رضي الله عنه ، سأل دهقان الفلئوجة عن عجائب بلادهم ، فقال : كانت بابل سبع مدن ، في كل مدينة أعجوبة ليست في الأخرى ؛ فكان في المدينة التي نزلها الملك بيت فيه صورة الأرض كلها برساتيقها وقراها وأنهارها ، فمتى التوى أحد بجمل الحراج من جميع البلدان ، خرق أنهارهم فغر قهم وأتلك زروعهم وجميع ما في بلدهم حتى يرجعوا عما هم به ، فيسد بأصبعه تلك الأنهاد

فيستد في بلدهم . وفي المدينة الثانية حوض عظيم، فإذا جمعهم الملك لحضور مائدته حمل كل رجل نمن يحضره من منزله شراباً يختاره ، ثم صبه في ذلك الحوض، فإذا جلسوا للشراب شرب كل واحد شرابه الذي حمله من منزله. وفي المدينة الثالثة طيل معلق على بابها ، فإذا غاب من أهلها إنسانٌ وخَفَى َ أَمرُهُ ۗ على أهله وأحبوا أن يعلموا أحي صاحبهم أم ميت ، ضربوا ذلك الطبل ، فإن سمعوا له صوتاً فإن الرجل حيُّ ، وإن لم يسمعوا له صوتاً فإن الرجل قد مات. وفي المدينة الرابعة مرآة من حديد ، فإذا غاب الرجل عن أهله وأحبوا أن يعرفوا خبره عـلى صعته ، أتوا تلك المرآة فنظروا فيها فرأوه على الحال الــتى هو فيها. وفي المدينة الخامسة أورزَّة ممن نحاس على عبود من نحاس منصوب على باب المدينة ، فإذا دخلها جاسوس صواتت الأوزاة بصوت سمعه جميع أهل المدينة ، فيعلمون أنه قد دخلها جاسوس . وفي المدينة السادسة قاضيان جالسان على الماء ، فإذا تقدّم إليهما الحُصمان وجلسا بِين أيديهما غاص المبطل منهما في الماء. وفي المدينة السابعة شجرة مـن نحاس ضغمة كثيرة الغصون لا تُنظِلُ ساقها، فإن جلس تحتها واحد أُظلَّتُهُ إِلَى أَلْفُ نَفُسُ ، فإن زادوا على الأَلْفُ، ولو الحكاية كما ترى خارقة للعادات ، بعدة من المعهودات، ولو لم أجِدها في كتب العلماء لما ذكرتها . وجبيع أخبارُ الأمم القديمة مثلُهُ ، والله أعلم .

مابیلئیون : الباء الثانیة مکسورة ، واللام ساکنة ، ویا مضبومة ، وواو ساکنة ، ونون : وهو اسم عام لدیار مصر بلئغة القدماء . وقیل هو اسم لموضع الفیسطاط خاصة "، فذکر أهل التوراة أن مقام آدم، علیه السلام ، کان ببابل ، فلما قَسَلَ قابیل مابیل

مَقَتَ آدم قابيلَ فهرب قابيلُ بأهله إلى الجبال عن أرض بابل فستيت بابل ، يعني به الفر قة ، فلما مات آدم ، عليه السلام ، و تُبّى الأرض ، وأفسدوا السلام ، و كثر ولد قابيل في تلك الأرض ، وأفسدوا ونزلوا من جبالهم ، وخالطوا أهل الصلاح ، وفسدوا بهم ، دعا إدريس وبه أن ينقله إلى أرض ذات نهر مثل أرض بابل ؛ فأري الانتقال إلى أرض مصر، فلما وردها وسكنها واستطابها اشتق لها اسماً من معنى بابل ، وهو الفر قة ، فسماها بابليون ، ومعناها الفرقة الطيبة ، والله أعلم .

وذكر عبد الملك بن هشام صاحب السيرة في كتاب التيجان في النسب من تصنيفه : بابليون كان ملكاً من سبأ ، ومن ولده عمرو بن امرىء القيس ، كان ملكاً على مصر في زمن إبراهيم الحليل، عليه السلام ؛ وقال أبو صغر الهذلى :

وماذا تُرَجِّي بعد آل محرَّق ، عَفا منهم وادي رُهاط إلى رُحْب خَلُوا من تَهَامِي أُرضنا ، وتبدّلوا عِكْمَ بابليون والرابط بالعَصْب

وقـال كُثيّر بن عبـد الرحمن يرثي عبد العزيز بن مروان :

فلست مطوال الدهر، ما عشت ناسياً عظاماً ، ولا عاماً له قد أرمت عظاماً ، ولا عاماً له قد أرمت جرى بين بابليون ، والهضب دونه ، وياح أسفت بالنقسا وأشبت سقتها الفوادي والروائع خلفة ، تدكين علواً والضريحة لتبت تدكين علواً والضريحة لتبت يفوله وقد أسقط عبران بن حطان منه الألف في قوله يذكر قوماً من الأزد نفاهم زياد ابن أبيه من البصرة ،

وكان قد التَّهْسَهُم بمُمَّالاً فَ عَدُورٌ ، بالى مصر، فنزلوا من الفسطاط بموضع يقال له الظاهر ، فقال :

> فساروا مجمد الله ، حتى أحَلَّهم بَيكُيون منها الموجفات السوابق فأمسوا ، مجمد الله ، قد حال دونهم مهاميه بييد والجبال الشواهق وحده، وحلوا ، ولم يوجوا سوى الله وحده، بدار لهم فيها غنتى ومرافيق فأمسوا بدار لا بفرَّع أهلها ، وجيرائهم فيها تبيب وغافيق وجيرائهم فيها تبيب وغافيق وجيرائهم فيها تبيب وغافيق وعليا ،

واب محكول : بضم الميم ، وفتح الحاء ، وتشديد الواو ، ولام : محلة كبيرة من محال بغداد ، كانت متصلة بالكر خ ، وهي الآن منفردة كالقرية المنفردة ، ذات جامع وسوق مستغنية بنفسها في غربي الكر خ ، مشرفة على السراة ، والله الموفق .

باب المكواتب : هو أحد أبواب دار الحلافة ببغداد ، كان من أجل أبوابها وأشرفها ، وكان حاجب عظيم القدر ونافذ الأمر ، فأما الآن فهو في طرف من أهل البلد بعيد كالمهجور ، لم يبتى فيه إلا دور قوم من أهل البيوتات القديمة ؛ وكانت الدور فيه غالية الأغان عريرة الوجود في أيام السلاطين ببغداد ، لأنه كان حرماً لمن يأوي إليه ، فأما الآن فليس للمساكن فيه قيمة " ؛ ورأيت به دوراً كثيرة احتاج أهلها وأرادوا ببعها في تشتر منهم ، فباعوا أنقاضها وساحها من يعسر به موضعاً آخر . والذي أوجب ذكر ذلك كثرة مجيء ذكرها في التواريخ والأخبار .

بابُونِیا : بضم الباء الثانیة ، وسکون الواو ، و کسر النون ، ویاء ، وألف : من قری بغداد ؛ منها : أبو

الفضل موسى بن سلطان بن عليّ المقري الضرير البابوني، دخل بغداد فسمع بها وقرأ القرآن بالروايات ، روى عن أبي الوقت السجزي وغيره ، مات سنة ٩٩٥

بَابَهُ : من قرى بخارى ؛ منها : إبراهيم بن محمد بن إسحاق الأسدي البخاري البابي ، حدث عن نصر بن الحسن ، حدث عنه خلف بن محمد الحيام .

البَابَة : مثل الذي قبله ؛ قال الأَزهري : البابة الذي ثفر من ثفور الروم ، وما أَظنَّهُ أَراد إلا البابة الذي هو عند النصارى بمنزلة الحليفة الإمام ، يجب عليهم طاعته ، ومقامه بمدينة رومية ، وحكمه سار في جميع بلاد الفرنج ومن يقاربهم .

يَابَيْن : تثنية باب : موضع بالبحرين ؟ وفيه قال قائلهم :

أنا ابن بَوْد بين بابَيْن وجَمْ ، والحيل تكنّحاه إلى قُطْر الأَجَم وَضِيَّةُ الدَّعِمَان في رُوس الأَكم ، مخضرة أعينها مشل الرَّخَمَ

بَاتِكُورُو: قرأت بخط الحافظ أبي عبد الله محمد بن النسجار صديقنا: قرأت بخط أبي الفوارس الحسن بن عبد الله بن بركات بن شافع الدمشقي ، قال: أخبرنا القاضي أبو الفتح محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن عبد العزيز الباتِكُرُوي: الباتكرو قلعة حصينة على شط جيمون بقراءتي عليه في جامعها الإمام محمود ابن يوسف بن عطاء ، وذكر خبراً .

باجَاخُسُرُو: بالجيم ثم الحاء بعد الألف، مضومة: كورة من كُور بغداد في شرقي دجلة ؛ منهما النهروانات.

بَاجَبًا رَة : باءُ أَخْرَى مشددة ، وأَلْف ، وراءٌ : قرية في شرقي مدينة الموصل على نحو ميل ، وهي كبيرة

عامرة ، فيها سوق ، وكان نهر الخَوْسر قديماً بمر المُخَوْسر قديماً بمر الماية ، بها تحت قناطرها ، وهي باقية إلى هذه الفاية ، وجامعُها مبني على هذه القناطر ؛ وأَيتُها غير مر"ة .

البتاج : بالجيم ؛ قال أحمد بن يحيى بن جابو : مو علي ابن أبي طالب ، عليه السلام ، بالأنبار فخرج إليه أهلها بالهدايا إلى معسكرة ، فقال : اجمعوا الهدايا واجعلوها باجاً واحداً ، ففعلوا ، فستي موضع معسكره بالأنبار الباج إلى الآن .

واجَخُو سَتُ : بفتح الجيم ، وضم الحاء المعجمة ، وواو ساكنة ، وسين مهملة ساكنة أيضاً ، وتاء مثناة : فرية كبيرة من قرى مرو ، على فرسخين من مرو ، منها : أبو سهل النشمان الأكتار الباجَخُوسُتي ، كان صالحاً عابداً ؛ ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : إنه مات في ومضان سنة ١٤٥ .

واجدا : بفتح الجيم ، وتشديد الدال ، والقصر : قرية كبيرة بين رأس عين والراقة . قال أحمد بن الطيب عليها سور ، وكان مسلمة بن عبد الملك أقطع موضعها وجلا من أصحاب يقال له أسيد السالسي ، فبناها وسور كها ؛ وفيها بسانين تسقيها عين تنبع من وسطها يشرب منها الناس ، وما فضل يسقي زروعها ، وهي قرب حصن مسلمة بن عبد الملك ؛ منها : محمد بن أبي القاسم الحضر بن محمد الحراني ، يعرف بابن تيمية وهو اسم لجدته ، وكانت واعظة البلد ؛ يعرف بالباجداي ، وكان شيخاً معظاماً مجران وخطيبها وواعظها ومفتيها ، وكان شيخاً معظاماً مجران فيه اعتقاد طاهر صالع ، وكان نافذ الأمر فيهم مطاعاً . سيع الحديث ورواه ؛ ولي منه إجازة ، ورأيته في عنه مرة ، ومات سنة ٢٢١ وقد أسن .

وبَاجَدًا أيضاً من قرى بغداد ، ينسب إليها أبو

الحسين سلامة بن سليان بن أيوب بن هادون السُّلَمي البَاجَدَّاي ؟ حدث ببغداد عن أبي يَعلى الموصلي وعلي بن عبد الحميد الفضائري وأبي عَرُوبة الحرَّاني؟ دوى عنه أبو الحسن بن رِزْقُورَيْه .

باجو" : بالراء : من قرى الجزيرة أيضاً ؛ ينسب إليها أبوشهاب عبد القدوس بن عبد القاهر الباجر"اي، دوى عن سفيان بن عيينة ؛ كذا ضبطه أبو سعد .

باجُو بَقُ : بضم الجيم ، وسكون الراء ، وفتح الباه الموحدة ، وقاف : قرية من قرى بين النهوين ، كورة بين البقعاء ونصيبين .

باجَو ما : بنتع الجيم ، وسكون الراء ، وميم ، وألف مقصورة : قرية من أعمال البكيخ قرب الرَّقّة مـن أرض الجزيرة .

باجَو ْمَقْ : بالقاف، في كتاب الفتوح : باجَر ْمَق كورة قرب دقوقا .

واجَو و ان : آخره نون : قربة من دياد مضر بالجزيرة ، من أعمال البكيخ . وباجروان أيضاً : مدينة مسن نواحي باب الأبواب قرب شروان ، عندها عين الحياة التي وجدها الحضر ، عليه السلام ، وقيل هي القرية التي استطعم مومي والحضر ، عليهما السلام ، أهلها . والتصر : بكسر الجيم ، ومكون السين ، وراء ، والقصر : بليدة في شرقي بغداد ، بينها وبين محلوان ، على عشرة فراسخ من بغداد ، وهي عامرة نزهة كثيرة النخل والأهل . خرج منها جماعة من أهل العمل والرواية ، منهم أبو القاسم عبد الغني بن محمد بن حنيفة الباجسراوي ؛ كان صالحاً ، وله شعر حسن ورغبة الباجسراوي ؛ كان صالحاً ، وله شعر حسن ورغبة الباجسراوي ؛ كان صالحاً ، وله شعر حسن ورغبة

في الأدب ؛ توني سنة ٣١٥ . وابنه أبو المعالي أحمد

روى قطعة من كُتب الأدب. وقال عبيد الله بن الحـُر" يذكرها :

ویوم بباجستری هزمت ، وغود رت جماعتهم صرعی لدی جانب الجسر فو کشوا سراعاً هادبین ، کأنهم دعیا نعام بالفلا شره ادغر و داخل مکتوب :

أقول ، والنفس لَهُوف حَسْرَى ، والنفس لَهُوف حَسْرَى ، والعين من طول البكاء عَبْرَى ، وقد أنارَت في الظلام الشعرى ، وانحدرَت بنات نعش الكُبرى : يا رب خلصني من باجسرى وابدل با ، يا رب ، داراً أخرى وابدل با ، يا رب ، داراً أخرى

بَاجُمَيرَى: بضم الجيم ، وفتح الميم ، وياهِ ساكنة ، وراه مقصورة : موضع دون تكريت . ذكر الأخباريون أن عبد الملك بن مروان كان إذا مم بقصد مصعب بن الزبير بالعراق ، يخرج في كل سنة إلى أبطنان حبيب ، وهي من أد في قنسرين إلى الجزيرة ، فيعسكر بها ؛ ويخرج مصعب بن الزبير إلى مسكن فيعسكر بباجُميرَى من أرض الموصل ، كل واحد فيعسكر بباجُميرَى من أرض الموصل ، كل واحد منها يرى صاحبه أنه يقصده ، ولا يتم كل واحد منها تحدة ، وإذا اشتد الشناء وارتبع الثلج ، منها قصدة ، فإذا اشتد الشناء وارتبع الثلج ، فكان عبد الملك إلى دمشق ومصعب إلى الكوفة ، فكان عبد الملك يقول : إن مصعباً قد أبى الكرفة ، الكرية ، والله موقيدُهن عليه ؛ فقال أبو البحكم الكناني :

أكل عام لك باجُميّوكى ? ! تغزو بنــا ولا تفيد تخيّرا

بَاجُنْيُسُ : بفتح النون ، والسين مهملة ؛ كذا وجدته بخط أبي الفضل العباس بن علي الصولي المعروف بابن بَرْد الحِيار مضبوطاً : وهو بلد قديم

يذكر مع أرجيش من أعمال خلاط وهو من أرمينية الرابعة ؛ فتحها عياض بن غنم ، وهي في الإقليم الحامس ؛ طولها سبعون درجة ونصف ، وعرضها أربعون درجة وسدس . وقال مسعر بن مهلهل : باجئتيس بلد بني سليم ، بها معدن الملح الأندراني ومعدن مغنيسيا ومعدن نحاس ، وبها منبت الشيخ الذي يستخرج الدود والحيات من الجوف ، إلا أن التركي خير منه ، وبها أبسنتين وأستُوخودُوس .

بَاجَوًا: موضع ببابل من أرض العراق في ناحية القُفّ .

بَاجَة ' : في خمسة مواضع ؛ منها : باجة ، بلد بإفريقية تعرف بباجة القبح ، سميت بذلك لكثرة حنطتها ، بينها وبين تَنَس بومان . وحدثني من أثق ب أن الحنطة تباع فيها كل أربعمائة رطل ، برطل بغداد ، بدِر هم واحد فضة . قال أبو عبيــد البكري : ومدينة باجة إفريقية مدينة كثيرة الأنهار، وهي على جبل يقال له عين الشمس في هيئة الطيلسان يطرد حوالها ؛ وفيها عيون الماء العذب ، ومن تلك العيون عن تُعرَف بعين الشبس ، هي تحت سور المدينة ، والباب هناك ينسب إليها ؛ ولما أبواب غير هذا . وفي داخل البلد عين أخرى عذبة ؛ وحصنها أزلي مبني ا بالصخر الجليل أتقن ، بناء ، يقال إنه من عهد عيسى ، عليه السلام ؛ وفيها حبًّامات ماؤها مـن العيون ، وفنادق كثيرة ؛ وهي دائمة الدَّجن والغيم ، كثيرة الأمطار والأنداء ، قلما يصحى هواؤها ؛ وبها يضرب المثل في كثرة المطر ؛ ولها نهر من جهة المشرق يجيءُ من جهة الجنوب إلى القبلة على ثلاثة أميال منها ، وحولها بساتين عظيمة تطَّرد فيها المياه ؛ وأرضها سوداة مشقيَّة ، تجود فيها جبيع الزروع ، وبها

حمص وفول قلما يوجد مثله . وتسمى باجة هذه أهر ي إفريقية ، لريغ زرعها وكثرة أنواعه فيها ، ورئحه فيها ، أمحلت البلاد أو أمر عت . وإذا كانت أسعار القيروان نازلة لم يكن للحنطة بها قيمة ، وربا اشتري وقير البعير بها من تمر بدرهمين ، ويردها في كل يوم من الدواب والإبل العدد العظيم ، الألف والأكثر ، لنقل الميرة منها ، فلا يزيد في سعرها ولا ينقص . وامت أهل باجة في أيام أبي يزيد علقد ابن يزيد بالقتل والسبي والحريق ، وقال الراجز في ذلك :

وبعدها باجة أيضاً أفسكدا ، وأهلها أجلى ومنها شرَّدَا وهدَّمَ الأسوار والمعمورا ، والدَّورَ قد فتَّشَ والقصورا

ولم يزل الناس يتنافسون في ولاية باجة . وكان المتداولون لذلك بني علي بن مُحميد الوزير ، فإذا ويناحف حتى يُوجع إليها ؛ فقيل لبعضهم الم ترغبون في ولايتها ? فقال الأربعة أشياء ، قمع عندة ، وسفرجل في ولايتها ? فقال الأربعة أشياء ، قمع عندة ، وسفرجل زانة ، وعنب بلطئة ، وحوت دَرْنَة . وبها حوت بوري ليس في الآفاق له نظير ، يخرج من الحوت الواحد عشرة أرطال شعم ؛ وكان أيجمل إلى عبيد الله ، يعني الملقب بالمهدي جد ملوك مصر ، حوتها في العسل فيحفظه حتى يصل طرباً . وينسب إلى باجة العسل فيحفظه حتى يصل طرباً . وينسب إلى باجة هذه أبو حمد عبد الله بن عمد الله ، أبو موسى أصله من باجة إفريقية ، سكن إشبيلة ؛ كذا نسبه ونسب ابنه أبا عمر أحمد بن عبد الله ، أبو موسى الفيصل ؛ ونسبه أبو الفضل عمد بن طاهر إلى باجة الفيصل ؛ ونسبه أبو الفضل عمد بن طاهر إلى باجة الفيصل ؛ ونسبه أبو الفضل عمد بن طاهر إلى باجة

الأندلس ، كذا قال أبو سعد . وقد رد ذلك عليه أبو محمد عبد الله بن عسى بن أبي حسب الحافظ الإشبيلي ، وقال: إنه من باجة إفريقية ؛ فأما الحافظ عبد الغني بن سعيد فإنه قال في قرينة الناجي، بالنون، وأبو عمر أحمد بن عبد الله الباجي الأندلسي من أهل العلم ، كتبت عنه وكتب عني ، ووالد أبي عمر هذا من أجلة المحدثين ، كان يسكن إشبيلية ولم يزد. وقال غيره : روى عنه أُبو عمر بن عبد البرّ وغيره ؛ مات قريبًا من سنة أربعمائة . وأما أبو الوليد بن الفرضي فإنه قال: عبد الله بن على" بن شريعة اللخمي المعروف بالباجي من أهل إشبيلية يكنى أبا محمد سمع بإشبيلة من محمد بن عبد الله بن الفوق وحسن بن عبـــد الله الزبيدي وسيد أبيه الزاهد، وسمع بقرطبة عن محمد ابن عمر بن لبانة وذكر غيره ، ورحــل إلى إلبيرة فسمع بها من محمد بن فطيس كثيراً ، وكان ضابطاً لروايته صدوقاً حافظاً للحديث بصيراً بمعانيــه لم ألقَ فيمن لقيته بالأندلس أحداً أفضله علمه في الضط ، وأكثر في وصفه؛ ثم قال : وحدث أكثر من خبسين سنة ، وسمع منه الشيوخ إسماعيل بن إسحاق وأحمد ابن محمد الجزار الإشبيلي الزاهد وعبد الله بن إبراهيم الأصيلي وغيرهم ؛ قال : وسألته عن مولده فقــال : ولدتُ في شهر ومضان سنة ٢٩١ ، ومات في السابع عشر من شهر رمضان سنة ٣٧٨؛ قال عبيد الله المستجير بعفوه : فهذا الإمام ابن الفرضي ذكر أبا محمد هذا ، وهذا الإمام عبد الغني ذكر ابنه أبا عمر ولم ينسب واحد من الإمامين واحداً من الرجلين إلى باجـة إفريقية . وقد صرّحا بأنهما من الأندلس ، وفي هذا تقوية" لقول ابن طاهر، والله أعلم ؛ والذي صَحْمَ لنا نسبته إلى باجة إفريقية فأبو حفص عمر بن محمــود بن عَلَابِ المقري الباجي ؛ قال أبو طاهر السلفي : هــو

من باجة إفريقية وكان رجلًا من أهل القرآن صالحاً ؟ قال : وسألته عن مولده فقال : في رجب سنة ٤٣٤ بباجة القمح بإفريقية لا باجة الأندلس ؟ وتوفي سنة ٥٠٠ في صفر ؟ قال : وكتبت عنه أشباء كشيرة ، وصحب عبد الحق بن محمد بن هارون السبق وعبد الجليل بن مخلوق وغيرهما ؟ وباجة الزيت بإفريقية أيضاً وقرأت بخط الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي الشاعر الإفريقي ؟ قال محمد بن أبي معتوج: من أهل باجة الزيت بالساحل من كورة وصفة وبها نشأ وتأدب وكان من تلاميذ محمد بن سعيد الأبروطي ، وكان بديهياً هجاء لا ينقي دائرة " ؟ وهو القائل في أبي حاتم الزبنتي وكان مولعاً بهجائه :

أبا حاتم 'سد" ، من أسفلك ، بشيء هو الشطر من منزلك

واحسينتا: بكسر السبن المهملة ، وياء ساكنة ، وثاء مثقلة ، وألف : محلة كبيرة من محال حلب في شماليها ؛ ينسب إليها قوم وأهلتها على مذهب السُّنة.

باحمشا: بسكون الميم، والشين معجمة: قربة بين أوانا والحظيرة، وكانت بها وقعة للمطلب في أيام الرشيد وهو المطلب بن عبد الله بن مالك الحيزاعي؛ ينسب إليها من المتأخرين أحمد بن علي الضرير المقري الباحمشي، سمع أبا محمد عبد الله بن هزارسرد الصريفيني، وحدث عنه ومات في العشرين من ذي الحجة سنة ٢٥٥. وروى محمد بن الجهم السيري عن الفراء أن أبا الحسن علي بن حمزة الكسائي المقري الإمام كان أصله من باحبشا هذه وأنه وحل إلى الكوفة وهو غلام.

بَاخُدَيْدا : بضم الحاء المعجمة ، وفتح الدال ، وياء ساكنة ، ودال أخرى مقصور : قرية كبيرة كالمدينة

من أعمال نِيْنَوَى في شرقي مدينة الموصل، والغالب على أهلها النصرانية .

بَاخُورُ : بِعْتَحِ الحَاء ، وسكون الراء ، وزاي: كورة ذات قرّى كبيرة ، وأصلها بادهرزه لأنها مهب الرياح وهي باللغة البهلوية ، تشتمل على مائة وغان وستين قرية قصبتها مالين ؛ خرج منها جماعة كثيرة من أهل الأدب والفقه والشعر ؛ منهم : علي بن الحسن الباخرزي صاحب كتاب دمية القصر ، وأبوه كان أديباً فاضلا ، وهي بين نيسابود وهراة .

بَاحَمُوا : بالراء : موضع بين الكوفة وواسط وهو إلى الكوفة أقرب . قالوا : بين باخمرا والكوفة سبعة عشر فرسخاً ، بها كانت الوقعة بين أصحاب أبي جعفر المنصور وإبراهيم بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، فقتل إبراهيم هناك فقبر ، به إلى الآن يزار ؛ وإياها عنى دعبل بن علي "بقوله:

> وقبر" بأرض الجوزجان *تحل*ه؛ وقبر بباخـــر ًا لدى الغربات

بَاخَوْخًا : بخاءَنِ : قلعة من أعمال زَوَزَان لصاحب الموصل .

بَاخَة : من قرى مصر من ناحية الشرقية .

بَادَامَا : الدال مهملة : قرية من قرى حلب من ناحية إعزاز ؛ ذكرها في حديث آدم ، عليه السلام .

بادَرَان : بالراء ، وألف ، ونون: من قرى أصبهان ثم من أعمال ناثين ؛ منها: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن محمد البادراني ، مات في ذي الحجة سنة ١٦٥ .

بادَو اينا : ياء بين الألفين : طسوج بالنهروان ، وهي بليدة بقرب باكسايا بين البَنْد نيجين ونواحي واسط، منها يكون النمر القسب اليابس الغاية في الجودة

واليبس ؛ ويقال : إنها أول قرية 'جمع منها الحطب لنار إبراهيم ، عليه السلام ؛ وينسب إليها أبو المكارم المبارك بن محمد بن المعمّر البادرابي ، حدث عن أبي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر وأبي الحسن على بن محمد بن العَلَّاف وغيرهما، شيخ صالح صحيح السماع؛ مات سنة ٧٢٥ ؛ ويوسف بن سهل البادرايي روى عنه أبو الفرج أحمد بن على الحَنْدُوطي القاضي شيخ القاضي أبي يَعْلَى الواسطي ؛ وجبيل بن يوسف بن إسماعيل أبو علي البادرابي نزيل أكواخ بانياس من أرض دمشق ، سمع بدمشق أبا القاسم بن أبي العلاء وطاهر بن بركات الحُـُشُوعي، وحدَّث عن أبي الحسن محمد بن محمد بن حامد القاضي السادرايي وأبي بكر زكرياء بن عبد الرحيم بن أحمد البخاري ، سمع منه غَيْث بن علي ببانياس وقدم دمشق سنة ١٦٥٪ومات بالأكواخ في شهر دبيع الآخر سنة ١٨٤٤ قال غيث: ـ حدثنا جبيل بن يوسف المادرايي ، حدثنا محمد بن محمد بن حامد بن بَنْبَق عادرايا ؟ كذا في كتاب الحافظ تارة بالباء وتارة بالميم، وليست مادرايا وبادرايا وأحداً فلم يتحقق إلى أيهما 'ينسب هذا .

بادس: بكسر الدال المهلة ، وسين غير معجمة: اسم لموضعين بالمغرب ؛ قال أبو طاهر أحمد بن محمد: سبعت أبا الحجاج يوسف بن عبدون بن حقاظ الزناتي بالإسكندرية يقول: سبعت أبا عبد الله البادسي الفقيه وهو من بادس فاس لا من بادس الزاب، وبادس فاس على البحر قرب فاس ؛ قال : سألني أبو إسحاق الحبال بمصر أن أسمع عليه الحديث ؛ وقال : إني المن كثير السماع عالي الإسناد ؛ وعبد الله بن حبير السن كثير السماع عالي الإسناد ؛ وعبد الله بن خمد بن بسطام المجالس التي أملاها عبد الله بن محمد بن بسطام المجالس التي أملاها عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عبد وس ؛ حدث عنه أبو بكر أحمد

ابن عبد الرحمن شيخ لأبي عبد الله محمد بن سعدون ابن على القرَوي .

بادَن : بفتح الدال ، ونون:من قرى سمر قند ، وقيل: من قرى بخارى ؛ منها : أبو عبد الله محمد بن الحسن ابن جعفر بن غزوان البادني البخاري ، توفي في صفسر سنة ٢٦٧ .

باد وريا : بالواو ، والراء ، وياء ، وألف : طسوج من كورة الاستان بالجانب الغربي من بغداد ، وهو اليوم محسوب من كورة نهر عيسى بن علي ، منها : النّحاسية والحارثية ونهر أرما وفي طرف بني بعض بغداد ، منه : القررية والنّجمي والرّقة ؛ قالوا : كل ما كان من شرقي السّراة فهو بادوريا وما كان في غربيها فهو قَطر بلل ؛ قال أبو العباس أحمد بن محمد ابن موسى بن الفرات : من استقل من الكتاب ببادوريا استقل بديوان الحراج ومن استقل بديوان الحراج استقل بلوزارة ، وذاك لأن معاملاتها مختلفة وقصبتها الحضرة ، والمعاملة فيها مع الأمراء والوزراء والقراء والكتاب والأشراف ووجوه الناس ، فإذا ضبط اختلاف المعاملات واستوفى على هذه الطبقات صلح للأمور الكبار ؛ وقال يذكر بادوريا فعر بها بغيون : كسر الراء ومد الألف ؛ فقال :

فداء أبي إسحاق نفسي وأسركي ، وقلت له نفسي فداء ومعشري أطبنت وأكثرت العطاء مستحاً، فطب نامياً في نضرة العيش واكثر وأدّيت ، في بادورياء ومستحين، خراجي وفي جنبي كنار ويعشر

وقد نسب المحدّثون إليها أبا الحسن علي بن أحمد بن سعيد البادوربي ، حدث عن مقاتــل عن ذي النون

المصري ، روى عنه ابن جَهْضَم ، وكان قد كتب عنه بيادوريا .

بادَو لي : روي بفتح الدال ، وضمها: موضع في سواد بغداد ذكره الأعشى فقال :

> َحلُّ أَهلِي ما بين ُدرْ تا فبادَوْ لي ، وحلسّت علويّة سبالسّخال

وقيل: بادولي موضع ببطن فلج من أرض اليامة ، فمن قال هذا روى بيت الأعشى: درنا ، بالنون ، لأنه موضع باليامة .

البادية : ضد الحاضرة : من قرى اليامة ؛ ولتسبيتها بذلك سبب ذكرته في حجر اليامة ؛ وسبيت البادية في أصل الوضع بادية لبروزها وظهورها ، وهو من بَدا لِي كذا بَدُوا إذا ظهر .

باذَ أَن فَيْرُ وَوْ : بالذال المعجمة ، وألف ، ونون : وهو اسم أردبيل المدينة المشهورة بأذربيجان، أنشأها فيروز أحد ملوك الفرش الأوكل .

باذيبين: بكسر الباء الموحدة ، وياء ساكنة ، ونون: قرية كبيرة كالبلدة تحت واسط على ضفة دجلة ؛ منها جماعة من رواة العلم ؛ منهم: أبو الرّضا أحمد بن مسعود بن الزقطر" الباذيبيني، سمع من أبي البركات يحيى بن عبد الرحمن ابن مُحبَيْش الفارقي قاضي المارستان ؛ توفي سنة ١٩٥٠ والزقطر": بالزاي ، والقاف ، والطاء المهملة ، والراء مشددة .

باذ: من قرى أصبهان ؛ وقيل : من قرى جر باذقان ؛ ينسب اليها الحسن بن أبي سعد بن الحسن الفقيه الباذي ؛ مات بعد سنة ثلاث وستائة .

باذَ غِيس : بفتح الذال ، وكسر الغين المعجمة ، وياء ساكنة ، وسين مهملة : ناحية تشتمل على قرى من

أعمال هراة ومرو الروذ ، قصبتها بَوْن وبامَـّين ، بلدتان متقاربتان رأيتهما غير مرة ، وهي ذات خير ورخص يكثر فيها شجر الفـُستـُتَق ؛ وقيـل : إنها كانت دار مملكة الهياطلة ؛ وقيـل : أصلها بالفارسية باذخيز ، معناه قيام الريح أو هبوب الريح ، لكثرة الرياح بها ؛ نسب اليها جماعة من أهل الذكر ؛ منهم: أحمد بن عمرو الباذغيسي قاضيها ، يروي عن ابن عيرة .

باذَن : بالنون : من قرى خابران من أعمال سَرْخَس ؟ منها : أبو عبد الله الباذني شاعر مجود كان يمدح البَلْعَمي الوزير وغيره ، وكان ضريراً ؟ ذكره الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور .

البَاذَ نَجَانِية : بلفظ الباذنجان الذي يُطبخ : قرية من قرى مصر من كورة قُنُوسَنَيّا ؛ وإليها ، فيا أحسب ، ينسب محمد بن الحسن الباذنجاني النعوي المصري ، كان في أيام كافور .

باذ و رد : بفتح الذال والواو ، وسكون الراء ، ودال مهملة : اسم مدينة كانت قرب واسط بينها وبين البصرة وقد خربت ، وإلى هذه الفاية يسمون دجلة البصرة العظمى باذورد تسمية بهذا الموضع ، والله أعلم .

باراب: بالراء ، وألف ، وباء موحدة : اسم لناحية كبيرة واسعة وراء نهر جيحون ؛ ويقال : فاراب أيضاً ، بالفاء ، وقد ذكر في موضعه ؛ وإليها ينسب أبو نصر اسماعيل بن حماد الجوهري صاحب كتاب الصحاح في اللغة ؛ وخاله إسحاق بن ابراهيم صاحب ديوان الأدب اللغويان ، وأبو زكرياء يحيى بن أحمد الأديب البارابي أحد أمّة اللغة ؛ كذا قال أبو سعد ، ولا أعرفه أنا .

بارَ ان : بالنون : من قرى مرو ويقال لها: دِزه باران؛ منها : حاتم بن محمد بن حاتم الباراني .

بار جَاخ : قيل : تل بينه وبين الشاش بما وراء النهر في أطراف بلاد الترك أربعون فرسخاً ، حوله الف عين تجيء من المشرق إلى المغرب ، وتسمى بركوب آب أي الماء المغلوب ، يصاد فيه الدار اج الأسود .

بار جان : بسكون الراء : من قرى خانلكنجان من أعمال أصهان .

بار ديزَه: بكسر الدال المهملة ، وياء ساكنة ، وزاي: من قرى بخارى ؛ منها:أبو علي الحسن بن الضحاك بن مطر بن هناد البارديزي البخاري ؛ مات في شعبان سنة ٣٢٩ .

باو: من قرى نيسابود ؛ ينسب اليها الحسن بن نصر النيسابودي أبو علي البادي ، حدث عن الفضل بن أحمد الرازي ، حدث عنه أبو بكر بن أبي الحسين الحيوي ؛ ومات بعد سنة ٢٣٠٠ ؛ وسوق البار : بلد باليمن بين صَعدة وعَشر ، وهو ، على التحديد ، بين الحصوف والمينا ؛ وقيل : البار بلد قبلي توراب وشرقيها شامي ، يسكنه بنو رازح من خولان وشرقيها شامي ، يسكنه بنو رازح من خولان عبد الله بن عمد بن حباب بن الهيثم بن محمد بن الربيع عبد الله بن سعدان ، يعرف بالباري ، وليس من بار نيسابور ، وهو قرابة قعطبة بن شبيب .

وارستكت: بكسر الراء، وسكون السين المهملة، وفتح الكاف، والثاء مثلثة: من مدن الشاش؛ منها: أبو أحمد بن حمّاد الشاشي البارسكثي.

بارق : بالقاف : ماء بالعراق ، وهو الحدّ بين القادسية والبصرة ، وهو من أعمال الكوفة ، وقد ذكره

الشعراء فأكثروا ؛ قال الأسود بن يَعْفُر : أهل الحَـوَرُ نَــق والسدير وبارق والقصر ذي الشُّرَفات مِن سِندَادٍ

وبارق أيضاً في قول 'مؤر" به السد 'وسي : جبل نزله سعد بن عدي بن حادثة بن عبرو مزيقياء بن عامر ماء السباء بن حادثة بن امرى القيس بن ثعلبة بن مازن ابن الأزد ، وهم إخوة الأنصار وليسوا من غسان ، وهو بتهامة أو اليمن ؛ وقال ابن عبد البر : بارق ماء بالسراة فمن نزله أيام سيل العرم كان بارقياً ، ونزله سعد بن عدي بن حادثة وابنا أخيه مالك وشبيب ابنا عمرو بن عدي فسموا بارقاً ؛ وقال أبو المنذر : كان غزية بن بحر بن هوازن ندياً لربيعة بن حظلة بن معاوية بن بحر بن هوازن ندياً لربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، فشربا يوماً فعدا ربيعة على غزية فقتله ، فسألت قيس خندف الدية ، فأبت خندف فاقتتلوا فهرزمت قيس خندف الدية ، فأبت خندف فاقتتلوا فهرزمت قيس خندف الدية ، فقال فراس بن غنم بن ثعلبة بن مالك بن كنانة بن تخزية ن كنانة بن تخزية :

أقمنا على قيس ، عشية بادق ، ببيض حديثات الصقال بواتك ضربناهم عتى تولوا وخُلسَّيَت منازل حيز ت ، يوم ذاك ، لما لك

قال : فظ عَنت قبس من تهامة طالعين إلى نجد ، فهذا دليل على أن بارق موضع بتهامة نص ؟ وقال هشام في موضع آخر : وأقامت خشعم بن أغاد في منازلهم من جبال السراة وما والاها أو قاربها من البلاد في جبل يقال له شن وجبل يقال له بارق وجبال معهما ، حتى مر "ت بهم الأزد في مسيرها من أرض سبأ وتفرقهم في البلدان ، فقاتلوا خشعماً فأنزلوهم من جبالهم وأجلوهم عن مساكنهم ، ونزلها أز د سنوعة غامد وبارق ودو ش ، وتلك القبائل من الأزد ، فظهر

الإسلام وهم أهلها وسكانها . وبارق الكوفة أراد أبو الطيب بقوله :

تذكرت ما بين العُذَيب وبادق، مَجَرُ عوالينا ومَجْرَى السوابق

وبارق: ركن من أركان عرض اليهامة وهو جبل. وبارق: نهر بباب الجنة في حديث ابن عباس، رضي الله عنه، ذكره أبو حاتم في التقاسم والأنواع في حديث الشهداء.

بار كت : يسكون الراء، وفتح الكاف، والناء مثلثة:

قرية من قرى أشر وسنة ، ثم نحو الت إلى سبر قند ؟ منها : أبو سعيد أحيد بن الحكم بن خد اش بن عر فنج المعلم الباركي ، سبع موسى بن هارون القروي . باو ما : بكسر الراء ، وتشديد الميم : جبل بين تكريت والموصل ، وهو الذي يُعرف بجبل مُحترين ، يزعبون أنه محيط بالدنيا ؟ قال أبو زيد : وجبل بار ما تشقه دجلة عند السن " ، والسن " في شرقي دجلة ، فتجري بجافتيه وفي الماء منه عيون للقار والنفط . وجبل بار ما يمتد على وسط الجزيرة مما يملي المفرب والمشرق حتى يتصل بكرمان ، وهو جبل ماسبذان . وبارما أيضا : قرية في شرقي دجلة الموصل والبها نسب السن فيقال : سين بارما .

بار نما باف : بسكون الراء ، ونون ، وبين الألفين باء موحدة ، وذال معجمة في آخره : محلمة بَر و عند باب شورستان ؛ منها : أبو الهيثم ، وقيل : أبو القاسم بزيع بن الهيثم البارناباذي ، كان إمام محلمته وكان مولى الضحاك بن مزاحم يروي عن عكرمة وعمرو ابن دينار .

بَارَ نَبَار : الباء موحدة ، وألف ، وراء ؛ هكذا يتلفسظ به عوام مصر ، وتُكتب في الدواوين

بِيَوْرُ نَبَارَة : وهي بليدة قرب دمياط على خليج أشتموم والبيسراط .

باو نخان: بكسر الراء، وسكون النون، وجيم، وألف، ونون: بلد بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي سنة ١٣ أو ١٤ في أيام عمر بن الحطاب. وبارنجان: قرية، وبها خان وعين قرب سِنْجاد.

بارَوًا : بفتح الراء ، وتشديد الواو : وهو اسم مدينة حلب بالسريانية ، وقد ذكر في حلب .

بار و في الماء ، وسكون الواو ، والذال معجمة : من قرى فلسطين عند الرملة ؛ منها أبو بكر أحمد ابن محمد بن محمد بن بكر الباروذي الأزدي .

بار وس: بالسين المهملة: من قرى نيسابور على بابها ؟ ينسب البها أبو الحسن سَلَم بن الحسن البادوسي ، ذكره أبو عبد الرحمن السُلمي في تاريخ الصوفية وقال: من قدماء الصوفية بنيسابور 'مجاب الدعوة أستاذ تحمدون القصاب.

بار وسنما: الواو والسين ساكنتان: ناحيتان مسن سواد بغداد يقال لهسا باروسما العليا وباروسما السفلى من كورة الاستان الأوسط.

بار ُوشَة : الشين معجمة : مدينة من غربي سرقسطة من نواحي الأندلس شرقي قرطبة بقرب من أرض الفرنج ؛ وهي اليوم في أيديهم ولها بسيط وحصون.

البَارَة: بليدة وكورة من نواحي حلب، وبها حصن، وهي ذات بساتين ويسمونها زاوية البارة. والبارة أيضاً: إقليم من أعمال الجزيرة الخضراء بالأندلس فيه حبال شامخة ، وثارت من أهله فتن قديماً وحديثاً ، وهو بلد ثمر لا بلد زرع .

بارين : بكسر الراء ، وياء ساكنة ، والنون ؛ والعامَّة

تقول بَعْرِين : مدينة حسنة بين حلب وحماة مــن جهة الغرب .

باري: بكسر الراء: قرية من أعمال كــُــواذا من نواحي بغداد، وكان بها بساتين ومتنزهات يقصدها أهل البَطالة؛ قال الحسين بن الضحاك الحليع:

أحب الغية من نخلات باري، وجو سقها المشيد بالصفيح ويعجبني تناور م أركتيها إلى ، بريع حو ذان وشيح ولن أنسى مصارع للسكارى، ونادبة الحمام على الطلاوح وكأساً في يمين عقيد ملك، ترين صفاته غيرر المديع

باز بندى : بفتح الزاي ، وسكون الباء الموحدة ، مقصور : كورة قرب باقر دى من ناحية جزيرة ابن عبر ؟ وبازبدى في غربي دجلة ، وباقر دى في شرقيه ، كورتان متقابلتان ؟ وبازبدى : هو اسم قرية في قبالة جزيرة ابن عسر سبيت الكورة بأسرها بها ، وبالقرب منها جبل الجودي وقرية غانين ، وهماو في قصة سفينة نوح ، عليه السلام ؛ ينسب اليها أبو علي المنتئى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي بعرف بالبازبداي جد أبي يَعلَى أحمد بن علي بن المنتئى ، سكن بغداد وحد ثن بها ؛ وتوفي في سنة المنتئى ، سكن بغداد وحد ثن بها ؛ وتوفي في سنة المنتئى ، سكن بغداد وحد ثن بها ؛ وتوفي في سنة بغداد :

بقر دی وباز بدی مصیف ومربع ، وعذ ب مجاکی السلسبیل بر ود و و و بغداد ما بغداد! أمّنا تر ابها فحد ، وأما بردها فشدید ،

باز: من قرى مرو على ستة فراسخ منها ؟ ينسب اليها غير واحد ، منهم : أبو إبراهيم زياد بن إبراهيم البازي الذهيلي المَرْوَزي . وباز أيضاً : قرية بين طوس ونيسابور ، خرج منها جماعة أخرى ، وتعر"ب فيقال لها فاز ، بالفاء ، منها: أبو بكر محمد بن وكيع ابن دو"اس البازي ؟ وباز الحمراء : قلعة من نواحي الز"وزان التي للأكراد البنغتية ، والزوزان : ناحية أذكرت .

بازة: بزيادة هاء في آخرها: بلد بأرض السودان وراء سواكن يذكر مع نافة ، يجلب منه الحمام البازي إلى مكة ، شرفها الله .

بازفنت: بكسر الزاي ، وسكون الفاء ، والناء فوقها نقطتان: من قرى أصبهان ، وهي اليوم متصيف سلطان إيذج ، ينتقل إليها بعساكره ويقيم هناك أشهر آ في بيوت مبنية وأكواخ .

باز كُنُ : الزاي ساكنة ، والكاف مضومة ، واللام مشددة ؛ قال أبو سعد : بلدة على البحر بأسفل البصرة ، ولا أعرفها أنا ؛ ونكسب اليها أبا الحسن محمد ابن يحيى الباز كُلتي المعروف بهلال الصيرفي ، مات بعد سنة ٢٠٤؛ ومحمد بن عبد الرزاق البازكلي وأخاه علياً من تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي وهما فقيهان . باز كند : بسكون الزاي ، وفتح الكاف ، وسكون النون : بلدة بين كاشغر وخنتن من بلاد وسكون النون : بلدة بين كاشغر وخنتن من بلاد الترك ؛ منها : أحمد بن محمد بن على أبو نصر الترك ؛ منها : أحمد بن محمد بن على أبو نصر

باز ُوغَى : بضم الزاي ، والغين معجمة ، وهي بزوغى في شعر بعضهم : وهي من قرى بغداد عند المَـز ُرَــَــَـّـة، ذكرت في بزوغى .

وذكر ما تقدم ذكر. في أُستَر ْسَن .

الأَمْتُرَسَنِي البازكندي ، ذكر ابن الدُّبيثِي

باسينيان: بكسر السين، وباء موحدة ساكنة، وياء، وألف، ونون: من قرى بلخ ؛ ينسب اليها أبو القامم الحسين بن محمد بن الحسين الباسبياني، يروي عن إبراهيم بن عبد الله الكبّي البصري ببغداد.

الباميرَة: بكسر السين ، وراه: ما البني أبي بكر ابن كلاب بأعالي نجد ؛ عن الأصمعي .

باستلامة : من قرى بغداد، كانت بها وقعة بين الحسن ابن سهل وابن أبي خالد وأبي الشوك أيام المأمون.

باستند: بفتع السين، وسكون النون، ودال: مدينة، منها: أبو المؤيد مفتي بن محمد بن عبد الله الباستندي، روى عن أبي الحسين محمد بن الحسن الأهوازي السكاتب، روى عنه أبو سعد أحمد بن محمد الماليني. باستورين: ناحية من أعمال الموصل في شرقي دجلتها، لها ذكر في أخبار حمدان.

باسيان: بكسر السين، وياء، وألف، ونون: قرية بخوزستان؛ قال الإصطخري: من أرّجان إلى آسك مرحلتان ثم إلى دَبَرَان مرحلة، وهبران فرية، وإلى الدّورق مرحلة، ومن الدورق إلى خان مَرْدَوَيه مرحلة، وهو خان تنزله السابلة ومنه إلى باسيان؛ مدينة وسطة في الكبر عامرة يشق النهر فيها فتصير نصفين مرحلة، ومن باسيان إلى حصن مهدي مرحلتان، ويُسلك من باسيان إلى الدورق في الماء و كذلك إلى حصن مهدي، وهو أسر من البر.

بَاسِين : حد ثني الفقيه محمد بن صد يق الباسيني ثم الحانقاهي قال : باسين العليا وباسين السفلي كورتان قصيتهما أوزن الروم .

بَاشَان : الشين معجمة : من قرى هراة ؛ منها : أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي صاحب كتاب الغريبين،

وأبو سعيد إبراهيم بن طهمان الحراساني من أهلهراة من قرية باشان ، لقي جماعة من التابعين ؛ منهم : عمرو بن دينار وغيره ، ومات بمكة سنة ١٦٣ ؛ وفاشان : من قرى مرو ، بالفاء .

بَاشَنْتَان : بسكون الشين ، والناء فوقها نقطتان : موضع باسفرايين .

باشرَّى: بنتح الشين ، وتشديد الزاي ، مقصود :

بليدة من كورة بَقْعاء الموصل قرب برقعيد ، فيها

سوق وبازار ، بين جزيرة ابن عمر ونصيبين ، تنزلها

القوافل ، وسوقُها يقام في كل يوم خميس واثنين ،

وهي في جنب تل وفيها نهر حاد .

بَاشْغُورُد : بِسَكُونُ الشَّينُ ، والغينُ مُعْجِمةً ، وَبَعِضُهُم يقول : باشجرد ، بالجيم ، وبعضهم يقول : باشقرد ، بالقاف: بلاد بين القسطنطينية وبُلغار، وكان المقتدر بالله قد أوسل أحمد بن فكضلان بن العباس بن واشد ابن حبّاد مولى أمير المؤمنين ثم مولى محمد بن سلبان إلى ملك الصقالبة ، وكان قد أسلم هو وأهل بلاده ليُقيض عليهم الحلع ويعلمهم الشرائع الإسلامية فحكى جميع ما شاهد منذ خرج من بغداد إلى أن عاد، وكان انفصاله في صفر سنة ٣٠٩ ؛ فقــال عند ذكر الباشغرد : ووقعنا في بلاد قوم من الأتراك يقال لهم الباشقرد ، فحذرناهم أشد" الحسذر ، وذاك لأنهم شر" الأَتْرَاكِ وأَقْدُرُهُمْ وأَشْدُهُمْ إقداماً على القتل ، يلقى الرجلُ الرجلُ فيفرز هامَتَهُ فيأخذهـ ويتركه ، وهم مجلقون لحاهم ويأكلون القمل ، ينتبع الواحد منهم دروز قُـُر ْطَقه فيقرص القبل بأسنانه ، ولقد كان معنا رجل منهم قد أسلم، وكان مخدمنا فرأيته يوماً وقد أَخَذَ قَمَلَةٌ مَن ثُوبِهِ فَقَصْمُهَا بِظُفَرِهِ ثُمْ لَحْسُهَا ؟ وقال لما رآني : جيَّد ، وكل واحد منهم قد نحت خشبَّـة"

على قدر الإكليل ويعلقها عليه فإذا أراد سفراً أو لقاءً عدو يقبُّلها وسجد لها وقال : يا رب افعل بي كذا وكذا ؛ فقلت للترجمان : سَلْ بعضهم ما 'حجتهم في هذا ولم جَعله ربَّه ? فقال : لأَني خرجت من مثله فلست أعرف لنفسي موجداً غيره ؛ ومنهم من يزعم أن له ثلاثة عشر ربّاً:الشتاء رب والصيف رب والمطر رب وللربح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللموت رب وللحياة رب وللأرض رب ؛ والرب الذي في السماء هو أكبرهم إلا أنه بجتمع مع هؤلاء بانفياق ويرضى كل واحد منهم ما يعمل شريكه ، جلّ ربُّنا عمــا يقول الظالمون والجاحدون علوًّا كبيراً ؛ قمال : ورأينا طائفة منهم تعبُدُ الحيات وطائفة تعبد السمك وطائفة تعبد الكراكي فعرفوني أنهم كانوا بجــاربون قوماً من أعدائهم فهزموهم ، وأن الكراكي صاحت وراءهم فانهزموا بعدما هزموا ، فعبدوا الكراكي لذلك ؛ وقالوا:هذه ربنا لأنها هزمت أعداءنا فعبدوها لذلك ؛ هذا ما حكاه عن هؤلاء ، وأما أنا فإني وجدت بمدينة حلب طائفة كثيرة يقال لهم الباشغردية، ُسْقُر الشعور والوجوه جداً يتفقهون على مذهب أبي حنيفة ، رضي الله عنه ، فسألت رجلًا منهم استعقلتُه عن بلادهم وحالهم ؟ فقال : أمــا بلادنا فمن وراء القسطنطينية في مملكة أمة من الأفرنج بقال لهـم الهُنْكُر ، ونحن مسلمون رعيـة لملكهم في طرف بلاده نحو ثلاثين قرية ، كل واحدة تكاد أن تكون بليدة ، إلا أن ملك المنكر لا يحتننا أن نعمل على شيء منها سوراً خوفاً من أن نعصى عليه، ونحن في وسط بلاد النصرانية ، فشماليُّنا بلاد الصقالبة وقبليُّنا بلاد البابا يعني رومية، والبابا رئيس الأفرنج، هو عندهم نائب المسيح ، كما هو أمير المؤمنين عنـــد

المسلمين ، ينفذ أمر ُه في جميع ما يتعلق بالدين في جميعهم ؛ قال : وفي غربيّنا الأندلس وفي شرقينا بلاد الروم قسطنطينية وأعمالها ؛ قـال : ولسانتنا لسان الأفرنج وزَيُّنا زيهم ونخدُم معهم في الجندية ونغزو معهم كل طائفة لأنهم لا يقاتلون إلا مخالفي الإسلام ؛ فسألته عن سبب اسلامهم مع كو نهم في وسط بلاد الكفر ? فقال : سمعت ُ جماعة من أسلافنا يتحدَّثون أنه قدم إلى بلادنا منذ دهر طويل سبعة نفر من المسلمين من بلاد بلغار، وسكنوا بنننا وتلطُّفوا ﴿ في تعريفنا ما نحن عليه من الضلال ، وأرشدونا إلى الصواب من دين الإسلام ، فهدانا الله ، والحمد لله ، فأسلمنا جبيعاً وشرح الله صدورَنا للإيمان ، ونحن نقدم إلى هذه البلاد ونتفقه ، فإذا رجعنا إلى بلادنا أكرَ مَنَا أَهَلُهَا وُولُونَا أُمُورُ دَيْنُهُم ؛ فَسَأَلُتُه: لَم تَحْلَقُونَ لحاكم كما تفعل الأفرنج ? فقال : يحلقها منا المتجندون ويلبسون لبسة السلاح مثل الأفرنج ، أما غيرهم فلا ؛ قلت : فكم مسافة ما بيننا وبين بلادكم ? فقال : من هاهنا إلى القسطنطينية نحو شهرين ونصف ومسن القسطنطينية إلى بلادنا نحو ذلك ، وأما الإصطخري فقد ذكر في كتابه : من باشجرد إلى بلغار خبس وعشرون مرحلة ، ومـن باشجرد إلى البجناك ، وهم صنف من الأتراك ، عشرة أيام .

بَاشَكَ : شين مفتوحة ، وكاف : ناحية بالأندلس من أعمال طلبيرة .

بَاشُمْنَايا: الشين مضومة ، والميم ساكنة ، ونون ، وألف ، ويالا ، وألف : من قرى الموصل من أعمال نينوى في الجانب الشرقي ؛ منها : عثان بن مُعلَّى الباشُمْنَاني سمع أبا بكر محمد بن علي الجِناي بالموصل سنة ٥٥٧ .

بَاشُتُو: الشين مشددة مضومة ، والواو ساكنة ؛ قال ابن حوقل: وجزيرة شريك إقليم له مدينة تعرف بمنزل باشو واسعة العمل خصيبة حصينة ، ومنها إلى القيروان مرحلة .

بَاشَيًا : بِفتح الشين ، وتشديد الياء ، مقصور : قرية في شعر البُحتري .

بَاشِينَان : من قرى مالين من نواحي هراة ، سكنها عبد المعز" بن علي بن عبد الله بن بحيى بن أبي ثابت الفارمي أبو الفتح المروي ، سمع القاضي أبا العملاء صاعد بن سيّار بن يحيى الكناني ، سمع منه أبو سعد حديثاً واحداً بقريته ؛ ومات في جمادى الأولى سنة 230 .

بَاصر : من قرى ذكار باليس .

بَاصَغَوْاً: قرية كبيرة في شرقي الموصل في لحف الجبل، كثيرة البساتين والكروم، يجيءُ عنبها في وسط الشناء.

باصلو خان: بالحاء المعجمة ، واللام مفتوحة ، وآخره نون: مدينة قديمة كانت بين المدائن والنعمانية ، خربت منذ زمان طويل ، إلا أن بعض آثارها باقية . باضيع: الضاد معجمة ، والعين مهملة . جزيرة في بجر البين ، لها ذكر في حديث عبد الله وعبيد الله ابني مروان بن محمد الحمار آخر ملوك بني مروان لما دخملا النوبة ؛ ونساء أهل باضع تخرقن آذانهن خروقاً كثيرة ، وربما خرقت إحداهن عشرين خرقاً ، وكلامهم بالحبشية ، وتأتيهم الحبشة بأنياب الفيلة وبيض النعام وغير ذلك بما يكون في بلادهم فيبيعونه منهم ويشترون من أهمل باضع القسط والأظفار والأمشاط، وأكثر ما في بلادهم من الظرائف تأتيهم من باضع ؟ وباضع اليوم خراب ، ذكرها أبو الفتح من باضع ؟ وباضع اليوم خراب ، ذكرها أبو الفتح

نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الاسكندري في قصيدته التي وصف فيها مراسي ما بين عَدَن وعيذاب، فقال:

#### فنَقَا مشاتیری فصهریجی دسا فخراب باضع ، وهی کالمعبورة

بَاطِوْقَانُ : بسكون الراء ، وقاف ، وألف ، ونون : من قرى أصبهان أكثر أهلها نستاجون ؛ ينسب إليها جماعة ؛ منهم : أبو بكر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن عباس الباطرقاني ، كان إماماً في القراءة وروى الحديث ، وقتل بأصبهان في فتنة الحراسانية أيام مسعود بن محمود بن سُبُكتكين في سنة ٢٦١ ، وجماعة من الأئة سواه .

بَاطُوْنُتَجَى : بضم الطاء والراء ، وسكون النون ، وجم ، والقصر : قرية قرب القُنْفُص من نواحي بغداد ؛ ذكرها أبو نواس فقال :

وباطئر ُنجَى فالقفصُ ثم لملى قطربُسل مَرْجَعي ومُنقلبَي

في أبيات ذكرت في القفص .

بَاعِث : الثاء مثلثة ، جفر باعث : في بـــلاد بـكر بن وائل منسوب إلى باعث بن حنظلة بن هاني الشيباني .

بَاعجة : ويقال باعجة القير دان ِ : موضع معروف .

بَاعَذْرًا : بالذال معجمة : من قرى الموصل .

بَاعَو ْبَايا : بالراء الساكنة ، والباء الموحدة ، وبـين الألفين ياة : بلد من أعمال حلب من مضافات أفامية ؟ وبَاعَر ْبايا أيضاً : من قرى الموصل .

بَاعَشِيقَا: الشين معجبة مكسورة ، ويالا ساكنة ، وقاف مقصورة : من قرى الموصل ، وهي مدينة من نواحي نينوى في شرقي دجلة ، لها نهر جار يسقي بساتينها وتدار به عدة أرحاء ، وبها دار

إمارة ويشق النهر في وسط البلد ، والغالب على شجر بساتينها الزيتون والنخل والنارنج ، ولها سوق كبير وفيه حمّامات وقيسارية يباع فيها البز ، وبها جامع كبير حسن له منارة، وبها قبر الشيخ أبي محمد الراذاني الزاهد ، وبينها وبين الموصل ثلاثة فراسخ أو أربعة ، وأكثر أهلها نصارى ، وإلى جنبها قرية أخرى كبيرة ذات أسواق وبساتين متصلة .

بَاهَمُوبا : قال أبو سعد : قرية بأعلى النهروان، وكذا قال الخطيب ؛ قال : وظني أنها غير بعقوبا القرية المشهورة التي على عشرة فراسخ من بغداد ، فإن كانت تلك فلعله ألحق فيها الألف ؛ ونسب إليها أبو هشام الباعقوبي روى عن عبد الله بن داود الخركبي . باعيناثا : ياء ساكنة ، ونون ، وألف ، وثاء مثلثة ، وألف أخرى : قرية كبيرة كالمدينة فوق جزيرة ابن وألف أخرى : قرية كبيرة كالمدينة فوق جزيرة ابن عمر لها نهر كبير يصب في دجلة ، وفيها بساتين عمر لها نهر كبير يصب في دجلة ، وفيها بساتين ذكرها أبو تمام في شعره فقال :

لولا اعتادُك كنتُ ذا مندوحة عن برقعيد وأرض باعَينَــاتا

بَاغَايَة : النين معجمة ، وألف ، وياه : مدينة كبيرة في أقصى إفريقية بين بجانة وقاسطينية الهواه؛ ينسب إليها أحمد بن مجمد بن عبدالله الربعي الباغالي المقري ، يكنى أبا العباس ، دخل الأندلس سنة ٣٧٦ ، وقدم للاقراء بالمسجد الجامع بقر طبة ، واستأدبه المنصور محمد بن أبي عامر لابنه عبد الرحمن ثم عتب عليه فأقصاه ثم رقاه المؤيد بالله هشام بن الحكم في دولته الثانية إلى خطة الشورى بقرطبة مكان أبي عبر الإشبيلي الفقيه ، وكان من أهل العلم والفهم والذكاء وكان لا نظير له في علوم القرآن والفقه والفهم والذكاء وكان لا نظير له في علوم القرآن والفقه

على مذهب مالك ؛ روى بمصر عن أبي الطيب بن علبُون وأبي بكر الأدفوبي ، وتوفي لإحدى عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ٢٠١١ ، ومولده بباغاية سنة ٣٤٥ ؛ وقرأت في كتاب لأبي بكر الخطيب بإسناده إلى أبي بكر محمد بن أحمد المنفيد الجرجاني: أنشدني الحسن بن علي الباغابي من أهل المغرب،قال: أنشدني ابن حماد المغربي متنقصاً لأصحاب الحديث:

أرى الخَيْرَ في الدنيا يقلُّ كثيره، وينقُصُ نقصاً والحديث يزيدُ فلو كان خيراً كان كالخير كله ، ولكن شيطان الحديث مريدُ ولابن معين في الرجال مقالة م سيُسأَل عنها ، والمليكُ شهيدُ فإن تك صحيًا عنها ، والمليك شهيدُ وإن تك ُ رُوراً فالقصاص شديدُ

باغِز : بكسر الغين المعجمة ، والزاي : موضع .

بَاغَشُ : بالشين المعجمة : من قرى جرجان في حسبان أبي سعد ؛ منها : أبو العباس أحسد بن موسى بن عيران المستملي الباغشي الجرجاني ، يروي عن أبي نُعَيْم الاستراباذي .

َ اعْ : قرية بينها وبين مرو فرسخان ، يقال لها : بَاغ وبَرْ زَنَ ؛ منها : إساعيـل الباغي ، يروي عن الفضل بن موسى .

بَاغَكَ : بفتح الغين ، وكاف : من محال نيسابور ؟ ينسب إليها أبو علي الحسين بن عبد الله بن محمد بن مخلقد الباغكي الحافظ النيسابوري ، سمع أبا سعيد الأشكج .

بَاغَنْنَا بِاذْ : الغين ساكنة ، والنون ، وبين الألفين بالا موحدة : أحسبها من قرى مرو ؛ منها : أبو

عبرو محمد بن عبد العزيز بن محمد الباغناباذي الزاهد. باغنه : بفتح الفين ، وسكون النون ؛ قال تاج الإسلام : أظنها من قرى واسط ؛ ينسب إليها أبو بكر أحمد بن معمد بن سليان الأزدي المعروف بالباغنيدي ، كان عادفاً حافظاً للحديث ؛ توفي في ذي الحجة سنة ٣١٢ ؛ وأخوه أبو عبد الله محمد بن محمد عن شعيب بن أبوب الصريفيني ، روى عنه أبو الحسين محمد بن المظفير الحافظ وذكر أنه سمع منه بالموصل .

بَاغُون : بضم الغين : بلدة من عمل 'بوشنتج من نواحي هراة ، ذكرها في الفتوح ، فتحها المسلمون عنوة سنة ٣١ .

باغة: مدينة بالأندلس من كورة إلبيرة بين المغرب والقبلة منها ، وفي قبلي قرطبة منحرفة عنها يسيراً ؛ ولما أما خاصية عجيبة فإنه ينعقد حجراً في حافات جداوله التي يكثر فيها جرايه ويجود فيها الزعفران وينحمل منها إلى البلندان ، وبين باغة وقرطبة خمسون ميلا ؛ منها : عبد الرحمن بن أحمد بن أبي المطرق عبد الرحمن قاضي الجماعة بقرطبة ؛ قال ابن يشكوال : أصله مين باغة استقضاه الخليفة هشام بن بشكوال : أصله مين باغة استقضاه الخليفة هشام بن أفاضل الرجال ، وكان قد عمل القضاء على عدة كور أفاضل الرجال ، وكان قد عمل القضاء على عدة كور من كور الأندلس ، وكان محمود السيرة جميل الطريقة ، وكان الأغلب عليه الأدب والرواية، وكان قليل الفقه ثم واصل الاستعفاء حتى أعفاه السلطان في رجب سنة ١٠٠٧ ، ولزم العبادة حتى مات النصف من صفر سنة ١٠٠٧ ، ولزم العبادة حتى مات النصف من

بَا**فَخَارى :** بالفاء ، والحاء المعجمة مشددة : قرية من أعمال نينوى في شرقي الموصل .

أفاف : بسكون الفاء: بلدة بكرمان على طريق شيراز من البلاد الحار"ة ؛ روى أبو عبد الله إسماعيل بن عبد الغافر الفارسي عن جماعة من أهلها .

باف: من قرى خوارزم ؛ منها: أبو محمد عبد الله بن محمد الباني الأديب الفقيه الشافعي ؛ وقال الخطيب: هو 'بخاري وله أدب' وشعر' مأثور' ؛ مات ببغداد سنة ٣٩٨ ؛ وهو القائل:

على بعداد معدن كل طيب ومغنى نوهمة المتنوهيا سلام كلما جرحت بلحظ عيون المشتهين المشتهين المشتهين المشتهين المشتهين ألفناها خرجنا محرهيا وما حب الديار بها ، ولكن أمر العيش فير قة من هوينا وهو القائل أيضاً :

ثلاثة ما اجتمعن في أحد الا وأسلمنه إلى الأجل الأجل ذال اغتراب وفاقة وهوى، وكلها سابق على عجل يا عاذل العاشقين انك لو أنصفت وفهتهم من العذل فانهم ، لو عرفت صورتهم ، عن عذل العاذلين في نشغل عن عذل العاذلين في نشغل

بافكتى: بفتح الفاء ، وتشديد الكاف المفتوحة ، مقصور: ناحية بالموصل من أرض نينوى قرب الحازر تشتمل على 'قرى يجمعها هذا الاسم ؛ ومن قراها: تل عيسى وهي قرية كبيرة ، وبيت رثم والقادسية والزراعة والسعدية .

بَاقِدَ او كى : بكسر القاف ، ودال مهملة ، وألف ، وراء مفتوحة ، مقصور:من قرى بغداد قرب أوانا، بينها وبين بغداد أربعون ميلًا ، وتُعْمَلُ بها ثيابٌ من القطن غِلاظ صِفاق يضرب أهل بغداد بها المثل ؟ ينسب إليها أبو بكر محمد بن أبي غالب بن أحمد الباقداري الضرير أحد الحفاظ ، قدم بغداد في صباه واستوطنها إلى أن مات بها ، سبع أبا محمد سبط أبي منصور الحيَّاط المقري وأبا الفضل بن ناصر وأبا المعالي الفضل بن سهل الحلبي وأبا الوقت وجماعــة غيرهم ، وكان حريصاً ذا همة في الطلب ، سمع منه أقرانــه لحفظه وثقتيهِ ومعرفته ، ومات في ذي الحجة سنة ٥٧٥ ؛ ودُفن في مقبرة باب البصرة قرب رباط الزوزني؛ وابنه أبو عبد الله محمد بن محمد الىاقدارى، سبع الكثير بإفادة والده، قيل : إن ثبُّتَ مسموعاته كانت أربعة عشر جزءًا ، سمع ابن الحشاب ويحيى بن ثابت البقال وأبا زوعة بن المقدسي ، وكان خياطـــأ يسكن القرية بدار الخلافة ، ولم يُرزق الرواية، وتوفي في جمادي الأولى سنة ٢٠٤ .

باقك و 1: بفتج القاف ، وسكون الدال ، وراء ، مقصور: من قرى بغداد من نواحي طريق خراسان ؟ منها الحسين بن علي بن مهجل أبو عبد الله الضرير الباقدراي المقري ، سمع الحديث من البارع أبي عبد الله الحسين بن محمد الدبّاس وأبي القاسم هبة الله ابن محمد بن الحصين وغيرهما ، وروى عنهما ، وكان صالحاً ؛ ومات في شهر ربيع الأول سنة ٥٨٧ .

باقتو حا: بفتح القاف ، وسكون الراء ، والحاء مهملة: من قرى بغداد من نواحي النهروان ؛ نسب إليها جماعة من 'رواة الحديث وغيرهم ، منهم : أبو الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن محلك بن جعفر الباقرحي

الناقد الصيرفي البغدادي ، كان من أهـل بيت علم وحديث وقضاء وعدالة ؛ مات في شهر رمضان سنة ٤٨١ عن أُربع وڠانين سنة .

باقیر دَی : بکسر القاف ، وفتح الدال ، ویاه ، بمال الألف : كذا جاء اسمها في الكتب ؛ وأهلها يقولون قر دَى وينشدون :

بقر ٔ دَی وباز َبْدَی مصیف ٔ ومر ٔ بع ٔ وقد وصفت فی بازبدی .

الباقوة : من قرى اليامة ، وهما باقر َتان .

باقنسيّانا: بضم القاف ، وسكون السين ، وياه ، وألف ، وثاء مثلثة ، وألف أخرى : ناحية بأرض السواد من عمل بار سما، أوقع عندها أبو عبيد الثقفي بالجالينوس صاحب جيش الفرس فهزمه ، وذلك في سنة ١٣ للهجرة ، في أيام عمر بن الحطاب ، وضي الله عنه .

باقعَاما : ويقال باقطيا : من قرى بغداد على ثلاثة فراسخ من ناحية قَطُر بَل ؛ ينسب إليها الحسين بن علي الكاتب الأديب ، ذكرته في كتاب معجم الأدباء .

باقتطننايا: بضم القاف ، وسكون الطاء ، ونون ، وياء بين ألِفين : أكبر محلّة بالبند نيجين ؛ وقد وصف في البندنيجين .

باكسايا : بضم الكاف، وبين الألفين ياء : بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي في أقصى النهروان ؛ قالوا : لما عشر 'قباذ بلاده نقل الناس، وكان بمن نقله إلى بادرايا وباكسايا الحاكة والحجامون ؛ وإليها ينسب أبو محمد عباس ابن عبد الله بن أبي عيسى الباكسائي ويعفر في بالتشر قنفي أحد أنة الحديث ؛ توني سنة ٢٦٨.

واكلنبا: من قرى إدبل ؟ منها: صديقنا الفقيه أبو عبد الله الحسين بن شروين بن أبي بشر الجلالي الباكلي تفقه للشافعي وأعاد في عدة مدارس في الموصل وحلب ، وسبع الحديث من جماعة ، وهو شاب فاضل مناظر ، والجلالي نسبة إلى قبيلة من الأكراد. والحكوية : بضم الكاف، وسكون الواو، وياء مفتوحة: بلد من نواحي الشروان فيه عين نفط عظيمة ، تبلغ فبالتها في كل يوم ألف درهم ، وإلى جانبها عين أخرى تسيل بنفط أبيض كد هن الأوسل ؟ وحدثني من أثق به من التجار أنه رأى الأوسل أدضاً لا تزال تضطر م ناراً ، وأحسب أن ناراً سقطت فيه من بعض الناس فهي لا تنطفى الأن

باكتة : بتشديد الكاف : حصن بالأندلس من نواحي بَرِبُشْتَرَ، وهو اليوم بيد الأفرنج .

بالا : من قرى مرو ، والعجم يسبونها كوالا؛ والمشهور بالنسبة إليها أبو الحسن 'عمارة بن عتاب البالاي صحب ابن المبادك .

البالديّة : نخل لبني غُبُرَ باليامة ؛ عن الحفصي .

باليس : بلدة بالشام بين حلب والرّقة ، سبيت فيا دُكر ببالس بن الروم بن اليّقَن بن سام بن نوح، عليه السلام ، وكانت على ضفة الفرات الغربية ، فلم يزل الفرات يشرّق عنها قليلًا قليلًا حتى صار بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال ؛ قال المنجمون: طول بالس خسس وستون درجة وعرضها ست وثلاثون درجة ، وهي في الإقليم الرابع ؛ قال البلاذ ري : سار أبو عبيدة حتى نزل عراجين وقد مقد مته إلى بالس ، وبعث جيساً عليه حبيب بن مسالمة إلى قاصرين ، وكانت جيساً عليه حبيب بن مسالمة إلى قاصرين ، وكانت

بالس وقاصرين لأخوين من أشراف الروم أقسطعنا القرى التي بالقرب منهما وجُعلا حافظين لما بينهما من مُدُن الروم ، فصالحهم أهلها على الجزية أو الجلاء ، فجلا أكثرهم إلى بلاد الروم وأرص الجزيرة وقسرية جسر مَنْبِج ، ولم يكن الجسر يومئذ وإنما اتخذ في زمن عثمان بن عفان ، رضي الله عنــه ؛ للصوائف ، ويقال : بل كان له رسم قديم ، وأُسكَنَ بالس وقاصرين قوماً من العرب والبوادي ثم وفضوا قاصرين، وبلغ أبو عبيدة إلى الفرات ثم رجع إلى فلسطين ، فكانت بالس والقرى المنسوبة إليها في حدها الأُعــلي والأوسط والأسفل أعذاءً 'عشرية . فلما كان مسلمة ابن عبد الملك توجه غازياً إلى الروم من نحــو الثغور الجزرية عسكر ببالس فأتاه أهلها وأهل بوكيلس وقاصرين وعابدين وصِفتين،وهي قرًى منسوبة إليها، فسألوه جبيعاً أن مجفر لهم نهراً من الفرات يسقي أرضهم على أن يجعلوا له الثلث من غلاتهم بعد محشر السلطان الذي كان يأخذه ، فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة ووفوا له بالشرط ، ورمّ سور المدينة وأحكمه ، فلما مات مسلمة صارت بالس وقدُراها لورثته فلم تزل في أيديهم حتى جاءت الدولة العباسية وقبض عبد الله بن على أموال بني أمية فدخلت فيها فأقطعها السفاح محمد بن سليان بن علي بن عبد الله بن عباس ، فلما مات صارت للرشيد فأقطعها ابنه المأمون فصارت لولده من بعده ؛ وقال محمول : كل عشري بالشام فهو بما جلا عنه أهله فأقطعه المسلمون فأحيَو • وكان مَوَاتاً لا حق فيه لأحد فأحيوه بإذن الولاة ؛ قال ابن غسان السُكوني :

أمَّنَ اللهُ ، بالمبادك ، مجسيى خوف مصر إلى دمشق فبالس وينسب إليها جماعة ، منهم أبو المجد معدان بن كثير

ابن علي البالسي الفقيه الشافعي ، كان تفقه عـلى أبي بحر محمد بن أحمد بن الحسين الشاشي ومدحه فقال :

قد قلت المتكلّفين لتعاقه :

كفتُوا فما كلُّ البحور تعْمَامُ
غلّست في طلب الرّشاد وهجرّوا ؛
وسَهِر ت في طلب المراد وناموا
ماكعبة الفضل أفنتنا : لم المريب شرعاً ، على قنصاً دك ، الإحرام ?
وليمة يضمّخ زائروك بطيب ما
تنافيه ، وهو على الحجيج حرام ،

وكان لممدان معرفة حيدة بالأدب واللغة ؛وبمن ينسب إلى بالس أيضاً : الحسن بن عبـد الله بن منصور بن حبيب بن إبراهيم أبو على" الأنطاكي؛ يعرف بالبالسي، حدث بدمشق ومصر عن الهيثم بن جبيل وإسحاق بن إبراهيم الحنيني وغيرهم ؛ وروى عنه جماعة ، منهم : أبو العباس بن ملأس وأبو الجهم بن طلأب ومكحول البيروتي ؛ وإسمعيل بن أحمد بن أيوب بن الوليد بن هارون أبو الحسن البالسي الحيزُراني ، سمع خيشة بن سليمان بأطرابلس وبالرَّقَّة أبا الفضل محمد بن عليَّ بن الحسين بن حرب قاضي الرَّقة ، وببالس أبا القاسم جعفر بن سهل بن الحسن القاضي وأباه أحمد بن أيوب الزّيات وأبا العباس أحمد بن إبراهيم بن محمد بن بكر البالسي وجماعة وافرة سواهم ببلدان شتَّى ؛ روى عنه أبو الفرج عبيد الله بن محمد بن يوسف المَراغي النحوي وأبو بكر محمد بن الحسن الشيرازي ؛ وأحمد ابن إبراهيم بن فيل أبو الحسن البالسي ثم الأنطى كي نزل أنطاكية روى عن هشام بن عماد والمسيب بن واضح وطبقتهما كثيراً ؛ روى عنه أبو عبد الرحمن النسائي في سننه وخيثمة وأبو محوانة الأسفراييني

وسلمان الطبراني وخلق كثير ؛ ومات بأنطاكية سنة ٢٨٤ .

بَالِعَة : من قرى البلقاء من أرض دمشق ، كان ينزلما بَلْعام بن باعُورا المنسَلخ الذي نزل فيه قوله تعالى : واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها .

بَالَـعَانُ : بفتح اللام والقاف ، وألف ، ونون : من قرى مرو وخربت الآن وبقي النهر مضافاً إليها ، فيقال : نهر بالكان ؛ منها : أبو الفتح محمد بن أبي حنيفة النعمان بن محمد بن أبي عاصم البالكاني المعروف بأبي حنيفة ، كان عالماً متفنناً إلا أنه كان يشرب المسكر ، حدثنا عنه أبو المظفر عبد الرحيم بن أبي سعد السبعاني .

بَالَكَ : آخره كاف ؛ قال أبو سعد : أظنُّها من قرى هراة أو نواحيها ؛ منها : أبو معسّر أحمد بن عبد الواحد البالكي الهرَوي الفقيه وغيره .

بَالَوَ اَنْ : بفتح اللام : قرية من نواحي الدينور؟ قال السلفي : بينها وبين بَالْوَانَة أَرْبِعة فراسخ ؟ قال : وهما من أعمال الدينور ؟ قال : سمعت أبا زرعة عمر بن عمد بن عمر بن صالح الأنصاري ببالوان ، وذكر خبراً .

بالنوجنوز جان : بضم الجيم ، وسكون الواو ، وفتح الزاي ، وجيم ، وألف ، ونون : من قرى سرخس على طريق هراة ؛ ينسب إليها بالوجي ؛ منها : أبو الحبحاج خارجة بن مصعب بن خارجة الضبعي البالوجي شهد أبوه مصعب صفين مع علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وأدرك خارجة قتادة بن دعامة فلم يكتب عنه ؛ وروى عن يونس بن يزيد الأيلي وغيره . بالزاي : من قرى نساً على ثلاثة فراسخ منها ؛ ومنها كان أبو العباس الحسن بن سفيان بن منها ؛ ومنها كان أبو العباس الحسن بن سفيان بن

عامر بن عبد العزيز بن النعمان بن عطاء الشيباني النئسوي ، ويقال النئسائي ، كان إمام عصره في الحديث غير مدافع ، مات في سنة ٣٠٣ ، وقبره ببالوز يُزار .

بَالُو : قلعة حصينة وبلدة من نواحي أرمينية بين أرزن الروم وخلاط ، بها معدن الحديد .

بَالَة : موضع بالحجاز ويَعُدُهُ بعضهم في الحرم؛ وروي عن بعضهم بالنون ، أي ما ناله وقر ُبَ منه ومن 'تخومه .

أماور و : بفتح الواو : ناحية بفارس ؛ ينسب إليها عبيد الله وعبد الرحيم ابنا المبارك بن الحسن بن طراد الباماوردي ، يكنى عبيد الله أبا القاسم بن أبي النجم ، ويعرفان بابني القابلة من ساكني قطيعة العجم بباب الأزج من بغداد ، سمعا أبا القاسم يحيى بن ثابت بن بندار وغيره ، وكان مولد عبيد الله في سنة ٢٥٥ ، تقريباً ؛ وتوفي سنة ٢١٥ .

المَوْدَنَى : بفتح الميم ، والراء ساكنة ، ودال مفتوحة ، ونون ، مقصور : قرية من ناحية نينوى من أعمال الموصل بالجانب الشرقي ؛ وإليها ، والله أعلم ، ينسب القاضي أبو بحيى أحمد بن محمد بن عبد المجيب البامر دني ، سمع من أبي ذكرياء بحيى بن علي التبريزي كتاب تهذيب إصلاح المنطق ، وكتبه بخط حسن مضبوط وقرأه عليه .

بَامَوْهَ ي : بغير نون : قرية من أعمال البليخ من نواحي دياد مضر بين الرَّقة وحرَّان بالجزيرة .

بامَنْج : هي بامَنْين المذكورة بعد هذا ؛ ينسب إليها البامَنْجي فلذلك أفْردَت .

باميهنو : بكسر الميم : قرية بينها وبين الري مرحلة على طريق طبرستان .

والميان: بكسر الميم، وباء، وألف، ونون: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وهراة وغزنة ؛ بها قلعة حصينة، والقصبة صغيرة، والمملكة واسعة، بينها وبين بلخ عشر مراحل وإلى غزنة ثماني مراحل، وبها بيت ذاهب في الهواء بأساطين مرفوعة، منقوش فيه كل طير خلقه الله تعالى على وجه الأرض ينتابه الذاعار، وفيه صمان عظيان نُقرا في الجبل من أسفله إلى أعلاه، يسمى أحدهما سُر خبد والآخر خنكبد، وقيل: ليس لهما في الدنيا نظير؛ خرج من هذه المدينة جماعة من لهما في الدنيا نظير؛ خرج من هذه المدينة جماعة من سليان السلمي البامياني، يروي عن مكي بن إبراهيم، وأبو بكر محمد بن علي بن أحمد البامياني محدث مكثر ثقة روى عن أبي بكر الحطيب وغيره ؛ مات سنة ، ٣٩ في سلخ رجب

بامَنْيِن : بعد الميم هبزة ، وياء ساكنة ، ونون ، والنسبة إليها بامننجي : مدينة من أعبال هراة وهي قصبة ناحية باذغيس وأيتها غير مرة ؛ ننسب إليها جباعة ، منهم : أبو الغنائم أسعد بن أحمد بن يوسف البامنجي الحطيب ، سمع منه أبو سعد ومات في صفر سنة الجامنجي سمع منه أبو سعد أحمد بن محمود الصوفي البامنجي سمع منه أبو سعد أيضاً ؛ ومات سنة ١٤٥ ؛ وكان مولده سنة ٢٠٤ أو قريباً منها .

بَانَاس : من أَنهار دمشق وَصْفُه في بَرَدَى ؛ قال الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة :

يا صاحبي سقى منازل جلتى عَيْثُ ، يُوكِ في ممحلات طساسها فرواق جامعها ، فباب بريدها ، فمشارب القنوات من باناسها

بانَب : بفتح النون، والباء موحدة : من قرى بخارى؛ ينسب إليها تحلوان بن سَمْرَة بن ماهان بن خاقان بن

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية أبو الطيب البانتي البخاري، يروي عن القعني وأبي مقاتل عصام النحوي وغيرهما ؛ وروى عنه سهل ابن شاذ و يه وكان من العبناد ؛ وأبو سفيان و كيع ابن أحمد بن المنذر الهمداني الباني البخاري حدث عن إسرائيل بن السنّميّد ع ، روى عنه خلف الحيّام في جماعة نسبوا إليها ، ذكرهم الأمير .

بانبئوراً: بالراء: ناحية بالحيرة من أرض العراق، صالح عليها خالد بن الوليد سنة ١٧، وكتب لأهلها كتاباً وأدسل إليها عاملًا من قبله ؛ قالوا: أوسل خالد عماله فأنفذ بشير بن الحصاصية على النهرين فنزل الكورينة ببانبورا.

بانتُوساً: بالقاف: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال ؟ قال البحتري:

أفام كل ملت القطر ، رجاس ، على دياد بعلو الشام أدراس على دياد بعلو الشام أدراس فيها لعكوة مصطاف ورتبع من بانقوسا ، وبابيلتى ، وبيطياس منازل أنكرتنا بعد معوفة ، وأوحشت من هوانا بعد إيناس يا علو لو شئت أبدلت الصدود لنا وصلا ، ولان لصب قلبك القاسي هل من سبيل إلى الظهران من حلب ،

من من سبيل إلى الطهران من حلب ، ونــَشُوءَ بين ذاك الورد والآس ؟ بكسر النون : ناحة من نواحي الكوفة ذ

بانقيا : بكسر النون : ناحية من نواحي الكوفة ذكرها في الفتوح ؛ وفي أخبار إبراهيم الحليل ، عليه السلام : خرج من بابل على حمار له ومعه ابن أخيه لوط يَسُوق عَنَماً ومجمل دلواً على عائقه حتى نزل بانقيا ، وكانوا يُزلز لون في وكان طولها اثني عشر فرسخاً ، وكانوا يُزلز لون في

كل ليلة فلما بات إبراهيم عندهم لم يزلزلوا ؛ فقال لهم شيخ بات عنده إبراهيم ، عليه السلام : والله مــا 'دفع عنكم إلا بشيخ بات عندي فإني رأيته كشير الصلاة ؛ فعاؤوه وعرضوا عليه المقام عندهم وبدلوا له البذول ؛ فقال : إنما خرجت مهاجراً إلى وبي.وخرج حتى أَتَى النَّجَف ، فلما رآه رجع أدراجه أي من حيث مضى، فتباشروا وظنوا أنه رغب فيا بدلوا له ؟ فقال لهم : لمن تلك الأرض ? يعني النجف ؛ قالوا : هي لنًا ، قال : فتبيعونيها ? قالوا : هي لك فوالله مَا تُنْسِتُ شَيْئًا ؟ فقال : لا أُحبِها إلا شراءً ، فدفع إليهم نخنيات كُنَّ معه بها ، والغنم يقال لها بالنبطية نَـقْياً ؛ فقال : أكره ُ أن آخذها بغير نمن ، فصنعوا ما صنع أهل بيت المقدس بصاحبهم وهبوا له أرضهم ، فلما نزلت بها البركة رجعوا عليه ، وذكر إبراهيم ، عليه السلام ، أنه 'محشر من ولده من ذلك الموضع سبعون ألف شهيد ، فاليهود تنقل موتاها إلى هذا المكان ، لهذا السبب . ولما وأى ، عليه السلام ، غَدُّرَهُم به تُرَكَّهم ومضى نحو مكة في قصة فيهــا طول ؛ وقد ذكرها الأعشى فقال :

> فيا نيل مصر، إذ تَسَامَى عُبابُه، ولا بحر بانقيا، إذا راح مُفْعَمَا بأُجورَدَ منه نائلًا؛ إن بعضهم إذا سُئل المعروف صد وجَمجمًا

وقال أيضاً :

قد سرتُ ما بين بانقيا إلى عَدَن ، وطال في العُنجم تَكْثُر اري وتسياري

وأما ذكرها في الفتوح فقال أحمد بن يحيى : لما قدم خالد بن الوليد ، رضي الله عنه ، العراق بعث بشير الأنصاري إلى بانقيا فخرج ابن سعد أبا النعمان بن بشير الأنصاري إلى بانقيا فخرج

عليه فَرَّخْبَنْداذ في جيش فهزمهم بشير وقسل فرخبنداذ، وانصرف بشير وبه جراحة فمات بعين التمر ؛ ثم بعث خالد جرير بن عبد الله إلى بانقيا فخرج إليه بُصْبُهُري بن صَلُوبا فاعتذر إليه وصالحه على ألف درهم وطيلسان ، وقال : ليس لأحد من أهل السواد عهد إلا لأهل الحيرة وأليس وبانقيا ؛ فلذلك قالوا : لا يُصلَح بُ بَيع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة ؛ وذكر إسحاق بن بشير أبو حذيفة فيا قرأته بخيط أبي عامر العبدري بإسناده إلى الشعبي : أن خالد بن الوليد سار من بإسناده إلى الشعبي : أن خالد بن الوليد سار من الحيرة حتى نزل بصلوبا صاحب بانقيا وسبيًا على ألف درهم وزن ستة ، وكتب لهم كتاباً فهو عندهم إلى النوات قاتلوه ليلة حتى الصباح ؛ فقال في ذلك ضرار ابن الأزور الأسدي :

أَرِقْتُ بِبَانِقْنِيا،ومَن يلقَ مثلَ ما لقيت ببانقيا من الحرب بأدق

فلما رأوا أنه لا طاقة لهم بجربه طلبوا إليه الصلح فصالحهم ، وكتب لهم كتاباً فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا كتاب من خالد بن الوليد لصكوبا بن بصبهري ومنزله بشاطىء الفرات ، إنك آمن بأمان الله على حقن دمك في إعطاء الجزية عن نفسك وجيرتك وأهل قريتك بانقيا وستيا على ألف درهم جزية، وقد قبلنا منك ورضي من معي من المسلمين بذلك ، فلك ذمة الله وذمة النبي محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وذمة المسلمين على ذلك، شهد هشام بن الوليد وجريو بن عبد الله بن أبي عوف وسعيد بن عمرو ، وحريو بن عبد الله بن أبي عوف وسعيد بن عمرو ، وكتب سنة ١٢ والسلام ؛ ويروى أن ذلك كان سنة وكتب سنة ١٤ والسلام ؛ ويروى أن ذلك كان سنة المدينة .

بانك : بضم النون ، وكاف : من قرى الري ؛ نسبوا إليها بعض أهل العلم .

البان : قال الكندي : أسفل من صفينة في صحراء مستوية عبودان طويلان لا يرقاهما أحد إلا أن يكون طائراً ، فيقال لأحدهما عبود البان ، والبان : موضع ، والآخر عبود السفح ، وهو من عن يمين طريق المصعد من الكوفة على ميل من أفيعية وأفاعية . وذو البان : جبل في ديار بني كلاب بجذاء ممليحة ماء هناك ، وذو البان أيضاً : في مصادر وادي المياه لبني نفيل بن عبرو بن كلاب ؛ وذو البان أيضاً : بأطراف الرثق لبني عبرو بن كلاب ؛ وذو البان أيضاً : أيضاً : جبل من إقبال هضب النخل وراء ذلك ؛ قاله أبن السكيت ، وفي رواية : ذو البان من ديار بني البكاء ؛ وقال أبو زياد : وذو البان هضة تنبت النان ؛ وقال الطويق بن عاصم النميري :

عرفت ٔ لحني ، بين 'منعرج اللوى وأسفل ذات البان ، مبدًّى ومحضرا

إلى حيث فاض المُـنُدُ نَبَانَ ، وواجها ، من الرمل ذي الأرْطَى،قواعدَ 'عَقَّرا

بها كن أسباب الهوى مطمئنة ، ومات الهـوى ذاك الزمان وأقـصرا

قال : المُذَّنبان واديان بذات البان ؛ وبان : من قرى مصر ؛ وبان : من قرى نيسابور ثم من قـرى ارغيان ؛ منها : سهل بن محمد بن أحمد بن عـلي بن الحسن الباني الأرغياني وابنه أبو بكر أحمد بن سهل.

بانوب: بضم النون، وسكون الواو، والباء موحدة: اسم لثلاث قرى بمصر في الشرقية والغربية والأشمونين.

باوِجان : بكسر الواو : من قرى أصبهان ، وهي غير بار جان ، ذكرهما الحافظ ابن النجار في معجمه .

بَاوَر : بفتح الواو ، وراء : موضع باليمن ؛ ينسب اليه الحسين بن يُوحَن بن أَبوية بن النعمان الباوري أبو عبد الله اليمني ، خرج من بلده يطلب العلم فطاف البلدان ثم استقر "بأصبهان ، روى عن جماعة ، منهم : الفضل بن محمد النيلي وأبو الفضل الأر مروي وابن ناصر السلامي وغيرهم ؛ كتب عنه محمد بن سعيد الد بيني الحافظ وأبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجريم الجريم وغيرهما ؛ ومات بأصبهان في شهر ربيع الأول سنة ٥٨٧ .

بَاوَرَ ﴿ : بِفَتِح الوَاو ، وسَكُونَ الرَاء ، وهِي أَبِيورَد : بلد بخرُ اسان بين سرخس ونيَسا ؛ ينسب إليها بهذا اللفظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن عقيل الباوردي ، كان معتزليّاً غالياً سكن أصبهان وروى بها الحديث ؛ ومات بعد سنة ٢٠٠ .

بَاوَرِي ومُلـَندى : بكسر الراء : مدينتان متقاربتان من بلاد الزنج ، 'يجلب منهما العنبر .

بَاوَ شَنْنَايا : الشين معجمة ساكنة ، ونون ، وبين الألفين ياء : قرية كبيرة من قرى الموصل قرب بلد من أعمال البقعاء ؛ خرج منها قوم من أهل العلم والذكر .

**بَاوَلُ :** نهر كبير بطبرستان .

بَايِانُ : سَكَةَ بِنَسَفَ معروفة ؛ نزلها محمد بن إسماعيل البخاري ؛ ينسب إليها أبو يعلى محمد بن أبي الطيّب أحمد بن ناصر الباياني ، كان إماماً في الأدب ؛ توفي سنة ٣٦٧ .

**باي بابان** : 'ذكر في بابان لأن النسبة إليها باباني .

بَايات : آخره تاء فوقها نقطتان : من حصون صنعاء اليمن .

# باب الباء والباء أيضاً وما يليهما

بَبا: بالفتح: مدينة بمصر من جهة الصعيد على غربي النيل ، وبمصر عداة قراى تشتبه في الحط وتختلف في اللفظ لا بأس بذكرها ههنا ليُفر ق بينها ثم نذكر كل واحدة في موضعها ، وهي ببا ، بالفتح ، وهي المذكورة في هذا الباب من كورة البهنسا ؛ وبنا ، بفتح الباء ، ونون : من كورة السَّمنتُود ؛ وتتا ، بتاءين مثناتين من فوقهها : من كورة المنوفية ؛ وننا ، بنونين مفتوحتين : من كورة البهنسا أيضاً ؛ وبيا ، بباء موحدة ، وياء : في كورة حوف رَمسيس ، بباء موحدة ، وياء :

بَبُوْ ' : بالفتح ثم الضم مشدد ، وزاي : قرية كبيرة على نهر عيسى بن علي دون السندية وفوق الفارسية ؛ وهي وقف على وَرَنَة الوزير رئيس الرؤساء ، وكان لأهله بها حصة رأيتها مراراً ، ذكرها نصر " في كتابه .

بُبَشْتَو : بالضم ثم الفتح ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح الناء فوقها نقطتان ، وراء : حصن منفرد بالامتناع من أعمال ريَّة بالأندلس بينه وبين قرطبة ثلاثون فرسخاً ، وربما أشبعوا الباء الثانية فنشأت ألفاً فقالوا ساشتر .

بَنِشى : بالفتح ، ثم السكون ، والشين مفتوحة ، مقصور عال : بلد في كورة الأسيوطية بمصر .

بَبْقُ : قَالَ الرُّهِنِي وَذَكَرَ خَبِيصاً مِن بِلاد كرمان ثم قال : وبناحيتها خَبْق وبَبْق ولا أَدري ما هما . بَبِلْيُون : هي بابليون وقد تقدم ذكرها ؛ جاءَت بهذا اللفظ في قول عِمْران بن حطان حيث قال :

فساروا مجمد الله ، حتى أحلَّهم ، بَسِلْمُيون منها، الموجفات السوابقُ

بَبَمْبَمُ : بغتحتين ، بوزن غَشَمْشَم : موضع أو جبل ؟ وكذا ذكره الأزهري والحارزنجي ولم تجتمع الباء والميم في كلمة اجتاعهما في هذه الكلمة ، ورواه بعضهم : يَبَمْم ، وقد روي على اللغتين قول حميد بن ثور حيث قال :

إذا شئت غَنَّتْني بأجزاع بيشة وبالرَّزْن،من تثليث،أو من بَبَسَهَا

بَعْنَة : بالفتح ثم السكون ، ونون : مدينة عند بامئين من أعسال باذغيس قرب هراة ، افتتحها سالم مولى شريك بن الأعور من قبل عبد الله بن عامر في سنة ٣٩ عنوة ؛ قال أبو سعد : ببنة هي بَوْن ، غير أنهم قد نسبوا إليها بَنْني واشتهر بالنسبة هكذا جماعة ، منهم : أبو عبد الله محمد بن بشر بن علي البنني حدث عن أبي بكر أحمد بن محمد البر ديجي الحافظ حدث عنه محمد بن أحمد بن الفضل .

بَبَّة ُ : بتشدید الثانیة : دار بَبَّة بمكة علی دأس رَدْم عبر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

بَبِيجُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وجيم : سبع قرى بمصر، وهي في جزيرة بني نصر ؛ وببيجُ قِمَن في البوصيرية. وفي الفيوم خمسة ببيج: ببيج أندير وببيج أنشو وببيج غيلان وببيج فر ح .

### باب الباء والتاء وما يليهما

بَتًا : بالفتح ، وتشدید الثانی ، مقصور ، وقد یکتب بالیاء أیضاً : من قری النهروان من نواحی بغداد ؛ وقیل : هی قریة لبنی تشیبان وراء حو لایا ، کذا وجدته مقیداً بخط أبی محمد عبد الله بن الحشاب

النحوي ؛ قال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات : أنزلاني فأكرماني ببتًا ، إنما يُكرِم الكريم الكريم

بَتَّانُ : من نواحي حر"ان ؛ ينسب إليها محمد بن جابر البسَّاني صاحب الزيج ؛ ذكره أبن الأكفاني بكسر الباء .

بُتَانُ : بالض ، والتخفيف: من قرى نيسابور من أعمال مُطركيث ؛ منها ، أبو الفضل البتاني ساكن طريثث أحد الزهمّاد الفضلاء من أصحاب الشافعي ، ومحمد بن عبد الرحمن البتاني من آل يحيى بن أكثم ، يروي عن علي بن إبراهيم البتاني من أصحاب ابن المبادك ، وقد ذكرنا في بُنان ما قبل في علي بن إبراهيم البتاني . المبتديد : قرية كالمدينة من أعمال بغداد قريبة من راذان، وكان أهلها قد تظلّموا قديمًا إلى الوزير محمد بن عبد الملك بن الزيّات من آفة لحقتهم فولى عليهم رجلًا ضعيف البصر ؛ فقال شاعر منهم :

أتبت أمراً ، يا أبا جعفر ! لم يأته بَرُّ ولا فاجرُ أغَنَّت أهل البَت ،إذ أهلكوا، بناظر ليس له ناظرُ

وإليها ينسب أبو الحسن أحمد بن علي الكاتب البَتِي:
أديب كبّس له نوادر حسنة ؛ مات سنة ه ه ي ، وكان
قد كتب القادر بالله مدة ؛ والبت أيضاً : قرية بين
بَعْقُوبا وبُو هُر ز كبيرة ؛ وبَتَة ، بالهاء : قربة من
أعمال بلنسية ؛ منها أبو جعفر البتي له أدب وشعر .
بُتْخَذَان : بالضم ثم السكون ، وفتح الحاء المعجمة ،
وذال معجمة ، وألف ، ونون : من قرى نسف ؛
منها : أبو علي الحسن بن عبد الله بن محمد بن الحسن
المُتْخَذَاني المقرى النسفي ؛ توني بعد سنة ١٥٥ .

البَتُواءُ : كأنه تأنيث الأبتر : موضع ذكره في غزوة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لبني لِحيّان ؟ قال ابن هشام : سلك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، على غرُراب ثم على تحيض ثم على البتراء ؟ وذكر ابن مسحاق في مساجد النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في طريقه إلى تبوك فقال : ومسجد بطرف البتراء من ذنب الكواكب .

بُــُــُوانُ : بالضم : موضع في بلاد بني عامر ؛ قال المجنون أنشده أبو زياد :

وأشرفت من بُترَ ان أنظ ُر : هل أدى خَيالاً لِللهِ داية ، وترانيا فلم يترك الأشراف ، في كل مَر ْقَب ، ولا الدمع من عيني إلا المآقيا المآقيا : جمع مأقي .

بُتُو": أَجِبُل من الشقيق مطلاّت على 'زبالة ؛ قال الشاعر :

رَعَينَ بين لينة والقَهْر ، فالنَّجُفَات فأُميل البُتْر ، فَخَدُ فَنَى صارة بعد العَصْر

وقال مالك بن الصَّمْصامة الجَعدي : واجتازت بـه صاحبتُهُ التي يهواها وأخوها حاضر فأُغمِيَ عليه ، فلما أَفاق قال :

أَلْمَتْ وماحَيَّتْ ، وعاجِتْ فأَسرِعَتْ لَلْ الْمَخْارِم ، فالنَّحْرِ لَلْ جَرْعَتْ بِينِ المَخْارِم ، فالنَّحْرِ خليقٌ إن حانت وفاتي ، فاحفرا برابية بين المحاصر ، فالبُتْر لِكِيمَا تقول العَبْدُ لِيَّةَ كُلُمَّا لِكَيْمَا تقول العَبْدُ لِيَّةَ كُلُمَا وَأَتْ جَدَثْي: حُبِيِّتَ يَا قَبَوْ مِن قَبَر وطولاً وقيل : البَتْر أكثر من سبعة فراسخ عرضاً ، وطولاً

أكثر من عشرين فرسخاً من بلاد بني عمرو بن كلاب؟ وقال القتال الكلابي :

عَفَا النَّجْبُ بِعدي فَالْعُرُ يَشَانَ فَالْبُتُو ' ، فَبُرْقُ نِعاجٍ مِن أُمَيْمَةَ فَالْحِجْرُ اللهِ عَفْرات المِلْح ، ليس بجَوّها أنيس ' ولا مِن مِحُلُ بِها الشَّفْرُ اللهِ عَلَى اللهِ السُّفَرُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السُّفَرُ اللهِ اللهُ اللهُ

سُنفُر أي إنسان ؟ يقال : ما بها سُفُر ولا كتيع ولا دبيع ولا دبيع الأندلس ؟ والبتر أيضاً : موضع بالأندلس ؟ ينسب إليه أبو محمد مسلمة بن محمد البتري الأندلسي ، روى عنه يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي الإمام .

مِتْوَيِوْ : بالكسر ثم السكون ، وكسر الراء ، وياء ساكنة ، وراء أخرى : حصن من أعمال مُرْسية بالأندلس .

بُتْسَابُور : بالضم ، والسين مهملة : صُقع من سواد واسط الحبيّاج بالعراق .

بَتَعَة ': قال الأصبعي : وبيجلندان موضع قرب الطائف هضة سوداء يقال لها بَتَعَة '، وفيها نقب ' كُلُ نقب قدر ساعة ، كان يلتقط فيها السيوف العادية والحرز '، ويزعمون أن فيها قبوراً لعاد وكانوا يعظمون ذلك الجلل .

بَسَّمَا و : بالفتح ثم التشديد ، والكسر : قرية من قرى بغداد ؛ بنسب اليها أبو إبراهيم نصرالله بن أبي غالب ابن أبي الحسن البَسَّماري ، ذكره أبو سعد في شيوخه وقال : سمعت منه سنة ٧٧٥ ؛ ومحمد بن 'مرجًا بن أبي العز" بن مرجًا البتَّماري أبو الوليد روى شيئًا من الحديث عن أبي علي الحسن بن إسحاق الباقرحي .

البُتُمُ : بالضم ثم الفتح والتشديد : اسم حصن ببلاد فرغانة ؛ وفيه قال الكميت :

## أباحث يحمى الصين والبُنَّم

وقيل : البتم حصن منيع جد"اً وفيه معدن الذهب والفضة والزاج والنوشاذر الذي مجمل الى الآفاق ، وهو جبل فيه مثل الغار ، قد بني عليه بيت 'يستو ثق من بابه وكوائه ، يرتفع من هذا الموضع 'مجار يشبه بالنهاق الدخان وبالليل النار، فإذا تلبد هذا البخار كان منه مشل النوشاذر فلا يتهيأ لأحد أن يدخل هــذا البيت لشدة حر" الا أن يلبس لبُوداً يُوطَّبها بالماء ثم يدخله كالمختلس فيأخذ ما يقدر من ذلك ويسرع الحروج،وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان فيُحفر عليه حتى يظهر، واذا لم يكن عليه بناءٌ بمنع البخار من التفرُّق لم يَضُرُّ من قاوبه حتى إذا احتُقنَ ومُنع من التفريق أحرق من يدخله من شدة الحر ؛ والبُنتُم : جبال يقال لها البتم الأول والبتم الأوسط والبتم الداخل ، ومياه مجاوى وسمر قند وجبيع الصُّغد من البـتم الأوسط، يجري هذا المـاء إلى برغر ثم إلى منجيكث ثم إلى سمر قند ، ونهر الصغانيان أيضاً منه.

بُتَمْيِينُ : بالضم ثم الفتح ، وكسر النون، وياء ساكنة ، ونون أخرى : من قرى صغه سبرقند من ناحية كبوسية ؛ منها : جعفر بن محمد بن بجر البُتَنيني ، ووى عنه ابنه القاسم ؛ قاله أبو سعد ثم قال : بُتَيْتِن، بتاءين مُثنّاتين من فوق : من قرى دَبُّوسية ، ونَسَب بايها القاسم بن جعفر بن محمد ، ولا أدري ما الصواب منها .

بَعِيل : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ولام : جبل بنجد منقطع عن الجبال، وقيل: جبل 'يناوح دَمْخاً ؟ وقال الحارثي : بَتيل واد لبني ذ'بيان وجبل أحسر يناوح دمخاً من ورائه في دياد كلاب وهناك قليب" يقال له البتيلة ؟ وبتيل حجر : بناء هناك عادي" مرتفع

مربع الأسفل محدد الأعلى يرتفع نحو ثمانين ذراعاً ، وقيل : بتيل اليامة جبل فارد في فضاء ، سُمي بذلك لانقطاعه عن غيره ؛ وقال مَوْهُوب بن رُسُيد :

مُقيم ، ما أقام أذرى أسواج ، وما بقي الأخارج والبتيل وقال سَلمة بن الحُر شُب الأَغاري :

إذا ما غَدَوتم عامدين لأرضنا ،
بني عامر ! فاستظهروا بالمراثر
فإن بني دُنبيان حيث عهدتُمُ
يجزع البتيل ، بين بادٍ وحاضرٍ ،
يَسُدُون أَبوابَ القباب بضُمَّرٍ
إلى عَنَن ٍ ، مستوثقات المواثر

وقال أبو زياد الكلابي : وفي دِماخ ٍ ، وهي بلاد بني عمرو بن كلاب ، بتيل ؛ وأنشد :

لعمري!لقد هام الفؤاد'، لجاجة ، بقطاعة الأعناق أم خليل فمن أجلها أحببت' عوناً وجابراً؟ وأحببت' ورد الماء دون بتيل

بَعيلَة : مثل الذي قبله ، وزيادة ها : ما البني عمرو ابن ربيعة بن عبد الله رواة ببطن السر وهو إلى جنب بتيل المذكور قبله ، وفي كتاب نصر : بتيلة قليب عند بتيل في ديار بني كلاب ؛ وقال ابن دريد: البتيلة ما اله لهم روا اله ببطن السر إلى جنب بتيل ، وبتيل جبل أحمر يناوح دمخاً من ووائه ؛ وقال أبو زياد : خاصم عبيد الله بن ربيع قوم من بني أبي بكر في ما الهم يقال له بتيل فأطالوا لهم الحصومة ، وعلى المدينة رجل من قريش يقال له خالد، واستعمل خالد رجلا يقال له عثان على ضرية فكان عبيد الله وأصحابه مختصمون إلى عثان فجعل البكريون لعثان

مالًا على أن يقضي لهم على عبيد الله ، فلما تخو"ف عبيد الله ذلك ارتحل حتى وقع بين يدي خالد بالمدينة، فقال :

إلى الله أشكو أن عثمان حائر " على"، ولم يَعلَم بذلك خالد ُ أبيت ' كأني من حذار قضائه بَجَرَّة عبَّادٌ ، سلّم الأساود تكلُّفت' أجوازَ الفَيَافي وبُعدها إليك ، وعَظمي خَشْيَةَ الظلم باردُ وبيضاء إمليس ، إذا بِتُ ليلةً بها ، زارني عاري الذراعين ماردُ عَوَى، عند نِضوي، يستغيث أليفه فلما رآني قد حنست القتله مبارزة"، واشتد بالسيف ساعدي فولئی فتئی شاکی السلاح ، لو آنه أخي لم أبيعه من معكر بواحد فتي يكسب المعدوم ،حتى رقيقه مُدل شَد ات الكمي المناجد إلى خالد ، إمَّا أَموتُ فَهَيَّنْ ؟ وإما طريــد مستجير بخــالد فهل أنت من أهل البتيلة منقذي ? فقد كيدت عن لحمي بسيفي أجالد ُ أرادوا جلائي عن بلاد ورثنتُها أبي ، وإمام ُ الناس والدين واحد ُ أمًا بعد أن يرموا بدُّلوي عن التي ضربت' بروميّ حديد الحدائد فأمكنتُها من منحر غير قاطع ، له نكفيان طيّب الطعم بارد ُ

فإنكما يا ابني عَلِيَّة كَنْـمَا يِدَاً ، وأَخِي نُو جَى قَلْبِلِ الفوائد ِ \ وقال دِرُوءَ بن 'جعْفة الكلابي :

شهد البنيل على البنيلة أنها وراء فانية على الأوراد منع البنيلة ، لا يجوز بانها فيُمر تَثُور جِحاشها بشراد قبر الإله وخصهم بملامة نفراً ، يقال لهم بنو رواد نفراً ، يقال لهم بنو رواد نفراً ، يقال لهم يقيم نضاد والمعزيات كا يقيم نضاد

بَتَّيْنَق : بالفتح ثم التشديد ، والكسر ، وياء ساكنة ، ونون مفتوحة ، وقاف: مدينة في ساحل جزيرة صقلية.

### باب الباء والثاء وما يليهما

البَشَاءُ : بالفتح ، والمد : موضع في بـلاد بني سلم ؛ قال أبو 'ذوْيب يَصف عِيراً تَـَحَمَّلت :

رفعت ُ لها طَر ْفي، وقد حال دونها رجال ُ وخيـل ُ بالبَنَاء تُغَبَّر ُ

وقال أبو بكر : البثاء الأرض السهلة، واحدتها بثاءة؛ وأنشد :

> بيت بشاء تبطئته ، دميت به الرّمت والعَيْهَلُ

قال الأزهري: ولعل بثاءً لماء في ديار بني سعد أخذ من هذا ؟ قال : وهو عين ماء عذب تسقي نخلا ؟ قال : ووأيتها في ديار بني سعد بالستتارين فتوهمت أنه سمي بذلك لأنه قليل ترَرَشُح فكأنه عرق يسيل ؟ وقال مالك بن نويرَة وكان نزل بهذا الماء على بني سعد المستسلم في هذه القميدة كثير من الاقواء ، لا يخني على القارىء .

فسابقهم على فرس له يقال له نصاب فسبقهم فظلموه ، فقال :

قلت مم والشّن مني باد :
ما غر كم بسابق جواد
يا رب أنت العون في الجهاد،
إذ غاب عني ناصر الأرفاد،
واجتمعت معاشر الأعادي
على بشاء باهظ الأوراد

البَثْواءُ : بالفتح ثم السكون، وراء، وألف بمدودة : الم حبل ، وقيل : شجر ذكر في غزوة الرجيع .

البَتْو': قال الأزهري: البثر القليل والبثر الكشير؛ وأنشد لأبي ذؤيب:

فافتناً بُنَّ من السَّواء، وماؤه بَثْرُ ' وعارَضَهُ طريق' مَهْيَعُ ُ -

وجعله السكري موضعاً بعينه ، فإنه قال : بَثْرُ هُ هُو مَاء معروف بذات عِرْق . وقال ذلك غيره ، وأنشد لأبي ُجندب الهذلي :

ألا أبلغ معقلًا عني رسولًا ، مُعْلَغُلَمَةً ، وواثلة بن عمرو إلى أي " نساق ، وقد بَلَمَغنا طلباءً عن سُميَحة ماء بَثر

َ بَشُو ُونَ : بالتحريك ، والراء:حصن بين ُ جبيل وأَنَــَهَةَ على ساحل بحر الشام .

البَّنَيْنُون : بالتحريك ، وبين النونين واو ساكنة : بليدة من نواحي مصر في كورة الغربية .

البَّنْنَةُ : بالفتح ثم السكون ، ونون ؛ قال ثعلب : البثنة الزُّبدة والبثنة النعمة والبثنة الرملة اللينة والبثنة المرأة الحسناء الفضة الناعمة : وهو اسم ناحية من

نواحي دمشق ، وهي البَكَنِيَّة ، وقيل : هي قرية بين دمشق وأذ رعات ؛ عن الأزهري ، وكان أيوب الني ، عليه السلام ، منها .

البَكَنيَة ' اللّحريك ، وكسر النون ، وياء مشددة : وهي التي قبلها بعينها ، يقال : بَنْنَة وبَكَنيّة ؛ وفي حديث خالد بن الوليد أنه تخطّب فقال : إن 'عسر استعملني على الشام وهو له مهم ' ، فلما ألقى الشام بو انيية وصار بثنيّة " وعسلًا عز لني واستعمل غيري يقال : إن البثنية حنطة منسوبة إلى بلدة معروفة بالشام يقال لها البثنية ؛ ويقال : إن البثنية اللينة وذلك أن الرملة اللينة يقال لها بَثنة وتصغيرها 'بثينة قال الغنوي ' : بثنية الشام حنطة أو حبّة مد حر جة ؛ قال ابن رُويد الهذلي :

فأَدْخَلَـٰتُهـا لا حنطة بننيَّة ، تقابل أطراف البيوت، ولا ُحرْفا

وقد ننسب إليها قوم ' ؛ منهم : النضر بن 'محرز بن بعيث أبو الفرج الأزدي البتني من أهل البثنية من نواحي دمشق ، حدث عن محمد بن المنكدر وأبي الزّعزيقة وهشام بن عروة ، روى عنه الوليد بن سلمة الطبراني وأبو بكر عبد الرحمن بن عبد العزيز ويقال ابن عبد الله الفارسي وأبو العباس الوليد بن المهلسب الأزدي وسهيل بن عبد الرحمن العكي وأحمد بن سلمان ؛ قال ابن حبان : هو 'منكر الحديث جداً لا يجوز الاحتجاج به .

'بُثَيْنَة': مصغراً بلفظ صاحبة جميل، وقد تقدم اشتقاقه: هضبة على طريق السفر بين البحرين والبصرة .

### باب الباء والجيم وما يليهما

البِجادة ' : بالكسر : من مياه أبي بكر بن كلاب ثم لبني كعب بن عبد بن أبي بكر ؛ وفيها قال السّري

ابن حاتم:

دعاني الهوى يوم البيجادة قادَني ، وقد كان يدعوني الهوى فأجيبُ في أبيات ذكرت في العَوقبَين .

مجتان : بالفتح ثم التشديد ، وآخره نون : موضع بين فادس وأصبهان ، واللفظ بجيمه على مذهب الفرس بين الجيم والشين .

عِبَّانَةُ : بالفتح ثم التشديد ، وألف ، ونون : مدينة بالأندلس من أعمال كورة إلبيرة ، خربت وقد انتقل أهلها إلى المرية ، وبينها وبين المرية فرسخان وبينها وبين غرناطة مائة ميل ، وهي ثلاثة وثلاثون فرسخاً ؛ منها : أبو الفضل مسعود بن علي بن الفضل البجاني ، روى عن أبي القاسم أحمد بن عبيدة ؛ وأبو الحسن علي بن معاذ بن سمعان بن موسى الرعيني البجاني ، سمع ببجانة من سعيد بن قحلون وعلي بن الجسن المرسي ومسعود بن علي ، وسمع بقرطبة من الحسن المرسي بن أبي دليم محمد بن عيسى الفللس ومحمد بن معاوية القررشي وغيرهم ، وكان فصيحاً قاسم بن أصبغ بن أبي دليم محمد بن عيسى الفللس الأذكار سمع منه الناس ببجانة وقرطبة ؛ قال ابلا الفرضي : وسمعت منه وكان يكذب ، وقافت على الفرضي : وسمعت منه وكان يكذب ، وقافت على الفرضي : وسمعت منه وكان يكذب ، وقافت على ذلك وعلمت ، قال بي ولدت سنة ٧٠٣ .

بَجَاوَةُ : بفتح الواو ، قال الزنخسري : بَجَاوة أَرض بالنُّوبة ، بها إبلُ فُرْهَة وإليها تُنسب الإبـل البجاويّة منسوبة إلى البَجَاء ، وهم أمم عظيمة بين العرب والحبش والنوبة ، مر ذكرهم قبل هذا .

مِجَاية ': بالكسر ، وتخفيف الجيم ، وألف، وياء ، وهاء: مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب ، كان أول من اختطّها الناصر بن عِلنناس بن حماد بن

زيري بن مَناد بن بُلُكِئين ، في حدود سنة ١٥٧ ؛ بينها وبين جزيرة بني مَزْغَنَّاي أُدبعة أيام ، كانت قديمًا ميناه فقط ثم 'بنيت المدينة؛ وهي في ليحف حبل شاهق وفي قبلتها جبال كانت قاعدة 'ملك بني حماد ، وتسمَّى الناصرية أيضاً باسم بانيها ، وهي مفتقرة إلى جميع البلاد لا يَخْصُها من المنافع شيء ، إنا هي دار ملكة ، تُرْكَبُ منها السُّفُنُ وتسافر إلى جميع الجهات، وبينها وبين ميلة ً ثلاثة أيام؛ وكان السبب في اختطاطها أن تميم بن المعز" بن باديس صاحب إفريقية أنفذ إلى ابن عمه الناصر بن عِلْنَاس محمد بن البَعبَع رسولاً لإصلاح حال كانت بينهما فاسدة ، فمر ابن البعبع بموضع بِجَايَة وفيه أبيات من البربر قليلة فتأمُّلُهَا حَقُّ التَّأمُّل فلما قدم على النَّـاصِ غَدَرَ بصاحبه واستخلى الناصر ودكئه على عوثرة تمم وقرر بينه وبين الناصر الهرب من تميم والرجوع إليه، وأشاد عليه ببناء بجاية واستركب وأراه المصلحة في ذلك والفائدة التي تحصُلُ له من الصناعة بها وكيُّد العدو" ، فأمر من وقته بوضع الأساس وبناها ونزلما بعسكره ، ونمى الحبر إلى تميم فأدصد لابن البعبع العيون فلما أراد الهرب قبض عليه وقتله وألحق به عاقمة الغدر .

بَجُ مُورَانَ : الجيم مشددة : من أعدال دمشق ؟ قال الحافظ أبو القاسم العساكري : محمد بن عبد الله أبو عبد الله البَجّي من بَج حور ران ، قرية كانت على باب دمشق ، حكى عن الأوزاعي دوى عنه العباس بن الوليد بن مَزْيَد ؛ ومنها أبو عبد الله جعفر ابن محمد بن سعيد بن شعيب بن عبد الله مولى بني عبد الدار ؛ قال الحافظ أبو القاسم : من مولى بني عبد الدار ؛ قال الحافظ أبو القاسم : من أهل بج حوران من إقليم باناس ؛ حد ثن عن الفضل

ابن العباس وأبي على الحسين بن محمد بن جعفر الحلبي، المعروف بابن البُطناني ، وأبي محمد عبــد الرحيم بن على بن عبد الأنصاري المؤذَّن وأحسد بن عبد الوهَّاب بن نجدة وأبي عبد الملك بن البُسْري وزكرياء ابن مجيى السَّجْزي وأحمد بن أنس بن مالك وأبي زُرْعة الدمشقي ، روى عنه أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن مهران وأبو العباس محمــد بن موسى السَّبسار وأحمد بن عبد الله البّرامي وإبراهيم ابن محمد بن سنان وأبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد وأبو الحسين الكلابي ؛ مات في ربيع الأول سنة ٣٢٩؛ وعبد الرحمن بن الحسين بن عبد الله ، ويقال : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السُّلَمي الحوراني ، ويقال : البُع حروراني من بع حوران ، روى عن أبيه والوليد بن مسلم وبحمد بن تشعيب ومروان الغزادي، روي عنه القاسم بن عيسى العطار وأبو الحسن بن تَجُوْمًا وأُحَمِدُ بن عَامِرِ البَرْقَعَيْدِي وأَبُو بِشر الدُّولابي وجِماعة غير هؤلاء .

بُعِدَانُ : بالضم ثم السكون : اسم جبل في طريق مكة من المدينة ، رُوي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه كان على بُعِدَانَ فقال : هذا بُعِدان سبق المفردون ، قالوا : ومن المفردون ? قال : الذاكرون الله كثيراً والذاكرات ؛ كذا رواه الأزهري بالضم ثم السكون والدال مهملة ، وأكثر الناس يوويه بُعِمدان ، وقد ذكر في موضعه .

البَحَوَرَاتُ : بالتحريك ، وقيل البُحِيْرات ، بالتصغير: مياه كثيرة من مياه السماء في جبل 'شوران المطلّ على عقيق المدينة ، يجوز أن يكون جمع 'مجرة ، وهو عظم البطن .

بِعِيسْتَانُ : بكسر أوله وثانيه، وسكون السين المهملة،

وتاء فوقها نقطتان ، وألف ، ونون : من قرى نيسابور ؛ منها أبو القاسم مُوفَتَّق بن محمد بن أحمد البجستاني الميداني ، من أهل نيسابور من أصحاب محمد ابن كرّام ، كان له قبول عند العامة ، سمع من أبي القاسم بن الحُصين نحو سنة ٥٢٠ .

البيجسة : بالكسر : موضع باليامة .

بَحِيثُوْ ا : بالفتح ثم الكسر ، وسكون الميم ، والزاي، وألف مقصورة : قرية من طريق خراسان ، كانت بها وقعة بين المقتفي لأسر الله وكُون خَر ومسعود البلال أصحاب السلطان محمد بن محمود ، في سنة ١٤٥٠ ويقال لهذه القرية بكمزا ، وقد 'ذكرت.

بَجُورَالُ : بالفتح : محلّة كبيرة بمر و بأسفل البلد ، وإنما قبل لها بَجُورَال لأن على رأس السكة بُجُوراً للماء أي مقسماً للماء ، نُسبت السكة إليها ؛ منها أبو علي الحسن بن محمد بن سهلان الحباط البجواري الشيخ الصالح .

البُجبُومُ : بالضم : بلد يضاف إليه كورة من كُورَ أسفل الأرض بمصر ، فيقال :كورة الأوسية والبجوم. بَجّة : بالفتح ، والتشديد:مدينة بين فارس وأصبهان ، والله الموفق .

#### ماب الباء والحاء وما يليهما

بِحَارِ": بكسر أوله كأنه جمع تجر ؛ قال الأصمعي: البيحاركل أرض سهلة تحيفها جبال ؛ وأنشد للنسر ان توالب :

> و كأنها كقرى تخيّل نبتُها أننف ، يَغُمُ الضالُ نَبَتَ مجادِها

الدُّقَـرَى : الروضة الكثيرة الماء والندى .

وذو مجار : جبلان في ظهر حرّة بني 'سلّيم ؛ قاله

إسماعيل بن حماد ؛ وقال نصر : ذو بجار مساءُ لغني " في شرقي النتير وقيل في بلاد اليمن ؛ وأنشد غيره للنابغة الجعدي في يوم شعب جبكة :

> ونحن حبسنا الحي عبساً وعامراً بحسان وابي الجرون،إذ قبل أقبيلا وقد صعدت عن ذي بحار نساؤه، كإصعاد نسر لا يو ومون منز لا عطفنا لهم عطف الضروس فصادفوا، من الهضة الحمراء، عزاً ومعقلا

وقال أبو زياد : ذو بجار واد بأعلى التسرير يَصُبُّ في التسرير ، لعمرو بن كلاب ؛ وأنشد :

عفا ذو مجار من أُمَيْمَةَ فالمضبُ ، وَكُبُ وَأَقْفَرَ إِلاَّ أَنْ يِلمُ بِهِ وَكُبُ

ورواه الغُوري بفتح الباء؛وأنشد لبشر بن أبي خاذم: لليلي على 'بعد المزار تذكُر' ، ومن دون ليلي ذو بجار فمنْوَرُ

بُحارِ": بالضم ؛ كذا رواه السكري في قـول البُرَيق المُذَلِي :

> ومر" على القرائن من 'بحار ' فكاد الوَبُل' لا 'يبقي 'بحارَا

> > وقال كشامة بن الفدير:

لن الديار عفون بالجنوع ، بالدوم بين المجاد فالشرع بالدوم بين المجاد فالشرع درست ، وقد بقيت على حجج ، بعد الأنيس ، عفوانها ، سبع الأبيا خيسة درست ، دارت قواعدها على الرابع

بُحْت : بالضم ثم السكون ، والناء مثناة : وادي

البُحت قريب من العُدْرَيب يطؤه الطريق بين الكوفة والبصرة ، قال الحازمي : ولا أحقُّه .

بُحتُو' : بالضم : روضة في وسط أَجْإٍ أَحَـد جَبَلَتَيْ طيّ ۽ قرب جَوِّ ، كأنها مساة بالقبيلة ، وهو 'بحثُر ابن عَتُود بن 'عنين بن سلامان بن ثُنعَل بن عمرو بن الغواث بن طيّ ۽ .

أبحو أن : بالضم : موضع بناحية الفرع ؟ قال ابن الواقدي : بين الفرع والمدينة غانية بُرد ؟ وقال ابن إسحاق : هو معدن بالحجاز في ناحية الفرع ، وذلك المعدن للحجاج بن علاط البهزي ؟ قال ابن إسحاق في سيرة عبد الله بن جعش : فسلك على طريق الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له بجران أضل سعد بن أبي وقاص وعنبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه ، وذكر القصة ؛كذا قيده ابن الفرات بفتح الباء همنا، وقد قيده في مواضع بضبها، وهو المشهور، وذكره العبراني والزنخسري وضبطاه بالفتع، والله أعلم، بمحثوث : بلد باليمن كانت اسبا بن سليان الحو لاني ، بحثوث : بلد باليمن كانت اسبا بن سليان الحو لاني ، في شرح الله علم المعد بن مقبل الدوني وضع من علاف جعفر .

### ذكر البحار

أما اشتقاق البحر فقال صاحب كتاب العين : 'سمي البحر بجرآ لاستبحاره ، وهو سعتُه وانبساطه ؟ ويقال: استبحر فلان في العلم وتبحر الراعي في رعي كثير وتبحر في المال إذا كثر ماله أ. والماء البحر : هو المم ، وقد أبحر الماء إذا صار مملحاً ؟ قال نصب :

وقد عاد ماءُ البحر ملئحاً ، فزادني إلى مرضي أن أمجر َ المشرَ بُ العذُّ بُ

وأما ماء البحر فذكر مقاتل أنه فضلة ماء السماء المنهسر منها في الطوفان ، واحتج بقوله تعالى : وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجنودي ؛ فلما بلعت الأرض ماءها بقي ماء السماء على وجهها ، وهو ماء البحر ؛ قال : وإغا كان ملحاً لأنه ماء سخطي ؛ البحر ؛ قال : وإغا كان ملحاً لأنه ماء سخطي ؛ كذا نؤل ولم يذكر أحد من المفسرين في هذا شيئاً، وهو قول حسن يتقبله القلب ' ؛ وكذا قيل في الماء الذي تنبديه الأرض إلينا ، وهو نبع من ماء السماء أيضاً ، واحتبج بقوله تعالى : وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض ؛ وقوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ؛ وأذكر ما يضاف إليه على حروف المعجم .

بَحْو ' بُنْطُس : كذا وجدته بخط آبي الرّ يحان بالباء الموحدة ثم النون الساكنة ، وضم الطاء ، والسين مهملة ؛ قال : وفي وسط المعمورة بأرض الصقالبة والروس بحر ' يُعرف ببُنْطُس عند اليونانيين، ويعرف عندنا ببحر طرابُزندة لأنها فرُضة عليه ، يخرج منه خليج يمر في بسور القسطنطينية ولا يزال مضايقاً حتى يقع في بحر الشام الذي في ساحله الجنوبي بلاد الشام ومصر والإسكندرية وإفريقية .

بَحْو ُ تَولِيهَ عَن البحار العظام وأظنه يستمد من المحيط ؛ قال الكندي : في طرف العبارة من ناحية الشمال بحر عظيم تحت قبطب الشمال ، وبقربه مدينة يقال لها تولية ليس بعدها عبارة ، وأهلها أشتى خلق الله ولم تقرب منها سفينة .

بحثو ' الخَنْوَ و ، بالتحريك : وهو بجر طبرستان وجُر جان و آبسكون كلها واحد ، وهو بجر واسع عظيم لا اتصال له بغيره ، ويستى أيضاً : الحراساني والجيلي ، وربما

سماه بعضهم : الدُّوَّارة الحراسانية ؛ وقال حمزة : اسمه بالفارسة زراه أكفُودَه، ويسمَّى أيضاً: أكفوده كرّياو، وسمّاه ارسطاطاليس: أرقانيا ، وربما سمَّاه بعضهم الحوارزمي، وليس به لأن مجيرة خوارزم غير هذا ، تُـذ كر في موضعها إن شاء الله، وعليه باب الأبواب وهو الدَّرُّ بند كما وصفناه في موضعه ، وعلمه من جهة الشرق جبال مُوقان وطبوستان وحسل ُجِرْجَان، ويمتدُّ إلى 'قبالة دهستان وهناك آيسكون، ثم يدور مشرقاً إلى بلاد الترك ، وكذلك في جهة شماله إلى بلاد الخزَر ، وتَصُبُ إليه أنهار كثيرة غظام، منها الكُرُ والرُّسُ وإتل؛ وقال الإصطخري: وأما مجر الخزر ففي شرقيه بعض الديــلم وطبوستان وجرجان وبعض المفازة التي بين جرجان وخوارزم، وفي غربيه : اللأن من جبال القبق إلى حدود السرير وبلاد الخزر وبعض مفازة الغُنزية ، وشماليه : مفازة الغزية ، وهم صنف مـن الترك بناحيـة سياه كوه ، وجنوبيه : الجيل وبعض الديلم ؛ قال : وبحر الخزر ليس له اتصال بشيء من البحور على وجه الأرض ، فلو أن رجلًا طاف بهذا البحر لرجع إلى الموضع الذي ابتدأ منه، لا يمنعه مانع إلا أن يكون نهر يصب ً فيه؛ وهو بجر ملَّح لا مَدَّ فيه ولا خَزْرٌ ، وهو بجر مظلم، قَمَرُه طين مخلاف مجر القُلزُم ومجر فارس، فإن في بعض المواضع من بجر فارس ربما 'يرى قعر'ه لصفاء ما تحته من الحجارة البيض، ولا يرتفع من هذا البحر شيء من الجواهر لا لؤلؤ ولا مرجان ولا غيرهما ولا ينتفع بشيء مَا 'يخرج منه سوى السمك؛ ويركب فيه التجار من أراضي المسلمين إلى أرض الخزر ومــا بين أَرَّان والجيل وجرجان وطبرستان ، وليس في هذا البحر جزيرة مسكونة فيها عمارة كما في مجسر فارس والروم وغيرهما ، بل فيه جزائر فيها غياض

ومياه وأشجار وليس بها أنيس ؛ منها جزيرة سياءكوه وقد 'ذکرت ، وبجذاء نهر الکُر" جزیرة أخری بهــا غياض وأشجار ومياه يرتفع منها الفُوَّهُ ومجملون إليها في السفن دواب ً فتُسْمَرَحُ فيها حتى تَسْمَنَ ، وجزيرة تثعرف بجزيرة الروسية وجزائر صغاد ؟ وليس من آيسكون إلى الخزر للآخذ على 'يمـني يديه على شاطىء البحر قرية ولا مدينة سوى موضع مــن آبسكون على نحو خبسين فرسخاً يسمى دهستان وبناء داخل البحر تستتر فيه المراكب في هيجان البحر ؛ ويقصدُ هذا الموضعَ خلق كثير من النواحي فيقيمون به للصيد ، وبه مياه ، ولا أعلمُ غير ذلك ؛ فأما عن يسار آتسكون إلى الخزر فإنه عبارة متصلة لأنك إذا أخذت من آنسكون بساراً مردت على حدود جرجان وطبرستان والديلم والجيل وموقان وشروان والمسقط وباب الأبواب ثم إلى سَمَندر أربعة أيام ومن سمندر إلى نهر إتل سبعة أيام مفاوز؟ ولهذا البحر من ناحية سياه كوه زنقة يخاف عـلى المراكب منها إذا أخذتها الربح إليها أن تنكسر، فإذا انكسرت هناك لم يتهيأ جمع شيء منها من الأتواك لأنهم يأخذونه ويحولون بين صاحبه وبينه ؛ ويقال : إن دوران هذا البحر ألف وخبسمائة فرسخ ، وقُـُطره مائة فرسخ ، والله أعلم .

بحو الزانج : هو بحر الهند بعينه ، وبلاد الزنج منه في نحو الجنوب تحت سُهيل ، وله بر وجزائر كشيرة كبار واسعة فيها غياض كثيرة وأشجار لكنها غير ذات أثمار وإنما هي نحو شجر الابنوس والصندل والساج والقنا ؛ ومن سواحلهم يلتقط العنبر ولا يوجد في غير سواحلهم ، وهم أضيق الناس عيشاً ؛ وحدثني غير واحد بمن شاهد تلك البلاد أنهم يرون القطب الجنوبي عالياً يقارب أن يتوسط السماء ،

وسهيل كذلك، ولا يرون الجدّي قط ولا القطب الشبالي أبداً ولا بنات نعش، وأنهم يرون في السباء شيئاً في مقدار جرّم القمر كأنه طاقة في السباء أو شبه قطعة غيم بيضاء لا يغيب قط ولا يبرح مكانه، وسألت عنه غير واحد فاتفقوا على ما حكيتُهُ بلفظه ومعناه، وله عندهم اسم لم يحضروني الآن، وأنهم لا يدرون ايش هو؛ ولهم هناك مُدُن أجلتُها مَقْدَسُو، يدرون ايش هو؛ ولهم هناك مُدُن أجلتُها مَقْدَسُو، وسكانها عَرْباء واستوطنوا تلك البلاد، وهم مسلمون، طوائف لا سلطان لهم لكل طائفة شيخ يأتمرون له؛ وهي على بر" البربر، وهم طائفة من العربان غير الذين هم في المغرب، بلادهم بين الحبشة والزنج، وسنذكرهم بعد إن شاء الله تعالى ؛ ثم يمتد بر البربر على ساحل بعد إن شاء الله تعالى ؛ ثم يمتد بر البربر على ساحل بالبحر المحيط .

بحَوْ فارسَ : هو شعبة من بحر الهند الأعظم، وأسمه بالفارسية كما ذكره حمزة : زرأه كامسير ، وحدُّه من النَّايز من نواحي مُكران على سواحل مجر فارس إلى عبَّادان ، وهو فنُوهُ دجلة الــــــــى تصبُّ فيه ، وأول سواحله من جهة البصرة وعبادان أنك تنحدر في دجلة من البصرة إلى بليدة تسمى المُعرِزَة في طرف جزيرة عبادان تتفرُّق دَجَلة عنــده فرقتين : إحداهما تأخذ ذات اليمين فتصب في هــذا البحر عند سواحل أرض البحرين ، وفيـه تسافر المراكب إلى البحرين وبر العرب ؛ وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قَـَطَـر وعُمـان والشَّعْر ومر باط إلى حضرموت إلى عَدَن ؛ وتأخذ الفرقة الأخرى ذات الشبال وتصب في البحر من جهة بر" فارس، وتصير عبادان لانصباب هاتين الشعبتين في البحر جزيرة بينهما ؟ وعلى سواحل بجر فارس من جهة عبادان من مشهورات المـدن مَهروبان ؛ قال حمزة : وههنا يسمى هذا البحر

بالفارسية زراء أفرنك ، قال : وهو خليج منخلج من مجر فارس متوجهاً من جهة الجنوب 'صعدًا إلى جهة الشمال حتى يجاوز جانب الأبُلَّة فيمتزج بمـاء البطيعة ، آخر كلامه ؛ ثم ير" مــن مَهروبان نحو الجنوب إلى جنَّابة بلدة القرامطة ، ومقابلها في وسط البحر جزيرة خارك ، ثم يمر في سواحل فارس بسينيز وبوشهر ونتجيرام وسيراف ثم بجزبوة اللأر إلى قلعة 'هز'و ، ومقابلها في البحر جزيرة قيس بن 'عميرة تظهر من ہر فارس، وهي في أيامنا هذه أعمر موضع في مجر فارس ، وبها مقام سلطان البحر والملك المستولى على تلك النواحي ، ثم هرموز في بر فارس ومقابلها في اللُّجة جزيرة عظيمة تعرف بجزيرة الجاسك ثم تيز مُكران على الساحل ، فيعر فارس وبجر البحرين وعمان وأحد على ساحله الشرقى بلاد الفرس ، وعملي ساحله الفربي بلاد العرب ، وطوله من الشمال إلى الجنوب .

بَحُو ُ القَالَةُ مُ : وهو أيضاً شعبة من بحر الهند ، أوله من بلاد البربر والسودان الذين ذكرنا في بحر الزنج وعد ن ثم يمتد مغرباً ، وفي أقصاه مدينة القلزم قرب مصر ، وبذلك ستي بجر القلزم ؛ ويسمى في كل موضع ير به به باسم ذلك الموضع ، فعلى ساحله الجنوبي بلاد البربر والحبش ، وعلى ساحله الشرقي بلاد العرب ، فالداخل إليه يكون على يساره أواخو بلاد البربر ثم الزيم ثم الخبشة ، ومنتهاه من هذه الجهة بلاد البجاء الذين قد منا ذكرهم ، وعلى يمينه عدن ثم المند ب ، وهو مضيق في جبل كان في أرض اليمن المعاول يحول بين البعر وامتداده في أرض اليمن ، فيقال : ان بعض الملوك القدماء قد "ذلك الجبل بالمعاول ليدخل منه خليجاً صغيراً يملك به بعض أعداثه ، فقد من ذلك الجبل غو رمية سهبين أو ثلاثة ثم أطلق من ذلك الجبل نحو رمية سهبين أو ثلاثة ثم أطلق

البحر في أراضي اليمن فطفا ولم يمكن تدار كُهُ فأهلك أماً كثيرة واستولى على 'بلد ان لا تحصى وصار بحرا عظيماً ، فهو بمر بساحله الشرقي على بلاد اليمن وجُد والجار وينبع ومد ين ، مدينة 'شعيب النبي ، عليه السلام، وأيلة الى القلزم في منتهاه ، وهو الموضع الذي غرق فيه قوم فرعون وفرعون أيضاً ؛ وبين هذا الموضع وف سطاط مصر سبعة أيام ؛ ثم يدور تلقاء الجنوب إلى القيصير ، وهو مرسى للمراكب مقابل قوص ، بينهما القيصير ، وهو مرسى للمراكب مقابل قوص ، بينهما وأرض البجاء ثم يدور في شبه الدائرة الى عيذاب وأرض البجاء ثم يتصل ببلاد الحبش ؛ فإذا تُخييل وأرض البجاء ثم يتصل ببلاد الحبش ؛ فإذا تُخييل القلزم والحليج الداخل الى القلزم الحليج الداخل الى القلزم الحليج الداخل الى القلزم بلاد العرب بين الحليجين 'يحيطان بثلاثة أدباع بلاد العرب .

البحثو' المنحمط': ومنه مادّة سائر البحور المذكورة ههنا غیر بجر الخزر ، وقبد سماه أرسطاطالیس في رسالته الموسومة ببيئت الذهب : أوقيانوس ، وسماه آخرون : البحر الأخضر ، وهو محيط بالدنيا جميعها كإحاطة الهالة بالقمر ؛ وبخرج منه 'شعبتان: إحداهما بالمغرب والأخرى بالمشرق ، فأما التي بالمشرق فهي: بحر الهند والصين وفارس واليمن والزنج، وقد مَر" ذكر ذلك ؛ والشعبة الأخرى في المغرب: تخرج من عند سلا فتمر بالزقاق الذي بين البر الأعظم من بلاد بربر المفرب وجزيرة الأندلس وتمر بإفريقية إلى أرض مصر والشام إلى القسطنطينية كما نذكره؛ وهذا البحر المحيط لا يُسلَّكُ شرقاً ولا غرباً إنما المسلَّكُ ُ في خليجيه فقط ، واختلفوا هل الخليجان بنصبَّان في المحيط أم يستمد"ان منه ، فالأكثر أن الحليجين يستبدان من المحيط وليس في الأرض نهـر" الا وفضلتُهُ تصب أما في الشرقي أو في الغربي الا في مواضع تصب في بُحيْرات منقطعة ، نحو : جَيحون

وسَيحُون فإنهما يصان في مجيرة تخصُّهما، والأرُّدُنَّ

يصب في البحيرة المنتنة ، كما نذكره ان شاء الله تعالى .

بَحُو المغوب: وهو بجر الشام والقسطنطينية ،
مأخذه من البحر المحيط ثم يمتد مشرقاً فيمر من من البحر المحيط ثم يمتد مشرقاً فيمر من القسطنطينية فيمر ببننطئس المذكور آنفاً ، ويمتد منجهة الجنوب على بلاد كثيرة أولها سلا ثم سبتة وطنجة وبحاية ومهدية وتونس وطرابلس والإسكندرية ثم سواحل الشام الى انطاكية حتى والإسكندرية ثم سواحل الشام الى انطاكية حتى يتصل بالقسطنطينية ، وفيه من الجزائر المذكورة : الأندلس وميورقة وصقلية واقريطش وقبرص ورودس وغير ذلك كثيرة ؛ وقرأت أفي غير كتاب من أخبار مصر والمغرب أنه ملك بعد هلاك الفراعنة ملوك من مضر والمغرب أنه ملك بعد هلاك الفراعنة ملوك من بن مَلُوطِس وز مَطرة ،

وكانا من `ذوي الرأي والكيد والسحر والقوة، فأراد

الروم مغالبتهم عـلى أرضهم وانتزاع الملك منهم ،

فاحتالًا أن فتقا البحر المحيط من المغرب، وهو مجر

الظلمات، فغلب على كثير من البلدان العامرة والممالك

العظيمة وامتد إلى الشام وبلاد الروم وصار حاجزآ

بين بلاد الروم وبلاد مصر ، وهذا هو البحر الذي

وصفناه قبل ، وعلى هذا فبحر الأُندلس وبجر المفرب

وبجر الإسكندرية وبجر الشام وبجر القسطنطينية وبجر

الأفرنج وبجر الروم جميعه واحد، ليس لهذا اتتصال

بيعر الهند إلا أن يكون من جهة المحط ؛ وأقربُ

موضع بين البحر الهندي وهذا البحر عند الفَرَما ،

وهي على ساحل بجر المغرب والقُلْنُزُم ، وهو على ساحل بجر اليمن سوى أربعة أيام . ولو أراد مريد أن يسير من سلا إلى إفريقية ثم سواحل مصر والشام ثم الثغور إلى طرابزندة ويقطع جبل القَبْق ويدور من أطراف بلاد الترك إلى

القسطنطينية فيصير البحر على جهته الجنوبية بعد أن كان من جهته الشمالية ، ويمر بسواحل الأفرنج حتى يدخل الأندلس فيقابل سلا التي بدأ بها من غير أن يقطع مجراً أو يركب مركباً ؛ ويمكنه ذلك إلا أن المسافة بعيدة والمشقة في سلوكه صعبة لمروره بين أمم مختلفة الأديان والألسنة وجبال مشقة وبواد موحشة .

بجو ُ الهيند : وَهُو أَعظم هذه البحار وأوسعُها وأكثرها جزائر وأبسطها على سواحله مُدْناً ؟ ولا علم لأحد بموضع اتصاله بالمحيط محدوداً لعظم اتصاله به وسعته وامتزاجه به ، وليس كالمغربي لأن اتصال المغربي من المحيط ظاهر في موضع يقال له الزقاق ، بين ساحله الجنوبي الذي عليه بلاد البربر وساحله الشمالي الذي هو بلاد الأندلس أربعة فراسخ بين كل ساحل من الآخر، وليس كذلك الهندي ؛ ويتشعب من الهندي خليجان كثيرة إلا أن أكبرها وأعظمها بجسر فارس والقازم اللذين تقدم ذكرهما . وقد كنّا ذكرنا أن أول مجر فارس التَّيْزِ آخذاً نحو الشمال ، فأما أُخذه نحـو الجنوب فهي بلاد الزنج ؛ وينعطف من تيز الساحل مشرقاً متسعـاً فتمر سواحله بالدَّيبُــل والقَسَّ وسُومنات ، وهو أعظم بيوت العبادات التي بالهند ، جميعه هو عندهم بمنزلة مكة عند المسلمين؛ ثم كنباية ثم تَخُورُ يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَى بَرُورَ صُ ، وهي مِن أعظم مد مهم، ثم ينعطف أشد من ذلك حتى بير ببلاد مليبار الِّي 'يجلب منها الفُلفُل؛ ومن أشهر مدنهم: مَنجَر ُور وفاكنور ثم خُور فَوْفَل ثم المَعْبِر ، وهــو آخر بلاد الهند ، ثم بلاد الصين ، فأوَّلها الجاوة ثوكب إليها في بجر ي صعب المسلك سريع المهلك ، ثم الى صريح بلاد الصين ؟ وقد أكثر الناس في وصف هــذا النحسر وطوله وعرضه ، وقالوا فسه أقوالاً متفاوتة

تَقدَح في عقل ذاكرها ، وفيه من الجزائر العظام ما لا 'يحصيه إلا الله ؛ ومن أعظمها وأشهرها جزيرة سيكان وفيها مُدُن كثيرة وجزيرة الزابج كذلك وجزيرة سُمُطُوري وجزيرة كُولَم وغير ذلك ؛ وإنما أرْسُمُ لك صورة المحيط وكيف تشعب البحاد منه في الصورة التالية لتعرفه ان شاء الله تعالى .

الإسلام رجل من بني كيث قتل رجلًا من مُهذَيل فقتله به . والبحرة أيضاً : من أسماء مدينة الرسول ، صلى الله عليه وسلم ؛ والبَحيرة أيضاً : من أسمائها ؛ والبحرة أيضاً : من قرى البحرين لعبد القيس ، واشتقاقها يذكر في البحيرة .

البَحْرِين : هَكَذَا يَتَلَفَظُ بَهَا فِي حَالَ الرَّفِعِ وَالنَصِبِ وَالْجِرِ ، وَلَمْ يُسِمَعُ عَلَى لَفَظُ المَرْفُوعِ مِنْ أَحَدُ مِنْهِمٍ ،

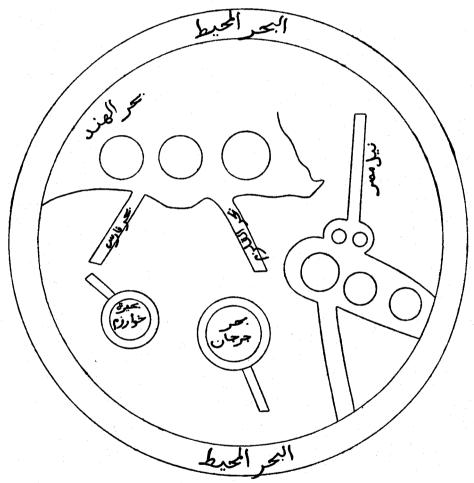

بَحْوَةُ : موضع من أعمال الطائف قرب لِيَّة ؟ قال ابن إسحاق : انصرف رسول الله على الله عليه وسلم ، من نحنين على نخلة اليانية ثم على قرن ثم على المُلكيح ثم على بَحْرة الرُّغاء من لية ، فابتنى بها مسجداً فصلى فيه فأقاد ببحرة الرُّغاء بدَم وهو أول دم أقيد به في

إلاّ أن الزمخشري قد حكى أنه بلفظ التثنية فيقولون: هذه البحران وانتهينا الى البحرين ، ولم يبلغني من جهة أخرى ؛ وقال صاحب الزيج : البحرين في الإقليم الثاني ، وطولها أربع وسبعون درجة وعشرون درجة من المغرب ، وعرضها أربع وعشرون درجة

وخس وأربعون دقيقة؛ وقال قوم: هي من الإقليم الثالث وعرضها أربع وثلاثون درجة؛ وهو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعُمان ، قيل هي قصبة ' هَجَر' قصبة البحرين وقد عد"ها قوم من اليمن وجعلها آخرون قصبة "برأسها . وفيها عيون ومياه وبلاد واسعة ، وربما عد" بعضهم اليامة من أعمالها والصحيح أن اليامة عمسل برأسه في وسط الطريق بين مكة والبحرين .

روى ابن عباس : البحرين من أعمال العراق وحدُّه من مُعمان ناحية مُجرَّفار ، واليامة على جبالها وربمــا تُضمَّت اليامة الى المدينة وربما أفردت ، هذا كان في أيام بنى أُمَيَّة ، فلما ولي بنو العباس صيَّروا عمان والبحرين واليامة عملًا واحداً ؛ قاله ابن الفقيه ؛ وقال أبو عُبيْدة : بين البحرين واليامـة مسيرة عشرة أيام وبين هُجَرَ مدينة البحرين والبصرة مسيرة خمسة عشر يوماً على الإبل ، وبينها وبين عبان مسيرة شهر ؟ قال : والبَّحرين هي الحطُّ والقطيف والآرة وهجر وبينونة والزارة وجواثا والسابور ودارين والغابة ، قال : وقصبة هجر الصَّفا والمُسْتَقَّر ؛ وقال أبو بكر محمد بن القاسم : في اشتقاق البحرين وجهان: يجوز أن يكون مأخوذًا من قول العرب كجرُّتُ الناقة اذا شُقَّقْتُ أَذُنْهَا، والبحيرة : المشقوقة الأذن من قول الله تعالى: ما جعل الله من تجيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ؛ والسائبة معناها : ان الرجل في الجاهلية كان يسيب من ماله فيذهب به الى سدنة الآلمة ؛ ويقال : السائبة الناقة التي كانت إذا ولدت عشرة أبطن كلهن اناث سُنبت فلم تركب ولم يُجزُّ لها وَبِرْ وَبُحِرَتَ أَذِنَ ابْنَتُهَا أَي خُرُقَتَ . والبحيرة : هي ابنة السائبة ، وهي تجري عندهم تجرى أمّها في التحريم ؛ قال : ويجوز ان يكون البحرين من قول

العرب: قد بحر َ البعير ُ بحر مَّ أَذَا أُولَع َ بِالمَاءِ فَأَصَابِهِ منه داءً ، ويقال : قد أبحرت الروضة إبحاراً اذا كثر إنتاع الماء فيها فأنبت النبات ، ويقال للروضة : البحرة ، ويقال للدم الذي ليست فيه صُفرة" : دم" باحريٌّ وبحرانيٌّ ؟ قلت : هذا كله تعسفُ لا يشبي ان يكون اشتقاقاً للبحرين، والصحيح عندنا ما ذكر. أبو منصور الأزهري ، قال : انما سبُّوا البحرين لأن في ناحية قُـُراها بحَـيرة على باب الأحساء، وقرى هجر بينها وبين البحر الأخضر عشرة فراسخ ، قبال : وقدرت هذه البحيرة ثلاثة أميال في مثلها، ولا يَفيض ماؤها ، وماؤها راكد زُعاق ؛ وقيال أبو محيد اليزيدي : سألني المهدي وسأل الكسائي عن النسبة الى البحرين والى حصنين لم قالوا حصني وبجراني ? فقال الكسائي : كرهوا أن يقولوا حصاني لاجتاع النونتين، وانما قلت : كرهوا أن يقولوا تجريُّ ا فتشبه النسبة الى البحر ، وفي قصتها طول ذكرتها في أخار اليزيدي من كتابي في أخبار الأدباء ؛ وينسب الى البحرين قوم من أهل العلم ؟ منهم مجمد بن مُعمَّر البحراني بيصري ثقة حدّث عنه البخاري ؛ والعباس ابن يزيد بن أبي حبيب البحراني ، يعرف بعبَّاسُوية، حدث عن خالد بن الحارث وابن عينة ونزيد بن زُرُيع وغيرهم ، روى عنه الساغندي وابن صاعد وابن مخلد ، وهو من الثقات ؛ مــات سنة ٢٥٨ ؛ وزكريَّة بن عطية البحراني وغيرهم. وأما فتعما فانها كانت في مملكة الفرس وكان بها خلق كثير من عبد القيس وبكر بن وائل وثميم مقيمين في باديتها ، وكان بها من قبل الفرس المنذر بن ساوي بن عبدالله ابن زید بن عبدالله بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، وعبدالله بن زيد هذا هو الأسبذي ، نُسب الى قرية بهجَّر ، وقد ذكر

من البحرين منها القطيف، وأبان على ناحية فيها الحط، والأُول أثبت ؛ فلما توفى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أخرج أبان من البحرين فأتى المدينة ، فسأل أهل البحرين أبا بكر أن يرد العلاء عليهم ففعل ، فيقال : إن العلاءَ لم يزل واليـاً عليهم حتى توفي سنة ٠٠ ، فولتى عمر مكانه أبا هريرة الدوسي ، ويقال : ان عمر ولتَّى أبا هريرة قبل موت العلاء فأتى العلاء تَوَّجَ من أَرض فارس وعزم على المقام بها ثم رجع الى البحرين فأقام هناك حتى مات ؛ فكان أبو هريرة يقول : دفئًا العلاء ثم احتجنا الى رفع لبنة ٍ فرفعناها فلم نجد العلاء في اللحد . وقال أبو يخننَف : كتب عمر بن الخطاب الى العلاء بن الحضرمي يستقدمه وولى عثمان بن أبي العاصي البحرين مكانه وعمان ، فلما قدم العلاء المدينة ولا"ه البصرة مكان عتبة بن غزوان فلم يصل اليها حتى مات ؟ ودفن في طريـق البصرة في سنة ١٤ أو في أول سنة ١٥ ؟ ثم ان عمر ولى قدامة ابن مظعون الجمحي جباية البحرين وولى أبا هريرة الصلاة والاحداث ، ثم عزل قدامة وحدُّه على شرب الحبر ، وولى أبا هريرة الجباية مع الاحداث، ثم عزله وقاسمه ماله ، ثم ولى عثان بن أبي العاصي عمان والبحرين فمات عمر وهو واليهما، وسار عثمان الى فارس ففتحها وكان خليفته على عمان والبحرين وهو بفارس أخاه مغيرة بن أبي العاصي . وروى محمد بن سيرين عن أبي هربرة قال : استعملني عمر بن الخطاب على البحرين فاجتمعت لي اثنا عشر ألفاً ، فلما قدمت على عمر قال لي: ياعدو الله والمسلمين، أو قال: عدو كتابه، سرقت مال الله ، قال قلت : لست ُ بعدو الله ولا المسلمين، أوقال : عدو كتابه، ولكني عدو" مَن عاداهما، قال : فمن أين اجتمعت لك هذه الأموال ? قلت : خيل ُ لي تناتجت وسهام ُ اجتمعت ، قال : فأخذ مني

فى موضعه . فلما كانت سنة ثمان للهجرة وجه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، العلاء بن عبدالله بن عماد الحضرمي حليف بني عبد شمس الى البحرين ليدعو أهلها الى الاسلام أو الى الجزية ، وكتب معــه الى المنسذرين ساوي والى سيبنغث مرزبان هجسر يدعوهما الى الاسلام أو الى الجزية ، فأسلما وأسلم معهما جبيع العرب هناك وبعض العجم . فأما أهـل الأرض من المجوس واليهود والنصارى فإنهم صالحوا العلاءَ وكتب بينهم وبينه كتاباً نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم \_ هذا ما صالح عليه العلاء بن الحضرمي أهل البحرين ، صالحهم على أن يكثفونا العُمَلَ ويقاسمونا الثمر ، فمن لا يَفي بهذا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . وأما جزية الرؤوس فانه أُخذ لها من كل حالم ديناراً . وقد قيل : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وجّه العلاء حين وجّه رُسلَهُ الى الملوك في سنة ست" . وروي عن العلاء أنه قال: بعثني رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الى البحرين ، أو قال : هجر ، وكنت آتي الحائط بين الأُخُوَّة ، قد أُسلَم بعضهم ، فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الحراج. وقال قتادة : لم يكن بالبحرين قتال ، ولكن بعضهم أسلم وبعضهم صالح العلاء على أنصاف الحب والتمر . وقال سعيد بن المسيب : أخذ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الجزية من مجوس هجر ﴾ وأخذها عبر من مجوس فارس ، وأخذهــا عثان من بوبو . وبعث العلاء بن الحضرمي الى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مالاً من البحرين يكون عَانَنَ أَلْفًا ، مَا أَتَاهُ أَكْثُرُ مِنْهُ قَبْلُهُ وَلَا بِعَدُهُ ، أَعْطَى منه العباس عمه . قالوا : وعزل رسول الله ، صلى ابن العاصي بن أمية ، وقيل إن العلاء كان على ناحية

اثني عشر ألفاً ، فلما صلَّيت الغداة قلت : اللهم أغفر لعبر ، قال : وكان يأخذ منهم ويعطيهم أفضل من ذلك ، حتى اذا كان بعد ذلك قال : ألا تَعْمَل يا أبا هربرة ? قلت : لا ، قال : ولم َ وقد عمل من هو خير منك يوسف ? قال اجعلني عـلى خزائن الارض اني حفيظ عليم ؛ قلت : يوسف نبي ابن نبي وأنا أبو هريرة ابن أميمة وأخاف منكم ثلاثاً واثنتين ، فقال : هلا قلت خمساً ? قلت : أخشى أن تضربوا ظهري وتشتموا عرضي وتأخذوا مالي، وأكره أن أقول بغير عِلْمِ وأَحَكَمَ بِغَيْرِ حِلْمٍ . ومات المنذر بن ساوي بعــد وفاة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بقليل وارتد مَن بالبحرين من ولد قيس بن ثعلبة بن عُكابة مع الحُطَم وهو شريح بن ضبيعة بن عبرو بن مُرَّثُلًا أَحــٰد بني قيس بن ثعلبة ، وارتدً كلُّ مَن بالبحرين من ربيعة خلا الجارُود بن بـشر العبدي ومن تابعه من قومه ، وأُمَّرُ وا عليهم ابناً للنعمان بن المنذر يقال له المنذر ، فسار الحُطِّمُ حتى لحق بربيعة فانضت اليه ربيعة فخرج العلاء عليهم بمن انضم اليه من العرب والعجم ، فقاتلهم قتالاً شديداً ، ثم ان المسلمين لجؤوا الى حصن جُواتًا ، فحاصرهم فيه عدوهم ؛ ففي ذلك يقول عبدالله ان حَذَف الكلابي :

> ألا أبلغ أبا بكر ألوكاً ، وفتيان المدينة أجمعينا فهل لك في شباب منك أمسو ا أسارى في جُوات مُعاصَرينا

ثم ان العلاء عني بالحُطّم ومن معه وصابرَه وهما متناصفان ، فسمع في ليلة في عسكر الحطم ضوضاء ، فأرسل اليه من يأتيه بالحبر ، فرجع الرسول فأخبره أن القوم قد شربوا وثمِلوا ، فخرج بالمسلمين فبيّت ربيعة فقاتلوا قتالاً شديداً فقتل الحطم . قالوا: وكان

المنذر بن النعمان يسمى الغرور، فلما ظهر المسلمون قال : لست بالفرور ولكني المفرور ، ولحـق هو وفلُ وسعة بالحط فأتاها العلاء وفتحها ، وقُتُلُ المنذر معه ، وقبل : بل قُنتل المنذر يوم جُوانًا ، وقبل : مل استأمن ثم هرب فلنُحق فقتل ؛ وكان العلاء كتب الى أبي بكر يستمده فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد وهو باليامة يأمره بالنهوض اليه ، فقدم عليه وقد قتل الحطم، ثم أتاه كتــاب أبي بكر بالشخوص الى العراق فشخص من البحرين، وذلك في سنة ١٢ ؟ فقالوا : وتحصن المكعبر الفارسي صاحب كسرى الذي وجهه لقتل بني تميم حين عرضوا لعيره بالزارة ، وانضم اليه مجوس كانوا تجمُّعوا بالقطيف وامتنعوا من اداء الجزية ؛ فأقام العلاء على الزارة فلم يفتحهـا في خلافة أبي بكر وفتحها في خلافة عمر ؟ وقتل المكعبر؛ وانما سمي المكعبر لأنه كان يكعبر الايدي، فلما قتل قيل ما زال يكعبر حتى كُعْبَرِرَ ، فسمي المكعبّر ، بفتح الباء ، وكان الذي قتله البواء بن مالك الأنصاري أخو أنس بن مالك . وفتح العلاء السابور ودارينَ في خلافة عمر عنوة .

بخطيط : بالفتح ثم السكون ، وكسر الطاء : قرية في حوف مصر ، بها قبة يقال إن فيها 'ذبحت بقرة بني إسرائيل التي أمروا بذبحها .

بُحَيْوْ : بلفظ تصغير بحر ؛ قال أبو الأشعث الكندي في أسماء جبال نهامة : البُحير عبن غزيرة في يَلنيل وادي يَنبع تخرج من جوف رمل من أغزر ما يكون من العيون وأشد ها جرياً تجري في رمل ولا يمكن الزارعين عليها أن يزرعوا إلا في مواضع يسيرة بين أحناء الرمل فيها نخيل ، يُزرع عليها البقول والبطيخ ؛ قال : ومنها شرب أهل الجار . والجار : مدينة على ساحل بحر القازم ؛ قال كثير :

رمنك أبنة الضّمري عزاة ، بعدما أمّت الصّبا بما تربش بأقطع أمنت الصّبا بما تربش بأقطع فإنك عمري هل أدبك ظعائناً ، عَدَوْنَ افتراعاً بالخليط المودع وسين انتضاعاً ، فوق كل عُذافر من العيس نضّاح المعد بن مرفع جعكن أراحي البُحير مكان ، المحتو مكان ، المحتو مكان ،

مجير: بالفتح ثم الكسر: جبل .

مجيراً أباذ : من قرى مرو ؛ ينسب إليها أبو المظفر عبد الكريم بن عبد الوهاب البحيراباذي ، حدثنا عنه أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني عن أبي العباس الفضل بن عبد الواحد بن الفضل بن عبد الصد المليحي التاجر .

'جَيَرَ اَبَاهُ: بالضم ثم الفتح: من قرى جُويَن من نواحي نيسابور ؛ منها أبو الحسن علي بن محمد بن حمويه الجويني، ووى عن عمر بن أبي الحسن الوثو اسي الحافظ ، سمع منه أبو سعد السمعاني ؛ ومات سنة ٥٣٥ في نيسابور ، وحُمل إلى جُويَن فدفن بها . وهم أهل بيت فضل وتصو ف ، ولهم عقب بصر كالملوك ، يُعرف أبوهم بشيخ الشيوخ .

ذكر البُحَير آت مرتب ما أضيفت البحيرة إليه على حروف المعجم ، والبحيرة تصغير بجرة ، وهو المتسع من الأرض والبلدة ، ويقال : الأرض والبلدة ، ويقال : هذه بجر تُنا ؛ ومنه الحديث المروي : لما عاد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، سعد بن عبادة في مرضه فوقف في مجلس فيه عبدالله بن أبي " بن سلول ، فلما عشيبت عجاجة الدابة خير عبدالله بن أبي أنفه مم قال : لا تغبروا علينا ، فوقف رسول الله ، صلى الله قال : لا تغبروا علينا ، فوقف رسول الله ، صلى الله

عليه وسلم ، ودعاهم إلى الله وقرأ القرآن ، فقـــال له عبدالله : أيها المرء إن كان ما تقول حقاً فلا تؤذنا في مجلسنا وارجع إلى أهلك فمن جاءك منا فقص عليه ، ثم ركب دابته حتى وقف على سعد بن عبادة فقال : أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب ? قال كذا ... قال سعد : اعف عنه واصفح ، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البُحَيرة على أن يُتو جوه يعني يملكوه فيعصبوه بالعصابة ، فلما ردّ الله ذلك بالحق الذي جئت به شرق لذلك ، فذلك فعل به ما وأيت ، فعفا عنه النبي ، صلى الله عليه وسلم . فبُحكيرة لبس بتصغیر بحر ، ولو کان تصغیره لکان بُحَیْراً ، ولكنهم أرادوا بالتصغير حقيقة الصغر ثم ألحقوا به التأنيث على معنى أن المؤنث أقل قدراً من المذكر ، أو شبّهوه بالمتسع من الأرض ، والله أعلم ، والمراد به كل مجتمع ما عظم لا اتصال له بالبعر الأعظم، ويكون ملحاً وعذباً .

'مِيْوَ ' أَو ْجِيشَ : وهي بحيرة خِلاطَ التي يكون فيها الطّرِّيخ ؛ قال ابن الكلبي : من عجائب أرمينية بحيرة خلاط ، فإنها عشرة أشهر لا يُوكى فيها ضفدً ع ولا سمكة ، وشهران في السنة يظهر بها حتى يُقبض باليد وبحبل إلى جميع البلاد حتى إنه ليحبل إلى بلاد الهند ، وقيل : إن قباذ الأكبر لما أرسل بليناس يطلسم بلاده طلسم هذه البحيرة فهي إلى الآن عشرة أشهر لا تظهر فيها سمكة ؛ قلت : وهذا من هذا بان العجم وإغا هناك سر خفي " . وفي كتاب الفتوح : العجم وإغا هناك سر خفي " . وفي كتاب الفتوح : عفان بن عفان حتى نزل بأر جيش وأنفذ من غبل عثمان بن واحيها وجبى جزية رؤوس أهلها وقاطعهم على خراج أرضها ، وأما بُحيرة الطر يخ فلم يعرض لها ولم خراج أرضها ، وأما بُحيرة الطر "يخ فلم يعرض لها ولم تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة توليرة الطرة على يعرض لها ولم تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المؤلمة على تزل مباحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المراحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المراحة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المؤلمة المراحة "حتى ولي عمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المؤلمة المؤلمة المؤلمة "حتى ولي محمد بن مروان بن الحكم الجزيرة المؤلمة ال

وأرمينية فحوى صَيدَها وأباحَهُ .

بُحَيرَةُ أُرْمِيَةً : أَمَا أَرْمِية فقد ذُكُرت ، وبينها وبين بُحيرتها نحو فرسخين ، وهي بجيرة مُرَّة مُنتنــة الرائحة لا يعيش فيها حيوان ولا سبك ولا غيره ، وفي وسطها جبل يقال له كَنْـُوذان ، وجزيرة فيهـا أربع قُدرى أو نحو ذلك ، يسكنها مَلَاحُو سُفُن هذا البحر ، وربما زرعوا في الجزيرة زرعاً ضعيفاً ؛ وفي جبلها قلعة حصينة مشهورة ، أهلها عُصاة على ولاة أذربيحان في أكثر أوقاتها ، وربما خرجوا في سُفُنهم وقطعوا على السابلة وعادوا إلى حصنهم فلا يكون عليهم سبيل ولا لأحد إليهم طريق . وقــد رأيت هذه القلعة من بُعد عند اجتيازي بهذه البحيرة قاصداً إلى خراسان في سنة ٦١٧ ؛ وقيل : إن استدارتها خمسون فرسخاً ، وربما قُـُطع عرضُها في المراكب في ليلة . ويخرج منها ملح يُشبه التوتيا بجَـُلـُو ، وعلى ساحلها بما يلي المشرق عيون تنبع ويستحجر ماؤها إذا أصابه المواء ؛ قاله مسعّر .

بُحَيرَة أَرْيَعَ : بوزن أحمد ، بالراء ، وياء ، وغين معجمة : هذه تستمد من مجر المغرب ، وهي صغيرة ؟ تُرْسَى فيها المراكب الواردة من الأندلس وغيرها . ومنها على مرحلة من جهمة الجنوب : وادي فاس ، ومن ورائه إلى ناحية المشرق : برَعْو اطة ، وعلى بريد منها : وادي سَلَة .

بُحَيرة الإسكندرية : هذه لبست مجيرة ماء ؛ إنما هي كورة معروفة من نواحي الإسكندرية بمصر ، تشتمل على قدرى كثيرة ودخل واسع .

بُحَيرَةُ أَنطاكِيَةَ : هذه بجيرة عذبة الماء ، بينها وبين أنطاكية ثلاثة أميال ؛ وطولها نحو عشرين ميلًا في عرض سبعة أميال ، في موضع 'يعرَّف بالعَمْتُق .

بُحَيرَةُ الحَدَثِ : قرب مَرْعَش من أطراف بـلاد الروم ، أولها عند قرية تعرف بابن الشيعي ، عـلى اثني عشر ميلًا من الحدث نحو مَلَطية ثم تمتد إلى الحدث . والحدث : قلعة حصينة هناك .

بنحيرة 'خو اور قرم : إليها يصب ما خيدون في موضع يسكنه صيادون ليس فيه قرية ولا بنا ، ويستى هذا الموضع: خلجان ، وعلى شطته من مقابل خلجان أرض الغرية من التر ك . ودور هذه البحيرة فيا بلكني نحو من ما ته فرسخ ، وماؤها ملح وليس لها منيض ظاهر ؛ وينصب اليها نهر جيحون وسيحون، وبين الموضع الذي يقع فيه جيحون والموضع الذي يقع فيه جيحون والموضع الذي يقع فيه سيحون أسرى عدة أيام في هذه البحيرة ؛ ويصب فيها أنهار أخر كثيرة ومع ذلك فماؤها ملح ويصب فيها أنهار أخر كثيرة ومع ذلك فماؤها ملح أعلم ، أن يكون بينها وبين بحر الحرز وشروق وزوز تستمد ماقها . وبين البحرين نحو من عشر مراحل على السبت دونهما رمال وسيع لا يمنع من النز .

بُحَيرَة ' وَرَ ، بالزاي ، وراء خفيفة : بأرض سجستان وهي بحيرة يتسع الماء فيها وينقص على قدر زيادة الماء ونقصانه ، وطولها نحو ثلاثين فرسخاً من ناحية كرين على طريق قوهستان إلى قنطرة كريهان على طريق فارس ، وعرضها مقدار مرحلة ، وهي حلوة الماء يرتفع منها سبك كثير وقصب ، وحواليها قرى إلا الوجه الذي يلي المفازة فليس فيه شيء .

بُحَيرَة طَبَويَّة : قال الأَزهري : هي نحو من عشرة أميال في ستة أميال ، وغَوْرُ مائها علامة لحروج الدجال ؛ ورُوي أَن عيسى ، عليه السلام ، إذا نزل بالبيت المقدس ليقتل الدجال عندها يظهر يأجوج ومأجوج ، وهم أربع وعشرون أمة لا يجتازون بجي

ولا ميت من إنسان إلا أكلوه ولا ماءٍ إلا شربوه ، فيجتاز أولهم ببُحَيرة طبرية فيشربون جبيع ما فيها ثم يجتاز بها الأخير منهم ، وهي ناشفة ، فيقــول : أظن أنه قد كان ههنا مان ثم يجتمعون بالبيت المقدس فيغزَعُ عيسى ومن معه من المؤمنين فيعلو على الصغرة ويقوم فيهم خطيباً فيصد الله ويثني عليه ثم يقول: اللَّهُمُّ انصر القليل في طاعتك على الكثير في معصيتك ، فهل من منتدب ?فينتدب رجل من بُجر هم ورجل من غَسَّان لقتالهم ومع كل واحد خلق من عشيرته ، فينصرهم الله عليهم حتى أببيدوهم ؛ ولهـذا الحبر مع استحالته في العقل نظائر جسَّة في كُنتُب الناس، والله أعلم . وأما بحيرة طبرية فقد رأيتُها مراراً وهي كالبركة ، تحيط بها الجيال ويصب فها فضلات أنهر كثيرة تجيء من جهة بانياس والساحل والأردُنَّ الأكبر ، وينفصل منهـا نهر عظيم فيسقي أرض الأردن الأصغر ، وهو بلاد الغور ، ويصب في البحيرة المنتنة قرب أريحا . ومدينة طبرية في لِحْفُ ِ الجبل مشرفة على البحيرة ، ماؤها عذب شروب ليس بصادق الحلاوة تقيل ؛ وفي وسط هـذه النصرة حَجُّر نَاتَى ۚ يُزعَبُونَ أَنَّهُ قَبِّر سَلَّمَانَ بِنَ دَاوِد ، عَلْبُهُ السلام ؟ وبين البحيرة والبنت المقدس نحو من خمسان ميلًا ، وقد ذكرتُ من وصفها في الأردن أكثر من هذا ؛ وإياها أراد المتنبي يصف الأسد :

> أَمُعَفَّر الليث الهزَبْر بسَوْطه إ لمن ادَّخَرْتَ الصادمَ المصفُولا ? وَقَمَت على الأَرْدُنَ منه بليَّة "، نضود ت لها هام الرفاق تُللُولا وَرْدُ "، إذا وَرَدَ البعيرة شارباً، وَرَدْ الفُرَاتَ وَثِيرُهُ والنيلا

بُحَيِرَةٌ فَكَرَسَ : بفتح القاف ، والدال المهملة ، وسين

مهملة أيضاً: قرب حمص ؛ طولها اثنا عشر ميلاً في عرض أربعة أميال ، وهي بين حمص وجبل لُبنان ، تنصب إليها مياه تلك الجبال ثم تخرج منها فتصير نهراً عظيماً ، وهو العاصي الذي عليه مدينة حَمَاة وشيزَر ، ثم يصب في البحر قرب أنطاكية .

بُحَيِرَةُ الْمَوْجِ : بسكون الراء والجيم : هي في شرقي الغُوطة ، تُنتَسب إلى مَرْج راهط ؛ بينها وبين دمشق خمسة فراسخ ، تنصب لليها فضلات مياه دمشق .

البُحيرة المُنتِنة : وهي بحيرة 'زغر َ ، ويقال لها : المقلوبة أيضاً ، وهي غربي الأر دُن قُر ْبَ أربحا ، وهي بحيرة ملعونة لا يُنتفع بها في شيء ولا يتولد فيها حيوان ، ورائحتها في غاية النات ، وقد نهيج في بعض الأعوام فيهلك كل من يقاربها من الحيوان الإنسي وغيره حتى تخلو القُر كي المجاورة لها زمانا إلى أن يجيئها قوم "آخرون لا رُغبة كهم في الحياة فيسكنوها ؛ وإن وقع في هذه البحيرة شيء لم يُنتفع به كائناً ما كان ، فإنها تنفسده حتى الحطب فإن الرياح تُلتقيه على ساحلها فيؤخذ ويُشعَل فلا تعمل النار فيه . وذكر ابن الفقيه أن الغريق فيها لا يغوص ولكنه لا يزال طافياً حتى بموت .

بُحَيرَة هَجَوَ : قد ذكرت في البحرين ؛ وفيها يقول الفَرَّزدقُ :

كأن دياراً ، بين أسْنُهُ الحبي وبين هذاليل البعيرة ، مُصْعَفُ

وأَسْنُهُمْ كَمَا ذَكُرُنَا : مُوضَعَ بِنَجِدُ قُرْبِ اليَّامَةِ ، وَفَيْهُ تأييد لقول الأزهري في البحرين .

بُحَيْرَةُ الْيَغُورَا: ياء مفتوحة ، وغين معجمة ساكنة ، وراء ، مقصور: بين أنطاكية والثغر ، تجتمع إليها مياه العاصي ونهر عِفرين والنهر الأسود وبحيثهما من

ناحية مرعش، وتُعرف ببحيرة السلبّور، وهو السمك الجِرّي، ككثرة هذا النوع من السمك فيها .

البَحِيرَةُ : موضع من ناحية اليامة ؛ عن الحفصي بالفتح ثم الكسر .

## باب الباء والخاء وما يليهما

مُخَارِى: بالضم: من أعظم مُدُنُّن مـا وراء النهر وأجلتها ، يُعبَر إليها من آمُل الشُّطُّ ، وبينها وبين جيعون يومان من هذا الوجه ، وكانت قاعدة ملك السامانية ؛ قال بطليموس في كتاب الملحمة : طولما سبع وثمانون درجة ، وعرضها إحدى وأربعون درجة ، وهي في الإقليم الحامس ، طالعهـا الأسد تحت عشر درج منه ، لما قلب الأسد كامل تحت إحدى وعشرين درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل بيت العاقبة مثلها من الميزان، ولها شركة في العيُّوق ثلاث درج ، ولمسا في الدُّب الأكبر سبع درج ؛ وقال أبو عَوْن في زيجه : عرضها ست وثلاثون درجة وخمسون دقيقة ، وهي في الإقليم الرابع . وأما اشتقافها وسبب تسميتها بهــذا الاسم فإني تطلُّبته فلم أُظفر به ، ولا شك أنها مدينة قديمة نزهة كثيرة البساتين واسعة الفواكه جَــّدتُها عَهْدى بفواكهها تنحمل إلى مَرْوَ ، وبينهما أثنت عشرة مرحلة ، وإلى خوارزم ، وبينهما أكثر من خبسة عشر يوماً ، وبينها وبين سمرقند سبعة أيام أو سبعة وثلاثون فرسخاً ، بينهما بلاد الصفد ؛ وقال صاحب كتاب الصُّور : وأما نزهة بلاد مــا وراء النهر فإني لم أرَّ ولا بلغني في الإسلام بلداً أحسن خارجـاً من انجارى لأنك إذا عَلوات قُهُندُونَا لم يقع بصرك من جميع النواحي إلاّ على خضرة متصلة خُضُرتها بخضرة السماء فكأن السماء بها مكسة خضراء مكسوية

على بساط أخضر تَكُوحُ القصورُ فيما بينها كالنُّو َاوير فيها ، وأراضي ضياعهم منعونة بالاستواء كالمرآة . وليس بما وراءَ النهر وخراسان بلدة أهلهـا أحْسَنُ ُ قياماً بالعمارة على ضياعهم من أهل مخارَى ولا أكثر عدداً على قدرها في المساحة ، وذلك مخصوص سنده البلدة لأن متنزهات الدنيا صغد سمر قند ونهر الأبُلُــّة ، وسنُصف الصغد في موضعه إن شاءَ الله تعالى . قال : فأما بخاری واسمها 'بومجُکُث ، فهی مدینه علی أرض مستوية وبناؤها خشب مشبَّك ومجيط بهذا البناء من القصور والبساتين والمحال والسكك المفترشة والقرى المنصلة سور" يكون اثنى عشر فرسخاً في مثلها بجمع هذه القصور والأبنية والقرى والقصبة ، فلا ترى في خلال ذلك قفاراً ولا خراباً ، ومن دون هذا السور على خاص القصبة وما يتصل بها من القصور والمساكن والمحال والبساتين التي تُعُدُ من القصة، ويسكنها أهل القصة شتاءً وصفاً، سور آخر يحيط بها سور محصين ، ولها قهندز خارج المدينة متصل بها ومقداره مدينة صغيرة ، وفيه قلعة بهـا مسكن ولاة خراسان من آل سامان ، ولما ربض ومسجد الجامع على باب القهندز ؛ وليس بخراسان وما وراءَ النهر مدينة أشد اشتباكاً من مخارى ولاأ كثر أهلاعل قدرها ، ولهم في الربض نَهُرْ الصغد كَشُنُّ الربض ، وهو آخر ُ نهر الصغد ، فيفضي إلى طُو احين وضاع ومزارع ويسقط الفاضل منه في مجمع ماء محداء بيكنــه إلى قرب فِرَ بْس يعرف بسام خاس ، ويتخلُّهُما أنهار أخر ، وداخل هـذا السور مُدْن وقرى كثيرة ؛ منها الطواويس ، وهي مدينة بُومحُكُث وزندنة وغير ذلك .

أخبرنا الشريف أبو هاشم عبد المطلب حدثنا الإمام

العدل أبو الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر الحكمي حدثنا أبو اليسر إملاءً حدثنا أبو يعقوب بوسف بن منصور السياري الحافظ إملاءً وذكر إسنادًا رفعه إلى تُحدَيُّفة بن اليمان ، قال : قال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم:ستُفتَح مدينة بخُراسان خلف نهر يقال له جيمون تستى بخارى، محفوفة بالرحمة ملفوفة بالملائكة منصور أهلتُها النائم فيها على الفراش كالشاهر سَيْفه في سبيل الله ، وخلفها مدينة يقال لها سمر قند، فيها عين من عيون الجنة وقبر من قبور الأنبياء وروضة من رياض الجنة 'تحشر موتاها يوم القيامة مع الشهداء ، من خلفها تربة يقال لهـا قَـَطـَوانُ ، يُبِعْث منها سبعون ألف شهيد يَشْفُع كل شهيد في سبعين أَلفاً من أهل بيته وعبرته ؛ قال فقال حذَيفة: لوَ ددتُ أَن أُوافِـقَ ذلك الزمان فكان أحبُ إليَّ من أن أوافِق ليلة القدر في أحد المسجدين مسجد الرسول أو المسجد الحرام . وكانت معاملة أهمل بخارى في أيام السامانية بالدراهم ولا يتعاملون بالدنانير فيا بينهم ، فكان الذهب كالسَّلَـع والعُروض، وكان لمم دراهم يسمونها الغيطريفية من حديد وصفر وآنك وغير ذلك من جواهر مختلفة ، وقيد ركبت فلا تجوز هـذه الدراهم إلا في بخارى ونواحيها وحدها ، وكانت سكتها تُصاوير ، وهي من ضرب الإسلام ، وكانت لهم دراهم أخر تستى المُسَيِّبية والمصدية جبيعها من ضرب الإسلام . ومـع ما وَصَفَّنا من فضل هذه المدينة فقد كُنُّهَا الشَّعْرَاءُ وو صَفُوهِا بالقذارة وظهور النَّجس في أَرْفتها لأنهم لا كُنف لهم، فقال لهم أبو الطيّب طاهر بن محمد بن عبـ الله بن طاهر الطاهري :

> 'مِخَارَى مَن تَخْرَا لَا تَشْكُ فَيْهِ ، يَعِيزُ بُرَّبْعِهِا الشِيءُ النظيفُ

فإن قلت الأمير بها مقيم ، فذا من فخر مفتخر ضعيف فذا من فخر مفتخر ضعيف إذا كان الأمير خراً فقل لي المين الحرة موضعه الكنيف ? وقال آخر :

أَقَـمُنا في بخارى كارهينا ، ونَخُرُ جُ إِن خرجنا طائعينا فأخر جنا إله الناس منها ، فإن عدنا فإنا ظالمونا وقال محمود بن داود البخاري وقد تلكو ت بالسر جين :

> باء بخارى ، فاعْلَـمَنْ ، زائده والألف الوسطى بلا فائده فهي خرا محض ، وسُكانها كالطير في أقنفاصها واكده وقال أيضاً :

> ما بلدة مبنية من خرا ،
> وأهلُها في وسطها دود ،
> تلك 'بخارى من 'بخار الحرا ،
> يضيع فيها النَّدُ والعُود ُ
> وقال أبو أحمد بن أبي بكر الكاتب :
> فقَحَة الدُّنيا 'بخارى ،
> ولنا فيها اقتحام ُ
> ليتها تَفْسُو بنا الآ

وأما حديث فتحها: فإنه لما مات زياد ابن أبيه ، في سنة ثلاث وخمسين ، في أيام معاوية فوفد عبيد الله بن زياد على معاوية ، فقال له معاوية: من استخلف أخي

فانكسر الباقون ، فلما وأت خاتون ذلك أعطته الرَّهْنَ وأعادِت الصلح ، ودخل سعيد مدينة مجارى ثم غزا سمرقند كما نذكره في سمرقند . ثم لم يبلغني من خبرها شيء إلى سنة ٨٧ في ولاية 'قتيبة بن 'مسالم خراسان، فإنه عبر النهر إلى مخارى فحاصرها فاجتمعت الصغد وفَرْغانة والشاش وبخارى فأحدقوا به أربعة أشهر ثم هزمهم وقتلهم قتلا ذريعاً وسبى منهم خمسين أَلْفُ وَأْسُ ، وَفَتَحَهَا فَأَصَابِ بِهَا قُنُدُوواً يُصْعَدُ إليهَا بالسلاليم، ثم مضى مِنها إلى سِمرقند ؛ وهي غزوت الأُولى ، وصفت مخارى للمسلمين ، وينسب إلى بخارى خلق كثير من أمَّة المسلمين في فنون شتَّى ، منهم : إمام أهل الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن مغيرة بن بَر دزبه ، وبردزبه مجوسي ا أَسَمُ عَلَى يَدَ يَمَانُ البِخَارِي وَالَّي يَخَارِي ، وَيَمَانُ هَـٰذَا هو أبو جد عبد الله بن محمد المُسْنَدي الجُعْفي ، ولذلك قيـل للبخاري : الجُنعُفي نسبة إلى ولائهم ، صاحب الجامع الصحيح والتاريخ ، رحل في طلب العلم إلى محدّثي الأمصار وكتب بخراسان والعراق والشام والحجاز ومصر ، ومولده سنة ١٩٤ ، ومات ليلة عيد الفطر سنة ٢٥٦ ، وامتنُحنَ وتُعُصُّبَ عليه حتى أُخْر ِجَ من مخارى إلى خَرْتَـنْكُ فمات بها ؛ ومنهم : أبو زكرياة عبد الرحيم بن أحمد بن نصر بن إسحاق بن عمرو بن 'مزاحم بن غياث التميمي اَلبخاري الحافظ ، سمع بما وراءَ النهر والعراق والشام ومصر وإفريقية والأندلس ، ثم سكن مصر وحدث عن عبد الغني بن سعيد الحافظ وعام بن محمد الرازي وعمن يطول ذكر مم ؛ وحكى عنه الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي أنه قال : لي بيخاري أربعة عشر ألف جزء أديد أن أمضى وأجيء بها ، وقال أبو عبـد الله محمد بن أحمد الحَطَّاب : سمع أبو على عمله ? فقال: استخلف خالد بن أسيد على الكوفة وسَمْرَة بن بُجنْدَب على البصرة ، فقال له معاوية : لو استعملك أبوك لاستعملتك ، فقال له : أنشدك الله أَنْ لَا يَقُولُمَا أَحَدُ بَعَدُكُ ، لَوَ وَلَاكُ أَبُوكُ أَوْ عَشُّكُ لوليُّنتُك ؛ فعهد إليه ووكَّاه ثغر خراسان ، وقيل : إن الذي ولي خراسان بعب موت زياد من ولده عبـ الرحمن ؛ قـال البكاذري : لما مات زياد استعمل معاوية عبيــد الله بن زياد على خراسان ، وهو ابن خبس وعشرين سنة ، فقطع النهر في أربعة وعشرين ألفاً ، وكان مملك 'بخارى قــد أَفْتُضَى يومئذ إلى امرأة يستُّونها خاتون ، فأتى عبيد الله بيكنند ، وكانت خاتون بمدينة مخارى فأرسلت إلى التَّر لك تستمدُّهم ، فجاءَهـ منهم كهم " فَلَقَيْهِمُ السَّلِّمُونَ فَهُزُمُوهُمْ وَحَوَوْا عَسَكُوهُ ، وأقبل المسلمون مخرّبون ويجرقون فبتعثث إليهم خاتون تطلب منهم الصلح والأمان ، فصالحها على ألف ألف ودخل المدينة وفتح زامين وبيكند، وبينهما فرسخان ؛ وزامين تُننسَب إلى بيكند ويقـال : إنه فتح الصغانيان وعـاد إلى البصرة في أَلْفِينِ مِن سِي 'بخيادى كلتهم جيَّد الرمي بالنشئاب ففرض لهم العطاء ؟ ثم استعمل معاوية على خراسان سعيد بن عثمان بن عقان سنــة ٥٥، فقطع النهر ، وقيل : إنه أول مَن قطعه بجنده ، وكان معه رفيع أبو العالية الرياحي ، وهو مولتي لامرأة من بني رياح ، فقال رفيع وأبو العالية رِفْعَة ٣ وعُلْمُو"، فلما بلغ خاتون عبورُهُ كمملَّت ۗ إليه الصلح، وأقبل أهل الصفد والترك وأهل كش ونسف إلى سعيد في مائة ألف وعشرين ألفاً فالتقوا ببخارى فندمَت خانون على أدائها الإناوة ونقضَت العَهْدَ ، فحضر عبد لبعض أهل تلك الجيئوع فانصرف بمن معه

زكرياء البخاري ببخارى محمد بن أحمد بن سلمان الغنجار البخاري وأبا الفضل أحمد بن عـلى بن عمرو السلياني البيكندي وذكر جماعة بعدَّة بلاد وقال : سمع عبد الغني بن سعيد بمصر ودخل الأندلس وبلاد المغرب وكتب بها عن شيوخها ولم يزل يكتب إلى أن مات، وكتب عبن هو دونه، وفي مشايخه كثرة، وكان من الحُفاظ الأثبات ، عندي عنه 'مشتبه النسبة لعب د الغني ، وقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي في كتابه تكملة الكامل في معرفة الضعفاء: قال عبد الرحيم أبو زكرياءَ البخاري : حدث عن عبد الغني بن سعيد بكتاب مشتبه النسبة قراءة عليه وأنا أسمع ، قال ابن طاهر : وفي هذا نظر، فإني سمعت الإمام أبا القاسم سعد بن على الزنجاني الحافظ يقول : لم يَر و هذا الكتاب عن عبد الغني غير ابن ابنته أبي الحسن بن بقاء الحَسَّاب ، قيال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : و في قول الزنجاني هذا نظر فإنه شهادة على نفي وقد وَجَدْنَا مَا يَبْطُلُهَا ، وهُو أَنْهُ قَدْ رُوى هَذَا الْكُتَّابِ عن عبد الغني أيضاً أبو ألحسن رشاءً بن نظيف المقري، وكان من الثقات، وأبو زكرياة عبد الرحيم ثقة ما سبعنا أن أحداً تكلم فيه، وذكر أبو محمد الأكفاني أَن أَبَا زَكَرِياءَ البخاري مات بالحوراء سنة ٤٦١؟ وقال غيره : 'سئل عن مولده فقال في شهر ربيع الأول سنة ٣٨٢؛ ومنهم : أبو علي الحسين بن عبدالله أبن سبنا الحكيم البخاري المشهور أمر'هُ المقدور قدر'هُ ْ صاحب التصانيف ، تقلبت به أحوال أقندَ منه إلى ألجبال فولي الوزارة لشمس الدولة أبي طاهر بن فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُويَّه صاحب همذان، وَجَرَتُ لَهُ أُمُورُ وَتَقْلَبُتُ بِهِ نَكَبَاتُ حَتَى مَاتُ فِي يوم السبت سادس شعبان سنة ٤٢٨عن ثمان وخمسين سنة ؛ وأما الفقيه أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن

حَمْدُون بن بخار البخاري وأبوه أبو بكر من أهل نيسابور فمنسوبان إلى جدهما ، وأما أبو المعالي أحمد بن محمد بن علي بن أحمد البغدادي البخاري فإنه كان محرق البَخُور في جامع المنصور احتساباً ، فجعل أهل بغداد البَخُوري " بُخَارياً وعُر ف بيتُه في بغداد ببيت ابن البخاري ؟ قالهما أبو سعد .

البُخَارِيَّة : سكة بالبصرة أسكنها عبيد الله بن زياد أهل بخارى الذين نقلهم ، كما ذكرنا ، من بخارى إلى البصرة وبَّني لهم هذه السكة فعُرفت بهم ولم تعرف به. بَخْجَرْ مِيَانُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الجم ، وسكون الراء، وكسر الميم، وياء، وألف، ونون : من قُرَى مَرْوَ قُرْبَ أَندَرَابَة ، كان ينزلها عسكر أبلخ ، كان يسكنها حفص بن عبد الحليم البُّخْجُر مياني ، رحل إلى الحجاز والعراق؛ وذكر أبو زُرْعـة السُّنْجِي هـذه القرية فقـال: بغجر ميان ، بالغين معجمة ؛ رواه حفص عن المقري . السَخواءُ: مدودة كأنها تأنيث الأُبخُر ، وهو نتن الفم ، وهي كذلك : ماءة منتنة على ميلين من القليعة في طرف الحجاز ؛ قرأتُ مخط أبي الفضل العباس بن على الصُّولي ، يُعرَف بابن بَرْد الخيار ، عن حكم الوادي قال: بينا نحن مع الوليد بن يزيد بن عبد الملك بالبخراء وهو يَشرَب إذ دخل عليه مولئي له عرِّقَ ثيابه ، فقال : هـذه الحيلُ قـد أَقبَلَت ، فقال : هاتوا المصحف حتى أُقتَل كما قتل عَمِّي عثمان ، فد خل عليه فقتل ، فرأيت وأسه في طشت ملقى ويده في فم الكلب ، ثمَّ بعث برأسه إلى دمشق .

## باب الباء والدال وما يليهما

بَداً: بالفتح ، والقصر : واد قرب أَيْلُمَة من ساحل البحر ، وقيل : بوادي القُرَى ، وقيل :بوادي تُعذّرة

قرب الشام ؟ قال بعضهم :

وأنت التي تحبّبت شعّباً إلى بَداً إلى بَداً إلى بَداً إلى بَداً بالد سواهما تحليّت م تحليّت م تحليّت م تحليّت بهذا ، فطاب الواديان كلاهما وقال جمل العذري:

ألا قد أرى إلا 'بثينَة 'تر نجى بوادي بدأ ، فلا مجيسى ولا شغب ولا شغب ولا يتبعث ، فاعترف لا أنت لاق أو تنكث عن الركب

َبِدَاكِو ُ: بالفتح ، وآخره رائح: من قرى بخارى ، منها أبو جعفو رضو آن بن سالم البداكري البخاري وغيره. بدالة : بالضم: موضع في شعر عبد مَناف بن ربع المُدْكِي :

إنتي أصادف مثل يوم 'بدالة ،
ولقاء مثل غداة أمس بعيد 
البكائع : بالفتح ، وياء : موضع في قول كنير :
بكى سائب " لما رأى رمل عالج
أتى دونه ، والهضب مضب منالع منالع 
بكى ، إنه سهل الدموع ، كما بكى 
عشية جاور نا نجاد البدائع 
عشية جاور نا نجاد البدائع 
بكافت ، والتكرير : ما في طرف أبان

إذا أصبَحَت بالجَلْس في أهل وَر يَة ، وأصبَح أهلي بين سَطْب فبدبد وقال قيس بن 'زهير يخاطب 'عر و' وَ أَ بن الورد: أذ ننب علينا سَتنم ' عر و ق حاله ' بقر ق أحساء ويوماً ببدبد

الأبيض الشمالي ؛ قال كُنْتُر :

رأيتُك ألأف أُ بُيوتَ معاشر ، تزال يَد ُ في فَضْل َقَعْبٍ ومِرفَدِ

'بدَخَكَثُ : بالضم ثم الفتح ، وخاء معجمة ساكنة ، وكاف مفتوحة ، وناء مثلثة : من قدرى أسفيجاب أو الشاش ؛ منها أبو سعيد ميكائيل بن حنيفة البُدَخُكَيْ ، 'قتل شهيداً في سنة أدبع وعشرين وثلاثائة .

بَدْر °: بالفتح ثم السكون ؟ قال الزَّجَّاج: بَدْر أَصله الامتلاءُ ، يُقال : غلام مُ بَدُّر الله إذا كان ممتلئاً شابًّا لَحْماً ، وعَيْنْ تَبِدْرَة " ؛ ويقال : قد بَدَرَ فلان " إلى الشيء وبادَرَ إليه إذا سبق ، وهو غير خارج عن الأصل لأن معناه استعبك غاية كوية وقدرت على الشُّرْعة أي استعمل مل ع طاقته، وسمَّى بَيدَرُ ْ الطعام بَيدَراً لأنه أعظم الأمكنة التي يجتمع فيها الطعام ؛ ويقال: بدرَت من فلان بادرة أي سبقَت من فَعُلَّة عند حدٌّ في منه في غضب بلغت الغابة في الإسراع؛ وقوله تعالى:ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا؛ أي مسابقة لكبرهم . وسمي القمر ُ ليلة الأربعة عشر بَدْراً لتمامه وعظمه . وبَدْرْ" : ماء مشهور بين مكة والمدينة أسفل وادى الصَّفْراءَ بينه وبين الحار ، وهو ساحل البحر ، ليلة ، ويقال : إنه ينسب إلى بَدُّر بن كَخْلُدُ بن النَّضُو بن كنانة ، وقيل : بل هو وجـل من بني ضَمَرة سكن هذا الموضع فنسب إليه ثم غلب اسمه عليه؛ وقال الزبير بن بَكَّار : قُدْرَ يُشْ بن الحارث بن أيخلُه ، ويقال : مُحَلَّمه بن النضر بن كنانة ، به سميت قريش فغلب عليها لأنه كان دليلها وصاحب ميرنها ، فكانوا يقولون : جاءَت عير ُ قريش وخرجت عير قريش ؟ قال : وابنه بَدُّر ُ بن قريش، به سميت بدر التي كانت بها الوقعة المباركة ، لأنه كان احتفرها ، وبهذا الماء كانت الوقعة المشهورة التي أظهر

الله بها الإسلام وفر ق بين الحق والباطل في شهر رمضان سنة اثنتين للهجرة ، ولما قنتل من قنتل من المشركين ببدر وجاء الحبر إلى مكة ناحَت قريش على قتلاهم ثم قالوا: لا تفعلوا فيبلغ كمدًا وأصحابه فيكشمتوا بكم ؛ وكان الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العُز "ى قد أصيب له ثلاثة من ولده : زَمْعة بن الأسود ، والحارث بن زمعة ، وكان يُحِب أن يبكي على بنيه ، قال : فبينا هو وكان يُحِب أن يبكي على بنيه ، قال : فبينا هو دهب بصر أه : انظر هل أحل النهيب وقد بكت ذهب بصر أه : انظر هل أحل النهيب وقد بكت قريش على قتلاهم لعلم العلم أبكي على أبي حكيمة ، فويش على قتلاهم لعلم الما يعني زمعة ، فإن جو في قد احتر ق ، فلما رجع الفلام إليه قال : إنا هي امرأة تبكي على بعير لها أضكت ؛ فقال حينة :

أتبكي أن يضل لها بعير"،
ويستنعها من النوم السهود ?
فلا تبكي على بكر ، ولكن
على بدر تقاصرت الجدود ولكن
على بدر سراة بني هصيص
ومخزوم ورهط أبي الوليد
وبكتي إن بكيت على عقيل،
وبكتي حادثاً أسد الأسود
وبكتيم ، ولا تسسى ، جبيعاً،
وما لأبي حكيمة من نديد
ولولا يوم بدر لم بسودوا

وبين بدر والمدينة سبعة بُرْد : بريد بذات الجيش ، وبريد عَبُّود ، وبريد المَرْغَة ، وبريد المُنْصَرَف، وبريد ذات أَجذال، وبريد المَعْلاة، وبريد الأُثْيَل،

ثم بدر وبدر المرعد وبدر القدال وبدر الأولى والثانية : كله موضع واحد ؛ وقد نسب إلى بدر جميع من شهدها من الصحابة الكرام ، ونسب إلى مكننى الموضع أبو مسعود البدري ، واسمه عُقبة ابن عمرو بن ثعلبة بن أسير و بن عسيرة بن عطية بن جدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج ، شهد العقبة الثانية وكان أصغر من شهدها، وفي كتاب الفيصل: والعقبة ووكان أصغر من شهدها، وفي كتاب الفيصل: والعقبة ووكاه علي الكوفة حين سار إلى صفين . وابد رد : جبل في بلاد باهلة بن أعضر، وهناك أر مام الحبل المعروف ، وأحد جبلين يقال لهما : بدران في أدض بني الحريش ، واسم الحريش : معاوية بن يقارض بني الحريش ، واسم الحريش : معاوية بن كلاف باليمن ، وهو غير الأول .

بَدَّسَ": بالفتح ، وتشديد ثانيه وفتحه ، وبَدَّس : من قـُرَك اليمن .

بَدِلان ؛ بوزن قَطِرَ ان ، ويقال بَدَ لان ؛ موضع في قول امرىء القيس :

> لمن طَلَلَ أَبْصَرْ ثُهُ فَشَجَانِي كَخُطَّ زَبُورٍ أَو عسب ِ عَانِ ديار مند والرَّباب وفَرْ تَنَى ، لَيَالَينَا بالنَّعْف من بَدَ لانِ لياليَ يَدْعُونِي الهوى فأجيبه ، وأعين من أهوى إليَّ دوان

مَدْ لِيسُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر اللام ، وياء ساكنة ، وسين مهملة ؛ ولا أعلم نظيراً لهذا الوزن في كلام العرب غير وهبيل: اسم بطن من النَّخَع ، وأما في العجم ففيه تفليس وتبريز : بلدة من نواحي أرمينية قرب خلاط ذات بساتين كثيرة ، وتُفاّحها

يُضرب به المثل في الجودة والكثرة والرخص، ويُحمل إلى بُلدان كثيرة ، وطولها خمس وستون درجة ، وعرضها غان وثلاثون درجة ؛ وقال أحمد بن يحيى بن جابر: لما فرغ عياض بن غنم من الجزيرة دخل الدرب فبلغ بدليس فجازها إلى خلاط وصالح بطريقها وانتهى إلى العين الحامضة فلم يتجاوزها وعاد فضيّن صاحب بدليس خراج خلاط وجماجمها ، ثم انصرف إلى الرّقة ومضى إلى حمص ، ومات بها سنة ٢٦ للهجرة ؛ وفي بدليس يقول أبو الرّضا الفضل بن منصور الظريف :

بد السن اقد جد دن لي صبوة بعد التقى والنسك والسنت بعد التقى والنسك والسنت وسري في هوى شادن، وما تحر جن ولا خفت مطنوبا على عفة مظنونة ، يمشي بها وقتي وإن تحاسبنا فقولي لنا: من أنت يا بدليس من أنت وأين ذا الشخص النفيس ، الذي تزيد في الوصف على النعت من طبعك الجافي ومن أهله، من طبعك الجافي ومن أهله،

بَدَنْ : بالتحريك : لنهيم البدن ، يُذكر في اللام . بُدُنْ : بالضم: موضع في أشعار بني فزارة ؛ عن نصر . بَدُو َتَانَ : بفتح الواو ، وتاء فوقها نقطتان ، وألف ، ونون ، بلفظ التثنية : دارة بدو تَيَن لبني ربيعة بن عقيل ، وهما هضبتان بينهما ماء .

بَدُوَةٌ : واحدة الذي قبله: جبل بنجد لبني العَجْلان؛ قال عامر بن الطفيل يوثي ابن أخيه عبد عمرو بن

حنظلة بن طفيل :

وهلُ داع فيُسبعُ عبد عبرو لأخرى ألحيل ، تصرعُها الرماحُ فلا وأبيك لا أنسى خليلي ببدوء ، ما تحر كت الرياحُ وكنت صفي نفسي دون قومي ، وورُد ي دون حامله السلاحُ

وقال تميم بن أُبِّي بن مقبل :

أأنت مُحيّي الرّبع أم أنت سائله ، بحيث أفاضت في الرّكاء مسايله وكيف تحيّي الربع قد بان أهله ، فلم يبتق إلا أسه وجنادله وقد قلت من فرط الأسي ، إذ رأيت وأسبل دمعي مستهلا أوائله : ألا يا لقومي للديار ببدوة ، وأنتى مراح المرء والشيب شامله

بُدُهَةُ : ناحية بالسند، وقد كُتبت بالنون مشروحة، وأنا شاك فيها فليحقق .

بَدْيَانا : بعد الدال ياء ، وألف ، ونون : من قوى نَسَفَ ؛ ينسب إليها بَدْيانَوي ، منها أبو سلمة البديانوي الزاهد ، له كلام في الرقائق .

بَديع : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وعين مهملة ؟ قال الحاذمي : بديع اسم بناء عظيم للمتوكل بسُر " من رأى ، وقال السكوني : بديع ماء عليه نخل وعيون جارية بقرب وادي القرى ، وقال الحازمي : أوله ياء ، وسنذكره في موضعه .

البَديعة : بزيادة هاء : ماءة بحسمى ، وحِسمى جبل بالشام .

بُدَين : تصغير بدك : اسم ماءِ .

البَدِيَّة : بالفتح ثم الكسر ، وياء مشددة : ماء على مرحلتين من حلب بينها وبين سلسية ؛ قال أو الطب :

وأمست بالبدية سَفْرَتَاهُ، وأمسى خَلَفَ قَامُه الحيارُ

البَدِيُّ: قال أبو زياد: كلُّ ما كان في الجاهلية من الرَيِّ بنسب عاديًا ، وأما ما حفر منذكان الإسلام عدثاً في جديد الأرض فإنه بنسب إسلاميًا، واحدته البَدِيُّ ، وجماعته البُدْيانُ : واد لبني عامر بنجد . والبدي أيضاً : قرية من قرى هَجَر بين الزرائب والحوضى ؛ قال لبيد :

غُلْبُ تَشَدُّرُ بالدُّحولُ ، كَأَنها جِنُ البَديِّ رواسياً أقدامُها

وقيل : البديّ في هذا البيت البادية ، وقد ذكر لبيد البديّ في شعر آخر له فقال :

> جَعَلَىٰنَ جِرَاجَ القُرُ نُنتين وعالجاً بميناً ، ونَكَبَّنَ البَدِيَّ شَمَائلا

فهذا موضع بعينه ، ويقويه قول امرىء القيس : أصاب قَطَاتَين فسال لواهما ، فوادي البدي ، فانتحى لأريض

## باب الباء والذال وما يليهما

بِذَانُ : بالكسر ، والنون : ناحية من أعمال الأهواذ . البنات : بالفتح ، وتشديد الذال ، تثنية البنا المذكور بعد هذا ، وقد يجيء في الشعر هكذا ، قال أبو تمام : كأن بابك ، بالبذين بعدهم ، نوي أقام خلاف الحي أو وتيد ،

بَذَخْشَانُ : بفتحتين ، والخاء معجمة ساكنة ، وشين

معجمة محركة ، وألف ، ونون ، والعامة يسمونها بِلَخْشَان ، باللام : وهو الموضع الذي فيه معدن البلّخش المقاوم للياقوت ، وهو فيما حدَّثني من شاهده : عروق في جبلهم يكثر لكن الجيد منه قليل ، رأيت مع هذا المخبر منه مخلاة ملأى لا ينتفع به ، وفي جبلهم هذا أيضاً معدن اللازورد الذي يزو"قُ ويعمل منه فصوص ُ الخواتم ، ومن هذا الموضع يدخل التجار ُ أرض التُّبَت . وبَذَخشان : بلدة في أعلى طخارستان متاخمة لبلاد الترك، بينها وبين بلنخ ما حكاه البشّاري والإصطخري ، ثلاث عشرة مرحلة ، ومثلها بينها وبين تِومذ ، وبها رباط ُ بَنته 'زبيدة بنت جعفر ابن المنصور أم محمد الأمين زوجة الرشيد ، وبها حصن مجيب من بنامًا ، قل ما رأى الناس مثله ، وفيها أيضاً معدن البجادى : حجر كالياقوت غير البلخش والبلتُور الخالص ، كُلُّ ذلكُ عُرُوق في حالما ، وفيها أيضاً حجر الفتيلة ، وهو شيءٌ يشب البردي والعامة تظنه ريش طائر يقال له الطُّلْـُق ، لا تحرقه النار ، يوضع في الدُّهن ثم يشعل بالنار فيقــد كما تقد الفتيلة فإذا اشتعل الدهن بقي على ما كان لم يتغير شيءٌ من صفته ، وكذلك أبداً كلما 'وضع في الدهن واشتعل،وإذا أُلقي في النار المتأججة لا تحرقه، ويُنسج منه مناديـل غلاظ للخوان فـإذا اتسخت وأريد غسلها ألقيت في النار فيحترق ما عليها من الدَّرَ َن وتخلص وتطلع نقية كأن لم يكن بها درنْ قط . وهناك حجر يُجعل في البيت المظلم فيضيء شيئًا يسيراً ؛ كلُّ ذلك ذكره البشَّاري .

بَذَخُشُ : هي التي قبلها بعينها ؛ وقد نسب إليها بهذا اللفظ أبو إسحق إبراهيم بن هارون البذخشي البلخي ، حدث عن سليان بن عيسى السجزي بمناكير ، روى عنه علي بن سعيد بن سنان ؛ قاله يحيى بن مندة .

بَنْ : بتشدید الذال المعجمة : كورة بین أذربیجان وأرًان، بها كان محرَج بابك الخرَّمي في أیام المعتصم؛ قال الحسین بن الضحَّاك :

> لم يَدَعُ بالبَدُ من ساكنِهِ غير أمثالٍ ، كأمثالِ إَرَم وقال أبو تئام :

فالبذ أغبر دارس الأطلال ، ليد الردى أكثل من الآكال وقال أيضاً :

وکم خَبَلِ بالبذِّ منهم هدَدُ تَهُ ، وغاو عُوكى حَلَّمتَه لو تَحلَّماً وقال البُحتُري :

لله كراك يوم بابك فارساً بطلاً، لأبواب الحثوف قروعا حتى ظفرت ببذهم ، فتركته للذال جانبه وكان منبعاً

وقال مسعر الشاعر: بالبد موضع تكسيره ثلاثة أجربة ، يقال إن فيه موقف رجل لا يقوم فيه أحد يدعو الله إلا استُجيب له ، وفيه تُعقد أعلام المحمرة المعروفين بالحُرَّمية ، ومنه خرج بابك ، وفيه يتوقعون المهدي ، وتحته نهر عظيم إن اغتسل فيه صاحب الحميات العتيقة قلعها ، وإلى جانبه نهر الرَّس ؛ وبها رمّان عجيب ليس في جميع الدنيا مثله ، وبها تين عجيب ، وزبيبها يُجفف في التنانير لأنه لا شمس عندهم لكثرة الضاب ، ولم تصح السماء عندهم قط ، وعندهم كبريت قليل يجدونه قطعاً على الماء ، ويُسمئن النساء إذا شربنه مع الفتيت .

بَذَّرُ : بفتح الذال ، وراء ، بوزن فَعَل ، وهو وزن عزيز لم تستعمل العرب منه في الأسماء إلا عشرة

ألفاظ ، وهي : بدّر موضع ، وبقّم للخشب الذي يُصبغ به ، وشكتم اسم للبيت المقدس ، وعشر موضع باليين ، وخضّم اسم موضع واسم العنبر بن عمرو بن تميم ، وخود اسم موضع ، وشمّر اسم فرس واسم قبيلة من طيّةٍ ، ونطّع اسم موضع أيضاً ؛ فأما بذّر فهو من التبذير ، وهو التفريق ، وهو اسم بئر ، فلعل ماءها قد كان يخرج متفرقاً من غير مكان ، وهي بئر بمكة لبني عبد الدار ؛ قال الشاعر :

سقى الله أمواهاً عرفت ُ مكانـَها : جُراباً وملـُكوماً وبَذَرَ والفَــُـرا

وذكر أبو عبيدة في كتاب الآبار: وحفر هاشم بن عبد مناف بَذَّرَ ، وهي البئر التي عند خطم الحندمة جبل على فم شعب أبي طالب ، وقال حبن حفرها: أنبطت بَذَّراً بماء قلاس ، جعلت ماءها بلاغاً للناس

البَذُرَ مَانُ : الذال ساكنة ، والراء مفتوحة : قرية كبيرة في غربي نيل الصعيد .

بَدَسُ : بالتحريك ، وشين معجمة : قرية على فرسخين من بيسطام من أرض قنُومس ؛ منها الإمام أبو محمد نوح بن حبيب البَدَشي ، يروي عن أبي بكر ابن عياش، مات في رجب سنة ٢٤٢ ؛ وعلي بن محمد ابن عاتم البَدَشي ، روى عن أبي زرُوعة الرازي ، ابن حاتم البَدَشي ، روى عن أبي زرُوعة الرازي ، سمع منه أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهري .

بَذَةُونُ : بالتحريك ، وضم القاف : كورة بمصر لها ذكر في الفتوح ، وهي من كورة الجوف الفربي . بَذَنْدُونُ : بفتحتين ، وسكون النون، ودال مهملة ، وواو ساكنة ، ونون : قرية بينها وبين طرسوس

يوم من بلاد الثغر ، مات بها المأمون فتُقل إلى طرسوس ودُفن بها . ولطرسوس باب يقال له باب بدَ نَدُونَ عنده في وسط السور قبر أمير المؤمنين المأمون عبد الله بن هارون ، كان خرج غازياً فأ دُر كَنْه وفاته هناك ، وذلك في سنة ٢١٨ .

بَذْ يِخُونُ : بالفتح ثم الكسر ، وياه ساكنة ، وخاه معجمة : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أبو إبراهيم إسمعيل بن أحمد بن إبراهيم بن محمد المكتب البذيخوني. بذيس : السين مهملة : من قرى مرو ؟ منها أبو عبد الله عبد الصمد بن أحمد بن محمد البذيسي إمام مسجد الصاغة عمرو ، وتوفي في شعبان سنة ٣٣٥ .

## باب الباء والراء وما يليهما

بَراءان : بالفتح ، وألف ، وهنزة ، وألف أخرى ، ونون : قرية من نواحي أصبهان ؛ منها أبو بكر ذاكر بن محمد بن عمر بن سهل الجاري البراءاني . والجار أيضاً : من قرى أصبهان .

البَوابي: بالفتح، وبعد الألف باء أخرى، وهو جمع مربا ، كلمة قبطية، وأظنه اسماً لموضع العبادة أو البناء المحكم أو موضع السحر، قبل: لما فرغت كلوكة ملكة مصر بعد فرعون من بناء حائطها، كا ذكرته في حائط العجوز، كانت بمصر عجوز يقال لها تد ورة ساحرة، وكان السحرة يقدمونها في العلم والسحر، فبعثت إليها دلوكة الملكة وقالت: إنا قد احتجنا إلى سحرك وفزعنا إليك في شيء تصنعينه يكون حرزا لبلانا بمن يرومه من الملوك إذ كنا بغير رجال، فأجابتها إلى ما أرادت وصنعت البربا، بنته بججارة في وسط مدينة منف، وجعلت له أربعة أبواب إلى أربع جهات وصورت فيه الحيل والبغال

والحمير والسفن والرجال ، وقالت : قد عملت شيئاً يهلك به كل من أراد البلد بسوء ، وهو يغنيكم عن الحصون والسلاح ويقطع عنكم مؤونة كمن أتاكم من أي جهة كان ، فإنهم إن كانوا من البرّ راكبين خيلًا أو بغالاً أو حميراً أو إبلًا أو كانوا كرجَّالة أو كانوا في السفن تحركت الصور' التي تَشَاكُلُهُم وأُومأَت إلى الجهة التي يجيئون منها فما فعلتم بالصور أصابهم مثل ذلك في أنفسهم على ما تفعلونه بالصور . ولما بلغ طبعوا فيهم وتوجهوا إليهم ، فلما قربوا منهم تحركت تلك الصور التي في البرابي وأومأت إلى الجهات التي كان منها من يويدهم، فلما رأوا ذلك أقبلوا يقطعون رؤوس الدواب وسنوقتها وأقفاءها وغيونها وبقروا بطونها وفعلوا بالرجال أيضاً ذلك فلم يفعلوا بتلـك الصور شيئاً إلا نال مثله القاصدين لهم ، فلما تسامعت الأممُ بذلك تركوا قصدهم والتعرُّض لهم . قلت : وبيوت هذه البرابي في عدة مواضع من صعيد مصر في إخميم وأنصِنا وغيرهما باقية إلى الآن والصور الثابتة في الحجارة موجودة ، وهذه القصة المذكورة قل أن مخلو منها كتاب في أخبار مصر فلذلك ذ كرت وإن كانت بالحرافة أشب ، وقد ذكر في إخميم ما فيها من ذلك ، والله أعلم .

بَوَاثًا: بالثاء المثلثة ، والقصر : محلمة كانت في طرف بغداد في قبلة الكرّخ وجنوبي باب محوّل ، وكان لها جامع مفرد تصلي فيه الشيعة وقد خرب عن آخره، وكذلك المحلّة لم ببق لها أثره ، فأما الجامع فأدركت أنا بقايا من حيطانه وقد خربت في عصرنا واستُعملت في الأبنية ؛ وفي سنة ٣٢٩ فرغ من جامع براتا وأقيمت فيه الحطبة ، وكان قبل مسجداً يجتمع فيه قوم من الشيعة كيسبون الصحابة فكبَسَهُ الراضي

أبو عبد الله يجلس على 'جلَّة 'خوص بجرانية وجوهرة جالسة حذاءه على جلة أُخرى مستقبلي القبلة في بيت واحد ، قال : فأتيناه يوماً وهو جالس على الأرض وليست الجلة تحته ، فقلنا : يا أبا عبد الله ما فعلت الجلَّةُ التي كنت تجلس عليها ? فقال : إن جوهرة أيقظتني البارحة فقالت : أليس يقال في الحديث إن الأرض تقول يا ابن آدم تجعل بيني وبينك ستراً وأنت غداً في بطني ? قال قلت ؛ نعم ، قالت : فأخرج هذه الجلال لا حاجة لنا فيها ، فقمت والله وأخرجتُها. قلت: وقد ذكر الرجلين والقصتين الحافظ أبو بكر في تاريخه ؛ ومحمد بن خالد بن يزيد بن غزوان أبو عبد الله البراثي والد أبي العباس ، كان من أهل الدين والفضل والجلالة والنبسل ذا حال من الدنيا حسنة معروفاً بالبر واصطناع الخير ، وكان صديقاً لبشر ابن الحادث الحاني بأنس إليه في أمور. ويقبل صلَّتَهُ ، قال أبو محمد الزهري : سمعت ابراهــيم الحربي يقول : وَالكَ يَقَعُ عَلَى أَحَدُ شَيَّ مَنَ السَّمَاءَ وَلَكُنَ كان لبشر صديق أشار إلى أنه كان يقبل منه الصلة ونحوها ، روی آلحدیث عن هاشم بن بشیر ، روی عنه ابنه أبو العباس ؛ وابنــه أحمد بن محمد بن خالد أبو العباس البراثي، سمع علي" بن الجعد وعبد الله بن عون الحر"از وكامل بن طلحة ويحيى الحميّاني وأحمد بن إبراهيم الموصلي وشريح بن يونس والحسن بن حماد سَجَّادَةً وأَبا محمد بن خالد وإسمعيل بن على الحطبي ومحسد بن عمر الجِعابي وأحمد بن جعفر بن مسلم ، وهو ثقة مأمون ؛ قاله الدارقطني ؛ وقال ابن قانع: مات في سنة ٣٠٠ وقيل سنة ٣٠٧ ؛ وجعفر بن محمد ابن عبد بقية أبو عبد الله المعروف بالبراثي، مَرْوَزي الأصل ، حدث عن أبي عبر حفص الرَّبالي ومحمد ابن الوليد البُسري وإسمعيل بن أبي الحارث وزيد

بالله وأخذ من وجده فيه وحبسهم وهدمه حتى سو"ى به الأرض، وأنهى الشيعة خبره إلى بَجْكُم الماكاني أمير الأمراء ببغداد فأمر بإعادة بنائه وتوسيعه وإحكامه ، وكتب في صدره اسم الراضي ، ولم نزل الصلاة تقام فيه إلى بعَد الحمسين وأربعمائة ثم تعطلت إلى الآن . وكانت براثا قبل بنساء بغداد قرية يزعمون أن عليتًا مرًّ بها لما خرج لقتال الحرورية بالنهروان وصلى في مُوضع من الجامع المذكور ، وذُّكر أنه دخل حماماً كان في هذه القرية ، وقيل : بل الحمام التي دخلها كانت بالعنيقة محلة ببغداد خربت أيضاً ؛ وينسب إلى برانا هذه أبو سُعيب البراثي العابد ، كان أول من سكن براثا في كوخ يتعبد فيه ، فمرت بكوخه جارية من أبناء الكتَّابِ الكبار وأبناء الدنيا كانت رُبِّينَ فِي القصور فنظرت إلى أبي 'شعيب فاستحسنت حاله وما كان عليه فصارت كالأَسير له ، فجاءت إلى أبي شعيب وقالت : أُديد أن أكون لك خادمة، فقال لها : إن أردت ِ ذلك فتعر "ي من هيئتك ونجرَّدي عمـا أنت ِ فيه حتى تصلحي لما أردت ِ ، فتجردت عن كل ما تملكه ولبست لبسة النُّسَّاك وحضرته فتزوجها ؟ فلما دخلت الكوخ رأت قطعة خِصاف كانت في مجلس أبي شعيب تقيه من النَّدى، فقالت : ما أنا بمقيمة عندك حتى تخرج ما تحتك ، لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول يا ابن آدم تجعل بيني وبينك حجاباً وأنت غداً في بطني ، فرماها أبو شعيب، ومكثت عنده سنين يتعبدان أحسن عبادة، وتُوفيا على ذلك ؛ وأبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي الزاهد أستاذ أبي جعفر الكُريني الصوفي ، وله خبر مع زوجته 'يشبه الذي قبله ، وهو ما قال حليم بن جعفر : كنا نأتي أبا عبدالله بن أبي جعفر الزاهد، وكان يسكن براثا ، وكان له امرأة متعبدة يقال لها جوهرة ، وكان

ابن إسبعيل الصائغ وإبراهيم بن صالح الأدمي وإبراهيم ابن هانيء النيسابوري ، روى عنه أبو حفص بن شاهين والمعافى بن زكرياء الجريري وأحمد بن منصور النيوشري وعبد الله بن عثمان الصّقّار ، وكان ثقة ، مات في سلخ جمادى الآخرة سنة ٢٧٥ ؛ قاله ابن قانع . وبرانا أيضاً قال أبو بكر الحافظ : قرية من سواد نهر الملك ؛ منها أحمد بن المبارك بن أحمد أبو بكر البراثي ، برانا نهر الملك يعرف بأبي الرّجال ، سمع بالبصرة من علي بن محمد بن موسى التمار البصري ، سمع منه أبو بكر الحطيب وقال : كتبت البصري ، سمع منه أبو بكر الحطيب وقال : كتبت عنه في قريته وكان صالحاً من أهمل القرآن كثير التعبيد ، ومات سنة ٢٠٠٠ .

بَوَارَ جَانُ : بالفتح ، وبعد الألف رائ أخرى ، وجيم ، وألف ، ونون : معناه بالفارسية روح الأخ ، وربا قيل برارقان ، بالقاف : وهي سكة كبيرة بأعلى الماجان من مر و كان فيها جماعة من العلماء ؛ منهم أبو محمد القاسم بن محمد بن علي بن حمزة البرارجاني ، كان إماماً حافظاً عارفاً بالحديث ، وأبوه أيضاً من مشاهير المحدثين ، توفي القاسم سنة ٢٩٢.

بَرَ الرُّونِ : بالزاي ثم ألف ، ولام ، وراء مضمومة ، وواو ساكنة ، وزاي : من طساسيج السواد ببغداد من الجانب الشرقي من إستان شاذقباذ ، وكان للمعتضد به أبنية جليلة .

بِوَ اشْ : الشَّينَ معجمة : حصن باليَّمن مَّـن نواحي أَبْيَنَ لابن العُلُـيْم . وبِرَ اشْ أَيضاً : حصن مطل " على مدينة صنعاء على جبل نُـقُم .

بَوَ اهِمِ ' : جمع بُرْ عُوم ' ، وهو الزهر قبل أَن ينفتح ، وكذلك البُرْ عُم ؛ قال أَبو بكر : براعيم الجبال شماريخها ، قبل : هو جبل في شعر ابن مُقبل ، وقبل :

هو أعلام صغار قريبة من أبان الأسود في شعر ذي الرُّمَّة حدث قال :

بئْسَ المُننَاخُ رفيعُ عند أَخْبيَةٍ ، مثل الكُلي عند أطراف البراعيمِ

بُو اغيلُ : أمواه تقرب من البحر ، الواحدة بَو غيل. بُو اقِشُ : بالقاف ، والشين المعجمة ؛ والبَر قَشة : اختلاف اللهون ، والبَر قَشة : النفرق . تركت البلاد براقيش أي ممثلئة وهراً مختلفة من كل لون ؛ وتبَر قش الرجل أي تزين بألوان مختلفة ؛ قال الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء في قول عمرو بن معدي كرب :

يُنادي من برَ اقشَ أَو مَعِينٍ ، فأَسْمَعَ فاتْلأَبُ بنا مَلِيعٍ ،

براقش ومعين : حصنان باليمن ، كان بعض التبابعة أمر ببناء سلنحين فبنني في ثمانين عاماً وبني براقش ومعين بغسالة أيدي صناع سلنحين ؛ قال : ولا ترى لسكنمين أثراً ، وهاتان قائمتان ؛ وقال الجعندي :

تَسَتَنُ بالظَّرُو مِن بَرَ اقِشَ، أَو هَيْلانَ ، أَو يَانِعٍ مِن العُتُمُ

يَصِفُ بِقراً تستن بالشوك . والظّرُو : شَجر يُستاك بِهُ ، والعُتُهُ : شَجر الزَّيتون ؛ وقال فَرُو َ بن مُسَيِّك المُرادي :

أَحُلُ مجاجِر جَدَّي غُطْيَفاً ، معين المُلك من بين البنيا وملتكنا براقش دون أعلى وأنعم إخورَتي وبني أبينا وفهما يقول عَلَيْقمة :

وهل أَسُوك براقشُ ، حين أَسُوى، بِبَلْقَعَـة ومُنْبَسِط أَنْيق

وقال أيضاً :

أتعرف من هنيدة رسم دار بأعلى ذروة ، وإلى لواها ومنها منزل بيراق خَبْت ، عَفَت حُقْباً وغَيَّرَها بلاها

بو اَق الخيل : بلفظ الحيل التي تُركب : اسم موضع قرب راكس ؟ قال ضيئعان بن عباد النُّميري :

ألا حبدًا البرق الياني، وحبدًا جنوب أتانا بالغبيط نسيمها أتتنا بريح من خوامي غريبة، تتع بيتاً فاستقل عبيمها هي المسك أو أشهى من المسك نشوة، إذا هي شبت لو ينال شيمها بدور بواق الخيل، أو بطن راكس، سقاها بجود بعد عُقْر غُيومِها بيواق سكنى : قال المفضل النكري :

صَبَحنا عامراً ببراق سلمي ، طِعاناً مثلَ أَفواهِ المَزادِ بيرَاقُ غَضُورَ : بفتح الغين المعجمة ، وسكون الضاد

رِ أَقُ عَضُو وَ : بِفتح الغَيْنِ المُعجِمة ، وسَكُونُ الضَّادُ المُعجِمة : مُوضَّعُ كَانَ فيه يُوم من أيام العرب .

بِوَ اَقَ غُولُ : بفتح الغين ، وسكون الواو ، ولام ؛ قال بعضهم :

> فر'بی السَّلَو طح فالکثیب فعاقل، فبراق' غَوْل ٍ فاللَّوى المتخلَّلُ

بِوَاقُ اللَّوى : اللَّوى : منقطع الرمل ، وقد دُكر في موضعه ؛ قال :

> غَنينا زماناً بالاوی ثم أَصبَحَتُ براقُ اللوی،من أهلها،قد تخلـّت

وحَلَثُوا من مَعين يوم حلَثُوا ، لعِزِّهُمُ لَـدَى الفَجِّ العميقِ ذكو العراق

البراق جمع بُرْقة ، وقد مرَّ ذكره في ابراق . براق بكر : ذكرها كُثيِّر فقال :

فقُلْتُ ، وقد جَعَلَىٰ براقَ بَدُر بيناً ، والعُنابة عن شمال

بواق: جَبَا بِوَاق: موضع بالجزيرة قُتل عنده عُميْر ابن العُباب السلمي . وجباً بِرَاق أَيضاً : موضع بالشام ؛ عن أبي عُبيدة ، ذكرهما معاً نصر .

بِوَ اَقُ النَّيْنِ : بلفظ التين من الفواكه : جبل ؛ قال أبو محمد الحدامي :

تَرْعَى إلى جُـد من لها مَكينِ أَكناف خَو مِ ، فبراق التينِ

بِوَ اَقُ ثُنَجُو : قرب وادي القُرَى ؛ قال عبد الله ابن سَلِمَة :

ولم أو مثل بنت أبي وفاءٍ ، غداة براق ثـَجْر أو أجوب

بِوَ اَقُ صُوْرَةَ : بفتح الحاء المهملة والراء : موضع من ناحية القبليَّة ؛ قال الأحثو َص :

فذو السَّرْح أَقْوَى فالبراقُ ، كَأَنَهَا بِحَوْرُةً لَمْ يَحَلُّلُ بَهِنَّ عِرْبِ ،

بِوَ اَقُ خَبْتِ : بفتح الحاء المعجمة ، وسكون الباء ، وتاء فوقها نقطتان ، وخَبْتُ : صحراء بين مكة والمدينة ، وقيل : خَبْتُ ماء لبني كلب ؛ قال بِشر ":

> فأودية اللَّـوى فبـراق خَبْت ، عَفَتهـا العاصفات من الرياح

بر اق لوى سعيد : قال الطُّر مَّاح :

بأبرَّقَ من براق لوى سعيد ، تأزَّرَ وارتدَى بالأَقْعُورَانِ

براق النعاف : بكسر النون ؛ قال المر قش الأكبر :

لمن الظنَّعْنُ بالضَّعى طافيات ، شَبِهُهُما الدَّوْمُ أو خَلايا سَفِينِ جاعلات بطنن الضّباع شمالاً ، وبراق النّعاف ذات اليمين

البراق : مضاف إليها ذات : في بلاد كلاب ؛ قال حكم ابن عباش :

فهل تُبْلِغَنَّيها ، على نأي دارها بذات البراق،اليَّعْمَلات العَرَّامِسُ

البيوان : يضاف إليها دُو ؟ قال حُميد :

أَرَبَّتُ رياحُ الأَخْرَجَينَ عليهما ، ومستجلّبُ من ذي البواق غريبُ

ثراق : بالضم : من قرى حلب بينهما نحو فرسخ ؟ حدثني غير واحد من أهل حلب أن بها معبداً يقصده المرضى والزّمنى فيبيتون فيه فيرى المريض من يقول له شفاؤك في كذا وكذا ، أو يرى شخصاً يمسح بيده على مرضه فيبرأ ، وهذا مستفاض في أهل حلب، والله أعلم ؟ ولعل الأخطل إياه عنى بقوله :

وماء تُصْبِحُ القَلَصَاتُ منه ، كَخْسِ بُواقَ قد فَرَطَ الْأُجُونَا

بَوْ اَقُ : بالفتح ، وتشدید الراء : جبـل بین سمیراء والحاجر وعنده المشرف ؛ کذا قالوا .

بَوَ الْقَلَةُ : قرية عن يمين بكلاد من أرض اليامة .

بَوَ اكنهُ : بالفتح ، والتغفيف ، وفتح الكاف : من

قرى مخارى ؛ منها أبو العباس الفضل بن محمد بن سَوْن البَر اكدي ، يروي عن بُجيْر بن النضر .

بَوَامَ": يووى بكسر أوله وفتحه والفتح أكثر ؟ قال نصر : جبل في بلاد بني سُلتم عند الحَرَّة من ناحية البقيع ، وقيل : هو على عشرين فرسخاً من المدينة ؟ وذكر الزُّبير أودية العقيق فقال : ثم قلعة برام ؟ وفيها يقول المحرِّق المُرْني وهو ابن أخت معن بن أوس المزنى :

وإنتِّي لأَهوَى، منهوَى بعضأَهله، بَراماً وأَجزاعاً بهنَّ بَرامُ

وكان أوس بن حارثة بن لام الطائيُّ قد أغاد على هوازن في بلادهم فسبي منهم سبياً ، فقصده أبو براء عامر بن مالك فيهم فأطلقهم له وكساهم ، فقال أبو براء:

ألم تركن رحلت العيس ، يوماً ،
إلى أوس بن حارثة بن لام الى ضحفه الدّسيعة مدّحجي ،
غماه من جديلة خمير أنام وفي أسرى هوازن أدركتهم فوارس طي ، بلوى برام وفك القوم من قبل الكلام وفك القوم من قبل الكلام فيما أوس بن حارثة بن لام بغهر ، في الحروب، ولا كهام

وكان عبد الله بن الزبير قد نفى من المدينة من كان بها من بني أمية ، وكان فيهم أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُقْبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف فلحق بالشام فحن إلى أوطانيه فقال أشعاراً بتشوقه ، منها :

ليت َ شعري، وأين منتِّي َ ليت، أعلى العهد يكثبن مُسَرامُ أ أُم كعهدي العقيق أم غَيَّر تنه، بعدي ، الحادثات والأيام ، وبقومي بُدِّلتُ ليَخْمأُ وعَكَّا وجُدُامِاً ، وأين منتَّى جُدْامُ ? وتبدُّ لئت من مساكن قومي والقصور ، التي بهــا الآطام' : كلّ قصر مشيَّد ذي أواسي ، يَتَغَنَّى على 'ذراه الحمام' أقر منتي السلام إن جئت قومي، وقليــل" لهم لدَيَّ السلامُ أقطعُ الليلَ كلَّه باكتئاب وزفير ، فما أكاد أُنَّامُ نحو قومي، إذ فَرَّقَتُ بيننا الدا رُ ، وحادَت عن قصدها الأحلام ُ خَشية أن يصيبهم عَنَت الده ر وحرب' يشيب فيها الغُـُلامُ' ولقد حانَ أن يكون ، لهذا ال بُعْدُ عَنَّا ، تباعُدُ وانصرامُ *'* 

فبلغت هذه الأبيات وغيرها من شعره إلى عبد الله بن الزبير فقال : حَنَّ أَبو قطيفة ، ألا مَن رآه فليبلغه عني أَني قد أُمَّنته فليرجع . فرجع فمات قبل أن يبلغ المدينة .

البَوَ امِحَة ': كأنه نسبة إلى آل ر مك الوزراء كالمهالبة والمرازبة : اسم محلة ببغداد وقرية ؛ قال أبو سعد : منها أبو حفص عبر بن أحسد بن إبراهيم بن إسماعيل البرمكي ، سمع أحمد بن عثان بن يحيى الأدمي وإسماعيل الخطبي وغيرهما ، روى عنه ابنه

على وكان ثقة صالحاً ، مات في جمادى الأولى سنة ٣٨٩ ؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي البغدادي ، قال أبو سعد : كان أسلافُ يسكنون محلَّة ببغداد تعرف بالبرامكة ، وقيل : بل كانوا يسكنون قربة يقال لها البرمكية ، وكان صدوقـــاً أديباً فقيهاً على مذهب أحمد بن حنبل ، وله حلقة للفَتَوى مجامع المنصور ، روى عنه القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي قاضي البيارستان وأبو بكر الخطيب وغيرهما، ومات في سنة ١٤١ وقيل سنة ١٤٥ ومولده سنة ٣٦١؛ وأخوه علي" بن عمر أبو الحسن البرمكي ، وهو الأصغر سنتًا، سمع أبا القاسم بن حَبَّابة ويوسف ابن عمر القَوَّاس والمعافى بن زكرياء الجريوي ، وكان ثقة ، درَّس فقه الشافعي على أبي حامد الأسفراييني ، روی عنه الخطیب ومن بعده، و کان مولده سنة ۳۷۳، ومات فيذي الحجة سنة ٥٥٠؟ وأخوهما أبو العباس أحمد بن عمر البرمكي ، سمع أبا حفص بن شاهين وغيره ، روى عنه الخطيب وقال: كان صدوقاً ومات في سنة ١٤١؟ وأحمد بن إبراهيم بن عمر أبو الحسين بن أبي إسحق بقيّة ' بيت البرامكة المحدّثين ، سمع أبا الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ وغيره، روًى عنه القاضي محمد بن عبد الباقي وغيره .

بو"ان : بتشدید الراء ، وآخره نون : من قری مجاری و یقال لها کو ران ، علی خمسة فراسخ من مجاری ، منها أبو بکر محمد بن إسماعیل البر"اني الفقیه وابنه أبو سهل محمود وابنه أبو المعالي سهل بن محمود بن محمد البراني ، كان إماماً فاضلا واعظاً اشتغل بالعلم وحصل منه الكثیر ثم انقطع إلى العبادة وتلاوة القرآن ، وسمع أباه أبا سهل البر"اني وأبا الفرج المظفر ابن إسماعیل الجرو جاني وغیرهما ، روی عنه ابنه وحمزة بن إبراهیم الحد"اباذي وغیرهما ، ومات

ببخارى في جمادى الأولى سنة ٢٤٥ ؛ كله عن أبي سعد .

بواوستكان : من قرى أقم ؛ منها الوزير بجد المالك أبو الفضل أسعد بن محمد البراوستاني وزير السلطان بركيارق بن ملكشاه ، كان غالباً عليه واتبهمه عسكره بفساد حالهم وشتغبوا حتى سلمه إليهم بشرط أن مجفظوا مهجته فلم يُطيعوه وقتلوه ، وذلك في سنة ٢٧٢ .

بَرِ اهان ': بتخفیف الراه : قلعة من نواحي همذان ویقال لها فَرَدَجان أَیضاً .

البُواهِقُ : بالضم ، والهاء مكسورة ، وقاف : جبل حوله رمل من جبال عبد الله بن كلاب في مجتاف الرمل . المجتاف : الداخل في الأرض ؛ قاله أبو زياد، وأنشد لامرىء القيس :

تخطُّفُ حِزَّانَ البُراهِقِ بالضُّحى، وقد جَحَرت منه ثعالبُ أورالِ

بَوْ بِاطْ : بالفتح ثم السكون ثم باء موحدة ، وألف ، وطاء مهملة : واد بالأندلس من أعمال شذونة ؛ قال ابن حوقل : وفي المغرب في أقصاه إذا عطفت على البحر المحيط مُدُن كثيرة ، منها مدينة يقال لها بَرْ باط على شاطىء نهر سُبّة من شماليه .

بَوْ بَنَعُ : الحَاء معجمة : موضع في قول الشاعر حيث قال :

وقبر" بأعلى 'مُسْحُلانَ مَكَانُهُ' ؟ وقبر" سقى صَوْبُ السَّحَابِ ببَربَخَا

البَو بَو ' : هو اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب ، أولها بَر ْقَة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط وفي الجنوب إلى بلاد السودان ، وهم أمم " وقبائل لا 'تحصى ، 'ينسب' كل موضع إلى القبيلة التي

تنزله، ويقال لمجموع بلادهم بلاد البربر، وقد اختُلف في أصل نسبهم، فأكثر البربر تزعم أن أصلهم من العرب، وهو 'بهتان"منهم وكذب ، وأما أبو المنذر فإنه قال : البربر من ولد فاران بن عمليق ، وقال الشرقي : هو عمليق بن يلمع بن عامر بن الليخ بن لاوذ بن سام ابن نوح ، وقال غيره : عمليــق بن لاوذ بن سام بن نوح ، عليه السلام ؛ والأكثر والأشهر في نسبهم أنهم بقية قوم جالوت لما قتله طالوت هربوا إلى المغرب فتحصنوا في جبالها وقاتلوا أهل بلادها ثم صالحوهم على شيءِ بأخذون من أهل البلاد وأقاموا هم في الجبال الحصينة ؛ وقال أحمد بن مجيى بن جابر : حدثني بكر ابن الميثم قال : سألت عبد الله بن صالح عن البوبر فقال: هم يزعبون أنهم من ولد بَرٌّ بن قيس بن عَيلان، وما جعل الله لقيس من ولد اسمه بَرٌّ وإنما هم من الجبَّارين الذين قاتلهم داود وطالوت، وكانت منازلهم على الدهر ناحية فلسطين ، وهم أهل عَمُود ، فلما أُخْرَجُوا مِن أَرْضَ فَلَسْطِينَ أَتُوا المُغْرِبِ فَتَنَاسِلُوا بِـهُ وأقاموا في حباله ، وهذه من أسماء قبائلهم التي سميت بهم الأماكن التي نزلوا بها ، وهي : هَوَّارة . أمتاهة . ضريسة . مَغيلة . وَرَ فَتَحُومة. وَلَطَيَّة. مُطَّمَاطة. صَنْهَاجَةً . نَكُنْزَةً . كُنَّامَةً . لَكُوَاتَةً . مَزَاتَـةً . رَبُوحة . نَفُوسة . لَـبُطة . صَدينة . مَصْمُودة . غُمارة . مكناسة . قالمة . وارية . أُتَكِينة . كومية. سَخُور . أَمْكنة . ضَرْزُبَانة . فَطَطَة . حَبير . تَوَاثُنَ وَاكْلَانَ . قَيَصْدَرَانَ . زَرَ نَايْجَى . بَرْغُواطة . له اطة . زُوَّ اوة . كزولة . وذكر هشام بن محسد أن جبيع هؤلاء عمالقة إلاّ صنهاجة وكُتامة ، فإنهم بنو افريقس بن قيس بن صَيْفي بن سَبَأُ الأَصْغُر كَانُوا معه لما قدم المغرب وبَني إفريقية فلما رجع إلى بلاده تخلُّفُوا عنه مُعبَّالاً له على تلك البـلاد فبقوا إلى الآن

وتناسلوا . والبربر أجنى خلق الله وأكثرهم طيشاً وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعُهم لداعية الضلالة وأصغاهم لنمتى الجهالة ، ولم تخلُ جبالهم من الفتن وسفك الدماء قط ، ولهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة، وقد حسَّنَ لهم الشيطان الغُوايات وزَيَّــنَ لهم الضلالات حتى صارت طبائعهم إلى الباطل مائلة وغرائوهم في ضد الحق جائلة ، فكم من ادعى فيهم النُّبُوَّة فقبلوا، وكم زاعم فيهم أنه المهدي الموعود به فأجابوا داعيه ولمذهبه انتحلوا، وكم ادّعي فيهم مذاهب الخوارج فإلى مذهبه بعد الإسلام انتقلوا ثم سفكوا الدماء المحرّمة واستباحوا الفروج بغير حق ونهبوا الأموال واستباحوا الرجال، لا بشجاعة فيهم معروفة ولكن بكثرة العدد وتواتُر المدد . وتحكى عنهم عجائب ، منها ما ذكره ابن حوثقل التاجر الموصلي وكان قد طاف تلك البلاد وأثبت مـا شاهـَد منهم ومن غيرهم ، قال : وأكثر بربر المغرب من سجلماسة إلى السوس وأُغمات وفاس إلى نواحي تاهـرت وإلى تونس والمسيلة وطُنبنة وباغاية إلى اكزبال وازَّفون ونواحي بُونة إلى مدينة قـُسطنطينة الهواء وكُتامة وميلة وسطيف ، يضيّفون المارّة ويطعمون الطعام ويُكرمون الضيف حتى بأولادهم الذكور لا يمتنعون من طالب البَيَّة بل لو طلب الضيف هذا المعني من أكبرهم قدراً وأكثرهم حميئة وشجاعة الم يمتنع عليه؛ وقد جاهدهم أبو عبد الله الشيعي على ذلك حتى بلغ بهم أَشْدٌ مبلغ فما تُركوه ؛ قال : وسمعت أبا علي " ابن أبي سعيد يقول : إنه ليبلغ بهم فرط المحبة في إكرام الضيف أن يؤمر الصي الجليل الأب والأصل الخطير في نفسه وماله بمضاجعة الضيف ليقضي منــه وطره ، ويرَون ذلك كرماً والإباء عنه عاراً ونقصاً ؛ ولهم من هذا فضائح ، ذكر بعضها إمام أهل المغرب

أبو محمد على بن أحمد بن حزم الأندلسي في كتاب له سماه الفضائح فيه تصديق لقول ابن حوقــل ، وقد ذكرت ذلك في كتابي الذي رسمتُهُ بأُخبار أهل الملل وقصص أهل النحل في مقالات أهل الإسلام . وذكر محمد بن أحمد الهمذاني في كتابه مرفوعاً إلى أنس بن مالك قال : جئت ُ إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومعي وصيف بربري ، فقال : يا أنس ما جنس ُ هذا الغلام ? فقلت ُ : بوبريٌّ يا رسول الله ، فقال : يا أنس بِعْهُ ولو بدينار ، فقلت له : ولمَ يا رسول الله ? قال : إنهم أمة بعث الله إليهم نبيًّا فذبجوه وطبخوه وأكلوا لحمه وبعثوا من المرق إلى النساء فلم يتحسوه ، فقال الله تعالى : لا اتخذت منكم نبيًّا ولا بعثت فيكم رسولًا ؛ وكان يقال : تزوجها في نسائهُم ولا تؤاخوا رجالهم ؛ ويقال : إن الحِدَّة والطيش عشرة أجزاء تسعة في البربر وجزءٌ في سائر الحلق . ويروى عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ما تحت أديم السماء ولا على الأرض خلق شر" من البربر ، ولئن أتصدق بعلاقة سَوْطي في سبيل الله أَحبُ ۚ إِلَى مِن أَن أُعتِق رقبة بربري ؛ قلت : هكذا وردت هذه الآثار ولا أدري ما المراد بها السود أم البيض ؛ أنشدني أبو القاسم النحوي الأندلسي الملقب بالعلَم لبعض المغاربة يهجو البربر فقال :

> رأيت' آدم في نوْمي فقلت له: أبا البرية! إن الناس قد حكموا: أن البرابر نسل" منك ، قال: أنا ? حوّاء طالقة" إن كان ما زعموا

َبُو ْبُو َ قُ : هذه بلاد أخرى بين بلاد الحبش والزنج واليمن على ساحل بجر اليمن وبجر الزنج ، وأهلها سودان جداً ولهم لغة برأسها لا يفهمها غيرهم ، وهم بواد معيشتهم من صيد الوحش ، وفي بلادهم وحوش

غريبة لا توجد في غيرها ، منها الزرافة والبَبْر والكرَ "كَدَّن والنمر والفيل وغير ذلك، وربما 'وجد في سواحلهم العنبر. وهم الذين يقطعون مذاكير بعضهم بعضاً ، وقد ذكرت ذلك وسُنتتهم فيه في الزيْلُع ؟ وذكر الحسن بن أحمد بن يعقوب المسداني اليمني فقال : ومن الجزائر التي تجاور سواحل اليمن جزيرة بربرَة ، وهي قاطعة من حدٌّ سواحل أَبْيَن ملتحقة في البحر بعدَن من نحو مطلع 'سهيل إلى ما شر"ق عنها وفيا حادى منها عدَّن وقابله جبـل الدُّخان ، وهي جزيرة 'سقُوطَـرا بما يقطع من عدَن ثابتاً على السبت . وأما صفة صيدهم فحدثني غير واحـــد ممن دخل بلادهم أن عندهم نوعاً من النبت بشبه الحُبَّاذ يجمعونه ويطبغونه ويستخرجون ماءه ثم يطبخونه حتى يَنعقد ويصير كالزفت، فإذا أرادوا اختبار إحكامه جرح أحدهم ساقه فإذا سال دمه أخذ من ذلك السم قليلًا وقرَّبه من الدم في آخر سيلانـه فإن كان قد أحكم طبخه تراجع الدم يطلب الجررح فيبادر ويقطعه قبل أن يصل إلى الجرح ، فإنه إن دخـل في الجرح أهلك صاحبه ، وإن لم يتراجع الدم عاودَ طبخه إلى أَن يَرِ ْضَاهِ ، ثم يجعل منه شيئًا في 'حقِّ ويعلقه في وسطه ويكمُّنُ للوحش في شجر أو غيره فإذا رأى الوحش جعل على وأس نصله منه قليلًا ثم يرمي الوحش فعينما نخالط هذا السَّمُ دمه بموت ، فيجيء إليه فيأخذ جلده أو قرنه أو نابه فيبيعه ويأكل لحمه فلا يضره . ويقال لبلاد هؤلاء سواحل بربرة .

بَو ْبَو ُوسْ : وبعضهم يقول بَر ْبَر ِبسُ : موضع في شعر جرير :

طال الثُّواءُ ببَرُ بُروسُ ، وقد نرى أيامنــا بقُشَاوَنــين قصــادا

بَوبِسِما: بكسر الباء الثانية ، وسكون السين المهملة: طسوج من كورة الإستان الأوسط من غربي سواد بغداد ؛ قال ابن كناسة: لقي عمر بن أبي ربيعة مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري فأنشده مالك من شعره ؛ فقال: ما زلت أحبتك من يوم بلغني قولك:

إن لي عند كل نفعة رينعا ن من الجُلِّ، أو من الياسمينا نظرة والتفاتة ، أترجى أن تكوني حلكت فها يلينا

إِلاَّ أَن أَسَمَاء القرى التي تذكرها في شعرك قبيحة ، قال له : مثل ماذا ? قال : مثل قولك :

إن في الرُّفنَّة ، التي شَيَّعتنا لَخُو بَربيسَها ، لزَّيْنَ الرِّفاق

أَشْبِعَ الكسرةَ فَنشأَت منها ياء ، ويروى بَر بيسميا والصحيح هو المترجم به ؛ قال ومثل قولك :

> أَشْهَدْ تِنَا أَمْ كَنْتُ غَائِبَةً ، عَـن لَيلتي ، مجديثة القَسْب ?

> > ومثل قولك :

حبَّذا ليلتي بنل بَوَنَّا، حيث نـُسْقىشرابناونغَنْى

بو بشتو : بضم الباء الثانية ، وسكون الشين المعجمة ، وفتح التاء المثناة من فوق : مدينة عظيمة في شرقي الأندلس من أعمال بر بطانية ، وقد صارت للروم في صدر سنة ٢٥١ ؛ محمل منها لصاحب القسطنطينية في حملة الهدايا سبعة آلاف بكر منتخبة ثم استعادها المسلمون في إمارة أحمد بن سليان بن هود في سنة المسلمون في إمارة أحمد بن سليان بن هود في سنة دلك بخمسة أعوام ، فغنموا فيا غنموا عشرة آلاف امرأة ثم عادت إليهم ، خدلهم الله . ولها

حصون كثيرة ، منها حصن التصر وحصن الباكة وحصن قصر مينوقش وغير ذلك ؛ وينسب إليها خلف بن يوسف المقري البر بُشتري أبو القاسم ، دوى عن أبي عمرو المقري وأجاز له ، وكان من أهل القرآن والحديث والبراعة والفهم ، وتوفي في شهر ومضان سنة ٤٥١ ؛ ويوسف بن عمر بن أيوب بن زكرياء التجيي الثفري البربشتري أبو عمرو ، وله رحلة سمع فيها بمصر من الحسن بن دشيق وغيره ، وكان يسكن الإسكندرية وبها حدث ، وسمع من وكان يسكن الإسكندرية وبها حدث ، وسمع من أبي صخر بمكة ؛ قاله السلفي .

بَو بَطَانِيَة ' : بفتح الباء الثانية ، وطاء ، وألف ، ونون مكسورة ، وياء خفيفة ، وهاء : مدينة كبيرة بالأندلس أيضاً ، يتصل عملها بعمل لاردة ، وكانت سدا بين المسلمين والروم ، ولها مدن وحصون وفي أهلها جلادة وممانعة للعدو ، وهي في شرقي الأندلس، اغتصبها الأفرنج فهي اليوم في أيديهم .

بَرْ بَعِيصِ : العين مهملة مكسورة ، وياء ساكنة ، وصاد مهملة ؛ في قول امرىء القيس :

> يُذَكّرها أوطانها تلُّ ماسح ، منازلها من بَربَعيصَ ومَيْسَرا

قال ابن السكيت في شرح هذا البيت: تل ماسح موضع ، قلت أنا : هو من أعمال حلب بالشام . وميسر : مكان ؛ قال وقال أبو عمرو : كانت ببر بعيص وميسر وقعة قديمة فإني سألت عنها من لقيت من العلماء فما أخبرني أحد عنها بشيء .

بَوْ بَغُ : اللَّمِ مُوضَعٍ .

بو ْبِيطِياء ': بكسر الباء الثانية ، وياء ساكنة ، وكسر الطاء ، وياء أخرى، وألف ممدودة : موضع، ينسب إليه الوشي ' ؛ ذكره ابن 'مقبل في شعره فقال :

نخز أمى وسعدان ، كأن رياضها مهدن بذي البربيطياء المهذاب وقال أبو عمرو: البربيطياء ثياب.

البَوَ تَان : الراء مشددة مفتوحة ، تثنية برَّة : هضبتان في ديار بني 'سليم ، يجوز أن يكون من البرَّ ضد العقوق ، كأنَّ هذا الموضع يبرُّ أهله بالحصب والرَّيْع ؛ وقال طهمانُ بن عمرو الكلابي :

> لقد سر"ني ما حَبر"ف السيف هانئاً، وما لقيت من حد سيفي أنامله ومتركه البراتين مجدالاً، تنوح عليه أمه وحلائله

وقال ابن حبيب: البرتان 'جبيلان بالمطلى أرض لبني أبي وحمر بن كلاب ، وهي مختلطة فيها . والبرتان : هضبتان 'حميراوان مقترنتان بأعلى خنشل من ديار بني كلاب . والبرتان أيضاً : رابيتان بالحجاز على ستة أميال من الجار . والجار : فرضة على البحر بين ينبع وجدة ؛ وقال 'مطكر' بن الأشيم الأسدي يرثي قرة وعلقمة ابنى عمه :

أَحَقَاً أَن قَرُّةَ لا أَراه ?
فما أنا بعد ه ' بقريرِ عينِ !
وعلقمة ، الذي قد كان عز "ي،
وإن حَفَلَ المجالس كان زبني
إذا قال الحليل ' تَعَز " عنهم ،
ذ كرت ' رئيس يوم البراتينِ
ألا لا خُلند بعدكما ، ولكن
ضُحاء الورد بينكما وبيني

والبرَّتان : البرَّة العليا والبرَّة السفلى بالعــارض من أرض اليامة ، وهي التي ذكرها مجيى بن طالب في شعره ، وقد 'ذكر ًتا في البرّة .

بِوْتُ : بالكسر ثم السكون ، والتاء فوقها نقطتان : بليدة في سواد بغداد قريبة من المَزْرَفَة؛ ينسب إليها القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسي بن الأزهر البرتي ، ولي قضاء بغداد وكان عراقي المذهب من أصحاب مجيى بن أكثم ، وتقلد قبل ذلك قضاء واسط وقطعة من أعمال السواد ، وكان ديَّناً صالحاً عفيفاً ، روى الحديث وصنف المسند ، حدث عن أبي الوليد الطيالسي وأبي عمر الحوضي وأبي نُعم الفضل بن 'د کین وغیرهم ، روی عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي ويحيى بن محمد بن صاعد، ومات سنة ٢٨٠؛ وابنه أبو حبيب العباس بن أحمد البرتي والقاسم بن محمد البرتي أبو الفضل، حدث ببغداد عن حميد بن مسعدة، حدث عنه الطبراني ؛ وزيدان بن محمد بن زيدان البرتي ، حدث عن إبراهيم بن هـانىء وزياد بن أيوب كَلُّويَةً ، حدث عنه عمر بن أحمد بن شاهين في معجمه؛ وأبو جعفر محمد بن إبراهيم البرتي الأطـُـر ُوش، حدث عن أبي زيد عمر بن شبَّة النميري ، حدث عنه أبو الحسن علي" بن عمر الحربي السكري ؛ وأحمد بن القاسم البرقي، حدث عن محمد بن عباد المكي ، حدث عنه سليان بن أحمد الطبراني ؛ وقال الخطيب أحمد ابن القاسم بن محمد بن سليان أبو الحسين الطائي البرتي، حدث عن بشر بن الوليد ومحمد وعثمان ابني أبي شيبة وداود بن رشید وعبید بن جناد ، حدث عنه ابن قانسع وأبو عمرو بن السمَّاك وعبد الصمد بن على " الطستي ؛ وأبو الحسن أحمد بن محمد بن مكرم بن خالد البرتي ، حدث عن على" بن المديني ، حدث عنه أبو الشيخ عبدالله بن محمد بن جعفر بن حبَّان الحافظ الأصبهاني في مُعجمه .

بَوْثَانُ : بالفتح ثم السكون ، والثاء المثلثة ، وألف ، ونون : واد بين مَلَــَل وأولات الجيش ، كان عليه

طِريق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بدر وبه كان أحد منازله .

بَرْثُ : موضع ذكر في حديث نزول عيسى بن مريم ، غليهما السلام.

'بُو'ثُمُمُ : بضم أوله ، وثاء مثلثة ، وميم ؛ قال عرَّام بن الأصبغ: وبين أبلك من قبل القبلة جبل يقال له بُرْثُم وجبل يقال له تعاد ، وهما جبلان عاليــان لا ينبتان شيئاً ، فيهما النمران كثيرة ، وفي أصل برثم ماءٌ يقال له ذنبانُ العبيس ؛ وقال في موضع آخر : يَرِثُم ، أُوله ياء تحتها نقطتان ، جبل شامخ كثير النمور والأروكي قليل النبات إلا ما كان من تُسمام وغَضُورَ ومَا أَسْبَهَهُ ؟ وقال آدم بن عمرو بن عبد العزيز وكان قدم الرِّي فكرهها:

> هل تعرف الأطلال من مريم، مِین سُوَاسِ فلوی بُونسُمِرِ فذات أكناف فقيعانها ، فَجَــزُع مَذْفُوراءَ فَالْأَحــزَمِ ما لى وللرِّيِّ وأكنافها ، يا قوم! بين الـترك والدُّيْلُـمِ أرض بها الأعجم فو منطقٍ ، والمرة ذو المنطـق كالأعجـم

وقال ابن السَّلاماني :

فلو شئت ، إذ بالأمر نُسْبر ، لقلَّصت برُحْلِيٌّ فَسُلاءُ الذراعَين عَيْهُم إذا ما انتحت ما بين لتحج وبُرثم ، وأين لإبراهيم لكخج وببرثم يريد إبراهيم بن العركيّ والي اليامة لبني مرود . بَرِ ثُمَّةً : بالفتح : موضع بنَّواحي الكوفة له ذكر في الأخبار .

بُو ْجَانُ : بالجَيم : بلد من نواحي الخرَر ؛ قال المنجمون : هو في الإقليم السادس ، وطوله أربعون درجة ، وكان درجة ، وعرضه خمس وأربعون درجة ، وكان المسلمون غَزَوْه في أيام عثان ، رضي الله عنه ؛ فقال أبو نُجينُد التميمي :

بَدَأْنَا بَجِيلانَ فَزَلزَلَ عَرْشَهُم كَتَائُبُ تُزُجِي فِي الْمَلاحِمِ فَرْسَانَا وعُدْنَا لأَشْيَسَانِ بَشْل غَدَاتِهِم ، فعادوا جَوالي بين روم وبُرْجاناً

البُوْجُ : من قرى أصبهان أو ناحيته ، وهي إحدى الإيغارين ؟ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو الفرج عثان بن أحمد بن إسحاق بن بُندار الكاتب البرجي الأصبهاني ، حدث عن محمد بن عمر بن حفص الجورجيري وأبي عمرو بن حكيم وعلي بن محمد بن أبان ، روى عنه أبو الربيع الاستراباذي وأحمد بن جعفر الغقيه وأبو القاسم بن أبي بكر بن علي وسهل بن محمد البرُّجي وأبو مسعود سليمان بن إبراهيم الورَّاق ، مات يوم عيد الفطر سنة ٤٠٦ ؛ وشيبان بن عبد الله ابن أحمد بن محمد بن شيبان بن محمد بن سَمَرُة بن الفضل بن قيس بن عدنان بن نزار بن حرب بن ربيعة ابن الحسين بن المفضل الأسدي المحتسب أبو المعمّر البرُّجي ، شيخ صالح صاحب سُنَّة يَعظِ الناس في نواحي أصبهان، سمع من أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مندة الحافظ إملاءً وأخذاً وكتب عن أبي بكر ابن مَرْ دُورًيه الحافظ وأبي سعد أحمد بن محمد الماليني وأبي عبد الله الجرجاني وأبي بكر بن أبي على وغيرهم، روی عنه محیی بن مندة وغیره ؛ وسهل بن محمد بن سهل البرُّجي ، حدَّث عن جده أبي الفرج البرجي ، روى عنه الأصبهانيون، ذكره يحيى بن مندة وروى عنـه إجازةً ؛ ومحمد بن الحسن البرجي الأديب

الأصبهاني، وتوفى في محرّم سنة ٤٨٨، سمع وحدث، ذكره محيى بن مندة ؛ ومنصور أبو سهل العَروضي من أصحاب أبي نُعُمَم الحافظ ، وكان يسمع الحديث إلى أن مات في نصف جمادى الآخرة سنة ٤٨٨ ، وكان كثير السماع قليل الرواية ؛ وأبو القاسم غــانم بن أبي نصر البرُّجي، سبع أبا نعيم وغيره ؛ وأحمد بن سهل ابن محمد بن عبد العزيز بن سهل البرجي ، روى عن أبي منصور عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبــد الله الصحَّافِ وغيره، روى عنه من أدركناه ؛ وعبيد الله ابن محمد بن عبيد بن قسَمِن بن فيل البرُّجي أبو القاسم الصوفي من أهل أصبهان ، روى عن أبي الحسن على ابن أَحمد بن محمد بن الحسين بن إبراهيم الخرجاني ، روى عنه أبو على الحدّاد وغيره ؛ وعدنان بن عبد الله ابن أحمد بن محمد بن شيبان المؤدّب أبو الحسن البرجي، روى عن أبي بكر أحمد بن محمد بن موسى ابن مردوَيه ، روى عنه أبو على أيضاً ؛ وأبو الفضل عمد بن الحسين بن عبيد الله بن محمد بن حامد بن يوسف البرْجي المؤدِّب ، روى عن أبي بكر محمد ابن إبراهيم بن المقري، روى عنه أبو على الحدّاد وغير هؤلاء كثير . والبرج أيضاً : موضع بدمشق ؟ هكذا قال خليفة بن قاسم، وليس يُعرف الآن ولعله قد كان ودَرَس ؛ ينسب إليه أبو محمد عبد الله بن سُلْمَةَ البُوْجِي الدمشقي ، يووي عن محمَّد بن علي بن مروان وغيره ، روى عنه محمد بن الورد وجماعة من الدمشقيين .

رُرْجُ الرَّصاص: قلعة ولها رساتيق من أعبال حلب قرب أنطاكية ؛ وإياها عَنْـَى أَبُو فراس بقوله:

فأو ْقُعَ فِي جُلْمُباطَ بالروم وقعَةً ، بَهَا العَمْقُ واللُّكِتَامُ والبُرْجُ فاخرُ

رُوْجُ ابن قَدُو ط : بين بُلُنياس ومَرَقِيَّة ، قُتل عنده عبد الله بن قرط الشَّمالي ، وكان والياً على حبص، وكان قد خرج يَعُسُ على شاطىء البحر فقتله الروم، فهذا الموضع يسمى به ولعله الذي ذكره خليفة ابن القاسم .

بَوَ بَحْ : بِفَتَحَتِينَ : أَطُهُمْ مِن آطَامِ المَدينَةِ لَبَي النَّفِيرِ لَبِنِي القِمَّعَةِ مِنهِم .

بُو ْجُدُ : بضم أوله والجيم ، والراء ساكنة : طريق بين اليامة والبحرين ؛ ولعل قيس بن الحطيم الأنصاري أراده بقوله:

فَذُنُقُ غِبُّ مَا قَدَّمْتَ ، إِنِي أَنَا الذي صَبَحْتُكُمُ كُأْسَ الحِمَامِ بِبُرْجُد

بُو ْجُلانُ : قال أبو سعد : من قرى واسط ؟ منها عيد بن الحسين البرجُ لاني سكن بغداد ، يَروي الزُّهدَ والرقائق ؟ قال وقال الحطيب : أبو بكر عيد بن الحسين البرجلاني ينسب إلى محلة البُر ْجُلانية ، وهو صاحب كتب الزهد والرقائق ، سمع الحسين ابن علي الجُعني وزيد بن الحبّاب وغيره ، روى عنه ابن أبي الدنيا وغيره ؟ سئل أحمد بن حنبل عن شيء ابن أبي الدنيا وغيره ؟ سئل أحمد بن الحسين البُرجلاني ، من الزهد فقال : عليك بمحمد بن الحسين البُرجلاني ، وسئل عنه إبراهيم الحربي فقال: ما علمت إلا خيراً ، توفي سنة ١٩٧٨ قال: وأما أبو جعفر أحمد بن الحليل ابن ثابت البرجلاني فكان يسكن محلة البرجلانية فنسب إليها ، توفي في شهر ربيع الأول سنة ٢٧٧ .

البُو جُلانيَّة : ذ كرت قبلها .

بَوْ جَمَة : حصن للروم في شعر جرير .

بُو ْجُمِينُ : بكسر الميم ، وياء ساكنة ، ونون : من قرى بلخ في ظن أبي سعد ؛ منها أبو محمد الأزهر بن بلخ البُرجُميني ، سافر إلى العراق والحجاز في طلب

العلم ، روى عن وكيع ، وله إخوة ثلاثة : الياس ومكتوم وسعيد بنو بلخ البرجميني .

بَوْجُونِيَة : بالفتح، والواو ساكنة، ونون مكسورة، وياء خفيفة ، وهاء : قرية من شرقي واسط قبالتها ، وهي نزهة ذات أشجار ونخل كثيرة ؛ عندها عُمْرُ النصارى الذي ذكره ابن الحجاج في قوله :

بالعُمْر من واسط، والليل ما انْبَسَطَتُ فيه النجومُ ، وضَوْءُ الصَّبِح لَم يَلْيَح وبها قبر شيزعمون أنه قبر سعيد بن مُجبَير الذي قتله الحجاج ؛ ومنها أبو العباس أحمد بن سالم البَرْجوني ، روى عن أبي الفضل محمد بن أحمد بن عبد الله بن ماذ ويه البزاز المعروف بابن العجمي الواسطي .

بُو ْجَة : مدينة بالأندلس من أعمال إليرة ؛ ينسب إليها أبو الحسن على بن محمد بن عبد الله الجُدامي المقري؛ قال أبو الوليد يوسف بن عبد العزيز الأندي: هو منسوب إلى بَرجة بلدة من أعمال المرية ، سمع من شيخنا أبي على وقرأ القرآن على أصحاب أبي عمرو عثان بن سعيد الداني المقري ، توفي بالمرية سنة ٢٠٥.

أبرَ حاياً: بالضم ثم الفتح ، والحاء مهملة ، وألفان بينهما ياء: اسم واد في قول تميم بن أبي بن مقبل حيث قال: وآها فأرة ادي أمَّ خشف خلالها ،

بقُورِ الورِ آفَين ، السَّرَاءُ المَصَنَّفُ رَعَتْ بِرَحَايًا فِي الحَريف ، وعادة " لِهَا بِرِحَايًا كُلُّ تَشْعَبَانَ تُخْرِفُ

هكذا رواه ابن المعلى الأزدي بكسر أوله على أن اسم الموضع رحايا ، والباء للجر ، ثم قال : وكان خالد يروي بُرَحايا ، يجعل الباء أصلًا ويضّمها .

رُوْخُو َ اورُ: بالضم ثم السكون، وخاء معجمة مضمومة،

وواو ، وألف ، وراء : من نواحي أصبهان تشتمل على عدة قرَّى ؛ منها أبو سعيد عصام ُ بن زيـد بن عجلان البُر ْخُواري البلومي .

بَرْخُشَان : بالفتح ، وخاء معجمة مضبومة ، وشين معجمة : من قرى ما وراء النهر ؛ منها عبد الله بن على الفرْغاني المرغيناني ولد ببرْخُشان .

بَوْ حُنُو : بالفتح : قلعة من قـلاع ناحية الزُّورَان لصاحب الموصل .

بُو ْ دَاد : بالدالين المهملتين : من قرى سبر قند على ثلاثة فراسخ منها ؛ ينسب إليها أبو سَلَمة النظر ' بن رسول البر دادي السبر قندي ، يروي عن أبي عيسى الترمذي وغيره .

البَرَ هَ اللهُ : بالتحريك : مواضع كثيرة ، قال أبو الحسن العبراني : أنشدني جار الله العلامة ، يعني أبا القاسم الزمخشري ، وكنت أناوله الجمد المدقوق فيشربُه إذ دخل عليه بعض الكبراء فقال لي : إن ذلك بضره ، فذكرت له ذلك ، فقال :

أَلَا إِن فِي قلبي حَوَّى ، لَا يَبُلُـهُ قَـُو َيِثْقُ وَلَا العاصى وَلَا البرَدانُ

قال هذا آخر ما سبعته من كلامه وإنشاده ، وهذه أسباء أنهار بالشام ، تُذكر إن شاء الله تعالى . والبركدان أيضاً : عين بأعلى نخلة الشامية من أرض نهامة ، وبها عينان : البردان وتنضُب ، قال نصر : البردان جبل مشرف على وادي نخلة قرب مكة ؛ وفيها قال ابن مئادة :

َظَلَّتْ بُرَوْض البردان تَغْتَسِلْ، تَشْرَب منها نَهَلات وتَعِلْ

وقال الأصمعي : البَرَدَانُ مَاءٌ بنَجُد لبني عَقَيْل ابن عامر ؛ وقال أبو زياد:

البردان في أقصى بلاد بني عقيـل وأول بلاد مهرة ، وأنشد :

كَللَّت بروض البردان تغتسل

والبرَدَانُ أيضاً: ما الله لبني نصر بن معاوية بالحباز لبني ُجشَم ، فيه شيء قليل لبطن منهم يقال لهم بنو عُصَيْمة ، يزعمون أنهم من اليمن وأنهم ناقلة في بني ُجشَم ؛ وقال عميرة بن ُجعيْل بن عمرو بن مالك بن الحادث بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تعقلب:

> ألا يا ديار الحي" بالبَرَدَانِ ! خلَتْ حجَجُ بعدي لهنَّ ثمانِ فلمِيَبْق منها غير نـُـؤي مُهدَّم ٍ؟ وغير أو ار إكالرَّكِي " دِفـانِ

والبرَدَانُ أيضاً : ماءُ بالسماوة دون الجَنَاب وبعد الحنثي من جهة العراق . والبرَدانُ أيضاً : ماءُ للضَّاب قرب دارة بُجلْجُل ؛ عن ابن دريد . والبردان أيضاً قال الأصمعي : من جيال الحمي الذُّهُ لَمُ لُولُ ثُمُ البردان ، وهو ماءٌ ملح ، كثير النخل. والبردان أيضاً : من قرى بغداد على سبعة فراسخ منها ، قرب صريفين ، وهي من نواحي 'دجَيْل ؛ وقال أبو المنذر هشام بن محمد : سمبت البردان التي فوق بغداد بَرَدَاناً لأن ملوك الفُرس كانوا إذا أتوا بالسِّي فنَفَو ا منه شيئاً قالوا: برده أي اذهبوا به إلى القرية ، وكانت القرية بردان فسمت بذلك ؛ كذا قال . قلت أنا : وتحقىق هذا أن بَرْ دَه بالفارسة هو الرقيق المجلوب في أول إخراجه من بلاد الكُفْر ، ولعل هذه القربة كانت منزل الرقسق فسُمّت بذلك ، لأنهم يُلمُحقون الدال والألف والسون في بعض ما يجعلونه وعاءً للشيء ، كقولهم لوعاء الثياب: جامه دان ، ولوعاء الملح : نَمَكُندان ، وما أَشبه ذلك ؛ ثم وقفت على كتاب الموازنة لحمزة فوَحِد ثُهُ

قد ذكر قريباً ما قُلْتُه ، فإنه قال : البردان تعريب بَرْدهدان ، وكان بُخْت نَصَّر لما سبى اليهود أنزلهم هناك إلى أن ورد عليه أمر الملك لـُهراسف من بلخ بما يصنع بهم ؛ وفيه يقول جَحْظَة :

إدفع ورود الهم عنك بقهوة المختودة في حانة الحتاد الحتاد جازت مدى الأعماد، فهي كأنها عند المتذاق تزيد في الأعماد بسعى بها تخيث الجفون منعم من في تخده ماء النضادة جاد في رفعة البردان بين مزارع، عفوفة بينفسج وبهاد بشه صفه بخريفه، رطب الأصائل بارد الأسحاد

وينسب إليها جماعة ، منهم: أبو الحسن محمد بن أحمد ابن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي البرداني ، توفي في ذي القعدة سنة ٤٦٩ ؛ وابنه أبو علي كان فاضلا ، توفي سنة ٤٩٨ . والبركران أيضاً بالكوفة ، وكان منزل وبرة بن رومانس ؛ وقال هشام : هو وبرة الأصغر ابن رومانس بن معقل بن محاسن بن عمرو ابن عبد ود بن عوف بن كنانة بن عوف بن عذرة ابن زيد اللات بن رُفيد بن ثور بن كلب بن وبرة أخو النعمان بن المنذر لأمة ، فمات ود فن بهذا الموضع ؛ فلذلك يقول مَكْمُول بن مُحر ثة يرثيه :

وقال ابن الكلبي: مات في طريقه إلى الشام فيجوز أن يكون البردان الذي بالسماوة، وقد ذكر. والبر دَانُ أيضاً: نهر بتَفْر طرسوس مجيئه من بلاد الروم ويصب في البحر على سنة أميال من طرسوس ، ولا أعرف بالشام موضعاً أو نهراً يقال له البردان غيره ، فهو الذي عناه الزنخسري . والبر دَانُ أيضاً : نهر يسقي بساتين مَر عَش وضياعها ، مخرجه من أصل جبل مَر عَش ويسمى هذا الجبل الأقرع ، وذكر هذين جبل مَر عَش ويسمى هذا الجبل الأقرع ، وذكر هذين النهرين أحمد بن الطبّب السّر خسي . والبر دَانُ أيضاً سَيْحُ البردان : موضع باليامة فيه نخل ؛ عن ان أبى حفصة .

البُوْدَانِ : بالضم ثم السكون ، تثنية بُوْد : غديران بنَجْد بَينهما حاجز "، يبقى ماؤها شهرَين وثلاثة ، وقيل: هما ضفيرتان من رمل ؛ قال القَتّال الكلابي:

> سمعت' وأصحابي بذي النّخل نازلاً، وقد يشعف النفس الشعاع حبيبها 'دعاءً بذي البُر'دَين من أمّ طارق، فيا عمرو! هل تَبْدُو لنا فتجيبها ?

ويوم البُرُدَين من أيام العرب ، وهو يوم الغبيط ظفرت به بنو يوبوع ببني شيبان ؛ فقال مالك بن نُوَيْرة :

> فأقرر رُتُ عني يوم طَلَّوا ، كَأْنِم ببَطْن الغبيط نخشب أنثل مُسنَّد و صريع عليه الطيّر ، تنقر عنه ، وآخر مكبول عالي مُقبَّد و لك ن غدوة ، حتى أتى الليل دونهم ، ولا تنتهي عن مَلنَّها منهم يد و وأصبح منهم ، بعد فل " ، لقاؤنا بقيقاءة البر دبن ، فل مطرّد و

بُوكَهُ : بفتحتين : موضع في قول بَدْر بن حـزَّان الفزاري :

> ما اضطر ًك الحر زُ من لَــَلِي إِلَى بَرَدٍ، تختاره مَعْقِلًا عن 'جشّ أَعْيــَـادِ وقال الفضل بن العباس اللهبي :

عوجا على رَبْع سُعْدَى كَيْ نُسَائلَهُ، عوجا فسا بكسا غَيْ ولا بَعَـدُ إنتي إذا حَـل أهلي، من دياره، بَطْن العقيق وأمست دارها بَردُ تجمعنا نيّة ، لا الحِـل واصلة سُعْدَى ، ولا دارنا من دارهم صدره

ووَجَدْتُ فِي أَسْعَارَ بَنِي أَسَدَ المقروء تصنيفها على أَبِي عمرو الشبباني يروي بالفتح ثم الكسر في قـول المفترف المالكي حيث قال :

> سائلوا عن تخيلنا ما فعَلَـت ُ ببني القيّن وعن تجنب برد

وقال نصر : بَو دُ حِبل في أَدَض غطفان يلي الجُـنَــاب، وقيل : هو ماءُ لبني القَـيْن ، ولعلهما موضعان .

أبو " و" أبالضم ، والسكون ، قال نصر : بُو " د صريمة من صرائم رمل الدهناء في ديار تيم كان لهم فيه يوم : بَو " د" : بالفتح ثم السكون : جبل يُناوح وُوَافاً ، وهما جبلان مستديوان بينهما فَجُو " في سهل من الحبال ، بين تيماء وجفر عنزة في قبليهما ؛ وقال نصر: وجفر عنزة في قبليهما ؛ وقال نصر: بَر " د صقع بمان أحسب أنه أحد أبنيتهم . وبو " د" أيضاً : ما الخ قرب من صفينة من مياه بني سليم ثم لبني الحارث منهم .

بو دَوَايَا: بفتح الدال والراء ، وبين الألفين ياة : موضع أظنه بالنَّهْروان من أعمال بغداد .

بَوْ دَسِيرٍ : بَكْسَرُ السَّيْنُ ، وياء سَاكنة ، وراء : أعظم مدينة بكرمان ما يلي المفازة التي بين كرمان وخُراسان ؛ وقال الرُّهْني الكرماني : يقال إنها من بناء أردشير بن بابكان ؛ وقال حمزة الأصهاني : بَرْ دُسير تعريب أرد دَشير وأهل كرمان يسبونها كُواشير ، وفيها قلعة حصينة ، وكان أول من اختار سكناها أبو على بن الياس ، كان ملكاً بكرمان في أَيام عَضد الدولة بن بُورَيْه ؛ وبينها وبين السَّيو َجان مرحلتان وبينها وبين كَرْزَنْـد مرحلتان؛ وقيل لي إن فيها قلعتين : إحداهما في طرف البلد والأخرى في وسطه ، وشربهم من الآبار ، وحولها بساتين تُسقى بالقُنْيِ ، وفيها نخل كثير؛ وينسب إليها جماعة، منهم من المتأخرين : أبو غانم أحمد بن وضوان بن عبيد الله ابن الحسن الشافعي الكرماني البردسيري ، كان فاضلًا ديّناً، سبع أبا الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي المقري وأبا الحسن علي بن أحمد بن محمــد الواحدي المفسر وغيره ، ذكره في التعبير ، ومات ببَر دسير في صفر سنة ٥٢١؛ وأبو بكر عبد الرزاق ابن علي بن الحسين بن عبد الرزاق البردسيري، ذكر • في التحبير أيضاً ؛ وقال : كان حيًّا في سنة ٥٣٧ ؛ وقال أبو يَعْلَى محمد بن محمد البغدادي :

کم قد أردت مسيراً من بردسير البغيضة فرك عزامي عنها هوى الجنون المريضة

بَو ْ دَنِيس : بكسر النون ، وياء ساكنة ، وسين مهملة : ناحية من أعمال صعيد مصر قرب أَبْو َ بُط في شرقي النيل في كورة الأسيوطية .

َبُوَدُونُ : بِفَتَحَسَّينِ ، وتشديد الدال ، وسكون الواو، ونون: قرية من قرى ذمار من أرض اليمن.

َبُو َدَيًا: بفتح الدال ، وياء مشددة ، وألف ، وفي كتاب التكملة للخارزنجي: بكسر الدال، وهو من أغلاطه ، قيل: هو نهر دمشق وقيل غير ذلك؛ وقال أحمد بن يحيى في قول الراعي النُّميّري:

وملن كالتين وارى القطن أسو قه ، واعتم من برديسا بين أفلاج بردياً: نهر دمشق ، ويقال له بردى أيضاً ، ولها نهر آخر يقال له باناس .

بَو دِيج : بسكون الراء ، وكسر الدال ، وياء ماكنة ، وجم : مدينة بأقضى أذربيجان ، بينها وبين بو دُخة أربعة عشر فرسخا ، والماء محيط بها في نهر يقارب دجلة في العظم يقال له الكر ؛ ينسب إليها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البر ديجي ، سبع نصر بن علي الجهضمي وبكار بن قنتيبة وسعيد ابن أبوب الواسطي وغيره ، روى عنه جعفر بن أحمد ابن سنان القطان وسليان الطبراني وابن عدي وغيره ؛ وقال حمزة بن يوسف السهمي : سألت الدارقطني عن أبي بكر البرديجي فقال : ثقة مأمون جبك ، مات في شهر رمضان سنة ٢٠٠١ ؛ وهو أحد أركان الحديث .

بُو ْدِيس : السين مهملة : قرية بصعيد مصر من كورة قُنُوس على غربي النيل .

بَوَدَى : بثلاث فتحات ، بوزن جَمَزَى وبَشَكَى ؟ قال جریو :

> لا ورد للقوم إن لم يَعْرِ فوا بَرَدَى، إذًا تَجَوَّبَ عن أعناقهـا السَّدَفُ

أعظم أنهر دمشق؛ وقال نفطكوَيه: هو بَوَدَى ممالُ مَكتب بالياء ، مخرجه من قرية يقال لها قَمَنُوا من كورة الزّبَدَاني على خمسة فراسخ من دمشق مما يلي

تَعْلَمُكُ ، يظهر الماءُ من عيون هناك ثم يصب إلى قرية تُعْرَف بالفيجة على فرسخين من دمشق ، وتنضمُ إليه عين أخرى ثم يخرج الجميع إلى قرية تعرف بجُمْرَ ايا فيَفترق حينئذ فيصير أكثره في بَرَ دَى ، ويَحْمل الباقي نهر ُ يزيد، وهو نهر حفره يزيد ابن معاوية في لحف جبل قاسيون ، فإذا صاد ماء بَرَدَى إلى قرية يقال لها 'دمَّر افترق على ثلاثة أقسام، لبرَدَى منه نحو النصف ، ويفترق الباقي نهرين ، يقال لأحدهما : ثـَـَوْرَا في شَمَالي بردى ، وللآخر باناس في قبليَّه ، وتمتزج هـذه الأنهر السَّلاثة بالوادي ثم بالغُوطَة حتى بمر" برَدَى بمدينة دمشق في ظاهرها فيشق ما بينها وبين العُقَيبة حتى يصب في بُعَيرَة المَرْج في شرقِي دمشق ، وهو أهبط ُ أنهار دمشق ، وإليه تنصب فضلات أنهرها ، ويساوقه من الجهة الشمالية نهر أوْدًا ؛ وفي شمال ثورا نهر يزيد ، إلى أن ينفصل عن دمشق وبساتينها ، ومهما فضل من ذلك كله صب في مجيرة المرج. وأما باناس فإنه يدخل إلى وسط مدينة دمشق فيكون منــه بعض مياه قنواتها وقساطلها وينفصل باقيمه فيَسقي زروعها من جهة الباب الصغير والشرقي . وقد أكثر الشعراء في وصف بُرَدَى في شعرهم وحق لهم ، فإنه بلا سُكُ أَنزَهُ نهر في الدنيا ؟ فمن ذلك قـول ذي القَرْنَيْنِ أَبِي المطاع بن حمدان:

سَقى الله أرض الغُوطَتَيْن وأهلَها ،
فلي بجنوب الغوطتين سُجُونُ وما نُذَقْتُ طَعْم الماء إلا استخفَّني ،
إلى بردي والنيوبين ، حنين وقد كان شكّي في الفراق يَرُوعُني ،
فكيف يكون اليوم وهو يقين ?

فوالله ما فارقت كم قالياً لكم، ولكن ما يقضى فسو ف يكون ولكن ما يقضى فسو ف يكون وقال العباد أبو عبد الله محمد بن محمد الأصبهاني الكاتب يذكر هذه الأنهر من قصيدة:

إلى ناس باناس لي صبوة "،
فاالو جد داع وذكري مثير فاللو جد داع وذكري مثير في يزيد اشتياقي ويتنمو كا يزيد اشتياقي ويتنمو وكا يشور ومن برد وثو ركا يشور ومن بردي برد في المشوق،

وبرَدَى أَيضاً: جبل بالحجاز في قول النعمان بن بشير: ياعمرو لوكنت أرْقتى الهَضْبَ من برَدَى أو العُسلى من دُرَى نَعْمَانَ أو جَرَدا وكلُ هذه مواضع بالحجاز .

فها أنا من حَرَّهِ مستجيرُ

بما رقیتُك لاستَهُورَیْتُ مانِعَها ؟ فهل تَكُونَنَ إلا صَخْرَةً صَلَدًا ? وبَرَدَى أَيضاً: من قرى حَلَب من ناحية السُّهول. وبَرَدَى أَيضاً: نهر بثَغْر طَرَسُوس.

بُو ْ ذَاوَ رُ : بسكون الراء ، والذال معجمة ، والواو مفتوحة ، وراء : موضع بهدذان ولا أدري قرية أو محلة .

بَو فَ عَه : وقد رواه أبو سعد بالدال المهملة ، والعين مهملة عند الجبيع : بلد في أقدْ في أذربيجان ؛ قال حمزة : برذعة معرب بَر دَه دار ، ومعناه بالفارسية موضع السبي ، وذلك أن بعض ملوك الفرس سبي سبياً من وراء أرمينية وأنزلهم هناك ؛ وقال هلال بن المحسن : برذعة قصبة أذربيجان ، وذكر ابن الفقيه أن برذعة هي مدينة أران ، وهي آخر حدود أدربيجان ، كان أول من أنشاً عمارتها نقباذ الملك ،

وهي في سهل من الأرض ، عمارتُها بالآجر والجص؛ وقال صاحب كتاب الملحمة : مدينة برذعة طولهـا تسع وسبعون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها خبس وأربعون درجة في الإقليم السادس ، طالعُها الحوت ثلاث عشرة درجة ، كف الخضيب في درجة طالعها وقَلَبُ ُ العَقرَبُ في خامسها ويد الجوزاء في رابعها وسُرَّة الجوزاء في رابعها بالحقيقة، وذكر أبو عوْن في زيجه : برْ ذَعَة في الإقليم الخامس ، طولها ثلاث وسبعون درجة ، وعرضها ثلاث وأربعون درجة ؛ وقال الإصطخري: برذعة مدينة كبيرة جدًّا أكثر من فرسخ في فرسخ ، وهي نزهة خصبة كشيرة الزرع والثار جداً ، وليس ما بين العراق وخراسان بعد الرَّيِّ وأصبهان مدينة أكبر ولا أخصب ولا أحسن موضعاً من مرافق برذعة ، ومنها على أقل من فرسخ موضع يُسمى الأَنْدَرَابِ ما بين كَرَّنَة ولَصُوب ويقطان أكثر من مسيرة يوم ، مشتبكة البساتين والباغات ، كلها فواكه ، وفيها الفُنْـدُنُق الجيد أُجو َدُ من فندق سمر قند ، وبها شاه بَلتُوط أَجِو َدُ من شاه بلوط الشام ، ولهم فواكه تسمى الروفــال في تقدير الغُبَيراء ، 'حلو الطعم إذا أدرك ، وفيه مرارة قبل أَنْ يُدركُ ، ويبرذعة تين مُعْمَل من لَصوب يُفَضَّل على جميع أجناسه ، ويرتفع منها من الإبريسم شيء كثير مستحدث من توت مُمباح لا مالـك له ، يجهز منه إلى فارس وخوزستان جهازًا واسعاً . وعلى ثلاثة فراسخ من برذعة نهر الكُرُّ فيه الشُّورمـاهي الذي مُعْمَلُ إِلَى الآفاق مُلَـَّحاً ، وهو نوع من السبـك ، ويرتفع من نهر الكُر " سمك أيضاً يقال له الدُّواقين والعُشب ، وهما سمكان يفضُّلان على أجناس السمك بتلك النواحي . وبيرذعة باب يستى باب الأكراد تقوم عنده سوق تسمى الكُر "كي" في يوم الأحـــد سَلَكَت بِكَالِمرِبُ السبيل إلى العلى، حتى إذا مِكَنعَ المُكدَى بك حاروا فاذهَب ، كما ذهبت غوادي مُزنة أثنى عليها السَّهْلُ والأوعارُ

وأما فَتَنْهُمُها فقد قالوا: سار سَلْمان بن ربيعة الباهلي في أيام عثمان بن عفان ، وضي الله عنه ، بعــ فتــح بَيْلُـقَانَ إِلَى بُودْعَةُ فَعَسَكُو عَلَى النُّـرُ ثُورٌ ، وهــو نهر منها على أقل من فرسخ ، فأغلَـق أهلُـها دونه أبوابها فشَنَّ الغارات في قُرُاها ، وكانت زروعها مستحصدة فصالحوه على مثل صلح البيلقان ، فدخلها وأقام بهما ووجَّه تَضْلُهُ فَفَتَحَتَ بِلاداً أَخُرٍ ؛ وينسب إلى بردعة حماعة من الأَمَّة، منهم مكسّى بن أحمد بن سَعْدُ وَيُهُ البورد عي أحد المحدثين المكثرين والرَّحالين المحصّلين، سبع بدمشق أحمد بن عُمَيْر ومحمد بن يوسف المَرَوي وبأطرابُلُس أبا القاسم عبد الله بن الحسن بن عبد الرحمن البز"از وببغداد أبا القاسم البغوي وأبا محمد صاعداً وبغيرها أبا يُعلى محمد بن الفضل بن زهير وأبا عروبة وأبا جعفر الطحاوي وعبد الحكم بن أحسد المصري ومحمد بن أحمد بن رجاء الحنفي ومحمسد بن عبير الحنفي بمصر وعراس بن فهد الموصلي ، روى عنه الاستاذ أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه والحاكم أبو عبد الله وأبو الفضل نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب العُطَّارُ الرُّسِّي، وكان نزل نيسابور سنة ٣٣٠ فأقام بها ثم خرج إلى ما وراء النهر سنــة ٣٥٠ ، وكتب عِمْرُ اسان ما يتحير فيه الإنسان كثرة؛ وتوفي بالشاش سنة ٣٥٤ ؟ وسعيد بن عمرو بن عمَّار أبو عثمان الأزدي، سمع بدمشق أبا 'زرعة الدمشقي وأبا يعقوب الجوزجاني وأبا سعيد الأشج ومسلم بن الحجاج الحافظ ومحمد بن يحيى الذهلي وأبا 'زر°عـة وأبا حاتم الرازيِّين ومحمد بن إسحاق الصاغاني وغيرهم ، روى

بكون مقدارها فرسخاً في فرسخ ، يجتمع فيها الناس كل يوم الأحد من كل أسبوع من كل وَجُّه وأوْب حتى من العراق ، وهو أكبر من سوق كورسره ، وقد غلب على هذا اليوم اسم الكُرْ كيّ حتى إن كثيراً منهم إذا عد أيام الأسبوع قال: الجمعة والسبت والكركي والاثنين والثلاثاء حتى يعد أيام الأسبوع . وبيت مالهم في المسجد الجامع على رمم الشام ، فإن بيوت الأموال بالشام في مساجدها ، وهو بيت مال مرصص السطح وعليه باب حديد وهـ و على تسع أساطين ، ودار الإمارة بجنب الجامع في المدينة والأسواق في ربضها ؟ قلت : هذه صفة قديمة فأما الآن فليس من ذلك كله شيء، وقد لقيت من أهل برذعة بأذربيجان من سألتُه عن بلده فذكر أن آثار الحراب بهاكثيرة وليس بها الآن إلا كما يكون في القرى ناس ٌ قليل ٌ وحال مضطرب وصعلكة "ظاهرة وضُرٌّ بأد ودور" متهدّمة وخراب مستول عليهم ، فسُبِّحان من نجيل ولا مجول ويُزيل ولا يزول وله في خلقه تدبير لا يظهر لأحد من خلقه سرُّ المصلحة . ومن برذعــة إلى تَجنَّزُهُ ، وهي كَنْجَهُ ، تسعة فراسخ ؛ وقال مسلم ابن الوليد يوثي يزيد بن مزيد وكان قد مات ببرذعة سنة ١٣٥ :

قبر" ببر ذُكة ، استسر" ضريحة أخطار أن تقاصر دونه الأخطار أجل ثنافسة الحيام ، وحفرة أف أجل ثنافسة عليها وجهلك الأحجار أبقى الزمان على معد" ، بعده ، أحز نا ، لعمر الدهر لبس بعار نقضت بك الآمال أحلاس الغنى ، واستر جعت نزاعها الأمصار

عنه محمد بن يوسف بن إبراهيم وأبو عبـ د الله أحمد ابن طاهر بن النجم الميانجي وغيرهما ؛ وقال حفص بن عمر الأردبيلي : جلس سعيد بن عمرو البرذعي في منزله وأُغلق بابه وقال: ما أُحدّث الناس فإن الناس قد تغيُّروا ، فاستعان عليـه أصحاب ُ الحديث بمحمد بن مسلم بن وارَّه الرازي فدخل عليه وسأَله أن يجدثهم، فقال : ما أفعل من فقال : مجقي عليك إلا حد تُتَهم ، فقال : وأيُّ حق لك على ? فقال : أُخذت يوماً بركابك ، فقال : قَصَيْتَ حقّاً لله عليك وليس لك على حق ، فقال : إن قوماً اغتابوك فرددت عنك، فقال : هذا أيضاً يازمك لجماعة المسلمان ، قال : فإني عبرت بك يوماً في ضعتك فتعلُّقت بي إلى طعامكُ فأدخلت على قلبكُ سروراً ، فقال : أما هذه فنعم ، فأجابه إلى ما أراد ؛ وعبد العزيز بن الحسن البرذعي الحافظ العابد أبو بكر من الرَّحَّالة ، سمع بدمشق محمد بن العباس بن الدُّر كنس وعصر محمد بن أحمد الحافظ وأبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي المنجنيقي وبالموصل أحمد بن عمر الموصلي، وأظنه أبا يَعلَى لأنه يروي عن غَسَّان بن الربيع ، روى عنه أَبو علي الحسين بن علي بن يزيد الحافظ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن مجيى المزكئي وأبو محمد عبد الله بن سعيد الحافظ ؛ وقال الحاكم أبو عبد الله في تاريخه : عبد العزيز بن الحسن أبو بكر البرذعي العابد، وهو من الغرباء الرَّحَّالة الذين وردوا على أبي بكر محمد بن إسحاق بن ُخزَية فأتمنه أبو بكر على حديثه لزهده وورعه وصار المفيد بنيسابور في حيــاة أبي بكر وبعـد وفاته ، ثم خرج سنة ٣١٨ من نيسابور إلى رباط فراوة فأقام به مدة ثم سكن نَسا إلى أن توفي بها سنة ٣٢٣ . وجُوُّ بَرُ دْعَة : أرض لبني نُمير بالمامة في حَوْف الرَّمل ، فيها نخل.

بر ذون : بكسر الباء ، وسكون الراء ، وفتح الذال المعجمة ، وواو ساكنة ، ونون : بليدة من نواحي خوزستان قرب بصنى تُعمل فيها السُتور البَصِنتيَّة وتُدَلِّس بعمل بصنى .

بَوْ َ فِيشُ : بالذال المعجمة مكسورة ، وياه ساكنة ، وشين معجمة : من مُدُن قَرْ مُونة بالأَندلس .

بُو زَابِاذَ ان : بالضم ، والسّحون ، وزاي ، وألف ، وباء موحدة ، وألف ، وذال معجمة ، وألف ، وباء موحدة ، وألف ، وزال معجمة ، وألف ، ونون : من قرى أصبهان ؛ منها أبو العباس الفضل ابن أحمد القرر شي ؛ قال ابن مَن دو به : هو ضعيف . بُو زاط : بالطاء المهملة : من قرى بغداد في ظن أبي سعد ؛ منها أبو عبد الله محمد بن أحمد البُر واطي البغدادي ، حدث عن الحسن بن عرفة .

بَوْ زَبِينُ : بالفتح ، وكسر الباء الثانية ، وياء ساكنة ، ونون: قرية كبيرة من قرى بغداد على خسة فراسخ منها ؛ إليها ينسب القاضي أبو علي يعقوب بن إبراهيم الفُكبَري البوزَبيني الحنبلي قاضي باب الأزج ، توفي في شعبان سنة ٤٨٦ عن غانين سنة .

بُو وَ" : بالضم : من قرى مَر و قرب كُمسان على خسة فراسخ من مرو ؛ ينسب إليها سليان بن عامر ابن عُمير الكندي البُر زي ، حدث عن الربيع بن أنس، دوى عنه إسحاق بن داهو يه وأبو يجيى القصير وأبو حجر عمرو بن دافع ؛ قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول هو مستوي الحديث صدوق لو أدرك 'شعبة' هذا لكان يكتب كلامه ، ألا ترى كيف يتوفى لا يتجاوز ربيع بن أنس ?

البَوْ زَمَانُ : بالفتح : قلعة من العواصم من نواحي حلب. بُورْزَ مَهُورَانُ : بالضم : بلد قرب جزيرة ابن عمر ،

وفيه دير أَبُّونَ ؛ يقول الشاعر :

سقى الله ذاك الدير غيثاً ، وخصة وما قد حَوَاهُ من قَكلاً ورُهان وإنتي إلى الثرثار والحَضر حليَّي ، ودارك دير أبنون أو بُرْزُمَهُران

بَوْ وَنَجْ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الزاي ، وسكون النون ، وجيم : مدينة من نواحي أرّان ، بينها وبين بَرذعَة ثمانية عشر فرسخاً في طريق باب الأبواب ، وفي بَرْ وَنج المعبرُ الذي على نهر الكُرّ بعبر فيه إلى تشاخي مدينة شِرْ وان .

بُو ْ وَ فَلَا : الدال مهيلة : بلد من نواحي تفليس من أعمال جُر زان من أرمينية الأولى ، كان أول من عبرها الأفشين وجعلها معسكراً له بعد أن كانت خرابة ؟ وقال الاصطخري : بين بَرزَند وأردُبيل خمسة عشر فرسخاً ؟ وقال أبو سعد : برزند من نواحي أذربيجان وقد ذكرنا أنها من أعمال تفليس وعمارة الأفشين ، وأظن أن الموضع الذي عبره الأفشين برزنج أو موضع آخر بوافق اسمه اسم هذا ، والله أعلم فليحقق ؟ منها أبو منصور صالح بن بُديل ابن علي البرزندي ، روى عن أبي الغنائم عبد الصد ابن علي بن المأمون وأبي منصور بكر بن حيدر ، ابن علي بن المأمون وأبي منصور بكر بن حيدر ، شعبان سنة ١٩٤ وبُد يل بن علي بن بديل البرزندي شعبان سنة ١٩٤ وبُد يل بن علي بن بديل البرزندي أبو القاسم الوو يد أبي طالب العُشاري وأبي أبو القاسم الفقية ، روى عن أبي طالب العُشاري وأبي أسحاق البرمكي ، وكان صدوقاً ؟ قاله شيرو يه .

بَرِ ْزَ مَاهَن : هو موضع قصر شيرين بأرض الجبل ؟ قال الشاعر :

> يا طالبي غُرَرَ الأماكن ! حيُّوا الديار ببر زماهن

## وسلوا السَّحابُ تَجُودُها ، وتَسُمُّ فِي تلكُ الأَماكن

بَوْ وْزَنْ نَ مَن قَرَى مَرْ وَ مَتَصَلَةً بِيرِمَاقَانَ ؟ مَنْهَا أَبُو ابراهيم أَحَمَد بن عبد الواحد الكاتب البرزني. وبرزن: قرية أخرى بمر و أيضاً ، يقال لها : باغ وبرزن ، وهما قريتان متصلتان على فرسخين من مرو ؛ منها اسماعيل البرزني ، يروي عن الفضل بن موسى الشيباني .

بَوْ وَ • ؛ بالهاء الصريحة : قرية من أعمال بَيْهِق من نواحي نيسابور ؛ ينسب إليها أبو القاسم حمزة بن الحسين البوزهي ثم البيهقي، له تصانيف في الأدب، منها كتاب الفصول وكتاب محامد من يقال له محمد وكتاب محاسن من يقال له أبو الحسن ذكر والباخرزي في كتاب 'دمية القصر ، مات في شهر ربيع الأول سنة ٤٨٨ ؛ قاله عبد الغافر .

بورزة : بتاء التأنيث: قرية من غوطة دمشق ؟ ينسب إليها عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن اسماعيل بن علي أبو القاسم البرزي المعيوفي المقري ، سمع أبا محمد بن أبي نصر ، روى عنه طاهر الخشوعي وعمر الدهستاني وعبد الله السمر قندي وغيرهم ، مات في شوال سنة ٢٦٧ ؟ ومنهم أيضاً عبد الله بن محمود بن أحمد الحشبي البوزي أبو علي ، سمع أبا محمد بن أبي نصر وأبا القاسم عبد العزيز بن عنان القرقساني وأبا الحسن محمد بن عوف بن أحمد المزني وأبا بكر محمد بن عبد الرحمن عوف بن أحمد المأخط أبو القاسم وقال : سمع منه ابن عبد العزيز الأنصاري الأندلسي ؟ قال لنا ابن عبد العزيز الأنصاري الأندلسي ؟ وكان شافعي بن أحمد بوم الثلاثاء السادس عشر من شوال ، وكان شافعي المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذي يا ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المذهب محفظ جميع مختصر المنزني ؟ ومحمد بن أحمد المنزي ومنا المناه المناه

ابن إسماعيل بن علي ، ويقال : ان إسماعيل بن محمد البرزي المقري الصوفي روى عن أبي سلمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زيد، روى عنه أبو سعد إسماعيل ابن علي السمان وعبد العزيز الكناني وعلي بن الحضر وكناوه أبا عبد الله ، وعلي الحنائي وكناه أبا بكر ، توفي في نصف المحرام سنة ١٥٤ ؛ واياها عنى ابن منير بقوله :

سقاها ورَوَّى ، من النَّيرِبين إلى الغَيضَتَين وحَمَّوريه إلى بيت لِهيا إلى بَوْزَةٍ ، دلاح مَكفكفة الأوْعيه

وذكر بعضهم أن مولد إبراهيم الحليل ، عليه السلام، ببرزَة وهو غلط ، أجمعوا على أن مولده كان ببابل من أرض العراق ؛ وبرزَة أيضاً : رستاق بأذربيجان في كتاب البلاذري في أيدي الأوديين .

بُورُوَّ : بالضم : موضع كانت به وقعة تذكر في أيام العرب ؛ قال عبد الله بن جِذْ ل ِ الطَّعانِ :

> فدًّی لهم نفسی، وأمی فدًّی لهم، ببُرزه ، إذ کینبِطْننهم بالسنابك

وفي يوم بُرْزة قتل مالك بن خالد بن صحر بن الشريد ، وهو ذو التاج ، كان بنو سُلمَم بن منصور تو جوه ثم ملكوه عليهم ، فغزا بني كنانة وأغار على بني فراس بن مالك عوضع يقال له برزة ، ورئيس بني فراس عبد الله بن جذل الطعان فقتله عبد الله ، وهو يوم مشهور من أيام العرب ، وو جدته بخط بعض الأدباء بفتح الباء ؛ قال وقال ابن حبيب : برزة شعبة تد فع على بئر الرويثة العذبة ، وقال ابن السكيت : هما بُر زتان وهما شعبتان قريب من الرويثة تصبان في درج المضيق من يَلمُسُل ؟ وقال الرويثة تصبان في درج المضيق من يَلمُسُل ؟ وقال

کئٹر :

رُبِعَانِدُنَ فِي الأَرْسَانَ أَجِوَازَ بُرِوْدَ، عِتَــاقُ المطايا مُسنفَــات جبالهــا

وبُرْزَة أَيضاً ، والعامة تقول بُرْزَى ممال : قرية من نواحي واسط في أوائل نهر الغرّاف . وبرزة أيضاً : من قرى بغداد من نواحي طريق خراسان .

بو ْ زُويَهُ : بالفتح ، وضم الزاي ، وسكون الواو ، وفتح الياء ، والعامة تقول بَر ْ زَيَه : حصن قرب السواحل الشامية على سن جبل شاهق ، يُضرب بها المثل في جميع بلاد الأفرنج بالحصانة ، تحيط بها أودية من جميع جوانبها ، وذرع م 'علو" قلعتها خمسمائة وسبعون ذراعاً ، كانت بيد الأفرنج حتى فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ١٨٥ .

'بو سانجيو' د : بالضم ، والسين مهملة ، وألف ونون ساكنان ، وجيم مكسورة ، وراء ، ودال : من قرى مرو على ثلاثة فراسخ منها ؛ ينسب إليها خالد ابن أبي بَوزة الأسلمي البُرسانجردي من علماء التابعين، سكن هذه القرية فنسب إليها .

أبو ساف : من قرى سبرقند ؛ ينسب إليها أحمد بن خلف بن حسين البُر ساني ، روى عن أحمد بن محمد ابن شاهو به البلخي ، روى عنه أبو عبد الله محمد بن الفضل بن سليان العدوي .

بوستحور : بالفتح ، والسين مفتوحة ، والحاء مهملة ، والواو ساكنة ، وراء : من قرى الرهما ؛ منهما إبراهيم بن بديع أبو إسحاق البرسحوري ، كان يقال إنه من الابدال ؛ ذكره أبو الحسن علي بن الحسن ابن علان الحافظ في تاريخ الجنزريين .

بَوْسُخُانُ : بالفتح ، وضم السين المهملة ، وخاء معجمة ، والنسبة إليها بَرْسُخي : قرية من قرى بخارى على

فرسخين ؛ منها أبو بكر منصور البرسخي صاحب تاريخ مجارى ، وابنه أبو رافع العلاء الفقيه الشافعي الأصَم .

'بو'س': بالضم: موضع بأرض بابل به آثار لبخت نصر وتل مفرط العُلو يسمى صرح البُر س ؛ وإليه ينسب عبد الله بن الحسن البرسي ، كان من أجلت الكُنتّاب وعظمائهم، ولي ديوان بادوريا في أيام المعتضد وغيره ، وعاش إلى صدر أيام المقتدر ، ولا أدري هل أدرك غيره من الخلفاء أم لا .

بوسن : بضم السين : قربة في طريق خراسان من سواد بغداد بالجانب الشرقي ؛ نسب اليها أبو الحسن محمد بن بعار بن الحسن بن صالح بن يوسف الضرير البرسةي ، سمع أبا القاسم علي بن السيد بن الصباغ وأبا الوقت السجزي ومحمد بن ناصر ، سمع منه جماعة من أقراننا ، وكان شيخاً صالحاً، سمل عن مولده فقال في سنة ٢٥٥ ببرسف ، ومات سنة ٢٠٥

بَوسِيم : بالفتح ، وكسر السين ، وياء ساكنة ، وميم : زقاق بمصر ؛ ينسب اليه عبد الله بن الحسن ، وفي كتاب أبي سعيد : عبد العزيز بن قيس بن حفص البرسيمي ، حدث عن يزيد بن سنان وبكار بن قتيبة وغيرهما ، توفي في سنة ٣٣٧ ، وكان ثقة .

بو شاعة : بالكسر ، وشين معجمة ، وعين مهملة : منهل بين الدّهناء واليمامة ، عن الحفصي .

بَو شانة: بالفتح ، وبعد الألف نون: من قرى إشبيلية بالأندلس ؛ منها أبو عمرو أحمد بن محمد بن هشام ابن جمهور بن ادريس بن أبي عمرو البرشاني ، روى عن أبيه وعمرو بن القاسم بن سليان الجبلي وأبي الحسن على بن عمر بن موسى الإيذ جي وأبي بكر إسمعيل بن

حمد بن إسحاق بن غرزَة وأبي القاسم السقَطي وغيرهم، روى عنه محمد بن عبدالله الحولاني .

بَو شليانَة : بسكون اللام ، وياء ، وألف ، ونون : بلدة بالأندلس من أقاليم لبّلة .

البَو شليّة : موضع بأرّان له ذكر في أخبار ملوك الفرس .

بَوْشَهُو : الهاء ساكنة ، وراء : اسم لمدينة نيسابور بخراسان ، وهي أَبْرَ شَهُر ، وقد 'ذكرت هناك ؟ قال الشاعر :

كفى حَزَناً أنّا جبيعاً ببلدة ، ويجمعنا في أرض بَرْشَهُ مُ مَشْهُ مُ مَشْهُ وَكُلُّ لَكُلِّ مُخلِصُ الورد وامِق وكل لكل أخلص الورد وامِق ولكننا في جانب عنه نَـُفرَدُ نووحُ ونقد و لا تراور رَ بيننا ، وليس بمضروب لنا فيه موعِد فأبدائنا في بلدة ، والتقاؤنا عسير مكانا ثعلب والمَـُاودُ والمَـودُ والمِـودُ والمَـودُ والمِ

بُو طاس : بالضم : اسم لأمّة لهم ولاية واسعة تعرف بهم ، تنسب إليها الفراء البُرطاسية ، وهم متاخبون للخزر وليس بينهما أمة أخرى ، وهم قوم مفترشون على وادي إتل . وبرطاس : اسم للناحية والمدينة ، مدينة تسمى سوارا فيها أيضاً مسجد جامع ، وبالقرب منها مدينة تسمى سوارا فيها أيضاً مسجد جامع ؛ ولأهل برطاس لسان مفرد ليس بتركي ولا خزري ولا ألغاري ؛ قال الاصطخري : وأخبرني من كان يخطب بها ان مقدار الناس من المدينتين نحو عشرة آلاف رجل لهم ابنية خشب يأوون اليها في الشتاء ، وأما في الصيف فانهم يفترشون في الحركاهات ؛ قال الخاطب : وان الليل عندهم لا يتهيأ أن ايسار فيه في الصيف

أكثر من فرسخ ، ومن إتل مدينة الحزر الى بوطاس مسيرة عشرين يوماً ومن أول مملكة برطاس إلى آخرها نحو خبسة عشر يوماً .

بوطنائى: بالفتح، وضم الطاء، وتشديد اللام وفتحا، بالقصر والإمالة: قرية كالمدينة في شرقي دجلة الموصل من أعمال نينوى، كثيرة الخيرات والاسواق والبيع والشراء، يبلغ دخلها كل سنة عشرين ألف ديناد حمراء، والغالب على أهلها النصرانية، وبها جامع للمسلمين وأقوام من اهل العبادة والتزهد، ولهم نيقول وخس جيد يضرب به المثل، وشربهم من الآباد.

بَوْ طُنُوبَة : بعد الواو الساكنة باء موحدة : بليدة على الفرات مقابل رَحْبة مالك بن طَوْق من أعمال الخابور قرب قرقيسياء ، كان بها رُغيبة المتزهد له أتباع ولفيف ، وهو في أيامنا هذه حَيْ .

بُوعَش : العين مهملة مفتوحة ، والشين معجمة : قرية قرب طليطلة بالأندلس ؛ قال ابن بَشكوال : سكنها صادق بن خلف بن صادق بن كُنتيل الأنصاري الطليطلي، له رحلة الى الشرق ، وسمع وروى ، ومات بعد سنة ٤٧٠ .

'بُوع' ؛ بوزن ز'فَرَ : جبل بناحية زَبيد باليمن فيه قلعة يقال لها 'حلبة ، وهي قرب سَهَام ، ويسكنه الصنابر من حِمْيَر ، وله سوق" ، وتَفَرْنُقُ بِين بُرَعَ وَبِين رِضَكَ وَبِين رُمِعَ وَبِين رِضَكَ مَيَةُ .

بَوْع : بالفتح ثم السكون : حصن من حصون دمار بالبين .

بَوْعَة : من مخاليف الطائف .

بَوْغَتْ: بالغين المعجمة ، والثاء المثلثة : موضع .

'بُوغُو : بالغين المعجمة المفتوحة ، والراء ، قيال عليّ ابن الحسين المسعودي : مدينة البرغر على ساحل بجر مانطس ، وهو بحر متصل مخليج القسطنطينية ، وأرى أنهم في الاقليم السابع ، وهم نوع من الترك والقوافل متصلة منهم الى بلاد خوارزم وأرض خراسان ومن بلاد خُو ارزْم إليهم إلا أن ذلك بين بَوادي غيرهم من الترك؛ قال : وملك البرغر في وقتنا هذا ، وهو سنة ٢٣٣ ، مسلم " أسلم أيام المقتدر بعد العشر والثلاثمائة لرؤيا رآها، وقد كان حج ولد" له فورد بغداد وحمل معه المقتدر لواءً وسواداً ومالاً ، ولهم جامع ، وهذا الملك يغزو بلاد القسطنطينية في نحو خمسين ألف فارس فصاعداً ويشن الغارات حولها إلى بلاد رومية والأندلس وأرض برجــان والجلالقة وأفرنجة ، ومنــه إلى القسطنطينية نحو شهرين بين عمائر وغمائر . والبرغر : أمة عظيمة شديدة البأس ينقاد إليها من جاورها من الأُمَم ولا تمتنع القسطنطينية منهم إلا بأسوار، وكذلك ما جاورها من البلدان ؛ والليل في بلادهم في غاية القصر في الصيف حتى إن أحدهم لا يفرغ من طبخه حتى يأتيه الصبح . قلت أنا : هذه الصفة جميعها صفة بُلغار وما أظنهما إلا واحداً وأنهما لغتان فيه للسانين ، وليس فيه ما أنكرته إلا قوله إن البرغر على ساحل مجر مانطس وما أظن بنه وس ساحل بجر مانطس إلا مسافة بعيدة ، والله أعلم .

بُو ْغُوث : بلفظ البُر ْغُوث من الحيوان : بلد بالروم قريب من عَمُّورية .

بَو ْفَشْنَح : بالفتح ثم السكون ، وفتح الفاء ، والشين معجمة ساكنة ، وخاء معجمة : من قرى مخارى ؛ منها أبو حاتم فكر يكنام بن جماهر البرفكشنخي البخاري ، دوى عن على بن كخشر كم .

## ذكر البرقاء

مرتبُّ ما أضيفت اليه على حروف المعجم ، والبرقاء تأنيث الأبرق ، وهو اختلاف اللون ، وقد ذكر في أبراق فيا سلف .

برقاء: غير مضاف: قرية على شرقي النيل في الصعيد الادنى قرب أنصنا.

البرقاء: أيضاً في البادية ؛ قال الراجز:

بترك بالبرقاء شيخاً قد ثـــــــ

أي ساءً جسمه وهزل َ ؛ وقال الحسين بن مُطير في البرقاء وهي هذه :

ألا لا أبالي أي حي تفر قوا ، إذا تُمَدُ البرقاء لم يَخْلُ حاضرُهُ وبالبرق أطلال ، كأن رسومها قراطيس خط الحبر فيهن ساطره أبَت سرحة الأثاد إلا ملاحة وطيباً ، إذا ما نبتها اهتز ناضره وقال أبضاً :

يا صاح إهل أنت بالتعريج تنفعُنا، على منازل بالبرقاء 'منعرج' على منازل للطاووس قد دَرَسَت'، تُسدي الجنوب' عليها ثم تنتسج'

بَوقاء الأَجدَّين: قال عمرو بن مَعْدي كَرَبَ:

ويوماً ببرقاء الأَجدَّين، لو أَتَى

أُبَيِّاً مقامي لانتهى أَو لجرَّبا

بَوقاء أُعامَق: قد ذكر أعامَق في موضعه عن الأخطل.

بَوِقَاءُ جُنُدُب : قال الكبيتُ :

وقد فاضَ غَرَبُ ،عند برقاء 'جند'ب، لعينيك من عِرفانِ ماكنت تَعرِفُ

بَوقاء ُ شِملِيلَ : قال الملك النعمان بن المنذر يخاطب الربيع بن زياد العبسي :

شرّد برحلك عني حيث شئت ، ولا تنكثر علي ، ودع عنك الأقاويلا فقيد رُميت بداء لست غاسله ، ما جاوز النيل يوماً أهل إبليلا قد قيل ذلك إن صدقاً وإن كذبا ، فما اعتذار ك من قول إذا قيلا? وما اعتذار ك منه ، بعدما جزعت أيدي المطايا به برقاء شمليلا?

بَوْ قَاءُ فِي ضَالٍ : قال جبيل :

وَمَنْ كَانَ فِي ُحَبِّي ُبْثَيْنَة بِمُتَرِي، فَسَرْ قَاءُ ذي ضال علي شهيدُ

َ بَوْ قَاءُ ۚ قَـَوْ مَد : قال البُرَ بِنْق :

وقد هاجني منها ، ببرقاء قَـر مـَـد وأجراع ذي اللّـهباء ، منزلة قَـَفْـر ُ

بَوْقاء اللَّهُمَ : قال النابغة :

َظُلِلُنَا بِبَرَ قَاءِ اللَّهُمَ ، تَكُنُفُتُنا قَبُولُ " نكاد من ظلالتها نمسي

برقاء مُطَّرِفٍ: قال ذو الرُّمَّة :

لعَمر له اإنتي ، يوم كر قاء مطرف ،
لشو قي منقاد الجنيبة تأبع 

موقاء النظاع: قال الحارث بن حلر ق :
لم تجلوا بني رزاح بير قا
و نطاع ، لهم عليهم محالة 
مرقاء كهنج: قال العُجير السلولي :

خليليًّ ! ُعُوجا أَسعفاني وحَيِّيا ، ببرقاء هيج ٍ ، منزلاً ور'سومــا نعيم الضبّي:

لتقارب الشعب المحاول شعبه، ولما استنصل ببرقتين حريم البرقتين حريم البرقيعة : ما البني نمير ببطن الشريف .

بَوْقَعِيدُ : بالفتح ، وكسر العين وياء ساكنة ، ودال : بليدة في طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين مقابل باشتزامي ؟ قال أحمد بن الطيب السرخسي : بوقعيد بلدة كبيرة من أعمال الموصل من كورة البقعاء وبها آبار كثيرة عذبة، وهي واسعة وعليها سور ولها ثلاثة أبواب: باب بلد ، وباب الجزيرة ، وباب نصيبن ، وعلى باب الجزيرة بناءٌ لأيوب بن أحمد وفيها مائت حانوت . قلت ْ أَنَا : كانت هذه صفتها في 'قرابة سنة ٣٠٠ بعد المحرة ، وكان حيننذ تمر القوافيل من الموصل إلى نصيبين عليها ، فأما الآن فهي خراب صغيرة حقيرة، وأهلُها 'يضرب بهم المثل في اللصوصية، يقال : لص برقعيدي ، وكانت القوافيل إذا نزلت بهم لقيت منهم الأَمَر "ين . حدثني بعض مجاوريها من أهل القُرى أن قَـُفُلًا نزل تحت بعض جدرانها احترازًا وربط رجل من أهل القفل حماراً له تحت ذلك الجدار خوفاً عليه من السُّرَّاق وجعل الأمتعة دونه واشتغلوا بالعسّ وحراسة ما تباعد عن الجدار لأنهم أمنوا ذلك الوجه ، فصعد البرقعيديُّون عــلي الجدار وألقوا على الحمار الكلاليب وأنشبوها في بردعت واستاقوه إليهم وذهبوا به ولم يدر به صاحبُهُ إلى وقت الرحيل ، فلما كِثْرت منهم هذه الأفاعيل تجنبتهم القوافل وجعلوا طريقهم على بأشزى وانتقلت الأسواق إلى باشزَّى.وبين برقعيد والموصل أربعة أيام وبينها وبين نصيبين عشرة فراسخ ؛ ومن برقعيد هذه كان بنو حمدان التغلبيون سيف الدولة وأهله ؛ وقال بَرْقَانُ : بفتح أوله ، وبعضهم يقبول بكسره : من 'قری کان شرقی جیحون علی شاطئه ، بینها وبین الجرجانية مدينة خوارزم يومان ، خربَت بر قان ؛ منها الحافظ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد ابن غالب الحوارزمي البرقاني ، سمع ببلده وورد بغداد فسمع أبا على الصُّوَّاف وأَبا بكر القَطيعي وسمع ببلاد كثيرة مثل ُجر ْجان وخراسان وغيرهما، ثم استوطن بغداد ، وكتب عنه أبو بكر الخطيب الحافظ وغيره من الأئة ، قال الخطيب : وكان ثقة ورعاً متقناً مثبتاً لم نرَ في شوخنا أثبتَ منه، وصنف تصانیف کثیرة و کان له کتب کثیرة ، نقل من الكرخ إلى قرب باب الشعير ، وكان عدد ' اسفاط كُنْتُبه ثلاثة وستين سفَطأً وصندوقيَين ، وكان مولده في آخر سنة ٣٣٦، ومات سنة ٢٥٥ بيفـداد. وبر قان أيضاً : من قرى جرجان ؛ تسب اليها حَمْزَةٌ بن يُوسَفُ السَّهْمِي بَعْضُ الرَّوَاةُ وَلَسَّتُ مَنَّهَا على ثقة .

بُرقانُ : موضع بالبحرين تقتل فيه مسعود بن أبي زينب الخارجي ، وكان غلب على البحرين وناحية اليامة بضع عشرة سنة حتى قتله سفيان بن عمرو العُقيلي سار اليه ببني حنيفة ؛ فقال الفرزدق :

ولولا 'سيوف' من حنيفة 'جرِّدَت' ببُرْ قانَ ،أمسى كاهِلِ 'الدِّينِ أَزْ ُورَا تَرَّكُنَ ، لمسعود وزينَبَ أَخَنه ، رِداءً وجِلْباباً من الموت أحمرا

البُو َقَانِيَّة : بالضم : ماء لبني أبي بكر بن كلاب ثم لبني كعب بن أبي بكر يقال لهم بنو بُو ْقان بقرب حفيرة خالد .

بَوْقَتَانَ : تثنية بَرْقَة : موضع ؛ قيال جَوَّاس بن

شاعر يهجو سليمان بن فهد الموصلي مستطرداً ويمدح قِرُواش بن المقلَّد أمير بني مُعقيل :

وليل كوجه البرقعيدي ، ظلمة ، وبرد أغانيه وطول أقرون مسرك مسرك مسرك مسرك مسرك مسركة مسركة الميان بن فهد ودينه على أو لق فيه الهباب ، كأنه أبو جابر في خبطه وجنونه إلى أن بدا ضوء الصباح ، كأنه سنا وجه قر واش وضوء جبينه

وقال الصُّولي: دخل رجل على أيوب بن أحمد ببرقعيد فأنشده شعراً فجعل مخاطب جارية ولا يسمع له فخرج وهو يقول:

أدب ، لعبر ك ، فاسد ما تؤدّب برقعيد ما تؤدّب برقعيد من ليس يدري ما تويد من ليس يدري ما تويد من ليس يضبط الحديد من ليس يضبطه القصيد ? علم هنالك معلق " علم هنالك معلق " عديد والجهل مقتبل حديد

وقد نسب إليها قوم من الرئواة ؟ منهم : الحسن ابن علي بن موسى بن الحليل البرقعيدي ، سمع ببيروت أحمد بن محمد بن محمول البيروتي وبأطرابلس خيشة بن سليان وعبد الله بن اسماعيل وبالرملة زيد بن الهيثم الرملي وبقيسارية أحمد بن عبد الرحمن القيسراني وبالموصل عبد الله بن أبي سفيان وأبا جابر زيد بن عبد العزيز وببلد أبا القاسم النعمان ابن هارون وبجر "ان أبا عروبة وبرأس عين أبا عبد

الله الحسين بن موسى بن خلف الرّسعني وغير هؤلاء ؟ وأحمد بن عامر بن عبد الواحد بن العباس الربعي البرقعيدي ، سبع بدمشق أحمد بن عبد الواحد بن عبود و محمد بن حفص صاحب واثلة وشعيب بن شعيب بن إسحاق والهيثم بن مروان العبسي وبغيرها معروف بن أبي معروف البلخي و محمد بن حماد بن مالك ومُؤمّل بن اهاب وغيرهم ، دوى عنه أبو أحمد بن عدي و محمد بن أحمد بن حمدان المروروذي وأبو محمد الحسن بن علي البرقعيدي وغيرهم ، وكان يسكن نصيبين ؟ وقال أبو أحمد بن علي " وكان شيخاً صالحاً .

بَوْقَ : بِلفظ البرق الذي يلمع من خلل السحاب : وهي قرية قرب تخيبر وأظن أن ابن أرطاة إياها عنى بقوله :

لا تبعدن إداوة مطروحة ،
كانت حديثاً للشراب العاتق حنّت إلى برق ، فقلت لها : فري بعض الحنين فإن وَجْدَكُ شَائقي بعض الحنين فإن وَجْدَكُ شَائقي بأي الوليد وأم نفسي كلما بَدَت النجوم ، وذرّ قر ن الشارق

ويوم برق: من أيامهم ، وهو يوم للضَّبُّ .

بُو قَنُولِش : بضم اوله والقاف ، والواو ساكنة ، واللام مكسورة ، والشين معجمة : حصن من أعمال مرقسطة بالأندلس .

بَوْقَهُ : بفتح أوله والقاف : اسم مُصقَّع كبير يشتبل على مُدُن وقَدى بين الاسكندرية وإفريقية ، واسم مدينتها انطابلس وتفسيره الحبس مدن ؛ قال بطليموس : طول مدينة برقة ثلاث وستون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشر دقائق تحت

تسع درج من السرطان وست وخمسين دقيقة يقابلها مثلها من الجدي، بيت ملكها مثلها من الحمل، عاقبتها مثلها من الميزان، وهي في الاقليم الثالث وقيل في الرابع ؛ وقال صاحب الزيج : طولها ثلاث وأربعون درجة وعرضها ثلاث وثلاثون درجة . وأرض بَو ْقَــَةَ ـَ أَرض تَخلوقية بحيث ثياب أهلها أبداً محمر"ة " لذلك، ويجيط بها البرابر من كل جانب . وفي برقة فواكه كثيرة وخيرات واسعة مثل جَوْزُ ولَـوْزُ وأَترُبُح وسفرجل، وفي مدينة برقة قبر ُ رُو يَنْفع صاحب النبي، صلى الله عليه وسلم ؟ وأهلها يشربون من ماء السماء يجري في اودية ويفيض إلى برك بناها لهم الملوك، ولها آبَار برتفق بها الناس ، ولها ساحل يقال له اجية ، وهي مدينة بها سوق ومنبر وعدة محارس على ستة أميال من برقة ، وساحل آخر يقال له طَلَّمُويَّة ؛ وَبَينَ الاسكندرية وبرقة مسيرة شهر ؛ وقال أحمد ابن محمد الهمداني : من الفسطاط إلى برقة ما تسان وعشرون فرسخاً ، وهي بما افتُنتح صُلْبُحاً ، صالحهم عليها عمرو بن العاص وألزم أهلَها من الجزية ثلاثة عشر ألف دينار وأن يبيعوا أولادهم في عطاء جزيتهم ، وأسلم أكثر من بها فصولحوا على العشر ونصف العشر في سنة إحدى وعشرين للهجرة ، وكان في شرطهم أن لا يدخُلُمُا صَاحب خراج بل يوجُّهوا بخراجهم في وقته إلى مصر إلى أن استولى المسلمون على البلاد التي تجاورها فانتقض ذلك الرسم ' ، فكانوا لهذه الحال على خصب ودَّعة وأمن وسلامة ، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول : ما أعلم منزلاً لرجل له عيال أسلتم ولا أعزَلَ من برقة ولولا أموالي بالحجاز لنزلت برقة . ومن برقة إلى القيروان مدينة إفريقية ماثتان وخبسة عشر فرسخاً ؟ وقد نسب الى بوقة جماعة من أهل العلم ، منهم : أحمد بن عبدالله بن

عبد الرحم بن سعيد بن 'زرعة الزهري البرقي أبو بكر مولى بني 'زهرة ، حدث بالمغاذي عن عبد الملك بن هشام وكان ثقة ثبتاً وله تاريخ ، وأخواه محمد وعبد الرحيم ابنا عبد الله ، رووا جميعاً كتاب السيرة عن ابن هشام ؛ قاله ابن ماكولا وذكر ابن يونس احمد بن عبدالله في البرقيين وذكر محمداً في المصريين وقال : إنه كان يتجر هو واخوته إلى برقة فعرف بالبرقي ، وهو من أهل مصر . وفي كتاب الجنان لابن الزبير : أبو الحسن بن عبد الله البرقي القائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله البرقي القائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلزلة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر ذلولة أله المنائل في الحاكم ، وقد حدثت بمصر في المنائل المنا

بالحاكم العدل أضعى الدين معتلياً ، تنجل الهدى وسليل السادة الصلّحا ما 'زلز لّت مصر' من كيد يواد بها ، وانما كرقتصت من عدله فرّحا

قال : وقد رأيت هذا البيت منسوباً إلا أنه قيل في كافور الإخشيدي ؟ قال وقال البرقي في الحاكم وقد غاب وجاء في عقب ذلك مطر ":

أَذْرَى لَفَقَدْكُ يُومُ الْعِيدِ أَدْمُعُهُ، من بعد ماكان يُبدي البيشَّرَ والضَّحِكا لأنه جاءً يطوي الأرض من بُعُد شوقاً إليك، فلما لم يجيد ك بكى

بَوْقَةُ : أيضاً من قرى قُهُم من نواحي الجبل ؟ قال أبو جعفر : فقيه الشيعة أحمد بن أبي عبد الله محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي ، أصله من الكوفة ، وكان جده خالد قد هرب من عيسى ابن عبر مع أبيه عبد الرحمن إلى برقة قُهُم فأقاموا بها ونسبوا إليها ، ولأحمد بن أبي عبد الله هذا تصانيف على مذهب الإمامية وكتاب في السير تقارب تصانيفه ان تبلئغ مائة تصنيف ، ذكرته في

كتاب الأدباء وذكرت تصانيف ؛ وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني في تاريخ أصبهان: أحمد بن عبد الله البرقي كان من رستاق برق رُود ، قال : وهو أحد رُواة اللغة والشعر واستوطَّنَ قُدُمٌ فَخَرَّج ابن أُخَتَّه أَبا عبد الله البرقي هناك ثم قدم أبو عبد الله إلى أصبهان واستوطنها ، والله الموفيِّق .

بَوْقَةُ حَوْزُ : محلَّة أو قرية مقابل مدينة واسط 'ذکرت في حُو'ز .

## ذكو 'برقة كذا في بلاد العوب

قد ذكرنا أن أصل البُرقة في كلامهم الأرض ذات الحجارة المختلفة الألوان، وقد أشبع القول في تفسيره في ابراق فأغنى ، وقد اجتمع لي من بِرَاق العرب مائة بُرقة ما أظنُّها اجتمعت لغيري وقد أُضيفت كل برقة منها إلى موضع وقد 'ذكر ذلك في مواضعه من الكتاب، وأنا أذكر همنا ما أُضيفت إليه على حروف المعجم بشواهده ، فمما جاء من ذلك غير مضاف :

بُوْقَةُ : بالضم : من نواحي اليامة . وبرقمة أيضاً : موضع بالمدينة من الأموال التي كانت صدقات رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وبعض نفقات على أهله منها ، وقيل : إن ذلك من أموال بني النضير ، وقد رواه بعضهم بفتح أوله . وبرقة أيضاً : موضع كان فيه يوم من أيام العرب أُسِرَ فيه شهاب فارس هَبُودٍ من بني تميم ، أسره يزيد بن حُرثُـة أو برداليشكُري فمن عليه ، وفي ذلك قال شاعرهم :

> وفارس طر فيه مَبُّودَ نِلْنَا، ببُر ْقة ، بعد عز ّ واقتدار

بُوْقَةُ أَمَّاهُ: والأَمَّادُ جَمِعَ ثُمَنَّهُ ، وهُوَ المَاءُ القليل الذي لا مادّة له ؟ قال رُدَيح بن الحارث التميمي :

لمن الدمار' بسُر قة الأثاد ، فالحَلْهُ تَين إلى قلات الوادي

بُوقَةُ الأَجاول : جمع أَجوال وأَجوال جمع جُولٍ وجال ، وهو جدار البئر ، وكلُّ ناحية من البئر أعلاها وأسفلها حُولٌ ؛ قال ابن أحمر :

> رَمَانِي بِأُمْرِ كُنْتُ مُنَّهُ وَوَالَّذِي بَرِيّاً، ومنجُولِ الطُّويِيِّ رَمَّانِي ۗ وبرقة الأَجَاول ذكرها نُصَيْب فقال :

> عَفَا الحُبُجُ الأعلى فَبُرْق الأَجاول وقال كثير:

عَفَا مِيثُ كُلُفَى بعدنا فالأَجاول ، فأَثَمَاد حَسنى فالبراق القوابل أ بُوْقَةُ الأَجْداد: جمع جد أبي الأب أو جمع جَدَد ، وهي أرض صُلْبة ؛ قال بعضهم :

> لمن الديار ببرقة الأجداد، عَفَّت سُواري رَسْمُها وعُوادي

بُو ْقَدَهُ لَجُولَ : أَفْعَل من الجَوكَان أي الطُّواف ؟ قال المُتنخل الهُدَل :

> هل هاجَكُ الليلُ ، كليل على أسماءً من ذي صبر 'نخسيل ِ أَنْشاً في الفيقة ، يَرمي له جَوْف رباب وبْرَة مثقل فالتَطُّ بالرُقة 'سُؤْبُوبه' فَالرَّعْدُ حَتَى بُوْقَةَ الأَجْوَلَ

بُو ْفَهُ ' أُحجار : جمع حجر ؛ قال بعضهم : مَدَكُر ْ تُنْك ، والعيس العتاق ْ كَأَنها بيرقة أحجار قياس من القَضْب

بُو قة ' أَحْدَب : قال زبَّان بن سيَّاد :

تَنَحَ إليكم يا ابنَ كُوزٍ فإننا ، وإن 'ددْتنا ، راغونَ برقة أحْدَبا

بُو ْقَة ُ أَحُو َ الْهِ : جمع حاد : وهو شجر تألف بقر الوحش ، وقيل : هو من شجر الجَنْبَة ؛ قال ابن مُقبل :

وهُنَّ 'جنُوح' إلى حادةٍ ، ضوارب' غز'لانها بالجُر'ن

وقال شاعر :

طَرِبْت إلى الحيّ الذين تحمَّلُوا ، يوقة أحواذ ، وأنت طر وب من في موضعه ؟ فقد أخرم خَيْم في موضعه ؟ قال ان هرمة :

بِلِوى كُفافة ،أو بيرقة أخرم، خَيْمٌ على آلاتهن وشيع في أبيات ذكرت في كُفافة .

بُوقة مُروى: واحدة الأراوي ، وأروى: كبش ، جبل في بلاد بني تميم ؛ قال حامية من نصر الفُقَيمي: لقد رَعَمَت طمياء أن بشاشي ، لستة أحوال ، سريع نفوضها ذكرت ، وبعض الذكر داء على الفق ، خيال الصبا والعبس تجري عروضها ببوقة أروكى، والمطي كأنها قد اح خاها بالبدين منفضها قد اح خاها بالبدين منفضها ألم تر للفتيان قد ودعوا الصبا ، وللوحش لا يرمي بسهم مريضها ؟

أَلَم تسأَل الرَّبع الجديد التكاشما ، عدفع أشداخ فبرقة أظلَما ؟

بُو ْقَة ْ أَظْلُمَ : قال حسان :

بُو'قة ُ أَعِيار : جمع عَير ، وهو الحسار الوحشي ُ ؟ قال عمر بن ابي ربيعة :

ببُر قة أعيار فخبَّر إن نطق بُو قة أفعى: قال تزيد الحيل الطائي: عَفَت أَبْضَة من أهلها فالأجاول ، فجنبا بُضَيْض فالصعيد المقابل فبرقة أفعى ، قد تقادَم عَهْد ها فما إن بها إلا النعاج المطافل فما إن بها إلا النعاج المطافل

بُرْقة الأمالح: كأنه جمع أملح ، وهو الذي فيه سواد وبياض ، وقيل : هو البياض الخالص ، ومنه ضحتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بكبشين أملحين ؟ قال كثير :

وقفت بها مستعجماً لبيانها سفاهاً ، كحبسي يوم بُرق الأمالح بُو'قة 'الأمهار: قال ابن مقبل:

ولاح ببرقة الأمهار منها ، لعينك ، ساطع من ضوء نار إذا ما قلت وهي العصي ، عصي الراند، والعصف السواري وقال ابن مقبل أيضاً :

لن الديار بجانب الأحفار فسِتِيل دَمْخ أو بسَلْع جُرَارِ؟ خَلَدَت ولم تَخِلُد بها من حَلَّها ذات النَّطاق فبرقة الأمهار

بُوْقَـَةُ أَنْقَدَ : الأَنقد والأَنقـذ ، بالدال وبالذال : القنفذ ، ومنه بات فلان بليلة أَنقدَ إذا بات ساهراً ؟ قال الحفصي : أَنقدُ جبل باليامة ؟ وأَنشد للأَعشى :

> إن الغوَّاني لا يُوَّاصِلْن امرأً فقد الشبابَ،وقد يَصلُّنَ الأَمرَدا

يا ليت شعري ! هل أَعُودَنُ ثانياً مثلي رُمَينُ هَنا بيرقة أَنْقَدا ?

هَنا : بمعنى أنا ؛ وزعم أبو عبيدة أنه أراد بوقة القنفذ الذي يدرُجُ فكنتَى عنه للقافية إذ كان معناهما واحداً ، والقنفذ لا ينام الليل بل يَوعى .

بُو قة الأوجَو: قال الشاعر:

بالشعب من نَعمانَ مُبداً لنا ، والبُرْق من حضرة ذي الأوجر

بُرِقة الأَوْدَات : جمع أَوْدة ، وهو النَّقَسَلُ ؛ قال حربو :

عرفت ببرقة الأودات رَسباً عيلًا ، طال عهد له من رسوم

بُو قة اليوي: بالكسر ؛ قال بعضهم:

عَفَتُ أَطَلالُ مَيَّةَ من حَفير، فهَضْب الواديَين فبُرْق إير

بُوْقَةُ اللَّهِ فِي : وبارق : جبل لبعض الأَزْد بالحِمَــاز ، وقد دُكَر . وبارق أَيضاً : بالكوفة ؛ قال :

ولقَتْله أَوْدَى أَبوه وجَدُه، وقتيل' بُرْقَة ِ بادِق ِ لي أَوْجَعُ

بُوْقة ُ ثَادِق : بالناء المثلثة ، وقد ذكر في موضعه ؛ قال العُطَيَّنة :

> و کأن کر ملي فوق أحقب قارح بالشیطین ، نهاف التعشیر ، جَون يطارد سَمْحَجاً حملت له بعو ازب القفرات ، فهي نزور ، ینجو بها من بُرق عَیْهُمَ طامیا کردن الجیام ، دشاؤه ن فصیر ، و کأن نقعهما ، بیرف تادق و لو کی الکثیب، سُر ادق منشور ،

برقة ' تَمَثَمَ : يقال ثَمَثُمَ الرجل اذا غطى وأس إنائه .

'برُ قَمَة' الثَّور : قال أبو زياد : برقة الثور جانب الصَّان ؛ وأنشد لذي الرُّمَّة :

خليلي المحوجا، بارك الله فيكما، على دار مي من صدور الركائب تكنن عو جة المجزيكما الله عندها بها الحير، أو تقضي بذمة صاحب بصلب المعا أو برقة الثور لم يَدَع ، لها جداة النسج الصبا والجنائب

قال الاصمعي: أَسفَلَ الوَتِدات أَبارِقُ إِلَى سنَدِها رمل يسمى الاثوار؛ ذكرها عقبة بن مضرب من بني سُليم ، فقال:

متى 'تشرف الشور الأغر"، فاغا لك اليوم من إشرافه أن تذكرا قال: إغا جعل الشور أغر" لبياض كان في اعلاه. برقته ' ثمهمه : لبني دارم ؛ قال طَرَفة بن العبد: عوالة أطلال ببرقة ثمهمك ، تلوح كباقي الوكم في ظاهر اليد تلوح كباقي الوكم في موضعه ؛ قال كثير:

أيا ليت شعري ! هل تغيّر بعدنا أرال فصر ما قادم فتُناضِبُ فَبُر قُ الجبا ، أم لا فهُن كعهدنا تنزّى على آراميهِن الثعالبُ

بُوْقَةُ الْجُنْتَيْنَةَ: تصغير الجَنَّةُ وهي البستان؟ قال صَلَلَةُ مِن الحَادِث:

كأنه فرَدُثُ أَقَنُوتُ مراتعه ، 'بُرْقُ الجُنْمَيْنَةَ فالاخراتُ فالدُّورُ

جمع بُوْقة بُوْق مثل نقبة ونقب لأول ما يبدو من الجَرَب، ومنه يضع الهِناء موضع النُقْب.

بُو ْقَـَةُ ْ حَارِبٍ : قال التَّنوخي :

لعَمْري! لَنَعْمَ الحيُّ من آل ضَعْمَمٍ وَوَى بِينَ أَحِجَارٍ بِيرَقَـة حارب

**بُوْقَةُ الْحُوْضُ :** قال النميري :

َظَعْنَاً ، وكانوا جيرَةً 'خلُطاً سَوْمُ الربيع ببرقة الحُرْض

'بُو'قَـة' حسْلَة : موضع في قول القَتَّال الكلابي :

عَفَا مِن آل خَوْقَاءَ السَّارُ ،
فَبُرُ قَنَّهُ حَسْلَةً مِنْهَا قِفَارُ لَخَبُرُكَ ! إِنني لأُحِبُ أُرضاً لِعَمْرِكَ ! إِنني لأُحِبُ أُرضاً بِهَا خَرِقَاءُ ، لو كَانت 'نُوْارُ لُ

'بُوْقَـَةُ' حِسْمَى : قد 'ذكرت حِسْمَى ، بكسر الحاء ، في موضعها ؛ وقال كثيّر :

> عَفَت غَيْقَة من أهلها فحريمُها ، فَبُرقة حسمى قاعُهـا فصريمُهـا

ويروى: فبرقة حَسْنَى، وفيه كلام 'ذكر في حَسْنَى. بُرْقَـَة ُ الْحَصَّاء: في ديار أبي بكر بن كلاب ؛ قال عطاء بن مِسْحَل:

> فيا حبّدا الحصّاء فالبُرقُ والعُلى ، وربح أتانا من هناك نسيمُها

رُوْقَةُ مِحلِّيتٍ : قد ذكر حليّت في موضعه ؛ قال أَوْلَي : وَقَدُ بِنَ مَالِكَ الوالِي :

َ تُوكَتُ أَبِنَ مُعْتَمَّ مَكَأَنَّ فَنَاءَهُ بيرقة حليت مَناهُ مجرَّبُ

وقال عامر بن الطُّفَيْل ، وكان قد سابق على فرس له يقال له كليْب فسُبق فقال :

أظن كليباً خانني، أو كلكمته ببرقة حليت وما كان خائنا وأعندره، إني خرقت مورعاً، لقيت أخا خف وصود فت بادنا لقيت أخا خف وصود فت بادنا أخا خف وصود فق بادنا أضاءت له نار على برقة الحمى، أضاءت له نار على برقة الحمى، وعرض الصليب دونه فالاماثل برقة محورة : بالحجاز ؛ قال الأحوص: فذو السرح أقوى فالبراق من عرب فذو السرح أقوى فالبراق من عرب ألها عرب المحارة المناسلة عرب المناسلة عرب المحارة المناسلة عرب المحارة المناسلة عرب المن

'بو'قَنَهُ' خاخ : قال الأَحوَّص وقيل السَّريُّ بن عبد الرحمن بن عتبة بن 'عو يمر بن ساعدة الأُنصاري : كَفَّنوني إِن 'مَتُ في درْع أَرُوكي ، واجعلوا لي من بَثْر 'عَرْوَة مائي 'سخنة في الشتاء ، باردة الصيف ' سراج ' في الليلة الظلماء ولها مَر ْبَع ' ببئرقة خاخ ، ومصيف ' بالقصر ، قصر قاباء

'بُوْقَة ' الْحَالَ : قال القَتَّال الكلابي :

يا صاحبي ! أقلا بعض إملالي ؟
لا تعد لاني ، فإني غير عدال واستحيا أن تلوما أو ألومكما ؛
إن الحياة جبيل أيما حال إن الحياة الحيل من أيمم ، من أهل عدوة أو من برقة الحال

بُرِقَةَ الْحَرْجَاء : تأنيث الأَخْرَج ، وهو السواد والبياض كالأَبلق ؛ قال أَبو زياد : الأَخْرَج من الرمال وأعلاه والحبال يكون مغطى أَسفل الجبل بالرمل وأعلاه

خارج ليس عليه رمل أسود ؛ قال كثير : فأصبَع ً يرتاد الحميم برابغ ، إلى برقة الحرجاء من ضعوة الغد

وقال السُّريُّ بن حاتم الكلابي :

كأن لم يكن من أهل عَلَياءَ باللَّوَى عُلُواءَ مُ مُرَوَّحُ مُلُولَ ، ولم يُصْبِحُ سُوَامٌ مُرَوَّحُ لُولَى برفة الحُرجاء ثم تيامَنَتُ بهم نيسَة "عَنَّا ، تُشَبُّ فَتُنْزَحُ لَهِم تَبُهم ، حتى إذا حال دونهم تَجَاميمُ من سود الأحاسن جُنَّحُ لُوتَ في الدارات أيضاً ؛ بُوقَة المَّارات أيضاً ؛ وقال الأعْشى :

فالسَّفْعُ كِيمِري فَخَازَيرٌ فَبُرُ قَكَنُهُ ، حتى تدافع منه السهلُ والجبلُ بُوقَـةُ خَوَّ: في ديار أبي بكر بن كلاب ؛ أنشد أبو زياد :

ما أنس في الأيام لا أنس نسوة بيرفة خو والعصور الحواليا دد دن جمال الحي كل مخبس مجلال ، ترى في مرفقيه تجافيا سقى دار أهلينا ، بمنعرج اللوى ، أغرث سماكي يسمح العزاليا تروع غوريا وأصبح منجداً ، يفادر ماء طيب الطعم صافيا

بُرِقَة ُ خَيِنَف ؛ وقد أَدْكرت في خينف ؛ قال الأخطل :

وقد أقول لثور : هل ترى 'ظعُناً بحدو بهن حذارى مُشفِق" سَنْيَقُ

كأنها بالرّحى 'سفْن' مُلْجَبَّجة ' أو حائش' من جواتا ناعم" 'سحَق' يوفعها الآل' للتالي، فيُد'ركهم طرف' حديد' وطرف' دونهم غَرِق' حتى لتَحِقْنَ وقد زال النهار'، وقد مالت لهن بأعلى خينف البُرَق'

بُوقَة الدَّآت : وقد ذكر الدَّآت في موضعه ؛ قال أبو محمد :

أصدرُها من بوقة الدَّآتُ ، ينفُذُ ليلُ أَخْرَسُ التبعاث

بُوقَة ' دَمْخ ِ : ودَمْخ ' : اسم جبل ، ودَمَخَه أي سَدَخَه ؟ قال سعيد بن البراء الخَنْعمي :

وفرَّت ، فلما انتهی فَرُّها ببرُقة كمخ ٍ فأوْطانِها

بُوقَةُ الرَّامَتَين : 'ذكرت الرامتان في موضعهما ؟ قال جرير :

لا يَبْعُدُنْ أَنَسَ تَغَيْرَ بَعَدَهُم،

طَلَلَ بِرَقَة رَامَتَين نُحِيلُ
ولقد تكونْ، إذا تَحُلُ بغبطة ،
أيَّامَ أَهَلُكَ بالديار حُلُولُ ولقد تُساعفنا الدَّيار ، وعَيْشنا لو دام ذاك بما نُحبُ ظليلُ في موضعه؛

بُوْقَة وَحُورَ حَانَ : دُكر رحرحان أيضاً في موضعه؛
قال مالك بن نُويُرة :

أراني الله ذا النّعم المنكسي، ببرقة رحرحان وقد أراني حَوَيت جبيعَه بالسيف صَلْمَتاً، ولم نرْعَد بَدَاي ولا جناني

وقال آخر:

مَجَمَّد أَبِي جُبَيْلَة ، كُلُّ شيءٍ ، بيرقة رحرحان ، رَخيُ بال

بُو ْقَنَةُ ' وَعْمِ : الرَّعْمُ : الشَّعْمُ ' ؛ قال يزيد بن أبان : ظَمَنَ الحِيُّ ، يوم برقة رعم ، بغزال مُزيَّن مَرْ بوب

وقال 'مرقش :

وفيهن حُورٌ ، كمثل الظّباء تَقَرُّوا بأعلى السليل الهَدالا جَعَلَـٰنَ قُـُدَيْساً واعناءَه بمِناً ، وبرقة دَعْم شبالا

بُو ْقَـَة ُ الرَّكاء : قال الراعي :

بمَيْثَاءَ سابَتْ من عَسيب، فخالَطَتْ ببطن الركاء برُ قَدَة وأجارعا ببطن الركاء برُ قَدَة وأجارعا برُ قَدَة وراوة : من جبال جُهَينة ؟ قال كثار :

وغَيَّرَ آيَاتٍ ،ببُرْقِ رُو َاوَ ۃَ، تَناثِي اللياني والمدّى المتطاول'

بُو ْقَـَةُ الرَّوْحَانُ : روضة تُنْبُتُ الرَّمْثُ باليامـة ؛ عن الحنصي ؛ قال عَبيد بن الأَبْرَ ص :

لمن الديار ببُرْقة الرَّوْحان ، 
دَرَسَت لطول تقادُم الأَزمان 
فَوَقَنَتْ فيها ناقتي لسُؤَالها ، 
وصَرَفْتُ والعَينان تَبْتَدران

وقال أو في المازني :

أبلغ أُسَيِّد والهُبُعِيْم ومازناً ما أحد ثبت محكل من الحدثان إن الذي مجمعي ذمار أبيك ، أمسى يمد بوقة الرواد حان

يا قوم'! إني لو تخشيت مجمعًا رواينت منه صعيدتني وسناني بُوْقَة مُسعُد : قال :

أَبَتْ دِمَنْ بِكُراعِ الغميمِ، فبرقة صعدٍ فذات العُشَرْ

'بُوْقَة ' سِعْو ي: قال مالك بن الصَّمَامة :

أَتُنُوعِدُ نِي ، ودونك بُر ْقُ سِعْرٍ ، ودوني بطن ُ سَمْطة َ فالغَيامُ ?

بُو ْقَة ْ سُلْمُها نَكِن : وُذَكر سُلْمانان ؟ قال جريو :

قِفا! نَعْرُ ف الرَّبْعَيْنِ بِينِ مُلْيَنْحَةُ وَبِرَقَةُ سُلْمَانَيْنِ ذاتِ الأَجَارِعِ سَقَى الغَيْثُ سُلمانِينِ فالبُرَّقَ العلى، سَقَى الغَيْثُ سُلمانِينِ فالبُرَّقَ العلى، إلى كلِّ واد من مُليحة دافع

بُو ْقَـَةُ ْ سَمَنْتَانَ : ذكر سبنان في موضعه ؛ قال أَر ْبَد ُ ابْن ضابي بن رجاء الكلابي يَهجو ربيعة الجوع :

بسَمْنَانَ بَوْلُ الجوع مُسْتَنْقِعاً به ، قد اصفر من طول الإقامة حائله بَرَ قائه ثُلْثُ وبالحَرْبِ ثُلْثُهُ ، وبالحائط الأعلى أقامت عَائله وبالحائط الأعلى أقامت عَائله

بُوْقَة شَمَّاء : هضبة ، قال الحادث بن حِلاَزة اليَشْكُري :

بعد عَهْد لنا ببُرْقة سَمَّا ٤ ، فأدنى ديارها الحكاصاة

بُرْقَتَهُ الشَّوَاجِن : الشواجِن : واد في ديار ضبَّة ؟ قال ذو الرمَّة : . . . .

بُو ْقَـَة ُ صَادِرٍ : من منازل بني عُذرة ؛ قال النابغة عدمهم :

وقد قلت ٔ للنعمان، يوم لقيتُه، نُويد بني حُن ّ ببرقة صادر بُو ْقَة ' عَالِج : ذكر عالج في موضعه ؛ قال المسبّب ان عكس الضّعى :

بكثيب خَرْبَةَ أَو بِحَوْمَكَة من دونه من عالج بُرُقُ برقة عسعس: دُوك بُ قال جميل: جعلوا أقارح كُلتَّها بيمينهم، وهضاب برقة عَسْعَس بشمال

بُو ْقَة ُ ذِي العَلَنْقَى : قال العُجَير السَّلولي :

حيّ الإله وبَيّاها ونَعَمَها دارًا ببرقة ذي العَلْمْقى، وقد فَعَلا

بُو'قة ُ العُنْبَابِ : والعنابِ : جبل في طريق مكة ؟ قال كثيّر :

> لَيَالِيَ منها الواديان مُظِنَّة "، فَبُرْقُ العُنَابِ دارُها فَالأَمالِح

> > بُو قَـَةٌ عَوْهُقِ : قال ابن هَر مة :

قفا ساعة عواستنطقا الرسم ينطق ، بسُوقة أهْوَى أَو ببرقة عَوْهَقِ بُوْقة الْعيوَ أَتِ : قال امرؤ القيس المشهور : غَشيتُ ديارَ الحيّ بالبَكرَات ، فعارِمة فبرقة العيرَات ، فعارِمة فبرقة العيرَات بهر : فبرقة عيْهَم ؛ قال بشر :

فإن الجَرْعَ ، بين عُرَيتنات وبرقة عَيْهَا ، وإن كانت بلاداً سنَمنَعُها ، وإن كانت بلاداً بها ترْبُو الحواصرُ والسَّنَامُ بها قَرَّتُ لَبُونُ الناس عَيناً ، وحل بها عزاليهُ الغَمَامُ بُو ْقَة ُ الصَّرَاة : قال الحجاج العُذَّري : أُحبُّك ما طابَ الشرابُ لشارب،

حبك ما طاب الشراب تسارب، وما دام في بُرق الصَّراة وُعُورُ

بُو فَهُ الصَّفَا: قال بُدَيل بن قُطَيط:

ومَشْتَسَّى بذي الغَرَّاء ؛ أُو برقة الصَّفا على هَمَل ٍ أخطاره ُ قد ترجَّعـا

بُوقة 'ضَاحِكِ : باليامة لبني عدي ؛ قال أبو جُو َيرِيَة : ولقد تر كُننَ إِ غَداة َ برقة ضاحك ، في الصَّد ر،صَد ع َ 'زجاجة لا تُشْعَب' وقال الأَفْوَهُ الأَوْدي :

> فسائل حاجراً عنّا وعنهم ، ببرقة ضاحك بومَ الجـناب

> > بُوقة ضارج ين قال :

أَتَنشَوْن أَيّاماً بيرقة ضارج، سَقَينا كُمُ فيها حُرَاقاً من الشُّرب ?

بُوْقَةُ طِحَالٍ : وطحالُ : بَلدُ وبه ما يقال له بَدرُ ؟ قال :

> وكانت بها حيناً كعاب خريدة " ابرُق طِحال ، أو لبَد ر مصيرُها

بُو قَة عَاذِبٍ : قال الحطيم المُكْلِي اللَّصُّ:

أَمِنْ عَهْد ذي عَهْد بِجَوْ مَانَة اللَّوَى، ومن طَلَـل عَاف بِيرَفَـة عاذب ومَضرَع خَيْمٍ في مُقام ومُنتأى، ورُمُد كسحق المَرْ نَبانِي كائب

المر ْسَبانيُّ : الفر ُو ُ وجلود الثعالب . وكائب : أراد كائب اللون .

بُر قة عاقل : قال جرير:

إِنَّ الطَّعَائُنَ ، يومَ بُرقة عاقل ، قد هجْن ذا خَبَل ٍ فز دْنَ خَبالا

والعَيْهِل : السريعة من الإبل ، وامرأة عيهل : لا تستقر أن نزقاً تردد إقبالاً وإدباراً ؛ ويقال للناقة : عيهل وعيهلة "، ولا يقال للمرأة إلا عيهل "؛ وأنشد بعضهم :

لِيَبُكُ أَبَا الجرعاء ضَيَف 'مُعَيَّلُ'، أو امرأة 'تَغشَى الدَّواجِنَ عَيْهِلُ'

وقال آخر :

فَنِعِمَ مُنَاخُ ضِيفَانِ وَثَجَرٍ، وَمُلَنْقَى زِفْنُو عَيْهَلَةً مِجَالِ

بُرْقة عَيهم: قال جَوَّاس بن نُعَيَم للقَعقاع بن مَعبَد ابن زُرُارة:

فما ردًّ کم بُقْیا ببرقة عَیْهُم علینا ، ولکن لم نجد متقد ما

وقال أبو عبيدة : يقال ناقة عيهم وعيهل للسريعة ؟ وقال غيره : عَيهم موضع بالغَوْر من تهامة . ويقال للفيل الذكر : عَيهم ؟ وقال الحُطَيئة :

> يَنجُو بها من بُرْق عيهم طامياً 'زرق' الجمام ، دشاؤهن قصير'

بُوقة ُ ذي غان : الغان والغَينَة : الشجر الملتف في الجبل وفي السهل بلا ما ، فاذا كان بما ، فهي الغيضة ؛ قال أبو دواد :

نحن أنزلنا بيرقـة ذي غان

بُرِ قَتَهُ الْعَضَا: الْعَضَا: موضع بعَينه، وهو شَجْو يُشبه الأَثْلَ إِلاَّ أَن الأَثْل أَعظم منه وأكبر، وحطبه من أَجُود الحطب وناره كذلك، وأكثر ما ينبُت في الرمال ؛ قال حُمند الأَرْقط :

> غداة قال الركب : أربع أدبع! ببرقة بين الغضا ولعلع

بُوْقة غَضُور : ببلاه فزارة ؛ قال نَجَبَة ' بن دبيعة الفزادي :

وباتوا على مثل الذي حكموا لنا ، غداة تلاقينا ببرقة غَضْورَا

والغضور: نبت يشبه السَّبَطَ .

بُوقة قَادِمٍ: قال العلاءُ بن قدُر ْظَـة خالُ الفرزدق: ونحن سَقَينا ، يومَ بُرقة قادِمٍ، مَصَادَ نُفَيلٍ بالزُّعاق المسمَّمِ

بُوقة ذي قارٍ : قال بعضهم :

لقد خَبَّرَتْ عيناك بوماً بحُبْتُها ، ببرقة ذي قار،وقد كَتَمَ الصَّدْرُ

بُوقَةُ القُلاخ : فُعال من القَلَّخ ، وهو الضرب باليابس على اليابس ؛ قال أبو وَجْزَة السعدي : أَجراع ُلِينَة َ القُلاخُ فَبُر ْقَهُما فشواحِط ُ فرياضهُ فالمَقْسِمُ

'بوقة' الكَبَوَان: بالتحريك في شعر لبيد حيث قال:
حتى إذا أفد العشبي تروحا،
لمبيت ربعي النتاج هجان
طالت إقامته ، وغير عهد،
رهم الربيع ببرقة الكبوان

بُوْقة لَعُلَف : بين الحجاز والشام ؛ قال حُجْر بن عُقبة الفزاري :

باتَت 'مجلَّلة عبرقة لَفْلَف ،
ليلَ النام ، قليلة الإطعام
'بوقة اللَّكَاكِ : قد دُر اللكاكِ ؛ قال الراعي :
إذا هبطت روض اللكاكِ تجاوَبَت به ، ودعاها روضه وأبارقه أبوقة اللَّوى : قال مُصْعَب بن الطُّفَيْل القُشَيْري :

عشيَّة قالت لي وقالت لصاحبي ببرقة مَلْحوب : ألا تليجان ? ببرقة مَلْحوب : ألا تليجان ? أبوقة منشيد : ما الله لي تمم وبني أسد ؛ قال كثير : وقال خليلي:قد وقعنت بما ترى، وأبلغت عدراً في البغاية فاقتصد فقلت له الم تقض ما عمدت له، ولم آت اصراماً ببرقة منشد ولم آت اصراماً ببرقة منشد واسمه

عبد الملك بن عبد العزيز السَّلْمُولِي اليمامي :

ما تزال الديار ، في برقة الناجد لل للمعدى بقرقر كى ، تبكيني قد تحييلت أن أرى وجه سعدى فإذا كل حيلة المعدى فإذا كل حيلة الساة الله وقفت في الساة الله المعدى مقالة المسكين : فافعلي بي يا رابة الحيد ومن الماء شربة فاسقيني قالت : الماء في الركي كثير ، قلت : ماء الركي كثير ، وقلت : طرحت دوني السينور وقالت :

'بوقَة' نِعاجٍ : جمع نعجة ؛ قال القتال :
عفا النَّجْبُ بعدي فالعُرَ يُشان فالبُتْرُ
فبُرْقُ نِعاجٍ ، من أميمة ، فالحِجْرُ
بُوقَةُ 'نعْمِي : قال الزنخشري : وادٍ بتهامة ؛ وقال
النابغة :

أهاجَكَ من أسماءً رَبْعُ المنازل ، يبرقة 'نعْمَيِّ فروض الأجاول ? ألا حبّذا يا جَفْن أطلال دمنة ، بحيث سقى ذات السلام وقبها بناصفة العَمْقَين، أو برقة اللّهوى ، على النّأي والهيجر أن شب سُبوبها بكى لي خلان الصّفاء ، ومَسني بلكو م وجال لم تنقطع فلوبها

## بُوقة مُاسِلٍ: قال الراعي:

تَنَاهَى المُنزِ \*ن'، وامتزَجَت عُمرَ اهُ، بيرقــة ماسل ذات الأَفان

### ُبُو قَة ُ مِجُولُ : قال جميل العذري :

عَجِلَ الفراقُ ولَيْتُه لَمْ يَعْجَلَ ، وَجَرَتُ بَوادرُ دمعكُ المَهْلَـّلِ طَرَبَاً ،وشاقكُ مَا لقيتَ ، ولَم تَخْفَ بين الحبيب غداة برقة مجنول

# بُوْقة المَوَوْرَات : قال الطِّيرِ مَّاح:

ولست براءِ من مَرَ وَرَات برقةٍ ، بها آلُ لَيلَى والجنابُ مُريعُ ،

'بر'قَهُ' مُكَتَّل : قال أبو زياد : برقة مكتل جبل ؛ وأنشد لرجل يرجز بركيّه :

أَحْمِي لها من برقتي مكتل ، والرِّمْثِ من بطن الحريم الهيكل، ضرب رياح قائمًا بالمعول ، بذي سُبَاةٍ من تقساس مقصل ، في مثل ساق الحبشي الأعصل

#### بوقة مُلْحُوب : قال ابن مقبل :

ولما وَكَجْنَا أَمْكَنَتْ مِن عِنَانِهَا، وأَمْسَكُنْتُ عَنْ بِعِضُ الْحُلَاطُ عِنَانِي

'بر'قة' النبير: قال:

تربعت في السّر من أوطانِها ، بين قُـُطـَيَّات إلى 'دعمانها ، فبرقة النير إلى جريانها

'بر'قَة' واحِفٍ : قال لبيد :

وكنت ، إذا الهموم م تحضر تني وصد الوصال ، وصد ت من خطئة بعد الوصال ، ضر من حبالها وصددت عنها ، بناجية تجل عن الكلال كأخنس ناشط ، جادت عليه ، يبرقة واحف ، إحدى الليالي يتحض في شاهدها .

'بُوْقَة' واسط: لم يَحضُر في شاهدها .

مُبِرْقة واكِف : قال الأَفوه الأوْدي :

فسائل حاجراً عنا وعنهم ببرقة واكف،يوم الجـُـناب

وبروی ببرقة ضاحك ، وقد تقدُّم .

'بر'قة' الوَدَّاءِ : والودَّاءُ : واد أعلاه لبني العَــدَوية والتيم وأسفله لبني كليب وضبة ؛ قاله السكري في شرح شعر جرير حيث قال :

عرفت ببرقة النوداء رسباً معدلا ، طال عهدك من رسوم عفا الرسم المحيل ، بذي العكندى ، مساحيج كل مرتجز هزيم فليت الظاعنين به أقاموا ، وفارق بعض ذا الأنس المقيم فما العهد الذي عهدت إلينا عيسي البكاء ، ولا ذميم عيسي البكاء ، ولا ذميم

'بر'قة' هارب: قال النابغة الذُّبياني في بعض الروايات:

لعَمْري! لنعم المراء من آل ضَجْعَم نزور ' بَبُصری ، أو بیرقة هارب فق لم تلده ' بنت' أم وربة ، فیضوی ، وقد 'بضوی ردید' الأقارب

مُواقة مُحينٍ: كَأَنها بين الحجاز والشام ؛ قال جميل :

قَـرَ ضَنْ شَمَالاً ذَا العُشَيْرِةَ كَالِّهَا ، وذات اليمين البُرْ قَ بُرْقَ هجين

ُبُو ْقَةُ هُولَى : قال العُجَيْر :

أَبِلغ ۚ كُلْمَيباً بِأَنَّ الفَجَّ ، بِين صَدَى وبين برقة هُولى ، غير ' مسدودِ

'بُو'قَة' يَثْرِبُ : قال النمر بن تولُّب : . . .

'بوقة' اليمامة : قال مضرّس بن رِبْعيٍّ ، وقيل طلبعة :

> ولو أن نخفراً في دَدَّى متمنَّع من الضَّمر،أو برق اليمامة أو خِيَّمُ ترقَّى اليه الموت حتى يَحُطَّه إلى السهل، أو يَلقى المنيَّة في العلم

**بَو ْكَاوَانْ ْ :** نَاحِية بِفَارِسْ ، بِالْفَتْحِ ، وَالسَّكُونْ .

َبُو ْ كُنَّه : من قرى مجارى ؛ ينسب إليها أبو جعفر محمد بن أحمد بن موسى بن سلام البركدي القاضي ؛ مات في ذي الحجة سنة تسع وثمانين وثلاثمائة .

بو ك الغيماد: بكسر الفين المعجمة ؛ وقال ابن دريد: بالضم ، والكسر أشهر ، وهو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر ، وقيل: بلد باليمن دفن عنده عبد الله بن بجدعان التيمي القر شي ؛ قال الشاع :

سقى الأمطار فبر أبي زهير، إلى سَقْفٍ، إلى بِرْكِ الغِمادِ

وقال ابن خالَو به : أنشدنا ابن دريد لنفسه فقال :

لست ابن عم القاطنين ولا ابن أم للبلاد ابن أم للبلاد فاجعل مقامك، أو مقر ك العنماد وانظر إلى الشمس التي طلعت على إرام وعاد هل تؤنسن بقية منهم وباد ?

وفي حديث عماد : لو ضربونا حتى بلغوا بنا بر ك الغماد لعلمنا اننا على الحق وانهم على الباطل . وفي كتاب عياض : بَر كُ الغماد ، بفتح الباء ، عن الأكثرين ، وقد كسرها بعضهم وقال : هو موضع في أقاصي أرض هجر ؟ قال الراجز :

جارية من أشعر أو عك ، بين غماد ي نبت وبر ك ، بين غماد ي نبت وبر ك ، هفهافة الأعلى رداح النور ك ، تو م و ك الرجوان الرك ، في قسطن مثل مداك الرهك ، تجلو مجماو بن ، عند الضاعك ، أبر د من كافورة ومسك ؛ كأن ، بين فكم والفك ، فأرة مسك إ دبيحت في سك .

وقال ابن الدُّمينة: في الحديث أن سعد بن معاذ والمقداد بن عمرو قالا لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم: لو اعترضت بنا البحر لحضناه ولو قصدت بنا برك الغُماد لقصدناه ؛ وفي حديث آخر عن أبي الدرداء : لو أعيتني آية من كتاب الله فلم أجد أحدا يفتحها علي إلا رجل ببرك الغماد لرحلت إليه ،

وهو أقصى حَجْر باليمن ؛ قال : وقد ذكر برك الغماد محمد بن أبان بن جرير الحنفري ، وهو في بلد الحنفريين في ناحية جنوبي منعج ، فقال :

فدَع عنك من أمسَى يَغور ُ ، تَحَلَّهُا بيرك الغماد بين هضبة بارح

قال : وهذه مواضع في منقطع الدمينة وحرازة من سفلتى المعافر ؛ قال : والبرك حجارة مثل حجارة الحر"ة خشنة " يصعب المسلك عليها وعرة" ؛ وقال الحارث بن عمرو الجزلى من جزالان :

فأَجْلُوا مَفْرَقاً وبني شهاب، وجَلَّوا في النجاد

ونحو الحنفرين وآل عوف لقُصُوى الطَّوق، أو برك الغماد

البُوكُ : جمع بركة : سكة معروفة بالبصرة ؛ ينسب إليها محيى بن إبراهيم البُركي ، كان ينزل سكة بالبصرة ، روى عنه أبو داود السجستاني وغيره . بوزن قرد: ناحية باليمن ، وهو بين ذهبان

بر اله بوزن قرق : ناحية باليمن ، وهو بين ذَهْبان وحَلْي ومَكَة ؟ وحَلْي ومَكَة ؟ وإياد أراد أبو دهبل الجمحي بقوله يصف ناقته :

خرجت بها من بطن مكة ، بعدما أصات المنادي للصلاة وأعتا فما نام من راع ولا ارتد سام من الحي على منالحي على حاوزت بي يكم لكما ومر ت ببطن الليث تهوي ، كأنما تبادر بالاصباح نهبا مقسما وجازت على البزواء ، ور دا وأدهما جناحيه بالبزواء ، ور دا وأدهما فما ذر ون الشمس عنى تبيئت فعلا مشرفا وغيا بعليب غلا مشرفا وغيا

ومر"ت على أشطان رَوقَة الضّعى، فما جَر"رَت الماء عيناً ولا فما وما شَرِبَت عنى ثنينت ومامها، وخفنت عليها أن تجن وتكلما فقلت لما : قد بعنت غير ذميمة ، وأصبّح وادي البير ك غيثاً مديمها

وبر 'ك' أيضاً: ما البني عقيل بنجد. وبرك أيضاً: قرب المدينة ؛ قال عرام بن الأصبغ: بجذاء 'شواحط من نواحي المدينة والسوارقية واد يقال له برك' ، كثير النبات من السلّم والعُرفُط ، وبه مياه ، قال ابن السكيت في تفسير قول كثير :

قد جعلَت أشجان بر ك يينها ، وذات الشمال من مُر يَخْهَ أَشْأَما

قال : الأشجان مسايل الماء ، وبرك همنا : نقب يخرج من ينبع إلى المدينة ، عرضه نحو من أدبعة أميال أو خبسة ، وكان يسمى مبركاً فدعا له النبي على الله عليه وسلم . وبرك أيضاً ، ويروى بفتح أوله : واد لبني قنشير بأرض اليامة ، يصب في المجازة ، وقيل : هو لهزان ويلتقي هو والمجازة بموضع يقال له إجلة وحَضَو ضَى ، فأما برك فيصب في مهب الجنوب ؛ قال الشاعر :

أَلَا حِبِّدُا ، مِن 'حبُّ عَفْراءَ ، مُلتقى نَعَامٍ وبِرِ لَثِ حيث يلتقيان

قال نصر : برك ونعام واديان وهما البركان أهلهما هزان وجَرم ؛ وبرك السّر ياع : موضع آخر . وبرك النخل : موضع آخر ؛ عن نصر .

بو كُوتُ : بالفتح ، وضم الكاف ، وسكون الواو ، وآخره تاء مثناة : من قرى مصر ؛ ينسب إليها رياح ابن قَصير اللخمي البَرْ كوتي من أزْدَة بن مُعجر بن

َجزيلة بن لَخْم ؛ وأبو الحسن عليّ بن محمد بن عبد الرحمن بن سلمة الحولاني البركوتي المصري ، يروي عن يونس بن عبد الأعلى ، مات في رجب سنة ٣٢٩ . بوكة أُمَّ جعفو : إنا سميت البركة بركة لإقامة الماء فيها من بروك البعير ، يقال : مـا أحسن بركة هذا البعير ، كما يقال وكبة وجلسة . وأم جعفر هذه : هي 'زبيدة بنت جعفر بن المنصور أم محمد الأمين ؟ وهذه البركة في طريق مكة بين المُنفيثة والعُذَيب. بِرِ كُهُ الْحَبَشِ : هِي أَرض فِي وَهْدَة مِن الأَرض واسعة ، طولهـا نحو ميل ، مشرفة على نيل مصر خلف القَرَافة ، وَقف على الأَشراف ، تُزرُرَعُ فتكون نزيهة خضرة لزكاءأرضها واستفالها واستضحائها وريتها، وهي من أجلّ متنزهات مصر، رأيتُها وليست ببركة للماء وإنما 'شبّهت بها ، وكانت تعرف ببركة المَعَافر وبركة حِمْيَر ، وعندها بساتين 'تعرّف بالحبش ، والبركة منسوبة إليها ؛ قال القضاعي : ورأيت في شرط هذه البركة أنها محبّسة على البثرين اللتين استنبطهما أبو بكر المارداني في بني وائل بمضرة الحليج والقنطرة المعروفة إحداهما بالعذق والأخرى بالعقيق ؛ وقال عليّ بن محمد بن أحمد بن حبيب التميمي الكاتب:

> أَقَمَتُ بَالِهِ كُمْ الْغَرَّاءُ ثَمَرُ هَفَهُ \* والمَاءُ مُجْتَمَعُ فَيْهِا ومَسْفُوحُ إذا النسيمُ خَرَى فِي مَامًا اضطربت، كأنما ريحُهُ في جيسْمِها روحُ

وهذا مَعْتَى غريب ، أَظنَّه سبق إليه يصفها إذا امتلأت بماء النيل وقت زيادته ، لأن أكثر ما 'محيط بها عال عليه فإذا امتلأت بالماء أشبهت البركة ؛ وقال أمية بن أبي الصَّلْت المغربي يصفها ويتشوقها :

لله يوني ببركة الحبش والأفتى، بين الضاء والغبش والنيل تحت الرياض مضطرب والنيل تحت الرياض مضطرب تعش وخن في روضة مفوّقة ، مفوّقة ، مونج بالنور عطفها ووثي قد تسجتها يد الغمام لنا، فنحن من نسجها على فوش فعاطني الراح ، إن تاركها، من سورة الهم عنير منتعش وأثقل الناس كاتهم رجل وأثقل الناس كاتهم رجل وعاه داعي الهوى، فلم يطش

بوكة الخَيْـزُ وَ ان : موضع قرب الرملة من أدض فلسطن .

بوكة و كنول : ببغداد بين الكراخ والسراة وباب المحول وسويقة أبي الوراد ، وكان زلزل هذا ضراباً بالعود يضرب به المثل مجسن ضربه ، وكان من الأجواد ، وكان في أيام المهدي والهادي والرشيد، وكان غلاماً لعيسى بن جعفر بن المنصود ، وكان في موضع البركة قرية يقال لها سال بقياء الى قصر الوضاح، فحفر هناك بركة ووقفها على المسلمين ، ونسبت المحلة بأسرها إليه ؛ فقال نفطكو به النحوي في ذلك :

لو أن زُهيْراً وامراً القيس أبصرا مكلاَحة ما تحويه بركة ذلزل لما وصفا سَلْمَى ولا أم ُ بُحِنْدُب، ولاأَكثرا ذكر الدَّخول وحَومَل

قال إسحق بن إبراهيم الموصلي : كان بَرصوما الزامر وزلزل الضارب من سواد الكوفة ، تقدم بهما أبي

سنة حج ووقفهما على الغناء العربي ، وأراهما وجوه النّغم وثنّفهما حتى بلغاً المبلغ الذي بلغاه من خدمة الحلفاء ، وكان الرشيد قد وجد على زلزل فحبسه سنين، وكانت أخت زلزل تحت إبراهيم الموصلي، فقال فيه في قصة ذكرتها في أخبار إبراهيم من كتاب أخبار الشعراء الذي جمعته ، واسم زلزل منصور :

هل دهرنا بك عائد" يا زلزل ، أيام يعيينا العدو المنبطل أيام أنت من المكارم آمن ، والحير متسع علينا مقبل

بَوَ لَتُسُ : بفتحتين ، وضم اللام وتشديدها : 'بليدة على شاطىء نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية ، قالَ المنجَّمون : هي في الإقليم الثالث ، طولها اثنتان وخبسون درجة وأربع وعشرون دقيقة، وعرضها إحدى وعشرون درجة وثلاثون دقيقة ؛ وذكر أبو بكر الهرَوي صاحب المدرسة والقبر بظاهر حلب أن بالبَرَائُس آثني عشر رجلًا من الصعابة لا تُعرَف أسماؤهم ؛ وينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن أبي داود سليان بن داود البراتسي الأسدي ، حدث عن أبي اليمان الحكم بن نافع وعبد الله بن محمد بن أسماءَ الضُّبعي البصري ، روى عنه أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطَّحاوي، وكان حافظاً ثقة ، مات بمصر سنة ٢٧٢ ؛ ويُعرف بابن أبي داود، أسدي من أسد بن خزيمة ، وكان سكن البرائس ، ومولده بصور من بلاد السواحل ، وأبوه أبو داود من أهل الكوفة ؛ ذكره ابن يونس فقال: كان أبوه كوفيًّا ولزم هـ والبرائس من أعمال مصر ، ومولده بصور ، وكان ثقة من حفًّاظ الحديث ، وذكر وفاته .

َبُو مَاقَافُ : بالفتح ثم السكون، وقاف : من قرى مَر ُو الشاهجان .

'بو مُسُ : بضم أوله والميم : من نواحي أسفرايين من أعمال نيسابور .

البَو مُكِيَّة : محلّة ببغداد ، وقيل قرية من قراها ، يقال : هي المعروفة بالبرامكة ، وقد ذكرت فيا تقدم وذكر من انسب إليها .

بو مكلاحة ' : بالفتح ، والحاء مهملة : موضع في أرض بابل قرب حلته دبيس بن مَز يك شرقي قرية يقال له القسونات ، بها قبر باروخ أستاذ حز قيل وقبر يوسف الرّبّان وقبر يوشع ، وليس يوشع بابن 'نون ، وقبر عز رة ، وليس عز رة بناقل التوراة الكاتب ، والجميع يزوره اليهود ، وفيها أيضاً قبر حز قيل المعروف بذي الكفل يقصد من البلاد الشاسعة للزيارة .

'بو'م'' : بالضم : جبل بنَعْمَان ؛ قال أبو صغر الهُذَالي :

لو ان ما 'حمثلت' 'حمثلک' شعفات' رَضُوکی،أو 'درکی 'بو'م لککلکنن حتی کجنتشعن له ، والخکلتی' من 'عر'ب ومن 'عجم وقال الکنانی :

تَبَغَيْنَ الحِقابَ وبطنَ بُرْم ، وقنُنَّعَ من عَجاجتهن صَّارُ

ومعدن' الـُبُوم : بين ضرية والمدينة ، وهناك أضاخ : موضع مشهور .

ُبُومٌ : هكذا صورَتُه في كتاب الإصطخري فليحقق؛ وقال : هو دستاق بسمرقند ، زروعه مباخس غير

أن 'قراها أعبر وأكثر عدداً من رستاق سبرقند ، وأموالهم المواشي ، وبلغني أن القفيز الواحد ربحا أخرج زيادة على مائة قفيز ، وأهلها أصح الناس أجساماً ، وطول وستاق البرم نحو من مرحلتين ، وربما كان للقرية الواحدة من الحدود نحو الفرسخين أو أكثر .

بَو مِنتَش : بتشديد النون ، والشين معجمة : إقليم من أعمال بطلبيوس من نواحي الأندلس .

بو مَة : بكسر أوله : من بلاد سُلَم ؛ قال ابن حبيب : بر مَة عرض من أعراض المدينة قرب بلاكث بين تخيير ووادي القُرك ، وسيأتي في بلاكث بأتم من هذا ؛ قال الراجز :

ببطن وادي برممة المستنجل

بر مَة ' : أيضاً بليدة ذات أسواق في كورة الغربية من أرض مصر في طريق الإسكندرية من الفسطاط ، رأيتها .

مَوَ مُنْدَقُ : بالتحريك ، وسكون النون ، وفتح الدال، وقاف : قرية كبيرة من واد بين قز وين وخلخال من أعمال أدربيجان .

'بو' نَو' ذُ': بضم أوله ، وسكون الراء ، وفتح النون ، وواو ، وذال معجمة : من قرى نيسابور ؛ ينسب إليها أبو علي محمد بن علي بن عمر المذكر البُر 'نَو' ذي الواعظ ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وقال : إنه روى عن جماعة من مشايخ أبيه لم 'يد' ركهم وذكر جماعة لا أحفظ منهم غير عتيق بن محمد الحرثي، قال : وحمكنا الشرَه على السماع منه عنهم ، وعمر طويلا مائة وست سنين ، ومات في رمضان سنة ٣٣٧ ؛ أو كما قال : فإني كتبت من حفظي ، وكان أبوه أيضاً محدثاً ثقة .

بَوْنَهُو : بضم النون ، وسكون الواو : من قرى نيسابور ؛ منها بكر بن أحمد بن بابلوس البونوي الحاكم أبو بكر بن ذكرياء .

بَوْ نِيْقُ ' : 'بالفتح ثم السكون ، وكسر النون ، وياء ساكنة ، وقاف : مدينة بين الاسكندرية وبَرْ قة على الساحل ؛ منها علي بن البَرْ نيقي الأديب ، كان عصر ، وله خط مضبوط متعادف .

بَوْ نِيلُ : باللام : كورة من شرقي مصر ؛ منها أبو 'زرعة بلال التُّجيبي البرنيلي ، قتــل في فتنة القُرَّاء عصر سنة ٢١٧ .

بووج : بفتح الواو ، وجيم ، ويقال بَر وص ، بالصاد المهملة : من أشهر مدن الهند البحرية وأكبرها وأطيبها ، مجلب منها النيل واللَّك ؛ نسب اليها السلفي أبا محمد هارون بن محمد بن المهلب البر وجي الهندي ، لقية بالاسكندرية ، قال : وكان شيخاً صالحاً لا يتمكن من تعبير ما في قلبه لا بالعربية ولا بالفارسية إلا بعد جهد جهيد ، وكان يؤذن في مسجد من مساجد الاسكندرية ، وكان قد حج .

بو وجيو ه: بالفتح ثم الضم ثم السكون ، وكسر الجيم ، وسكون الراء ، ودال : بلدة بين همذان وبين الكر ج ، بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسخا وبينها وبين الكر ج عشرة فراسخ ، وبر وجرد بينهما ، وكانت تعد من القرى إلى أن اتخذ حمولة وزير آل أبي دلك بها منبراً ، اتخذها منزلاً لما عظم أمر و واستبد بالجبال ، وهي مدينة خصة كثيرة الحيرات تحمل فواكهها إلى الكر ج وغيرها ، وطولها مقدار نصف فرسخ ، وهي قليلة العرض ، ينبئت بها الزعفران ؛ وقال بعضهم يهجو أهلها :

بَرُوجِرِ دُ فِيطيبها جَنْةُ ''، وما عَيْبها غير 'سكّانها

ولكن ُبغَطِّي،على لُـُؤْمهم وبُخْلهم ، 'جود' نِسُوانها

وقال أبو الحسن علي" بن أحمد بن الحسن بن محمد بن 'نعَيم النُّعيمي :

وَدِّعْ بَرُوجِرْ دَ توديعاً إلى الأَبدِ ، واضرُطْ عَليها فِما بالرَّبْعِمن أَحدِ فِما بها أَحدُ ثُرْجِي لنائبَةٍ ، ولا لِجبران كسر من سَماحٍ بَدِ

وقال أبو المظفّر الأمَّوي :

ببَر ُوجِر ْ نَزَلنا منزلاً غير أَنِيقِ وطَوَى،دون قِرَاها، كَشْحَهُ كُلُّ صديقِ وتوارى بججاب ، يُوحِشُ الضيف ،وثيقِ والبروجردي ، إن صاحبته ، شر دفيقِ والنهاو ندي أيضاً ، من بُنيات الطريقِ وكلا الجنسين لا يَصلَح إلا للحريق

ينسب إليها محمد بن هبة الله بن العلاء بن عبد الغفار البروجردي أبو الفضل الحافظ من أهل بروجرد ، البروجردي أبو الفضل الحافظ من أهل بروجرد ، المقدسي ، وكان من المتميزين الفهيمين ، سمع أبا محمد عبد الرحمن بن أحمد الدُّوني وأبا محمد مكي بن بجير الشعار ويحيى بن عبد الوهاب بن مندة ومحمد بن طاهر المقدسي ؛ قال أبو سعد ؛ أول ما لقيته اني طاهر المقدسي ؛ قال أبو سعد ؛ أول ما لقيته اني الخديث فدخل شيخ ذو هيئة رَثَّة فسلتم وقعد ، فبعد ساعة قال لي : ايش تكتب ؟ فكرهت بجوابه فبعد ساعة قال لي : ايش تكتب ؟ فكرهت بجوابه وقلت أي نفسي : ما له ولهذا السؤال ؟ ثم قلت متبر ما الحديث ، فقال : كأنك تطائب الحديث ؟ قلت : من مَر و ، قال : عن نعم ، قال : من أبن أنت ؟ قلت : من مَر و ، قال : عن نعم ، قال : من أبن أنت ؟ قلت : من مَر و ، قال : عن نعم ، قال : من أبن أنت ؟ قلت : من مَر و ، قال : عن

عَبدان وصد قة وعلي بن حجر وجماعة من هذه الطبقة ، قال : ما اسم عبدان ? قلت : عبد الله بن عثان بن جبلة ، قال لي : لم قيل له عبدان ? فوقفت فتبسم ، فنظرت اليه بعين أخرى وقلت : يذكره الشيخ ، فقال : كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله فاجتمع في اسمه وكنيته العبدان فقيل له عبدان ، ففرحت بهذه الفائدة فقلت : عبّن سمعت هذا ؟ فقال : عن محمد بن طاهر المقدسي ، ثم بعد ذلك كتبت عنه أحاديث من أجزاء انتخبتها عليه .

البَو ُودُ : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، ودال مهملة ؛ قال يعقوب : البرود فيا بين ملك وبين طرف طرف جبل ُجهينة ، قال : والبَر ُود أَيضاً بطرف حرّة النار أودية يقال لهن البوارد ، والبَر ُود : واد فيه بئر ُ بطرف حرّة ليلى ، قال : والبَر ُود قرب رابغ ورابغ بين الجائدة ووردان ؛ قال كثير :

غَشيت ليلى بالبَر ُود منازلاً تقادمن ، واستنت بهن الأعاصر ُ وأوحشن بعد الحي ، إلا معالماً رُورين حديثات ، وهـن دواثر ُ

بَوْ وَقَة ' : بالفتح ، وتشديد الراء وضهها ، وسكون الواو ، وقاف ؛ قال نصر : ناحية كوفية فيا أحسب.

َبُو ُوقَانُ : بالقاف ، والنون : فرية من نواحي بلخ ؛ ينسب إليها محمد بن خاقان البروقاني .

كو و تجود : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، وسكون الراء ، وسكون الراء ، وسكون الراء ، و دال مهملة : قرية كبيرة بمر و عند الرمل ، وقد خربت الآن ؛ منها أبو محمد بن طاهر بن العباس البرو نجردي .

رُورُونُدَاس : بضم أوله وثانيه : اسم مقبرة بأوَانا دُفن

فيها بعض المحدثين ، لها ذكر .

بُوَوَنْسُ : بفتحتين، وسكون الواو، وتشديد النون، وسين مهملة : جزيرة كبيرة في بجر الروم بحيط بهما مائتا ميل ، وأظنها اليوم للروم .

بر و وقتان : هكذا وجدته بخط بعض أثمة الأدب بواوكين الأولى مضمومة : وهو موضع قرب الكوفة، وهو في شعر 'طخم بن طخماء الأسدي حيث قال :

> كأن لم يكن يوم "، بزورة ، صالح"، وبالقصر ظل دائم وصديق و ولم أرد البطحاء يمز ج ماءها شراب ، من البير و وقتين ، عتيق أ

البَوَوية : بفتحتين : ناحية باليمن تشتمل على قُدرى كثيرة ومزارع .

بَوَهُوت : بضم الهاء ، وسكون الواو ، وتاء فوقهـا نقطتان : واد باليمن 'يوضَع فيه أرواح الكفار ، وقبل : برهوت بأن مجضرموت ، وقسل : هو اسم للبلد الذي فيه هذه البئر؛ ورواه ابن دريد بُرْهُوت، بضم الباء وسكون الراء ، وقيل : هو واد معروف؛ وقال محمد بن أحميد : وبقرب حضرموت وادي برهوت ، وهو الذي قال فيه النبي ، صلى الله عليــه وسلم : إن فيه أرواح الكفار والمنافقين ؛ وهي بــــثر عادية في فلاة ِ واد ٍ مظلم ٍ ؛ وروي عن عـلي" ، رضي الله عنه ، أنه قال : أبغض بقعة في الأرض إلى الله عز وجل ، وادي برهوت بحضرموت فيه أرواح الكفار وفيه بثر ماؤها أسوَد منتن تأوي إليه أرواح الكفار ؛ وعنه أنه قــال : شَـرُ بَرُر فِي الأرض بَرُر بلهوت في برهوت تجتمع فيه أرواح الكفار ؛ وحكى الأصمعي عن رجل من حضرموت قال : إنا نجد من ناصة برهوت الرائحة المنتنة الفظيعة جدًّا ، فيأتينا بعد

ذلك أن عظيماً من عظماء الكفار مات فنرى أن تلك الرائحة منه ؛ وعن ابن عباس ، رضي الله عنه : أن أرواح المؤمنين بالجابية من أرض الشام وأرواح الكفار ببرهوت من حضرموت ؛ وقال ابن عينة : أخبرني رجل أنه أمستى ببرهوت ، قال : فسمعت منه أصوات الحاج وضجيجهم ؛ وذكر أبان بن تغلب أن رَجُلًا آواه المبيت للى وادي برهوت ، قال : فكنت أسبع طول الليل يا دُومة يا دُومة فذكرت فكل زلجل من أهل الكتاب، فقال : إن الملك الذي على أرواح الكفار يقال له دومة ؛ وقال النهمان بن بشير في بنت هاني الكندية أم ولده وكان النعمان قد ولي اليمن :

إني لَعَبْرُ أبيكِ يا ابنة هاني المقيت لو تصحبين ركائبي لشقيت وتُسَرُ أمك أننا لم تصطحب ، فدعي التبسط ، للسفار نسبت واقني حياةك واقعدي مكفية ، لمن كنت للر شد المصب هديت ولعل ذلك أن يواد فتكرهي ، وهناك إن عفت السفار عصب أنتى تذكرها وغمرة دونها ?

البرّة ' : بلفظ مؤنث البَرّ ' ؛ وامرأة ' برّة ' إذا كانت بارّة أباهلها حسنة العشرة لهم ، وهو امم الموضع الذي قتل فيه قابيل أخاه هابيل ؛ وبَرّة : من أسماء زمزم ، والبرّة ' العليا والبرّة ' السفلى ، ويقال لهما البرقان : قريتان باليامة ، وكانت البرة العليا منزل يحيى ابن طالب الحنفي ، وكان قد أثقله الدّين فهرب وقال أشعار آ كثيرة يتشور ق وطنه ، وقد ذكرت

خبره في قر قركى ؛ وقال يذكر البرة :

خليلي عُوجا ، بارك الله فيكما !
على البرة العليا صُدُورَ الركائب
وقُولا ، إذا ما نو ه القوم اللقرى :

ألا في سبيل الله يجي بن طالب

بُويِّانَةُ : بالضم ثم الكسر ، وياء شديدة ، ونون : مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة من أعمال بكنسية . بُورَيْث : كأنه تصغير بَرْث ، وهي الأرض السهلة اللينة : موضع بالسواد .

بَويث: بفتح أوله، وكسر ثانيه: موضع آخر من السواد أيضاً ؛ كلاهما عن نصر.

البوريت : بكسرتين ، بوزن خريت : مكان بالبادية كثير الرمل ؛ وقال شيمر : يقال الخريت والبريت أرضان بناحية البصرة ، وقال نصر : البريت من مياه كلب بالشام .

البُورَيْدَانِ : بالضم ثم الفتح ، بلفظ التثنية ؛ قال الشماخ : . . . . . .

بُويَّلْهَ أَهُ : تصغير بُرْدَة : ما الله لبني ضَبَيْنَهَ وهم ولد جَعْدَة بن غني بن أَعْصُر بن سعد بن قيس بن عَيلان عَبْس وسعد أمهما ضَبِينة ، بفتح الضاد وكسر الباء ، بنت سعد بن غامد من الأزد ، غلبت عليهم ، ويوم بُرَيْدَة من أيامهم .

البُورَيْسُ الله: براءين ، والمد" : من أسماء جبال بني سُليم ابن منصور .

بَوَيْشُ : بفتحتين ، وياء ساكنة ، وشين معجمة : حصن باليمن من أعمال صنعاء .

بَرِ"يشُو: بالفتـح ثم الكسر والتشديـد: اسم لنهر الحازر الذي بين الموصل وإربل.

البَويس: بالصاد المهملة: اسم نهر دمشق؟ قال أبو اسحق النَّجيرمي في أماليه: العرب تقول: لا أبرَحُ بريصي هذا أي مقامي هذا ؟ قال: ومنه سمي باب البريص بدمشق لأنه مقام وم يرورون ؟ قال حسان بن ثابت الأنصادي:

لله در عصابة نادمتهم بوماً مجلق ، في الزمان الأول أولاد جفنة حول قبر أبيهم ، قبر أبن مادية الكريم المفضل بسقون، من ورد البريص عليهم ، بردى يصفت بالرحيق السلسل وغلة الجرمي :

ولا سَرَطان أنهار البويص

وهذان الشعران يدلان على أن البريص اسم الغوطة بأجمعها ، ألا تراه نسب الأنهار إلى البريص ? وكذلك حسان فإنه يقول : يسقون ماء بردى ، وهو نهر دمشق ، من ورد البريص ، فأما البريض، بالضاد المعجمة ، في شعر امرىء القيس ، فهو بالياء آخر الحروف .

البُورَيْد في كتاب المجتني : أنشدنا الرياشي :

دُرَيْد في كتاب المجتني : أنشدنا الرياشي :

ألا قاتل الله الحمامة ، غد و ق ،
على الفر عمادا هي جَبَّت ، حين غنت منظنت عناء أعجميناً ، فهي جَبَت بحواي الذي كانت ضلوعي أجنت بطرت بصحراء البريقين نظرة بحجازية ، الو بجن طر ف المجنت حجازية ، الو بجن طر ف المجنت بحجازية ، الو بجن طر ف المجنت

البُوكيقة : بالقاف : قرية بالصعيد قرب أَدْرُنْكَةَ وَبُوتيج .

البُورَيْكان : تصغير تثنية بُورَيْك : يوم البُورَيْكَيْن من أيام العرب .

رُوَيْكُ : بلد باليامة يذكر مع بَوْكُ بِلَد آخر هناك ، وهما من أعمال الحضرمة ، ولهما ذكر في أيام العرب وأشعارهم . وبُريَّكُ أيضاً : موضع في طريق عَدَن ، وهو بين المنزل التاسع عشر والعشرين لحاج عَدَن ؛ كذا ذكر في كتاب نصر .

مِو ْيَلُ : بالكسر ثم السكون ، وياه خفيفة ، ولام مشددة : أحسبها مدينة بالأندلس ؛ ينسب إليها تخلف مولى يوسف بن البُهْلُول ، سكن بلنسية ، يكنى أبا القاسم ، وكان فقيها ، له كتاب اختصر فيه المُدو "نة وقرأ به على مطلابه فقيل : من أراد أن يكون فقيها من ليلته فعليه بكتاب البريلتي ، توفي سنة ٣٤٤ ؛ ومحمد بن عيسى البريلتي من تطيلة ، رحل إلى المشرق وسمع ، وقد ل بعقبة البقر في سنة ، و . . .

بَوْيِمْ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، قال الأصبعي : لبني عامر بن ربيعة بنجد بَريم ، وهم شركاء بني بُجشَم بن معاوية بن بكر بن هوازن ؛ فيه قال ابن مقبل :

وأمست بأكناف المِراح، وأعجلت بريماً حجاب الشمس أن يترجّلا وقال الراجز :

تَذَكُرُتُ مُشرَبَهَا من 'تصلّبَا، ومن بَريم قصباً 'مثقبًا

ُبُورَيْمُ : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة : واد بالحجاز قرب مكة ، وقيل بَريم ، بالفتح أيضاً .

بُورَيْهُ : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وهاء : نهر بُورَيْه بالبصرة من شرقي دجلة .

### ماب الباء والزاى وما يليها

بْزَاخَةُ : بالضم ، والحاء معجمة ، قال الأصمى : بُوَاضَةً مَاءٌ لَطَيَّ اللَّهِ عَبَّد ، وقال أَبُو عَمْرُو الشيباني : ما الله لبني أسد كانت فيه وقعة عظيمة في أيام أَبِي بِكُرُ الصِديقُ مِع 'طُلْمَيْحة َ بَنْ 'خُو يُلْدُ الْأَسْدي، وكان قد تنبأ بعد النبي، صلى الله عليه وسلم، واجتمع اليه أَسد وغطفان فقُو ِيَ أَمره ، فبعث اليه أبو بكر خالد بن الوليد فقد م خالد أمامَه م عُكما شُه بن محصن الأسدي حليف الأنصار ، فلقيه بيزاخة ماء لبني أَسد فقُتل عكاشة ، وكان عيينة بن حصن مع طليحة في سبعمائة من بني فزارة ، وجاء خـالد علم، الأثر فلما رأى عيينة أن سيوف المسلمين قد استلحمت المشركين قال لطليحة : أما ترى ما يصنع جيش ابي الفضل ، يعنى خالد بن الوليد ، فهل جاءك ذو النون بشيء ? قال : نعم قــد جاءني وقال لي إن لك يوماً ستلقاء ليس لك أوله ولكن لك آخره ، ورحى كرحاه وحديثاً لا تنساه ، فقال : أرى والله أن لك حديثاً لا تنساه.يا بني فزارة هذا كذاب ! وولى عن عسكره فانهزم الناس وظهر المسلمون ، وأسر عيينة ان حصن وقدُم به المدينة فحقن أبو بكر دمه وخلى سبيله ، وهرب طليحة فدخل ُحبًّا له فاغتسل وخرج فركب فرسه وأهل بعُمْرة ومضى إلى مكة وأتى مسلماً ، وقيل : بل أتى الشام فأخذه غزاة المسلمين وبعثوا به إلى المدينة فأسلم وأبلى بعده في فتوح العراق ، وقيل : بل هو قدم على عمر بعد وفاة أبي بكر مسلماً فقبله وقال له عمر : أقتلت الرجل الصالح عكاشة بن محصن ? فقال : إن عكاشة سعد ي وأنا سُقيتُ به وأنا أستغفر الله ، فقال له عمر : أنت الكاذب على الله حين زعمت أنه أنزل عليك، إن الله لا

يصنع بتعفير وجوهكم وقبح أدباركم شيئاً ، فاذكروا الله قُديًاماً فإن الرُّغوة فوق الصريح ، فقال : يا أمير المؤمنين، ذلك من فتن الكفر الذي هدمه الإسلام كله فلا تعنيف علي ببعضه ، فأسكت عبر ، وقال القعقاع ابن عبر و يذكر يوم 'بزاخة :

وأفلكتَهُنَّ المُسْحُلانُ، وقد رَأَى
بعينيه تقعاً ساطعاً قد تكوثرا
ويوماً على ماء البُزاخة ، خالدُّ
أثار بها في هبوء الموت عِثيرا
ومثل في حافاتها كلَّ مثلة ،
كفيعل كلاب هارسَت، ثم تشرّرا

وقال ربيعة بن مقروم الضيُّ :

وقومي ، فان أنت كذَّبْتني بقولي ، فاسأَل بقومي عليما بنو الحرب يوماً ، إذا استلأموا حسيبتهم في الحديد القروما فيدًى بيزاخة أهلي لهم ، إذا ملؤوا بالجموع الحريما وقال جحدر بن معاوية المنحرزي اللص:

يا دار بين براخة فكثيبها فلوى عبير سهلها، أو لنوبها سقت الصبا أطلال ربعك معدقاً، ينهل عادضها بليس جيوبها أيام أرعى العين ، في زهر الصبا، وغار جنات النساء وطيبها

بُوْالُو ُ : بالضم ، وآخره رائه ، قال أبو سعد البزاري :
هذه النسبة الى أَبْزار ، وهي قرية على فرسخين من
نيسابور تقول لها العامة 'بزار ؛ والمنتسب اليها أبو
إسحق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن رجاء الأبزاري

الذي يقال له البزاري من هذه القرية ، رحل إلى العراق والجزيرة والشام وسمع الحديث الكثير،وكان ثقة ، توفي في سنة ٣٦٤ في خامس رجب ، وهو ابن ست أو سبع وتسعين سنة .

البَزَّانُ : بزايين ، الأولى مشددة : بليدة بين المذار والبصرة على شاطىء نهر مَيْسان ، وأيتها غير مرة .

بزاعَة : سبعت من أهل حلب من يقوله بالضم والكسر ومنهم من يقول بزاعا بالقصر ؛ وعليه قول شاعرهم :

لو أن 'بزاعاً جنَّة' الخُلد ما وَفَى رحيلي اليها بالتَّرَحُّل عنكمُ

وهي بلدة من أعمال حلب في وادي بُطْنان بين منبج وحلب، بينها وبين كل واحدة منهما مرحلة، وفيها عيون ومياه جارية وأسواق حسنة ؛ وقد خرج منها بعض أهل الأدب، منهم : أبو خليفة يحيى بن خليفة بن علي بن عيسى بن عامر بن أحمد بن المحسن ابن المغيث التَّنُوخي البزاعي ، يعرف بابن الفُر س ، له شعر جد منه :

حبيب جفاني لا لذَنب أَنيتُهُ ،
على هَجْره أَفديه بالمال والنفس 
دضيت به عَلْيَهُجُر العام كُنَّكه ،
ويَجْعَل لي يوماً من الوصل والأنس

وأبو فراس بن أبي الفرج البزاعي ذكرنا له شعراً في دير سبعان ودير عبدان ؛ وحباد البزاعي شاعر عصري وكان من المجيدين ، ومن شعره في غلام اسم أبيه عبد القاهر :

َنَفَّرَ َ نَوْمِي طَبْيُ ۗ الحِيمَ النَّافِر ۗ ، وَنَامَ عَمَّا يُكَابِدُ السَّاهِرِ ،

با ليلة بيتها ، وأوالها كأول الحب ما له آخر أوعى نجنوماً وننت ، وسائر ها أحيس بالسائر أحيس بن المعافر منه فليس بالسائر منه فليس بالسائر مفواكن ، وهو المقاطع الهاجر صرات له أول اسم والده الأول بي إذ كان نصفه الآخر في المنافرة الأولى المنافرة الأولى المنافرة الأخر أول المنافرة الأخر أول المنافرة المن

َ**بَوْ َاقُ :** بالفتح ، وتشدید الزاي : موضع قرب تــلّ وفتار من أعمال واسط ، وقد ذكر في بَسّاق .

'بزان': بالضم: من قرى أصبهان ؛ ينسب اليها أبو الفرج عبد الوهاب بن محمد بن عبد الله الأصبهاني البزاني ، روى عنه أبو بكر الخطيب .

**ُبُوَ انةُ :** من قرى أسفر ايين .

· بَوْ ْدَانْ : بسكون الزاي : من قرى الصُّغد .

بَوْ هُ قَ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال المهملة ، ويقال بَرْ هُ وَ ، والنسبة إليها بَرْ دي : قلعة حصينة على ستة فراسخ من نسف ؛ ينسب إليها أبو الحسن على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد النسفي البز دي ، ويقال البزدوي ، الفقيه بما وراء النهر ، صاحب الطريقة على مذهب أبي حنيفة ، روى عنه صاحبه أبو المعالي محمد بن نصر بن منصور المديني الخطيب بسمر قند ؛ وابنه القاضي أبو ثابت الحسن بن علي البزدي ، كان أبوه من هذه القرية وولي القضاء بسمر قند وكذلك ولي القضاء ببنخارى ثم عزل فانصرف إلى بزدة فسكنها ، وسمع الحديث ورواه ، ومات بسمر قند سنة به وينسب إليها من المتقدمين عزيز بن وأربعمائة ؛ وينسب إليها من المتقدمين عزيز بن منصور من أهل البصرة ، قدم خراسان مع

'قتيبة بن مسلم فسكن بَزدة فننُسب إليها.

'بؤديغَوَ أَنَّ بضم الباء ، وسكون الزاي ، وكسر الدال ، وياء ساكنة ، وغين معجمة مفتوحة ، وراء: من قرى نيسابور ؛ منها الفقيه أبو عبد الله محمد بن زياد بن يزيد النيسابوري البزديغري ، كان زاهد آ، مات سنة ٢٩٥ .

'بز'ر جَسَابُور: بضمتين ، وراء ساكنة ، وجيم مفتوحة: من طساسيج بغداد ، وحدث في أعلى بغداد العلث ورب حَر بَى من شرقي دجلة ؛ قال المحترى:

ضَيعة الزمان عندي وعكس ، الأراث عندي وعكس ، الأراث عندي إذ تولئي الإراث تعبس

'بُوْ وَ قَ ' : بالضم : ناحية على ثلاثة أيام من المدينة بيها وبين الرُّو َيثة ؟ عن نصر .

البَنُ : بالفتح ، والتشديد : من قرى العراق ، وبَرَ النهر بكلام أهل السواد : آخره ؛ ينسب إليها عبد السلام بن أبي بكر بن عبد الملك الجماجمي البرسي ، شيخ صالح ، حدث عن أبي طالب المبارك بن مضير الصير في .

'بُوْغَام': بالضم ثم السكون ، والفين معجمة : من قرى نسف بما وراء النهر ؛ ينسب إليها أبو طاهر حمزة بن محمد بن أسد البزغامي، توفي في شهر رمضان سنة ٢٦٤ شاتاً .

َ**بَوْ قُنْبَادُ :** هِي أَبْرَقُنْبادُ وقد ذكرت.

بَوْ كُوال : اسم بيت بناه المتوكل في قصر له بسُرَّ من رأى ؛ فقال بعضهم يذكره بعد خرابه وكتب على حائطه :

هذي ديار' ملوك دبّر'وا زمناً أمرَ البلاد ، وكانوا سادة العرّب

عَصى الزمانُ عليهم بعد طاعته ، فانظئرُ إلى فعله بالجنو سنق الحَدَّر بِ وبَزْ كُو َارَ وبالمختار قد خَلُو ًا من ذلك العِزِ والسلطان والرُّتَبِ

بوزليانة': بكسرتين ، وسكون البلام ، وياء ، وألف ، ونون : بليدة قريبة من مالقة بالأندلس ؟ ينسب إليها أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن الحسن ابن مسعود الجندامي البزلياني يكنى أبا عمر ، كان مخلفاً للقضاء بإلبيرة وبَجّانة ، وصحب أبا بكر بن زرب وابن مفرّج والزبيدي وابن أبي زمين ونظائرهم ، وكان من أهل العلم والفضل ، حدّث عنه أبو محمد بن خررج وقال: توفي مستهل جمادى الأولى سنة ٢٦١ ، ومولده سنة ٣٦٠ قاله ابن بَشْكُوال. برزماقان : بالضم ، والقاف : من قرى مر و ك منها إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد الكاتب البزماقاني ؟ مات بعد سنة ثلاثائة .

أبر فان : بالنونين: من قرى مر و قريبة من البلد حتى صارت محلة منها ، خربت الآن ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أحمد بن بندون بن سليان البزناني ، روى الحديث ، وكان الأدب غالباً عليه ، يروي عن الأصمعي . بو نو : بالفتح ثم السكون ، ونون مفتوحة ، وراء : من ناحية الإقليم من قرى غرناطة بالأندلس ؛ ينسب إليها أبو الحسن هانى ؛ بن عبد الرحمن بن هانى الغرناطي ؛ قال السلفي : قدم علينا حاجاً سنة ١٥٥ وسمع مني كثيراً وعلقت عنه يسيراً ، وكان قد سمع بالأندلس وكان من كبارها .

'بز'نیر'و : بالضم ثم السکون ، وکسر النون ، ویاه ساکنه ، وراء مضبومه ، وواو ساکنه ، وذال معجمه : من نواحي همذان ذات قری ؛ منها وليداباذ

التي ينسب إليها عبد الرحمن بن حمدان الجلأب الممذاني .

البزواء: بالفتح ، والمد ، والبزا: خروج الصدر ودخول الظهر، يقال: رجل أَبْزَى وامرأة بَزُواء: وهو موضع في طريق مكة قريب من الجيه فقة ، وقيل: البزواء قرب المدينة بلدة بيضاء مرتفعة من الساحل بين الجار ووكران وغيقة من أشد بلاد الله حراً، يسكنها بنو ضمرة من بني بكر بن عبد مناة ابن كنانة وهط عزاة صاحبة كثير ؛ قال كثير بجو بني ضمرة :

ولا بأس بالبزواء أرضاً لو أنها 'تطهر' من آثارهم ، فتطيب' إذا مدَح البكريُ عندك نفسه ، فقُل كذب البكريُ ،وهوكذوب' هو النيس' لـُـوْماً ،وهو ،إن راء غفلة من الجار أو بعض الصحابة ، ذيب' وأما قول أبي دهبل الجمعي :

وجازت على البزواء، والليل كاسر " جناحيه بالبزواء، وَر ْدَا وأدهَما

فيا أراه أراد غير الأولى لأنه وصف مسيرَهُ إلى اليمن في أبيات 'ذكرت في ألبَعْلُم .

بَوْ ُوغَى : بالفتح ثم الضم ، وسكون الواو ، والغين معجمة ، وألف بمالة : من قرى بغداد قرب المرزقة ، بينها وبين بغداد نحو فرسخين ، وقد أكثر شعراء بغداد من ذكرها ؛ قال جعظة وهو أحمد بن جعفر البرمكي :

وَرَدْنَا بَوْرُوعَى والغُرْرُوبَ، كَأَنَهَا أَهَاضِيب سُودُ ، فِي جُوانِبَهَا 'زُمْرُرُ

فقام الينا البائعون ، كأنهم نجوم نهاوت من مطالعها 'زهر' فمن قائل : عندي شراب معتق " ؟ ومن تائه بالحمر أسكرَه الفكرْ وأنشد جعظة لنفسه في أماليه يذكر بزوغَى : سْبِهِكُ يامولاي قد حانأن يَبْدُو، فَهِلَ لَكَ أَنْ تَغَدُو ، و فِي الْحَزِمُ أَنْ تَغَدُو ، على قهوة مسكيّة البيلية، لها في أعالي الكأس من مزر جماً عقد فقد أَزعَجَ الناقوسُ منكان وادعاً، وأهدى الينا طيبَ أنفاسه الوَرْد وهذي بزوغى والفُر'وب' وطائرٌ على الغصن لا يدري: أيند ُبُ أَم تَشدُو فقام وفضُّلاَتُ الكُرَى في جفونه، وَفَى بُرْده غُصُن يتيه به البُرد فناولتُهُ كَأْسًا فأسرع شُربَها ، ولم يك لي من أن أساعد م بُدُّ فغنى، وقد غابت سمادير' سُكره: ألا من لصَب من قد تَحَيَّفه الوَجْدُ ? سقى اللهُ أيامي برحبة هاشم إلى دار شِرشيرٍ ، وإن عَد ُمَ العهد ُ فقَصر ابن حمدون إلى الشارع الذي غَنينا به ، والعيش' مقتبَل ' رَغْد' مناذل كانت بالمسلاح أنيسة ، فأضعَت وما فيهن كعُد ولاهند فسُبِعان مَن أَضِعي الجبيع ُ بأَمره وتقديرٍ • أبدي سَبَا ، وله الحمد ا وينسب إلى بزوغَى جماعة ، منهم : أبو يعقوب

إسحاق بن إبراهيم بن حاتم بن إسمعيل البزوغاني، وهو

ابن بنت أبي موسى محمد بن المثنى ، حدث عن جده لأمه وغيره .

بَوْ َوْفُو ُ: بِفَتِحَتِينَ ، وَسَكُونَ الوَّاوَ ، وَفَتَـحَ الفَاءَ : قرية كبيرة من أعمال قوسان قرب واسط وبغداد على النهر الموفيَّقي في غربي دجلة .

بُوْ يَانُ : بالضم ثم السكون ، وياء ، وألف ، ونون : من قرى هراة؛ ينسب إليها أبو بكر عبدالله بن محمد البزياني كر "امي" المذهب ، توفي سنة ٢٦٥ .

بَزِيدَى: بالفتح ثم الكسر، وذال معجمة: من قرى بغداد، نزلها أبو مسلم جعفر بن باي الجيلي فنسب إليها، يووي عن أبي بكر محمد بن إبراهيم المقري وأبي عبد الله بن بطة، وأقام بقرية بزيدى إلى أن مات سنة ١٤٤.

بَزِيقِيا : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وكسر القاف ، وياء ، وألف : قرية قرب حلة بني مَزْيد من أعمال الكوفة .

بُزَيِّ : بالضم ثم الفتح ، وتشديد الياء : جبل على سط الجريب ، وهو واد عريض يفرغ في الرُّمَّة .

## باب الباء والسين وما يليهما

بَسَا: بالفتح، ويعر بونها فيقولون فَسا: مدينة بفارس ذكرت في فسا، وذكر الأديب أبو العباس احمد ابن علي بن بابه القاشي أن أرسلان البساسيري منسوب اليها ، قال: هكذا ينسب أهل فارس إلى بسا بساسيري ، وكان مولاه منها وكان من مماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة ، فلما ملك جلال الدولة أبو طاهر وابنه الملك الرحم أبو نصر قوي أمر البساسيري وتقدم على أتراك بغداد وكثرت أمواله

وأتباعه ، فلما قدم 'طغر'ل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد خرج الملك الرحيم إليه وهرب البساسيري إلى رحبة مالك ، وكان كاتب المستنصر صاحب مصر ، وانتسب إليه فقبله وأقطعه ، واتفق أنَّ ابراهيم إينال أَخَا طَغُولَ بِكَ جِمع جِموعاً وعَصى على أُخيه بنواحي همذان ، فجمع طغرل بك عساكره وقصده فخلت. بغداد من مدافع عنها ، فرجع إليه أرسلان البساسيري ومعه قريش بن بدران بن المقلـّـــد أَمير بني عُقيل ، فملكًا بغداد ودار الحلافة ، واستذَمَّ الوزير رئيس الرؤساء إلى قريش للخليفة القائم بأمر الله ولنفسه ، وانتقل الحليفة إلى خيمة قريش وحمله إلى قلعة عانــة على الفرات وبها ابن عبه مُهارش وسلتم رئيس الرؤساء إلى البساسيري فصلبه ومثل به ، وملك دار الخلافة واستولى على ذخائرها وأقام الخطبة ببغداد ونواحيهما سنة كاملة ً لصاحب مصر ، أولها سادس عشر ذي القعدة سنة ٥٠٠، وأُعيدت خطبة القائم في سادس عشر دي القعدة من سنة ١٥١ إلى أن أوقع طغرل بك بأخيه ورجع إلى بغداد وأوقع بالبساسيري فقتله وردُّ القائم إلى مَقَرَ عز ه ودار خلافته ، والقصة في ذلك طويلة وهذا مختصرها. وببغداد من ناحية باب الأزَج محلَّة " كبيرة يقال لها دار البساسيري نسب إليها بعض الرواة .

فسَّاءُ : بالضم ، والتشديد ، والمدّ : بيت بنته غطفان وسبته بُسَّاءَ مضاهاة للكعبة ، وهو من قولهم لا أفعل ذلك ما أبَس عبد " بناقة ، وهو طو فانه حولها ليتعلبها ؟ وأبس " بالإبل عند الحلب إذا دعا الفصيل إلى الناقية يستدرها به ، فكاً نهم كانوا يستحلبون الرزق في الطواف حوله .

بَسَّاسَة ' : بالفتح ثم التشديد : من أسماء مكة في الجاهلية لأنها كانت تبس من لا يتقي فيها ، والبس أن تقول

في رَجِر الناقة : بَس بس إذا أَردتَ سوقَها وزجرها ؛ قال الشاعر :

> بَسَّاسَة تَبُسُّ كُلُّ مُنْكُو بالبَلَد المحفوظ ثم المَعشَر

بُساق : بالضم ، وآخره قاف ، ويقال بصاق ، بالصاد: جبل بعرفات ، وقيل واد بين المدينة والجار ، وكان لأمية بن حُرثان بن الأسكر ابن اسمه كلاب اكتتب نفسه في الجند الغازي مع أبي موسى الأشعري في خلافة عمر ، فاشتاق له أبوه وكان قد أضر " فأخذ بيد قائده ودخل على عمر وهو في المسجد فأنشده:

> أَعَادُ لَ قد عَدَ لَـٰت بغير قدري، ولا تَدرين عاذِلَ مَا أَلَاقِي فإما كنت عاذلتي فردِّي كلاباً ، إذ تُوجَّـــهُ للعراقِ فتَى الفِتيانِ فِي عُسْرٍ ويُسْرٍ ، شديد الريكن في يوم التلاقي فلا وأبيك إما بالست وجَّدى ولا شغفي عليك ولا اشتياقي وإيقادي عليك ، إذا سُتُوْنا ، وضبئك تحت نحري واعتناقي فلوفكت الفُؤاد شديد وجد، لهُمَّ سوادُ قلبي بانفلاق سأستعدى على الفاروق ربًّا ، له عمد الحجيج إلى بُساق وأُدعو الله ، محتسبًا علمه ، ببطن الأخشبين إلى دفاق إن الفاروق لم بردُدُ كلاباً على شيخين ، هامُهُما رُواق

فبكى عَبْر وكتب إلى أبي موسى الأشعري في ردًّ كلاب إلى المدينة ، فلما قدم دخل عليه فقال له عمر : ما بلغ من بر"ك بأبيك ? فقال : كنت أوثره وأكفيه أمرَه ، وكنت ُ أعتمد إذا أردت أن أحلب له لبناً إلى أغزر ناقة في إبله فأسَمَّنها وأريحها وأتركها حتى ُ تستقر من مُ أغسل أخلافها حتى تبر د مم أحتلب له فأسقه . فيعث عبر إلى أبيه فجاءه ، فدخل عليه وهو يتهادى وقد انحنى ، فقال له : كيف انت يا أما كلاب ? فقال : كما ترى يا أمير المؤمنين . فقال : هل لك من حاجة ? قال : نعم كنت أشتهي أَن أرى كلاباً فأشُه شبة وأضه ضبة قبل أن أموت . فبكى عمر وقال : ستبلغ في هذا ما تحب إن شاء الله تعالى . ثم أمر كلاباً أن يحتلب لأبيه ناقة كما كان يفعل وسعت بلنها إليه ، ففعل ، وناوله عبر الإناء وقال : اشرب هذا يا أبا كلاب! فأخذه فلما أدناه من فمه قال: والله يا أمير المؤمنين إني لأشم رائحة يدي كلاب! فيكي عمر وقال: هذا كلاب عندك حاضر وقد جثناك يه . فوثت إلى ابنه وضمه إليه وقبله ، فجعل عبر والحاضرون يبكون وقالوا لكلاب : الزم أبويك ، فلم يُول مقيماً عندهما إلى أن مات. وهذا الحبر وإن كان لا تعليُّق له بالبُسلدان فإني كتبته استحساناً له وتبعاً لشعره .

بُسَاق : أيضاً : عقبة بين التيه وأيثات ؛ قال أبو عسر الكندي : التقى زهير بن قيس البلوي وعبد العزيز بن مروان ، وقد تقدم إلى مصر مع أبيه إلى عمال عبد الله بن الزبير ببساق ، وهو سطح عقبة أيلة ، فانهزم زهير ومن معه فقال نُصَتْ :

ملكت أبساقاً والبطاح ، فلم تَرم بطاحك لما أن حميت ذمادكا

فساء الأولى ولتوا عن الأمر بعدما أرادوا عليه ، فاعلمَن ، اقتساركا

بَسَاقُ : بالفتح ، وتشديد السين ، وآخره قاف : امم نهر بالعراق يسمونه البزاق ، بالزاي ، وكانوا يدعونه بالنبطية بَسّاق ، ومعناه بكلامهم : الذي يقطع الماء عما يليه ويجتره إلى نفسه ، وهو نهر يجتمع اليه فضول مياه السبب وما فضل من ماء الفرات ، فقال الناس لذلك البزاق .

َ بَسُّانُ : بالنون : محلة بهَرَاة .

بَسْبُطُ : بالفتح ثم السكون ، وضم الباء الثانية : جبل من جبال السّراة أو نهامة ؛ عن نصر .

بَسْبَة : بالفتح ثم السكون ، وباء أخرى : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أحمد بن محمد بن أبي نصر البسبي ؛ حكاه السمعاني عن أبي كامل البصيري ، وقال الاصطخري : بسبة العليا وبسبة السفلى من أعمال فرغانة ، فأما بسبة العليا فهي أول كورة من كُور فرغانة إذا دخلت إليها من ناحية نخجند .

بسنتان إبراهيم : في بلاد بني أسد ؛ وأنشد الأبيوردي المعضهم :

ومن 'بستان إبراهيم غَنَتْ حمامٌ ' تحتها فَنَنَ ' وطيب

بُستان ابن عامل: هو بستان ابن مَعْمَرَ المذكور فيا بعد. بُسْتَانُ الغُمَيْدِ: بالتصغير ، كان يقال له في الجاهلية غَمْر ذي كندة ، فاتخذ فيه ناس من بني مَغْزوم أَرضاً فيقال له : بستان الغُمير .

بُسْتَانُ ابن مَعمَو : مجتمع النَّخلَتَيْن النخلة اليانية والنخلة الشامية ، وهما واديان ، والعامة يسمونه بستان ان

عامر، وهو غلط مُ عَالَ الأصمعي وأبو عبيدة وغيرهما : يستان ابن عامر انما هو لعمر بن عبيد الله بن معمر ابن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرة ابن كعب بن لـُـؤي بن غالب ، ولكن الناس غلطوا فقالوا بستان ابن عامر وبستان بني عامر ، وإنما هو بستان ابن مُعمر ؛ وقوم م يقولون : نُسب إلى حَضْرَمَيٌّ بن عامر ، وآخرون يقولون : نُسب إلى عبد الله بن عامر بن كُر يَو ، وكلَّ ذلك طَنُّ وترجيمُ.. وذكر أبو محمد عبد الله بن محمد البطليوسي في شرح كتاب أدب الكاتب فقال : وقال ، يعني ابن قتيبة : ويقولون بستان ابن عامر وإنماً هو بستان ابن مُعمر ، وقال البطليوسي : بستان ابن معمر غير بستان ابن عامر ولس أحدهما الآخر ، فأما يستان ابن معمر فهو الذي يعرف ببطن نخلة ، وابن معمر هو عمر بن عبيد الله بن معمر التَّيمي ؛ وأما بستان ابن عامر فهو موضع آخر قريب من الجُحفة ، وابن عامر هذا هو عبد الله بن عامر بن كُركز ، استعمله عثمان على البصرة ، وكان لا يُعالج أرضاً إلا أنبط فيها الماء ، ويقال : إنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ النِّي ، صلى الله عليه وسلَّم ، وهو صغير فعوَّذَ و تَفَلَّ في فيه فجعل بمتصُّ ريق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : إنه لمُسقي ؛ فكان لا يعالج أرضاً إلا أنبط فيها الماء.

بَسْت : آخره تاء مثناة : وادر بأرض إربل من ناحية أذربيجان في الجبال .

بُسْت : بالضم : مدينة بين سجستان وغزنين وهراة ، وأظنّها من أعمال كابُل ، فإن قياس ما نجد ، من أخبارها في الأخبار والفتوح كذا يقتضي ، وهي من البلاد الحارة الميزاج ، وهي كبيرة ، ويقال لناحيتها

اليوم : كَرُّم سير ، معناه النواحي الحارة المزاج ، وهي كثيرة الأنهار والبساتين إلاّ أن الحراب فيهما ظاهر ؛ وسنتل عنها بعض الفضلاء فقال : هي كتثنيتها يعتى بستان؛ وقد خرج منها جماعة من أعيان الفضلاء، منهم : الخطابي أبو سليان أحمد بن محمد البُستى صاحب معالم السنن وغريب الحديث وغير ذلك، وكان من الأئة الأعبان، ذكرت أخباره وأشعاره في كتاب الأدباء من جمعي فأغنى ؛ وإسحاق بن إبراهـــم بن إسماعيل أبو محمد القاضي البستي، سمع هشام بن عمَّاد وهشام بن خالد الأُزرَقَ وقتيبة بن سعيد وغيرهم ، روى عنه أبو جعفر محمد بن حدّان وأبو حاتم احمد ابن عبد الله بن سهل بن هشام البستيّان وغيرهما ، مات سنة ٣٠٧ ؛ وأبو الفتح على بن محمد ويقــال ابن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد العزيز البستي الشاعر الكاتب صاحب التجنيس ، سمع أبا حاتم بن حبّان ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله ، مات ببخارى في سنة ٠٠٠ ؟ وقال عبران بن موسى بن محمد بن عبران الطُّو ْلَـقِّي فِي أَبِي الفتح البسني :

إذا قيلَ :أَيُ الأَرض في الناس زينة "? أَجَبنا وقُلنا : أَجَجُ الأَرض 'بستُها

فلو أُنني أدركت ُ يومـاً عبيدَها لـزمت ُ يَدَ البُستيِّ دهراً ، وبُستُها

وقال كافور بن عبد الله الإخشيدي الحصي اللَّيثي اللَّيثي السَّيثي الصُّوري :

ضيَّعت 'أيامي ببُست ' وهمتي تأبي الحُسران والله المقام بها على الحُسران وإذا الفتي في البُؤس أَنفَتي عشر أه فَمَن الكفيل ' له بعمر ثان ?

وأبو حاتم محمد بن حبَّان بن معاذ بن معبد بن سعيد ابن شهيد التميمي ، كذا نسبه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد البخاري المعروف بغنجار ، ووافقه غيره إلى مَعبد ، ثم قال : ابن 'هد"بة بن مرة بن سعد ابن يزيد بن مرة بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مُو" بن أدّ ابن طابخة بن الياس بن مُضَر الامام العلامة الفاضل المتقن ، كان مكثراً من الحديث والرحلة والشيوخ ، عالماً بالمتون والأسانيد ، أخرج من علوم الحديث ما عجز َ عنه غيرُهُ ، ومن تأمَّل َ تصانيفه تأمُّل مُنصف علم أن الرجل كان بحرآ في العلوم ، سافر ما بين الشاش والإسكندرية ، وأدرك الأئة والعلماء والأسانيــد العالمة ، وأُخذ فقه الحديث والفرض على معانيــه عن إمام الأُنْمَة أبي بكر ابن 'خزَيَة ، ولازَمه وتلمُّهُذَ له، وصارت تصانيفه عُدَّةً لأصحاب الحديث غير أنها عزيزة الوجود ، سمع ببلده 'بست أبا أحمد إسحاق بن ابراهيم القاضي وأبا الحسن محمد بن عبد الله ابن الجُنيْد البستي ، وبهَرَاة أبا بكر محمد بن عثان بن سعد الدارمي ، ويمر و أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن عبد الله بن محمود بن سليان السعدي وأبا يزيد محمد بن يحيي بن خالد المديني ، وبقرية سنج أبا على الحسين بن محمد بن مصعب السنجي وأبا عبــد الله محمد بن نصر بن تَرْقُلُ الْهَوْرَقَانِي ، وبالصفد بما وراء النهر أبا حفص عمر بن محمد بن مجيى الهمداني، وبنَسا أبا العياس الحسن بن مُسفيان الشيباني ومحمد بن عمر بن يوسف ومحمد بن مجمود بن عدي النسويّين، وبنيسابور أبا العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم السر"اج التَّقفي وأبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن شير َوَ يَه الأزدي ، وبأرغيان أبا عبد الله محمد بن المسيب بن إسماق الأرغباني، وبجُرْ جان عِمران بن موسى بن

من ديار ربيعة محمد بن الحسين بن أبي معشر السُّلمي، وبسرغامرطا من ديار مضر أبا بدر أحمد بن خالد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرّح الحرّاني ، وبالرافقة محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن فروخ البغدادي، وبالرُّقة الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان ، وبمنبج عمر بن سعيد بن سنان الحافظ وصالح بن الأصبغ بن عامر التنوخي، ومجلب على بن أحمد بن عمران الجرجاني، وبالمصيصة أبا طالب أحمد بن داود بن محسن بن هلال المصمى، وبأنطاكية أبا على وصيف بن عبــد الله الحافظ ، وبطرسوس محمد بن يزيد الدَّر ْ قي و إبراهيم بن أبي أمية الطرسوسي ، وبأذ َنة محمد بن عَلَان الأذَني ، وبصيداء محمد بن أبي المعانى بن سلمان الصَّيْداوي ، وببيروت محمد بن عبد الله بن عبد السلام البيروتي المعروف بمكعول ، ومجمنص محمد بن عبيد الله بن الفضل الكُلاعي الراهب ، وبدمشق أبا الحسن أحمد ابن 'عماير بن حجو صاء الحافظ وجعفر بن أحمد بن عاصم الأنصاري وأبا العباس حاجب بن أر ْ كين الفرغاني الحافظ ، وبالبيت المقدس عبد الله بن محمد بن مسلم المقدسي الخطيب ، وبالرَّملة أبا بكر محمد بن الحسن ابن قتيبة العسقلاني ، وبمصر أبا عبد الرحمن أحمد بن شُعَيب بن على النسائي وسعيد بن داود بن وردان المصري وعلى بن الحسين بن سليان المعدّل وجماعة كثيرة من أهل هذه الطبقة سوى من ذكرناهم ؟ روى عنه الحاكم أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله ابن مندة الأصبهاني وأبو عبد الله محمد بن أحمد الغنجار الحافظ البخاري وأبو علي منصور بن عبد الله بن خالد الذُّهلي الهَرَوي وأبو مسلمة محمد بن محمد ابن داود الشافعي وجعفر بن شعيب بن محمد السمر قندي والحسن بن منصور الأسفيجابي والحسن بن محمد بن سهل الفارسي وأبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن

مجاشع وأحمد بن عمد بن عبد الكريم الوزان الجرجانيين ، وبالرسي أبا القاسم العبّاس بن الفضل بن عاذان المقري وعـلى بن الحسن بن مسلم الرَّازي ، وبالكُرَجُ أَباعُمارةً أُحِمد بن عمارة بن الحجاج الحافظ والحسين بن إسحاق الأصبهاني ، وبعسكر مُمكّر َم أبا محمد عبد الله بن أحمد بن موسى الجُـواليقي المعروف بعبدان الأهوازي ، وبتُستر أبا جعفر أحمد بن محمد بن يحيى بن زهير الحافظ ، وبالأهواز أباالعباس محمد بن يعقوب الخطيب ، وبالأُبُكَّة أَبا يعلى محمد بن زهـيو والحسين بن محمد بن بسطام الأبلتيِّين ، وبالبصرة أبا خليفة الفضل بن الحباب الجُهمي وأبا يحيى زكرياء ابن مجيى الساجي وأبا سعيد عبــد الكريم بن عمر الخطَّابي، وبواسط أبا محمد جعفر بن أحمد بن سنان القَطَّان والحُليل بن محمد الواسطي ابن بنت تميم بن المنتصر ، وبقم الصَّلح عبد الله بن قحطبة بن مرزوق الصَّلحي ، وبنهر سابُس قرية من قرى واسط خلادً ابن محمد بن خالد الواسطي، وببغداد أبا العباس حامد ابن محمد بن سُعَيب البلشخي وأبا أحمد الهيثم بن خلف -البغَوي، وبالكوفة أبا محمد عبدالله بن زيدان السَجَلي، وبمكة أبا بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه صاحب كتاب الأشراف في اختلاف الفقهاء ، وأبا سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجنــدي ، وبسامرً"ا على بن سعيد العسكري عسكر سامر"ا ، وبالموصل أبا يعلى أحمد بن على بن المثنث الموصلي وهارون بن المسكين البلدي وأبا جابر زيد بن على أبن عبد العزيز بن حيّان الموصلي وروح بن عبــد المجيب الموصلي، وببلد سِنجار علي بن إبراهيم بن الهيثم الموصلي، وبنصيبين أبا السَّري هاشم بن مجيى النصيبيني ومسدد بن يعقوب بن إسحاق الفلوسي ، وبكفرتوثا على حديث الزُّهري عشرون جزءً وكتاب علل حديث مالك عشرة أجزاء وكتاب علل مناقب أبي حنيفة ومثالبه عشرة أجزاء وكتاب علل ما استند إليه أبو حنيفة عشرة أجزاء وكتاب ماخالف الثوري ُشْعَبة كَالْأَلَة أَجِزاءِ وكتاب ما انفرد فيه أهل المدينة من السُّنن عشرة أجزاء وكتاب ما انفرد به أهــل مكة من السنن عشرة أجزاء وكتاب ما عند تشعبة عن قتادة وليس عند سعيد عن قتادة جزآن وكتاب غرائب الأخبار عشرون جزءً وكتاب ما أغرَبَ الكوفيون عن البصريين عشرة أجزاء وكتاب ما أغرب البصريون عن الكوفيين غانية أجزاء وكتاب أسامي من يُعرَف بالكُني ثلاثة أَجزاءٍ وكتاب كُني من يعرف بالاسامي ثلاثة أجزاء وكتاب الفصل والوصل عشرة أجزاء وكتاب التمييز بين حديث النضر الحُدَّاني والنضر الحزَّاز حزآن وكتاب الفصل بين حديث أشعث بن مالك وأشعث بن سُوار جزآن وكتاب الفصل بين حديث منصور بن المعتمر ومنصور ابن رادان ثلاثة أجزاء وكتاب الفصل بنن مكحول الشامي ومكعول الأزدي جزء وكتاب موقوف ما رُفع عشرة أجزاء وكتباب آداب الرجالة جزآن وكتاب ما أسند جُنادة عن عُنادة جزءٌ وكتاب الفصل بين حديث نور بن يزيــد ونور بن زيد جزء وكتاب ما جعلَ عبدَ الله بن عمر عبيدَ الله بن عمر جزآن وكتاب ما جعل شبيان سفيان أو سفيان شييان ثلاثة أجزاء وكتاب مناقب مالك بن أنس جزآن وكتاب منساقب الشافعي جزآن وكتاب المعجم على المُدُن عشرة أجزاء وكتاب المُقلّين من الحجازيين عشرة أجزاء وكتاب المُقلِّين من العراقيين عشرون جزءاً وكتاب الأبواب المتفرّقة ثلاثون جزءاً وكتاب الجمع بين الأخبار المتضادة جزآن وكتاب وصف هارون الزُّوزَني وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن 'خشنام الشَّروطي وجماعة كثيرة لا تحصي . أُخبرنا القاضي الإمام أبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل الأنصاري الحرَستاني اذناً عن أبي القاسم زاهر بن طاهر الشُّحَّامي عن أبي عنمان سعيد البُحتُري قال : سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول : أبو حاتم البستي القاضي كان من أُوعية ِ العلم في اللغة والفقه والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال ، صنف فخرج له من التصنيف في الحديث ما لم 'يسبق' إليه ، وولي القضاء بسمرقند وغيرها من المدنن ثم ورد نيسابور سنة ٢٣٤، وحضرناه يوم جمعة بعدالصلاة فلما سألناه الحديث نظر إلى النــاس وأنا أصغرٌ م سِناً فقال : اسْتَمْل ، فقلت : نعم ، فاستَمْلَيْت عليه ، ثم أقام عندنا وخرج إلى القضاء بنيسابور وغيرها وانصرف إلى وطَّنه ، وكانت الرحلة بخراسان إلى مصنَّفاته . أخبرنا أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي شفاهاً قال : أُخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي اذناً عن أبي بكر أحمد بن على بن ثابت كتابة ً قال : ومن الكُنتُب التي تكثر منافعها إن كانت على قدر ما ترجمها به واضعُها مصنّفات أبي حاتم محمد بن حبّان البُستى التي ذكرها لي مسعود بن ناصر السَّعْزي ووَقَفَني على تذُّكُوهُ بأَسمامًا ، ولم يُقَدُّر ۚ لِيَ الوصول للى النظر فيها لأنها غير موجودة بيننا ولا معروفة عندنا، وأنا أذكر منها ما استحسنتُه سوى ما عدَّلتُ عنه واطرحتُه : فين ذلك كتاب الصعابة خمسة أجزاء وكتاب التابعين اثنا عشر جزءاً وكتاب أتساع التابعين خمسة عشر جزءاً وكتاب تبع الاتباع سبعة عشر جزءاً وكتاب تُبَّاع التبع عشرون جزءاً وكتاب الفصل بين النقلة عشرة أجزاء وكتاب علل أوهام أصحاب التواريخ عشرة أجزاء وكتاب

المعدل والمعدّل جزآن وكتاب الفصل بين حدثنا وأخبرنا حزنخ وكتاب وصف العلوم وأنواعها ثلاثون جزءً وكتاب الهداية إلى علم السنن ، قصد فيه إظهار الصناعتين اللتين هما صناعة الحديث والفقه، يذكر حديثاً ويترجم له ثم يذكر من يتفرُّد بذلك الحديث ومن مفاريد أيّ بلد هو ثم بذكر كل اسم في إسناده من الصحابة إلى شيخه بما يُعرف من نسبته ومولده وموته وكنيته وقبيلته وفضله وتيقُّظه ثم يذكر ما في ذلك الحديث من الفقه والحكمة ، فإن عارَضه ُ خبرُ ذكره وجمع بينهما ، وإن تضاد ً لفظ ُه في خبر آخر تلط ّف التجمع بينهما حتى يعلم ما في كل خبر من صناعة الفقه والحديث معاً ، وهذا من أنبل كُتبه وأعز"ها ؛ قال أبو بكر الخطيب: سألت مسعود بن ناصر يعني السَّجْزي فقلت له: أكلُّ هذه الكُتب موجودة عندكم ومقدور عليها ببلادكم ? فقال : إنما يوجد منها الشيءُ البسير والنزرُ الحقيرِ ، قال : وقد كان أبو حاتم ابن حبان سَبَّلُ كُتبه ووقَّنها وجمعها في دار رسمها لها ، فكان السبب في ذهابها مع تطاول الزمان ضعف السلطان واستبلاء ذوي العَيث والفساد على أهل تلك البلاد ؟ قال الخطيب : ومثل هذه الكتب الجليلة كان يجب أن يُكثر بها النسخ فيتنافس فيها أهل العلم ويكتبوها وبجلتدوها إحرازًا لها ، ولا أحسب المانع من ذلك كان إلا قلَّة معرفة أهل تلك البلاد بمحلَّ العلم وفضله وزنهدهم فيه وركبتهم عنه وعدم بصيرتهم به ، والله أعلم ؛ قال الإمام تاج الإسلام : وحصل عندي من كتبه بالإسناد المتصل سماعاً كتاب التقاسم والأنواع خمسة مجلدات، قرأتُها عـلى أبي القاسم الشَّحَّامِ عن أبي الحسن النُّخاني عـن أبي هارون الزُّوُّزَني عنه ، وكتاب روضة العقلاء ، فرأتُه على حنبل السَّجزي عن أبي محمد النُّوني عن أبي عبد الله

الشروطي عنه، وحصل عندي من تصانيفه غير 'مسندة عِدَّة كتب : مثل كتاب الهداية إلى علم السنن من أُوله قَدَّرُ مجلدين ، وله ، وهو أشهر من هذه كلّها ، كتاب الثقات وكتاب الجرح والتعديل وكتاب شعب الإيمان وكتاب صفة الصلاة ، أدرك عليه في كتاب التقاسيم فقال : في أربع وكعات يصليها الإنسان ستائة 'سنَّة عن النبي، صلى الله عليه وسلم ، أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب؛ قال أبو سعد: سمعت أبا بكر وجيه بن طاهر الخطيب بقصر الربح سمعت با محمد الحسن بن أحمد السمرقندي سمعت أبا بشر عبد الله بن محمد بن هارون سمعت عبد الله بن محمد الاستراباذي يقول: أبو حاتم بن حبان البُسْتي كان على قضاء سمر قند مدّة طويلة ؛ وكان من فقهاء الدين وحُفَّاظِ الآثار والمشهورين في الأمصار والأقطار ، عالماً بالطبِّ والنجوم وفنون العلم ، ألَّف كتاب المسند الصحيح والتاريخ والضعفاء والكأتب الكثيرة من كلَّ فن "؛ أُخبرَ تُـني الحُـُرَّة رَبِيْبِ الشَّعرِيةِ اذَّنَّا عن زاهر بن طاهر عن أحمد بن الحسين الإمام، سمعت الحافظ أبا عبد الله الحاكم يقول : أبو حاتم بن حبان داره التي هي اليوم مدرسة لأصحابه ومسكن للغرباء الذين يقيمون بها من أهل الحديث والمتفقَّهة ، ولهـم جرايات يستنفقونها داره، وفيها خزانة كُتبه في يدَي. وصيُّ سلُّمها إليه ليبذلها لمن يريد نسخ شيءٍ منها في الصفة من غير أن يخرجه منها ، شكر الله له عنايت في تصنيفها وأحسن مثوبته على جميل نبته في أمرهــا ىفضلە ورأفتە .

وأخبرني القاضي أبو القاسم الحَرَسُتاني في كتابه قال: أخبرني وجيه ' بن طاهر الخطيب بقصر الربيح اذناً سمعت الحسن بن أحمد الحافظ سمعت أبا بشر

النيسابوري يقول سمعت أبا سعيد الإدريسي يقول سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري الرجل الصالح بسمر قند يقول : كُنَّا مع أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور وكان معنا أبو حاتم البُسْتي ، وكان يسأله ويُؤذيه ، فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة : يا باود ُ تَنَحَ عَنِّي لا تؤذني، أو كلمة تحوها، فكتب أبو حاتم مقالته، فقيل له : تكتُب مدا ? فقال : نعم أكتُب كلَّ شيء يقوله ؟ أخبرني الخطيب أبو الحسن السديدي مشافهة عَمَرُ وَ قال : أَخبرني أبو سعد اذناً أَخبرنا أبو على إسماعيل بن أحمد بن الحسين البيهقي إجازة" سبعت والدي سبعت الحاكم أبا عبـــد الله يقول : سمعت أبا على الحسين بن على الحافظ وذكر كتاب المجروحين لأبي حاتم البُسْتي فقــال : كان لعـُــر بن سعيد بن سنان المتنبجي ابن وحل في طلب الحديث وأدرك هؤلاء الشيوخ وهذا تصنيفه ، وأساءَ القول في أبي حاتم ، قال ۾ الحاكم: أبو حاتم كبير في العلوم وكان 'محسد لفضله وتقدُّمه؛ ونقلت من خطَّ صديقنا الإمام الحافظ أبي نصر عبد الرحيم بن النفيس بن هبة الله بن وهبان السُّلَمي الحديثي ، وذكر أنه نقله من خط أبي الفضل أحمد بن عـلي بن عمرو السليماني البيكنُنْدي الحافظ من كتاب شيوخه ، وكان قــد ذكر فيه ألف شيخ في باب الكذَّابين ، قال : وأبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستي قدم علينا من سمرقند سنة ٣٣٠ أو ٣٢٩؛ فقال لي : أبو حاتم سهل ابن السري الحافظ لا تكتب عنه فإنه كذَّاب، وقد صنف لأبي الطيب المُضعَبي كتاباً في القرامطة حتى قَـُلـُـدُ ، قضاءَ سمر قند ، فلما أُخبر أهل سمر قند بذلك أرادوا أن يقتلوه فهرب ودخل 'بخارى وأقام دلألأ في البزَّ ازبن حتى اشترى له ثياباً بخمسة آلاف درهم إلى

شهرين ، وهرب في الليل وذهب بأموال الناس ؛ قال : وسمعت السلياني الحافظ بنيسابور قال لي : كتبت عن أبي حاتم البُسْتي ? فقلت : نعم ، فقال . إياك أن تروي عنه فإنه جاءني فكتب مصنَّفاتي وروى عن مشايخي ثم إنه خرج إلى سجستان بكتابه في القرامطة إلى ابن بَابُو حتى قَبَله وقَلَدُه أَعسال سجستان فمات به ؛ قال السلياني : فرأيت وجهَــه وجه الكذَّابين وكلامه كلام الكذابين، وكان يقول: يا بني اكتُب : أبو حاتم محمد بن حبان البستي إمام الاغْمَةِ ، حتى كتبت بين يديه ثم تحكو ثنه ؟ قال أبو يعقوب إسحاق بن أبي إسحاق القَرَّاب: سمعت أحمد ابن محمد بن صالح السجستاني يقــول : توفى أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان سنة ٣٥٤ ؛ وعن شيخنا أبي القاسم الحَرَسْتاني عن أبي القاسم الشَّحَّامي عن أبي عَمَانَ سعيد بن محمد البُحتُري ، سمعت محمد بن عبد الله الضَّبِّيِّ يقول : تَوْفِي أَبُو حَاتُم البِّسَيِّ لَيْلَةَ الجُّمَّعَةُ لثاني ليال بقين من شو"ال سنة ٣٥٤ ، ودفن بعــد صلاة الجمعة في الصُّفَّة التي ابتناها عدينة بست بقرب داره ، وذكر أبو عبد الله الفنجــار الحافظ في تاريخ مخادى أنه مات بسجستان سنة ٣٥٤، وقبره ببست معروف يزار إلى الآن ، فإن لم يكن نُقِسلَ من سجستان إليها بعد الموت وإلا فالصواب أنه مات بىست .

بَسَتُوة : بالفتح : وهي مدينة ، ويقال بَستيرة .

بَسْتَمِعْ : بَكْسَرُ النَّاءُ المثنَّاةُ ، وياءُ سَاكِنَـةَ ، والغَيْنُ معجمة : قرية من قرى نيسابور ؛ ينسب إليها أبو سعد شبيب بن أحمد بن محمد بن خشنام البستيغي ، دوى عنه الأمير أبو نصر بن ماكولا ، وكان كرامياً غالياً ، وسمع الحديث ورواه ، وكان مولده سنة ٣٩٣؟

وقال عبد الغافر الفارسي: روى عن أبي نُعيم عبد الملك بن الحسن الأسفراييني وأبي الحسن محمد بن الحسين بن داود العكوي ، توفي سنة نيف وستين وأربعمائة ؛ وأخوه أبو الحسن علي بن أحمد البستيعي ، حدث عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محسن الزيادي ، حدث عنه عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي وقال : كان شيخاً معروفاً صالحاً معتمداً سمع الحديث غالباً ، وهو من جملة الأمناء ، مات في المحرم سنة ٨٨٤ .

البسراط : بكسر أوله : بلد التاسيح بمصر قرب دمياط من كورة الدُّقتَهلية .

مُسْعِرُ : بَالْضِم : اسم قرية من أعمال حو ران من أراضي دمشق بموضع يقال له اللحا ، وهو صعب المسلك، إلى جنب 'زرَّة التي تسميها العامة 'زرَّع، ويقال: إن بهذه القرية قبر اليسم النبي ، عليه السلام ؛ وينسب إليها أبو عبيـ د محمد بن حسان البُسْري الحساني الزاهد ، له كلام في الطريقة وكرامات ، حدث عن سعيد بن منصور الحراساني وعبد الغفّار بن نجيح وآدم بن أبي اياس وأبي صفوان القاسم بن يزيد بن محوانة الكلابي، وذكر ابن نافع الأرسوني وعبرو بن عبد الله بن صفوان والد أبي 'زرْعة وذكر غيره ، وروى عنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الملك بن مروان الدمشقي ومحمد بن عثان الأذرَعي وأبو بكر محمد بن عمار الأسدي وأبو 'زر'عة عبد الرحمن بن واصل الحاجب وابناه عبيد وننجيب وغيرهم ؛ وابنه نجيب ابن أبي عبيد البُسْري حكى عن أبيه ، روى عنه أبو بكر الملالي وأبو العباس أحمد بن معز" الصوري الجُلُودي وأبو 'زرْعة الحسين ومعاذ بن أحمد الصوري وأبو بكر محمد بن منصور بن بطيش الغَسّاني وأبو

بكر بن معمر الطبراني ، وحدث عن أبيه بكتاب قرام الإسلام وبكتاب الطبيب ، ذكره ابن ماكولا في كتاب نجيب ؛ ومحمد بن منصور بن بطيش أبو بكر الفسّاني البسري من أهل فرية بسر من حو وان، قدم دمشق وحدث بها عن نجيب بن أبي عبيد، كتب عنه أبو الحسين الرازي .

بَسَعُ فَنُوثُ : حصن من أعمال جلب في جبال بني عُلَيْم ، له ذكر في فتوح الملك العادل نور الدين عمود بن زنكي ، وقد خرب وهو الآن قرية ، وهو بالتحريك ، وسكون الراء ، وضم الفاء ، وسكون الواو ، والثاء المثلثة .

البَسْرَةُ : بسكون السين : من مياه بني عُقَيْل بنجد بالأعراف أعراف غيرة ، فإذا شرب الإنسان من مامًا شيئاً لم يَرُو حتى يُرْسل ذنبه ، وليست ملحة مامًا شيئاً لم يَرُو حتى يُرْسل ذنبه ، وليست ملحة عبر واحد أنهم يَردونها فيستقبل أحدهم فرغ الدَّلُو فلا يَرُو يَ حتى يرسل ذنبه ولا يملكه أي أنها تُسهل البطن؛ قال : وهي وهط من عُرْ فيُط ، والو هط : جماعة العرفط ، وهو محتضر لحياضها قريباً ، وتشربه الإبل والماشية فلا يضرها ولا يغيرها ، فتورد ها قوم وهم لا يدرون كُنْهُ مامًا وهم عطاش ، فوقعوا في الماء يسقون ويشربون فنزل بهم أمر عظيم ، فجعلوا يشربون ولا يقر في بطونهم ، فظلوا بيوم لم يظلوا بيوم مثله قط ، ثم راحوا واستقرا منها في أسقيتهم ، فقال أحده حين راحوا :

أسوق عبراً تحميل المشياً ، ماءً من البسرة أحوزيا تعجل ذا القباضة الوحيا أن يوضع المبرز عنه شيا

المشي والمشو : الدواء الذي يسهل . والأحوزي : السريع . وأهل ذلك الماء من أصح بني عُقيل وأحسنهم أجساماً ، وقد مَر نوا عليه مروناً إلا أن أحدهم إذا فقده أياماً ثم عاد إليه فشرب منه أرسل ذنبه مرة ؟ وأهل هذا الماء بنو عبادة بن عقيل رهط ليم الأخيلية .

بُسُ : بالضم ، والتشديد : جبل في بلاد محارب بن خصفة ، وقيل 'بسِ : ما الفطفان ، وقيل 'بسِ : موضع في أرض بني 'جشَم ونصر ابني معاوية بن بكر . وبُسُ أيضاً : بيت بنت عطفان مضاهاة الكعبة ، وقيل اسمه بُساء ، وقيل : 'بس جبل قريب من ذات عرق ؟ قال الغوري : 'بس موضع كثير النخل ؟ وأنشد للعاهان :

بَنُونَ وَهَجْمَةُ ۖ كَأَشَاءُ 'بِسَ" ، صَفَايَا كُنْتُـةَ الآبَارِ كُنُومٍ

وقيل : 'بس' أرض لبني نصر بن معاوية ؛ وقال فيها رجل من بني سعد بن بكر :

أَبَتْ صُحَفُ الغَرْقِيِّ أَن تَقرَبَ اللَّوى وأَجراع بُسِيْ وهي عَمَّ خصيبها أَرى إبلي ، بَعْدَ اشتمات ورتعة ، تُرَجَّع سَجْعاً ، آخر اللل ، نيبها وان نهيطي من أرض مصر لفائط، لما يُهْرَة " بيضاء رَبَّا قليبُها لما يُهْرَة " بيضاء رَبَّا قليبُها

وان تَسمَعي صوت المكاكي بالضّعي بغيناء من نجد ، يُساميك طِيبُها

الغَرْقي : رجل كان على الصدقات . والاشتمات : أول السَّمَن ، وإبلُ مشتمتة إذا كانت كذلك . والبهرة : مكان في الوادي دَمِثُ ليس بِجُرِلٍ أي

ليس فيه حجارة ولا كمئت . والغيناء : الروضة الملتفة ؛ وقال الحصين بن الحُمام المرسي في ذلك :

## فإن دياركم بجنوب 'بسٍّ إلى ثـَقْف إلى ذات العَظْنُوم

بسطام : بالكسر ثم السكون : بلدة كبيرة بقومس على جادّة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان بمرحلتين ؟ قال مسعر بن مهلئهل : بسطام قرية كبيرة شبيهـة بالمدينة الصغيرة ، منها أبو يزيد البسطامي الزاهد، وبها تفاح حسن الصبغ مشرق اللون مجمل إلى العراق يعرف بالبسطامي، وبها خاصّيتان عجيبتان : إحداهما أنه لم يُو َ بها عاشق من أهلها قط ، ومتى دخلها إنسان في قلبه كمو"ى وشرب من مائهـا ﴿ وَالَ العَشْقُ عُنَّهُ ﴾ والأخرى أنه لم يُوكبها رمد" قط ، ولها ماءٌ مر" ينفع إذا شرب منه على الربق من البَخَر ، وإذا احتُقن به أبرأ البواسير الباطنة، وتنقطع بها رائحة العود ولو أنه من أُجوَد الهندي ، وتذكو بها رائحة المسك والعنبر وسائر أصناف الطب إلا العود ، وما حيّات صغار وثـًابات وذُباب كثير مؤذ ، وعلى تل بإزائها قصر مفرط السعة على السور كثير الأبنية والمقاصير ويقال إنه من بناء سابور ذي الأكتاف، ودجاجها لا يأكل العَذَرَةَ ؟ قلت أنا : وقد رأيت ُ بسطام هذه ، وهي مدينة كبيرة ذات أسواق إلا أن أبنيتها مقتصدة ليست من أبنية الأغنياء ، وهي في فضاءٍ من الأرض ، وبالقرب منها جبال عظام مشرفة عليها ، ولهــا نهر" كبير جاري، ورأيت فبر أبي يزيد البسطامي، رحمه الله ، في وسط البلد في طرف السوق ، وهو أبو يزيد كَطَيْفُور بن عيسى بن أشر و سان الزاهد البسطامي ؟ ومنها أبو يزيد طَيْفور بن عيسى بن آدم بن عيسى ابن على الزاهد البسطامي الأصغر ؛ ومن المتأخرين

أحمد بن الحسن بن محمد الشعيري أبو المظفّر بن أبي العباس البسطامي المعروف بالكافي سبط أبي الفضل محمد ابن علي بن أحمد بن الحسين بن سهل السهلكي البسطامي، سمع حَدّه لأمّه وأجاز لأبي سعد، ومات في حدود سنة ٥٣٠ ؛ وكان مُعسَرُ أنفلَدَ إلى الرّيّ وقدُومس نعيم بن مُعقر "ن وعلى مقد "مته سُورَيْد بن مُعقر "ن وعلى مقد "مته سُورَيْد بن مُعقر "ن وعلى على عنبته مُورَيْد بن مُعقر "ن وعلى فلم يَقيم له أحد "، وصالحهم و كتب لهم كتاباً ؛ وقال أبو نُجيد :

فنحن ، لعمري ، غير شك قرارنا أحق وأملى بالحروب وأنجب الخاد ما دعا داعي الصباح أجاب فوارس منا كل يوم مجراب ويوم ببسطام العريضة،إذ حوت، سُددُنا لهم أوزارنا بالتلب ونقلبها أزوراً ، كأن صدورها من الطعن تطلى بالسني المتخطب

بَسْطَةُ : بالفتح : مدينة بالأندلس من أعمال جَيَّان ؟ ينسب إليها المصلّبات البَسْطية . وبسطة أيضاً بحر : كورة من أسفل الأرض يقال لهما بسطة ، وبعضهم يقول بُسْطة ، بالضم .

بَسْفُوجِانُ : بضم الفاء ، وسكون الراء ، وجيم ، وألف ، ونون : كورة بأرض أرّان ، ومدينتها النَّشَوى ، وهي نقنجوان ، عبّر ذلك كله أنو شروان حيث عبّر باب الأبواب ، وقد عدّوه في أرمينية الثالثة .

بَسْكَاسُ: من قُدى ُبخارى ؛ منها أبو أحمد نبهان بن اسحاق بن مقداس البسكاسي البخاري ، سمع الربيع ابن سليان ، توفي سنة ٣١٠ .

١ في هذا البيت إقواء .

بَسْكَايِوِ، بعد الأَلف ياء وراء : من قرى بخارى ؟ منها أَبو المُشَهِّر أَحمد بن على بن طاهر بن محمد بن طاهر بن عبد الله من ولد يزدجرد بن بهرام البسكايري ، كان أديباً فاضلا ، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز ، وسمع الحديث ولم تكن أصوله صحيحة ، روى عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن وزق البزاز وغيره .

المِسْكَتُ : بالكسر، والناء فوقها نقطنان : بلدة من بلاد الشاش ؛ خرج منها جماعة من العلماء، منهم : أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد بن سعيد بن النجم بن ولائة البسكتي الشاشي، كانت وفاته بعد الأربعمائة.

بيسكو آن: بكسر الكاف، وراء: بلدة بالمغرب من نواحي الزاب، بينها وبين قلعة بني حماد مرحلتان، فيها نخل وشجر وقسب جيد، بينها وبين طبنة مرحلة ؛ كذا ضبطها الحازمي وغيره، يقول: بسكر آة، بفتح أوله وكافه، قال: وهي مدينة مسورة ذات أسواق وحمامات، وأهلها علماء على مذهب أهل المدينة، وبها جبل ملح يقطع منه كالصخر الجليل، وتعرف ببسكرة النخيل؛ قال أحمد بن عمد المراوذي:

# ثم أتى بِسَكِرَةَ النخيل ، قد اغتدَى في زيَّه ِ الجميل

وإليها ينسب أبو القاسم يوسف بن علي" بن جبارة بن محمد بن محقيل بن سوادة بن مكناس بن وركبليس ابن مهديد بن مجمع بن حيان بن مستملح بن عكرمة بن خالد ، وهو أبو ذوّيب الهذكي ابن خويلد البسكري ، سافر إلى بلاد الشرق وسمع أبا نعيم الأصبهاني وجماعة من الحراسانيين، وكان يفهم الكلام والنحو، وله اختيار في القراءة ، وكان يدر س النحو.

بَسَلُ : بالتحريك ، ولام : واد من أودية الطائف ، أعلاه لفهم وأسفله لنصر بن معاوية ، بينه وبين ليئة بلد يقال له جلندان ، يسكنه بنو نصر بن معاوية ؛ وعن أبي محمد الأسور : بسل ، بسكون السين ،

وعن ابي محمد الاسود: بسل ، بسكون وضبطه بعضهم بالنون ، ود'كر في موضعه .

كسنكة : بسكون السين : رباط يرابط به المسلمون . كسنوسنا : موضع قرب الكوفة نزله مهران أيام الفتوح، فسأل المثنى بن حارثة رجلًا من أهل السواد ما يقال للبقعة التي فيها مهران وعسكره ? فقال : بسوسنا ، فقال المثنى : أكدى مهران وهلك ! نزل منزلاً هو البسوس .

بَسُومَة : بتخفيف السين : ناحية بين الموصل ، وبلد بجلب منها حجارة الأرحاء العظام ؛ عن نصر .

بَسُوكى: بالفتح ثم السكون، وفتح الواو، والقصر: بليدة في أوائل أذربيجان بين أشنو ومراغة قرب خان خاصك، وأبتنها، أكثر أهلها حراميّة.

'بسيان': بالضم، قال الأصمعي: 'بس وبُسيان' جبلان في أرض بني 'جشَم ونصر ابني معاوية بن بكر بن هوازن ؟ قال ذو الرمة :

مرَت من منى، جنع الظلام، فأصبحت ببسيان أيديها مع الفجر تلمع في كتاب وحكى أبو بكر محمد بن موسى ثم وجدته في كتاب نصر أن 'بسيان موضع فيه برك وأنهار على أحد وعشرين ميلا من الشبيكة بينها وبين وجرة، وكانت بها وقعة مشهورة ؟ قال المساور بن هند :

ونحن قتلنا ابني طميئة بالعصا، ونحن قتلنا يوم بسيان 'مسهرا وأنشد السكري عن أبي محلم لسليان بن عيــاش

وكان لصاً:

يقر بعيني أن أرى بين عصبة عراقية ، قد نجز عنها كنابنها ؟ وأن أسمع الطرّاق يلقون رُونقة عجية السبني ، ضاعت ركابنها أتيح لها بالصّحن ، بين عنديزة وبنسيان ، أطلاس نجرود ثيابها ذئاب تعاوت من نسليم وعامر وعبنس ، وما يلقى هناك ذيابها ألا بأبي أهل العراق وربحهم إذا فنتشت بعد الطّراد عيابنها

وقال امرؤ القيس يصف سحاباً :

على قَطَن بالشَّم أَيَنُ صوبه ، وأَين موبه ، وأيسر وأيسر وأيد بل وألقى ببنسيان مع الليل بَر كَه فَأَنزل منه العُصْمَ من كل منزل فأنزل منه العُصْمَ من كل منزل

'بسيطَة': بلفظ تصغير بَسُطة: أرض في البادية بين الشام والعراق ، حدها من جهة الشام ما الشام ما الشام والعراق ، حدها من جهة الشام ما العكم ، أمر ومن جهة القبلة موضع يقال له قعبة العكم ، وهي أرض مستوية فيها حصى منقوش أحسن ما يكون ، وليس بها ما ولا مرعى ، أبعد أرض الله من السكان ، سلكها أبو الطيب المتنبي لما هرب من مصر إلى العراق ، فلما توسطها قال بعض عبيده وقد مضم إلى العراق ، فلما توسطها قال بعض عبيده وقد رأى ثوراً وحشياً: هذه منارة الجامع ، وقال آخر منهم وقد رأى نعامة ": وهذه نخلة ، فضحكوا ؛ فقال المتنبي :

'بسیطة' مَهْلًا سُقیتِ القطارا، ترکت عیون عبیدی حیاری

فظنوا النعام عليكِ النخيلَ ؛ وظنوا الصّوارَ عليك المَـنارا فأمســك صحبي بأكوارهم ، وقد قصد الضّعك منهم وجارا

وقال الراجز :

أَأْنتَ يا بُسيطة التي ، التي . أَتَ تَهَيَّبُنَكُ فِي المُـقيل صُحبتي ؟

وقال نصر: بُسطة فلاة بين أرض كلب وبكُ قَيْن بِقَالَ عَفَر أُو أَعفر ، وقيل: على طريق طيء إلى الشام ، وقد جاء في الشعر بُسيطة وبُسيط.

البَسِيطَة : بفتح أوله ، وكسر ثانيه : موضع في قول الأخطل بصف سحاباً حيث يقول :

وعلا البسيطة والشقيق برَيْق ، فالضَّوْج بين رُورَيَّة وطِحال

قالوا: البسيطة موضع بين الكوفة وحزن بني يربوع، وقيل: أرض بين العُذَيب والقاع وهنــاك البـيضة، وهي من العذيب؛ وقال عدي بن عمرو الطائي:

> لولاً توقُّد ما يَنفيه خطوهما على البسيطة لم تُدُّر كهما الحَدَّقُ

بَسِينَةُ : بعد الياء نون : من قرى مر و على فرسخين منها ؛ ينسب إليها أبو داود سليان بن إياس البسيني المروزي ، رحل إلى العراق وسمع الحديث .

بُسَيُّ: بالضم ثم الفتح ، وتشديد الياء: من جبال بني نصر والجُنُهُد أيضاً .

### باب الباء والشين وما يليهما

كِشَاءَة : بالفتح ، وبعد الألف همزة ، بوزن جماعة : موضع في شعر خالد بن 'زهكير الهذكي :

رُورَيداً رويداً اشربوا ببَشَاءَة ، إذا الجُرُفُ راحَت ليلة " بعُذُوب

بَشَّارِ : بتشدید ثانیه : نهـر بشار بالبصرة ینزع من الأبُلَّة ، له ذكر في بعض الآثار .

بَشَامِ": بتخفيف ثانيه: جبل بين اليامة واليمن ذات البشام ؟ قال السكري: واد من نبط من بلاد هذيل ؟ قال الجموح':

وحاو َلْتُ النُّكُوسَ بهم ، فضافَتُ على على بر عبها ذات البَشام

'بشَان': بالضم ، وآخره نون : من قرى مر و ؟ منها إسحاق بن إبراهيم بن جرير البُشاني، كان شيخاً صالحاً ، توني قبل الثانين والمائتين.

بَشَائِمُ : بالفتح ، وبعد الألف ياء : واد يصب في بَشَمَى . وبشمى أيضاً : واد أسفله لكنانة .

بيشبراط: بالكسر، والباء موحدة بعد الشين: حصن بالأندلس من أعمال شنتبرية في غرب الأندلس.

بَشْبَق : بالفتح ثم السكون ، وباء موحدة ، وقاف ، وربما سبوها بَشْبَه ، والنسبة إليها بَشْبَقي : من قرى مرو ؛ منها أبو الحسن علي " بن محمد بن العباس بن أحمد بن علي البشبقي التعاويذي ، كان شيخاً مستاً ، تفقه في شبابه ، وكان يكتب التعاويذ ، سمع أبا القاسم محمود بن محمد بن أحمد التميمي وأبا عبد الله محمد بن الفضل بن جعفر الحَرَقي وأبا الفضل محمد بن أحمد بن أبي الحسن العارف النَّوقاني ؛ قال أبو سعد : كتبت عنه ، وكانت ولادته سنة ٢٥٢ بقرية بشبق ، وتوفي بها يوم الأحد ثاني عشر شو"ال سنة ١٤٥ .

کشتان : بالفتح ثم السکون ، وتاء مثناة من فوق ،
 وألف ، ونون : من قرى نسف ؛ خرج منها جماعة

من العلماء ، منهم : بِشر بن عِمران البَشتاني يروي عن مكتي بن إبراهيم .

**'بشت'** : بالضم : بلد بنواحي نيسابور ؛ قال أبو الحسن ابن زيد السهقى : سست بذلك لأن 'بشتاسف الملك أنشأها ، وهي كورة قصتُها مطريثث ، وقسل : سميت بذلك لأنهـا كالظهر لنيسابور ، والظهر باللغة الفارسية يقال له 'بشت ؟ تشتمل على مائتين وست وعشرين قرية ، منها كُندُر التي منها الوزيو أبو نصر الكندري،وزير 'طغر'لبك السلجوق، كان قبل نظام الملك فقام نظام الملكمقام الكندري، وقد 'ذكرَت، وقد يقال لها أيضاً : 'بشت العرب لكثرة أدبائهـا وفضلامًا ؟ وقد ينسب إليهـا جماعة كثيرة في فنون من العلم ، منهم : إسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو يعقوب البشتي ، سمع قتيبة بن سعيــد وإبراهيم بن المستمر وأباكريب محمد بن العلاء ومحمد بن أبي عمرو ومحمد بن المصطفى وهشام بن عبرو وحبيد بن مَسْعدة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وغيرهم ، روى عنه أبو جعفر محمد بن هانىء بن صالح وأبو الفضل محمد بن إبراهيم الموصلي وجماعة من الحراسانيين ؟ وحسان بن مُحَلَّد البُشْتي ، سمع عبد الله بن يزيــد المقري وسعيد بن منصور ويحيي بن يحيي ، روى عنه جعفر بن محمد بن سوَّار وإبراهيم بن محمد المروزي ، مات في شعبان سنة ٢٥٩؛ وسعبد بن شاذان بن محمد النيسابوري ، وهو سعيد بن أبي سعيد البشتي ، سمع محمد بن رافع وإسحاق بن منصور وحم" بن نوح وعيسى بن أحمد العسقلاني وغيرهم ، روى عنــه أبو القاسم يعقوب ؛ وأبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان موسى بن عبد الرحمن البشتي ، حدث عن الحسن بن علي ّ الحلواني ، روى عنه بشر بن أحمد الأسفراييني ؛ وأبو سعيد أحمد بن شاذان البشتي ، حدث عن الحسن

ابن سفيان وأحمد بن نصر الحفاف وابن أبي غلان ، حدث عنه أبو سعد الإدريسي ؛ وأحمد بن الحليل بن أحمد البشتي ، روى عن اللبث بن محمد ، روى عنه أبو زكرياء بحيي بن محمد العنبري ؛ ومحمد بن يحمى ابن سعيد البشتي أبو بكر المؤدب، حدث عن عبد الله ابن الحارث الصنعاني ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله ومحمد بن إبراهيم بن عبد الله أبو سعيد البشتي ، حدث عن محمد بن المؤمّل ؛ ومحمد بن إسحاق بن إبراهيم أبو صالح البشتي النيسابوري ، كان كثير الصلاة والعبادة ، سمع أبا زكرياء النيسابوري وأبا بكر الحيري، مات بأصبهان سنة ٤٤٨٣؛ وأبو علي" الحسن بن علي" بن العلاء ابن عَبْدُوَيه البشي ، روى عن أبي طاهر محمد بن محمد بن محميش وغيره ؟ وعبيد الله بن محمد بن نافع البشتي الزاهد ؛ وأحمد بن محمــد البشتي الحار زنجي اللغوي ، ذكرتُه ُ في كتاب الأدباء وغيرهم. وبُشْت أيضاً؛ من قرى باذغيس من نواحي هراة ؟ منها أحمد ابن صاحب البشي ، حدث عن أبي عبد الله المحاملي ، روى عنه أبو سعد الماليني وأخوه محمد بن صاحب البشتي الباذغيسي .

بَشْتُرَى: بالفتح ثم السكون، وفتح التاء المثناة، والقصر: مدينة بإفريقية .

بُشْكَنِقَانُ : بالضم ثم السكون ، وفتح التاء المثناة ، وكسر النون ، وقاف : من قرى نيسابور وأحد متنزهاتها ، بينهما فرسخ ؛ منها أبو يعقوب اسماعيل ابن قتيبة بن عبد الرحمن السلمي الزاهد البشتنقاني ، سمع أحمد بن حنبل وغيره ، ومات في رجب سنة ٢٨٤ بقريته ؛ وبهذه القرية كانت وقعة يحيى بن زيد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وعبرو بن 'زرارة والي نيسابور من قبل نصر بن سيار ؛ وأظنُنُ أبا نصر

اسماعيل بن حماد الجوهري إياها أراد بقوله وأسقط النون فقال :

يا ضائع العُمر بالأماني ? أما ترى رَوْنَقَ الزمان فقُمْ بنا يا أَخَا الملاهي نَخْرُ جُ إِلَى نهر الشُّتُقَانَ لعلنا نجتني سروراً، حيث جني الجناتين دان كأننا، والقصور فيها، بجافتي كوثر الجنان والطير، فوق الغصون، تحكي بجُسن أصواتها الأُغَـّاني وراسل الوروق عند كب كالزير والبَمّ والمشاني وبركة ، حولها ، أناخت عشر" من الدُّلْب واثنتان فُر صَبُّكُ اليوم فاغتنمها ، فكل وقت سواه فان

'بِشَنْدَنْ فَرْرُوشِ': بالضم ثم السكون، وفتح التاء المثناة، وسكون النون، وضم الفاء والراء، وسكون الواو، وشين أخرى، ويقال: بشتفر وش، بغير نون: كورة من أعمال نيسابور أحدثها بشتاسف الملك، بها مائة وست وعشرون قرية، ذكرها البيهقي.

بَشْتَنُ : بالفتح ، وتشديد النون : من قرى قرطبة بالأندلس؛ بنسب إليها هشام بن محمد بن عثمان البشتني من آل الوزير أبي الحسن جعفر بن عثمان المصحفي ، يروي حكاية عن الوزير أحمد بن سعيد بن حزم ، رواها عنه أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الطاهري .

'بشتيو': بالضم، والتاء المثناة المكسورة، وياء ساكنة: موضع في بلاد جيلان ؛ ينسب إليه الشيخ الزاهد الصالح عبد القادر بن أبي صالح الحنبلي البشتيري ، قدم بغداد وتفقه على أبي سعد المخرمي في مدرسته بباب الأزج ، فلما مات قام عبد القادر ووسع المدرسة، وكان قد أظهر من النسك والورع ما ينفق به على عامة بغداد وخواصها نفاقاً عظيماً ، وكان يعظ الناس ، ثم مات في ثامن عشر ربيع الأول سنة ٢٦٥ ودفن بمدرسته ولم 'يخرج منها خوفاً من فتنة تجري ؛ وكان مولده سنة ٢٧٤ عن إحدى وتسعين

البيشير : بكسر أوله ثم السكون ، وهو في الأصل حسن الملقى وطلاقة الوجه : وهو اسم جبل يمتد من عرف إلى الفرات من أرض الشام من جهة البادية ، وفيه أربعة معادن: معدن القار والمغرة والطين الذي يعمل منه البواتق التي يسبك فيها الحديد ، والرمل الذي في حلب يعمل منه الزجاج ، وهو رمل أبيض كالاسفيداج ، وهو من منازل بني تغلب بن وائل ؛ قال عبد الله بن قيس الرئقيًّات :

أَضَحَتْ 'رُقَيَّةُ'،دونها البِشْرُ فالرَّقَّة السوداءُ فالغَمْرُ

بل ليت شعري! كيف مرَّ بها وبأهلها الأيام والدهــرُ

قال أبو المنذر هشام: سمي بالبشر بن هلال بن عقبة رجل من النمر بن قاسط ، وكان خفيراً لفارس قتله خالد بن الوليد في طريقه إلى الشام، وكان من حديث ذلك أن خالد بن الوليد لما وقع بالفرس بأرض العراق وكاتبه أبو بكر بالمسير إلى الشام نجدة " لأبي عبيدة ، سار إلى عين التمر، فتجمعت قبائل من ربيعة نصارى

لحرب خالد ومنعه من النفوذ ، وكان الرئيس عليهم عقة بن أبي عقة قيس بن البشر بن هلال بن البشر بن قيس بن زهير بن عقة بن بجشم بن هلال بن ربيعة بن زبيد مناة بن عوف بن سعيد بن الحزرج بن تيم الله بن النبر بن قاسط ، فأوقع بهم خالد وأسر عقة وقتله وصلبه ، فغضبت له ربيعة وتجمعت إلى الهنديل بن عمران ، فنهاهم حروقوص بن النعمان عن مكاشفته فعصوه ، فرجع إلى أهله وهو يقول :

ألا يا اسقياني قبل جيش أبي بكر ،
لعـل منايانا قريب ولا ندري
ألا يا اسقياني بالزعجاج ، وكر را
علينا كنميت اللون صافية تجري
أظن خيـول المسلمين وخالد آ
طن خيـول المسلمين وخالد آ
سنطر قنكم ، عند الصباح ، على البيشر فم-ل لكنم ، بالسير قبل قتالهم ،
وقبل خروج المعصرات من الحيد و
أديني سلاحي يا أميمة ، إنسني
أخاف بيات القوم ، أو مطلع الفجر

فيقال: إن خالداً طرقهم وأعجلهم عن أخذ السلاح، وضرب عُنُق ُ حرقوص فوقع رأسه في جفنة الحير، والله أعلم. وكان بنو تغلب قد قتلت عمير بن الحباب السلكمي ، فاتفق أن قدم الأخطل على عبد الملك بن مروان ، والجحاف بن حكيم السلمي جالس عنده ، فأنشده:

ألا سائل الجيّحاف: هل هو ثائر " بقتْلَى أصيبَت من سُليّم وعامر

فخرج الجعاف مغضباً يجر مطئرفه ، فقال عبد الملك للأخطل: ومجك أغضبته وأخلِق به أن يجلب عليك وعلى قومك شر"اً. فكتب الجعاف عهداً لنفسه من

عبد الملك ودعا قومه للخروج معه ، فلما حصل بالبشر قال لقومه : قِصَّتي كذا فقاتِلوا عن أحسابكم أو موتوا . فأغاروا على بني تغلب بالبشر وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ثم قال الجحاف يجيب الأخطل :

أَيا مالك مل لُمتني، إذ حَضَضْتَني على الثار، أم هل لامني فيك لائمي ? متى تَدْعُني أخرى أُجبِك بمثلها ، وأنت امرؤ " بالحق لست بقائم

فقدم الأخطل على عبد الملك فلما مَثَل بين يديه أنشأ يقول:

لقد أوقع الجعاف بالبشر وقعة الله أله منها المشتكى والمعوال فإن لم تُنعَيِّر ها قدريش بعد لها يكن عن قريش ، مستان ومرحل أ

فقال له عبد الملك : إلى أين يا ابن النصرانية ? فقال : إلى النار، فتبسم عبد الملك وقال : أولى لك، لو قلت غير ذلك لقتلتك . والبشر أيضاً : جبل في أطراف نجد من جهة الشام ؟ قال عُطارد بن قرًان أحد اللصوص :

ولما رأيت البيشر أعرض وانتئت لأعرافهم ، من دون تجد ، مناكب تحتث الهوى من رهبة أن يلومني وفيقاي ، وانهلئت دموع سواكب وفي القلب من أدوى هو كلما نأت، وقد جعلت داراً بأروى الإيان

وكان الصَّمَّةُ بن عبد الله القشيري يهوكى ابنة عبه ، فتاكس أبوه وعبه في المهر ولـبّج كل واحد منهما ، فتركها الصِّمَّة وانصرف إلى الشام وكتب نفسه في

#### الحنَّد وقال :

ألا يا خليلي اللذين تواصيًا بليَومي ، إلا أن أطبع وأنبعًا قِفا ودِّعا نجداً ومن حلَّ بالحمى ، وقَـلُ لنجـد عندنا أن تودُّعا ولما رأيت البشر قد حال دونها، وحالت بناتُ الشُّوق تحنينُ نُزُّعا تَلَفَّتُ نحو الحيِّ، حتى وجدتُني وجِعْتُ مِن الإصفاء ليناً وأخدُعا وأذكر أيام الحمى ثم أنثكني على كَبدي من خشية أن تَصدُعا ولنست عشيات الحمي برواجع عليك، ولكن خل عَينيك تَدْمُعا

وقال عبد الله بن الصُّبَّة :

ولما رأينا قُلُتُهُ البشر أعرضَتُ لنا ، وطوال الرمل غَيَّبُها البُعْدُ وأعرَضَ رُكُن من سُواجٍ ، كأنه لعَينيك في آل الضُّحى، فَرَسُ وَرْدُ أصاب سقيم القلب تتييم ما به، فخَرَ وَلَمْ عِلْكُ أَخُو القُوَّةُ الجَـَلَـٰدُ ُ

البَشَىرُوهُ : بالتحريك ، وضم الراء ، وسكون الواو ، والدال مهملة : كورة من كُور بطن الريف عصر من كور أسفل الأرض .

بُشْمَرَى : بوزن حُبْلى : اسم فرية .

مشكان : بالكسر : من قرى هراة ؛ منها القاضي أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهَرَوي البشكاني ، كان فقيهاً ، اتَّصل بدار الخلافة وصار رسولاً إلى ملوك الأطراف وولي قضاءً عبد"ة ممالك ، ثم قُتل

بجامع همذان في شعبان سنة ٥١٨ ؛ وقد روى الحديث .

نُشْكُلُورُ : بالضم ؟ قال خُلَفُ بن عبد الملك بن نَشْكُوال : عبدُ الله بن محمد بن سعيد الأُمُوي يُعرَف بالبُشكلاري ، وهي من قرى جَيَّان ، سكن قرطبة ، يكنى أبا محمد ، روى عن الأصيلي وجماعة سواه ، ومات بقرطبة في شهر ومضان سنة ٢٦١ ، ومولده سنة ٣٧٧ ؛ وكان شافعي المدهب .

بَشْلاو : بالفتح ، والواو معربة : قرية قبالة قُنُوص في غربي النيل من أعلى الصعيد .

بَشَمَى : بالتحريك ، والقصر ، بوزن جَمَزَى : واد بتهامة يصب اليه بشائم ' ، واد أيضاً . قال ابن الأعرابي: بَشَمَى ، يُوْوَى بالشين والسين ، وأد يصب في عَسْفَانَ أُو أُمَج ، وله نظائر خس 'ذكرت في فَالَهِي .

بَشْم : بالفتح ، وسكون الشين : موضع بين الرَّيّ وطبرستان ، شدید البَر ْد ، قد بُني علی کلّ صَيْحَةٍ كَنَّ يُلْجَأُ إِلَيه يُسَمَّى جَانِبُودُه . وبَشْمُ أَيضاً : موضع ببلاد هُذَيل ؛ قال أبو المورَّق الهُذلي :

> وكنت ، إذا سلكت ُ نجاد بشم، رأيت على مراقبها الذئابا

البُشهُورُ : بالضم: كورة بمصر قرب دمياط، وفيها قرى وريف وغياض ، وفيها كباش ليس في الدنيا مثلُها عظماً وحسْناً وعظمَ الأليات، وذلك أن الكبش لا يستطيع حمل أَلْيته، فيُعمَل له عجلة "تخمل عليها أَلْسِنه وتُنشَدُ تلك العجلة بحبل إلى عنقه ، فيظلُّ يَرْعَى وهو كَجُرُ العجلة التي تحمل أليته ، وهي ألية " فيها طول 'تشبه أليات الكباش الكردية، فإذا 'نزعت

العجلة أو انقطعت وسقطت أليته على الأرض رَبض الكبش ولم يمكنه القيام لثقلها ، فاذا كان أيام السفاد رفع الراعي ألية الأنثى حتى يضربها الفحل ضربة خفيفة ، ولا يوجد هذا النوع من الضان في موضع آخر من الدنيا ، أخبرني بذلك جماعة من أهل مصر والبشمور باتفاق لم مختلفوا في شيء منه .

'بشو َاذَ ق : بالضم ، والذال المعجمة ، وقاف : قرية بأعلى مَر و على خمسة فراسخ ؛ كان فيها جماعة من العلماء ، منهم : سَلْمَة بن بشار البشواذقي أخو القاضي محمد بن بشار وغيرهما .

بَشِيتُ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وتاء فوقها نقطتان : من قرى فلسطين بظاهر الرملة ؛ منها أبو القاسم خلف بن هية الله بن قاسم بن سماح البشيتي المكي ، مات سنة ٦٣ ؛ بمكة ؛ وابنه أبو علي الحسن ابن خلف ، روى عن أبيه خلف عن أبي محمد الحسن ابن أحمد بن فراس العبقسي ، كتب عنه السلفي بمكة وأبو بكر محمد بن منصور السمعاني ومحمد بن أبي بكر السبخي في محرم سنة ٤٩٨ .

بشير": بالراء : جبل أحمر من جبال سَلْمَى أحد جبلي طيء ، وقلعة بشير من قبلاع البَشْنَوية الأَكراد من نواحي الزَّوزَان .

بَشَيلَة ' : باللام : قرية من قرى نهر عيسى بينها وبين بغداد نحو أربعة أميال أو خمسة ، رأيتها غير مر"ة ؛ منها الشيخ محمد البشيلي ، شيخ صالح ، صحب الشيخ عبد القادر الجيلي وكان يتبر"ك به ويحسن الظن فيه ، وكان حسن السبت جميل الطريقة ، مات في شعبان سنة ٩٥ . ويَشيلَة ' أيضاً : من أقاليم أكشونية بالأندلس .

بَشِينَى : بالنون : من قرى بغداد ؛ قال 'شجاع بن فارس الذُّهُ لِي : قال لنا أبو البَرَكات بن أبي الضوء العلَوي: كنت في قرية يقال لها بَشينَى وبها أبو محمد الباقر وهناك ناعورتان للزروع فقال فيهما وأنا حاضر:

أناعورتي سطي بشيئة ! إنني نظير كما في الوَجْد والهَيَمانِ أنني كما تحتكي أنيني ، وعَبْرتي كما تحتكي أنيني ، وعَبْرتي كما تحتكما من شدة الجركان فلا زلما في ظل عيش بمده أمان من التفريق والحدثان

قال الشريف أبو البركات: فعملت أنا في الحال: بَشيني بها ناعورتان ، كلاهما تَسَعُ بدَمع دائم الهَمَلانِ مخافة دهر أن يُصيب بعينه لإحداهما يوماً ، فيفترقان

#### باب الباء والصاد وما يليهما

بُصَاقُ : بالضم : موضع قريب من مكة ، ويقال بُساق، بالسين أيضاً ، وقد 'ذكر في تفسير شعر كثيّر عَزَّةَ حيث قال :

> فيا طول ما شو في ، إذا حال بينا بُصاق ، ومن أعلام صند د منكرب كأن لم يُؤالف حَج عَز أَ حَجًا ، ولم يك ت ركباً بالمحسب أدكب ، إن بُصاق جبل قرب أيلة فيه نتقب .

البُصَعُرُ : بوزن الجُرُدُ ؛ قال السكتري : هي جرعات من أسفل واد بأعلى الشيحة من بلاد الحزَّن في قول جريو حيث قال :

إنَّ الفُؤَادَ مع الظُّعْنِ التي بكرَتُ من ذي طلُوح، وحالت دونها البُصَرُ

البَصْرَةُ : وهما بصرتان : العظمى بالعراق وأخرى بالمغرب، وأنا أبدأ أولاً بالعظمي التي بالعراق، وأما البصرتان : فالكوفة والبصرة ، قال المنجمون : البصرة طولها أربع وسبعون درجة ، وعرضها إحدى وثلاثون درجة ، وهي في الإقليم الثالث ؛ قال ابن الأنباري : البصرة في كلام العرب الأرض الغليظة ، وقال قُطُرُب : البصرة الأرض الغليظة التي فيها حجارة تَقلعُ وتَقطَع حوافرَ الدوابّ ، قال : ويقال بصرة للأرض الغليظة ، وقال غيره : البصرة حجارة رَخُوءَ فيها بياض ، وقال ابن الأعرابي : النصرة حجارة صلاب، قال: وإغما سبت بصرة لغلظها وشدُّتها ، كما تقول : ثوب ذو بُصر وسقاءٌ ذو 'بصر إذا كان شديداً جيّداً ؛ قال : ورأيت في تلك الحجارة في أعلى المر بُد بيضاً صلاباً ، وذكر الشرقي بن القطامي أن المسلمين حين وافوا مكان البصرة للنزول بها نظروا إليها من بعيد وأبصروا الحصى عليها فقالوا : إن هذه أرض بصرة "، يعنون حصبة ، فسميت بذلك ؛ وذكر بعض المفاربة أن البصرة الطين العلك ، وقيل : الأرض الطيب الحمراء ، وذكر أحمد بن محمد الممداني حكاية عن محمد بن 'شرَحْبيل بن حَسَنَة أنه قال : إغا سبيت البصرة لأن فيها حجارة سوداء 'صلبة ، وهي البصرة ؛ وأنشد لحُفَاف بن نُدُّبة :

إن تَكُ مُجلَّمُودَ بَصْرِ لا أَوَبِّسُهُ ﴿ أُولِسُهُ ﴿ أُولِيهُ ﴿ أُولِيهِ فَيْصَدِعُ ﴿ أُولِيهِ فَيْصَدِعُ ﴿ وَقَالَ الطَّرِمِتَاحَ بن حكيم :

مُؤلَّفَة نهوي جبيعاً كما هُوَى ، من النَّيقِ فوق البصرة ، المتطحطح

وهذان البنتان يَد ُلان على الصلابة لا الرخاوة ؛ وقال حمزة بن الحسن الأصبهاني: سمعت مُوبَـذ بن اسوهشت يقول : البصرة تعريب كِس راه ، لأنها كانت ذات وطراق كثيرة انشعبت منها إلى أماكن وهي الحجارة التي ليست بصلبة ، سُمَّيت بها البصرة، كانت بتقعتها عند اختطاطها ، واحد م بصرة وبصرة ، وقال الأزهري:البيصر الحجارة إلى البياض،بالكسر، فإذا جاؤوا بالهاء قالوا: بَصْرة ، وأنشد بيت خفاف: « إن كنت جلمود بصر » ؛ وأما النسب إليها فقال بعض أهل اللغة : إِمَّا قبل في النسب إليها بصري ، مكسر الباء لإسقاط الهاء ، فوجوب كسر الباء في البصرى ما غُنْر في النسب ، كما قيل في النسب إلى السَمَن يَمانِ وإلى تهامة تَهام ِ وإلى الرَّيِّ واذيُّ وما أَشْبَهُ ذَلَكُ مِن المُغَيِّرِ ؛ وأَمَا فَتَحَهَا وَتَصَيَّرِهَا فَقَد روى أهل الأثر عن نافع بن الحارث بن كلدة الثّقفي وغيره أن عمر بن الخطاب أراد أن يتخذ للمسلمين مصراً ، وكان المسلمون قد غَزَو ا من قبل البحرين تَوَّجَ ونُوبَنُدُ جَانُ وطاسان ، فلما فتحوها كتبوا إليه : إنا وجدنا بطاسان مكاناً لا بأس به . فكتب إليهم : إن بيني وبينكم دجلة، لا حاجة في شيء بيني وببنه دجلة أن تتخذوه مصراً.ثم قدم عليه رجل من بني َسد'وس يقال له ثابت ، فقال : يا أمير المؤمنين إني مردت بمكان دون دجلة فيه قصر وفيه مسالح العجم يقال له الحُرَيْبةَ ويسمى أيضاً البُصَيرَة ، بينه وبين دجلة أربعة فراسخ ، له خليج مجري فيه الماء إلى أَجِيةَ قَصِبِ ؛ فأُعجِبِ ذلك عبر ، وكانت قد جاءَته أُخبار الفتوح من ناحية الحيرة ، وكان سُو يُد ابن قُطْبُة الذُّهُمْلي ، وبعضهم يقول قُطبة بن قَتَادة ، يُغير في ناحية الخُرَيْبة من البصرة على العجم، كما كان

المُنتَى بن حارثة يُغير بناحية الحيرة ، فلما قدم خالد ابن الوليد البصرة من الهامة والبحرين مجتازاً إلى الكوفة بالحيرة ، سنة اثنتي عشرة ، أعانه عـلى حرب مَن هنالك وخلَّف سُورَيْداً ، ويقال : إن خالداً لم برحل من البصرة حتى فتح الخربية ، وكانت مَسْلَحة ً للأعاجم ، وقتل وسَبِّي ، وخلتَّف بها رجلًا من بني سعد بن بكر بن هوازن يقـال له شرَيح بن عامر ، ويقال : إنه أنَّى نهر المراة ففتح القصر صلحاً . وكان الواقدي يُنكر أن خالداً مر ً بالبصرة ويقول: إنه حين فرغ من أمر اليامة والبحرين قدم المدينة ثم سار منها إلى ألعراق على طريق فَيْد وَالثعلبية ، والله اعلم. ولما بلغ عمر بن الخطاب تخبَرُ 'سُوَيْدُ بن قُطْبُة ومَا يصنع بالبصرة دأى أن يوليها رجلًا من قبله ، فولأها عُتبة بن عَز وان بن جابر بن وُهَيب بن نُسيْب، أحد بني مازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة، حليف بني أنو فل بن عبد مناف ، وكان من المهاجرين الأُولين ، أُقبل في أُربعين رجـلًا ، منهم نافـع بن الحارث بن كلدة الثقفي وأبو بكرة وزياد ابن أبيــه وأُخْتُ لهم ؛ وقال له عمر : إن الحيرة قد فُتُحت فأت أنت ناحية البصرة وأشغل من هناك من أهل فارس والأهواز ومَيْسان عن إمداد إخوانهم . ﴿ فأتاها 'عتبة وانضم إليه سويد بن قطبة فيمن معه من بكر بن وائل وتميم .

قال نافع بن الحارث: فلما أبصَر تنا الديادبة خرجوا أوراباً وجنسا القصر فنزلناه ، فقال عتبة: ارتادوا لنا شيئاً نأكله. قال: فدخلنا الأجبة فإذا زنبيلان في أحدهما تمر وفي الآخر أرز بقشره ، فجذبناهما حتى أدنيناهما من القصر وأخرجنا ما فيهما ، فقال عتبة: هذا سم أعد لكم العدو ، يعني الأرز ، فلا تقربته ، فأخرجنا التمر وجعلنا نأكل منه ، فإنسا تقربته ، فأخرجنا التمر وجعلنا نأكل منه ، فإنسا

لكذلك إذا بفرَس قد قطع قِيادَه وأَتَى ذلك الأُرز يأكل منه ، فلقد رأينا أن نسعى بشفارنا نُريد ذبحَه قبل أن يموت، فقال صاحبه: المسكوا عنه، أحرْسُهُ اللَّلَةُ فَإِنْ أَحْسَسَتُ عُوتُهُ ذَّجِتُهُ . فَلَمَا أَصْبَحْنَا إِذَا الفرس تَورُوثُ لا بأس عليه ، فقالت أُختى : يا أَخي إني سمعت ُ أبي يقول : إن السم " لا يضُر الذا نَضج َ فأُخذت من الأرز 'توقد تحته ثم نادَت: الا أنه يتفصّى من تحبيبة حمراة ، ثم قالت : قد جعلت تكون بيضاءً ، فما زالت تطبخه حتى انماط قشر ُه فألقيناه في الجفنة ، فقال عتبة : اذكروا اسم الله عليه وكلوه ؛ فأكلوا منه فإذا هو طب، قال: فجعلنا بعد نمط عنه قشرَهُ ونطبخه ، فلقد رأيتُني بعد ذلك وأنا أعـدُه لولدي؛ ثم قال : إنا التَأَمُّنَا فبلغنا ستائة رجل وست نسوة إحداهن أختى . وأمَد عمر ُ عُتبة َ بهَر ْ عُمَّة بن عَرْ فَيَجَةً ﴾ وكان بالبحرين فشهد بعض هذه الحروب ثم سار إلى الموصل ؛ قال : وبني المسلمون بالبصرة سبع دساكر: اثنتان بالخُرَيبة واثنتان بالزابوقة وثلاث في موضع دار الأزد اليوم، وفي غير هذه الرواية أنهم بنَوْهَا بَلَيْنِ : فِي الحَرْبِيَةِ اثْنَتَـانَ وَفِي الْأَزْدِ اثْنَتَانَ وفي الزابوقة واحدة وفي بني تميم اثنتان، ففر"ق أصحابه فيها ونزل هو الحريبة . قال نافع : ولما كِلَّعْنَا سَمَالُة قَلْنَا : أَلَا نسير إلى الأَبْلُة فإنها مدينة حصينة ؟ فسرْنا إليها ومعنا العَنَزُ ، وهي جمع عَنَزَة وهي أطول من العصا وأقصر من الرمح وفي رأسها 'زج ُ ، وسيوفننا ، وجعلنا للنساء رايات على قَصَب وأمرناهن أَن يُشرَّنَ التَوابِ وراءَنا حين تَوَوَّنَ أَنَا قَد دُنُونَا من المدينة ، فلما دنو نا منها صَفَفْنا أصحابنا، قال: وفيها ديادبتهم وقد أعدُّوا السُّفُنُّ في دجلة، فخرجوا إلىنا في الحديد مسوّمين لا نوى منهم إلا الحدّق، قال : فوالله ما خرج أحدهم حتى رجع بعضهم إلى

من شجر الحبض ، ويجمع على قضين ، وليس من المضاعف، وقد يجمع على القضَى مثل البُرَى؛ وقال أبو نصر الجوهري : القضَّة ، بكسر القاف والتشديد ، العَصَى الصغار ، والقضة أيضاً أرض ذات حصى ؟ قال : ولما وصلت الرسالة إلى عبر قال : هذه أرض بصرة قريبة من المشارب والمترعى والمعتطب، فَكُتُبُ إِلَيْهِ أَنْ انْزِلْهُمَا ، فَنْزَلْهَا وَبُنِّي مُسجِدُهَا مِنْ قَصَب وبني دار إمارتها دون المسجد في الرحبة التي يقال لها رحبة بني هاشم ، وكانت تسمَّى الدهناء ، وفيها السَّجْنُ والديوان وحَمَّامُ الْأَمْرَاءُ بِعَمْدُ ذَلِكُ لقربها من الماء ، فكانوا إذا غزو ا نزعوا ذلك القصب ثم حزموه ووضعوه حتى بعودوا من الغزو فيُعبدوا بناءه كماكان . وقال الأصمعي : لما نزل عتب بن غزوان الحريبة ولد بها عبد الرحمن بن أبي بكرة ، وهو أول مولود ولد بالبصرة ، فنَحَرَ أبوه جزوراً أشبع منها أهل البصرة ؟ وكان عصير البصرة في سنة أربع عشرة قبل الكوفة بستَّة أشهُر ؛ وكان أبو مكرة أول من غرس النخل بالبصرة وقال : هذه أرض نخل، ثم غرس الناس بعده ؛ وقال أبو المنذر: أول دار بُنيت بالبصرة دار نافع بن الحادث ثم دار مَعْقل بن يسار المزني؛ وقد رُوي من غير هذا الوجه أنَّ الله عزَّ وجل ، لما أظفر سعد بن أبي وَقَّاص بأرض الحيرة وما قاربها كتب إليه عمر بن الخطاب أن ابعث عتبة بن غزوان إلى أرض المنــد ، فإن له من الإسلام مكاناً وقد شهد بدراً ﴾ وكانت الأبُلـَّة يومئذ تسمَّى أرض الهند ، فلينزلها ويجعلهـا قيرواناً للمسلمين ولا يجعل بيني وبينهم بحرآ ؟ فخرج عتبة من الحيرة في عَالمَاتَةِ رَجِل حتى نزل موضع البصرة ، فلما افتتع الأبُلَّة ضرب قيروانه وضرب للمسلمين أخبيتهم، وكانت خيمة عتبة من أكسية ، ورماه عمر بالرجال

بعض قَـَتُلًا ، وكان الأكثر قد قتل بعضهم بعضاً ، ونزلوا السُّفُنَ وعبروا إلى الجانب الآخر وانتهى إلىنا النساءُ ، وقد فتح الله علينا ودخلنا المدينة وحَوَينا متاعَهم وأموالهم وسألناهم: ما الذي َهزَ مَـكم من غير قتال ? فقالوا : عَرَّفتنا الديادية أن كميناً لكم قد ظهر وعلا رَهَجُهُ، يُويدُونُ النساءَ في إثارتهن التراب. وذكر البلاذري : لما دخل المسلمون الأبُلَّة وجدوا خبز الحواري فقالوا: هذا الذي كانوا يقولون إنه يستن، فلما أكلوا منه جعلوا بنظرون إلى سُوَاعِدُهُ ويقولُونُ: ما نوى سبناً ؛ وقال عُوانة بن الحكم : كانت مع عُتية بن غَزُوان لما قدم البصرة زوجته أزُدة بنت الحادث بن كلدة ونافع وأبو بكرة وزياد ، فلما قاتل عتبة أهل مدينة الفرات جعلت امرأته أزدة تُنحَرّض المؤمنين على القتال ، وهي تقول : إن يهزموكم يُولجوا فينا الغُلْف ، ففتح الله على المسلمين تلك المدينة وأصابوا غنائم كثيرة ولم يكن فيهم أحــد محسُبُ ويكتُبُ إلا زياد فولاً، قسم ذلك الغنم وجعل له في ﴿ كُلُّ يُومُ دُرُهُمِينَ ؛ وهو غلام في رأسه 'دُوَّابَةِ ۗ ؛ ثم إن عُتبة كتب إلى عمر يستأذنه في تمصير البصرة وقال : إنه لا بُدُّ للمسلمين من منزل إذا أَشْتَى شَتَوْا فيه وإذا رجعوا من غزوهم لنجأوا إليه،فكتب إليهعس أن ارتد لمم منزلاً قريباً من المراعي والماء واكتب إليَّ بصِفَتِهِ ، فكتب إلى عمر: إني قد وجدت أرضاً كثيرة القَضَّة في طرف البرُّ إلى الريف ودونها منافع فيها ماءُ وفيها قَصَباءً. والقَضَّة من المضاعف: الحجارة المحتمعة المتشققة ، وقبل : ارض قضة ذات حَصَّى ؛ وأما القضة ، بالكسر والتخفيف: ففي كتاب العين أنها أرض منخفضة ترابها رمل ؛ وقال الأزهري : الأرض التي ترايها رمل يقال لها قضّة ، بكسر القاف وتشديد الضاد ، وأما القضّة ، بالتخفيف : فهو شجر

فلما كثروا بَنَى رَهَطُ منهم فيها سبع دساكر من لبن ، منها في الحريبة اثنتان وفي الزابوقة واحدة وفي بني تميم اثنتان؛ وكان سعد بن أبي وقاص يكاتب عتبة بأمره ونهيه ، فأنف عتبة من ذلك واستأذن عمر في الشخوص إليه، فأذن له، فاستخلف مجاشع بن مسعود السُّلْمَي على جُنْده ، وكان عتبة قد سيَّره في جيش إلى فرآت البصرة ليفتحها ، فأمر المفيرة بن شعبة أن يقوم مقامه إلى أن يرجع ، قال : ولما أراد عتب الانصراف إلى المدينة خطب الناسَ وقال كلاماً في آخره : وسنجر بون الأمراء من بعدي ؛ قال الحسن: فلقــد جَرَّ بناهم فوجدنا له الفضل عليهم ؛ قال : وشكا عتبة إلى عمر تسلُّطَ سعد عليه ، فقال له : وما عليك إذا أقرَرُتَ بالإمارة لرجل من قريش له صحبة " وشرف"? فامتنع من الرجوع فأبي عمر إلا ردُّه، فسقط عن راحلته في الطريق فمات ، وذلك في سنة ست عشرة ؟ قال : ولما سار عتبة عن البصرة بلغ المغيرة أنَّ دهقان مَـنسان كفر ورجع عن الإسلام وأقبل نحو البصرة ، وكان عتبة قد غزاها وفتحهـا ، فسار إليه المغيرة فلتقيِّسه بالمُنتْعَرَج فهزمه وقتله ، وكتب المغيرة إلى عمر بالفتح منه ، فدَّعًا عمر عتبة وقال له: أَلَمْ تُعْلَمْنِي أَنْكُ اسْتَخْلَفْت مِجَاشَعًا ? قال . نعم ، قال : فإن المفيرة كتب إلي بكذا ، فقال : إن مجاشعاً كان غائباً فأمرتُ المغيرة بالصلاة إلى أن يرجع مجاشع ، فقال عبر : لعَمْري إن أهل السَـدَر لأو ْلَى أَن يُستعملوا مِن أَهِلِ الوبَر ، يعني بأهل المدر المفيرة لأنه من أهل الطائف ، وهي مدينة ، وْبِأَهِلِ الوبر مُجاشِعًا لأَنه من أَهِلِ البادية ، وأَقَـرُ \* المفيرة على البصرة ؛ فلما كان مع أمّ جميلة وشهد القوم عليه بالزناكما ذكرناه في كتاب المبدأ والمآل من جمعنا ، استعمل عمر على البصرة أبا موسى

الأَسْعري ، أَرْسُلُهُ إِلَيْهَا وأَمْرُهُ بِإِنْفَاذُ الْمُغَيْرَةُ إِلَيْهُ ، وقيل : كان أبو موسى بالبصرة فكاتبه عمر بولايتها ، وذلك في سنة ست عشرة وقيل في سنة سبع عشرة ؛ وولي أبو موسى والجامع بجاله وحيطانه قصب فبناه أبو موسى باللبن ، وكذلك دار الإمارة ، وكان المنبر في وَسَطه، وكان الإمام إذا جاءَ الصلاة بالناس نخطئي رِوقَابَهِم إِلَى القبلة ، فخرج عبد الله بن عامر بن كُرَيز، وهو أمير لعثان على البصرة ، ذات يوم من دار الإمارة يريد القبلة وعليه جُبَّة ُ خَزٌّ دَكناء ، فجعل الأعراب يقولون: على الأمير جلد 'دب" ؛ فلما استعمل معاوية زياداً على البصرة قال زياد : لا منىغى للأمير أن يتخطى رقاب الناس، فحوَّلَ دار الإمارة من الدهناء إلى قبل المسجد وحَوَّل المنبر إلى صَدَّره، فكان الإمام يخرج من الدار من الباب الذي في حائط القبلة إلى القبلة ولا يتخطى أحـداً ، وزاد في حائط المسجد زيادات كثيرة وبُني دار الإمارة باللبن وبني المسجد بالجص وسقَّفَه بالساج ، فلما فرغ من بنائــه حعل يطوف فيه وينظر إليه ومعه وجوهُ البصرة فلم يَعِبُ فيه إلا دقة الأساطين ، قال : ولم يُؤت منها قط صَدْع ولا مَيْلُ ولا عَيْبٌ ؛ وفيه يقول حارثة ابن بَدُر الغُدَاني :

> بَنَى زياد ''، لذكر الله ، مصنعه ' بالصخر والجص لم كخلط من الطين لولا تعاون أيدي الرافعين له ، إذاً ظنناه أعمال الشياطين

وجاء بسَوَ اويه من الأهواز ، وكان قد ولى بناءه الحجاج بن عتيك الثقفي فظهرت له أموال وحال لم تكن قبل ؛ ففيه قيل :

> يا حشدًا الإماره ولو على الحجاره

وقيل: إن أرض المسجد كانت تُر ْبَةً فكانوا إذا فرغوا من الصلاة نفضوا أيديهم من التراب، فلما رأى زياد ذلك قال: لا آمن أن يظن النياس على طول الأيام أن نقض اليد في الصلاة سنسة "، فأمر بجمع الحصى وإلقائه في المسجد الجامع، ووظيّف ذلك على الناس، فاشتد الموكيّلون بذلك على الناس وأروهم حصى انتقوه فقالوا: إئتونا بمثله على قد ره وألوانه، وارتشوا على ذلك فقال:

## يا حبذا الإماره ولو على الحجاره

فذهبت مثلًا ؛ وكان جانب الجامع الشمالي منزويـــأ لأنه كان داراً لنافع بن الحارث أخي زياد فأبي أن يبيعُها ، فلم يزل على تلك الحال حتى وَلَّتَى معاوية ُ عبيد الله بن زياد على البصرة ، فقال عبيد الله بن زياد: إذا شخص عبد الله بن نافع إلى أقصى ضَيعة فاعلمني . فشخص إلى قصر الأبيض، فبعث فهدم الدار وأخذ في بناء الحائط الذي يستوي به تربيع المسجد، وقدم عبد الله بن نافع فضج ، فقال له: إني أثمن لك وأعطيك مكان كل ذراع خبسة أذرع وأدّع ُ لك خوخـة في حائطك إلى المسجد وأُخْرى في غرفتك ؛ فرضي َ فلم تزل الحوختان في حائطه حتى زاد المهدي فيه ما زاد فدخلت الدار كلُّها في المسجـد؛ ثم دخلت دار الإمارة كلها في المسجد، وقد أمر بذلك الرشيد، ولما قدم الحجَّاج خُبُرٌ أَنْ زيادًا بني دار الإمارة فأراد أَن يُذْهِب ذَكْرَ زياد منها فقال : أُريد أَن أَبنيها بَالآجُرِ" ، فَهَدَمَها ، فقيل له : إنَّما غرضك أن تُذهبُ ذكر زياد منها، فما حاجتك أن تعظم النفقة وليس يزول ذكر ُه عنها ؛ فتركها مهدومة ، فلم يكن للأمراء دار" ينزلونها حتى قام سليان بن عبد الملك

فاستعمل صالح بن عبد الرحمن على خراج العراقـَين، فقال له صالح إنه ليس بالبصرة دار إمارة وخبّر َ خبر الحجاج، فقال له سليان: أعدها، فأعادها بالجص والآجر" على أساسها الذي كان ورفع سُمَكُها ، فلما أَعاد أَبُوابِها عليها قَـصُرَت ، فلما مَات سليمان وقام عمر بن عبد العزيز استعمل عدي بن أرطاة على البصرة ، فَنِي فُوقَهَا غُرَافاً فَبَلَغُ ذَلَكُ عَمْرٌ ، فَكُتُبُ إِلِّيهُ : هَبِلَــَنْكُ أَمْكُ يَا ابن عم عدي الْتَعْجِزُ عنك مساكنُ وسعت زياداً وابنَه? فأمسك عدني عن بنائها ؛ فلما قدم سليمان بن على البصرة عاملًا للسفَّاح أنشأ فوق البناء الذي كان لعديّ بناءً بالطين ثمَّ تحوَّل إلى المر بد ، فلما ولي الرشيد هدمها وأدخلها في قبلة مسجد الجامع الرِّسْكُ : قِسْتُ البصرة في ولاية خالد بن عبـــد الله القسري فوجدت طولها فرسخين وعرضها فرسخين إلأ دانقاً ؛ وعن الوليد بن هشام أخبرني أبي عن أبيه وكان يوسف بن عمر قد ولاه ديوان جُنـــد البصرة قال : نظرتُ في جماعـة مقاتلة العرب بالبصرة أيام زياد فوجدتهم ثمانين ألفأ ووجدت عيالاتهم مائـة ألف وعشرين ألف عَيّل ووجدت مقاتلة الكوفية ستين أَلفاً وعيالاتهم ثمانين ألفاً .

#### ذكو خطط البصرة وقراها

وقد ذكرت بعض ذلك في أبوابه وذكرت بعضه هاهنا ؟ قال أحمد بن يحيى بن جابر : كان حُمْران ابن أبان للمسيّب بن نبَجبَة الفزاري أصابه بعين التمر فابتاعه منه عثمان بن عفيّان وعلمه الكتابة واتخذه كاتباً ، ثم وجد عليه لأنه كان وجبه للمسألة عما دُفع على الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط ، فادتشى منه وكذّب ما قيل فيه ، ثم تَيَقَنَ عثمان صحة ذلك فوجد عليه ما قيل فيه ، ثم تَيَقَنَ عثمان صحة ذلك فوجد عليه

لزوجته خيرة فغلب عليه اسم المهلب ، وهي أمُّ أبي عُيينَةَ ابنه . وجُبُيرَان : قرية لجُبُير بن حيَّة . وخَكَفَانَ : قطيعة لعبد الله بن خلف الخُزاعي والد طلحة الطلحات . طلبقان : لولد خالد بن طلبق بن محمد بن عمران بن حُصَين الحزاعي ، وكان خالد ولي قضاء البصرة . روَّادان : لروَّاد بن ابي بكرة . شط عثان : ينسب إلى عثان بن أبي العاصي الثقفي ، وقد ذكرته ، فأقطع عثمان أخاه حَفَصاً حَفْصانَ وأخاه أمَيَّة أمَيَّانَ وأخاه الحكم حكمان وأخاه المنيرة مغيرتان . أزر آنان : ينسب إلى الأزرق بن مسلم مولى بني حنيفة . محبّد ان ؛ منسوب إلى محمد ابن علي بن عثمان الحنفي . زيادان : منسوب إلى زياد مولى بني الهُبُعَيم جد مونس بن عبران بن جبيع بن يسار بن زياد وجد عيسي بن عمر النحوي لأمَّهما . عُمُيَرِانَ : منسوب إلى عبد الله بن عُمُيَرِ اللَّيْنِي . نهر مقاتل بن حادثة بن قندامة السعدي . وحُصَينان : لَحُصَينَ بن أَبِي الْحُرُّ الْعَنْبُرِي . عبد اللَّيَانُ : لَعْبُـد ألله بن أبي بكرة . عبيدان : لعبيد بن كعب النُّميري . مُنْقِذَان : لمنتقذ بن عِلاج السُّلَمي . عبد الرحمانان : لعبد الرحمن بن زياد . نافعان : لنافع ابن الحارث الثقفي . أسلمان : لأسلَّم بن 'زرْعَــةَ' الكلابي . حُمْرَ انان : لحمر ان بن أبان مولى عثان بن عفيّان . قُنتَيبتان : لقنتية بن مسلم . خَشخشان : لآل الحشخاش العنبري . نهر البنات : لبنات زياد ، أقطع كلَّ بنت ستين جريباً ، وكذلك كان يقطع العامة . سعيدان : لآل سعيد بن عبد الرحبن بن عتاب بن أسيد . سُليانان : قطيعة لعبيد بن نسيط صاحب الطرف أيام الحجاج ، فرابط بــه رجل من الزهاد يقال له سليان بن جابر فنسب إليه . عُمْرَ ان: لعمر بن عبيد الله بن معمر التيمي . فيلان : لفيــل وقال : لا تُساكني أبداً ، وخيَّر َ ، بلداً يسكنه غير المدينة ، فاختار البصرة وسأله أن يُقطعه بها داراً وذكر ذرعاً كثيراً استكثره عثمان وقال لابن عامر: اعطهِ داراً مثل بعض دورك ، فأقطعه دار حُمران التي بالبصرة في سكة بني سَمْرة بالبصرة، كان صاحبها عُتبة بن عبد الله بن عبد الرحبين بن سَمْرة بن حبيب ابن عبد شمس بن عبد مناف؟ قال المدايني: قال أبو بكرة لابنه : يا بُنَيِّ والله ما تلي عملًا قط وما أراك تقصر عن إخوتك في النفقة، فقال: إن كتمت علي " أخبرتك، قال : فإني أفعل ، قال : فإني أغتل من حمَّامي هذا في كلّ يوم ألف درهم وطعاماً كثيراً. ثم إن مسلماً مرض فأوصى إلى أخيه عبد الرحمن بن أبي بكرة وأخبره بغلة حمَّامه ، فأفشى ذلك واستأذن السلطان في بناء حمَّام ، وكانت الحمامات لا تبني بالبصرة إلاً بإذن الو'لاة ، فأذن له واستأذن غير. فأذن له وكثرت الحسامات ، فأفاق مسلم بن أبي بكرة من مرضه وقد فسد عليه حبّامـه فجعل يُلعَن ُ عبـد الرحمن ويقول : ما له قطع الله رحمه ! وكان لزياد مولئي يقال له فيل، وكان حاجبه، فكان يضرب المثل مجمَّامه بالبصرة ، وقد ذكرته في حمام فيل . نهر عمرو : ينسب إلى عمرو بن عُتبة بن أبي سفيان. نهر ابن عُمُير: منسوب إلى عبد الله بن عبير بن عمرو بن مالك اللَّـيْنِ، كان عبد الله بن عامر بن كُـرَيْز أقطعه âانية آلاف جريب فحفر عليها هذا النهر ؛ ومن اصطلاح أهل البصرة أن يزيدوا في اسم الرجل الذي تنسب إليه القرية ألفـاً ونوناً ، نحو قولهم طلحتان : نهر ينسب إلى طلحة بن أبي رافع مولى طلحة بن عبيد الله . خيرتان : منسوب إلى خيرة بنت ضهرة الفُشَيْرِيةِ امرأة المهلُّب بن أبي صفرة . مُهلُّبان : منسوب إلى المهلُّب بن أبي صفرة ، ويقال بل كان

مولى زياد . خالدان : كالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية . المسمارية : قطيعة مسمار مولى زياد بن أبيه ، وله بالكوفة ضيعة . سُويدان: كانت لعبيد الله بن أبي بكرة قطيعة مبلغها أربعمائة جريب فوهبها لسُويد بن منجُوفالسَّدُوسي، وذلك أن سُويداً مرض فعاده عبيد الله بن أبي بكرة فقال له : كيف تجدُك ? فقال : صالحاً إن شئت ، فقال : قد شئت ، وما ذلك ؟ قال : إن أعطيتني مثل فقال : قد شئت ، وما ذلك ؟ قال : إن أعطيتني مثل الذي أعطيت ابن معمر فليس علي بأس ، فأعطاه سُويدان فنسب إليه . جُبيران : لآل كُلتُوم بن الله ي بكرة . جير . نهر أبي برخعة بن عبيد الله بن أبي بكرة . كثيران : لكثير بن سيّار . بيلالان : لبلال بن أبي بردة ، كانت قطيعة لعبّاد بن زياد فاشتراه . شبلان : لشبل بن عبيرة بن تيري الضّي .

## ذكر ما جاءً في ذم البصرة

لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد وقعة الجمل ارتقى منبرها فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا أهل البصرة يا بنايا نمود يا أتباع البهيمة يا جند المرأة ، رغا فاتبعتم وعُقر فانهزمتم ، أما إني ما أقول ما أقول رغبة ولا رهبة منكم غير أني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : تفتح أرض يقال لها البصرة ، أقوم أرض الله قبلة ، قاربًا أقرأ الناس وعابدها أعبد الناس وعالمها أعلم الناس ومتصدقها أعظم الناس صدقة ، منها إلى قرية يقال لها الأبكة أربعة فراسخ يستشهد عند مسجد جامعها وموضع عشورها ثمانون ألف شهيد ، الشهيد يومئذ كالشهيد يوم بدر معي ؟ وهذا الحبر الشهيد يومئذ كالشهيد يوم بدر معي ؟ وهذا الحبر بالمدح أشبه ألى ويا بقايا نمود يا أتباع البهيمة ويا جند المرأة ، رغا فاتبعتم وعُقر فانهزمتم ، دينكم نفاق وأحلامكم المرأة ، رغا فاتبعتم وعُقر فانهزمتم ، دينكم نفاق وأحلامكم

دقاق وماؤكم زُعاق ، يا أهل البصرة والبُصَيرة والسَّبَخة والخُرَيبة أرضكم أبعد أرض الله من السماء وأقربها من الماء وأسرعها خراباً وغرقاً ، ألا إني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : أما علمت أن جبريل حمل جبيع الأرض على منكبه الأين فأَتاني بها ? ألا إني وجدت البصرة أبعــد بلاد الله من السماء وأقربها من الماء وأخبثها تراباً وأسرعها خراباً، ليُأْتِينَ عليها يوم لا يُوكى منها إلا شرفات جامعها كَجُوْجُوْ جُوْ السفينة في لجة البحر ، ثم قال : وَمُحِكُ يَا بصرة ويلك من جيش لا غبارَ له! فقيل: يا أمير المؤمنين ما الوَيحُ وما الوَيلُ ? فقال : الوَيح والوَيلُ بابان، فالويح رحمة " والويل عَذَاب " ؛ وفي رواية أن عليًّا، رضي الله عنه ، لما فرغ من وقعة الجمل دخل البصرة فأتى مسجدها الجامع فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ثم قال: أما بعد ، فان الله ذو رحمة واسعة فما ظنكم يا أهل البصرة يا أهل السبخة يا أهــل المؤتفكة ائتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله الرابعة يا جند المرأة ، ثم ذكر الذي قبله ثم قال : انصرفوا إلى منازلكم وأطبعوا الله وسلطانكم ، وخرج حتى صار إلى المربد والتفت وقال : الحمد لله الذي أخرجني من شرَّ البقاع تراباً وأسرعها خراباً . ودخل فتي من أهل المدينة البصرة فلما انصرف قال له أصحابه: كيف رأيتَ البصرة ? قال : خير بلاد الله للجائع والغريب والمفلس، أماالجائع فيأكل خبز الأرز والصحناءة فلا يُنفق في شهر إلا درهمين ، وأما الغريب فيتزوُّج بيشق ورهم، وأما المحتاج فلا عليه غائلة ما بقيت له استُهُ كَيْمُ أُ وبيبع ؛ وقال الجاحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها في يوم واحد لأنهم يلبسون القُمُصَ مرةً والمبطُّنــات مرة لاختلاف جواهر

الساعات، ولذلك سُميّت الرّعناء؛ قال الفَرَزْدَقُ:

لولا أبو مالك المرجُو ُ نائلُـهُ ما كانت البصرة الرَّعناءُ لي وطنــا

وقد وصف هذه الحال ان لَنْكُكُ فقال :

غن بالبصرة في لو ن من العيش ظريف غن ، ما هبت شمال ، ، بين جتات وديف فإذا هبت جنوب ، ، فكأنا في كنيف

وللحشوش بالبصرة أثمان وافرة ، ولها فيا زعموا تجار يجمعونها فاذا كثرت جمع عليها أصحاب البساتين ووقفهم تحت الربح لتحمل إليهم نتنها فإنه كلما كانت أنتن كان ثمنها أكثر ، ثم يُنادى عليها فيتزايد الناس فيها ، وقد قص هذه القصة صربع الدلاء البصري في شعر له ولم يحضرني الآن ، وقد ذمتها الشعراء ؟ فقال محمد بن حازم الباهلي :

تُرَى البصري ليس به تخفالا ،
لمنخره من الباثر انتشاد رُ وَبَا بِين الحِشوش وشب فيها ،
فمن ديح الحِشوش به اصفراد رُ يُعَمَّق مسلحه ، كيْما يُغالي به عند المبايعة التجاد رُ

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي :

لَـهُفُ نفسي على البُقام ببغدا دُرٍ بثلثج ِ مِنْ ماء كوزٍ بثلثج ِ

نحن بالبصرة الذميمة نُسقى ، شرَّ سُقْيا، من مائها الأُتْرُ نَجَي أَصفر مُنْكَر ثقيل غليظ خاثر مثل نُحقْنَة القُولَنَج خاثر مثل نُحقْنَة القُولَنَج كيف نرضى عائها ، وبخير منه في كنف أُدضنا نَسْتَنجي وقال أيضاً :

ليس يُعنيك في الطهارة بالأ بصرة ، إن حانت الصلاة ، ، اجتهاد أ إن تَطَهَر تَ فالمياه سُلاح ، ، أو تيسَّنت فالصعيد سَماد ُ

وقال شاعر آخر يصف أهل البصرة بالبخل وكذب عليهم :

> أبغضت ' بالبصرة أهل الغنى ، إني لأمشالهم باغض ' قد دَثروا في الشمس أعذاقها، كأن عُمسًى بخلهم نافض '

## ذكر ما جاء في مدح البصرة

كان ابن أبي ليلكى يقول: ما رأيت بلدا أبكر إلى ذكر الله من أهل البصرة ؛ وقال سُعيب بن صغر: تذاكروا عند زياد البصرة والكوفة فقال زياد: لو ضكت البصرة لجعلت الكوفة لمن دَلتَّني عليها ؛ وقال ابن سيرين: كان الرجل من أهل البصرة يقول لصاحبه إذا بالغ في الدعاء عليه : غضب الله عليك كما غضب على المغيرة وعزله عن البصرة وولاه الكوفة ؛ وقال ابن أبي عُينة المهلى يصف البصرة :

يا جنّة فاقت الجنانَ ، فما يَعْدُ لِنُهَا قَيْمَةٌ وَلَا ثَنُ

ألفتها فاتخذتها وطناً ، إن فؤادي لمثلها وطن ' 'زوج حيتانها الضباب بها ، فهذه كنّة ' وذا ختن ' فانظر وفكر لما نطكت به، إن الأديب المفكر الفطين '

من سُفُن كالنَّعام مُقْبلة ، ومن نَعَام ٍ كَأَنْها سُفُنْ

وقال المدائني : وفد خالد بن صفوان على عبد الملك ابن مروان فوافق عنده 'وفُود جميع الأمصار وقــد اتخذ مسلمة مصانع له، فسأل عبد الملك أن يأذن للو ُفود في الحروج معه إلى تلك المصانع ، فأذن لهم ، فلما نظر إليها مسلمة أعجب بها فأقبل على وفد أهل مكة فقال : يا أهل مكة هل فيكم مثل هذه المصانع ? فقالوا : لا الأ أن فينا بيت الله المستقبل ، ثم أقبل على وفد أهل المدينة فقال : يا أهل المدينة هل فيكم مثل هذه ? فقالواً: لا إلاَّ أَن فينا قبر نبي الله المرسل، ثم أقبل على وفد أهل الكوفة فقال : يا أهل الكوفة هل فيكم مثل هذه المصانع ? فقالوا : لا إلا أن فينا تلاوة كتاب الله المرسل ، ثم أقبل على وفد أهل البصرة فقال: يا أهل البصرة هل فيكم مثل هذه المصانع? فتكلم خالد بن صفوان وقال : أُصلح الله الأمير! إن هؤلاء أقرُّوا على بلادهم ولو أن عندك من له ببلادهم خبرة للَّجاب عنهم ، قال : أفعندك في بلادك غير ما قالوا في بلادهم ? قال: نعم، أصلح الله الأمير! أصف لك بلادنا ? فقال : هات ، قال : يَغدو قانصنا فيجيءُ هذا بالشَّبُوط والشُّيم ويجيءُ هذا بالظبي والظليم، ونحن أكثر الناس عاجـاً وساجاً وخز"اً وديباجاً وبيرذَوْناً هملاجاً وخريدة مغناجاً، بيوتُنا الذهب

ونهر أنا العجب أوله الرُّطب وأوسطه العنب وآخره القصّب ، فأما الرطب عندنا فمن النخل في مباركه كالزَّيتون عندكم في منابته ، هذا على أفنانه كذاك على أغصانه، هذا في زمانه كذاك في إبَّانه، من الراسخات في الوَّحْل المطعِمات في المحل الملقحات بالفحل نخرجن أَسفاطاً عظاماً وأقساطاً ضخاماً ؛ وفي رواية: يُخْرجن أسفاطاً وأقساطاً كأنما ملئت رياطاً ؛ ثم يَنفلقن عن قضان الفضة منظومة باللؤلؤ الأبيض ثم تتبدئل قضبان الذهب منظومة بالزبرجــد الأخضر ثم تصير ياقوتاً أحمر وأصفر ثم تصير عسلًا في تشتَّة من سحاءٍ لست بقرية ولا إناء حولها المكذاب ودونها الجراب لا يقربها الذباب مرفوعة عن التراب ثم تصير ذهباً في كيَّسة الرجال يُستعان به على العيال ، وأما نهرنا العجب فإن الماء يُقبل عَنَقاً فيفيض مندفقاً فيغسل غَتُّهَا ويُبدي مبثُّهَا، يَأْتَينا في أوان عَطَيَشِنا ويذهب في زمان ريّنا فنأخـذ منه حاجتنـا ونحن نيام على فرشنا فَــَيْقيل الماءُ وله ازدياد وعُبَّابِ ولا مجِجبنا عنه حجاب ولا تُغلق دونه الأَبوابُ ولا يتنافس فيه من قلَّة ولا مجبس عنَّا من عِلَّة ، وأما بيوتنــا الذهب فإنَّ لنا عليهم خرجاً في السنين والشهور نأخذه في أَوقَالَهُ ويسلمه الله تعالى من آفاته ونُنفقه في مَرضاته؛ فقال له مسلمة: أَنتَى لَكُم هذه يا ابن صفوان ولم تغلبوا عليها ولم تسبقوا إليها ? فقال : ورثناهـا عن الآباء ونعبَّرها للأبناء ويدفع لنا عنها ربُّ السماء ومثكننا فيها كما قال معن بن أوس:

إذا ما مجر ُ خِنْدِفَ جاش يوماً يُعَطُّمُ طِنْ مِوجُهُ المتعرِّضِينا

فيهسًا كان من خير ، فإنـّا ورثناهـا أوائل أوَّلينـا

وإنتا مُورثون ، كما ورثنا عن الآباء إن مُتنا ، بنينا

وقال الأصعي: سبعت الرشيد يقول: نظر نا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخل البصرة. وقال أبو حاتم: ومن العجائب، وهو مما أكرم الله به الإسلام، أن النخل لا يوجد إلا في بلاد الإسلام البتة مع أن بلاد الهند والحبش والنوبة بلاد حارة خليقة بوجود النخل فيها ؛ وقال ابن أبي عينة يتشوق البصرة:

فإِن أَشْكُ من لَيلي بجُر ْجان طوله ، فقد كنت أشكو منه بالبصرة القِصَر، فيا نَفْسُ قد بُدِّلْت بِرْساً بنعْمة، وياعَيْنُ قد بُدِّلْتِ من قُرُّة عِبر ويا حبذاك السائلي فيمَ فِكرَتي وهَمِّي ، أَلا فِي البَصرةُ الْهُمُّ والفِكُو فيا حبَّذا كَظهر الحزيز وبطنُّه ، ويا 'حسن واديه ، إذا ماؤه رَخر ويا حبـذا نهر الأبُلَّة منظرًا ، إذا مَدَّ في إبَّانه الماءُ أو جزر ويا حُسن تلك الحاريات، إذا غَدَت مع الماء تجري مُصْعدات وتنحَدر فيا ندَمي إذ ليس تُغنِي ندامتي! ويا حذَري إذ ليس ينفعُني الحذَر! وقائلة : ماذا نَبَا بك عَنهُمُ ؟ فقلت لها: لا علمَ لي، فاسأَلي القَدر

وقال الجاحظ: بالبصرة ثلاث أُعجوبات ليست في غيرها من البلدان ، منها: أنَّ عدد المدَّ والجزر في جميع الدهر شيء واحد فيقبل عند حاجتهم إليه ويرتدُّ

عند استغنائهم عنه، ثم لا يبطئ عنها إلا بقد ر هضمها واستمرائها وجَمامها واستراحتها، لا يقتلها غَطُساً ولا غرقاً ولا يَعْبُها ظمأً ولا عطشاً ، يجيءُ على حساب معلوم وتدبير منظوم وحدود ثابتــة وعادة قائمة ، يزيدها القمر في امتلائه كما يزيدها في نقصانه فلا يخفى على أُهل الغلاَّت متى يتخلفون ومتى يذهبون ويرجعون بعد أن يعرفوا موضع القبر وكم مضى من الشهر ، فهي آية وأعجوبة ومفخر" وأحدوثة ، لا مخافون المحلّ ولا يخشُّون الحَطْمة؛ قلت أنا: كلام الجاحظ هذا لا يفهمه إلاّ من شاهد الجزر والمد، وقد شاهدته في ثماني سفرات لي إلى البصرة ثم إلى كيش ذاهبــاً وراجعاً ، ومجتاج إلى بيان يعرفه من لم يشاهـده ، وهو أن دجلة والفرات يختلطان قرب البصرة ويصبران نهراً عظيماً يجري من ناحية الشمال إلى ناحية الجنوب فهذا يسمونه جزراً، ثم يرجع من الجنوب إلى الشمال ويسمونه مَدّاً، يفعل ذلك في كل يوم وليلة مرَّتين، فإذا جَزَرَ نقص نقصاناً كثيراً بيِّناً مجيث لو فيس لكان الذي نقص مقدار ما يبقى وأكثر ، وليست زيادته متناسبة ً بل يزيد في أول كل شهر ، ووسطه أكثر من سائره ، وذاك أنه إذا انتهى في أول الشهر إلى غايته في الزيادة وسقى المواضع العالية والأراضي القاصية أُخذ يَمُدُ كُلُّ يُوم وليلة أنقص من اليوم الذي قبله ، وينتهي غاية نقص زيادته في آخــر يوم من الأسبوع الأول من الشهر ، ثم يمد في كل يوم أكثر من مدّه في اليوم الذي قبله حتى ينتهى غاية زيادة مد" ، في نصف الشهر ، ثم يأخذ في النقص إلى آخر الأسبوع ثم في الزيادة في آخر الشهر هكذا أبداً لا يختلف ولا يخـل بهذا القانون ولا يتغير عن هـذا الاستمرار ؛ قال الجاحظ : والأعجوبة الثانية ادَّعاءُ أهل أنطاكية وأهل حمص وجسيع بلاد الفراعنة

الطلسمات، وهي بدون ما لأهل البصرة، وذاك أن لو التمست في جميع أبيادرها ور'بطها المعوّدة وغيرها على نخلها في جبيع معاصر دبسها أن تُصيب 'ذبابة" واحدة لما وجدتها إلا في الفَرْط، ولو أن معصرة دون الغيط أو تمرة منبوذة دون المُسنَّاة لما استبقيتها من كثرة الذِّبَّان؛ والأعجوبة الثالثة أن الغربان القواطع في الخريف بجيء منها ما يسو"د جميع نخـل البصرة وأشجارها حتى لا 'يرَ ى غُصْنُ واحد إلا وقد تأطَّرَ بكثرة ما عليه منها ولاكرَبَّة غليظة إلا وقد كادت أَن تَنْدَقَّ لَكُثُرة مَا رَكْبُهَا مِنْهَا ، ثم لم يُوجِد في جميع الدهر 'غراب واحد ساقط' إلا على نخلة مصرومة ولم سق منها عذق واحد، ومناقير الفربان معاول وتمر الأعداق في ذلك الإِبَّان غير مناسكة ، فلو خلاها الله تعالى ولم يُمسكها بالطُّفه لاكتنى كل عدَّق منها بنَقْرة واحدة حتى لم يبق عليها إلا اليسير ، ثم هي في ذلك تنتظر أن تُصْرم فإذا أتى الصرام على آخرها عَدْقاً رأيتها سوداءَ ثم تخللت أصول الكرب فلا تدّعُ ُ حَشَفَة إلا استخرجتها ، فسبحان من قدار لهم ذلك وأراهم هذه الأعجوبة ؛ وبين البصرة والمدينة نحـو عشرين مرحلة ويلتقي مع طريق الكوفة قرب معدن النُّقُرة؛ وأخبار البصرة كثيرة والمنسوبون إليها من أهل العلم لا 'محصون ، وقد صنف عمر بن سَنْبَة وأبو يحيى زكرياءُ الساجي وغيرهما في فضائلها كتاباً في مجلدات ، والذي ذكرناه كاف .

والبَصْرَةُ : أيضاً : بلد في المغرب في أقصاه قرب السوس، خربت ؟ قال ابن حو قتل وهو يذكر مُدن المغرب من بلاد البربر : والبصرة مدينة مقتصدة عليها سور ليس بالمنيع ، ولها عيون خارجها عليها بساتين يسيرة ، وأهلها 'ينسبون إلى السلامة والحير والجمال وطول القامة واعتدال الحكاق ، وبينها وبين المدينة

المعروفة بالأَقلام أقلَّ من مرحلة، وبينها وبين مدينة يقال لها تُشْمُس أقلّ من مرحلة أيضاً، ولما ذكر المدن التي على البحر قال: ثم تَعْطف على البحر المحيط يساراً وعليه من المدن ، قريبة منه وبعيدة ، حرمانة وساوران والحجا على نحر البحر ، ودونها في البرّ مشرقاً : الأقلام ثم البصرة ؛ وقال البشّادي : البصرة مدينة بالمغرب كبيرة، كانت عامرة وقد خربت، وكانت جليلة ، وكان قول البشّاري هذا في سنة ٣٧٨ ؛ وقرأت في كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري الأندلسي: بين فاس والبصرة أربعة أيام ، قال: والبصرة مدينة كبيرة، وهي أوسع تلك البلاد مرعى وأكثرها ضرعا ولكثرة ألبانها تعرف ببصرة الذِّبَّان وتعرف ببصرة الكتان ، كانوا يتبايعون في بدء أمرها في جميع تجاراتهم بالكتان ، وتعرف أيضاً بالحمراء لأنها حمراء التربة ، وسورها مبني بالحجارة والطوب، وهي بين شرفَيْن، ولها عشرة أبواب، وماؤها 'زعاق ، وشرب أهلها من بئر عذبة على باب المدينة ، وفي بساتينها آبار عذبة ، ونساءُ هذه البصرة محصوصات بالجمال الفائق والحسن الرائق، ليس بأرض المفرب أجبل منهن؛ قال أحمد بن فتح المعروف بابن الحزاز التيهر في يمدح أبا العيش عيسى بن إبراهيم بن القاسم:

قَبَحَ الْإِلهُ الدهرَ الآقَيْنَةُ وَبياضِ بصريَّةً في حمرة وبياضِ الحمرُ في الحطانها ، والوردُ في وجنانها، والكشخ غير مفاض في شكل مُر جي ونسك مهاجر، وعفاف سُنتي وسَنت إباض تيهمَر تُ أنت خلية، وبرقة عورقة عورقة

لا عدر الحمراء في كلـفي بها، أو تستفيض بأبحرُر وحياضٍ

قال: ومدينة البصرة مستحدثة أسست في الوقت الذي أسست فيه أصيلة أو قريباً منه .

بُصْرَى : في موضعين ، بالضم ، والقصر : إحداهسا بالشام من أعمال دمشق، وهي قصة كورة حَوْران، مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً ، ذكرها كثير في أشعارهم ؛ قال أعرابي :

أيا رُفقة ، من آل بُصرَى ، تحمّلوا وسالتنا لُقيت من رُفقة رُشدًا إذا ما وصلتم سالمين ، فبلتفوا تحية من قد ظن أن لا يرى نجدا وقولوا لهم : ليس الضلال أجازنا ، ولكننا جُزنا لللقاكم عَسدا وإنا تركنا الحارثي مكبلا وإنا تركنا الحارثي مكبلا بكيس الهوى،منذكركم،مضيراً وجدا

وقال الصبَّة بن عبد الله القشيري :

نظرت ، وطرف العين يكتبع الهوى، بشرقي بُصرى نظرة المتطاول لأبضر ناراً أوقد َت ، بعد هجعة ، لريًا بذات الرّمث من بطن حائل ِ وقال الرّماح بن ميًادة :

ألا لا تَلِطِّي السَّتَرَ يا أُمَّ جَعْدَرٍ ، كفى بَدُرى الأعلام من دوننا سِترا إذا هَبَطَت بُصْرَى تَقَطَّع وَصلها، وأَعْلَقَ بَوَّالِمان من دونها قَصرا فلا وَصْل ، إلا أَن تُقارِب بيننا قلائص محسِر ن المطي بنا حسرا

فيا ليت شعري! هل بحلتن أهلها وأهلي روضات ببطن اللوى خضرا وهل تأتيني الريح تدرم موهناً برياك ، تعروري بها عُقداً معنوا ?

ولما سار خالد بن الوليد من العراق لمدد أهل الشام قدم على المسلمين وهم نزول ببصرى ، فضايقوا أهلها حتى صالحوهم على أن يُؤدُّوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة ، وافتتح المسلمون جميع أرض حوران وغلبوا عليها وقتئذ ، وذلك في سنة ١٣. وبُصْرَى أيضاً : من قرى بغداد قرب عكنبراء ، وإياها عنى ابن الحجاج بقوله :

ولعمر الشباب! ما كان عني أول الراحلين من أحبابي إن توكئي الصباء عني ، فإني قد تعزيّت بعده بالتصابي أيظن الشباب أني مخل بعده بالسماع ، أو بالشراب بعده بالسماع ، أو بالشراب بطش لي حانتي أوانا وبصرى الدان التي أدى والحوابي أن تلك الظروف أمست خدوراً لنات الكروم والأعناب بشمول ، كأنما اعتصروها من معاني شمائل الكتاب والمعاني إذا تشابهت الأج

وإليها ينسب أبو الحسن محمد بن محمد بن أحمد بن خلف البُصْر وي الشاعر ، قرأ الكلام على المُر تَضَى المُوسَوي ، كتب عنه أبو بكر الخطيب من شعره

#### أقطاعاً ؛ منها :

تَرَى الدنيا وزهرتها ، فتَصْبُو ، ولا يَخْلُو من الشهوات قلبُ ولكن في خلائقها نفَارْ ، ومَطلَبُهُمَا بغير الحظُّ صَعْبُ كثيراً ما نكنُومُ الدهرَ بما يُمرُ بنا ، وما للدهر كنْتُ ويعتب ُ بعضنا بعضاً ، ولولا تعذُّر ُ حاجـة ما كان عَتْبُ فضول العيش أكثر ُها هموم ۗ ، وأكثرُ ما يضرُك ما تُحبُّ فلا يَغْرُرُ كُ 'زخْرُ فُ مَا تَرَاهِ ؟ وعيش" لَيِّن ُ الأعطاف رَطْبُ فتحت ثياب قوم ، أنت فيهم صعيح الرأي ، داء لا يُطَبُّ إذا ما بُلْغَة مَ جَاءَتُكُ عَفُواً ، فخذها فالغني مَرْعًى وشيرْبُ إذا اتَّفَقَ القليل وفيه سِلمْ ، فلا تُر د الكثيرَ وفيه حَرْبُ

ومات البُصْرَوي سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة .

البَصَلُ : بلفظ البصل من الخضر الذي يُؤكل ويطبخ : إقليم البصل من إشبيلية من جزيرة الأندلس. وكَفْرُ بَصَل : من قرى الشام .

البَصَليَّة ' : منسوب : محلته في طرف بغداد الجنوبي ومن الجانب الشرقي متصلة بباب كلئو اذكى ؛ ينسب إليها قوم ، منهم أبو بكر محمد بن إسماعيل بن علي ابن النعمان بن راشد البُندار البَصَلاني ، كان شيضاً ثقة ، مات في شعبان سنة ٣١١ .

بَصِناً: بالفتح ثم الكسر ، وتشديد النون: مدينة من نواحي الأهواز صغيرة وجبيع رجالهم ونسائهم يغزلون الصوف وينسجون الأغاط والستور البصنية ويكتبون عليها بصنى ، وقد تُعمَل بيردون ون وكليوان وغيرهما من المدن المجاورة لبصناً وتدلس بستور بصنى، والمعدن بصنى ، ولهم نهر يسمونه وجلة بصنى، فيه سبعة أرحية في السفن، والنهر منها على رمية سهم .

بَصِيدًا: بالفتح ثم الكسر، وياء ساكنة، ودال مهملة، مقصور: من قرى بغداد؛ ينسب إليها أبو عمد الحسن بن عبد الله بن الحسن البصيداي من أهل باب الأزج، توفي في جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وخمسمائة.

بَصِيرُ الْجَيْدُوو : آخره راء ، والجيدور : بالجيم ، وياء ساكنة ، ودال مهملة مضومة ، وواو ساكنة ، وراء: قرية من نواحي دمشق ؛ منها ضحّاك بن أحمد ابن محمد البصيري ، كتب عنه أبو عبد الله محمد بن حمزة بن أحمد بن أبي الصقر القرشي الدمشقي بيتي شعر لغيره وأورده في معجمه ونسبه كذلك .

#### ماب الباء والضاد وما يليهما

بضاعة ' : بالضم وقد كسره بعضهم ، والأول أكثر : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ؛ فيها أفتى النبي، صلى الله عليه وسلم، بأن الماء طهور ما لم يتغير؛ وبها مال ' لأهل المدينة من أموالهم ؛ وفي كتاب البُخاري تفسير القع نبي : لبُضاعة نخل ' بالمدينة ، وفي الحبر أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أتى بئر بضاعة فتوضاً من الد النو وردها إلى البئر وبصتى فيها وشرب من مام ا ، وكان إذا مرض المريض في أيامه

يقول: اغسلوني من ماء بضاعة ، فيغسل فكأنما أنْشط من عِقَالٍ ؛ وقالت أَسماءُ بنت أبي بكر : كُنْتًا نغسل المر من من بئر بُضاعة ثلاثة أيام فيعافون ؟ وقال أبو الحسن الماوردي في كتــاب الحاوي من تصنيفه: ومن الدليل على أبي حنيفة ما رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن سُفَيْط بن أبي أبوب عن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي سعيــد الخُدّري أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قيل له : إنك تتوضَّأ من بنُو بضاعة وهي تُنظرُح فيهما المعائض ولحوم الكلاب وما يُنْحَيِّي الناسُ ، فقال : الماءُ لا يُنْجَسِّمه شيءٌ ؟ فلم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تأثيراً في نجاست. وهذا نصُّ يدفع قول أبي حنيفة ، اعترضوا على هذا الحديث بسؤالين، أحدهما: أن برر بضاعة عين حاربة إلى بساتين يشرب منها والماءُ الجاري لا تثنت فسه النجاسة ، والجواب عنه : أن بثر بضاعة أشهَر ُ حالاً من ان يعترضوا عليها بهذا السؤال، وهي بئر في بني ساعدة ؟ قال أبو داود في سُننه : قَدَّرْتُ بنُو بضاعة بردائي مدد تُه عليها ثم ذرعته و فإذا عرضه ستة أذرع، وسأَلتُ الذي فتح لي البستان فأدخلني إليها : هل غيَّر بناؤها عما كانت عليـه ? فقال : لا ، ورأيت ُ فيها ماءً متغيِّر اللون ، ومعلوم ۖ أن الماءَ الجاري لا يبقى متغير اللون ، قال أبو داود : وسمعت قتلة بن سعيد يقول: سألت قَيِّم بنو بضاعة عن عُمْقها فقال: أكثر ما يكون الماءُ فيها إلى العانبة ، قلت : إذا نقص? قال : دون العَوْرة؛ والسؤال الثاني أن قالوا : لا يجوز أن يُضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بئر ماء يتوضَّأُ فيه رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المحائض ولحوم الكلاب، بل ذلك مستحيل عليهم وذلك بصيانة وضوء رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، أو لى ، فدل" على ضَعْف هذا الحديث ووهائه ، والجواب عنه :

أن الصحابة لا يصح إضافة ذلك إليهم ولا رَوينا أنهم فعلوا، وإنما كانت بئر بضاعة قررب مواضع الجينف والأنجاس وكانت تحت الريح وكانت الريح تلقي ذلك فيها، قال: ثم الدليل عليه من طريق المعنى أنه ما حمث كثير فو جب أن لا ينجس بوقوع نجاسة لا تغيره قياساً على البَعْرة.

بَضَةُ : بالفتح ، والتشديد : من أسماء زمزم ؛ قال الأصمعي : البضُ الرّخصُ الجسد وليس من البياض خاصّة ولكن من الرخوصة ، والمرأة بَضَة ". وبَضَ الماءُ يَبِضُ بضيضاً إذا سال قليلًا قليلًا . والبَضَضُ : الماءُ القليل. وركبة بضوض: قليلة الماء.

البُضَيْضُ : بلفظ التصغير ، والبَضيض : الماءُ القليل ، كا ذكر قبل هذه الترجمة ، وأَظنُه موضعاً في أرض طي ٤ : قال زيد الحيل الطائي :

عَفَت أَبْضَة من أهلها فالأجاول ،
فجنبا بُضيْض فالصعيد المقابل ،
فبرقة أَفْعَى قد تقادَمَ عهد ها ،
فليس بها إلا النعاج المطافل ،
يُذَكِّر نيها ، بعدما قد نسيتها ،
كَذَكِّر نيها ، بعدما قد نسيتها ،
كَمَاد " وَرَسَم " بالثّنانة ماثل ،
وقال النبهاني :

أرادوا جَلائي يوم فَيَنْد ، وقَرَّبُوا لِحَّى ورؤوساً للشهادة تَرْعَسُ سيَعلَمُ مَن يَنْوِي جِلائيَ أَنَّنِي أُرِيبِ ، بأكناف البُضيض، حَبَلْبُسُ الحِبلْبَسُ : المقيم الذي لا يكاد يَبْرَحُ المنزل . البُضيْعُ : مصغر ؛ وبُروك بالفتح في شعر حسان بنابت :

أَسَأَ لُـت َ رَسْمَ الدار أَم لَم تسأَلِ ، بين الجَو البي فالبضيع فَحَو مَلَ ِ ?

ورواه الأثرَمُ ، البصيع ، بالصاد المهملة ، وقال : هو جبل بالشام أسو د ، عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حَلَّبس قال: إن عيسى بن مريم ، عليه السلام ، أشرف من جبل البضيع ، يعني جبل الكسوة ، على الفوطة فلما رآها قال عيسى للغوطة : إن يَعجز الغني أن يجمع بها كنزاً فلن يعجز المسكين أن يشبع فيها خبزاً ؛ قال سعيد بن عبد العزيز : فليس يموت أحد في الغوطة من الجوع ؛ وقال السكري في شرح قول كثير :

منازل من أسماء لم يعف رسمها رياح التُريا خِلفَة ، فضريبها تَكُوح بأطراف البضيع ، كأنها كتاب زبور خُط لك نا عسيبها

قال : البضيع تظريب عن يساد الجاد أسفل من عين الغفاديين ، واسم العين النُّجْع .

البَضيع : بالفتح ثم الكسر : جزيرة في البحر ؟ قال ساعدة بن جُوَيَّة الهُذَالِي يصف سحاباً :

أفعنك لا بَوْق ، كأن وميضه أ غاب تشيئه ضرام مُثْقَبُ سادٍ ، تخرام في البضيع ثانياً ، يَلُوي بعَيقات البحاد ويَجنِبُ

قال الأزهري: ساد أي مهمك ؛ وقال أبو عمرو: السادي الذي يبيت حيث يمسي. تخرم أي قطع ثمانياً بالبضيع ، وهي جزيرة في البحر. يلوي بماء البحر أى محمله لمطره ببلد.

# باب الباء والطاء وما يليهما

البيطاح : بكسر أوله ، جمع بطحاء : وهي بطاح مكة ، ويقال لقريش الداخلة البطاح ؛ وقال ابن

الأعرابي : قريش البطاح الذين ينزلون الشعب بين أَخْشَىُ مَكَة ، وقريش الظواهر: الذين ينزلون خارج الشعب، وأكرمهما قريش البطاح؛ والبطحاء في اللغة: مسيل فيه دقاق الحصى ، والجمع الأباطح والبطاح ، على غير قياس ؛ وقال الزبير بن أبي بكر : قريش البطاح بنو كعب بن لؤي، وقريش الظواهر ما فوق ذلك سكنوا البطحاء والظواهر؛ وقبائل بني كعب هم: عدي وجُمعَ وتيم وسهم ومخزوم وأسد وزُهرة وعبد مناف وأمية وهاشم ، كلُّ هؤلاء قريش البطاح ؛ وقريش الظواهر : بنو عامر بن لؤي مخلله بن النضر والحارث ومالك ، وقد درجا، والحارث ومحارب ابنا فهر وتيم الأدرم بن غالب بن فهر وقيس بن فهر درج، وإنما سموا بذلك لأن قريشاً اقتسموا فأصابت بنو كعب بن لؤي البطحاء وأصابت هؤلاء الظواهر، فهـذا تعريف للقبائل لا للمواضع ، فإن البطحاويين لو سكنوا بالظواهر كانوا بطحاويين وكذلك الظواهر لو كانوا سكنوا البطماء كانوا ظواهر ، وأشرفهم البطحاويون ؛ وقال أبو خالد ذكوان مــولى مالك الدار:

> فلو شهد تني من قريش عصابة ": قريش البطاح لا قريش الظواهر واكنهم غابوا وأصبحت شاهداً ، فتُبَيَّحْت من مولى حفاظ وناصر

وبلغت معاوية فقال: أنا ابن سداد البطحاء والله إياي نادى ، اكتبوا إلى الضحاك أنه لا سبيل لك عليه واكتبوا إلى مالك واشتروا لي ولاء ، فلما جاء الكتاب مالكاً سأل عنه عبد الله بن عبر فقال: إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع الولاء وهبتيه ؛ وقال أبو الحسن محمد بن عدلي بن نصر

الكاتب قال : سمعت عو "ادة تغني في أبيات طريح ابن إسماعيل الثقفي في الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان من أخواله :

أنت ابن مُسلَنظيح البيطاح، ولم تُطرَق عليك الحُننِيُّ والوُلُجُ

الحُني: ما انخفض من الأرض. والوُلُجُ : ما اتسع من الأودية ، أي لم تكن بينهما فيخفى حسبُك ، فقال بعض الحاضرين: ليس غير بطحاء مكة فما معنى هذا الجمع ? فشار البطحاوي العلوي فقال: بطحاء المدينة وهو أجل من بطحاء مكة وجَد ي منه ، وأنشد له:

وبطحا المدينة لي منزل ، في منزل فيا حبّدًا ذاك من منزل

فقال: فهذان بطحاوان فما معنى الجمع ? قلنا: العرب تتوسع في كلامها وشعرها فتجعل الاثنين جمعاً، وقد قال بعض الناس: ان أقل الجمع اثنان وربما ثنوا الواحد في الشعر وينقلون الألقاب ويغيرونها لتستقيم لهم الأوزان ؛ وهذا أبو تمام يقول في مدحه للوائق:

يَسْمُو بِكُ السَّقَّاحِ والمنصورِ والمأمون والمعصوم فنقل المعتصم إلى المعصوم حتى استقام له الشعر ؟ وبالأمس قال أبو نصر بن نباتة :

> فأقام باللُّورَين حولاً كاملًا ، يترقَّب ُ القدر َ الذي لم يَقْدر

وما في البلاد إلا اللثور المعروفة، وهذا كثير ، وما زادنا على الصحيح والحزر ولو كان من أهـل الجهل لهان ولكنه قد جس الأدب ومسه ؛ وبما يؤكد أنها بطحاوان قول الفرزدق :

وأَنْت ابن بطحاوَيْ قريش، فإن تشأُ تكن في ثقيف سيل ذي أدبٍ مُفْرِ

قلت أنا : وهذا كله تعسف"، وإذا صح بإجماع أهل اللغة أن البطحاء الأرض ذات الحصى ، فكل قطعة من تلك الأرض بطحاء ، وقد سميت قريش البطحاء وقريش الظواهر في صدر الجاهلية ، ولم يكن بالمدينة منهم أحد ؛ وأما قول الفرزدق وابن نئباتة فقد قالت العرب : الرقمتان ورامتان ، وأمثال ذلك تمر كثيراً في هذا الكتاب، قصد هم بها إقامة الوزن فلا اعتبار به ، والله أعلم .

البُطاح: بالضم؛ قال أبو منصور: البُطاح مرض يأخذ من الحبيّ ، والبُطاحيّ مأخوذ من البُطاح ، وهو منزل لبني يَربوع ، وقد ذكره لبيد فقال:

> تربُّعَت الأشراف ثم تَصَيَّفَت حَسَاءَ البُطاح ، وانتجَعْنَ السلائلا

وقيل: البطاح ماء في ديار بني أسد بن خزيمة ، وهناك كانت الحرب بين المسلمين وأميرهم خالد بن الوليد وأهل الردة ، وكان ضرار بن الأزور الأسدي قد خرج طليعة لخالد بن الوليد وخرج مالك بن نويرة طليعة لأصحابه فالتقيا بالبطاح فقتل ضرار مالكاً ، فقال أخوه ممتمم بن نويرة يوثيه :

تطاول هذا الليل ماكاد ينجلي ، كليل عام ما يُويد صراما سأبكي أخي ما دام صوت حمامة تُؤرَّق ، في وادي البُطاح ، حماما وأبعَث أنواحاً عليه بسُحْرة ، وتَذْرِف عيناي الدموع سيجاما

وقال وكيع بن مالك يذكر يوم البطاح :

فلا نحسبا أني رجعت ، وأني منعت ، وأني منعت ، وقد نحنى علي الأصابع والكني حاميت عن جُل مالك ، ولاحظ ت حتى أكلك عني الأخادع فلما أتانا خالد بلوائه تخطئت إليه ، بالبطاح ، الودائع والدائع والمناورة والمن

بِطان من بكسر أوله: منزل بطريق الكوفة بعد الشقوق من جهة مكة دون الثعلبية ، وهو لبني ناشرة من بني أسد ؛ قال شاعر :

أقول لصاحبي من التأسي ، وقد بلغت نفوسهما الحلوقا: إذا بلغ المطي بنا بطاناً ، وجُزْنا الثعلبية والشُّقُوقا وخَلَّفنا 'زبالة ثم رُحنا ، فقد ، وأبك ، خَلَفنا الطريقا

وبطان أيضاً : بلد باليمن من يخلاف سينحان .

البطائة: بزيادة الهاء: بثر بجنب قرانين ، وهما جبلان بين دبيعة والأضبط ابني كلاب وعبد الله بن أبي بكر بن كلاب .

البَطَائح: نذكر حالها في البطيعة.

البطنحاء : أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى ؟ وقال النضر : الأبطح والبطحاء بطن الميثاء والتلعة والوادي ، وهو التراب السهل في بطونها بما قد جر ته السيول ، يقال : أتينا أبطئح الوادي ، وبطحاء مثله ، وهو توابه وحصاه والسهل اللين ، والجمع الأباطح ، وقال بعضهم : البطحاء كل موضع متسع ؟ وقول عمر ، وضي الله عنه : بطتموا المسجد أي القوا فيه الحصى الصغار ؟ وهو موضع بعينه قريب

من ذي قار ، وبطحاء مكة وأبطحها ، مدود ، وكذلك بطحاء ذي الحليفة ؛ وقال ابن إسحاق : خرج النبي ، صلى الله عليه وسلم ، غازياً فسلك نتقب بني دينار من بني النبجاد على فيفاء الخبار فنزل تحت شجرة ببطحاء ابن أزهر يقال لها ذات الساق ، فصلى تحتها فشم مسجده ، صلى الله عليه وسلم ، وآثار أُثفية قدره . وبطحاء أيضاً : مدينة بالمغرب قرب تلمسان ، بينهما نحو ثلاثة أيام أو أربعة .

أيا سعيد! لم أزَلُ بعدكم
في كُرَبِ للشوْق تغشاني
كم تجلس وَلتَّى بلذَّاته،
لم يَهْنَني إِذْ غاب نَدْماني
سَقْياً لسَلْع ولساحاتها،
والعيش في أكناف بُطْيحان

أمسيَت ، من شوقي إلى أهلها، أُدفَع أحزان أحزان

وقال ابن مُقبل في قول مَن كسر الطاء: عَفَى بَطِحان من سُليمي فيَشْرِب ، فمُلْقَى الرحال من مِشْي ، فالمُحصَّب ُ

وقال أبو زياد : 'بطُّنحان من مياه الضَّباب .

البَطْحَة : بالفتح ثم السكون: ماء بواديقال له الخُنوقة، وقال أبو زياد : من مياه غني البطنعة .

'بطئو'وح' : بضم أوله والراء: حصن من أعمال فَـحص البلوط من بلاد الأندلس .

بيطنووش : بالكسر ثم السكون ، وفتح الراء ، وسكون الواو ، وشين معجمة : بلدة بالأندلس ، وهي مدينة فحص البلتُوط فيا حكاه عنهم السلفي ؛ منها أبو جعفر أحمد بن عبد الرحمن البطر وشي ، فقيه كبير حافظ لمذهب مالك ، قرأ على أبي الحسن أحمد ابن محمد وغيره ، الفقه ، وروى الحديث عن محمد بن فر وخ بن الطلاع وطبقته ، وأخذ كتب ابن حزم الطاهري ، عن ابنه أبي رافع أسامة بن علي بن حزم الطاهري ، كان يوماً في مقبرة قرر طبة فقال : أخبرني صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر أبي الوليد يونس بن عبد الله ابن الصفار عن صاحب هذا القبر ، وأشار إلى قبر أبي عبد الله عبى عن صاحب هذا القبر ، وأشار إلى قبر أبي عبد الله عبى عن صاحب هذا القبر ، وأشار إلى قبر أبيه مجيى عن مالك بن أنس المديني ، قال : فاستحسن خيى عن مالك بن أنس المديني ، قال : فاستحسن ذلك منه كل من حضر .

'بطُو'وش' : مثل الذي قبله ؛ إلا أن أوله وراءه مضومتان : بلد من أعمال دانية بالأندلس ؛ منها أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أمية بن سعيد بن عَتَّال

الداني البُطروشي ، سمع ابن ُسكرَّة السرقسطي وشيوخ قرطبة وولتي قضاء دانية ، وكان من أهل العلم والفَهُم ؛ ذكرها والتي قبلها السلفي .

بَطْلُسَ : بفتح أوله واللام : جبل .

بَطْكُنْيُوس : بفتحتين ، وسكون اللام ، ويا عمضومة ، وسين مهملة : مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة ، ولها عمل واسع يذكر في مواضعه ؛ ينسب إليها خلق كثير ، منهم : أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي النحوي اللغوي صاحب التصانيف والشعر ، مات في سنة ٢٥١ وأبو الوليد هشام بن يحيى بن حجاج البطليوسي ، سمع بقرطبة ورحل إلى المشرق فسمع بمكة والشام ومصر وإفريقية وغير ذلك وعاد إلى الأندلس فامتُحن ببلده بسعاية سعيت به فأسكن قرطبة فسمع منه قبل بسعاية شعيت به فأسكن قرطبة فسمع منه قبل المنثير ، وقال ابن الفرضي : وسمعت منه قبل المحثير ، وعدها ، ومات في شوال سنة ٢٨٥ .

بُطْنَانُ : بالضم ثم السكون ، ونونان بينهما ألف ؟ وبُطْنَانُ الأَو دية : المواضعُ التي يستريض فيها الماء ماء السَّيْل فيكُر م نباتُها ، واحدتها بَطن ؛ عن أبي منصور ، وهو اسم واد بين منبج وحلب ، بينه وبين كل واحد من البلدين مرحلة خفيفة ، فيه أنهاد جادية وقدى متصلة ، قصبتها بُزاعة ؛ وقد ذكر امرؤ القيس في شعره بعض قراه فقال :

أَلَّا رُبَّ يوم صالح قد شهدتُهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

وفي كتاب اللُّصوص: 'بطنان' حبيب بقنسرين ' نسب إلى حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْري ' وذلك أن عياض بن غنم وجّهه' أبو عبيدة من حلب ففتح

حصناً هناك فنُسب إليه ؛ وفي الحماسة قطعـة شعر ذكرتها في الجابية، منها :

فلو طاوَعُوني يوم 'بطنانَ ' أُسْلَمِتُ لَقَيْسٍ فُـر ُوجِ ' منكم ُ ومَقَاتِلُ ُ وقال ابن السكيت في تفسير قول كُثيّر : وما لست ُ من نصحي أخاك بمُنكر ببُطنانَ ، إذ أهـل القباب عماعم ُ

بُطْنَانُ حبيب بأرض الشام ، كان عبد الملك يَسْتُو فيه في حرب مصعب بن الزبير ، ومصعب يَشْتُو بمسكن ؛ قال وقال غيره : ولم يذكر القائل الأول بُطنان بأسفل قنسرين وبطنان حبيب وبطنان بني وبر بن الأضبط بن كلاب بينهما دَوْحَـة " للماشي ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

> سقى الله حَيثاً دون بطنان دارُهم، وبُورِكَ في مُرْدٍ، هناك، وشيب وإني وإياهم، على بُعْد دارِهم، كخس بالح في الزُّجاج مَشُوب

وإلى بطنان ينسب أبو علي الحسن بن محمد بن جعفر الحلمي ، يعرف بابن البُطناني ، روى عنـه جعفر بن محمد بن سعيد بن شعيب بن النج حَوْراني العبدري.

بَطْنُ أَعْدًا: البطن: الغامض من الأرض، وجمعه بُطنان مثل عَبد وعُبدان: وهو موضع له ذكر في حديث الهجرة أنه سلك منه إلى مَد ُلْجَة تَعْهِنَ.

بَطَنْنُ أَنْفُ : من منازل هذيل نزل به قوم على أبي خراش فخرج ليجيئهُم بالماء فنهشته حَية " فمات ؟ وقال قبل موته :

لعَمْرُ لُكُ ، والمنايا غالبات على الإنسان تَطلَعُ كُلُّ نجد

لقد أهلكت ُ حَية َ بطن أنف على الأصحاب ساقاً ذات فَـقد وقال أضاً :

لقد أهلكت حيَّة بطن أنف على الأصحاب ساقاً ذات فَضَل فما تَر كَت عَدُواً، بين بُصرى إلى صنعاء ، يطلبُ بي بيذَحْل

بَطْنَنُ الْإِيادُ: فِي بلادُ بنِي يُربُوعُ ؛ عَنْ بَعْضُهُمْ . بَطْنَنُ النَّيْنِ : بِلْفُظُ النِّينِ مِنْ الفُواكِهُ : فِي بلادُ بني

بَطَنُ النَّيْنِ : بلفظ التين من الفواك : في بلاد بني دبيان ؛ قال سُتَمَ بن خُو َيْلد الفزاري :

حَلَّتُ أَمَامَةُ بطنَ النينَ فَالرَّقَمَا، واحتلَّ أَهَلُكُ أَرضاً تُنْبَتِ الرَّتَمَا بَطْن الحُمُو : ضد العبد : واد ٍ بِنَجد ؛ قالت امرأة زوِّجت في طيء :

> لعبري القد أشرفت أطول ما أرى، وكلَّفْت نفسي منظراً متعاليا وقلت : أناراً تـُؤنسين ، وأهلها ، أم الشَّوق أدنى منك يا لبُن دانيا ؟ وقلت لبَطن العر حيث لقيته : سقى الله أعلاك الذهاب الغواديا

بَطْنَنُ الْحَوِيمِ : بفتح الحاء ، وكسر الراء : في بلاد أبي بكر بن كلاب وفيه روضة ذكرت في الرياض . بَطْنَنُ حُلْمَيَّات : بضم الحاء المهملة ، وفتح اللام ، في شعر عمر بن أبي ربيعة :

ألم تساًل الأطلال والمتربعاً ببطن حُليًات، دوارس بَلْقُعا لهند وأتراب لهند، إذ الهوى جميع "، وإذ لم نخش أن يتصدّعا

بَطَنُنُ الذَّهَابِ : يُروى بفتح الذال وضها : لبني الحادث بن كعب، كان فيه يوم من أيامهم .

بَطَن ُ الرُّمَّة : بضم الراء ، وتشديد الميم ، وقد يقال بالتخفيف ، وقد ذكر في الرمة : وهو واد معروف بعالية نجد ؛ وقال ابن دريد : الرُّمّة قاع عظيم بنجد تنصب اليه أودية ...

بَطَنُنُ 'رُهاط: بالضم: في بلاد هذيل بن مُدُّركة ، وقد ذكر في 'رهاط .

بَطْنَنُ سَاقِي : مُوضَع فِي قُول 'زُهَيْدِ :

عَفَا من آل لَيلي بطن ساقٍ ، فَأَكْثَبِسَة ُ العجالزِ فَالقَصِيمُ ُ

بَطَّنُ السَّمِّ : واد بين هجر ونجد كان لهم فيه يوم ؟ قال حرير :

أَاسْتَقْبَلَ الحَيْ بَطَنَ السَّرِ أَمْ عَسَفُوا، فَالْقَلَبُ فَيْهُم وهِ يَنْ أَيْنَا انْصُرْفُوا

بَطَنْ شَاغِو : الشّين والغين معجمتان ؛ قال الشاعر :
فإنَّ على الأحساء، من بطن شاغر،
نساءً يُشبَهْنَ الضّراء الغوَ اديا
إذا كان يوم " ذو خر وج وريَّة ،
يشبَهْنَ "ذكر ان الكلابِ المقاعيا

الضراة : الضاربة . والغوادي: التي تَغُدُو على الصيد.

بَطْنُنُ الضَّبَاعِ : قال المُرَقِّش :

لمن الظعن ُ بالضّعَى طافيات شبهها الدّوم ُ أو خكايا سَفين ؟ جاعلات ُ بطن الضّباع شمالاً ، وبراق النّعاف ذات اليمين

بَطْنُن ظُنْمِي : أَرض لكلب ؛ قال امرؤ القيس :

سَمَا لَكَ سُوْقٌ بعدما كان أَقْصَرَا، وحَلَّتْ سُلَيْمِي بطنَ طَبْيِ فَعَرَعَرَا

بَطَن العَتك : بفتح العين ، وسكون التاء فوقها نقطتان ، وكاف : من نواحي اليامة .

بَطْنُ عُرِنَةَ : 'ذَكر في عرنة فأغنى .

بَطْنُ عِنَانَ : واد ذكر في عِنان .

بَطْنُ اللَّوى: قال الأَصمعي وقد ذكر بلاد أبي بكر ابن كلاب فقال: لهم أُركِ كتان ثم بطن اللوى صدر و لهم وأسفك لبني الأضبط وأسفل ذلك لفزارة ، وهو واد ضخم إذا سال سال أياماً ؛ قال ابن مَيَّادَة :

> ألا ليت شعري! هل محلَّتْنَ أهلُها وأهلي روضات ببطن اللوى خُضْرًا

بَطَنَنُ مُحَسِّرٍ : بضم الميم ، وفتح الحاء ، وتشديد السين وكسرها : هو وادي المُزْدَ لفة ؛ وفي كتاب مسلم أنه من منى "، وفي الحديث : المزدلفة كائها مو قف " إلا وادي محسِّر ؛ قال ابن أبي تجيح : ما صب من من من عسِّر فهو منها وما صب منها في من فهو من منى ، وهذا هو الصواب إن شاء الله .

بَطْنُ مَوَّ : بفتح المم ، وتشديد الراء : من نواحي مكة ، عنده يجتمع وادي النخلتين فيصيران وادياً واحداً ، وقد ذكر في نخلة وفي مَرَّ ؛ وقال أبو كذوب الهُذكى :

أصبح من أم عمرو بطن مر" ، فأك ناف الرجيع فذو سيدر فأملاح وحشاً ، سوى أن فر"اد السباع بها ، كأنها من تبعلي الناس أطلاح أ

بَطْنُ نَخَل : جمع نخلة : قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة ، بينهما الطرَفُ على الطريق ، وهو وقال أيضاً :

نظرت وضعت جاني التفاتة ، وما التفت المشتاق الأ لينظرا إلى أرْجُوانِي من البرق ، كلما تنسر عُلوي السعاب تعَصْفَرا يضيء عُماماً فوق بطياس واضعاً ينسِص ، وروضاً تحت بطياس أخضرا وقد كان عبوباً إلى لو أنه أضاء غزالاً عند بطياس أحورا

البُطيْحًاءُ : تصغير البطحاء : رَحبة مرتفعة نحو الذراع، بناها عمر خارج المسجد بالمدينة .

البَطيحة : بالنتح ثم الكسر ، وجمعها البطائح ، والبطيعة والبطحاء واحد، وتبطُّح السيلُ إذا أنَّسع في الأرض ، وبذلك سبَّت بطائح واسط لأن الماه تبطُّعت فيها أي سالت وانسَّعت في الأرض: وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة ، وكانت قديماً قُرى متَّصلة وأرضاً عامرة ، فانتَّفق في ايام كسرى ابرويز أن زادت دجلة زيادة مفرطـة وزاد الفرات أيضاً بخلاف العادة فعجز عن سدّها ، فتبطح الماءُ في تلك الديار والعمارات والمزارع فطـَرَدَ أَهلها عنها ، فلما نقص الماء وأراد العمارة أدركتُه المنيَّة ، وولي بعده ابنه شِيرُو َيْه فلم تَطُلُلُ مُدَّتُهُ، ثم وَلي نسالًا لم تكن فيهن كفاية ، ثم جاءً الإسلام فاشتغلوا بالحروب والجلاء ، ولم يكن للمسلمين درية بعسارة الأرضين ، فلما ألقت الحروب أو زارها واستقر"ت الدولة الإسلامية قرارها ، استَفْحَلَ أَمرُ البطائح وانفسَدَت مواضع البُّثوق وتغلبُ الماءُ على النواحي، ودخلها العُمَّالُ بالسُّفُن فر أو ا فيها مواضع عالية لم يُصِل الماءُ إليها ، فبنَو الفيها قرى ، وسكنها قوم

بعد أبرق العَزَّاف للقاصد إلى مكة .

بيطنياس : بكسر الباء ، وسكون الطاء ، وياء : وأهل حلب كالمجمعين على أن بطياس قرية من باب حلب بين النير ب وبابيل ، كان بها قصر لعلي بن عبد الملك بن صالح أمير حلب ، وقد خربت القرية والقصر ؛ وقال الخالديّان في كتاب الديرة: الصالحية فرية قرب الرّقة وعندها بطياس ودير زكر ي ، وقد ذكرته الشعراء ؛ قال أبو بكر الصّنو بري :

إنتي طربن إلى زينون بيطنياس، بالصالحيَّةِ ذاتِ الوَرْد والْآسِ مَنْ يَنْسَ عَهْدَهما يوماً فلستُ له، وإن تطاو َلت ِ الأَيَّامِ ، بالنَّـاسي يا مَوْطناً كان من خير المواطن لي لمَّا خَلَوْتُ به ما بين 'جلاسي وقائل لي أَفِقْ بوماً فقلتُ له: من سُكْرة العُبِ أو من سكرة الكاس ? لا أشرب الكاس إلا من يدي وشإ مفهف كقضيب البان ميَّاسِ مُورَدُ الخَدِّ فِي قُلْمُص مُورَدُهُ، له من الآس إكليال على الراس قُلُ للذي لام فيه : هل ترى خَلَفاً، يا أَمْلُتُح الروض بل يا أَملَح الناسِ وقال البُعتُري وهو بَدُلُ على أَنها مُحَلَّبَ : يا بَوْقُ أَسْفُو عَن قُنُو يَق فَطُو تَنَيُ حَلَب فأَعْلَى القصر من بطياسِ عن 'منْبِت الورد المعصفر صِبْغُه'، في كل ضاحية ومَجْني الآس أرض إذا استو حَشْتُ ثُم أَتبتُها، حَشَدَت على فأكثرَت إيناسي

وزرعوها الأرز ؛ وتغلُّبَ عليها في أوائل أيام بني بُورَيْه أقوام من أهلها ، وتحصنوا بالمياه والسفن ، وجارت تلك الأرض عن طاعة السلطان، وصارت تلك المياه لهم كالمعاقل الحصينة إلى أن انقضت دولة الديلم ثم دولة السلجوقية ، فلما استبدَّ بنو العباس بملكهم ورجع الحقُ إلى نصاب وجعت البطائح إلى أحسن النظام ، وجَبَاها عُمالهم كما كانت في قديم الأيام ؛ وقال حمدان بن السُّعت الجرجاني : حضرت الحسين ابن عمرو الرئستيمي، وكان من أعيان قُوَّاد المأمون، وهو يسأَل الموبَذان من خراسان ونحن في دار ذي الرياستين عن النو رُوز والمهرجان وكيف جُعلا عيداً وكيف مُسمِّياً، فقال الموبذان: أنا أنبئك عنهما: إن واسطاً كانت في أيام دارا بن دارا تسمَّى أفر ونية ولم تكن على شاطىء دجلة ، وكانت دجلة تجري على سَنْنَهَا فِي فَاحِمَةُ بِطِنْ جَوْخًا ، فَانْشُقَتْ فِي أَيَامِ بَهُوام جور وزالت عن تجرُّ اها إلى المَذَّار وصارت تجري إلى جانب واسط منصَّةً ، فغرقت القرى والعمارات التي كانت موضع البطائح ، وكانت متصلة بالبادية ولم تكن البصرة ولا ما حولهـا إلاَّ الأُبُلَّة ، فإنها من بناء ذي القرنين ، وكان موضع البصرة قُـرَى عاديَّة مخوفاً بها لا ينزلها أحــــ ولا يجري بها نهر إلا دجلة الْأَبُّلَةُ ، فأَصاب القرى والمُدُن التي كانت في موضع البطائح ، وهم بشر" كثير"، وبالا فخرجوا هاربين على وجوههم، وتبعهم أهاليهم بالأغذية والعلاجات فأصابوهم مَوْتَى فرجعوا، فلما كان أول يوم من فَـرُورَدين مـاه من شهور الفرس أمطر الله تعالى عليهم مطرآ فأحياه، فرجعوا إلى أهاليهم؛ فقال ملك دلك الزمان: هذا نَوْرُوْزُ أَي هذا يوم جديد، فسُمِّي به ، فقال الملك: هذا يوم مبارك فإن جاء الله، عز وجل، فيه بمطرَ وإلاَّ فليصبُ الماءَ بعضهم على بعض ، وتبركوا به

وصيروه عيداً ؛ فبلغ المأمون هذا الخبر فقال : إنه لموجود في كتاب الله تعالى ، وهو قوله : ألم ترك إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ؛ الآية .

# باب الباء والعين وما يليهما

بُعَاثُ : بالضم ، وآخره تاء مثلثة : موضع في نواحي المدينة كانت به وقائع بين الأوس والخزرج في الجاهلية، وحكاه صاحب كتاب العين بالغين المعجمة، ولم يسمع في غيره ، وقال أبو أحمد السكري : هو تصحيف ، وقال صاحب كتاب المطالع والمشارق : بُعاث ، بضم أوله وعين مهملة ، وهو المشهور فيه ، ورواه صاحب كتاب العين بالغين وقيده الأصلي بالوجهين ، وهو عند القابسي بغين معجمة وآخره ثالا مثلثة بلا فهو ، وهو موضع من المدينة على ليلتين ؛ وقال فيس بن الخطيم :

ويوم بُعاث أسلَمَتنا سيوفُنا إلى نسب ، من جَدَم غَسَّانَ ، ثاقِب

وكان الرئيس في بعض حروب بعاث حُضَير الكتائب أبو أسيد بن حُضَير، فقال خُفاف بن ند بة يرثي حُضَيراً وكان قد مات من جراحه :

> فلو كان حيّ ناجياً من حِمَامهِ لكان حُضيْر ٌ يوم أَغلَـَقَ واقِما

أطاف به ، حتى إذا الليل ُ جَنَّهُ ُ تبوءً منـه منزلاً متناعبــا

وقال بعضهم : بعاث من أموال بني قُرْ يَظَة ، فيها مَزْ رَعَة يقال لها قَوْرا ؛ قال كثيّر مُ عزاة بن عبد الرحمن :

كأن حدائج أظهاندا ، بغينقة لما هبطن البرانا ، نواعم عم على ميثب ، عظام الجذوع أحلنت بعانا كدام الركاب بأنقالها هدت من ساهيج، أو من جوانا

#### وقال آخر :

أرقت فلم تنه عيني حثاثا ،
ولم أهجع بها إلا امتلاثا
فإن يك بالحجاز هو ًى دعاني ،
وأرقني ببطن منتى ثلاثا
فلا أنسى العراق وساكنيه ،
ولوجاوزت سكاعاً ، أو بعاثا

بَعَاذِينُ : بالفتح ، والذال معجمة مكسورة ، وياء ساكنة ، ونون : من قرى حلب لها ذكر في الشعر؟ قال أبو العباس الصفري من شعراء سيف الدولة بن حيدان :

و لأبّامنا بمرج بعاذي ن ، وقد أضحك الرّبي نـُو ارْهُ وحكى الوَشي ، بل أبر على الوَث ي جاء ، منثور ، وبهار . وكأن الشقيق ، والربح تنفي الظلا ل عنه ، جمر يطير شرار . أذكر تنني عناق من بان عني شخصه باعتنافها أشجار .

وقال الصُّنو بري :

شربنا في بَعادَين على تلك المَيادين

بُعَالُ : بالفتح : أرض لبني غفار قرب عُسفان تتَّصل بغَيقَة ؟ قاله الحازمي ثم وجدته لنصر ، وزاد أنه موضع بالحجاز قرب عُسفان ، وهي شعبة لبني غفار تتصل بغيقة ، وقيل : جبل بين الأبواء وجبل جُهينة في واديه خَلَص ؟ وأنشد لكثير :

عرفت الداركالعثلك البَوالي، بغيف الخابعان إلى بَعـال

وقال العبراني : هو بُعال بوزن غُنُراب، موضع بالقُصَيبة ، وأنشد :

ويسأَلُ البُعالُ أَن يَمُوجِا

بُعَالُ : بالضم ؛ قاله الحازمي ثم وجدته لنصر بُعال ، بالضم أيضاً : وهو جبل ضخم بأطراف أرمينية .

بَعُّانِيقُ : بالفتح ، وبعد الألف نون ، وياء ساكنة ، وقاف : واد بين البصرة واليامة ؛ عن نصر جاءً به في قرينة التعانيق .

بَعْنُ " : جفر البعر بين مكة واليامة على الجادة : ما الله المبني ربيعة بن عبد الله بن كلاب ؛ عن نصر .

بَعْوِينُ : بوزن خبسين : بُليد بين حبص والساحل ، هكذا تتلفظ به العامة ، وهو خطأ ، وإنما هو بادين. بعطان : بالضم : واد لحشهم .

بَعْق : بالقاف : واد بالأبواء يقال له البعق ؛ قاله أبو الأشعث الكندي ؛ قال الشاعر :

كَأَنْكُ مردوع بشَسَ مطر"د، يفارقه من عقدة البَعْق مَهِمُها

**بَعْقُوبًا :** بالفتح ثم السكون ، وضم القاف ، وسكون الواو ، والباء موحدة ، ويقال لهـا بَاعَقُوبا أَيضاً : قرية كبيرة كالمدينة، بينها وبين بغداد عشرة فراسخ، من أعمال طريق خراسان ، وهي كثيرة الأنهار والبساتين، واسعة الفواكه متكائفة النخل، وبها 'رُطَب' وليمون ، يُضرب بجسنها وجودتها المثل ، وهي راكبة عـلى نهر كوالكي من جانبه الغربي ، ونهر تَجلُولاءً يجري في وسطها ، وعلى جنبي النهر سوقان ، وعليه قنطرة، وعلى ظهر القنطرة يتصل بين السُّوقين، والسفُنُ تجري تحت القنطرة إلى باجسرًا وغيرهـا من القرى ، وبها عدة حمامات ومساجد ؛ وينسب إليها جماعة من أهل العلم، منهم : أبو الحسن محمد بن الحسين بن تحمدون البعقوبي قاضها ، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب؛ وقتل مجللوان في شهر ربيع الأول سنة ٢٤٣٠؛ وبعقوبا هذه هي التي ذكرها سعد بن محمد الصَّيفي، وهو الحَيص بَيص، في رَسائله السبع يسأَل المسترشد أن يَهبها منه وعُوسٌ عنها بمال فلم يقبله ؟ وقرأت بخطأبي محمد بن الحشّاب النحوي أنشدني أبو المظفر بن قرما الإسكاني قال: أنشدني المهدي البصري لنفسه يهجو أهل بعقوبا :

ألا قُلْ لمُرْتاد النَّوال تطوُّفاً ،

يُقلقك هم عليه حريص :
تخاف ببَعقوبا ، إذا جئت معشراً
للمَم يبيت الضيف ، وهو خميص أبو الشيص لو وافاهم بجاعة لأَعْوزَه ، بين الحداثق ، شيص لا

## ولو 'خوصة من نخلها قبل قد َهُوَ تَ، لقيــل عشار'' قد َهُو َين وخُوص'

رَعْلَىبَكُ<sup>\*</sup> : بالفتح ثم السكون ، وفتح اللام ، والساء الموحدة ، والكاف مشددة : مدينة قديمة فيها أينية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على أساطـين الرُّخام لا نظير لها في الدنيا ، بينها وبين دمشق ثلاثة أيام وقيل اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل ؛ قال بطليموس : مدينة بعلبك طولها ثمان وستون درجية وعشرون دقيقة في الإقليم الرابع تحت ثلاث درج من الحوت ، لها شركة في كف الحضيب ، طالعها القُوس تحت عشر درج من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدي ، بيت ملكها مثلها من الحمل بيت عاقبتها مثلها من الميزان ؟ قال صاحب الزيم : بعليك طولما اثنتان وستون درجة وثلث ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثلث ؟ وهو اسم مركب من بَعْل اسم صنم وبكّ أصله من بك عُنْقَه أي دقيُّها ، وتَباكُ القومُ أي ازدحموا، فإما أن يُكُون نُسب الصنم إلى بك وهو اسم رجل ، أو جعلوه يَبُكُ الأعناق ، هذا إن كان عربيًّا ، وإن كان عجميًّا فلا اشتقاق ، ولهذا الاسم ونظائره من المركبات أحكام ، فإن شنت جعلت آخَر الأول والثاني مفتوحاً بكل حال كقولك : هذا بَعلَبكُ ودأيت بعلبك وجثت من بعلنك ، فهذا تركيب يقتضي بناءه ؛ فكأنك قلت : بعثل وَيَكُ ۗ ، فَلَمَا حَذَفَتَ الواوِ أَقَمَتُ النَّاءَ مَقَامَهُ فَفَتَحَتَّ الاسبَين كما قلت خبسة عشرَ ، وإن شئت أضفت الأول إلى الثاني فقلت: هذا بَعلْبكُ ورأبت يَعلَسكُ " ومردت ببُعلِبكُ مُ أُعربت بعـلًا وخفضتَ بكتًّا بالإضافة ، وإن شئت بنيت الاسم الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف فقلت: هذا بَعلَبكُ ورأيت بَعلَبكُ ومردت ببَعلَبكُ ،

وهذا هو التركيب الداخـل في باب ما لا ينصرف الذي عدّوه سبباً من أسباب منع الصرف، فإنهم أجروا الاسم الثاني من الاسمين اللذين وُكبا مجرى تاء التأنيث في أن آخر حرف قَـَبلها مفتوح أبداً ومنز"ل تنزيل الفتحة كالألف في نواة وقطاة ، وآخر الثاني حرف إعراب ، إلا أن الاسم غـــير مصروف للتعريف والتركيب لأن التركيب فرع على الإفراد وثان له ، كما أن التعريف ثان ِ للتنكير ، فعلى هــذا الوجه تقول : هذا بَعلَهكُ ورأيت بَعلَهكُ ومردت ببَعلَبُكُ ، فلو نكر ته صرفته لبقاء عليَّة واحدة \_ فيه هي التركيب ، ويَد ُلك على أن الاسم الثاني في هذا الوجه بمنزلة التاء تصغيرهم الأول من الاسمين المركَّبين وتسليمهم لفـظ الثـاني فتقول : هـذه بْعَيْلَبَكُ ، كَمَا تَقُولُ فِي طَلَحَةً نُطَلَيْحَةً ، وَتَقُولُ فِي ترخيمه لو رخمته يا بَعْلُ كما تقول يا طلخ ، وتقول في النسب إليه بَعْلَى كَمَا نَقُولَ طَلَّمِي ، وأما من قال بَعْلَسَكِيِّ فليس بَعْلَسَكُ عنده مركبة ولكنه من أبنية العرب، فأما حضرَ مِي وعبدَ رِي وعَبقَسِي " فإنهم خلطوا الاسمين واشتقوا منهما اسمأ نسبوا إليه؟ وببعلَسَبُكُ مِيسٌ وجُبُن وزيت ولبن ليس في الدنيا مثلها يُضرب بها المثل ؛ قال أعرابي :

قلت الذات الكفتب المصك ، ولم أكن من قولها في شك ، الذ البست ثوباً دقيق السلك ، وعقد در ونظام سك : فطي منك ! فلات فلي منك ! فالت: فما هو ؟ قلت : غطي حر لك ، فكشفت عن أبيض مدك ، كأنه قعب نضاد مكي ، أو جبنة من جبن بعلبك أو جبنة من جبن بعلبك

يُسْمَعُ منه خفقان الدك ، مشل صرير القَتَّب المَنْفَك ، وقد ذكرها امرؤ القيس فقال :

لقىد أَنكُرَ تَنَي بَعْلَىبَكُ وَأَهْلُهَا ، ولابنُ مُجرَبِعٍ فِيقِرىحِبِمِ أَنْكَرَا

وقيل: إن بعلبك كانت مهر َ بلقيس وبها قصر مليان بن داود ، عليه السلام، وهو مبني على أساطين الرخام، وبها قبر يزعبون أنه قبر مالك الأشتر النخعي وليس بصحيح ، فإن الأشتر مات بالقلزم في طريقه إلى مصر ، وكان علي من رضي الله عنه ، وجبه أميراً ، فيقال إن معاوية دس إليه عسلا مسبوماً فأكله فيات بالقلزم ، فقال معاوية : إن لله جنوداً من عسل ، فيقال إنه نقل إلى المدينة فدفن بها وقبر بالمدينة معروف ؛ وبها قبر يقولون إنه قبر حفصة بنت عبر زوجة النبي، صلى الله عليه وسلم ، والصحيح بنت عبر زوجة النبي، صلى الله عليه وسلم ، والصحيح زوج النبي ، على الله عليه وسلم ، بالمدينة معروف ؛ وبها قبر الله عليه وسلم ، بالمدينة معروف ؛ وبها قبر السلام ، وبها قبر أسباط .

ولما فرغ أبو عبيدة بن الجر"اح من فتح دمشق في سنة أربع عشرة سار إلى حمص فمر" ببعلبك فطلب أهلها إليه الأمان والصلح ، فصالحهم على أن أمنهم على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وكتب لهم كتاباً أجلتهم فيه إلى شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ، فمن جلا سار إلى حيث شاء ومن أقام فعليه الجزية ؛ وقد نسب إلى بعلبك جماعة من أهل العلم ، منهم : محمد ابن علي "بن الحسن بن محمد بن أبي المضاء أبو المضاء البعلبكي المعروف بالشيخ الداين ، سمع بدمشق أبا بكر الخطيب وأبا الحسن بن أبي الحديد وأبا محمد بكر الحطيب وأبا الحسن بن أبي الحديد وأبا محمد

الكناني، وببعلبك عبه القاضي أبا علي" الحسن بن علي" بن عبد بن أبي المضاء ، سمع منه أبو الحسين بن عساكر وأجاز لأخيه أبي القاسم الحافظ ، وكان مولده سنة وأجاز لأخيه أبي القاسم الحافظ ، وكان مولده سنة الضحاك بن مسلم أبو مسلم البعلبكي القادي ويعرف بابن كسرى ، ووى عن سويد بن عبد العزيز والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية وبقية ومبشتر بن إسماعيل وسفيان بن عيينة وعبد الرحين بن مهدي ، روى عنه أبو حاتم الرازي وأبو جعفر أحمد بن عمر بن إسماعيل الفارسي الور"اق وغيرهما ؛ ومحمد بن هاشم بن سعيد البعلبكي ، روى عنه أحمد بن عمير بن جوصا المعليكي ، روى عنه أحمد بن عمير بن جوصا الدمشقي وغيره .

بَعْلُ": شَرَفُ البعل: جبل في طريق الشام من المدينة؟ وأما بعل في قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ؟ فهو صنم كان لقوم الياس النبي، عليه السلام ، وبه سمي بعلبئ" ، وهو معظم عند اليونانيين ، كان عدينة بعلبئ" من أعمال دمشق ثم من كورة سنير ، وقد كانت يونان اختارت لهذا الهيكل قطعة من الأرض في جبل لبنان ثم في جبل سنير فاتخذته بيتاً للأصنام ، وهما بيتان عظيان أحدهما أعظم من الآخر ، وصنعوا فيهما من النقوش العجيبة المحفورة في الحجر الذي لا يتأتى حفر مثله في الحشب، هذا مع علو سمكها وعظم أحجارها وطول أساطينها.

البَعوضَة': بالفتح ، بلفظ واحدة البعوض ، بالضاد المعجمة : ماءة لبني أسد بنجد قريبة القعر ؛ قال الأزهري : البعوضة ماءة معروفة بالبادية ؛ قال ابن مقبل :

أَإِحدى بني عبس ذكرت ، ودونها سُنيح ، ومن رمل البعوضة مُذكيب ُ

وبهذا الموضع كان مقتل مالك بن نوبوة ، لأن خالد ابن الوليد، رضي الله عنه ، بعث إليهم وهم بالبطاح فأقروا فيا قيل بالإسلام ، فاستدعاهم إليه وهو نازل على البعوضة فاختلفوا فيهم فمن المسلمين من شهد أنهم أذ نوا ومنهم من شهد أنهم لم يؤذ نوا ، فأمر خالد بالاحتياط ، وكانت ليلة باردة فقال خالد : أدفنوا أشراكم ، وادفئوا في لغة كنانة اقتلوا ، فقتلوهم عن أشراكم ، وادفئوا في لغة كنانة اقتلوا ، فقتلوهم عن أضرهم ، فنقم عمر ، وضي الله عنه ، على خالد في قصة طويلة ، وكان فيمن قتل مالك بن نوبوة البربوعي ، فقال أخوه متمم بن نوبوة :

لعَمْري إ وما عَمري بتأبين هالك ولا جَزَع ، والدهر يعشر الفتى الن مالك خلى على مكانه ، فلي أسوة أو إن كان ينفعني الأمنى كنهول ومر ده من بني عم مالك ، وأيفاع صدق قد تمليتهم رضى على مثل أصحاب البعوضة فاخمشي ، لك الويل إحر الوجه أو يبك من بكي على بشر منهم أسود ودادة والردى والردى وجال أراهم من ملوك وسوقة ، وجال أراهم من ملوك وسوقة ،

بُعَيْقِبَةُ : تصغير بَعْتُوبًا : قرية بينها وبين بعقوبا فرسخان، وهي التي أنعم بها فيا ذكر بعضهم المسترشد بالله على الحيص بَيْص فلم يَوْضَهَا ، وبها كانت الوقعة مين البقش كُون خَر والمقتفي لأمر الله .

#### باب الباء والغين وما يليهما

بغاث : بالكسر ، وآخره ثاء مثلثة : 'بُرَقَّ بيضُ في أَقْصَى بلاد أَبِي بكر بن كلاب .

بُغانِحَد: بالضم ، والنون مكسورة ، والحاء معجسة مفتوحة ، والذال معجمة ؛ قال أبو سعد : أظنّها من قرى نيسابور؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن هاشم البغانخذي النيسابوري ، سمع الزبير بن بكاد . بغاو زجان : الواو مكسورة ، والزاي ساكنة ، وجيم ، وألف، ونون : من قرى سَرَخْس على أربعة فراسخ ، ويقال لها غاوزجان ؛ خرج منها جماعة ، منهم أبو الحسن علي " بن علي " البغاوزجاني .

بَغْثُ : بالفتح ثم السكون ، والثاء المثلثة : اسم واد عند خَيْبر بقرب بغيث .

بَعْدَ حَوْرَ وَ قَدْ الله عَدَا الله مركب من ثلاثة بلاد ؟
ينسب إليه أبو روح عبد الحي بن عبد الله بن موسى
ابن الحسين بن إبراهيم السلامي البغد خَزَرَ قَدُندي ،
وكان أبوه يقول : إنما قيل لابني البغد خزرقندي لأن
أباه بغدادي وأمه خزرية وولد بسيرقند ، سبع أباه ،
وتوفي بنسف في تاسع صفر سنة ٤٢١ .

بَعْدَلُ : أصلها باغ عبد الله : محلة بأصبهان ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن سعيد بن إسحاق القطان البغدكي الأصبهاني ، دوى عن يحيى بن أبي طالب وغيره ، دوى عنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حمزة الحافظ .

بَعْدَادُ : أم الدنيا وسيدة البلاد ؛ قال ابن الأنبادي :
أصل بغداد للأعاجم ، والعرب تختلف في لفظها إذ لم
يكن أصلها من كلامهم ولا اشتقاقها من لفاتهم ؛
قال بعض الأعاجم : تفسيره بستان رجل ، فباغ
بستان وداد اسم رجل ، وبعضهم يقول : بَغ اسم
للصنم ، فذ كر أنه أهدي إلى كسرى خصي من
المشرق فأقطعه إياها ، وكان الخصي من عباد الأصنام
ببلده فقال : بغ داد أي الصنم أعطاني ، وقيل :

بغ هو البستان وداد أعطى ، وكان كسرى قد وهب لهذا الحصى هذا البستان فقال : بغ داد فسميت به ؟ وقال حمزة بن الحسن : بغداد اسم فارسي معر"ب عن باغ داذو َيه؛ لأن بعض رقعة مدينة المنصور كان باغاً لرجل من الفرس اسمه داذو َيه، وبعضها أثر مدينة دارسة كان بعض ملوك الفرس اختطَّها فاعتل فقالوا: ما الذي يأمر الملك أن تسمى به هذه المدينة? فقال: هليدوه وروز أي خلُّوها بسلام، فحكى ذلك المنصور فقال : سميتها مدينة السلام ؛ وفي بغداد سبع لغات: بغداد وبغدان، ويأبى أهل البصرة ولا يجيزون بغداد في آخره الذال المعجمة ، وقالوا : لأنه ليس في كلام العرب كلمة فيها دال بعدها ذال ، قال أَبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق : فقلت لأبي إسحاق إبراهيم بن السري فما تقول في قولهم 'خر'داذ ? فقال: هو فارسى ليس من كلام الغرب ، قلت ُ أنا : وهـذَا حجة من قال بغــداذ فإنه ليس من كلام العرب، وأجــازُ الكسائي بغداد على الأصل ، وحكى أيضاً مغداذ ومغداد ومغدان ، وحكى الخارزنجي : بغداد بدالين مهملتين، وهي في اللغات كلها تذكّر وتؤنث، وتسمى مدينة السلام أيضاً ؛ فأما الزوراءُ : فمدينة المنصور خاصة ، وسبيت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام ؛ وقال موسى بن عبد الحميد النسائي : كنت جالساً عند عبد العزيز بن أبي روَّاد فأتاه رجل فقال له : من أين أنت ? فقال له : من بغداد، فقال : لا تقل بغداد فإن بغ صنم وداد أعطى ، ولكن قل مدينة السلام ، فإن الله هو السلام والمدُن كلها له ؟ وقيل: إن بغداد كانت قبلُ سوقاً يقصدها تجار أهل الصين بتجاراتهم فيرمجون الرِّبْحَ الواسع ، وكان اسم ملك الصين بغ فكانوا إذا انصرفوا إلى بلادهم قالوا : بغ داد أي إن هذا الربح الذي رَجِناه من عطية

الملك؛ وقيل إنما سميت مدينة السلام لأن السلام هو الله فأرادوا مدينة الله ؛ وأما طولها فذكر بطلموس في كتاب الملحمة المنسوب إلىه أن مدينة بغداد طولها خمس وسبعون درجة وعرضها أربع وثلاثون درجة داخلة في الإقليم الرابع ؛ وقال أبو عون وغيره: إنها في الإقليم الثالث ، قال : طالعها السماك الأعْزَل ، بيت حياتها القوس ، لها شركة في الكف الخضب ولها أربعة أجزاءٍ من سرَّة الجوزاء تحت عشر درج من السرطان ، يقابلها مثلها من الجدى عاشرها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من الميزان ؛ قلت أنا : ولا شك أن بغداد أحدثت بعد بطليموس بأكثر من ألف سنة ولكني أظن أن مفسري كلامه قاسوا وقالوا ؛ وقال صاحب الزيج: طول بغداد سبعون درجة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وثلث ، وتعديل نهارها ست عشرة درجة وثلثا درجة ، وأطول نهارها أربع عشرة ساعة وخمس دقائق ، وغاية ارتفاع الشبس بها نمانون درجة وثلث ، وظل الظهر بها درجتان، وظل العصر أَرْبِع عَشْرَة دَرْجَةِ ، وسبت ُ القبلة ثلاث عشرة درجة ونصف ، وجهها عن مكة مائة وسبع عشرة درجة ، في الوجود ثلاثمائة درجة ، هذا كله نقلته من كتب المنجمين ولا أعرفه ولا هو من صناعتي ؛ وقال أحمد ابن حنبل : بغداد من الصّراة إلى باب التبن ، وهــو مشهد موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر ابن على ذين العابدين بن الحسين الشهيد ابن الإمام على ابن أبي طالب ، ثم زيد فيهما حتى بلغت كاثواذكي والمخرُّم وقَطُرُ بُّل ؛ قال أهل السير: ولما أهلك الله مَهْرانَ بأرض الحيرة ومن كان معــه من العجم

استمكن المسلمون من الغارة على السواد وانتقضت

مسالح الفُرس وتشتت أمرهم واجترأ المسلمون علمهم

وشنوا الغارات ما بين سورا وكسكر والصراة

والفلاليج والإستانات ؟ قال أهل الحيرة للمثنى : إن بالقرب منا قرية تقوم فيها سوق عظيمة في كل شهر مرة فيأتيها تجار فارس والأهواز وسائر البلاد ، يقال لها بغداد ، وكذا كانت إذ ذاك ، فأخذ المثني عـلى البُرُّ حتى أَتَى الأَنبار، فتحصُّن فيها أهلها منه، فأرسل إلى 'سفر'وخ مرزبانها ليسير إليه فيكاتبه بما يريد وجعل له الأمان ، فعبر المرزبان إليه ، فخلا به المثنى وقال له : أُديد أَن أُغير على سوق بغداد وأُديد أن تبعث معي أَدلاً؛ فَيَدلُتُوني الطريق وتعقد لي الجسر لأعبُر َ عليه الفرات ، ففعل المرزبان ذلك ، وقــد كان قطع الجسر قبل ذلك لئلا تعبر العرب عليه ، فعبر المثنى مع أصحابه وبعث معه المرزبان الأدلاء ، فسار حتى وافي السوق صَعْوَ \* ، فهرب الناس وتركوا أموالهم فأخذ المسلمون من الذهب والفضة وسائر الأمتعة ما قدروا على حمله ثم رجعوا إلى الأنبار، ووافي معسكر. غانمًا موفوراً ، وذلك في سنة ١٣ للهجرة ، فهذا خـبر بغداد قبل أن يمصّرها المنصور ، لم يبلغني غير ذلك .

#### فصل

في بدء عمارة بغداد ؟ كان أول من مصرها وجعلها مدينة المنصور بالله أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ثاني الحلفاء ، وانتقل إليها من الهاشبية ، وهي مدينة كان قد اختطئها أخوه أبو العباس السقاح قرب الكوفة وشرع في عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جند ، فبلغه عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جند ، فبلغه غياش : بعث المنصور رواداً وهو بالهاشبية يوتادون له موضعاً يبني فيه مدينة ويكون الموضع قريب من رافقاً بالعامة والجند ، فنعت له موضع قريب من

بارمًا ، وذكر له غذاؤه وطيب هوائه ، فخرج إليه بنفسه حتى نظر إليه وبات فيه ، فرأى موضعـــاً طيباً فقال لجماعة، منهم سليمان بن مجالد وأبو أيوب المرزباني وعبد الملك بن ُحميد الكانب : ما دأيكم في هـذا الموضع ? قالوا : طيب موافق ، فقال: صدقتم ولكن لا مرفق فيه للرعية ، وقد مررت في طريقي بموضع تجلب إليه الميرة والامتعة في البرّ والبحر وأنا واجع ُ إليه وبائت فيه ، فإن اجتمع لي ما أديد من طيب الليل فهو موافق لما أريده لي وللناس ، قال : فأتى موضع بغداد وعبر موضع قصر السلام ثم صلى العصر، وذلك في صيف وحر" شديد ، وكان في ذلك الموضع بيعة فبات أطيب مبيت وأقام يومه فلم يرَ إلا خيراً فقال : هذا موضع صالح للبناء ، فإن المادة تأتيه من الفرات ودجلة وجباعة الأنهار ، ولا مجمل الجنــد والرعية إلا مثله ، فخطّ البناءَ وقدّر المدينة ووضع أول لبنة بيده فقال : بسم الله والحمد لله والأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ، ثم قال : ابنوا على بركة الله؛ وذكر سليمان بن مختار أن المنصور استشار دهقان بغداد، وكانت قرية في المربَّعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليان الطوسى ، وما زالت داره قائمة على بنائها إلى أن خرب كثير مما يجاورها في البناء ، فقال : الذي أراه يا أمير المؤمنين أَن تنزل في نفس بغداد ، فإنك تصير بين أربعة طساسيج : طُسُّوجان في الجانب الغربي وطسُّوجان في الجانب الشرقي ، فاللذان في النسريي قَطُر بَلْ وبادوريا،واللذان في الشرقي نهر بوق وكلـُو َاذَى، فإن تأخرت عمارة طسوج منها كان الآخر عامرًا ، وأنت يا أمر المؤمنين على الصَّراة ودجلة ، تجيئك بالميرة من القرب وفي الفرات من الشام والجزيرة ومصر وتلك السُلندان، وتُحمَل إلىك طرائف الهند والسند والصين

والبصرة وواسط في دجلة ، وتجيئك ميرة أدمينية وأذربيجان وما يتصل بها في تامَر"ا ، وتجيئك ميرة الموصل وديار بكر وربيعة وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوك إلا على جسر أو قنطرة ، فإذا قطعت الجسر والقنطرة لم يصل إليك عدوك ، وأنت قريب مـن البر" والبحر والجبل ؛ فأعجب المنصور هـذا القول وشرع في البناء ، ووجه المنصور في حشر الصُّنَّاع والفَّعَلَّةِ من الشَّام والموصل والجبل والكوفة وواسط فأحضروا ، وأمر باختيار قوم من أهل الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة ، فجمعهم وتقدم إليهم أن يشرفوا على البناء ، وكان بمن حضر الحجاج بن أرطاة وأبو حنيفة الإمام، وكان أول العمل في سنة ١٤٥، وأمر أن يجعل عرضُ السور من أسفله خمسين ذراعاً ومن أعلاه عشرين ذراعاً ، وأن 'بجعل في البناء 'جر'ز' النصب مكان الحشب، فلما بلغ السور' مقدار قامة اتّصل به خروج محمد بن عبــد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، فقطع البناءَ حتى فرغ من أمره وأمر أخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن ابن حسن .

وعن على بن يَقْطِين قال : كنت في عسكر أبي جعفر المنصور حين سار إلى الصراة يلتمس موضعاً لبناء مدينة، قال: فنزل الدير الذي على الصراة في العتيقة فما زال على هابته ذاهباً جائياً منفرداً عن الناس يفكر ، قال : وكان في الدير راهب عالم فقال في : لِم يذهب الملك ويجيء ? قلت : إنه يريد أن يبني مدينة ؛ قال : فما اسمه ? قلت : عبد الله بن يحمد ، قال : أبو من ? قلت : أبو جعفر ؛ قال : هل يلقب بشيء ? قلت : المنصور ، قال : ليس هذا الذي يبنيها ، قلت : ولم ? قال : لأنا قد وجدنا في الذي يبنيها ، قلت : ولم ? قال : لأنا قد وجدنا في كتاب عندنا نتوارثه قر ناً عن قر ن أن الذي يبني

هذا المكان رجل يقال له مِقْلاص ، قال : فركبت من وقتي حتى دخلت على المنصور ودَ نَوْتُ منه ، فقال لي : ما وراءَك ? قلت : خير ٌ أُلقيه إلى أمير المؤمنين وأريحه من هذا العناء ، فقال : قل ، قلت : أمير المؤمنين يعلم أن هؤلاء معهم علم ، وقد أخبرني راهب هـذا الدير بكذا وكذا ، فلما ذكرت له مقلاص ضحك واستبشر ونزل عن دابته فسجد وأخذ سوطه وأقبل يذرع به ، فقلت في نفسي: لحقه اللجاج'، ثم دعا المهندسين من وقته وأمرهم بخط الرماد، فقلت له : أُظنُّكُ يا أمير المؤمنين أرَدَّت معاندة الراهب وتكذيبه ، فقــال : لا والله ولكني كنت ملقَّباً بمقلاص وما ظننت ُ أن أحداً عرف ذلك غيري، وذاك أننا كنا بناحية السراة في زمان بني أمية على الحــال التي تعلم ، فكنَّت ُ أَنَا ومن كان في مقدار سنِّي من عمومتي وإخوتي نتداعى ونتعاشر ، فبلغت النوبة إليَّ بوماً من الأيام وما أملك درهماً واحداً فلم أزل أَفَكُرُ وأَعْمَلُ الحِيلَةُ إِلَى أَنْ أَصِبَتُ غَزِلًا لِدَايَةً كَانَتَ لهم ، فسرقته ثم وجَّهْت ُ به فبيــع لي واشتري لي بثمنه ما احتجت إليه ، وجثت إلى الداية وقلت لها : افعلي كذا واصنعي كذا ، قالت : من أين لك ما أَرَى ? قلت : اقترضت دراهم من بعض أهلي، ففعلت ما أمرتها به، فلما فرغنا من الأكل وجلسناً للحديث طلبت الداية الغزل فلم تجده فعلمَت أني صاحبه ، وكان في تلك النــاحية لص يقال له مقلاص مشهور بالسرقة ، فجاءَت إلى باب البيت الذي كنا فيه فدعتني فلم أخرج إليها لعلمي أنها وقفت عـلى ما صنعت ، فلما أَلَحَتْ وأَنَا لا أُخرج قالت : اخرج يا مقلاص، الناس يتحذَّرون من مقلاصهم وأنا مقلاصي معي في البيت ، فمزح معي إخوتي وعمومتي بهـذا اللقب ساعة ثم لم أسمع به إلا منك الساعة فعلمت أن أمر

هذه المدينة يتم على يدي لصحة ما وقفت عليه ؟ ثم وضع أساس المدينة مدورًا وجعل قصره في وسطها وجعل لها أربعة أبواب وأحكم سورها وفصيلها ، فكان القاصد إليها من الشرق يدخل من باب خراسان والقاصد من الحجاز يدخل من باب الكوفة والقاصد من فارس المغرب يدخل من باب الشام والقاصد من فارس والأهواز وواسط والبصرة واليامة والبحرين يدخل من باب البصرة .

قالوا: فأنفق المنصور على عمارة بغداد ثانية عشر ألف أَلْفَ دينار، وقال الحُطيب في رواية: إنه أنفق على مدينته وجامعها وقصر الذهب فيها والأبواب والأسواق إلى أن فرغ من بنائها أربعة آلاف ألف وغاغائة وثلاثة وثمانين أَلْفُ دُوهُم، وذَاكِ أَنَ الْأُسْتَاذُ مِنَ الصُّنَّاعَ كَانَ يَعْمَلُ فِي كل يوم بقيراط إلى خس حبّات والروزجاري مجبتين إلى ثلاث حبات، وكان الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانيق والتسر ستون وطلًا بدرهم؛ قال الفضل بن لُوكَيْن : كَانَ بِنادى على لحم البقر في جبانة كِنْدُةَ تسعون رطلًا بدرهم، ولحم الغنم ستون رطلًا بدرهم ، والعسل عشرة أرطال بدرهم، قال : وكان بين كل باب من أبواب المدينة والباب الآخر ميل ، وفي كل ساف من أسواف البناء مائة ألف لبنة واثنان وستون ألف لبنة من اللبن الجعفري ؛ وعن ابن الشَّرَوي قال : هدمنا من السور الذي يــلي باب المحوُّل قطعة فوجدنا فيها لبنة مكتوباً عليها بمفرَّة : وزنها مائة وسبعة عشر رطلًا،فوزناها فوجدناها كذلك. وكان المنصور كما ذكرنا بني مدينته مدورة وجعل داره وجامعها في وسطها ؛ وبني القبة الحضراء فوق إيوان ، وكان علوِّها ڠانين ذراعاً ، وعلى رأس القبة صم على صورة فارس في يده رمح ، وكان السلطان إذا رأى أن ذلك الصنم قد استقبل بعض الجهات ومد"

الرمع نحوها علم أن بعض الحوارج يظهر من تلك الجهة ، فلا يطول عليه الوقت حتى تَر د عليه الأخبار بأن خارجيًّا قد هجم من تلك الناحية ؛ قلت أنا : هكذا ذكر الخطيب وهو من المستحيل والكذب الفاحش ، وإنما محكى مثل هـذا عن سحرة مصر وطلسمات بليناس التي أوهم الأغمار صحتهما تطاول الأَزْمَانُ وَالنَّخِيلُ أَنْ المُتِنَّدُّ مِينَ مَا كَانُوا بَنِي آدُم ، فأَما الملة الإسلامية فإنها تجلُّ عن مثل هذه الحرافات، فإن من المعلوم أن الحيوان الناطق مكلف الصنائع لهذا التمثال لا يعلم شيئًا بما ينسب إلى هذا الجماد ولو كان نبيًّا مرسلًا ، وأيضاً لو كان كلما توجهت إلى جهة خرج منها خارجي لوجب أن لا يزال خارجي يخرج في كل وقت لأنهـا لا بد أن تتوجه إلى وجه من الوجوه ، والله أعلم ؛ قال: وسقط رأس هذه القبة سنة ٣٢٩، وكان يوم مطر عظيم ورعد هائل، وكانت هذه القبة تاج البلد وعلـَمَ بغداد ومأثرة من مآثر بني العباس، وكان بين بنائها وسقوطها مائة ونيف وثمانون سنة ؛ ونقل المنصور أبوابها من واسط، وهي أبواب الحبيًاج، وكان الحجاج أخذها من مدينة بإزاء واسط تعرف بزَ نَـْدُ وَرَادُ ، يزعمون أنها من بناء سلمان بن داود ، عليه السلام ، وأقام على باب خراسان باباً جيء به من الشام من عمل الفراعنة وعلى باب الكوفة باباً جيء به من الكوفة من عمل خالد القسري وعمل هو باباً لياب الشام، وهو أضعفها، وكأن لا يدخل أحد من عمومة المنصور ولا غيرهم من شيءٍ من الأبواب إلا راجلًا إلا داود بن عليّ عبه، فإنه كان متفرِّساً وكان مجمل في محقّة ، وكذلك محمد المهدي ابنه؛ وكانت تكنس الرحاب في كل يوم ومجمل التراب إلى خارج، فقال له عبه عبد الصمد : يا أمير المؤمنين أنا شيخ كبير فلو أذنت لي أن أنزل داخل الأبواب ، فلم

يأذ ن له ، فقال : يا أمير المؤمنين عد في بعض بغال الرّوايا التي تصل إلى الرّحاب ، فقال : يا ربيع بغال الروايا تصل إلى رحايي تتخذ الساعة قني بالساج من باب خراسان حتى تصل إلى قصري ، ففعل ومد النصور قناة من نهر كر خايا الآخذ من الفرات وجر هما إلى مدينته في عقود وثيقة ، من أسفلها محكمة بالصاروج والآجر من أعلاها ، فكانت كل قناة منها تدخل المدينة وتنفذ في الشوارع والدروب والأرباض، تجري صيفاً وشتاء لا يقطع ماؤها في شيء من الأوقات؛ ثم أقطع المنصور أصحابه القطائع فعيروها وسميت بأسمائهم، وقد ذكرت من ذلك ما بلغني في مواضعه بأسمائهم، وقد ذكرت من ذلك ما بلغني في مواضعه وسعتها وعظم رفعتها وسعة بقعتها وذكر أبو بكر وسعتها وعظم رفعتها وسعة بقعتها وذكر أبو بكر

# فلنذكر الآن ما ورد في مدح بغداد

ومن عجيب ذلك ما ذكره أبو سهل بن نوبخت قال: أمرني المنصور لما أراد بناء بغداد بأخذ الطالع ، ففعلت فإذا الطالع في الشمس وهي في القوس ، فنحَبَّر ته بما تدل النجوم عليه من طول بقائما وكثرة عمارتها وفقر الناس إلى ما فيها ثم قلت : وأخبرك خلته أخرى أسرك بها يا أمير المؤمنين ، قال : وما هي ? قلت : نجد في أدلة النجوم أنه لا يموت بها خليفة أبداً حتف أنفه ، قال : فتبسم وقال الحمد لله على أبداً حتف أنفه ، قال : فتبسم وقال الحمد لله على ذلك، هذا من فضل الله يثوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ؛ ولذلك يقول عمارة بن عقيل بن بلال بن حرب بن الحطفى :

أعاينت في طول من الأرض أو عرض ٬ كبغداد من دار بها مسكن الحفض

صفا العيش في بغداد واخضر عوده ، وعيش سواها غير خفض ولا غض تطول بها الأعمار ، إن غذاءها مريء ، وبعض الأرض أمراً من بعض قضى رببها أن لا عوت خليفة بها ، إنه ما شاء في خلقه يقضى تنام بها عين الغريب ، ولا ترى غريباً بأرض الشام يطمع في الغيض فإن جريباً بأرض الشام يطمع في الغيض فيان جريباً بأدض الشام يطمع في الغيض فيان جريب ، فلا الجميل من القرض فيا أصلفت إلا الجميل من القرض فيا أصبحت أهلا لهجر ولا بغض فيا أصبحت أهلا لهجر ولا بغض

وكان من أعجب العجب أن المنصور مات وهو حاج "، والمهدي ابنه خرج إلى نواحي الجبل فمات بمسبدان بموضع يقال له الرّد "، والهادي ابنه مات بعيساباد قرية أو محلة بالجانب الشرقي من بغداد ، والرشيد مات بطوس ؛ والأمين أخذ في شبارته وقتل بالجانب الشرقي ، والمأمون مات بالبدّ ند ون من نواحي المصيصة بالشام، والمعتصم والواثق والمتوكل والمنتضر وباقي الحلفاء ماتوا بسامر"ا ، ثم انتقل الحلفاء إلى التاج من شرقي بغداد كما ذكرناه في التاج، وتعطّلت مدينة المنصور منهم .

وفي مدح بغداد قال بعض الفضلاء: بغداد جنة الأرض ومدينة السلام وقبة الإسلام وبجمع الرافد َن وغرَّة البلاد وعين العراق ودار الحلافة ومجمع المحاسن والطيبات ومعدن الظرائف واللطائف ، وبها أرباب الغايات في كل فن م وآصاد الدهر في كل فن ، وآصاد الدهر في كل فو ؛ وكان أبو إسحاق الزَّجَاج يقول :

بغداد حاضرة الدنيا وما عداهـا بادية ۗ ؛ وكان أبو الفرج البيغا يقول: هي مدينة السلام بل مدينة الإسلام ، فإنَّ الدولة النموية والحلافة الإسلامية يهما عشَّشتا وفرَّختا وضربتا بعروقهما ويسقَّتا بفروعهما ، وإن هواتها أغذى من كل هواء وماتها أعذب من كل ماء ، وإن نسمها أرق من كل نسم، وهي من الإقليم الاعتدالي بمنزلة المركز من الدائرة ، ولم تزل بغداد مَوْطن الأكاسرة في سالف الأزمان ومنزل الحلفاء في دولة الإسلام ؛ وكان ابن العميد إذا طرأ عليه أحد من منتجلي العلوم والآداب وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد ، فإن فطن بخواصّها وتنبّه على محاسنها وأثنى علمها جعل ذلك مقدَّمة فضله وعنوان عقله ، ثم سأله عن الجاحظ ، فإن وجد أثراً لمطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحره وبعض القيام بمسائله قضى له بأنه غُرَّة شادخة في أهل العلم والآداب ، وإن وجده ذامًّا لبغداد غَفْلًا عما يجب أن يكون موسوماً بـ من الانتساب إلى المعارف التي يختص بها الجاحظ لم ينفعه بعد ذلك شيء من المحاسن ؛ ولما رجع الصاحب عن بغداد سأله ابن العميد عنها، فقال: بغداد في البلاد كالأستاذ في العباد، فجعلها مثلًا في الغاية في الفضل ؛ وقال أبن 'زرَيْق الكاتب الكوفي :

> سافتر'ت' أبغي لبغداد وساكنها مثلاً ، قد اختر'ت' شيئاً دونه الباس'

هيهات بغداد ، والدنيا بأجمعها عندي ، وسكان بفداد هم النياس

وقال آخر :

بغداد یا دار الملوك ومُجتنى صنوف المنى ، یا مستقر ً المنابر

#### مكة مكتوباً:

أيا بغداد يا أَسَفي عليكِ ! متى يُنتضى الرجوع لنا إليكَ ِ؟

قنيعنا سالمين بكل خيرٍ ؛ وينعُمُ عيشُنا في جانبيكِ وو ُجد على حائط بجزيرة قَبْرُ ُص مكتوباً : فهل نحو بغداد مزار "، فيلتقي مشوق " وبحظي بالزيارة زائر '

إلى الله أشكو ، لا إلى الناس ، إنه على كشف ما ألقى من الهم قادر ُ

وكان القاضي أبو محمد عبد الوَهَّاب بن علي بن نصر المالكي قد نبا به المقام ببغداد فرحل إلى مصر، فخرج البغداديون يودّعونه وجعلوا يتوجعون لفراقه، فقال : والله لو وجدت عندكم في كل يوم مُدّاً من الباقيلس ما فارقتكم ، ثم قال :

سلام على بغداد من كلِّ منزل، وحُنَّى لها منِّي السلامُ المضاعفُ

فوالله ما فارقتها عن قِلتَّى لها ، وإني بشَطَّيْ جانبيهَا لعارفُ

ولكنها ضاقت علي برُحبها ، ولم تكن الأرزاق فيها تـُساعف

وكانت كخِل ّ كنت أهوى 'دنو' ه' وأخلافه تناًى ب وتخالف

ولما حج الرشيد وبلغ زَرُودَ التفت إلى ناحية العراق وقال :

> أقول وقد جُزْنا زَرُودَ عَشَيَّةً ، وكادت مطايانا تجوز بنــا نجدا

## ويا جنَّة الدنبا ويا مجتنى الغنى ، ومُنبَسط الآمال عند المتــاجر

وقال أبو يَعْلَى محمد بن الْمَبَّادية : سمعت الشيخ الزاهد أبا إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفَيْر وزاباذي يقول : من دخل بغداد وهو ذو عقل صحيح وطبع معتدل مات بها أو مجسرتها ؛ وقال عمارة بن عقيل ابن بلال بن جريو :

ما مثل ُ بغداد في الدنيا ولا الدين ِ، على تَقَلُّتُها في كلِّ ما حينِ

ما بين قطر بل فالكرخ نرجسة تندى ، ومنبت خيري ونسربن

تحیا النفوس' بریاها ، إذا نفیَحَت ، وضَرَّشَت بین أوراق الرَّیاحین

سَقْياً لتلك القصور الشاهقات وما 'تخفي من البَقَر الإنسيَّة العِينِ

تَسَتَنُ دَجِلَةُ فَيَا بِينَهَا ، فَتَوَى دُومَ السَّفِينِ تَعَالَى كَالْبِراذِين

مناظر ذات أبواب مفتّحة ، أنيقة وتزوين وتزوين

فيها القصور التي تَهْوي ، بأَجْنِحَة ، بالزائرين إلى القوم المزورين

من كلّ حَرّاقة تَعْلُو فَقَارَتُهَا ، قصر من الساج عال ذو أساطين

وقدم عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس إلى بغداد فرأى كثرة الناس بها فقال : ما مردت بطريق من طرنق هذه المدينة إلا ظننت أن الناس فد نودي فيهم ؛ وو بجد على بعض الأميال بطريق

على أهل بغداد السلام ، فإنني أديد بسيري عن ديارهم بعدا أزيد بسيري عن ديارهم بعدا وقال ابن مجاهد المقري: رأيت أبا عمرو بن العلاء في النوم فقلت له: ما فعل الله بك ? فقال: دعني مما فعل الله بي ، من أقام ببغداد على السنّة والجماعة ومات نُقل من جنة إلى جنة ؛ وعن يونس بن عبد الأعلى قال: قال لي محمد بن إدريس الشافعي، رضي الله عنه : أيا يونس دخلت بغداد ? فقلت : لا ، فقال : أيا يونس ما رأيت الدنيا ولا الناس ؛ وقال فقال : أيا يونس ما رأيت الدنيا ولا الناس ؛ وقال

سَقى الله صَوْبَ الغاديات محلَّةً ببغداد، بين الخلند والكرخ والجسر

طاهر بن المظفر بن طاهر الحازن :

هي البلدة الحسناء ، خُصَّتُ لأهلها بأشياء لم 'مجمعن مذ كنَّ في مصر

هواءٌ رقيق في اعتبدال وصعّة ، وماء له طعم أَلذُ من الحسر

ودِجِلَتُهَا شطّان قد نُظِما لنا بنّاجٍ إلى تاج ، وقصر إلى قصر

ثراها كمسك ، والمياهُ كَفِضّة ، وحصباؤها مثل اليواقيت والدُّر

قال أبو بكر الخطيب: أنشدني أبو محمد الباقي قول الشاعر:

دخلنا كارهين لها ، فلما ألفناها خرجنا مكركهينا فقال يوشك هذا أن يكون في بغداد ؛ قيل وأنشد لنفسه في المعنى وضهنه البيت :

على بغداد معدن كلِّ طيب ، ومُغنى نزهـة المتنزّهينا :

سلام كاسا جرحت بلحظ عيون المشتهينا

دخلنا كارهين لها ، فلسا ألفناها خرجنا مكرهينا

وما حُبُ الديار بنا ، ولكن أَمَرُ العيش فرقة مَن هوينــا

قال محمد بن علي بن حبيب الماور دي : كتب إلي أ أخى من البصرة وأنا ببغداد :

> طيب المواء ببغداد يشو ٌفني قد ما إليها ، وإن عاقت معاذير ُ

> وكيف صَبريَ عنها، بعدما جمعت طيبَ الهواءَين بمدود ومقصور ?

وقُلَّدَ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر اليَمَنَ ، فلما أراد الحروج قال :

أَيَرَحَلُ آلفُ ويقيم إلفُ ، وتحيا لوعة ويموت قَـصَف ?

على بغداد دار اللّـهُو منتي سلام منا سجا للعين طرف ُ

وما فارقتها لقلتَّى ، ولكن تناولني من الحدثان صَرفُ

ألا رَوْحٌ ألا فرَجٌ قريب، ألا جارٌ من الحدثان كَهُفُ

لعل" زماننا سيعود' يوماً ، فيرجع آلِف ٌ ويسر إلثف'

فبلغ الوزير هذا الشعر فأعفاه ؛ وقال شاعر يتشوق بغداد :

> ولما تجاورُوْتُ المدائنَ سائرًا، وأيقنتُ يا بغداد أني على بُعـٰـدِ

من ذلك قدراً كافياً ؛ وكان بعض الصالحين إذا تُذكرت عنده بغداد يتمثل :

> قل لمن أظهر النستُك في النا س وأمسى يُعَدُّ في الزُّهَّاد:

> إلزَّم الثغرَّ والتواضع فيه ، ليس بغداد منزل العُبَّاد

> إن بغداد للملوك محل ، ومُناخ للقارىء الصياد

> > ومن شائع الشعر في ذلك :

بغداد أرض لأهل المال طيبة ، والمناليس دار الضنك والضيق أصبحت فيها مضاعاً بين أظهرهم ، كأنني مُضْحَف في بيت زنديق وبروى للطاهر بن الحسين قال :

زعم الناسُ أَن لَيلَكِ يَا بِغُ
داد ليلُ يطيب فيه النسيمُ
ولعمري ما ذاك إلاَّ لأَن خا
لفها ، بالنهار ، منك السَّمومُ

وقليـل' الرَّخاء يتبُّع الشُّ دة، عند الأنام، خَطُّبُ عظيمُ

و كتب عبد الله بن المعتز إلى صديق له يمدح 'سر" من رأى ويصف خرابها ويذ م بغداد: كتبت من بلدة قد أنهض الله سكانها وأقعد حيطانها ، فشاهيد اليأس فيها ينطق وحبل الرجاء فيها يقصر ، فكأن عمرانها يُطوك وخرابها 'ينشر ، وقد تمزقت بأهلها الدياد ، فما يجب فيها حق واد ، فحالها تصف للعيون الشكوى ، وتشير إلى ذم الدنيا ، على أنها وإن جُفيت معشوقة الشكنى ، وحبيبة المثوى ،

علمت ' بأن الله بالغ' أمره ، وأن قضاء الله ينفُذُ في العَبْــد

وقلت'، وقلبي فيه ما فيه منجّو "ى، ودمعيّ جارٍ كالجُهان على خد"ي:

تُرى الله يا بغداد كيجمع بينسا فألقى الذي خَلَـّفْت ُ فيك على العهد ؟

وقال محمد بن على بن خلف النيرماني :

فِدىً لكِ يَا بَعْدَادَ كُلُّ مَدَيْنَةً مَنَ الأَرْضُ ، حَى خَطَّتِي وَدَيَارِ يَا

فقد 'طفت' في شرق البلاد وغَربها ، وسيَّر ْت' خيلي بينهـا وركابيا

فلم أرَ فيها مثل بغداد منزلاً ، ولم أرَ فيهـا مثل دجلة واديا

ولا مثل أهليها أرق شمائلًا ، وأعْذَبَ ألفاظاً ، وأحلتي معانيا

وقائلة : لو كان ودُّك صادقــاً لبغداد لم ترحل ، فقلت جوابيا :

يقيم الرجال الموسرون بأرضهم، وترمي النوى بالمفترين المراميـــا

# في أذم بعداد

قد ذكر و جماعة من أهل الورع والصلاح والزهاد والعباد ، وورد ت فيها أحاديث خبيثة ، وعلئتهم في الكراهية ما عاينو و بها من الفجور والظلم والعسف، وكان الناس وقت كراهيتهم للمقام ببغداد غير ناس زماننا ، فأما أهل عصرنا فأجلس خيارهم في الحش وأعطيهم فلساً فما يبالون بعد تحصيل الحطام أين كان المقام ، وقد ذكر الحافظ أبو بكر أحمد بن علي المقام ،

وسيم يقظان، وجوها عُر يان، وحصاؤها جوهر، ونسيم معطر، وترابها أذفر، ويومها غداة وليها ونسيمها معطر، وترابها أذفر، ويومها غداة وليها سحر، وطعامها هني و وشرابها مري و لا كبلاتكم الوسخة السماء والومدة الماء والهواء، جوها غبار، وأرضها خبار، وماؤها طين، وترابها سرجين، وحيطانها نزوز، وتشرينها تموز، فكم من شمسها من عحرق، وفي ظلم من عرق، ضيقة الديار، وسيئة الجوار، أهلها ذئاب، وكلامهم سباب، وسائلهم عروم، ومالهم مكتوم، ولا يجوز إنفاقه، ولا محروم، ومالمهم مكتوم، ولا يجوز إنفاقه، ولا وحيطانهم أخصاص، وبيوتهم أقفاص، ولكل مكروه أجل و وليقاع دول و والدهر يسير بالمقيم، ويمزج البيوس بالنعيم وله من قصيدة:

كيف نومي وقد حللت ببغ
داد، مقياً في أرضها، لا أريم ويبلاد فيها الركايا ، عليه بين أكاليل من بعوض تحوم وها في الشتاء والصيف دخيًا ن كثيف ، وماؤها محموم ويبح دار الملك التي تنفّح المسك ، إذا ما جرى عليه النسيم كيف قد أقفرت وحاربها الدم ر ، وعين الحياة فيها البوم فين كنا سكانها ، فانقضى ذا لك عنا ، وأي شيؤ يدوم وماثر الك عنا ، وأي شيؤ يدوم وماثر المناه الكريم الك عنا ، وأي شيؤ يدوم وماثر المناه المناه الكريم الكريم عنا ، وأي شيؤ يدوم وماثر المناه المناه الكريم ومنا وأي شيؤ يدوم ومناه الكريم ومنا وأي شيؤ يدوم ومناه الكريم ومناه وأي شيؤ يدوم ومناه المناه وأي شيؤ يدوم ومناه المناه ومناه ومناه

وقال أيضاً :

أطال الهم في بغداد ليلي ، وقد يشقى المسافر أو يفوز ُ

ظللت' بها ، على رغمي ، مقيماً كعِنْ ين يُعانِقه عجوز'

وقال محمد بن أحمد بن شبيعة البغدادي شاعر عصري فيها :

ود أهل الزوراء 'زور' ، فلا تَغتَرِرْ بالوداد من ساكنيها هي دار السلام حَسْب '، فلا 'يط مع منها ، إلا بما قبل فيهما

وكان المعتصم قد سأَل أَبا العيناء عن بغداد وكان سيء الرأي فيها ، فقال : هي يا أمير المؤمنين كما قال عُمارة بن عقبل :

ما أنت يا بغداد إلاّ سَلَّع ُ ، إذا اعتراكِ مطر ُ أو نَفْع ُ ، وإن جفف َ عَرْاب ُ بَرْح ُ

وكما قال آخر :

هل الله من بغداد، يا صاح ، مخرجي، فأصبح لا تبدو لعيني قصور ها وميدانها المذري علينا ترابها إذا تشعجت أبغالها وحبير ها

وقال آخر :

أذ م بغداد والمقام بها ،
من بعدما خبر ق وتجريب
ما عند سكانها لمختبط
خير ولا فرجة لمكروب
بحتاج باغي المقام بينهم ألى ثلاث من بعد تثويب:
كُنوز قارون أن تكون له،
وعُمْر نوح وصَبْر أيوب

قوم مواعيد هم مُزَخرفة من برن مواعيد هم مُزَخرف القول والأكاذيب خلوا سبيل العلمي لغيرهم ، ونافسوا في الفُسُوق والحوب

# وقال بعض الأعراب:

لقد طال في بغداد ليلي، ومن يكيت ببغداد يُصبح ليك، غير داقد بلاد، إذا ولتَّى النهاد، تنافرت براغيتُها من بين مَثْنَتَى وواحد دياز جَهَ "سُهْب البطون، كأنها بغال بريد أرسيلت في مَذَاوِد

وقرأت ُ مجط عبيد الله بن أحمـد جُنفْجخ قال أبو العالمة :

ترَحُلُ فما بغداد دار إقامة ، ولا عند من يُرجى ببغداد طائل ولا عند من يُرجى ببغداد طائل على ملوك سَمْتُهُم في أديهم ، فكلهم من حلية المجد عاطل سوى معشر جلوا ، وجل قليلهم يضاف إلى بذل الندى ، وهو باخل ولاغروان سَلتْ يد الجود والندى وقل سَماح من رجال ونائل إذا غَطْمُطَ البحر الفيطامط ماؤه فليس عجيباً أن تفيض الجداول وقال آخر :

كفى حزناً ، والحمد لله أنتني ببغداد قد أغيت علي مذاهبي أصاحب قوماً لا ألذ صحابتهم ، وآليف قوماً لست فيهم براغب

ولم أثنو في بغداد حُبّاً لأهلها ،
ولا أن فيها مستفاداً لطالب
سأرحل عنها قالياً لسراتها ،
وأتركها ترك الملول المجانب
فإن ألجأتني الحادثات إليهم
فأير حمار في حر أم النوائب

سَقْياً لِبغداد ورَعياً لها ،
ولا سَقَى صَوْبُ الحِيا أَهلَـها
يا عَجَباً من سفل مثلهم ،
كيف أبيحوا جنّة مثلها

وقال آخر :

إخليع ببغداد العدارا ،
ودَع التنسَّكُ والوَقارا ،
فلقد بُليت بعُصِبَة ما إِن يرَوْنَ العارَ عارا ما إِن يرَوْنَ العارَ عارا لا مسلمين ولا يهو ولا نصارى دولا مجوس ولا نصارى وقدم بعض الهَجَريَّين بغداد فاستوباً ها وقال : وأرى الريف يدنو كل يوم وليلة ، وأزداد من نجد وساكنه بُعدا ألا إِن بغداداً بلاد بغيضة إلى ويرى الأرواح فيها مريضة بلاد ترى الأرواح فيها مريضة ، بلاد ترى الأرواح فيها مريضة ، وتزداد نتناً حين تقطر أو تنها مريضة وتزداد نتناً حين تقطر أو تنها مريضة ،

وقال أعرابيٌّ مثل ذلك :

أَلا يا غُرابَ البَينِ ما لك ثاويــاً ببغداد لا تمضى ، وأنت صحيح ?

ألا إنما بغداد دار بلية ، هل الله من سجن البلاد مريح ? وقال أبو يعلى بن الهبادية أنشدني جد ي أبو الفضل محمد بن محمد لنفسه :

إذا سقى الله أرضاً صَوْبُ غاديةٍ ،
فلا سقى الله غَيثاً أرضَ بفدادِ
أرضُ بها الحُرُ معدوم م كأن لما
قد قيل في منك : لا حُرَ بالوادي
بل كل ما شئت من علق وزانية
ومستحد وصفعان وقواد

وقال أيضاً أبو يعلى بن الهبارية : أنشدني معدان ُ التغلى لنفسه :

بغداد دار"، طيبها آخذ"
نسيمه مني بأنفاسي
تصلح المموسر لا الامري
يبيت في فقر وإفالاس
لوحلها قارون رب الغني،
أصبح ذا هم ووسواس
هي التي توعد ، لكنها
عاجلة الطاعم الكاسي
مور" وولدان ومن كل ما
تطلبه فيها ، سوى الناس

بَغْرَازْ : آخَره زاي ، وقال بعضهم : بطَرَسُوسَ ، وأحسبه المذكور بعده .

بَغْرَاسُ : بالسين مكان الزاي : مدينة في لحف جبل اللُّكام ، بينها وبين انطاكية أربعة فراسخ ، على يين القاصد إلى انطاكية من حلب ، في البلاد المطلبّة على نواحي طرسوس ؛ قال البلاذ ري : وكانت أرض

بغراس لمَسْلَمة بن عبد الملك ووقفها على سبيل البرّ، وكانت بيد الافرنج ففتحها صلاح الدين يوسف بن أيوب في سنة ٥٨٤ ؛ وقد ذكره البُحتُري في شعر مدح به أحمد بن مُطولتُونَ :

'سیوف'' لها فی 'عمر کلِّ عِدِّی ردَّی ، وخیل'' لها فی دارِ کلِّ عِدِّی نهب' عَلَت' فوق بغراس ، فضاقت بما جَنَت' 'صد'ور رجال حین ضاق بها الدَّرْب'

ينسب إليها أبو عثان سعيد بن حرب البغراسي، يروي عن عثان بن خرزاد الأنطاكي، وكان حافظاً ؛ وأحمد ابن إبراهيم البغراسي ، روى عن أبي بكر الآجر "ي، كتب عنه محمد بن بكر بن أحمد وغيره ؛ وقال الحافظ أبو القاسم محمد بن إبراهيم بن القاسم أبو بكر البغراسي الحضركي : قدم دمشق وحد "ث في سنة البغراسي الحضركي : قدم دمشق وحد "ث في سنة عنه المعرد الأندلسي .

بَغْرَوَ نَـُدُ : بفتح الواو ، وسكون النون ، والدال ؛ كذا وجدته مضبوطاً بخط ابن بر د الحياد : وهو بلد معدود في أرمينية الثالثة .

بَغْشُورُ : بضم الشين المعجمة، وسكون الواو، وراء:

بليدة بين هراة ومرو الروذ، شربهم من آبار عذبة،
وزروعهم ومباطخهم أعذاء ، وهم في برية ليس عندهم
شجرة واحدة ، ويقال لها بغ أيضاً، وأيتها في شهور
سنة ٢١٦ ، والحراب فيها ظاهر ؛ وقد نسب إليها
خلق كثير من العلماء والأعيان ، منهم : أبو القاسم
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور
ابن شاهنشاه ابن بنت أحمد بن منيع ، بعَوي الأصل،
ولد ببغداد ، سمع علي " بن الجعمد وخلف بن هشام

البرَّاز وعبيد الله بن محمد بن عائشة وأحمد بن حنبل وعلى بن المديني في خلق من الأئمة ، روى عنــه مجيى ابن محمد بن صاعد وعبد الباقي بن قانع ومحمد بن عمر الجعابي والدارقطني وابن شاهين وابن حيثوبكة وخلق كثير ، وكان ثقة ثبتاً مكثراً فهماً عادفاً ، وقيل : إِمَا قَيْلُ لَهُ البِّغُويُ لأَجِلُ جِدٌّ ۚ أَحَمَّدُ بنَ مُنْبِعٍ ، وأَمَا هو فو'لد بنغداد وكان محدث العراق في عصره، وإليه الرِّحلة من البلاد ، وعُمَّر طويلًا ، وكانت ولادته سنة ٢١٣ ومات سنة ٣١٧ ؛ وأبو الأحوص محمد بن حَيَّان البغوي ، سكن بغــداد ، روى عن مالك وهُشُيَم ، روى عنــه أحمد بن حنبل وغيره ، وتوفي سنة ٧٢٧ ؛ والإِمام أبو محمــد الحسين بن مسعود الفرَّاءُ البغَوي الفقيــه العالم المشهور صاحب التصانيف التي منها التهذيب في الفقه على مذهب الشافعي وشرح السنَّة وتفسير القرآن وغير ذلك ، وكان يلقب ُ محيي السُّنَّةُ ، وكان بمرو الرود وبنج ده ، مات في شوال سنة ٥١٦ ؛ ومولده في جبادى الأولى سنة ٤٣٣ ؛ وأخوه الحسن ، وكان أيضاً من أهل العلم ، ذكره في التحبير وقال : كان ، رحمه الله ، رقيق القلب ؟ أنشد رحل :

> ويومَ تُولَّتِ الأَظْعَانُ عَنَّا ، وقَوَّضَ حَاضَرُ وأَرَنَ حَادي

> مَدَدَتُ إِلَى الوَداع يَدي، وأُخْرَى حبستُ بَهِـا الحياة على فؤادي

فتواجد الحسن والفرّاءُ وخلع ثيابه التي عليه ، ومات سنة ٥٢٩ .

بَغ: هي التي قبلها ، يقال لها بغ وبغشور ، والنسبة إليها بغري على غير قياس على إحداهما ؛ روي عن أبي محمد الحسين بن بدر بن عبد الله مولى الموفق أنه

قال: قال لي عبد الله بن محمد البغوي أنا من قرية بخرُ اسان يقال لها بغاوة ؛ قلت : وهذا ليس بصحيح فإن بغاوة بخر اسأن لا تُعرف ، وقد رأيت بَعْشُور ورأيت أهلها ، وهم ينتسبون بغويتين .

بَغْلانُ : آخره نون، قال أبو سعد: بغلان بلدة بنواحي بلخ ، وظني أنها من طخارستان ، وهي العليا والسفلي، وهما من أنزه بلاد الله على مــا قيل بكثرة الأنهار والتفاف الأشجار، وقيل: بين بغلان وبلخ ستة أيام ؟ منها قُتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله أبو رجاء التَّقفي مولاهم، قال أحمد بن سَيَّال بن أبوب: كان قتيبة مولى الحجاج بن يوسف ، قال الخطيب : إنه من أهل بغلان ، قرية من قرى بلخ ؛ ذكر ابن عدي العُرجاني أن اسمه مجيى، ولقبه قتيبة، وقال أبو عبد الله محمد بن مندة : اسمه على ، وحل إلى المدينة ومكة والشام والعراق ومصر ، سمع مالك بن أنس والليث بن سعد وعبد الله بن 'لهيْعة وحمَّاد بن زيد وأَبَا عُوانة وسُفيانَ بن عُيَينة وغيرهم ، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو خيشة زهير بن حرب وأبو بكر ابن أبي شيبة والحسن بن عرفة وأبو 'زرعة وأبو حاتم والبخاري ومسلم في صحيحيهما وخلق غير هؤلاء ، وقدم بغداد وحدَّث بها سنة ٢١٦، فجاءَ أحمد ويحيى، وقال قتيبة: وكان أول خروجي سنة ١٧٢، وكنت يومئذ ابن ثلاث وعشرين سنة ، وكان قتيبة من الأَثْة والثقيات والمكثرين من المال والبقر والغنم والإبل والحاه وحسن الخُنُلق ، ثبتاً فما يروي، صاحب 'سنة وجماعة ، وكان قد كتب الحديث عن ثلاث طبقات، وكلُّ أَثنى عليه بالجميل ووَ ثُنَّقه ، وكان ينشد :

لَوْ لا القضاءُ الذي لا بدَّ مُدُّرَكه ، والرزقُ بِأَكله الإنسانُ بالقَـدَر

ما كان مثلي في بغالان مسكنهُ، ، ولا يَمِرُ بها إلا على سَفَر

وقال عبد الله بن محمد البغوي : مات قتيبة بن سعيد بخراسان بقرية من رستاق بلخ تدعى بغلان ، وكان أقام بها ونزل بلخ ، وكانت وفاته في سنة ٢٤٠ لليلتين خلتا من شعبان ، ومولده سنة ١٤٨ ، وقال غيره سنة ١٥٠ .

بَغُوخَكَ : الحَاء معجمة مفتوحة ، وكاف : من قرى نيسابور ؛ منها أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن سليان البغوخكي النيسابوري ، توفي سنة ٣٢٩ .

بَغُولَىن : بضم الغين ، وسكون الواو ، وفتح اللام ، ونون ؛ قال أبو سعد: وظني أنها من قرى نيسابور؟ منها أبو حامد أحمد بن إبراهيم بن محمد الفقيه الزاهد البغُولئي من أصحاب أبي حنيفة وشيخهم في عصره ، در س بنيسابور فقه أبي حنيفة نيفاً وستين سنة ، سمع بنيسابور والعراق ، وتوفي في سابع عشر شهر رمضان سنة ٣٨٣ .

بُغَيبِغَة : بالضم ثم الفتح ، وياء ساكنة ، وباء موحدة مكسورة ، وغين أخرى ، كأنه تصغير البغيغة ، وهو ضرب من الهدير ، والبغيبغة : البئر القرية الرشاء ؛ قال الراجز :

يا رُبّ ماءِ لك بالأجبال ، بُغيبغ يُنزَعُ بالعقال ، أجبال طيّ الشيّخ الطوال ، طمى عليه وَورَقُ الهَدال

وقال ابن الأعرابي: البُغيبغ ما ُ كان قامة " أو نحوها ؛ قال محمد بن يزيد في كتاب الكامل: رووا أن علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه ، لما أو ص الى ابنه

الحسن في وقف أمواله وأن يجعلَ فيها ثلاثة من مواليه، وقف فيها عين أبي نَيزر والبُغيبغة ، قال : وهـذا غلط لأن و و قفه هذن الموضعين كان لسنتين من خلافته ؛ قلت ُ أَنا : وسنذكر عين أبي نَيزر في باب العين من كتابنا هذا ونذكر صورة الكتاب الذي كتب في وقفها ؛ وتحدّث الزبيريون أن معاوية كتب إلى مروان بن الحكم وهو والي المدينة : أما بعد فإن أمير المؤمنين قد أحبُّ أن يَورُدُ الأَلفة ويُسلُ السخيمة ويَصِلُ الرَّحِمَ ، فإذا وصل إليك كتابي فاخطُبُ إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كَلْنَتُوم على يزيد ابن أمير المؤمنين وارغب له في الصداق ؛ فوجّه مروان إلى عبد الله بن جعفر فقرأ عليه كتاب معاوية وعرَّفه ما في الألفة من إصلاح ذات البين ، قال عبدالله : إنَّ خالها الحسين بينبُع وليس من يُفتأت عليه ، فأَ نظر ُ فِي إِلَى أَن يقدم ؛ وكانت أمُّها زينب بنت على ّ ابن أبي طالب ، رضي الله عنه ؛ فلما قدم الحسين ذكر له ذلك عبد الله بن جعفر ، فقام من عنده ودخل على الجاوية وقال : يا بنية إن ابن عمك القاسم ابن محمد بن جعفر بن أبي طالب أحقُّ بكُ ، ولعلــّـكُ ترغبين في كثرة الصداق وقد نحلتُكُ البُغيبغات ، فلما حضر القوم للاملاك تكلم مروان فذكر معاوية وما قَصَدَه من صِلَة الرحم وجمع الكلمة ، فتكلم الحسين وزوَّجها من القاسم بن محمد، فقال له مروان: أَغَدُ راً يا حسين ? فقال : أنت بدأت . خَطَبَ أبو محمد الحسن بن على عائشة بنت عثمان بن عفان فاجتمعنا لذلك فتكاشت أنت وزوَّجْتُها من عبدالله بن الزبيو، فقال مروان: ما كان ذاك ، فالتفت الحسين إلى محمد ابن حاطب وقال : أنشدك الله أكان ذاك ? فقال : اللهُمَّ نعم؛ فلم تزل هذه الضيعة في يدي بني عبد الله بن جعفر من ناحية أمّ كُـُلـثُـُوم يتوارثونها حتى استُخلف

المأمون، فذ كر ذلك له فقال : كلا هذه وَقَنْفُ علي الله الله على الله الله على الله على ولد فاطمة ، فانتزعها من أيديهم وعَوَّضَهم عنها وردًها إلى ما كانت عليه .

بُغَيْثُ : بلفظ تصغير بغث ، آخره ثا الله مثلثة ، والأبغت أ: المكان الذي فيه رمل ، وهو أيضاً مثل الأغبر في الألوان ، وبَغْث وبُغيث : اسم واديَيْن في ظهر خيبر ، لهما ذكر في بعض الأخبار ، وهناك قريتان يقال لهما بَوْق وتَعْنُق في بلاد فزارة .

بُغيْديدُ : تصغير بغداد ؛ في ثلاثة مواضع : أحدها من نواحي بغداد فيا أحسب كان منها شاعر عصري يُقيم بالحِلَّة المزيدية والنيل وتلك النواحي ، كان جيداً في الهجاء . وبُغيْديد: بليد بين خوارزم والجَند من نواحي تُر ْكستان ، مشهور عندهم، وبُغيْديد : من قرى حلب .

بُغيَّة ': كَأَنه تصغير البُغْيَّة ، وهي الحاجة: عين ماء.

#### باب الباء والقاف وما للمها

بَقَابُوسُ : بالفتح ، وبعد الألف با أخرى مضومة ، وواو ساكنة ، وسين مهملة : من قرى بغداد ثم من نهر الملك ؛ منها أبو بكر عبد الله بن مبادر بن عبد الله الضرير البقابوسي إمام مسجد يانس بالر يحانيين ببغداد ، سمع عبد الخالق بن يوسف وسعيد بن البناء وأبا بكر الزعفراني ؛ سمع منه أقرانه ، ومات سنة ٢٠٤ ، وقد نيف على السبعين .

بَقَارِ": بِفتح أُوله ، وتشديد ثانيه ؛ يقال بَقِرَ الرجلُ يَبْقَر إذا حَسَرَ وأُعيا ، فكأَن هذا المعنى يعني سالكه ، قيل : هو واد وقيل رملة معروفة وقيل موضع برمل عالج قريب من جبكي طيء ؛ قال لبيد":

فبات السيل يركب البيه من البقاد ، كالعمد الثقال

وقال الحازمي : البقَّار رمل بنجد ، وقيل : بناحية البامة ؛ قال الأَعشى :

تَصِيَّفَ رَمِلةً البِقَّارِ يَوماً ، فبات بتلك يضربه الجليدُ وقال الأبيشرد بن هَرْثَة العُدْري وكان تؤوَّج امرأَة وساق إليها خبسين من الإبل :

> وإنتي لسَمْح ، إذ أَفَر "ق بيننا با كِثبَة البقاد ، يا أم هاشم فأَفْنى صِداق المحصنات إفالتها ، فلم يبق إلا جِللة كالبراعِم وقننة البقاد : جُبينل لبني أسد ؛ ويُنشَد :

> > . . . . . . كأنهم تحت السُّنَوَّر قُنْتَةُ النقَّار

البيقاع : جمع بُقعة : موضع يقال له بيقاع كلب ، قريب من دمشق ، وهو أرض واسعة بين بعلبك وحمص ودمشق ، فيها قرى كثيرة ومياه غزيرة غيرة ، وأكثر شرب هذه الضياع من عين تخرج من حبل ، يقال لهذه العين : عين الجرّ ، وبالبقاع هذه قبر الياس النبي ، عليه السلام ؛ وفي ديوان الأدب للغوّدي : بقاع أرض بوزن قنطام .

البقال : بالتشديد : موضع بالمدينة ؛ قال الزبير بن بكار في ذكر طلحة بن عبد الرحمن القُرَشي من ولد البُحتُري بن هشام ، وكان في صحابة أبي العباس السفاح ، قال : وداره بالمدينة إلى جنب بقيع الزبير بالبقال .

بَقْدَسُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال ، والسين مهملة : مدينة بجزيرة صقلية .

بَقَوَ اللهُ : بثلاث فتحات ، وقد تكسر القاف ، وربما سُكِنَّنَ : من مخاليف اليمن لبني نُجيْد ، مجتلب منه الجزع البقر آني ، وهو أَجو َهُ أَنواعه ، قالوا : وقد يبلغ الفص منه مائة دينار ؛ قلت : لعل هذا كان قديماً فأمّا في زماننا فما رأيت ولا سمعت فيَص جَزع بلغ ديناراً قط ولو انتهت غايته في الحسن إلى أقصى مداها، وقد دُكر في مخاليف الطائف بَقَران .

بَقُو": بالتحريك: موضع قرب خَفَّان. وقُرُون بَقَر: في ديار بني عامر المجاورة لبني الحارث بن كعب ، كانت فيه وقعة. وذُو بَقَر: وادٍ بين أخيلة الحمى حمى الرَّبَذَة ؛ قال الشاعر:

> إلاَّ كدار كُهُ بذي بَقَر الحمى ، هيهات ذو بقر من المُزْدار وقال القُحَيْف العُقَيْلي :

فيا عجباً منتي ومن طارق الكرى إذا منَع العين الرقاد وسهدا ومن عبرة جاءت شآبيب ، إن بدا بذي بقر آيات ربع تأبدا

بَقُوَةُ : بالتحريك : ماءة عن يمين الحَوْأَب لبني كعب ابن عبد من بني كلاب، وعندها الهَرْوَة، وبها معدن الذهب .

بَعْطَاطِسُ : من قرى حمص لها ذكر في التاريخ . بَعْطَوْ : بسكون القاف : قرية بالصعيد من كورة الأسيُوطية .

بُقطر : بضم أوله ، والقاف : موضع بالصعيد ، وهو على شاطئ مدينة قفط على شرقي النيل .

بَقْعَاءُ : بالمد ، وأوله مفتوح ؛ يقال : سَنَة م بَقْعَاءُ أَي ُجُدبة. وبَقْعَاءُ : اسم قرية من قرى اليامة ، لا

تدخله الألف واللام ، وقيل : بَقَعَاءُ مَاءٌ مُرُ لَبِنِي عبس ؛ وقال أبو عبيدة : البقعاءُ والجِنَوْفاءُ وتَكَنَّعَة مياه لبني سَليط ، واسم سليط كعب بن الحادث بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ؛ قال جرير :

> وقد كان في بَقْعاءَ رِيِّ لشائكم ، وتَلَنْعة والبِّوْفاءُ يجري غديرُهـا

وتزوَّجت امرأة من بني عبس في بني أسد ونقلها زوجُها إلى ماءٍ لهم يقال له لينه ، وهو موصوف بالعذوبة والطيب ، وكان زوجها عنسيناً ففر كته واجتوَّت الماء ، فاختلَعت منه وتزوَّجها رجل من أهل بتقاء فأرضاها ، فقالت :

> فَمَن 'يُهْدِ لِي مَن مَاءِ بَقَعَاءُ شَرِبَةً ' فَإِنَّ لَهُ مَن مَاءِ لِينَةَ أَرْبَعَـا

> لقــد زادني وَجُداً ببقعاء أنـَّني وجدت مطايانا بلينـــة 'ظلَّـعا

فمن مُبْلغ تر ْبِيَّ بالرمـل أَنني بكيت ، فلم أَترك لعينيَّ مَد معا

وبقعاء الموضع الذي خرج إليه أبو بكر الصديق ، رضي الله عنه، لتجهيز المسلمين لقتال أهل الردة، وهو تلقاء نجد على أدبعة وعشرين ميلًا من المدينة ؛ قال الواقدي : وبقعاء هو ذو القصة . وبقعاء المسالح : موضع آخر ؛ ذكره ابن مُقبل فقال :

رَأَيْنَا بِبَقِعَاءِ البَسَالِحِ دُونِنَـا مِن المُوت جَوْنُ ذُو غُوارِبِ أَكَافُ

وقال 'مُحَيِّس بن أرطاة الأَعْرَجِي لرجل من بني حنيفة يقال له يحيى وكان أبصر امرأة في قرية من قرى

اليامة يقال لها بقعاء:

عرضت نصيحة "مني ليَحيى، فقال غَشَشتني والنُّصح مُرُ مُرُ وما بي أن أكون أعيب بجيى، ويجبى طاهر الأثواب بَرُ ولكن قد أتاني أن يجيى يقال عليه في بقعاء شره فقلت له: تَجنَّب كل شيء فقلت له: تَجنَّب كل شيء نعاب عليك ، إن الحر "حره مُون الحرا حره المحرة المحرة

وقال أبو زياد في نوادره: ولبني عقيل بقعاء وبقيع " خالطن مَهْرَة في ديارها، قال: وبين دَنَبِ الحُليفِ الذي سبَّيْتُ لك إلى بقعاء من بلاد مهرة في بلاد عقيل، لم يخالطها أحد في ديارها، مسيرة شهر ونصف؛ وقال الأصعي في كتاب الجزيرة: ولبني نصر بن معاوية بجانب رُكبة بقعاء بين الحجاز وبين ركبة، وهي من أرض ركبة ، والبقعاء : كورة كبيرة من أرض الموصل ، وهي بين الموصل ونصيين ، قصبتها ربق قعيد ، فيها قرر كثيرة ، بناؤها كلها قباب . بر قعيد ، فيها قرر كورة منبيع، وهي من بكاية وبقعاء العيس: من كورة منبيع، وهي من بكاية كور منبج أيضاً ، وهي من نهر الساجور إلى أن تصل بأعمال حلب؛ وقال أبو عبيد السكوني: بقعاء قرية بأجا لله طيء ثم لبني قرر واش منهم .

بُقْهَانُ : بالضم، وآخره نون: اسم موضع، وقبل قرية؟ وقال عدي بن زيد :

> تَصِيَّفَ الْحَزْنَ ، فانجابَتْ عقيقته فيها خناف وتقريب بلا يَتَم يَنتابُ بالعروق من بُقعانَ مَعْهَدَه ماءَ الشريعة ، أو فَيضاً من الأَجَم

بُقْعُ : بالضم : موضع بالشام من ديار كلب بن وبرة ، وهناك استقر " طليحة بن خويلد الأسدي المتنبىء لما هرب يوم بُزاخة . والبُقع أيضاً : اسم بئر بالمدينة ، وقال الواقدي : البُقع من السقيا التي بنقب بني دينار، كذا قيده غير واحد من الأئة .

بُعُلاً و ' : بضم أوله وثانيه ، وتشديد اللام ، وراء : موضع بثغر أذربيجان ؛ قال أبو تمام :

> ولم يبق في أرض البُقُلار طائرً"، ولا سَبُع ٌ إلا وقد بات مؤلما

بُعْلانُ : بالضم ثم السكون، وآخره نون : صُقع دون رُبيد، وحدُّه من 'قباء إلى سهام من ناحية الكدراء، وكان ابن الزبير قد ولى عبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد المخزومي ، ويعرف بالأزرق ، بلاد اليمن ، فوفد عليه أبو دهبل الجمحي فمدحه فأفضل عليه ، ثم بلغه أنه عزل فقال :

> يا حار! إني لما بلتَّغْنَنَي أَصُلَا مُرَنَّحُ ، من ضبير الوجد ، معمود ُ

> نخاف عَزلَ امرى كَنَا نعيش به ، معروفُه ، إن طلبنا العُرْفَ ، موجودُ

حتى الذي بين عُسفان إلى عدن لَحْبُ ، لمن يطلُبُ المعروف، أُخدودُ

إِن تَغْدُ من مَنقَلَيَ ْ بُقلانَ مُرتحلًا ، 
يُرحلُ عن اليمن المعروفِ ُ والجودُ

مِقِنِتَسُ ؛ بثلاث كسرات ، والنون مشددة ؛ من قرى البلقاء من أرض الشام، كانت لأبي سفيان صخر ابن حرب أيام كان يتجر إلى الشام ثم صارت لولده بعده ، كذا في كتاب نصر .

بَعَيَّة : بالفتح ، وتشديد القاف ، واحدة البَق : اسم موضع قريب من الحيرة ، وقيل : حصن كان على فرسخين من هيت ، كان ينزله جذيمة الأبرش ملك الحيرة ، وإياه أراد قصير "، وقد استشاره جذيمة بعد فوات الأمر ، وكان أشار عليه أن لا يمضي إلى الزّباء ، فلم يطعه ، فلما قرب منها وأحاط به عساكرها قال جذيمة : ما الرأي يا قصير ? فقال له : ببقّة خلّفت الرأي ، فضربت العرب ذلك مثلاً ، فقال بن حرّي" :

ومَو ْلَّى عَصَانِي وَاسْتَبَدَّ بِرَأَيه ،
كَمَا لَمْ يُطَعُ بِالْبَقْتَيَنِ قَصِيرُ فَلَما رَأَى مَا غِبُ أَمْرِي وَأَمْرِه ،
وناءَت بأعجاز الأمور صدور منتئى نَشْيِشاً أَن يكون أطاعني ،
وقد حدثت ، بعد الأمور ، أمور ،

يقال : فعل ذلك نئيشاً أي أخيراً بعد ما فات ، والتّنائش التاّخُر ؛ قال عدي بن زيد :

ألا يا أيها المشري المزجّى ا ألم تسمع مجطب الأوالينا ? دعا بالبقة ، الأمراة يوماً ، جذيمة عام ينجوهم ثنيينا فلم يَو غير ما اثنتمروا سواه ، فشد لرحله السّفر الوضينا فطاوع أمرهم وعصى قصيراً ، وكان يقول: لو نفع اليقينا

وذكر قصة جذيمة والزبَّاء بطولها .

بَقِيرة : بالفتح ثم الكسر : مدينة في شرقي الأندلس معدودة في أعمال تُطيلة ، بينهما أحد عشر فرسخاً . وبقيرة أيضاً : حصن من أعمال رَبَّة .

بَقَيعُ الْغَوْقَهُ : بالغين المعجمة ؛ أصل البقيع في اللغة: الموضع الذي فيه أرومُ الشجر من ضروب شي، وبه سمي بقيع الغَرُقَد . والغرقد : كبار العَوْسج ؛ قال الراجز :

> أَلِفْنَ ضَالًا نَاعِمًا وَغَرَّقَدَا وقال الحُطيم العُكلي :

أَوَاعِسُ فِي بَرِّتُ مِن الأَرْضُ طَيِّب، وَأُودِيةً يُنْبِيِنْنَ سِيدراً وغَرِقْدا

وهو مقبرة أهل المدينة ، وهي داخل المدينة ؛ قال عمر و بن النعمان البياضي يرثي قومه وكانوا قد دخلوا حديقة من حدائقهم في بعض حروبهم وأغلقوا بابها عليهم ثم اقتتلوا فلم يفتح الباب حتى قتل بعضهم بعضاً، فقال في ذلك :

خَلَت الدبار فسد ت عير مسود و من العناء تفردي بالسود و ومن العناء تفردي بالسود و أن الذي عهد تهم في غبطت بين العقيق إلى بقيع الغرقد و كانت لهم أنهاب كل قبيلة ، وسلاح كل مدرس مستنجد نفسي الفداء لفتية ، من عامر ، شربوا المنية في مقام أنكد قوم هم سفكوا دماء سراتهم ، قوم بيعض فيعل من لم يوشد يا للرجال ! لعثرة من دهرهم يوكن منازلهم كأن لم تعهد يوكن منازلهم كأن لم تعهد

وهذه الأبيات في الحماسة منسوبة إلى رجل من خثعهَ وفي أولها زيادة على هذا ؛ وقال الزبير : أعلى أودية العقيق البقيع ، وأنشد لأبي قطيفة :

ليت شعري وأين مني ليت"، أعَلَى العهد يكنبَن فبرام ُ أم كعهدي العقيق أم غيرته بعدي الحادثات والأيام ?

وبقيع الزبير: أيضاً بالمدينة فيه 'دور" ومنازل. وبقيع الخيل: بالمدينة أيضاً عند دار زيد بن ثابت. وبقيع الخبخبية: بفتح الخاء المعجمة، والباء الموحدة، وفتح الجيم، وباء أخرى: ذكر وفي سنن أبي داود. والحبجبة: شجر عُرف به هذا الموضع ؛ قال ذلك السهيلي في شرح السيرة، وهو غريب لم أجده لغيره، والرواة على أنه بجيمين.

بُقَيع : بلفظ التصغير : موضع من ديار بني عُقيل وراءَ اليامة متاخم لبلاد اليمن ، له ذكر في أشعارهم. وبقيع أيضاً : ما لا لبني عِجل .

بَقِيقًا : من قرى الكوفة ، كانت بها وقعة للخوارج ، وكان مُصْعَب قد استخلف على الكوفة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة القُباع ، فبلغه أن قطري بن الفُجاءة سار إلى المدائن ، فخرج إليه القُباع فكان مسيره من الكوفة إلى باجوً الشهر أ ، فقال عند ذلك بعض الشعراء :

سار بنا القُباع' سيراً مَلْسا ،
بين بَقيقا وبديقا خمسا
قال وفيا بينهما نحو ميلين ، وقال أيضاً :
سار بنا القباع سيراً نُكرا ،
يسير' يوماً ويقيم شهرا

ماب الباء والكاف وما يليها

بَكَتَارِ": بالفتح، وتشديد الكاف، كأنه نسبة صانع البَكر أو باثعها كعطاد ونجـّاد: قرية من قرى

شيراز من أرض فارس .

بكاس : بتخفيف الكاف : قلعة من نواحي حلب على شاطىء العاصي، ولها عين تخرج من تحتها ، بينها وبين ثغور المصيصة ، تقابلها قلعة أخرى يقال لها الشّغر ، بينهما واد كالحندق يقال له الشّغر أ. وبكاس معطوف، ولا يكادون يفردون واحدة منهما ، وهي في أيامنا هذه لصاحب حلب الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين يوسف بن أيوب .

بكو اباه : قال الإصطفري : جرجان قطعتان إحداهما المدينة والأخرى بكراباذ، وبينهما نهر يجري يحتمل أن تجري فيه السفن ؛ ينسب إليه البكراوي والبكراباذي ؛ منها أبو سعيد بن محمد البكراوي، وفي الفيصل : سعيد بن محمد ويقال البكراباذي ، سعي يعقوب بن حميد بن كاسب ، روى عنه الحافظ أبو أحمد بن عدي ؛ وأبو الفتح سهل بن علي بن أحمد البكراباذي الجرجاني ؛ وأبو جعفر كميل أبن جعفر بن كميل الفقيه الجرجاني البكراباذي الحني المناس أصحاب أبي حنيفة في زمانه ، روى الحديث وأس أصحاب أبي حنيفة في زمانه ، روى الحديث عن أحمد بن يوسف البحيري وغيره ، وتوفي سنة عن أحمد بن يوسف البحيري وغيره ، وتوفي سنة وغيره ، وتوفي سنة ؟

البَكرات : ذكرت مع البكرة بعد هذا.

البَكْنُو َانْ : بسكون الكاف : موضع بناحية ضرية ، وبين ضرية والمدينة سبع ليال .

بَكُو دُ : بالفتح ثم الكسر ، وسكون الراء ، ودال مهملة : قرية من قرى مَر و منها على ثلاثة فراسخ ؟ ينسب إليها سكلام البكردي ، تَوارَى يزيد النحوي في داره فأخرجه أبو مسلم منها وأمر بضرب عُنْهُه مع يزيد النحوي .

َ بَكُوْ : بِسَكُونَ الْكَافَ : واد في ديار طي ۽ قرب رَمَّانَ .

بُكُو مَنها فلعة يقال لها طَفْر، وهما أَبعد ُ قلاع صنعاء عنها.

البَكْرَةُ : بسكون الكاف : ماءة لبني ذويبة من الضباب، وعندها جبال سُمَّخ سود "يقال لها البكرات؛ وقال الأصمعي في قول امرىء القيس :

عرفتُ ديارَ الحيِّ بالبكرَ اتِ، فعارِمة فبُرْقة العِيرَاتِ

أرانيها أعرابي فقال: هل لك في البكرات التي ذكرها امرؤ القيس ? فإذا قارات رؤوسها شاخصة ؟ قال الأصمعي: بين عاقل وبين هذه الأرضين أيام وفراسخ ولم يعرفها ابن الكلي، وقال ابن أبي حفصة: البكرات ما الفية بأرض اليامة، وهي قارات بأسفل الوشم ؟ قال جرير:

هل رام جَو شُو بَقَتَين مكانَهُ أو أَبْكُرُ البّكرات أو تعشارُ

بِحَسِمُ اثْيَلُ : بَكْسَرُ أُولُهُ وثَانِيهُ ، وسَكُونُ السِينَ ، وراء ، وألف ، وهمزة ، وياء ، ولام : حصن مين سواحل جمص مقابل جَبَكَة في الجبل .

بَكِمْوْةُ : بالفتح ، والزاي : قرية بينها وبين بَعقوبا نحو فرسخين، كان بينها وبين بُعيّبة الوقعة المشهورة بين المقتفي لأمر الله والبّقش كون خر أحد الأمراء من قبل السلطان أرسلان شاه بن طغر ل بن محمد بن ملك شاه ، فانهزم البقش وأرسلان شاه وحزبهم وغنم عسكر المقتفي إلى بغداد عسكر المقتفي معسكرهم ورجع المقتفي إلى بغداد غانماً ، وذلك في سنة ١٤٥ ؛ ويقال لها بَجِمْزًا وقد ذكرت .

بَكِيُونُ : لم يتحقق لنا ضبطه لكن أبا سعد كذا صور و وقال : البكيوني هو أبو زكرياء مجيى بن جعفر بن أعين الأزدي البيكندي البكري ، سكن قرية بكيون صاحب كتاب التفسير وغيره من المصنفات، سمع سفيان بن عيبنة وغيره ، روى عنه محمد بن إسماعيل البخاري وغيره .

بكتة ' : هي مكة ' بيت الله الحرام ، أبدلت الميم باه وقيل بكتة ' ، بطن مكة ' ، وقيل : موضع البيت مكة المسجد ومكة وما وراءه ، وقيل : البيت مكة وما ولاه بكة ؛ وقال ابن الكلبي : 'ستيت مكة لأنها بين جبلين بمنزلة المكوك ، وقال أبو عبيدة : بكة اسم لبطن مكة ، وذلك أنهم كانوا يتباكتون فيه أي يزدحمون ، ورثوي عن 'مغيرة عن إبراهيم قال : مكة موضع البيت وبكة موضع القرية ، وقال محتو بن العاص : إنما 'سميت بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة ، وقال يحيى بن أبي أنيسة : بكة موضع البيت ومكة الحرم كله ، وقال زيد بن أسلم : بكة البيت ومكة الحرم كله ، وقال زيد بن أسلم : بكة الكعبة والمسجد ومكة ذو 'طوى ، وهو بطن مكة الذي ذكره الله تعالى في القرآن في سورة الفتح ، وقيل : بكة لتباك "الناس بأقدامهم قد"ام الكعبة ويقيل : بكة لتباك "الناس بأقدامهم قد"ام الكعبة ويقيش القراء المحمدة المؤلغة ويقيل : بكة لتباك "الناس بأقدامهم قد"ام الكعبة ويقيش القراء المحمدة المؤلغة ويقد المحمدة المؤلغة ويقد المحمدة المؤلغة ويقد المحمدة المؤلغة ويقد المحمدة المحمد

بكيل": بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، ولام : علاف بكيل من مخاليف اليمن ، يضاف إلى بكيل ابن جشم بن تخيوان بن نوف بن همدان ، ومن بطون بكيل ثور"، واسمه زيد بن مالك بن معاوية بن دومان بن بكيل، وأرحب واسمه مُر"ة، ومر هبة. وعميرة وذو الشاول بطون بنو دعام بن مالك ابن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل ، كل ابن معاوية بن صعب بن دومان بن بكيل ، كل هؤلاء بطون في بكيل ، منهم : أبو السفر سعيد بن عمد الشوري البكيلي ، روى عن ابن عباس والبواء

ابن عازب وسعيد بن 'جبير وغيرهم ؛ وينسب إلى هذا المخلاف الأديب على بن سليان الملقب بحيد ردة ، له تصانيف في النحو والأدب ، عصري ، مات في سنة همه ، قال 'عمارة في تاريخه : ومن بلاد بحيل يبتاع السم الذي يقتل به الملوك ، وفي بلاد بحيل وحاشد أقوام معروفون باتخاذه . تنبنت 'شجرة ' في بقعة من الأرض ليست إلا لهم وهي حصونهم ، وهم محتفظون بها ويشحون عليها كما محتفظ في الدياد المصرية بالشجر الذي منه دهن البلسان وأو في ، وكل من مات من ملوك بني نجاح ووزرائهم فمن سمهم مات .

## باب الباء واللام وما يليهما

بَلابِاء أَلْأَخْرَى: قَرِية فِي شَرِقِ المُوصَلِ مِن أَعِمَالُ نَيْنُوى ، بِينَهَا وَبِينَ المُوصَلِ رَحَلَةً خَفِيفَةً ، تَنزَلُمَا القَفُولُ ، وبها خَانَ السبيل ، وهي بين الموصل والزاب .

البكائيقُ : بالفتح ، والثاء المكسورة مثلثة ، وقاف : موضع في بلاد بني سعد ؛ قال مالك بن نـُوكِرة وكان قد سابق بفرس يقال له نِصاب ، وكان سباقه في هذا الموضع فقال :

جَلا عن وجوه الأَقرَ بين غُبَارَهُ ، نِصابُ غداةَ النَّقْع نَقع البَلاثِقِ

بَلاد : بوزن قبطام وحذام ؛ ورواه بعضهم بكسر الباء : بلد قريب من تعجر اليامة ؛ قال أبو عبيدة : أجود السهام التي وصفها العرب في الجاهلية سهام بلاد وسهام يثرب ، بلدان عند اليامة ؛ وأنشد للأعشي :

> أنسى تذكر 'ودَّها وصفاءَها سَفَهاً ، وأنت بصُوَّة الأَثمـاد

مَنَعَتْ قِياسُ الماسِخيَّة رأْسَهُ بسهام يَثرِبَ ، أَوَ سهام بَلادِ وقال الحفصي : بلادِ محارثُ باليامة ؛ وقال عُمارة · وغداة بطن بكاد كان بـونـكم ،

> ببلاد أنجَدَ ، مُنجدون وغاروا وبذي الأراكة منكم ُ قد غادروا جِيفاً ، كأن 'رؤوسها الفَخّار'

بكلاساغون : السين مهملة ، والغين معجمة : بلد عظيم في ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب من كاشغر ؛ ينسب إليه جماعة ، منهم: أبو عبد الله محمد بن موسى البلاساغوني يُعرف بالتُرك ، تفقه ببغداد على القاضي أبي عبد الله الدامغاني الحنفي وقصد الشام فولي قضاء البيت المقدس ثم قضاء دمشق ولم تحمد سيرته، روى عن القاضي الدامغاني ، وكان غالياً في التعصب لمذهب أبي حنيفة والوقيعة في مذهب الشافعي . قال الحافظ أبو القاسم : سمعت أبا الحسن بن قبيس الفقيه يسيء أبو القاسم : سمعت أبا الحسن بن قبيس الفقيه يسيء الشاء عليه ويقول : إنه كان يقول لو كان لي ولاية الشاء عليه ويقول : إنه كان يقول لو كان لي ولاية سنة ٢٠٥٠ .

بَلاسَكُورُدُ : ويروى بالزاي مكان السين : قرية بين إربل وأذربيجان .

بَلاسُ : بالفتح ، والسين مهملة : بلد بينه وبين دمشق عشرة أميال ؛ قال حسان بن ثابت :

لمن الدار أقنفرت بمعان ، بين شاطىء اليرموك فالصّمان فالقرريّات من بكاس فدار يًا فسكتًاء فالقصور الدواني

وبكلاس أيضاً: ناحية بين واسط والبصرة ، يسكنها قوم من العرب لهم خيل موصوفة بالكرم والجودة.

بلاشجير دُ : الشين معجمة ، والجيم مكسورة : من قرى مَر و بينهما أربعة فراسخ ، أنشأها الملك بلاش ابن فيروز أحد ملوك الفرس في الجاهلية .

بَلاشَكُو ُ: قرية بين البَرَدان وبغداد ، لما ذكر في الشعر والأخبار .

بلا من : بالفتح ، وتشدید اللام ، والصاد مهملة : قریة بالصعید تجاه قوص من الجانب الغربی، ودَیرُ البلاص: قریة إلی جانبها ، کذا یروی .

السَلاط': يروي بكسر الباء وفتحا؛ وهو في مواضع؛ منها: كبت البلاط ، من قرى غوطة دمشق ؛ ينسب إليها جماعة، منهم: أبو سعيد مسلمة بن على البلاطي، سكن مصر وحدث بها ، ولم يكن عندهم بذاك في الحديث ، توفي بمصر قبل سنة ١٩٠ ، كان آخر من حدث عنه محمد بن رُمح ؛ وقال الحافظ أبو القاسم في تاريخه : مُسلمة بن على بن خلف أبو سعيد الخُشَني البلاطي من بيت البلاط من قرى دمشق بالغوطة ، روى عن الأوزاعي والأعبش ويجيى بن الحارث ويجيى ابن سعيد الأنصاري وذكر جباعة ، روى عنه عبد الله بن وهب المصري وعبد الله بن عبد الحكم المصري وذكر جماعة أخرى ؛ ويَسَرَّة بن صفوان بن حنبل اللُّخمي البلاطي من أهل قرية البلاط ، كذا قال أبو القاسم ولم يقل بيت البلاط فلعلهما اثنتان من قرى دمشق ، روى عن إبراهيم بن سعد الزُّهري وعسد الرزاق بن عبر الثقفي وأبي عبر حفص بن سلمان البزَّاز وحُدَيج بن معاوية وأبي عَقيل يحيي بن المتوكل وعبد الله بن جعفر المدائني وهُشَيَم بن بشير وعثان ابن أبي الكتاب وفُلْـَيح بن سلمان المدني وأبي مَعْشَـر السندي وشريك بن عبد الله النَّخَعي وفرج بن فضالة، روى عنه ابنه سعدان البخاري وأبو زرعة الدمشقى

ويزيد بن محمد بن عبد الصد وعباس بن عبد الله التر قني وموسى بن سهل الرملي وأبو فر صافة محمد ابن عبد الوهاب العسقلاني وغيرهم ، ومات في سنة ٢١٦ عن ١٠٤ سنين لأن مولده في سنة ٢١٦؛ ومنها البلاط : مدينة عتيقة بين مَ عش وأنطاكية يشقها النهر الأسود الحارج من الثغور ، وهي مدينة كورة الخو"ار خربت ، وهي من أعمال حلب ؛ ومنها البلاط : موضع بالقسطنطينية ، ذكره أبو فراس الحمداني وغيره في أشعارهم الأنه كان محبس الأسراء الحمداني وغيره في أشعارهم الأنه كان محبس الأسراء الصفري شاعر سيف الدولة بن حمدان ، وقد ذكره أبو العباس الصفري شاعر سيف الدولة ، وكان محبوساً وضربه مثلا:

أراني في حبسي مقيماً كأنني ، ولم أغز ، في دار البلاط، مقيم ُ

ومنها بلاط عُوسَجة : حصن بالأندلس من أعمال سننتبرية ؛ ومنها البلاط : موضع بالمدينة مبلط المحجارة بين مسجد وسول الله ، صلى الله عليه وسلم، وبين سوق المدينة ، حد ث إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن سعيد بن عائشة مولى آل المطلب بن عبد مناف قال : خرجت امرأة من بني 'زهرة في حق" ، فرآها وجل من بني عبد شهس من أهل الشام فأعجب ، فسأل عنها فنسبت له ، فخطبها إلى أهلها فزوجوه على منشد وخرج بها إلى الشام مكثرهة ، فسعت منشد وخرج بها إلى الشام مكثرهة ، فسعت منشط وهو يقول :

ألا ليت شعري! هل تغيّر بعدنا جَبُوبُ المُصَلَّى أَم كعهدي القرائنُ وهل أدؤر "، حول البلاط ، عوامر من الحي " أم هل بالمدينة ساكن ? إذا بَرَقَت نحو الحجاز سحابة "، دعا الشوق منها بَرقها المُتامنُ

فلم أتركنها وغنبة عن بلادها ، ولكنه ما قدر الله كائن أحين إلى تلك الوجوه صبابة ، كأني أسير في السلاسل واهن أسير في السلاسل واهن أسير في السلاسل واهن

قال: فتنفَّست بين النساء ووقعت فإذا هي ميتة ؛ قال سعيد بن عائشة: فحدثت بهذا الحديث عبد العزيز بن ثابت الأعْرَج فقال : أتَعْرفها ? قلت : لا ، قال : هي والله عبَّتي حميدة بنت عبر بن عبد الرحمن بن عوف ؛ وهذا البلاط هو المذكور في حديث عثمان أنه أتي بماء فتَوَضًا بالبلاط ؛ وقد ذكر هذا البلاط في غير شعر ولعلي آتي بشيء منه في ضمن ما يأتي .

بكلطننس : بضم الطاء والنون ، والسين مهملة : حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب. بلاطكة : بالضم : قرية من أعمال نابلاس من أرض فلسطين ، يزعم اليهود أن غمرود بن كنعان فيها رمى إبراهيم ، عليه السلام ، إلى النار ، وبها عين الحيضر ، وبها دفن يوسف الصديق ، عليه السلام ، وقبره بها مشهور عند الشجرة ؛ وأما إبراهيم والنمرود فالصحيح عند العلماء أنه كان بأرض بابل من أرض العراق ، وموضع النار هناك معروف ، والله أعلم .

بِلاقُ : بالكسر ، وآخره قاف : بلد في آخر عسل الصعيد وأول بلاد النوبة كالحد" بننهما .

بلاكيث : بالفتح ، وكسر الكاف ، والثاء المثلثة ؛ قال محمد بن حبيب : بلاكث وبير منة عرض من المدينة عظيم، وبلاكث قريب من برمة ؛ قال يعقوب : بلاكث قارة عظيمة فوق ذي المروق بينه وبين ذي نخشب ببطن إضم ، وبرمة بين تخيبر ووادي التُرك ، وهي عيون ونخل لقرريش ؛ قال كثير :

نظرت' ، وقد حالت مبلاكث دونهم وبنُطننان وادي برمة وظهُورُها وقال أيضاً :

بينها نحن من بَلاكِثُ بالقا ع مِسراعاً، والعِيسُ تَهُوي هَوِيّا خَطَرَتُ خَطْرَةٌ على القلب من ذكْ راكِ، وهناً، فما استَطَعْتُ مُضِيّا قلت لَبَيْنَكُ، إذ دعاني لك الشّو قُنُ، وللحادِينِين مُحْيًّا المَطِيّا

البكلاليق': جمع بَكُوقة ؛ وهي فَجَوات في الرمل تنبت الرُّخامَى وغيره ، وهو بَقْل : موضع بين تَكُريت والموصل ، ويقال لها البلاليج ، بالجيم موضع القاف ؛ والبلاليق أيضاً : موضع فيه نخل وروض من نواحي اليامة ؛ قال الفرزدق :

فرُبُّ ربيع بالبُّلاليق قد رَعَتْ ، بُسْتَنِّ أَغياثٍ بُعاقٍ ، 'ذَكُورُها

بَلْبَال : بوزن سَلْسال : موضع .

بَلْنَبَكُ : بالدال المهملة في آخره : مدينة بين بَرْقة وطرابلس حيث قتل محمد بن الأشعث أبا الخطاب الاباضي ؛ كذا عن نصر .

بَلْبَلُ : بتكرار الباء مفتوحة ، واللام : موقف من مواقف الحاج ، وقيل جبل .

'بلنبُول': بوزن 'ملئمُول : جبل بالوَ شَم من أَدَضُ اليَّامَة ؛ عن ابن السكتيت ، وفيه روضة 'ذكرت في الرياض وشاهدها ؛ وقال الحفصي : 'بلنبُول جبل ، وقال ابو زياد : بلبول جبل باليامة في بلاد بني تميم ، ويوم بلبول من أيام العرب ؛ قال الشهيري :

سَخْرَتْ منّي التي لو عبنها لم تَعُد تَسْخَرُ بعدي برّجُل لو رأتني غادياً في صُورَتي ، بين بُلبُول فحرَ م المُنتقل ينفض العُدْرَة بي ذو مَيْعَة ، سَلِس المَجْدَل كالذّئب الأَزَلُ

بلنبيس': بكسر الباءين ، وسكون اللام ، وياء ، وسين مهملة ؛ كذا ضبطه نصر الإسكندري ، قال : والعامة تقول بلنبيس : مدينة بينها وبين فأسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام ، يسكنها عبش أبن بغيض ، فأتحت في سنة ١٨ أو ١٩ على يدعرو بن العاص ؛ قال المتنبي :

جَزَى عَرَباً أَمسَت ببلنبيس دَبْها بمَسْعاتِها تَقْرِد بداك عيونها كَرَاكِر من قيس بن عَيلان ساهراً جُفُونُها بالعُلني ، وجُفُونُها جُفُونُها

بَلْجَانُ : بالفتح ثم السكون ، وجيم ، وألف ، ونون : قرية كبيرة بين البصرة وعبّادان ، رأيتها مرارآ ، آخرها سنة ٨٨٥ أو بعدها ، وهي فرضة مراكب كيش التي تحمل بضائع الهند ، وبها قلعة ووال من قبل ملك كيش ايس لمتولي البصرة معه فيها حكم "، ثم جرى بين صاحب كيش وصاحب البصرة خليف أد"ى إلى تحويل أصحاب ملك كيش إلى بليد في طرف جزيرة عبّادان من جهة البصرة تسمّى المُحْرِزَة ، وصارت فرضة المراكب، وهي ياقية على ذلك إلى هذا الوقت . وبكلنجان أيضاً : من قرى مَر و ؛ ينسب اليها يعقوب بن يوسف بن أبي سهل بن أبي سعيد بن إليها يعقوب بن يوسف بن أبي سهل بن أبي سعيد بن قريتان متصلتان ، كان فقيهاً واعظاً صوفياً ظريفاً ، قريتان متصلتان ، كان فقيهاً واعظاً صوفياً ظريفاً ،

صحب أبا الحسن البُسْتي ، سمع منه أبو سعمد ، توفي في جمادى الأولى سنة ٣٦٥ بقرية كُمْسان ؛ ومحمد ابن عبد الله البلجاني من بلجان مَر و ، مات سنة ٢٧٦.

بَلْنِجِ ": بالجيم أيضاً: حماً م بكنج بالبصرة ، كان مذكوراً بها، ينسب إلى بكنج بن كشبة التميمي، وهو الذي ينسب إليه الساج البكنجي، وله ذكر. وبكنج "أيضاً: اسم صنم كانت العرب تعبد في الجاهلية ، سمي ببلج ابن المحر "ق ، وكان في عميرة وغفيلة من عنزة بن ربيعة ، كذا وجدته ولم أجد عند ابن الكلي في عنزة عميرة ولا غفيلة ، وإنما غفيلة بن قاسط بن هنب بن أفضى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن وبيعة بن نزار.

بَلْخُ : مدينة مشهورة مجراسان ، في كتاب الملحمة المنسوب إلى بطليموس : بلخ طولها مائة وخمس عشرة درجة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة ، وهي في الإقليم الخامس ، طالعها إحدى وعشرون درجـة من العقرب تحت ثلاث عشرة درجة من السرطان يقابلها مثلها من الجدي بيت ملكها مثلها من الحمل عاقبتها مثلها من السرطان ؛ وقد ذكرنا فما أجملناه من ذكر الإقليم أنها في الرابع ؛ وقال أبو عون : بَلْخ في الإقلم الحامس ، طولها ثمـان وثمانون درجة وخمس وثلاثون دقيقة ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة وأربعون دقيقة ؛ وبليخ من أجل مدرن خراسان وأَذْ كَرَهَا وأكثرها خيراً وأوسعها غلَّة ، تحمل غلَّتها إلى جميع خراسان وإلى خوارزم ، وقيل : إن أول من بناها لنهراسف الملك لما خر"ب صاحبه بخت نصّر بنت المقدس، وقبل: بل الإسكندر بناها ، وكانت تسمى الإسكندرية قديماً ، بينها وبين

تر مذ اثنا عشر فرسخاً ، ويقال لجيحون : نهر بلخ ، بينهما نحو عشرة فراسخ ، فافتتحها الأحنف بن قيس من قبل عبد الله بن عامر بن كريز في أيام عثان بن عفان ، وضي الله عنه ، قال عبيد الله بن عبد الله الحافظ :

أقول، وقد فارقت بفداد مُكرَ هاً: سلام على أهل القطيعة والكر خ هو اي وراثي والمسير خلافه ، فقلني إلى كرخ وو جُهي إلى بَلْخ

وينسب إليها خلق كثير ، منهم : محمد بن على بن كَطُرْ ْخَانَ بن عبد الله بن جيَّاش أَبو بكر ، ويقال : أبو عبد الله البلخي ثم البيكنندي ، سمع بدمشق وغيرها محمد بن عبد الجليل الخُشني ومحمد بن الفضل وقتيبة بن سعيد ومحمد بن سليمان لـُو َيناً وهشام بن عمَّار وزياد بن أيوب والحسن بن محمـــد الزعفراني، روى عنه أبو على الحسن بن نصر بن منصور الطومي وأبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الفارسي وابنه أبو بكر عبد الله بن محمد بن على وأبو حرب محمد بن أحمد الحافظ ، وكان حافظاً للحديث حسن التصنيف، رحـل إلى الشام ومصر وأكثر الكتابة بالكوفة والبصرة وبغداد ، وتوفي في رجب سنة ٢٧٨ ؛ والحسن بن شجاع بن رجاء أبو على البلخي الحافظ ، وحمل في طلب العملم إلى الشام والعراق ومصر وحدث عن أبي مسهر ويحيى بن صالح الو'حاظي وأبي صالح كاتب الليث وسعيد بن أبي مريم وعبيد الله ابن موسى ، روى عنه البخاري وأبو زَرْعة الرازي ومحمد بن زكر ياء البلخي وأحمد بن على بن مسلم الأبَّار. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: يا أبت ما الحفَّاظ ? قال : يا بنيُّ شباب كانوا عندنا من أهل خراسان وقــد تفرقوا ، قلت : ومن هم يا أبت ?

قال : محمد بن إسماعيل ذاك البخاري وعبيد الله بن عبد الرحمن عبد الكريم ذاك الرازي وعبد الله بن عبد الرحمن ذاك السمرقندي والحسن بن شجاع ذاك البلغي ، فقلت : يا أبت من أحفظ هؤلاء ? قال : أما أبو زرعة الرازي فأسر كنهم وأما محمد بن إسماعيل فأعرفهم وأما عبد الله بن عبد الرحمن فأت قنهم وأما الحسن ابن شجاع فأجمعهم للأبواب ؛ وقال أبو عمرو البيكندي : حكيت هذا لمحمد بن عقيل البلغي فأطرى ذكر الحسن بن شجاع فقلت له : لم الم يشتهر كما اشتهر هؤلاء الثلاثة ? فقال : لأنه لم يتع بالعبر ، ومات الحسن بن شجاع للنصف من شوال بالعبر ، وهو ابن تسع وأربعين سنة .

بَلْخُع : قال أبو المنذر هشام بن محمد: اتخذَت حِمْيَرُ صنماً فسموه نَسراً فعبدوه بأرض يقال لها بَلْخُع .

بَلْدَحُ : آخره حاء مهملة ، والدال قبله ؛ كذلك يقال : بَلْدَحَ الرجلُ إذا ضَرَبَ بنفسه الأرض ، وربحا قالوا بَلْطَحَ . وبَلْدَحَ الرجل إذا أعيا وإذا وعد ولم ينتجز . وبلدك ، واد قبل مكة من جهة المغرب، وفيه المثل: لكن على بلدك قوم عَجففى ؛ قاله بيهس الملقب بنعامة لما رأى قتلة إخوته وقد نحروا ناقة وأكلوا وشعوا فقال أحدهم : ما أخصب يومنا هذا وأكثر خيره! فقال نعامة ذلك ، فضرب مثلا في التحز فن بالأقارب ، وفي قصته طول ؛ قال ابن قيس الرقيات :

## فمنتَّى فالجِمارُ من عبد شمس مُقفرات ، فبكُلدَح فحرِاة

قال أبو الفرج الأصبهاني : حدثني أحمد بن عبيد الله قال : قال أحمد بن الحارث حدثني المدائني حدثني أبو صالح الفزاري قال : سمع على مياه عَطَفَان كلّها،

ليلة قُتل الحسين صاحب ُ فَخ ، هاتف يهتف ويقول:

ألا يا لقسوم للسواد المصبح ،
ومقتل أولاد النبي ببلاد للمنت ليبنك محسيناً كل كهل وأمر د من الجن ، إن لم تبنك للإنس ننو ح فإن معرسي للبر قة السوداء من دون وحرر ح

بَلَمَهُ : بالتحريك ، يقال لكر كر َ البعير بَلْدَ ، لأنها تُؤثّر في الأرض والبلادة التأثير ؛ وأنشد سيويّه :

أُنِيخَتُ ، فأَلْقَتُ بَلَنْدَةً فوق بلدة ، فليلُ بُغَامُها فِلْ بُغَامُها

وبذلك سبَّيت البلاءَ لأنها موضع تأثير الناس. وبكد في مواضع كثيرة ، منها : البلك الحرام مكة ، وقد بُسط القول في مكة . وبلَـدُ وربما قيل لما بَلَط ، بالطاء ، قال حمزة : بلد اسمها بالفارسة تَشَهُّرَ الباذ ، وفي الزيج: طول بلد نمان وستون درجة ونصف وربع، وعرضها سبع وثلاثون درجة وثُلث، وهي مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل ، بينهما سبعة فراسخ ، وبينها وبين نصيبين ثلاثـة وعشرون فرسخاً ، قالوا : إنما سمن بِلَطُ لأَن العُوتَ ابتلعت مونس الني ، عليه السلام ، في نينوى مقابل الموصل وبلطته هناك، وبها مَشْهَدُ عبر بن الحسين أبن على بن أبي طالب ، رضي الله عنــه ؛ وقال عبد الكريم بن طاوس : بها قبر أبي جعفر محمد بن علي " الهادي ، باتفاق ؛ وينسب إليها جماعة ، منهم: محمد أَن زياد بن فر و و البلدي، سبع أبا شهاب الحناط وغيره ، روى عنه أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ؛ وأحمد بن عيسى بن المسكين بن عيسى

ابن فيروز أبو العباس البلدي ، روى عن هاشم بن القاسم ومحمد بن معدان وسليمان بن سَيف الحَرَّانيين وإسعاق بن 'زركيْق الرَّسْعني والزُّبُسُر بن محمله الرُّهاوي ، روى عنــه أبو بكر الشافعي ومحمد بن إسماعيل الورَّاق وعلىُّ بن عمر الحافظ وأبو حفص بن شاهين ويوسف بن عمر القَوَّاس ، وكان ثقبة كثير الحديث ، مات بواسط سنة ٣٢٣؛ وأبو العباس أحمد ابن إبراهيم يُعرف بالإمام البلدي ، صاحب على "بن حرب، كثير الحديث ، روى عنه محمد وأحمد ابنا الحسن بن سهل وجماعة من العراقيين وغيرهم؛ والحسن وقيل الحسين والأول أصح ابن المسكين بن عيسى بن فيروز أبو منصور البلدي، حدث عن أبي بدر 'شجاع ابن الوليد ومحمد بن بشر العُبدي ومحمد بن عبيد الطنافسي وأسود بن عامر شاذان ، روئ عنه يحيى بن صاعد والحسين بن إسماعيل المحاملي وعمر بن يوسف الزعفراني وجماعة سواهم؛ وأبو منصور محمد بن الحسين ابن سهل بن خليفة بن محمد 'يعرف بابن الصيَّاح البلدي، حدث عن أحمد بن إبراهيم أبي العباس الإمام وسمع أبا على" الحسن بن هشام البلدي في سنة ٣٤٦ ، روى عنه أبو القاسم على" بن محمد المصيصي ؛ وأخوه أبو عبد الله أحمد بن الحسين البلدي، روى عن على" بن حرب، روى عنه أبو القاسم المصيصي أيضاً ، وماتا بعد الأربعمائة ؛ وأبو منصور محمد بن على" بن محمــــد بن الحسن بن سهل بن خليفة بن الصياح البلدي، حدث عن جد"ه ، روى عنه أبو الحسن على" بن أحمد بن يوسف المكَّاري القُرُ شي ؛ وعلى بن محمد بن على بن عطاء أبو سعىد البلدي ، دوى عن جعفر بن محمد بن الحياج وثنو اب بن يزيد بن سُو دُب الموصليّين عن يوسف ابن يعقوب بن محمد الأزهري وغيرهم ، روى عنه محمد بن الحسن الخَلاُّل وجماعة سواه ؛ وأبو الحسن

عمد بن عمر بن عسى بن يحيى البلدي ، دوى عن أَحِمِدُ بَنَ إِبْرَاهِيمُ الْإِمَامُ البِلَّذِي وَمُحْمَدُ بَنَ الْعِبَاسُ بَنْ الفضل بن الحيَّاط الموصلي ، روى عنه أحمــد بن علي الحافظ ، مات في سنة ١٠، ؛ وعلى بن محمد بن عبد الواحد بن إسماعيل أبو الحسن البزان البلدي ، سمع المعانى بن زكرياء الجريوي ، روى عنــه أبو بكر الخطيب وسأَله عن مولده فقال: ولدت ُ ببغداد سنة ٣٧٣، قال: وو'لدأ بي ببلد، ومات سنة ٤٤٧؛ ومحمد ابن زُرَيق بن إسماعيل بن زريق أبو منصور المقري البلدي ، سكن دمشق وحدث بهـا عن أبي يَعلَـى الموصلي ومحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ؛ وأبو عَلَى ۗ الحسن بن هشام بن عمرو البلدي ، روى عن أبي بكر أحمد بن عمر بن حفص القطراني بالبصرة عن محمد بن الطُّنْفَيل عن شَريكُ والصُّلْتُ بن زيـد عن ليث عن طاووس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم : أنتم الغُرُ المحجَّلُون ؛ الحديث، روى عنه محمد بن الحسين البلدي .

والبكد أيضاً: يقال لمدينة الكرّج التي عبرها أبو المنط جماعة وسمّاها البلد ؛ ينسب إليها بهذا اللفظ جماعة منهم : أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله بن إسحاق التُستري وعبدان العسكري ؛ وسليان بن محمد بن الحسين بن محمد القصّادي البلاي أبو سعد المعروف بالكافي الكرجي قاضي كرّج ، أبو سعد المواحد بن أحمد بن باحة وأبا سهل غانم بن عمد بن عبد الواحد وأبا المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرّوياني وغيرهم. والبكد : نسف عبد الواحد بن النهر ؛ ينسب إليها هكذا : أبو بكر محمد بن أبي نصر أحمد بن محمد بن ابي نصر البلدي الإمام المحدث نصر أحمد بن عمد بن ابي نصر البلدي الإمام المحدث المشهور من أهل نسف ، سمع أبا العباس جعفر بن

محمد المستغفري وغيره ، روى عنه خلق كثير ؟ وحفيده أبو نصر أحمد بن عبد الجبار بن أبي بكر محمد البلدي، كان حيّاً سنة ٥٥١، وأجداده يُعرفون بالبلدي ، فإغا قيل لجدّه ذلك لأن أكثر أهل نسف زمن جدّه أبي نصر كانوا من القرى وكان أبو نصر من أهل البلد فعرف بالبلدي ، فبقي عليه وعلى أعقابه من بعده .

والبكد أيضاً: يواد به مرود الرود ؛ نسب إليها هكذا: أبو محمد بن أبي علي الحسن بن محمد البلدي ، شيخ صالح من أهل بنج ده ، قيل لوالده البلدي لأنه كان من أهل مرو الرود ، وأهل بنج ده هم أهل القرر كي الحبس ، فلما سكنها قيل له البلدي لذلك، مات سنة ٨٤٥ أو ٩٤٥ ؛ كذا قال أبو سعد في النسب وقال في التحبير : محمد بن الحسن بن محمد البلدي أبو عبد الله الصوفي من بلد مرو الرود سمع القاضي أبا سعيد محمد بن علي بن أبي صالح سع القاضي أبا سعيد محمد بن علي بن أبي صالح الدياس ، كتبت عنه ، مات سنة ٥٥٠ ؛ ولعله هو الأول فإنها لم يختلفا إلا في الكنية والوفاة فريبة . المحظيرة وحر بكي من أعمال بغداد ، لا أعرف من ينسب إليها .

بَلَـٰهُ : بالفتح ، وسكون اللام : جبل مجـِمَى ضَريَّــة بينه وبين مُنشد مسيرة شهر ؛ كــٰذا قال أبو الفتح نصر ، هذا كلام سقيم .

بَلْدُودُ : موضع من نواحي المدينة فيا أحسب ؟ قال ابن هَرْمَة :

هل ما مضى منك يا أسماءُ مردود'، أم هل تقضّت'، مع الوَصْل، المواعيد'؟

أم هل لياليك ذات البَيْن عائدة ، أَم هل لياليك ذات البَيْن عائد ود ؟

البَلْهُ قُ : في قوله تعالى : بَلَنْدَ قُ طيبة وربُ غَفُور ؟ قالوا : هي مكة . وبلَنْدَ قُ : من مُدُن ساحل بحر الشام قريبة من جَبلَة من فتوح عُبادة بن الصامت ، ثم خربت وجلا أهلها فأنشأ معاوية جَبلَة ، وكانت حصناً للروم ؟ قال ذلك البَلاذُري .

بَكْدة': مدينة بالأندلس من أعبال رَيَّة وقيل من أعبال قَبْرَة؛ منها أبو عثان سعيد بن محمد بن سيّد أبيه بن يعقوب الأموي البَكْدي ، كان من الصالحين متقشفاً يكثبس الصوف ، رحل إلى المشرق في سنة ٥٠٠ ودخل مكة في سنة ٣٥١، ولقي أبا بكر محمد ابن الحسين الآجُرِّي وقرأ عليه جملة من تآليفه ولقي أبا الحسن محمد بن نافع الخُزاعي قرأ عليه فضائل الكعبة من تأليفه ، وسمع عصر الحسن بن رشيق الكعبة من تأليفه ، وسمع عصر الحسن بن رشيق وضمرة بن محمد الكناني وغيرهما، وكان لقي بالقيروان علي بن مسرور وقيم بن محمد ؛ قال ابن بشكوال ؛ وكان مولده في سنة ٣٢٨ ومات سنة ٣٩٧ .

بكو م : بفتح أوله وثانيه ، وسكون الراء ، وميم ، معناه بكلام الروم المدينة : وهي أعظم مدينة في جزيرة صقلية في بحر المغرب على شاطئ البحر ؛ قال ابن حَو قل : بلرم مدينة كبيرة سورها شاهق منيع مبني من حجر وجامعها كان بيعة وفيها هيكل عظيم وسمعت بعض المنطقين يقول : إن أرسطوطاليس معلق في خشبة في هيكلها ، وكانت النصارى تعظيم قبره وتستشفي به لاعتقاد اليونان فيه ، فعلقوه توسئلا إلى الله به ، قال : وقد رأيت خشبة في هذا الهيكل معلقة بوشك أن يكون فيها ؛ قال : وفي بلرم والحالصة والحارات المحيطة بها ومن وراء سورها من

المساجد نيف وثلاثًا ئة مسجد، وفي محال كانت تلاصقها وتتصل بها وبوادي عباس مجاورة ألمكان المعروف بالمعسكر ، وهو في ضمن البلد إلى المنزل المعروف بالبيضاء قرية تشرف على المدينة من نحو فرسخ مائتا مسجد ؛ قال وقد رأيت في بعض الشوارع من بارم على مقدار رَمْيَة سهم عشرة مساجد بعضها تجاه بعض وبينها عرض الطريق فقط ، فسألت عن ذلك فقل لي : إنَّ القوم لشدة انتفاخ رُؤُوسهم وقلَّــة عقولهم محب کل واحد منهم أن يكون له مسجد على حدة لا يصلِّي فيه غيرُهُ ومن يختصُّ به، وربماكان أخوان وداراهما متلاصقتان وقد عبل كل واحد منهما مسجداً لنفسه خاصًا به يتفرُّد بِـه عن أخيه والأبُ عن ابنه ؛ قال : ومدينة بارم مستطيلة وسوقها قد أخذ من شرقها إلى غربها ، وهو سوق يُعْرِف بالسماط مفروش بالحجارة، وتطيف بالمدينة عيون من شرقها إلى غربها ، وماؤها يُدير رحَّى ، وشربُ بعض أهلها من آبار عذبة وملحة على كثرة المياه العذبــة الجارية عندهم والعيون، والذي يحملهم على ذلك قلَّة مُروءَتهم وعَدَمُ فطنتهم وكثرة أكلهم البصل ، فذاك الذي أَفسد أَدمغتهم وقلسًل حِسَّهم؛ وذكر يوسف بن إبراهيم في كتاب أخبار الأطبَّاء : قال بعض الأطبَّاء وقـ د قال له رجل إني إذا أكلت البصل لا أحس علموحة الماء ، فقال : إنَّ خاصيَّة البصل إفساد الدماغ فإذا فسُد الدماغ فسُدت الحواس ؛ فالبصل إنما يقلسّل حسَّكُ لملوحـة الماء لما أفسد َ من الدماغ ؛ قال : ولهذا لا ترى في صقلية عالماً ولا عاقلًا بالحقيقة بفَنّ من العلوم ولا ذا مُرْوَءَةِ ودين بل الغالب عليهم الرَّقاعة والضُّعَمَّة وقلة العقل والدَّن ؛ وقال أبو الفتح نصر الله بن عبد الله بن قلاقس الإسكندري:

وركب ، كأطراف الأسنة ، عرسوا على مثل أطراف السيوف الصوارم لأمر على الإسلام فيه تحيف ، الخيف ، الإسلام فيه تحيف ، الخيف عليه أنه غير ساليم وقالوا: بكرم م عند إبرام أمره ، فنتجمن أن قد صادفوا جود حام لله :

وقال :

قد سعى بي الونشاة نحو عُلاه ، ، فسعو الي ، فلا عدمت الونشاتا حر كوا لي الشباة منهم ، وظنتوا أنهم حر كوا علي الشباتا فدعا من بلرم حجتي فلبي فلبي من المرة على المباتا من المرم حجتي فلبي المياتا من المرم حجتي فلبي المياتا من المرم حجتي فلبي المياتا من المرة المياتا الميات

بُلُسْتُ : بضبتين ، وسكون السين المهملة ، والناء فوقها نقطتان : من قرى الإسكندرية ؛ منها حسان ابن عُلُوان البُلُسْتِي، روى عنه فارس بن عبد العزيز ابن أحمد البلُستي حكاية رواها عنه السَّلَمَهِ .

بَكَسُ : بالتحريك : جبـل أحمر في بلاد 'محارب بن خُصَفَةَ .

بَكَشُ : بالفتح ، وتشديد اللام ، والشين معجمة : بلد بالأندلس ، ينسب إليه يوسف بن جُبارة البَكَشي وجل من أهل الصلاح والعلم ؛ ذكره ابن الفرضي .

بَلَشْكُو : من قرى بغداد ثم من ناحية الدُّجَيْل قرب البَرَدَان ؛ قال إبراهيم بن المُدَبِّر :

َطَرِ بِنْتُ ۚ إِلَىٰ قُـُطُـٰرَ بِثُلُ وبِكَـَشُـٰكُو ، وراجعت عُـيّـاً لِست عنه بمُقصِرِ

وقال البُحتُري يمدح إبن المدبّر :

وقد ساءَني أن لم يَهِج من صَبابتي سَنَا البَر ْقِ فِي 'جَنْحٍ مِن اللَّيل أَخْصَرِ وأني بهَجْر للمَر ام ، وقد بَدا لي الصّبْح من قُطْر بَلْ وبَلَشْكرِ

مِلْشَنْدُ : بسكون اللام ، وفتح الشين ، وسكون النون : من نواحي سرقسطة بالأندلس ، وفيها حصن يعرف ببني تخطئاب .

بَلْشْبِيج : بَكْسَر الشَيْن ، وياء سَاكَنَة ، وجمّ : مَنْ حصون لاردة بالأندلس .

بَلْطَشُ : بفتح الطاء ، والشين معجمة : بلد بالأندلس من نواجي سرقسطة له نهر يَسْقي عشرين ميلًا .

مِلْمَطُ : بالتحريك : اسم لمدينة بلد المذكورة آنفاً فوق ، الموصل ؛ وإليها ينسب عثان بن عيسى البلَّطي النحوي، كان بمصر له تصانيف في الأدب، ومات بمصر في صفر سنة ٩٩٥، وهو مذكور في أخبار النحويين من جمعنا؛ ذكر هشام عن أبيه قال : التَقَم الحوت يونس بن مَنَّى ، عليه السلام ، في بجر الشام ثم أخرجه في بجر مصر ثم إلى بحر إفريقية ثم أدخله في مجر المجاز عنــــ طنعة حتى سلك به في مجر الأصمّ ثم أخــذ به مجرى الدُّبُور حتى سلك به في البحر الذي يُسقي البحار التي بالمشرق ثم خرج بـ في مجر البصرة حتى أدخله دجلة ثم لفظه بمكان من الحصنين على سبعة فراسخ، فأبصرَ سُرْ بِانِيٌّ فقال : افلط أي اخرج من بطن الحوت ، يقول: افلت فستي ذلك الموضع فلَكَ ثم بَلَكُ ثم بَلَد ؛ قلت : وهذا خبر مُجاب بعيد من الصحَّة في العقل ، والله أعلم ؛ وقال : أبو العباس أحمد بن عيسى التَّمْهُوزي وكان قد تزوَّج امرأة من أهل بُكَط:

> عجبت من زلتي ومن غَلَطي، لما رأبت الزواج في بَلَط ِ

ومن حماة تزيد شرئها على كريم حلف الكرام ، وطي سُميّت رَهراة يا طَلام ، ويا تاركة الجاد غير مغتبط في وجبها ألف عُقدة غضباً على محتى كأنني نسَطي

بُلْطَةُ : بالضم ثم السكون: قبل هو موضع معروف بجبلتي طيء ، وهو كان منزل عمرو بن در ماء الذي نزل به امرؤ القبس بن حجر الكندي مستذمتًا ، وقال :

نزلت على عمرو بن دَرَّمَاءَ بُلُطَّهَ ، فيا حُسُن ما جارٍ ويا كُرْ م ما مَحَلُ وقال امرؤ القيس أيضاً :

وكنتُ إذا ما خفتُ يوماً ُظلامةً ، فإنَّ لها شِعْباً ببُلطَة ِ رَيْسَرَا

فعلى هذا نرى أن بُلُطة موضع يضاف إلى موضع آخر يقبال له رُيم ؛ وقال الأصمعي في تفسيره : بُلُطة مُصبة "بعينها ، وقال أبو عمرو : بُلُطة أي فَعَالًا أبو عبيد السكوني : بلطة عين ونخل وواد من طلاح لبني درماء في أجإ ، وقد ذكرها امرؤ القيس لما نزل بها على عمرو بن درماء فقال :

أَلَا إِنَّ فِي الشَّعْبَينِ شِعْبِ بِمِسْطَحٍ ، وشعب لنا في بطن بُلْـُطـة رَيْمُر ًا

وقال سلام بن عمرو بن درماء الطائي :

إذا ما غَضِبت أو تَقلَّد ْت مُنصُلِي ،
فلأَياً لَكُمُ فِي بَطن بُلطة مَشرَب ُ
فإنكُم ُ والحق ُ لو تدَّعونه ،
كما انتحلَت عرض الساوة أهيب ُ

كسنْبيسِنا المُدْلين في جَوِّ بُلْطة ، أَلَا بِئُسَ مَا أَدْلُوا بِهِ وَتَقرَّبُوا !

وحدث أبو عبد الله نفطوَيْه قال: قدمت امرأة من الأعراب إلى مصر فمرضت فأتاها النساء يُعلَــُكُنهــا بالكعك والرمَّان وأنواع العلاجات، فأنشأت تقول:

لأهل' بلطة ، إذ حلثوا أجارعها ، أشهى لعَينَيُّ من أبواب سودان جاؤوا بكعك ورمَّان ليَشفيني ، يا وَيْحَ نفسي من كعك ور'مَّان! في كُورَ من كُورَ حبص .

بُلَعُ : بوزن 'زفَر : موضع فی قول الراعی : ماذا تذکر من هند ، إذا احتَجبت ماذا بُلُعُ مُوار ، وأدنى دارها بُلُعُ

بَكْعَمُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح العين المهملة ، وميم :

بلد في نواحي الروم ؛ كذا ذكروا في نسب أبي الفضل

عمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن

عيسى التميمي البَكْعَمي وزير آل سامان بما وراء النهر

وخراسان ، وكان من الأدباء البلغاء ، ذكرته في
أخباد الوزواء .

'بلنفار': بالضم' والغين معجمة: مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال ، شديدة البرد لا يكاد الثلج يَقْلُع ' عن أرضها صيفاً ولا شتاءً وقل" ما يرى أهلها أرضاً ناشفة، وبناؤهم بالحشب وحده ' ، وهو أن يركبوا عوداً فوق عود ويسمر وها بأوتاد من خشب أيضاً محكمة، والفواكه والحيرات بأرضهم لا تنتجب، وبين إتل مدينة الحرز وبلغاد على طريق المفاوز نحو شهر ، ويصعد إليها في نهر إتل نحو شهرين وفي الحدور نحو عشرين يوماً، في نهر إتل نحو شهرين وفي الحدور نحو عشرين يوماً، ومن بلغاد إلى أول حد الروم نحو عشر مراحل، ومنها إلى كويابة مدينة الروس عشرون يوماً، ومن بلغاد

فأقمنا إلى يوم الأربعاء في القباب التي 'ضربت لنا حتى اجتمع ملوك أرضه وخواصه ليسمعوا قراءة الكتاب، فلما كان يوم الخمس نشر فنا المطرَّدن الذين كانوا معنا وأسرجنا الدَّابَّة بالسرج الموجَّه إليه وألبسناه السواد وعممناه وأُخرجت كتاب الخليفة فقَرَ أَتُه وهو قائم على قدميه ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم أيضاً ، وكان بديناً ، فنثر أصحابه علينــا الدَّراهِ ، وأخرجنا الهدايا وعرضناها عليه ثم خَلَعْنَا على امرأته وكانت جالسة إلى جانبه ، وهذه 'سنتُهم ودأبهُم ، ثم وجّه إلينا فحضرُ نا قُبْتَه وعند. الملوك عن بمنه وأمرَنا أن نجلس عن يساره وأولاده جلوس بين يديه وهو وحده على سريو مغشّى بالديباج الرومى، فدعا بالمائدة فقنُدّمت إليه وعليها لحم مشوي، فابتدأ الملك وأَخذ سكيناً وقطع انْقمة " فأكلها وثانية وثالثة ثم قطع قطعة فدفعها إلى نسوسنن الرسول فلما تناولها جاءت مائدة صغيرة فجُعلت بين يديه ، وكذلك رسمهم لا يَمُدُ أُحد بده إلى أكل حتى يُناوله الملك فإذا تناولها جاءته مائدة ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن يمينه فجاءته مائدة ، ثَم ناول الملـك الثاني فجاءته مائدة وكذلك حتى قُدَّم إلى كل واحد من الذين بين يديه مائدة ، وأكل كل واحــد منا من مائدة لا يشاركه فيها أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئًا، فإذا فرغ من الأكل حمل كلُّ واحد منا ما بقي على مائدته إلى منزله ، فلما فرغنا دعا بشراب العسل وهم يسمونه السجو فشرب وشربنا . وقد كان يخطب له قبل قدومنا: اللهم أصلح الملك بلطوار ملك بلغار ، فقلت له : إن الله هو الملك ولا يجـوز أن يخطب بهذا لأحد سيما على المنابر ، وهذا مولاك أمير المؤمنين قد وصى لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب : اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفراً الإمام

إلى تشخر د خبس وعشرون مرحلة ؛ وكان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا في أيام المقتدر بالله وأرسلوا إلى بغداد رسولاً بعر"فون المقتدر ذلك ويسألونه إنفاذً من يعلمهم الصلوات والشرائع ، لكن لم أقف على السبب في إسلامهم . وقرأتُ رسالةً عملها أحمد بن فَضَلانَ بن العباسُ بن راشد بن حبّاد مولى محمد بن سلمان رسول المقتدر بالله إلى ملك الصقالية ذكر فيها ما شاهده منذ انفصل من بغداد إلى أن عاد إليها ، قال فيها : لما وصل كتاب ألمس بن شلكي بلطوار ملك الصقالية إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله يسأله فيه أَنْ يَبِعِثُ إِلَيْهِ مَنْ يَفَقَّهُ فِي الدِّينِ وَيُعِرُّفُهُ شَرَائُكُمُ الإسلام ويبني له مسجداً وينصب له منبراً ليُقيم عليه الدعوة في جميع بلده وأقطار مملكته ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له ، فأجيب إلى ذلك ، وكان السفير له نذير الحَـز مي ، فبدأت ُ أنا بقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدي إليه والأشراف من الفقهاء والمعلَّمين، وكان الرسول من جهة السلطان 'سوسَن الرَّمْتي مولى نذير الحزمي، قال: فرحلنا من مدينة السلام لإحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة ٢٠٠٩، ثم ذكر مامر له في الطريق إلى خوارزم ثم منها إلى بلاد الصقالية ما يطول شرحه ، ثم قال : فلما كنًّا من ملك الصقالية وهو الذي قصدنا له على مسيرة يوم ولىلة وجَّه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذين تحت يدنه وإخوَّتَهُ وأولاده، فاستقبلونا ومعهم الحبز واللحم والجاور س، وساروا معنا، فلما صرنا منه على فرسخين تلقّانا هو بنفسه فلما رآنا نزل فخر ً ساجداً شكراً لله ، وكان في كُمَّه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قباباً فنزلناها، وكان وصولنا إليه يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة ٢١٠، وكانت المسافة من الجُيُرْ جانبة ، وهي مدينة خوارزم، سبعين يوماً،

المقتــدر بالله أمير المؤمنين ، فقال : كيف يجوز أن يقال ? فقلت ': يذكر اسمك واسم أبيك ، فقال : إنَّ أبي كان كافراً وأنا أيضاً ما أحب أن يذكر اسمى إذ كان الذي سمَّاني به كافراً ، ولكن ما اسم مولاى أمير المؤمنين ? فقلت : جعفر ، قال : فيحوز أن أُتسمَّى باسمه ? قلت : نعم ، فقال : قد جعلت ُ اسمي جعفراً واسم أبي عبد الله ، وتقدم إلى الخطيب بذلك ، فكان يخطب: اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين ؛ قال : ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرة ، من ذلك أن أول ليلة بتناها في بلده وأيت فل معب الشبس بساعة أفق السماء وقد احمر" احمر اراً شديداً وسمعت ُ في الجوِّ أَصُواتاً عالية وهمْهُمَةً ، فرفعت رأسي فإذا غيم أحبر مثل النار قريب منتى ، فإذا تلك المبهة والأصوات منه وإذا فيه أمثال الناس والدواب" وإذا في أيدي الأُشباح التي فيه قسي ورماح وسبوف ، وأتبيتها وأتخيئها وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فسها رجالاً أَيضاً وسلاحاً ودواب ، فأقبلت هذه القطعة على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة ، ففرز عنا من هذه وأقبلنا على التضرءع والدعباء وأهل البلد يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا ، قال : وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعاً ساعة ثم تفترقان ، فما زال الأمر كذلك إلى قطعة من اللمل ثم غابتا ؟ فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون هؤلاء من مؤمني الجنِّ وكفَّارهم يقتتلون كل عشية ، وأنهم ما عدموا هذا منــذ كانوا في كل ليلة . قال: ودخلت أنا وخيَّاط كان للملك من أهل بغداد قبَّتي لنتحدَّث، فتحدُّثنا بمقدار ما يقر الإنسان نصف ساعة ونحن ننتظر أذان العشاء ، فإذا بالأذان فخرجنا من القُبُّة وقد طلع الفجر ، فقلت للمؤذِّن :

أي شيء أَدُّنت ؟ قال : الفير ، قلت : فعشاء الأَخيرة ? قال : نصلتِّها مع المغرب، قلت : فالليل? قال : كما ترى وقد كان أقصَرَ من هذا وقد أخــذ الآن في الطول ، وذكر أنه منذ شهر ما نام الليل خُوفًا من أن تفوته صلاة الصبح ، وذلك أن الإِنسان يجعل القدر على النار وقت المغرب ثم يصلني الغداة وما آن لها أن تنضج ، قال : ورأيت النهار عندهم طويلًا جداً ، وإذا أنه يطول عندهم مدَّة من السنة ويقصر اللل ، ثم يطول اللل ويقصر النهار ؛ فلما كانت الليلة الثانية جلست فلم أَر فيها من الكواكب إلاَّ عدداً يسيراً ظننت أنها فوق الحمسة عشر كوكباً متفرِّقة ، وإذا الشُّفَقُ الأَحمر الذي قبل المغرب لا يغيب بتَّةً ، وإذا الليل قليل الظلمة يعرف الرجلُ الرجلَ فيه من أكثر من غَلَنُوهُ سهم، قال: والقمر إمًا يطلع في أرجاء السماء ساعة ثم يطلع الفجر فنغسب القمر ؛ قال : وحدَّثني الملك أن وراءً بلده بمسيرة ثلاثة أشهر قوماً يقال لهم ويسو الليل عندهم أقل من ساعة ؛ قال : ورأيت البلد عنــد طلوع الشمس مجمر كُلُّ شيءٍ فيه من الأرض والجبال ، وكل شيءٍ ينظر الإنسان إليه حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبَّد السماء. وعرَّفني أهل البلد أنه إذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد النهار في قصر الليل؛ حتى إنَّ الرجل منا ليخرج إلى نهر يقال له إتل بيننا وبينه أقل من مسافة فرسخ وقت الفجر فلا يبلغه إلى العُتَمَـة إلى وقت طلوع الكواكب كلتها حتى تنطيبق السماء ؛ ورأيتهم يتبرُّ كون بعُواء الكاب جدًّا ويقولون : تأتي عليهم سنة خصب وبركة وسلامة .

ورأيت ُ الحيَّات عندهم كثيرة حتى إنَّ الغُصُن من الشجر ليلتفُّ عليه عشر منها وأكثر ، ولا يقتلونها ولا

تُؤذيهم؛ ولهم تفاح ٌ أخضر شديد الحموضة جد ۗ إ، تأكله الجواري فيسمن ، وليس في بلدهم اكثر من شجر البندق، ورأيت منه غياضاً تكون أربعين فرسخاً في مثلها ؛ قال: ورأيت لهم شجراً لا أُدري ما هو، مفرط الطول وساقهُ أَجرَدُ من الورق ورؤوسه كر'ؤوس النخل، له خوص دقاق إلاَّ أنه مجتمع، يعمدون إلى موضع من ساق هذه الشجرة يعرفونه فيثقبونه ويجعلون نحته إناءً يجري إليه من ذلك النَّقب ما الطيب من العسل، وإن أكثر الإنسان من شربه أسكره كما تسكر الحير ، وأكثر أكلهم الجاور س ولحم الحيل على أن الحنطة والشمير كثير في بلادهم ، وكل من زرع شيئًا أخذه لنفسه ليس للملك فيه حتى غير أنهم يُؤدُّون إليه من كل بيت جلد ثور، وإذا أمر سريَّة على بعض البُلند ان بالغارة كان له معهم حصَّة". وليس عندهم شيء من الأدهان غير 'دهن السمك، فإنهم يقيمونه مقام الزيت والشيرَج ، فهم كانوا لذلك زِفْرِين، وكاتُهم يلبسون القلانس، وإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام ولا أحد معه ، فإذا اجتاز في السوق لم يبق أحد إلا قام وأَخذ قلنسوته عن رأسه وجعلها تحت إبطـه ، فإذا جاوزهم ردوا قلانسهم فوق رُؤُوسهم ، وكذلك كل من يدخل على الملك من صغير وكبير حتى أولاده وإخوته ساعـة يقع نظرهم عليه بأخذون قلانسهم فيجعلونها تحت آباطهم ثم يومئون إليـه بوگروسهم ويجلسون ثم يقومون حتى يأمرهم بالجلوس . وكلُّ من جلس بين يديه فإنما بجلس باركاً ولا يخرج قلنسوته ولا يظهرها حتى يخرج من بين يديه فيلبسها عند ذلك . والصواعق في بلادهم كثيرة جداً ، وإذا وقعت الصاعقة في دار أحدهم لم يقربوه ويتركونه حتى يتُّلفه الزمانُ ويقولون: هذا موضع مغضوب عليه ، وإذا رأوا رجلًا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا :

هذا حقه أن يحد م ربنا ، فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلاً وعلمة وه في شجرة حتى بتقطع . وإذا كانوا يسيرون في طريق وأراد أحدهم البول فبال وعليه سلاحه انتهبوه وأخذوا سلاحه وجبيع ما معه ، ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية لم يتعرضوا له، وهذه سنتهم، وينزل الرجال والنساء النهر فيغتسلون جبيعاً عراة لا يستر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب ، ومن زنى منهم كائناً من كان ضربوا له أربع سكك وشد وا يديه ورجليه إليها وقط عوا بالفأس من رقبته إلى فخذه ، وكذلك يفعلون بالمرأة ، ثم يعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة ؛ قال: ولقد اجتهدت أن تستر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك ، ويقتلون السارق كما يقتلون الزاني ؛ ولهم أخباد اقتصرنا منها على هذا .

بَلَغِي ": بفتح أوله وثانيه، وغين معجمة، وياء مشددة، كذا ضبطه أبو بكر بن موسى : وهو بلد بالأندلس من أعمال لاردة ذات حصون عدَّة ؛ ينسب إليها حِماعة ، منهم: أبو محمد عبد الحميد البلّغي الأموي ؟ قال أبو طاهر الحافظ: سمعت أبا العباس أحمد بن البينيِّ الأُبِّدي بجزيرة ميورقة يقول: قدمت ُ حمص الأندلس فاجتمعت مع شعرائهم في مجلس فأرادوا امتحاني ، والقصَّة مذكورة في بِنَّة ، قال : وقدم البلغي الإسكندرية فسألته عن مولده فقال : ولدت سنة ٤٨٧ في مدينة بلغي شرق الأندلس، ثم انتقلت إلى العَدُورَة بعد استيلاء العَــدُو على البلاد فصرتُ خطب تلمسان ، وقرأت القرآن وسمعت الحديث ، وأَعْرَف بابنَ بوبطير البلغي ؛ ومحمد بن عيسى بن محمد بن بقاء أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي البلُّغي المقري أحد حفًاظ القرآن المجرِّدين ، قدم دمشق وقرأ بها السبعة على شيخـه أبي داود سليان بن أبي

القاسم نجاح الأموي البلنسي ، قرأ عليه جماعة ، وكان شيخاً قليل التكلف ، وكان مولده سنة ٤٥٤ ، ومات بدمشق سنة ٥١٢ .

البَلْقَاءُ : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القُرَى ، قصبتها عَمَّان وفيها قرَّى كثيرة ومزارع واسعة ، وبجودة حنطتها يضرب المثل ؛ ذكر هشام ابن محمد عن الشرقي بن القُطامي أنها سميت البلقاء لأن بالق من بني عَمَّان بن لوط ، عليه السلام ، عمرها ؟ ومن البلقاء: قرية الجبارين التي أراد الله تعالى بقوله: إن فيها قوماً جبارين؛ وقال قوم: وبالبلقاء مدينة الشراة، شراة الشام ، أرض معروفة وبها الكهف والرَّقيم فيما زعم بعضهم ، وذكر بعض أهل السير أنهـا ستّيت ببلقاء بن 'سو َيْدة من بني عسل بن لوط؛ وأما اشتقاقها فهي من البَكَق، وهي سواد وبياض مختلطان، ولذلك قيل : أَبْلَتَق وبلُثْقَاءُ ؟ والبلَتَق أَيضاً : الفُسطاط ؟ وقد نسب إلىها قوم من الرواة ، منهم : حفص بن عمر بن حفص بن أبي السائب كان على قضاء البلقاء ، سمع عامر بن يحيى، سمع منه الهيثم بن خارجة ويحيى ابن عبد الله بن أسامة القُرَشي البلقاوي ، روى عن زید بن أسلم ، روی عنه أبو طاهر موسی بن محمد الأنصاري المقدسي؛ وموسى بن محمد بن عطاء بن أيوب ويقال ابن محمد بن طاهر ويقال ابن محمد بن زبد أبو طاهر الأنصاري ويقال القرشى البلقاوي ويعرف بالمقدسي ، يروي عن حجر بن الحارث الغساني الرملي والوليد بن محمد المُوَقَدِّي وخالد بن يزيد بن صالح ابن 'صَبَيْت والهيثم بن حميد وأبي المليح الحسن بن عِمْوُ الرَّقِّيِّي وَمَا لَكُ بِنَ أَنْسُ الْفَقِيهِ وَبَقِيةً بِنَ الْوَلَيْدِ وجماعة كثيرة، روى عنه عيَّاش بن الوليد بن 'صبَّيْح الحلاَّل وموسى بن سهـل الرملي ومجمد بن كثير المصيصي، وهو أقدَّمُ من روى عنه ، وغيرهم؛ وقال

عبد العزيز الكناني : موسى البلقاوي ليس بثقة .

بَكَ ثَمَّاءُ وبُلْكَيْقُ نَ : ماءَان لبني أبي بكر وبني قُر يُط.

بَكَ مُطُو نُ : بفتح أوله وثانيه ، وسكون القاف ، وضم الطاء : مدينة بمصر في كورة البحيرة قرب الإسكندرية .

بلثقُ : بالفتح ثم السكونَ وقاف : ناحية بغَزْ نة من أَرض زابلستان .

بُلْقِينَةُ : بالضم ، وكسر القاف ، وياء ساكنة ،
 ونون : قرية من حو ف مصر من كورة بنسا يقال
 لها البُوب أيضاً .

بَلْكُنُهُ ': تقدَّم ذكرها في بَلاكِث ، وكلاهما بالثاء المثلثة ، فأغنى .

بلكرمانية : إقليم من كورة قبرة بالأندلس .

مَلَكِيَانُ : من قرى مرو على فرسخ ؛ منها أحمد ابن عتاب البلنكياني ، روى المنساكير عن نوح بن أبي مربّم ، روى عنه يَعْلَكَ بن حمزة .

البَلَمُونُ : بالتحريك : من قرى مصر من نواحي الحوّف الشرقي .

'بلننياس': بضمين، وسكون النون، وياء، وألف، وسين مهملة: كورة ومدينة صغيرة وحصن بسواحل حمص على البحر ولعلها سميّت باسم الحكيم بُلُنياس صاحب الطلسمات.

الكنتجو : بفتحتين ، وسكون النون ، وجيم مفتوحة ، وراء : مدينة ببلاد الحزر خلف باب الأبواب ، قالوا : فتحها عبد الرحمن بن ربيعة ، وقال البلاد ري : سكمان بن ربيعة الباهلي ، وتجاوز ها ولقيه خاقان في جيشه خلف بكنتجر فاستشهد هو وأصحابه ، وكانوا أربعة آلاف ، وكان في أول الأمر قد خافهم التر ك

وقالوا: إن هؤلاء ملائكة لا يعمل فيهم السلاح ، فاتنفق أن تركيّاً اختفى في غيضة ورشق مسلماً بسهم فقتله ، فنادكى في قومه : إن هؤلاء يوتون كما غوتون فلم تخافونهم ? فاجترأوا عليهم وأوقعوهم حتى استشهد عبد الرحمن بن ربيعة ، وأخذ الراية أخوه ولم يزل يقاتل حتى أمكنه دفن أخيه بنواحي بكننجر ، ورجع ببقية المسلمين على طريق جيلان ؛ فقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي :

وإن لنا قَبَرَيْن قبرَ بَلَنْجَر ، وقبراً بصين أسْتَانَ يَا لَكَ مِن قَبَر !

فهذا الذي بالصين عَمَّتُ فُتُتُوحُهُ ، وهذا الذي يُسقى به سَبَلُ القَطرِ

يريد أن الترك لما قتلوا عبد الرحمن بن ربيعة ، وقيل سلمان بن ربيعة وأصحابه كانوا ينظرون في كل ليلة نوراً على مصارعهم ، فأخذوا سلمان بن ربيعة وجعلوه في تابوت ، فهم يستسقون به إذا قعطوا . وأما الذي بالصين فهو قتيبة بن مسلم الباهلي ؛ وقال البُحتُري يمدح إسحاق بن كُندَ اجيق :

شَرَفُ تَزَيَّدَ بالعراق إلى الذي عهدوه في خَمْليخ أو ببَلَنجَرا

بَلَمَنْوْ : بالزاي : ناحية من سَرَ نَديب في بجر الهند، يُجْلَب منها رماح خفيفة يَرغب أهل تلك البلاد فيها ويُغالون في أثمانها ، والفساد مع ذلك يسرع إليها ؟ قاله نصر .

بَلْمَنْسِيَةُ : السين مهملة مكسورة ، وياه خفيفة : كورة ومدينة مشهورة بالأندلس متصلة بجوزة كورة تدمير، وهي شرقي تدمير وشرقي قرطبة ، وهي برآيّة بجرية ذات أشجار وأنهار ، وتعرف بمدينة التراب ، وتتصل

بها مد'ن تعد في جملتها ، والغالب على شجرها القراسيا ، ولا نجلو منه سهل ولا جبل ، وينبت بكورها الزعفران ، وبينها وبين تدمير أربعة أيام ومنها إلى طرطوشة أيضاً أربعة أيام ، وكان الروم قد ملكوها سنة ٤٨٧ ، واستردها الملشون الذين كانوا ملوكاً بالغرب قبل عبد المؤمن سنة ٥٥ ، وأهلها خير أهل الأندلس يُسمّون عرب الأندلس، بينها وبين البحر فرسخ ؛ وقال الأديب أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا الأشبوني الأندلسي :

إن كان واديك نيـلاً لا يجاز به ،
فما لنا قد 'حرمنا النيل والنيلا ?
إن كان ذنبي خروجي من بَلـنسية ،
فما كفرت و لا بد لت تبديلا
دع المقادير تجري في أعنتها ،
ليقضى الله أمراً كان مفعولا

وقال أبو عبد الله محمد الرُّصافي :

خليلي ما للبلد قد عيقت نشرا، وما لر وه الركوس الركب قد رَجَعَت سكرا؟ هل المسك مفتوقاً بمدرجة الصبا، أم القوم أجروا من بلنسية ذكرا? بلادي التي راشت قنويدمني بها فنريخاً، وآوتني قرارتها وكرا أعيد كم ا أنش ننيب ليتكم، وكل يد منا على كبد حرى ؟ نومل لا نسطيع لها نشرا? بأجنعة لا نسطيع لها نشرا? فلو آب ريمان الصبا ولقاؤكم، فلو آب ريمان الصبا ولقاؤكم،

السبسير:

بلنسة بلدة حنة، وفيها عيوب متى تُختبَرُ فخارجها زهرً كلُّه ، وداخلها برك من قسدر

وذلك لأن كنفَهم ظاهرة على وجبه الأرض لا يجفرون له تحت التراب ، وهو عنــدهم عزيز لأجل البساتين ؛ وينسب إليها جماعـة وافرة من أهل العلم بكل فن ؟ منهم : سعد الحير بن محمد بن سهل بن سعد أبو الحسن الأنصاري البلنسي، فقيه صالح ومحدث مكثر ، سافر الكثير وركب البحر حتى وصل إلى الصين وانتسب لذلك صينيّاً،وعاد إلى بغداد وأقام بها وسمع فيها أبا الحطاب بن البطر وطر"اد بن محمد الزينبي وغيرهما ، ومات ببغداد في محرم سنة ١٤٥ .

بَكَّنُوبَةُ : بتشديد اللام وفتحه ، وضم النون ، وسكون الواو ، وباء موحدة : بليدة بجزيرة صقلية ؛ ينسب إليها أبو الحسن على" بن عبد الرحمن وأخوه عبد العزيز الصقلي البلُّنوبي القائل:

> بحق المعبّة لا تجفّني ، فإني إليك مشوق مشوق م ولاً تنسَ حقّ الوداد القديم ، فذلك عَهد" وثيق" وثيق' وكُن ما حست شفيقاً على ، فإنى علىك شفىق شفىق ولا تَتَّهمني فيا أقول، فوالله إني صدوق صدوق !

بَكُوصُ : بضم اللام ، وسكون الواو ، وصاد مهملة : جيل كالأكراد، ولهم بلاد واسعة بين فارس وكرمان

فإن لم يكن إلا النُّوك ومَشيبنا ، فبن أي شيء بعد نستعتب الدهرا? وأنشدني بعض ُ أهل بلنسية لأبي الحسن بن حريق المُرسى :

> بلنسية نهاية كل حُسن، حَدَيِثٌ صَحَ في شرق وغربِ فإن قالوا: كَعَلُ عَلاهِ سَعْرٍ، ومسقط دمنتني طعن وضرب فقُلْ : هي جَنَّة " تُحفَّت رُباها بمكروهين من جُوع وحَرُب

> > وأنشد لابن حريق :

بلنسية بيني عن القلب سكوة"، فَإِنَّكَ ۚ زُهُر ۗ ، لا أَحن ُ لزَ هُرِ كَ ِ وكيف مجب المرة داراً تقسَّمت عَلَى ضَارَبَي ۚ جُوعٍ وَفِيتَنَةٍ مُشْرِكُ ٢

وأُنشدني لأبي العباس أحسد بن الزقاق بذكر أن الساتين محفوفة بها :

> كأن بلنسة كاعب، وملبسها السُّندُسُ الأَخْضَرُ ْ إذا جئتها سترَتُ وجهها بأكامها، فهي لا تظهّرُ

> > وأنشدني لابن الزقاق :

بلنسية جنة عالية ، ظلال القُطُوف بها دانيَه عيون الرحيق مع السلسبي ل ، وعين الحياة بها جارية

وأنشدني غيره لحلف بن فرج اللَّبيري يعرف بابن

تعرف بهم في سفع جبال التغض ، وهم أولو بأس وقوة وعدد و كثرة ، ولا تخاف التُغض ، وهم جيل آخر 'دَكروا في موضعهم مع شدة بأسهم ، من أحد إلا من البلاوس ، وهم أصحاب نعم وبيوت سَعَر ، إلا أنهم مأمونو الجانب لا يقطعون الطر 'ق ولا يقتلون الأنفس كما تغمل التُغض ولا يصل إلى أحد منهم أدى . الأنفس كما تغمل التُغض ولا يصل إلى أحد منهم أدى . المبلوط : بلغط البلوط من النبات ، فيحض البلوط: ناحية بالأندلس تنصل بجو في أوريط بين المغرب والقبلة من أوريط ، وجوف من قرطبة يسكنه البربر ، وسهله منتظم بجبال ، منها جبل البرانيس وفيه معادن الزيبق ، منتظم بجبال ، منها جبل البرانيس وفيه معادن الزيبق ، ومنها مجمع إلى جميع البلاد ، وفيها الزانم غفر الذي لا نظير له ، وأكثر أرضهم شجر البلوط ؛ ينسب إليها المنذو بن سعيد البلوطي القاضي بالأندلس ، وكان أحد أعيان الأماثل ببلاده ذهدا وعلماً وأدباً ولساناً ومكانة من السلطان .

وقلمة البلوط : بعقلية ، حولها أنهاد وأشجساد وأثماد وأراض كريمة تنبت كل شيء .

بَلُمُوقَـة ؛ بسكون الواو، وقاف، قيل : أَرَضَ يَسَكُنُهَا الْجُنُ ، قَالَ أَبُو الفَتْح ؛ بِلُوقَة ناحية فوق كاظمة قريبة من البعر ، وقال الحقي : بلوقة السُّركي وبلوقة الزَّنْج من نواحي البامة .

بَلْمُوهِينَةُ : بِتَخْفِفُ اللام ، و كَسَر المَم ، ويا خَفِفة : من قرى بُر \*خُو ال من نواحي أصبان ؛ منها أبو سعيد عصام ابن يوسف بن عَجلان البلومي ويقال له البُر \*خو ادي أيضاً ، مولى مرة الطيب الممداني ، وعَجلان جده من سبي بلومية سباه الديلم ، ولمسا وقع أبو موسى على الديلم وسباهم سبى عَجْلان معهم ، فوقع في سهم مُرة الممداني فأسلم وأقام بالكوفة ثم وجع إلى بلده ، دوى عنه عن عصام الثوري وشعبة ومالك وغيره ، دوى عنه

ابناه محمد وروح عن أبي سعد .

بِلنُون، بالكسر ثم السكون: من مياه العَرَامة باليامة.

كِلْهِيبِ ؛ بالفتح ثم السكون ، وكسر الماء ، وياء ساکنة ، وباء موحدة: من قرى مصر، كان عمرو بن العاص حيث قدم مصر لنتحها صالح أهل بلهيب على الحراج والجزية وتوجه إلى الإسكندرية ، فكان أهل مصر أعواناً له على أهل الإسكندرية إلا أهل بلهيب وخَيْس وسُلَّطُيْس وقَرَطُسا وسَخَا ، فإنهم أعانوا الروم على المسلمين، فلما فتح عمرو الإسكندرية سبى أهل هذه القرى وحملهم إلى المدينة وغيرها ، فردُّهم عبر بن الحطاب، وضي الله عنه، إلى قُنْراهم وصيّرُهم وجبيع القفط على ذمة ؟ وينسب إليها أبو المهاجر عبد الرحمن البلهيي من تابعي أهل مصر ، سبع معاوية ابن أبي سفيان وجماعة من الصحابة؛ وفي كتاب موالي أهل مصر قال: ومنهم أبو المهاجر البلهيي واسبه عبد الرحمن ، وكان من سي بلهيب حين انتقضت في أيام عبر فأعتقه بنو الأعجم بن سعد بن تجبيب ، وكان من مائتين من العطاء ، وكان معاوية قد عرَّفه على موالي المجبب ، وهو الذي خرج إلى معاوية بشيراً بغتع خربتا ؛ ذكر ذلك قنديد عن عبد الله بن سعيد عن أبيه قال: وبنى له معاوية دارًا في بن الأعجم في الزقاق المعروف باللهبي، وكتب على الدار: هذه الدار لعبد الرحمن سيد موالي 'تجيب ، ووهب له معاوية سيفاً لم يزل عندم، ولما ولي عبيد الله بن الصَّبْحاب مصر قال لأبي المهاجر البلهبي : لأستعملنك ثم لأولينك على قريتك الحبيثة بلهيب ، فقال البلهيي : إذا أصل رحماً وأقضى ذماماً .

البَلْيَاءُ: بعد اللام الساكنة باء ، وألف مدودة: من أودية القبلية ؛ عن الزمخشري عن عُلمَيِّ المَلمَويِّ .

'بلیّبان': بالضم ، وتشدید اللام وفتحها ، ویاه مخفنة : موضع فی شعر زهیر ، ورواه أبو محمد الفندجانی : بلِلیّبان ، بکسر أوله وثانیه ، فی قصة أبی سواج الضي ، قالو لصر د بن حمزة: من أبن أقبلت ? قال: من ذي بلیّبان وأدید ذا بلیّبان وفي نعلي من است بعض القوم شِراكان .

البَلِيعِ : بالفتع ثم الكسر ، وياه ، وألحاء مهملة ؛ قال الأصمعي : هو جبل أحسر في وأس حزم أبيّض لبني أبي بكر بن كلاب قرب السّتاد .

البليخ : الخاء معجمة : اسم نهر بالراقة يجنبع فيه الماء من عيون، وأعظم تلك العيون عين يقال لها الذاهبانية في أرض حران ، فيجري نحو خمسة أميال ثم يسير إلى موضع قد بنى عليه مسلمة بن عبد الملك حصناً ، يكون أسفك قدر جريب وارتفاعه في الهواء أكثر من خمسين ذراعاً ، وأجرى ماء تلك العيون تحته ، فإذا خرج من تحت الحصن يسمى بليخاً ، ويتشعب من خرج من تحت الحصن يسمى بليخاً ، ويتشعب من ذلك الموضع أنهاد تسقي بساتين وقرى ثم تصب في الفرات تحت الراقة بميل ؛ قال ابن دريد: لا أحسب البيخ عربياً ، ولكن يقال: بليخ إذا تكبر ؟ قال أبو انواس :

على شاطي البليخ وساكنيه سلام مسلم لقي الحماما

وقال عبيد الله بن قيس الرُّقيَّات :

َحَلَقُ من بني كنانَةَ حولي بفلسطين ، يسرعـون الركوبا

ذاك تخير من البليخ ومن صو ً ت ذااب ، على يدعون ذيب

وقد جمعها الأخطل وسماها 'بُلْخاً ، قال :

أَقَنْفُرَت البُلْغُ من عَيلان فالرُّحَبُ فالمُنْعَبُ فالمُنْعَبُ فالمُنْعَبُ

'بُلَيْدُ' : تصغير بلد : ناحية قرب المدينة بواد يَدفع' في يَنْبُع َ ، وهي قرية لآل علي بن أبي طالب ، وضي الله عنه ؛ قال كثير :

وقد حال من تحزّم الحماتين دونهم ، وأعرَضَ من وادي بُليد نشجُونُ وقال أيضاً :

نزول بأعلى ذي البُلسَيد، كأنها صريمة نخل مُفطّسَل ّ شكيرها

وبُلْيَد أَيضاً : لآل سعيد بن عَنبَسة بن سعيـد بن العاص .

تَلِيرَة : بَكْسَرُ اللام ، وواء مهملة : حصن بالأندلس من أعمال شنتبوية .

ُ اللَّهُ : بالتصغير ، وبَلَـُقَاءُ : لبني أَبِي بَكُر وبني قُريط .

َبَلِيل : آخره لام أُخرى: اسم لشريعة صِفَّين في الشعر ؛ عن الحاذمي .

'بلنيتا : بسكون اللام ، وياه مفتوحة ، ونون ، والقصر : مدينة على شاطىء النيل من غربية بصعيد مصر ، يقال إن بها طلسماً لا ير" بهما تمساح الا وينقلب على ظهره .

بِلْيُونَشْ: بكسر أوله ، وتسكين ثانيه ، وياء مضمومة ، وشين معجمة : مدينة من نواحي سبتة بالمغرب .

ُلِمَيَّةُ : بالضم ثم الفتح، وياء مشددة : هضة باليامة في قول جرير يوثي امرأته وكان دفنها أسفل هذه الهضة:

لولا الحياء لعادَني استعبار ، ولزُرْت قَبَرَك ، والحبيب 'يزار' نِعْمَ القرين وكنت علق مَضنة ، وارى بنعف بُلَيَّة الأَحجار'

وقال محمد بن إدريس : 'بلكيّة فم واحد" ، وأنشد : وارى بنَعف 'بلكيّة الأحجار

البُلَيَّين : بالضم ثم الفتح ، كأنه تثنية بُلَيَ المذكور بعده ، تثني الشعراء هذا وأمثاله كثيراً إما يعتقدون ضمه إلى موضع آخر ثم يثنتونه ، كما قالوا : القمران والعُمَران ، وإما لإقامة وزن الشعر ؛ قال إبراهيم بن مَوْمة :

> أَهَاجَكَ رَبْعُ البُلْيَيِّنِ دائرُ ، أَضَرَّ به سافٍ مُلِثُ وماطرُ ?

بَلِي : بفتح أوله ، وكسر ثانيه ، وتشديد الساء : ناحية بالأندلس من فَحْص البَلَوْط ؛ وقال الحازمي في حديث خالد بن الوليد : ذو بلئى، بكسر الباء ، وليس باسم موضع بعينه وإنما يقال لكل من بَعْد حتى لا يُعرف موضعه : هو بذي بلئى، بتشديد اللام وقصر الألف ، وإنما ذكرناه لرفع الالتباس .

'بلئي": بالضم ثم الفتح ، وياه مشددة ؛ في كتاب نصر: البُلئي تل قصير أسفل حاذة بينها وبين ذات عرق ، وربما ثني في الشعر ؛ وقال الحفصي : من مياه عركمة بلئو وبُلئي أول الحطيم المُكلي أحد اللصوص :

ألا ليت شعري! هل أبين لكيلة بأعلى بُلكي ذي السلام وذي السلار? وهل أهبطكن روض القطا غير خائف ، وهل أصبحن الدهر وسط بني صَخر?

وهل أسمعن بوماً بكاءً حمامة تنادي حماماً في نذرى قصب نخضر ؟ وهل أرين بوماً جيادي أقود ها بذات الشّقوق ، أو بأنقائها العنفر ؟ وهل يقطعن الحرق بي عيد هية ، نجاة من العيدي تمرح للزجر ؟ وقال عمر بن أبي ربيعة :

سائلا الرَّبْع بالبُليِّ وقُـُولا: هِجْتَ شَوْقاً لنا الفداة طويلا

#### باب الباء والميم وما يليهما

نجاوش : بضم أوله ، وكسر الراء ، والشين معجمة : حصن منيع من أعمال رَيّة بالأندلس على ثانية عشر ميلا من مالقة .

بَمِحِكَثُ : بفتح الباء ، وكسر المم ، وسكون الجم ، وفتح الكاف ، وثاء مثلثة : من قرى 'مخارى ؛ قال الإصطفري : وأما مجارى فاسمها بومجكث ، وقال في موضع آخر : أما بومجكث فإنها على يسار الذاهب إلى الطواويس على أربعة فراسخ من مجارى ، بينها وبين الطريق نصف فرسخ ، فزاد الواو بعد الباء واختلف كلامه فيها ، ونقلناه نقلا وما أظنّها إلا المترجم بها ، والله أعلم ؛ منها أبو الحسن على بن الحسن بن 'شعيب السمجكي الأديب ، سمع أبا العباس الأصم ، روى الحديث ، ومات ليلة الفطر سنة ٣٨٦ .

بَمْلانُ : بالفتح ثم السكون : من قرى مَرْوَ على فرسخ ؛ منها أبو حامد أحمد بن محمد بن حَيُّويَة الأُغاطي ، أكثر عن أبي زُرْعة الرازي ، وكان ثقة ؛ والنعمان بن إسماعيل بن أبي حرب أبو حنيفة البملاني

المروزي ، فقيه صالح تفقه على أبي منصور محمد بن عبد الجبّار وسمع منه الحديث ومن أبي مسعود أحمد بن محمد بن عبد الله البَحِلي الرازي ، أجاز لأبي سعد ، قال : وكانت ولادته في حدود سنة ٢٠٠٠ ومات سنة ١٠٠٠ .

بَمُ : بالفتح وتشديد المسم : مدينة جليلة نبيلة من أعيان مدن كرمان ، ولأهلها حِذْق ، وأكثرهم حاكة "، وثيابها مشهورة في جميع البلدان ، وشربهم من القني المستنبطة تحت الأرض ، وفي ماثهم بعض الملوحة ، وفيها نهر "جار ، ولها بساتين وأسواق حافلة ، وبينها وبين جير فنت مرحلة ؛ قال الطر ماح :

ألا أيها الليل الذي طال أصبح ببَمَ ،وما الإصباح فيك بأر وَح بلى إن للعينين في الصبح راحة ، لطر حهما طر فيهما كل مطرح

وبمن ينسب إليها إسماعيل بن إبراهيم البَمَّيُ ، وزير سنكري صاحب فارس ، وغيره .

#### باب الباء والنون وما يليهما

بَنَا : مخفف النون ، مقصور : بلدة قديمة بمصر وتضاف البها كورة من فتوح عمير بن وهب ؛ قال الحسن المهلتي : من الفسطاط إلى بَنها ثانية عشر ميلا ، وإلى صنه شت بن زيد ثانية أميال ، وإلى مدينة بَنا ، وهي مدينة قديمة جاهلية لها ارتفاع جليل ، ومنها إلى سَمَنُّود ميلان ؛ وقد ذكرنا أن عصر أيضاً : تتا وننا وببا وبيا فاعرفه . وبنا أيضاً : قرية من قرى اليمن ، وإليها يضاف وادي بَنا .

بينا: بكسر أوله ، وتشديد ثانيه ، والقصر : قرية على شاطىء دجلة من نواحي بغداد ، بينهما نحو فرسخين ، وهي تحت كلئواذكى ، رأيتها . وفي بغداد أيضاً أخرى يقال لها بينا ، لا أعرفها ؛ وإحداهما أراد أبو نواس حيث قال :

ما أَبِعَدَ النَّسكَ من قلب تقسَّمهَ قُطر بَلْ فقرى بِنَّا فكلُواذى وقال أيضاً:

سقياً ليناً ولا سقياً لعانات! سقياً لغانات! سقياً لقطر بل ذات اللذاذات! فإن فيها نبات الكرم ما تركت منها الليالي سوى بافي الحشاشات كأنها حمعة في عين غانية مرهاة ، رقد قها مرأ المصيبات

بَنَاتُ : كأنه جمعُ بنت ٍ : ما ٌ لبني 'دهمان ، وهي أطراف نجد .

بَنَاتُ قَين : بفتح القاف ، وسكون الياء ، ونون : اسم موضع بالشام في بادية كلب بن وبرة بالسماوة ، وهي عيون عـدة ، وسميت بذلك لأن القين بن جسر بن سيع الله بن أسد من وبرة بن تعليب بن محلوان بن عيران بن الحاف بن قضاعة كان ينزل بها ويقول : هذه العيون بناتي ، وقيل : سميت بقين ينزل عليها ، وكان إذا انكسرت بمن يستقي عليها تنزل عليها ، وكان إذا انكسرت بمن يستقي عليها كأنهن يكسرن آلات فيجلبن لي الرزق . والأول لأنهن يكسرن آلات فيجلبن لي الرزق . والأول هو الصحيح ، والله أعلم ؛ قال الراعي :

فسيري واشركي ببنات قين وما لك بالسماوة من مَعادِ وكانت بنو فزارة أوقعت ببني كلب على هذا الماء في أيام عبد الملك بن مروان وقعة مشهورة ، فأصابت فيهم على غرّة ، وذلك بعد وقعة أوقعتها بهم كلب وم العاه ، كان حميد بن حريث بن بجدل الكلبي اختلق سيجلاً على لسان عبد الملك بن مروان على صدقات بني فزارة ، فقدم عليهم بالعاه فقتلهم ، فاجتمع بنو فزارة فاغتر وا كلباً على بنات قين فأكثروا القتل فيهم ؛ كذا ذكر ابن حبيب ؛ قال القتال :

سَقَى الله حيّاً ، من فزارة دارهم بسبّى، كراماً، حيث أمسوا وأصبحوا هُمُ أُدركوا في عَبْد ورُد دماءهم، غداة بنات القين والحيل جُنْحُ كأن الرجال الطالبين تراتهم، أسُوه على ألبادها، فهَمي مَتَحَهُ

صَبَعناهم ، غداة بَناتِ قَيْنٍ ، مُلَمَّلُمة ً لها لَجَبِ " طَعُونا

بينار': بكسر أوله ، وآخره راء: من قرى بغداد ما يلي طريق خراسان من ناحية براز الروذ ؛ ينسب إليها أبو إسحاق إبراهيم بن بدر البناري ، حدث عن سعد الخير الأنصاري، وسمع من أبي الوقت السبخزي وأبي المعمر الأنصاري ، حدث عنه محمد بن أبي المكارم المعقوبي ، وكان سماعه في سنة ٥٦٠ .

بَنَاوِقُ : بالفتح ، وكسر الراء ، وقاف : قرية بين بغداد والنَّعبانية مقابل دير قُنتَّى من أعبال نهر مارى على دجلة ، وهي الآن خراب ، وكان السبب في خرابها مداومة العساكر السلجوقية ومرورهم عليها ونزولهم فيها ؛ حدثني صديقنا أبو بكر عتيف بن أبي بكر مظفر بن على البنارقي المقري النحوي قال : حدثني جدي لأمي أبو الحسن دنينة وزوجته مباركة

البنارقيّان وجماعة كثيرة من أهل قريتنا بنارق أنه لما استمرّ تَطَرُقُ العساكر لقريتنا أجْمعنا على الرحيل عنها وإخلائها ، ونهميّاً لذلك إلى الليل ، وكان قد بكفنا قر ب العساكر منا، فلما كان الليل عبرنا دجلة لنجيء إلى دير قنني لأنه ذو سور منيع إلى أن تتجاورَز نا العساكر ، ثم غضي إلى حيث نريد من البلاد ، وقد استصحبنا ما خف من أمتعتنا على أكتافنا ودوابّنا، فتأمّلنا فإذا نيران عظيمة ومشاعل جمّة مل البريّة ، فظنناها مشاعل العساكر ، فندمنا وقلنا : ما صنعنا شيئاً ، لو أقمنا بقريتنا كان أرفق قد جئناهم بأموالنا وسلم نايران قد كهمتنا وغشيتنا ، فإذا نيران قد كهمتنا وغشيتنا ، فإذا نيران قد كهمتنا وغشيتنا ، فإذا خلالما أصواتاً كالنيران قد كهمتنا وغشيتنا ، فإذا هي سائرة بنفسها لا نرى لها حاملاً ، وسمعنا من خلالها أصواتاً كالنياحة بأشجى صوت يقول :

فلا بَنْقُهُمْ بِنَنْسَدَ ولا نهو ُهم يجري ، وخلئوا منازلهم وساروا مع الفجر ِا

وهم مُلْمَحُون في موضعين ، فعلمنا أنهم الجن ، قال : وكان الأمر كما ذكرنا ، فإن النهروان وأنهاراً كثيرة فسدت ولم تتفر ع الملوك لإصلاحها ، فخربت البلاد إلى الآن ؛ قال : وبتنا بدير قُنتَى ثم تفر قنا في البلاد ، فمنا من قصد بغداد ومنا من قصد واسط ومنا من استوطن غيرهما ، وكان ذلك في حدود سنة ٥١٥ .

بَنَاكِتُ : بالفتح ، وكسر الكاف ، وآخره تاء فوقها نقطتان : مدينة بما وراء النهر في الإقليم الرابع ، طولها أربع وتسعون درجة ورُبْع ، وعرضها ثمان وثلاثون درجة وسُدس ، وهي مدينة كبيرة ؛ خرج منها طائفة من أهل العلم ، منهم : أبو علي عبد الله بن عبد الرحمن البناكي السمر قندي ، سمع أبا محمد عبد ، هذا البيت من نوع الموالي لذلك لبس له وزن .

الله بن عبد الوَهاب بن عبد الواحد الفارسي ، روى عنه أبو عصمة نوح بن نصر بن محمد بن أحمد بن عمرو ابن الفضل بن العباس بن الحارث الاخسيكثي .

بَنَانَ : بالفتح مخفف ، وآخره نون : موضع في ديار بني أَسد بنَجْد لبني جذيمة بن مالك بن نصر بن قُعَيْن؛ قاله نصر ، وقال غيره : البنانة ماءٌ لبني جذيمة بطرف بنان الذي قال فعه الشاعر :

> فقلت' لصاحبي "، وقل " نَوْمي: أَمَا بَعْنيكما ما قد عَناني ? أَضَاءَ البَرْقُ لي، والليل داجٍ، بَنَاناً والضَّواحي من بَنَان

بُنَانُ : بالضم : قرية بمَر و الشاهجان ؛ ينسب إليها جماعة مذكورون في تاريخها، منهم: أبو عبد الرحمن على بن إبراهيم البُنــاني المروزي صاحب عبد الله بن المبادك ، سمع خالد بن 'صبيح وخالد بن مصعب ؛ وقال الحاكم أبو عبد الله : أخبرنا العبـاس السُّيَّاري بمرو ، حدثنا عيسي بن محمد بن عيسي المروزي ، حدثنا العباس بن مصعب قال : عـلي بن إبراهيم من ناحية 'بنان ولقبه أبو طينوس ، سمع من ابن المبارك عامّة كُتبه ، وكان ثقة ، روى عنه أهل مرو القليل، وأكثر ما رأیت' 'یروی عنه مجوارزم ، وقد روی عنه أُحمد بن حنبل ، وورد نيسـابور وسمع من مشايخنا على بن الحسن الهلالي ومحمد بن عبد الوهّاب العبدي، آخر كلام الحاكم؛وذكره أبو سعد السَّمْعَاني المروزي فقال : وأما علي بن إبراهيم البنـــاني صاحب عبد الله بن المبارك، فقال أبو الفضل بن طاهر المقدسي: هو منسوب إلى ناحية 'بنان من نواحي مرو ، وقال أبو سعد : ولا أعرف هذه الناحية . وذكر الأمير أبو نصر فقال : علي بن إبراهيم البُناني ، الباء موحدة

مضومة بعدها تاء فوقها نقطتان، وذكر معه رجلين وقال : هي من قرى طركيثيث ، كما ذكرناه في موضعه .

بُنَانَةُ : بالهاء ؟ سكة بُنَانَة : من محال البصرة القديمة اختطها بنو بنانة وهي أم ولد سعد بن لنوي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ؟ وقال الزّبير : بُنانة كانت أمّة السعد بن لؤي حضت بنيه عماراً وعامراً ومجذوماً بعد أمهم فغلبت عليهم ؟ وقد نسب إلى هذه السكة ثابت بن أسلم البصري وقد نسب إلى هذه السكة ثابت بن أسلم البصري البناني العابد ، تابعي " ، صحب أنس بن مالك أربعين سنة ، وتوفي سنة ١٢٧ وقيل سنة ١٢٦ وقيل سنة ١٢٣ عن ست وغانين سنة ؟ ومنها عبد العزيز بن صهيب البناني تابعي " ، مشهور بالرواية عن أنس بن مالك .

بَنَانَةُ : بالفتح ، ذكر مع بنان آنفاً ، وقال نصر : بنانة ما البني أسد بن 'خزكية ، وقال محمود : بنانة ما البني جذيمة بطرك بنان ، جبل قال فيه الشاعر :

بنانا والضواحي من بنان

وقال أبو عبيدة : البنانة أرض في بـلاد غطفان ، وأنشد لنابغة بني شيبان :

أرى البنانة أقنوَت بعد ساكنها، فذا 'سدَيْر ، وأقنوَى منهم' أقنُر'

بَعْبَانُ : بالفتح ثم السكون، وباء أخرى، قال الحفصي: بنبان منهل باليامة من الدهناء به نخل "لبني سعد ؟ وأنشد :

قد علمت سَعْد بأعلى بَنْبان يوم الفريق ، والفَتَى وَغْمان مَنْبِيلى : بالفتح ثم السكون وكسر الباء الأخرى ، ولام ، وألف مقصورة : أرض عند الحَوْر نهر السند ، يعرفها البحريون ؛ عن أبي الفتح .

وَنَبَمِيرَةُ : بفتح الباء الثانية ، وكسر المهم ، وياء ساكنة ، وراء ، وهاء : قرية بالصعيد على شاطىء غربي النيل .

البَنَّتَانِ : بالفتح ، وتشديد النون ، وتاء فوقها نقطتان : موضع في قول الأَخطل :

ولقد تَشْقُ بِي الفَلاة َ الذا طَفَتُ أَعلامُها وتغوالت العَلَامُ العَلَامُ عَلَى كُومُ عَلَى كُومُ عَلَى كُومُ عَلَى كُومُ النَّجَاء ، كأنها متوجّس بالبَنتَيْن ، موالَّع من مَوْشُوم بالبَنتَيْن ، موالَّع من مَوْشُوم

'بنت': بالضم ثم السكون ، وتاء مثناة : بلد بالأندلس من ناحية بلنسية ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد البُنتي البلنسي الشاعر الأديب .

بِنْتَا هَيْدَةَ : بنتا تثنية بِنْت ، وهَيْدَةَ ، بفتح الهاء وياء ساكنة : هضبتان في بلاد بني عامر بن صَعْصَعَة ، قتــل عندهما تـَوْبَة بن الحُـميّر الحفاجي ، ومَرَّتْ به لـَـلِي الأَخيلية فَعَقَرَت عليه جمل زوجها وقالت:

عَقَرْتُ على أنصاب تَوْبَةَ مُقْرَماً مِنْدَةً وَالْمِنْهُ الْقَارِبُهُ الْقَارِبُهُ

بَنْجُ : بالفتح ثم الضم ، وجيم : من قرى رُوذَكِ من نواحي سمرقند، وهي قصة ناحية رُوذَك ، من هذه القرية كان أبو عبد الله الرُّوذَكِي الشاعر .

مِنْج دِیه: بسکون النون: معناه بالفارسیة الخَمْسُ قری ، وهی کذلك خس قری متقاربة من نواحی مر و الرود ثم من نواحی خراسان ، عبرت حتی اتصلت العمارة بالحبس قری وصارت كالمحال بعد أن كانت كل و احدة مفردة ، فار قتها في سنة ١١٧ قبل استیلاء التر علی خراسان وقتلهم أهلها ، وهی من أعمر مُدُن خراسان ، ولا أدري إلى أي شيء آل

أمرها؛ وقد تُعَرَّب فيقال لها: فَنْجَ دِيه، وينسبون إليها فَنْجَد يهي، وقد نسب إليها السبعاني خَمْقري من الحبس قَرَّى نسبة ، وقد يختصرون فيقولون بنده هي ؛ وينسب إليها خلق ، منهم : أبو عبد الله عبد بن عبد بن عبد الرحمن بن محمد بن مسعود بن أحمد بن الحسين بن مسعود المسعودي البنجديهي ، كان فاضلا مشهوراً ، له حظ من الأدب، شرح مقامات الحريري شرحاً حشاه بالأخبار والنتف ، وكان معروفاً بطكب الحديث ومعرفته ، سافر الكثير إلى العراق والجبال والشام والثغور ومصر والإسكندرية ، سبع أباه ببلده ومسعوداً النتقفي بأصبهان وأبا طاهر السلفي وكتب هو عنه ، ووقف كتبه بدمشق بدويرة السمينساطي ، ومات بدمشق في تاسع عشر ربيع الأول سنة ٤٨٥ ، ومولده سنة ٢١٥ .

بَنْجَخِينُ : بعد الجيم خان معجمة مكسورة ، وياة ساكنة ، ونون : محلمة بسمر قند ؛ ينسب إليها علي ابن محمد بن حامد الكرابيسي الفقيه البنجخيني ، يروي عن عبد الله بن محمد بن الحسن بن القاسم السمر قندي وغيره ، توفي سنة ٣٦٠ .

بَنْجَهِيهِ ': الماءُ مكسورة ، وياءٌ ساكنة ، وراءٌ :
مدينة بنواحي بَلْخ فيها جبل الفضة ، وأهلها أخلاط ،
وبينهم عصبية وشر وقتئل ، والدراهم بها واسعة
كثيرة لا يكاد أحدهم يشتري شيئاً ولو جُرزَة بَقْل بأقيل من درهم صحيح ، والفضة في أعلى جبل مشرف على البلدة والسوق والجبل كالفر بال من كثرة الحفر ، وإنما يتبعون عروفها يجدونها تدهم على أنها تُفضي إلى الجواهر ، وهم إذا وجدوا عرقاً حفروا أبداً إلى أن يصيروا إلى الفضة ، فيتفق أن للرجل منهم أبداً إلى أن يصيروا إلى الفضة ، فيتفق أن للرجل منهم

في الحفر ثلاثائة ألف درهم أو زائداً أو ناقصاً ، فربا صادف ما يستغني به هو وعقبه وبها حصل له مقدار نفقته وربما أكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك ، وربما يتبع رجل عرقاً ويتبع آخر شعبة أخرى منه بعينه فيأخذان جبيعاً في الحفر، والعادة عندهم أن من سبق فاعترض على صاحبه فقد استحق ذلك العرق وما يعمله الشياطين ، فإذا سبق أحمد الرجلين ذهبت نفقة الآخر هدراً ، وإن استويا اشتركا ، وهم يحفرون نفقة الآخر هدراً ، وإن استويا اشتركا ، وهم يحفرون أبداً ما حييت السرم و واتقدت المصابيح ، فإذا ومن تقدم مات في أسرع وقت ، فالرجل منهم ينصبح ومن تقدم مات في أسرع وقت ، فالرجل منهم ينصبح فقيراً ويسبي غنياً ؛ وينسب غنياً ويسب فقيراً ويسبي غنياً ؛ وينسب

أبنجيكت : بض أوله ، وسكون ثانيه ، وكسر الجيم ، وياه ساكنة ، وفتح الكاف ، وتاه مثناة ، قال الإصطخري : بنجيكت أكبر مدينة بأشر وسنة ، وهي التي يسكنها و لاة أشروسنة ، يُقدَّر وبالها بعشرين ألفاً ، ويشتمل خندقها على دور وبساتين وكروم وقصور وزروع ؛ وقال أبو سعد : بُنْجيكت قرية من قرى سمر قند على ستة فراسخ ؛ منها أبو مسلم مُؤْمن بن عبد الله البنجيكتي ، يروي عن محمد بن نصر البلخي .

بَنْدَجَانُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح الدال ، وجيم، وألف ، ونون : مدينة بفارس ، ولستُ أدري أهو النوبندجان أو غيرها ، وموضعهما في الأخبار واحد.

بَنْدَسِیان : من قری نهاوند ، بها قبر النَّعمان بن مُقَرَّن ، استُشهد هناك يوم نهاوند ، وهو أمير الجيوش ، وقبر عمرو بن معدي كرب الزُّبيدي ، فيما

يزعم أهلنها ، والمشهور أن عمرو بن معديكرب مات برُوذَ، قرب الري .

أبند كان : بضم أوله : من قرى مَر و على خسة فراسخ منها ؛ ينسب إليها أبو طاهر محمد بن عبد العزيز العجلي البند كاني ، كان إماماً فاضلاً مناظراً عارفاً بالتواديخ ، تفقّه على الإمام أبي القاسم الفوراني وروى الحديث عن الحسين بن الحسن بن عبد الله الكاشفري ، روى عنه أبو الحسن الشهرستاني بمكة وأبو القاسم على بن محمد ، وحدثنا عنه أبو المظفر السينعاني ، رحمه الله ، عن أبي سعد السمعاني .

البَنْدُ نيبجَينِ : لفظه لفظ التثنية ، ولا أدري ما بَنْدَ نيج مُفرده ، إلا أن حمزة الأصبهاني قال : بناحية العراق موضع يسمّى وَنْدَ نِيكَانَ وعُرِّب على البندنيجين ، ولم يفسّر معناه : وهي بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد ، يُشبه أن تُعدَّ في نواحي مِهْرِجَانْقَدَق ، وحدثني العماد بن كامل البندنيجي الفقيه قال : البندنيجين اسم يُطلق على عدَّة محال متفرّقة غير متصلة البنيان ، بل كلّ واحدة منفردة لا ترى الأخرى لكن نخل الجميع متصلة ، وأكبر محلة فيها يقال لها باقتطنايا، وبها سوق متصلة ، وأكبر عملة فيها يقال لها باقتطنايا، وبها سوق ودار الإمارة ومنزل القاضي ، ثم بُويَقيا ، ثم سوق جميل ، ثم فيلشت ، وقد خرج منها خلق من العلماء محدثون وشعراء وفقهاء وكتاب ...

بَنْهُ يَمْش : بكسر الدال، وياء ساكنة، وميم مفتوحة، وشَين معجمة : من قرى سمر قند في ظن أبي سعد ؟ منها القاضي أبو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم القَصَّار الحافظ البنديشي ، توفي في شعبان سنة ٢٤٥ .

بَنْزَرَتُ : بفتح الزاي ، وسكون الراء ، وتاء فوقها نقطتان : مدينة بإفريقية ، بينها وبين تونس يومان ،

وهي من نواحي تشطُّفُورة مشرفة على البحر، وتنفرد بَنْزَرْت ببُعيرة تخرج من البحر الكبير إلى مستَقَرّ 'تَجَاهَها ، مخرج منها في كل شهر صنف من السمك لا يُشب السمك الذي خرج في الشهر الذي قبله إلى انقضاء الشهر ، ثم صنف آخر ، ويضمّنه السلطان بمال وافر ، بلغني أن ضمانته اثنا عشر ألف دينار ؟ قال أَبُو عبيد البكري : وبشرقي طبرقة على مسيرة يوم وبعض آخر قلاع تسمنَّى قلاع بنزرت ، وهي حصون يَأْوِي إليها أَهل تِلكُ الناحيــة إذا خرج الروم غُزاة إلى بلاد المسلمين ، فهي مَفْزُعٌ لهم وغوث ، وفيها رباطات للصالحين ؛ قال وقال محمد بن يوسف في ذكر الساحل : من طبرقة إلى مرسى تونس مرسى القبة عليه مدينة بَنزَر ْت، وهي مدينة على البحر يشقها نهر كبير كثير الحوت ، ويقع في البحر ، وعليها سور صخر، وبها جامع وأسواق وحمامات ، افتتحها معاوية بن حُدَيج سنة ٤١ ، وكان معه عبد الملك بن مروان .

بَنْسَارَقَانُ : السين مهملة ، وبعد الألف راء مفتوحة وقاف : قرية من قرى مَر و على فرسخين من مرو، يسميها العامَّة كُوسارقان ؛ منها أبو منصور الطيب ابن أبي سعيد بن الطيب الخلال البنسار قاني ، كان يسكن البلد، خرج إلى مكة وتوفي بهمذان في شعبان سنة ٢٣٥ ، وكان صالحاً ، سمع الحديث ورواه .

بنطس: بضم الطاء، والسين مهملة ، كذا وجدت بخط أبي الريحان البيروني، وقرأت بخط غيره: بنطس كلمة يونانية ، وهو خاص بالبحر الذي منه خليج قسطنطينية ، أوله في أطراف بلاد الترك في الشمال ويمتد إلى ناحية المغرب والجنوب حتى يتصل ببحر الشام ، وقبل اتصاله ببحر الشام يسمى بنطس .

بَنَفْوْ ُوَ ۚ : بِفَتْحَ أُولُهُ وَثَانِيهُ ، وَسَكُونَ الْفَاءُ ، وَضَمَّ

الزاي ، وفتح الواو : مدينة بإفريقية من نواحي القيروان .

بنكت : بالكسر ثم السكون ، وفتح الكاف ، والتاء فوقها نقطتان : قرية من قرى إشتيخ ن من صُغ د سمر قد د ؛ منها أبو الحسن علي بن يوسف بن محمد البنكتي ، كان فقيها صالحاً ، سمع بمكة أبا محمد عبد الملك بن محمد بن عبيد الله الزابيدي .

بِنْكُمُنْ : هذه بالثاء المثلثة ، ووجدته بخط البشاري بيكث ، بعد الباء ياء ، وقال الإصطخري : بنكث قصبة إقليم الشاش ولها قُهُنْدُرُ ومدينة ، وقهندزها خارج عن المدينة ، وللمدينة رَبَضُ عليه سور ، وطول البلد من السور الثالث إلى أن تقطع عرضه كله مقدار فرسخ ، وتجري في المدينــة الداخلة والربض جميعاً المياهُ ، وفي الربض بساتين كثيرة، ويمتد من الجبل المعروف بسابكع حائط في وجه القلاص حتى ينتهي إلى وادي الشاش يمنع التُّرك من الدخول ، بناه عبد الله بن حميد ، فإذا جُزْتَ هذا الحائط بمقدار فرسخ كان هناك خندق من الجبل إلى الوادي؛ وينسب إليها أبو سعيد الهيثم بن كُليب بن شُرَيح ابن مَعْقل الشاشي البينْكَتَيْ، أَصله من ترمذ وسكن بنكث فنسب إليها، كان إماماً حافظاً رَحَّالاً أديباً، قرأ الأدب على أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ببغداد، روى عن عيسى بن أحمد العسقلاني وأبي عيسى الترمذي وغيرهما من أهل خراسان والجبـال والمرَاق، روى عنه أبو القاسم عليٌّ بن أَحِمد بن محمد الحزاعي ، ومات بالشاش سنة ٣٣٥ ، وله مسند في مجلدَين ضخمَين سمعناه بمرو علي أبي المظفر عبد الرحيم ابن أبي سعد الحافظ ، رحمه الله .

بَنَّةُ : بالفتح ثم التشديد : مدينة بكابُل ، وفي كتاب

الفتوح : غزا المهلّب بن أبي صُفْرة في سنة ٤٤ أيام معاوية ثغر السند فأتى بَنّة ولاهور، وهما بين المُلتان وكابُل ، فلقيه العدو ُ فقتله المهلّب ومن معه ، فقال بعض الأزديين :

أَلَمْ تُرَ أَنَّ الأَزْدَ ، ليلةَ بَيَّتُوا ببنَّة ، كانوا خير جيش المهلَّب?

بِنَّة : بكسر أوله : قرية من قرى بغداد ، وهي بينَّة المقدم ذكرها . وبِنَّة أيضاً : حصن بالأندلس من أعمال الفرَج ، عمَّره محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ، ينسب إليه أبو جعفر البِنِّيُّ القائل في صفة قنديل :

وقنْديل ، كأنَّ الضوءَ فيه عَاسن مَن أُحِبُ وقد تَجلَّى أَشَار إلى الدُّجى بلِسَان أَفْعى، فشَمَّرَ كَذِبْلَهُ خُوفاً ووَلَّى

وذكر أبو طاهر الحافظ بإسناده قال: أبو العباس أحمد ابن السِنتي الأبدي قال: قدمت حمص الأندلس، يعني إشبيلية، فجمعني جماعة من شعرائها في مجلس فأرادوا امتحاني فقال من بينهم أبو محمد عبد الله بن سادة الشئتريني وكان مقد مهم:

هذي البسيطة كاعب أترابُها ، حُلَلُ الربيع وحَلَيْهُا الأَزهارُ

فقلت:

وكأن هذا البَو فيها عاشق و كأن هذا البَو فيها عاشق و قد تشقه التعذيب والإضرار فإذا شكا فالبَر ق قلب خافق و الأمطار وإذا بكى فدموع الأمطار فلأجل ذلة ذا وعزة هذه يبكي الغمام ، ويبسم النوار والم

بَسُورا: بالفتح ثم الضم ، والواو ساكنة ، وراء ، وألف مقصورة : قرية قرب النَّعمانية بين بغداد وواسط، وبها كان مَقْتَل المتنبِّي في بعض الروايات، وحد "ثني الشريف أبو الحسن علي "بن أبي منصور الحسن ابن طاوس العلكوي أن بَنُورا من نواحي الكوفة ثم من ناحية نهر قورا قرب سُورا، بينهما نحو فرسخ ؟ منها كان الشريف النَّسَّابة عبد الحميد بن التقي العلكوي، كان أوحد الناس في علم الأنساب والأخبار، مات في سنة ١٩٥٠ .

بَنْهُ عامر : من مخاليف اليمن .

بَنْو مَغَالَةً : بالغين معجمة : من قرى الأنصار بالمدينة ؛ قال الزُّبَير : كلُّ ما كان من المدينة عن يمينك إذا وقَفَنْتَ آخر البلاد مستقبل مسجد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فهو بنو مَغَالة ، والجهة الأُخرى فهو جُدّيناة ، وهم بنو معاوية .

بَنُو نُجَيْدٍ: محلاف باليهن فيه معدن الجَزْع البَوْرُع البَقَرَ الذي ، أَجوَد أَصناف الجزع .

بينها: بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، مقصور : من قرى مصر ، يسمونها اليوم بنها ، بفتح أوله ؟ قال أبو الحسن المهلمي : من الفسطاط إلى مدينة بينها ، وهي على شعبة من النيل ، وأكثر عسل مصر الموصوف بالجودة مجلوب منها ومن كورتها ، وهي عامرة حسنة العمارة ، غانية عشر ميلا ؟ وعن العباس ابن محمد الدوري قال سمعت يحيى بن ممين يقول : وي الليث بن سعد عن ابن شهاب قال: بارك رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في عسل بينها ؟ قال العباس : قلت ليحيى حد ثك به عبد الله بن صالح ؟ العباس : قلت ليحيى حد ثك به عبد الله بن صالح ؟ قال : نعم ، قال يحيى : بنها قرية من قرى مصر .

بُنْيَانُ : بالضم ، كذا وجدت في شعر الأَعْشَى ، ووجدته بخط الترمذي الذي نقله من خط ثَعْلب بَنْيَانُ ، بالفتح ، في قول الحُطيئة :

مقيم على بَنْيَانَ بِمَنعُ مَاءَه وماءَ وشيع ماءَ عطشان مُرمل

وهي قرية باليامة ينزلها بنو سعد بن زيد مناة بن تميم ؟ قال الأعشى :

> أَجَدُوا ، فلما خِفْتُ أَن يَتَفَرُّقُوا فريقَين : منهم مُصْعَبْ ومصوّبُ

> طَلَبَتُهُم تَطُوي، فِي البِيدَ، جَسرة " سُوَيْقيَة النابَين وَجْناءُ ذِعْلِبُ

> مُضَبَّرَةٌ حَرَّفٌ ، كَأَنَّ قُنُتُودَها تَضَمَّنَه ، من حُمْرِ بَنيانَ ، أحقب ُ

شقا ناب البعير إذا طلع ؛ وقال طفيل الغنُّوي :

وبُنیان لم تُو ُرَدُ، وقد تمَّ ظبؤها تُراح إلى برد الحياض وتلمع

وبُنيان أيضاً : رُستاق بين فارس وأصبهان وخوزستان ، وهو من نواحي خوزستان ، وليس في عملها عمل يُعد من الصرود غيره ، وهي متاخمة للسردان .

بَنْيِرَ قَالَ : بالفتح ثم الكسر ، وياء ساكنة ، وراء مفتوحة ، وقاف ، وألف ، ونون : من قرى مرو ؛ منها عبد الله بن الوليد بن عفان البنيرقاني ، سمع قتيبة بن سعيد .

بَنْنِمُورْ : لفظه لفظ بني نور ، بالنون في نور : قلعة مشهورة ومدينة من نواحي مُكران .

البنية : بالض ، وياء مشددة ، بلفط التصغير ، ويروى البنية ، بنونين بينهما ياء : موضع في قول الحادرة . بني : بلفظ تصغير الابن ، قال أبو زياد : بني أجرع من الرمل ، لم أسمع شيئاً من الرمل يسمى بنياً غيره ، وهو في جانب رمل عبد الله بن كلاب في الشق الذي يلي مطلع الشمس ، وأنشد لربيعة بن عمرو ابن نفائة :

تذهب الشباب وجاء شيء آخر ، وقعدت بعد ذهابه أنذكر وقعدت بعد ذهابه أنذكر ولقد جلست على بُني غدوة وقا أخضرا ونظرت صادرتي وماء أخضرا ولقد سَعَيت على المكاره كلها ، وجمعت حر با لم يَطُقُها عَفْزَ رُ البَنيّة : من أسهاء مكة ، حرسها الله تعالى .

# باب الباء والواو وما يليهما

بَواء ُ : بالفتح ، والمد ّ : واد بتِهامة ، وقـد قصره بعض الشعراء .

بَوَ الدِو ُ : جمع بادرة : موضع في شعر 'سبيع بن الخطيم حيث قال :

> واعتادَها لماً تضایق شُرْ بُهـا بلوی بَوَ ادر مَربع ومَصيف ُ

بُوَ الهِ : بالفتح، بلفظ البَوَ الربعني الهلاك: بلد باليمن، له ذكر في الأخبار ؛ عن نصر .

َبُوَ ازِنْ : بعد الأَلْف زاي مكسورة ، ونون ؛ قال زيد الحيل الطائي :

قضَت ثُعسَل كيناً ودناً بمثله ، سلامان كيلًا وازناً ببواًزن ١ في هذا البيت إقواه .

فأمسوا بني حُرَّ كريم وأصبحوا عبيـد عُنين رغم أنتف ومازن

البَوازيج : بعد الزاي ياء ساكنة ، وجيم : بلد قرب تكريت على فم الزاب الأسفل حيث يصب في دجلة ، ويقال لها بَو ازيج الملك ، لها ذكر في الأخبار والفتوح ، وهي الآن من أعمال الموصل ؛ ينسب إليها جماعة من العلماء ، منهم من المتأخرين : منصور ابن الحسن بن علي بن عاذل بن يحيى البوازيجي البَحكي ، المناق فقيه فاضل حسن السيرة ، تفقه على أبي إسحاق الفيروزاباذي وسمع منه الحديث ورواه ، وتوفي سنة ١٠٥ .

وبوازيج الأنبار: موضع آخر ، قال أحمد بن مجيى ابن جابر: فتح عبد الله بوازيج الأنبار وبها قوم من مواليه إلى الآن.

بُواط': بالضم ، وآخره طاء مهملة : واد من أودية القبلية ؛ عن الزنخسري عن عُلمَيّ العَلوي ، ورواه الأصيلي والعُدْري والمستملي من شيوخ المفاربة بَوَاط، بفتح أوله ، والأول أشهر ، وقالوا : هو جبل من جبال جهينة بناحية رَضُوكَى،غزاه النبي، صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع الأول في السنة الثانية من الهجرة يويد قريشاً ، ورجع ولم يلق كيداً ؛ قال بعضهم :

لمن الدار أقفرت ببواط

بُوَ اعَة ' : بالعين المهملة : صحراً عندها رَدْهُمَة القُرَ يَّذَينَ لبني جَرَّم .

بُوَانُ : بالنون ، ذو بُوان : موضع بأرض نجـد ؟ قال الزَّفَيَانُ :

ماذا تذكرت من الأظعان على طوالعاً من نحو ذي بُوان ؟

وقد ذكر بعضهم أنه أراد بُوانة المذكورة بعد'، فأسقط الهاء للقافية .

بَوَّانُ : بالفتح ، وتشديد الواو ، وألف ، ونون :
في ثلاثة مواضع ؛ أشهر ها وأسير ها ذكراً شعب
بوَّان بأرض فارس بين أرَّجان والنُّوبَنُد جَان ،
وهو أحد متنزهات الدنيا ؛ قال المسعودي ، وذكر
احتلاف الناس في فارس فقال : ويقال إنهم من ولد
بوَّان بن إيران بن الأسود بن سام بن نوح ، عليه
السلام ، وبوَّان هذا هو الذي ينسب إليه شعب بوَّان
من أرض فارس ، وهو أحد المواضع المتنزهة المشتهرة
بالحسن وكثرة الأشجار وتدفق المياه وكثرة أنواع

فشعب بو"ان فوادي الراهب، فشَمَّ تـُـُلـُـْقى أَرحُـُلُ النجائبِ

وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أنه من متنزهات الدنيا ، وبعض قال : جنان الدنيا أربعة مواضع : غوطة دمشق وصفد سبرقند وشعب بو ان ونهر الأبلة ، وقالوا : وأفضلها غوطة دمشق ؛ وقال أحمد بن محمد الهمداني : من أر جان إلى النوبندجان ستة وعشرون فرسخا ، وبينهما شعب بو ان الموصوف بالحسن والنزاهة و كثرة الشجر وتدفش المياه ، وهو موضع من أحسن ما يعرف ، فيه شجر الجوز وازيتون وجميع الفواكه النابتة في الصغر ؛ وعن المبرد أنه قال : قرأت على شجرة بشعب بو ان :

إذا أشرَفَ المحزونُ ، من رأس تلعة ، على شعب بو"ان استراح من الكر "ب وألماه مسله ، كالحريرة مسله ، ، ومُطرد يجري من البارد العَذْب

ليت شعري عن الذين تَرَكَنا خَلَفْنا بالعراق هل يذكرونا أم لعل الذي تطاول حتى قدم العهد بعدنا ، فنسَونا ؟

وذكر بعض أهل الأدب أنه قرأ على شجرة 'دلب تظلل عيناً جارية بشعب بو"ان :

منى تَبْغني في شعب بو ان تَكْفَني لدى العبن، مشدود الركاب إلى الد السب وأعطي، وإخواني، الفتو " حقها عاشت من لعب علينا الكأس من لو رأيت بعينك ما لنبت المحب على الحب على الحب المحب الم

وذكر لي بعض أهل فارس أن شعب بو ان واد عميق ، والأشجار والعيون التي فيه إنما هي من جَلهَتَيه ، وأسفل الوادي مضايق تجتمع فيها تلك المياه وتجري ، وليس في أرض وطيئة البَتَّة بجيث تُبنى فيمه مدينة ولا قرية كبيرة ؛ وقد أجاد المتنبي في وصفه فقال :

مَغاني الشعب ، طيباً ، في المغاني ، عنزلة الربيع من الزمان ولكن الفتى العربي فيها ، غربب الوجه ، والبد ، واللسان

ملاعب بنة ، لو سار فيها سليان لسار بترجمان كلبت فرسانك والحيل حتى خشيت ، وإن كر من ، من ، من الحران غدونا تنفض الأغصان فيها ،

على أعرافها ، مثل الجمان فيه ، فسرت وقد حَجَن الحر" عني ، وجئن من الضياء بما كفاني وألقى الشرق منها، في ثيابي، دنانيراً تَغِر من البنان للما غر" ، تشير إليك منه بأشربة ، وقعن بلا أواني وأمواه تصل ما حصاها

صليلَ الحلنَّي، في أيدي الغواني ولو كانت دمشق ثننَى عناني لبيق النَّر د صيني الجفان بكنجوجي ، ما رُفعَت لضيف

به النيران ، نكري الداخان تحل به على قلب شجاع ، وترحل منه عن قلب جبان

منازل '، لم يزل منها خَيال ' يُشَيِّعني إلى النَّوْبَنُـٰذَجان

إذا غَنَى الحمامُ الوُرُقُ فيها ، أجابَتْ القيان

ومن بالشعب أحوج من حمام ، إذا غَنتى وناح إلى البيان ؟ وقد يتقارب الوصفان جداً ، وموصوفاهما متباعدان

يقول بشعب بو"ان حصاني :
أعن هذا يُساد إلى الطّعان ?
أبوكم آدم سن المعاصي ،
وعلم مفادقة الجنان
فقلت : إذا وأيت أبا تشجاع
سكوت عن العباد ، وذا المكان

وكتب أحمد بن الضحاك الفلكي إلى صديق له يصف شعب بوًان: بسم الله الرحمن الرحيم ، كتبت إليك من شعب بو ًان وله عندي يد ميضاءُ مذكورة، ومنَّة م غَرَّالًا مشهورة ، بما أو لانيه من منظر أعـدَى على الأحزان ، وأقال من صروف الزمان ، وسرَّحَ طر في في جداول تطبُّر د عاءٍ معين منسكب أرَّقَّ من دموع العُشَّاق ، مرَّرَتُها لوعــة الفراق ، وأبرَدَ من ثغور الأحباب ، عند الالتئام والاكتئاب ، كأنها حین جرکی آذیُّها یترقر َق ، وتدافع تیار ُها یتدفیّق، وارتج ً حبابُها يتكسر في خلال زهر ورياض ترنو بحدَق مِولت قصب لُجين في صفائح عقيان ، وسُموطِ دُرُ" بين زبرجد ومَرجان ، أَثْمَرُ على حكمة صانعه شهيد"، وعَلَم على ليُطف خالقه دليل إلى ظلِّ سُجْسِج أَحْوَى ، وَخَصْل أَلَى ، قد غَنَّتْ عليه أغصان فَينانة ؛ وقَـُضُب عَيَيْدانة ، تشوَّرت لها القندودُ المنهَ فَهُ فَهَ خَجَلًا ، وتقلَّتها الحصور المن هفة تَسَبُّها ، يستقيدها النسيم فتنقاد ، ويعدل بها فتنعدل، فين متورد يروق منظره، ومُرتج يتهد ل مثيره، مشتركة فيه حُمرة نُضْج الثار، ينفحه نسيم النُّو َّار، وقد أَقَى مَتْ به يوماً وأَنا لِخيالك مسامر "، ولشَو قك منادم "، وشربت لك تذكاراً ، وإذا تفضل الله بإيمام السلامة إلى أن أوافي شيراز كتبت ُ إليك من خبري عا تقف عليه إن شاء الله تعالى .

وبو "ان أيضاً ، شعب بو "ان : واد بين فارس و كرمان ، يُوصف أيضاً بالنزاهة والطيب ليس بدون الأول ، أخبرني به رجل من أهل فارس . وبو "ان أيضاً : قرية على باب أصبهان ؛ ينسب إليها جماعة ، أيضاً : قرية على باب أصبهان ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : القاضي أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن أهل أحمد بن عبد الله بن أحمد بن سلكم البو "اني من أهل هذه القرية ، كان شيخاً صالحاً مكثراً ، سمع الحافظ أبا بكر مر "دَو يه بأصبهان والبر قاني ببغداد وغيرهما، ووى عنه الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني وغيره ، وولي القضاء ببعض نواحي أصبهان ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٤٨٤ ، وولد في صفر سنة ٤٠١ .

بُو اَنَة ' : بالضم ، وتخفيف الواو ؛ قال أبو القاسم محمود ابن عمر : قال السيد عُلمَي " : بُوانة هضبة وراء يَنبُع قريبة من ساحل البحر وقريب منها ماءة" تسمَّى القُصيبة وماء آخر بقال له المَجاز ؛ قال الشَّمَّاخ ابن ضراد :

نظرت وسَهْب من بُوانة دوننا، وأَفْيَح من روض الرُّباب عبيق ُ وهذا يُريك أنه جبل ، وقال آخر :

لقد لقيت تشول بجنب بُوانة نصياً، كأعراف الكوادن، أسعما

وفي حديث مَيْمُونة بنت كَرْدَم أَن أَباها قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني نذرت أن أذبح خمسين شاة على بُوانة ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : هناك شيء من هذه النُّصب ? فقال : لا ، قال : فأوف بَنذرك ، فذبح تسعاً وأربعين وبقيت واحدة فجعل يَعْدُو خلفها ويقول : اللهم أو في بنذري ، حتى أمسكها فذبحها ، وهذا معنى الحديث بنذري ، حتى أمسكها فذبحها ، وهذا معنى الحديث

لا لفظه . وبُوانة ' أَيضاً : ما ُ بنجـ د لبني جُشَم ؟ وقال أَبو زياد : 'بوانة من مياه بني عُقيل ؟ وقال وضّاح ُ اليمن :

أيا نخلتَي وادي بوانة حبّدا ، إذا نام حرّاس النخيل ، جَناكُما وحُسناكما زادا على كلّ بهجة ، وزاد على طيب الغناء غناكما

البَوْ بَاقُ : بالفتح ثم السكون ، وبا أخرى : اسم لصحراء بأرض تهامة إذا خرجت من أعالي وادي النخلة اليمانية ، وهي بلاد بني سعد بن بكر بن هوازن ؟ قال رجل من مُزَينة :

خليلي بالبو باة عُوجا ، فلا أرى بها منزلاً إلا جديب المقيد نكذق برد نجد، بعدما لعببت بنا تهامة في حمامها المتوقد وقال ابن السكيت في شرح قول المتلمس : لن تسلكي سُبل البو باق ، مُنجدة ،

قال: البوباة ثنية في طريق نجد على قرن ينحدر منها صاحبها إلى العراق فيقول: لا تأخذ بذلك الطريق إلى نجد وأنت تريد إلى الشام. وأصل البوباة والمواة: المتسع من الأرض.

ما عاش عمرو ، وما عُبَّرت قابوس'

البُوب': بالضم ثم السكون ، وباء أخرى : قرية بمصر من كورة بَنا من نواحي حوف مصر ، ويقال لها 'بُلُـقينة أيضاً .

بُوتَه : بالتاء فوقها نقطتان : من قرى مَرُو ، ينسب إليها أبو اللها أبو اللها أبو الفضل أسلتم بن أحمد بن محمد بن فَرَاشة البُوتَدَي،

يروي عن أبي العباس أحمد بن محمد بن محبوب المحبوبي وغيره ، روى عنه أبو سعيد الثقاش ، توفي بعد سنة ٣٥٠ .

بُوتِيجُ : بكسر الناء ، وياء ساكنة ، وجم : بليدة بالصعيد الأدنى من غربي النيل ، وهي عامرة نزهة ذات نخل كثير وشجر وفير .

'بور'نَمَذ : يلتقي فيها ساكنان ، وفتح النون والميم ، والذال معجمة : قرية بين سيرقند وأشر وسنة ، وهي من أعمال أشروسنة ؛ منها أبو أحمد عبد الله ابن عبد الرحمن البور نَمَذي الزاهد ، سمع يحيى بن معاذ الرازي ، روى عنه عبد الله بن مسعود بن كامل السيرقندي .

'بورَ قُ': مدينة على ساحل بحر مصر قرب دمياط، تنسب إليها العمائم البورية والسمك البوريُّ ؛ منها عمد بن عمر بن حفص البوري، قال عبد الغني بن سعيد : حد ثونا عنه .

بورى : بالقصر : قرية قرب عَكْبَراء ؛ قال أبو نُواس :

> ولا تركت المدام بين قدر كالكر . خ فبورى فالجو ستق الخرب

وببغداد جماعة من الكُتــًاب وغيرهم ينسبون إليها ، ولشعر أبي نواس تمام ُ ذكرته في القُنْص .

بُوزَ انة ' : بالزاي ، والألف ، والنون : قرية من قرى أسفر ايين ؛ منها أبو محمد عبد الله بن الحارث بن حفص ابن الحارث بن عقبة القرشي الصّنعاني ثم البوزاني من أهل صنعاء وسكن بوزانة ، وكان وضّاعاً للحديث عن الأُمّة ، مثل عبد الرزّاق وأحمد بن حنبل وغيرهما .

'بوز'جان': بالجيم: بليدة بين نيسابور وهراة ، وهي من نواحي نيسابور ، منها إلى نيسابور أربع مراحل وإلى هراة ست مراحل ؛ كان منها جماعة كثيرة من أهل العلم ، منهم: أبو منصور أحمد بن محمد بن حمدون بن مرداس الفقيه البوزجاني، تفقه ببلخ على أبي القاسم الصَّقَّار ثم سكن نيسابور خمسين سنة إلى أن مات بها ، سمع عبد الله بن محمد بن طر خان البلخي وأبا العباس الدَّغولي وغيرهما ، سمع منه الحاكم أبو عبد الله ، وتوفي في ذي القعدة سنة ٢٨٦.

َ**بُوْزَع :** العين مهملة : اسم رملة في بلاد بني سعد بن زيد مناة بن تميم ؛ وفي قول جرير :

وتقول بَوْزَعُ قد دَبَبْتَ على العَصا فهو اسم امرأة ، قال الأَزهري : وكأنه فَوْعَل من البزع وهو الظّرْف والملاحة .

بُووْ نَجُوهُ: الزاي والنون مفتوحتان ، والجيم مكسورة ، والراء ساكنة ، والدال مهملة : من قرى همذان على مرحلة منها من جهة ساو ، به منها أبو يعقوب يوسف بن أيوب بن يوسف بن الحسن بن وهر الممذاني البوزنجردي ، كان إماماً ورعاً متنسكاً عاملًا بعلمه ، له أحوال وكرامات وكلام على الحواطر ، وإليه انتهت تربية المريدين ، تفقه على الحواطر ، وإليه انتهت تربية المريدين ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وسبع منه الحديث ومن غيره من العراقيين ، منهم أبو بكر الخطيب ، سبع منه أبو سعد وقال : توفي ببامئين قصة باذ غيس منة مهه .

بُونَ نَجِرِهُ: مَسْلُ الذي قبله ، إلا أنه بسكون النون والتي قبلها بفتحها ، وذكرهما معاً أبو سعد وفر ق بينهما بذلك ، وهذا : من قرى مَرْو على طرف البرية ؛ منها أبو إسحاق إبراهيم بن هـلال بن

عمرو بن سِياو ش الهاشمي البوز َ نَـْجردي ، وقيل ابن زادان بدل سياوش ، سمع علي بن الحسن بن شقيق وغيره، روى عنه أحمد بن محمد بن العباس السَّو سقاني وغيره، وتوفي سنة ٢٨٩ .

بُوزَنْ شَاه : الشين معجمة : من قرى مَرْ و أيضاً ، خربت قديماً ، كانت على أدبعة فراسخ من مرو ؟ ينسب إليها ضرار بن عمرو بن عبد الرحمن البوز نشاهي من التابعين ، روى عن ابن عمر ؟ ومحمد ابن عبد الرحمن بن محمد بن يوسف الحكوقي أبو عبد الله المكي الهلالي من أهل بوزن شاه الجديدة ، كان إماماً عالماً فاضلا حافظاً للمذهب مفتياً من بيت العلم والحديث ، سمع الإمام أبا عبد الله محمد بن الحسن الن الحسين المهر بَنْد قشاني والسيد أبا القاسم علي بن موسى الموسوي العلوي وأبا المظفسر السمعاني وأبا الحير محمد بن موسى الصفار ، وكتب عنه أبو سعد بمرو وبقريته بوزن شاه ، وكانت ولادته في صفر سنة ٢٥٠ ببوزن شاه ، وبها توفي سنة ٢٥٠ في سابع شهر ربيع الأول ؛ وبوزن شاه هذه غير الأولى .

'بوز'ن': من قرى نيسابور من خطّ البحّاثي ؛ قال أبو منصور الثعالمي عقيب ذكره قول السري الرفاء يصف الموصل :

فهتی أزور قباب مشرفة الذاری ، فأد ور بين الناسر والعيدوق وأرى صوامع في غوارب أكثمها ، مثل الهوادج في غوارب نوق

ما نظرت ُ إلى الصوامع في قرية بوزن َ مــن نيسابور إلا تذكّر ْت هذا البيت واستأنّفت ُ التعجب مــن حسن هذا التشبيه وبراعته وفصاحته .

بَوْ وُووْ : بالفتح ثم السكون ، وزايين بينهما واو ساكنة : مدينة في شرقي الأندلس ؛ منها أبو القاسم محمد بن عبد الله بن محمد الكلبي المقري الإشبيلي يعرف بابن البَوْ زُوزي ، كتب عنه السلفي شيئاً من سعره وقال : مقرى يم بحو د؛ قلت : وقدم البوزوزي هذا حلب وأقام بها مدة يقرأ القرآن ، وقرأ عليه شيخنا أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش ، ورحل إلى الموصل وأقام بها ، وبها توفي فيا أحسب ، ولم يكن مرضي الدين على شيخوخته وعلمه ، وكان مشتهرا بالصبيان ، وأنشدني حسين بن مقبل بن أبي بكر بالموصلي البهائي نسبة إلى بهاء الدين أبي المحاسن بوسف ابن رافع بن تميم القاضي مجلب قال: أنشدني البوزوزي النحوي لنفسه في رجل يلقب بالد بيب وكان يتعشق صبياً اسمه أبو العلاء واصطحبا على ذلك زماناً طويلا:

يئس الدُّبَيبُ لفَقره من أمرَد، وأبو العلاء لقبعه من عاشِّقِ فكلاهما بالاضطرار موافق لرفيقه ، لا بالوداد الصادق فالعلقُ لوظفرتُ يَداه بلائط يوماً ، لما أضحى له بموافق

والدُّبُّ لو ظفرت بــداه بأَمْرَ د لأباتَـهُ ببيـاتِ أَطلق طالق

بَوْسُ : بالفتح ثم السكون ، والسين مهملة : قرية بصنعاء اليمن يقال لها بيت بَوْس؛ ينسب إليها الحسن ابن عبد الله البَوْسي الصنعاني الأنباوي من أبناء فارس ، يروي عن عبد الرزاق ابن هشام ، روى عنه الطبراني وغيره ؛ وينسب إليها جماعة غيره رأيتهم في أخبار اليمن .

بُوسَنْجُ : بالضم ثم السكون ، والسين مهملة ، والنون ساكنة ، وجيم : من قرى ترمذ .

بُوشَانُ : الشين معجمة ، وآخره نون : من مخاليف اليمن .

بُوشُ: كورة ومدينة بمصر من نواحي الصعيد الأدنى في غربي النيل بعيدة عن الشاطى؛ ينسب إليها أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الله البوشي ، حدث عن أبي الفضل أحمد وأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحضرمي ، سمع منه أبو بكر بن نُقطة .

بُوشَنَجُ : بفتح الشين ، وسكون النون ، وجيم :

بليدة نزهة خصيبة في واد مشجر من نواحي
هراة ، بينهما عشرة فراسخ رأيتُها من بعد ولم أدخلها
حيث قدمت من نيسابور إلى هراة ؛ قال أبو
سعد: أنشدني أبو الفتوح سعيد بن محمد بن إسماعيل بن
سعيد بن علي البعقوبي الصوفي البوشنجي الواعظ ساكن
هـراة ، وكان من بيت العلم والحديث ، كتب
الكثير منه بهراة ونيسابور ، قال أنشدنا أبو سعد
العاصمي قال أنشدنا الإمام أبو الحسن عبد الرحمن
ابن محمد الداودي لنفسه مخاطب أبا حامد الأسفراييني
بغداد فقال :

سلام ، أيها الشيخ الإمام ، ما عليك ، وقتل من مثلي السلام سلام مثل وائحة الخزامي ، إذا ما صابها سحراً غمام وحلت إليك من بوشتنج أرجو بك العز الذي لا يستضام

وقال أبو الفصل الدباغ الهَرَوي يهجو بوشتنجَ وأهلُّها:

إذا سَقى الله أرضَ منزلة ،
فلا سقى الله أرض بوشنج
كأنها ، في اشتباك 'بقعتها ،
أخر بها الله ، نَطْعُ ' شطر َ نبع
قد 'مليث فاجرا وفاجرة ،
أكرم منهم خُوُولَة ' الز"نج
كأن أصواتهم ، إذا نَطَقوا ،
صوت فُهُد يُد سُ في فَر ْج

وينسب إلى بوشنج خلق كثير من أهل العلم ، منهم: المختار بن عبد الحميد بن المنتضى بن محمد بن على أبو الفتح الأديب البوشنجي ، سكن هراة ، وكان شيخاً عالماً أديباً حسن الخط كثير الجمع والكتابة والتحصيل ، جمع تواريخ وفيات الشيوخ بعدما جمعه الحاكم الكتبي ، سمع جده لأمه أبا الحسن الداودي وأجاز لأبي سعد، ومات بإشكيذ بان في الحامس عشر من رمضان سنة ٣٦٥ .

'بوصُورا : بفتح الصاد المهملة ، وراء: من قرى بغداد ؟ هكذا ذكره ابن مر دو يه فيا حكاه أبو سعد عنه ؟ ونسب إليها أبا علي الحسن بن الفضل بن السّخ الزعفر اني المعروف بالبوصراني ، روى عن مسلم بن إبراهيم، روى عنه أبو بكر محمد بن محمد الباغندي ، وتوفي أول جمادى الآخرة سنة ٢٨٠ وهو مـ تروك الحدث .

َبُو ْص : بالفتح ، قال الأصمعي : بَو ْص جبـل حذاءً فَيد ؛ قال الفضل اللهبي :

> فالهَاوَتان فكَبْكَب فَجُتاوبُ فالبَوْصُ فالأَفراع من أَشْقاب

بُوصَانُ : موضع بأرض حولان من ناحية صعدة

باليمن ، أهله بنو شُرَحبيل بن الأصفر بن هلال بن هانيء بن حولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة .

بُوصَلاباً: بالضم ، وبعد اللام أَلف ، وباء ، وأَلف : قرية على الفرات قرب الكوفة مسمّاة بمنشئها صلابة ابن مالك بن طارق بن همام العَبدي .

بُوصِيرٌ: بكسر الصاد، وياء ساكنة، وراء: اسم لأربع قرًى بمصر ، 'بوصير 'قوريد'س ، وقال الحسن بن إبراهيم بن زَوْلاق : بها 'قتل مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الذي به انقرَضَ 'ملك بني أُمَّة ، وهو المعروف بالحبار ، والجَعدي 'قتل بهما لسبع بقين من ذي الحجة سنة ١٣٢ ، وقال أبو عمر الكندي: ُقتل مروان ببوصير من كورة الأشمونَين؛ وقال لي القاضي المفضل بن الحجاج : 'بوصير قوريدس من كورة البوصيرية ، وإلى بوصير قوريدس ينسب أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن غالب ابن هاشم الأنصاري الخزرَجي ، كتب إليَّ أبو الربيع سليمان بن عبد الله التميمي المكي في جواب كتاب كتبتُهُ إليه من حلب أسأله عنه فقال: سألت ابن الشيخ البوصيري عن سلفه ونسبه وأصله فأخبرني أنهم من المغرب من موضع يسمى المُنْنَستير، قال وبالمغرب موضعان يسبيان المنستير، أحدهما بالأندلس بين لقَنت وقرطاجنّة في شرق الأندلس والآخر بقرب سوسة من أرض إفريقية ، بينه وبينها اثنا عشر ميلًا، قال : ولم يعرُّفني والدي من أيهما نحن ، وكان أول قادم مناً إلى مصر جدُّ والدِي مسعود ، فنزل بوصير قوريدس فأولد بها جدي عليًّا ودخل على إلى مصر فأَقام بهما فأو ْلَدَ بهما أبي القاسمَ ، ولم يخرج من الإقليم إلى سواه إلى أن توفي في ليلة الحبيس الثاني من صفر سنة ٥٩٨ ، أخبرني بالوفاة الحافظ الزكي عبد

العظيم المنذري ، وسألته عن مولد أبيه فلم يعرفه إلا أنه قال : مات بعد أن نيف على التسعين بسنتين أو ثلاث ، أخبرني الحافظ زكي الدين المنذري أنه ظفر عولده محققاً بخط أبيه وأنه يظن أنه في سنة ٥٠٥ أو ٥٠٦ .

وبُوصِيرُ السَّدُو : بليدة في كورة الجيزة . وبوصير دَفَدُنو : من كورة الفيوم . وبوصير بَنَا : من كورة السينودية ، ولا أدري إلى أيها ينسب أبو حفص عبر بن أحمد بن عبد بن عيسى الفقيه المالكي وأبو عبد الله محمد بن الحسين بن صدقة البوصيري ، مات سنة ١٩٥ .

بُوظَـَةُ : هَكَذَا وجدته بالظاء المعجمة ، قال : هو نقب في عارض البامة .

'بوغ': الغين معجمة: من قرى تر ميذ على ستة فراسخ منها ؛ ينسب إليها الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سو و الترمذي البوغي الضرير ، إمام عصره صاحب كتاب الصحيح ، ذكر في ترمذ .

'بوقــَاس': بالقاف ، وآخره سين مهملة: بلد بين حلب وثغر المصيّصة ، وربما قيل له 'بوقا بإسقاط السين .

أبوقان : آخره نون ، قال الحازمي : بوقان ، بالباء ، من نواحي سجستان ؛ ينسب إليها أبو عبر محمد بن أحمد بن محمد بن سليان البوقاني صاحب التصانيف المشهورة ، روى عن أبي حاتم بن حبّان وأبي يَعلَى النّسفي وأبي علي حامد بن محمد بن عبد الله الرفاء وأبي سليان الخطابي روى عنه ابنه أبو سعيد عثمان وغيره ؛ قلت : وهذا غلط لا ربب فيه ، إنما هـ و النوقاتي ، بالنون في أوله والناء المثناة من فوقها في آخره ، كذا قرأته بخط أبي عبر النوقاتي المذكور ، وكذا ضبطه أبو سعد في تاريخ مَر و الذي قرأته بخطة ،

وقد 'ذكر في موضعه . وأما 'بوقان' فذكره في كتب الفتوح ، وهو بلد بأرض السند ؛ قال أحمد بن يحيى البلاذ ُري : ولتى زياد ' ابن أبيه المنذر بن الجارود العبدي ، ويكنى بأبي الأشعث ، ثفر الهند فغزا البوقان والقيقان فظفر المسلمون وغنموا ، ثم ولتى عبيد الله بن زياد بن حرسي الباهلي ففتح الله تلك البلاد على يده وقاتل به قتالاً شديداً ، وقيل : إن عبيد الله ابن زياد ولتى سنان بن سلمة بن المحبتى الهذكي وكان حرسي يقول تحري يقول الشاعر :

### لولا طعاني بالبوقان ما رَجَعَتُ منه سرايا ابن حرّي بأسلاب

وأهل البوقان اليوم مسلمون ، وقد كبنى عمران بن موسى بن مجيى بن خالد البرمكي بها مدينة سمّاها البيضاء في خلافة المعتصم ، ولعل الحازمي بهذا اغترّ.

'بوق': بالقاف ، نَهُر' بوق : كورة بغداد نفسها في بعضها ، وقد 'ذكرت في نهر . ومَشهَد' البوق قرب رحبة مالك بن طو'ق ، به مات شيخ الشيوخ عبد الرحيم بن إسماعيل في سنة ٥٨٠ .

بُوقَةُ : من قرى أنطاكية ، وفي كتاب الفتوح : بنى هشام بن عبد الملك حصن بُوقة من عبل أنطاكية مُ بُحد وأصلح حديثاً ؛ ينسب إليها أبو يعقوب إسحاق بن عبد الله الجنزكري البُوقي ، روى عن مالك ابن أنس وهنشكم بن بَشير وسنفيان بن عينة ، روى عنه هلال بن العلاء الرقتي وعمد بن الحيضر مناكير؟ قاله أبو عبد الله بن مندة ونسبه كذلك؛ وأبو سلمان داود بن أحمد البوقي سكن أنطاكية ، سمع أبا عبد داود بن أحمد البوقي سكن أنطاكية ، سمع أبا عبد الرحمن مُعمَّر بن مخلد السرور وجي ، ذكره أبو أحمد في الكنني . وبُوقة : من قرى الصعيد ؛ عن الأمير

شرف الدين يعقوب الهذياني ؛ أخبرني به من لفظه .

بَو ْلانْ : بفتح أوله: قاع ُ بَو ْلانَ منسوب إلى بَو ْلان ابن عمرو بن الغو ث بن طي هِ ، واسم بولان غُصين ، ولعله فَعُلان من البَو ل ، وهذا الموضع قريب من النباج في طريق الحاج من البصرة ، وقال العيشراني : هو موضع تسرق فيه العرب متاع الحاج ، وقال محمد بن إدريس اليامي : بولان واد ينحدر على منفوحة باليامة ، وقال في موضع آخر : ومن مياه العركمة باليامة : بِلُو و بُلكي و بَو لان ، وأنشد للأعشى :

فالعَسْجَدِيّة فالأبلاء فالرّجَلُ

وقال مالك بن الرَّبب المازني بعد ما أو ُرَدْناه في رَحا المِثْلِ:

إذا عصب الرسمان ، بين عيزة وبو لان ، عاجوا المنقبات النواجا الاليت شعري هل بكت أم مالك، كا كن أم مالك، كا كن لو عالوا نعيك باكيا! إذا من فاعتادي القبور فسلمي على الرسم ، أسقيت الغمام الغواديا أقلب طرفي حول رحلي ، فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا وبالرمل منا نسوة "، لو شهيد نني ، بكين وفد ين الطبيب المنداويا فمنهن أمني وابنتاها وخالني ، وجادية أخرى تهيج البواكيا فما كان عهد الرمل عندي وأهله فميا ، ولا ودعت بالرمل قاليا

هذا آخر قصيدة مالك بن الرَّيب وقد ذكرتُها بهامها في هذا الكتاب متفرَّقة ونبَّهْتُ في كل موضع

على ما يُتلوه ، وأوَّلها في خراسان .

بُولَةُ : بالضم : موضع في قول أبي الجُوَرَوية حيث قال :

> فسَفْحًا حَرْزَمٍ فرياضٌ قَـوَّ فَ فبولته ، بعد عَهدك، فالكلابُ

بُومَا رِيَة ': بعد الألف راء مكسورة ، وياء مفتوحة خفيفة : بُلَيْد من نواحي الموصل قرب تل يعفر . بَوَنا : بفتح أوله وثانيه ، وتشديد نونه ، والقصر : ناحية قرب الكوفة يقال لها تل بَوَنا ، ذكرها في الأشعار ، وقد 'ذكرت في تل بَوَنا .

البُونَتُ : بالضم ، والواو والنون ساكنان ، والتاء فوقها نقطتان : حصن بالأندلس، وربما قالوا البُنت ، وقد دُوكر ؛ ينسب إليه أبو طاهر إسماعيل بن عيمران بن إسماعيل الفيهري البُونتي ، قدم الإسكندرية حاجيًا ، ذكره السلفي ، وكان أديبيًا ويباً قارئاً ؛ وعبد الله بن فتتوح بن موسى بن أبي الفتح بن عبد الله الفهري البونتي أبو محمد ، كان من الفتح بن عبد الله الفهري البونتي أبو محمد ، كان من أهل العلم والمعرفة وله كتاب في الوثائق والأحكام وله أيضاً دواية ، توفي في جمادى الآخرة سنة ٢٦٤ . بُونِقاط ن : بكسر النون ، وفاء ، وألف ، وطاء مهملة : مدينة في وسط جزيرة صقلية .

بَوْنُ : مدينة باليمن ، زعموا أنها ذات البئر المعطلة والقصر المشيد المذكورين في القرآن العظيم ؛ قال معنن بن أوس :

> سَرَت من بُوَ انات فبَوْن، فأَصبَحَت بقَوْران، قَدَوْرَانِ الرِّصافِ، تواكلُهُ

وحدثني أبو الربيع سليان المكي والقاضي المفضّل ابن أبي الحجاج أنهما بَوْنان ، وهما كورتان ذواتا قُدى : البَوْنُ الأعلى والبون الأسفل ، ولا يقوله

أهل اليمن الأبالفتح ؛ قال اليمني يصف جبلًا : حتى بَدَت بسواد البون سامية ، يَتَبَعْنَ للحرب بُواداً ورُوادًا

بَوَنُ : بفتحتين ، ويروى بسكون الواو : بليدة بين هراة وبَغْشُور ، وهي قصة ناحية باذغيس ، بينها وبين هراة مرحلتان، رأيتُها وسمعتهم يستُّونها بَبْنة ؛ ينسب إليها أبو عبد الله محمد بن بشر بن بكر الفقيه البَوْني ، يروي عن أبي جعفر بن طريف البوني وأبي العباس الأصم وغيرهما .

بُونَهُ : بالضم ثم السكون : مدينة بإفريقية بين مرسى الخَر ز وجزيرة بني مَزغَنَّاي ، وهي مدينة حصينة مقتدرة كثيرة الرشخص والفواكه والبساتين القرينة ، وأكثر فاكهتها من باديتها ، وبها معدن حديد، وهي على البحر ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو عبد الملك مروان بن محمد الأسدي البوني ، فقيه مالكي من أعيان أصحاب أبي الحسن القابسي ، له كتاب في شرح الموطاً ، وأصله من الأندلس انتقل إلى إفريقية فريطل على بونة فنسب إليها ، ومات قبل سنة ، ١٤٤ ؛ ويطل على بونة جبل زغوغ .

بُوَنَـّةُ : بالضم ثم الفتح ، وتشديـد النون : وادي بُوَنَـّة ؛ ذكره نصر .

بُوَهُورِنُ : بالضم ثم الفتح ، وسكون الهاء ، وكسر الراء ، وزاي : قرية كبيرة ذات بساتين ، وبها جامع ومنبر قرب بعقوبا ، بينها وبين بغداد نحو ثمانية فراسخ، روى بها قوم الحديث .

البُورَيْبُ: بلفظ تصغير الباب: نَقْبُ بين جبلين ، وقال يعقوب: البوريْب مَدْخَـلُ أَهل الحجاز إلى مصر ؛ قال كُثيتِر عَزَّة :

إذا بَرَقَتْ نحو البوريْب سحابة"، جَرَى دمع عيني لا يجف سَجُوم و ولست براء نحو مصر سحابة ، وإن بَعُدَت إلا قَعَدْت أشيم فقد يُوجَد النَّحْس الدَّني عن الهوى عَرْ وفاً ، ويتصو المرة وهو كريم في

والبوريْب أيضاً: نهر كان بالعراق موضع الكوفة ، فَكُه عند دار الرزق بأخذ من الفرات، كانت عنده وقعة أيام الفتوح بين المسلمين والفرس في أيام أبي بكر الصديق ، وكان معجراه إلى موضع دار صالح بن علي بالكوفة ومصبه في الجوف العتيق ، وكان مغيضاً للفرات أيام المدود ليزيدوا به الجوف تحصيناً ، وقد كانوا فعلوا ذلك الجوف حتى كانت السُّفُن البحرية ترفأ إلى الجوف .

البويوَ أَن تصغير البئر التي يستقى منها الماء ، والبويرة :

هو مُوضع منازل بني النضير اليهود الذين غزاهم وسول
الله ، صلى الله عليه وسلم ، بعد غزوة أحد بستة
أشهر ، فأحرق نخلهم وقطتع زرعهم وشجرهم ،
فقال حسان بن ثابت في ذلك :

لَهَانَ ، على سَرَاة بني لُـُوَيَّ ، حريق شُ بالبُورَية مستطير ُ

وفيه نزل قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين ؛ قال أبو سفان بن الحارث بن عبد المطلب :

> يَعِزِ '' على سراة بني لُؤَي ٍ' ' حريق' بالبُو يرة مستطير'

> > فأجابه حسان بن ثابت :

أَدام الله ذاكم صريقاً ، وضَرَّم في طوائفها السعيرُ

همُ أُوتُوا الكتاب فضيَّعُوه ، وهم 'عشيُّ عن التوراة 'بور' وقال جَمَل بن حَجُوال التغلي :

وأوحَشَت البُوكِيْرَةُ من سَلام وسعدوابن أخطَبَ ، فَهَيْ بُورْ

والبُوَيَثْرَ ۚ أَيضاً مُوضَعَ قرب وادي القرى بينه وبين بُسيْطة ، مَرَّ بها المتنبي وذكرها في شعره فقال :

> روَّ أمي الكِفاف وكَبَدِ الوِهاد وجارِ البويرة وادي الغَضَــا

والبوكرة موضع بجو في مصر . والبوكرة : قرية أو بئر دون أجإ ؛ وفيها قال :

إن لنا بثراً بشرقي العكم، عادية ما حفرت بعد إرم، ذات سيجال حامش ذات أجم قال: واسمها الله علمة.

بُوكِيْطُ : بالضم ثم الفتح : قرية بصعيد مصر قرب بُوكي قُوريدس ، وكان قد خرج في أيام المهدي دحية بن مصعب بن الإصبع بن عبد العزيز بن مروان ابن الحكم ودعا إلى نفسه واستمر إلى أيام الهادي ، فولت مصر الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن العباس فكاته ، وكانت نهم أم ولد دحية تقاتل في وقعة على بُو يُط ، فقال شاعرهم :

> فلا تَرْجعي، يا نُعْم، عن جَيش ظالم يَقُودُ جيوشَ الظالمين ويَجنُبُ وكُرِّي بنا طَرْداً على كلِّ سانع إلينا ، مَنايا الكافرين يُقَرِّبُ كيوم لنا ، لا زلنت أذكر يومنا بفاو ، ويوم ، في بُويط ، عَصَبْصَب ،

وبوم بأعلى الدير كانت 'نحوسه ، على فيئة الفضل بن صالح ، تَنْعَبُ

وبُو يَط أيضاً: قرية في كورة سيُوط بالصعيد أيضاً ؟ ولم إحداهما ينسب أبو يعقوب يوسف بن يحيى البو يطي المصري الفقيه صاحب الشافعي ، رضي الله عنه ، والمدوس بعده ، سمع الشافعي وعبد الله بن وهب ، روى عنه أبو إسماعيل الترمذي وإبراهيم بن إسحاق الحر بي وقاسم بن مفيرة الجوهري وأحمد بن منصور الو مادي والقاسم بن هاشم السمسار ، وكان منصور الر مادي والقاسم بن هاشم السمسار ، وكان حمل إلى بغداد أيام المحنة وانتدب إلى القول مجلق حتى توفي ، وكان إماماً ربانياً كثير العبادة والو هد، ومات في سنة ٢٣١ ؛ ذكره الخطيب ؛ وأما محمد ومات في سنة ٢٣١ ؛ ذكره الخطيب ؛ وأما محمد النه عمر بن عبد الله بن المائيث أبو عبد الله الشيرازي الفقيمة البو يطي فليس من بويط ولكني أراه كان يدر س كتاب البويطي ، فنسب إليه .

البُوَيَيْنُ : بالنون : ما اللهِ قُسْيَر ؛ قال بشر بن عمرو بن مَر ثد :

أبلغ لك يك أبا خُلْسَد واثلا: أنتي وأيت العام شيشاً معجبا هذا ابن جُعْدَة بالبوين مغراباً، وبنو خفاجة يُقترون الثَّعْلبا فأنفت ما قد وأيت ورابي، وغضبت لو أني أدى لي مَعْضِسا

بُويَنَة : بضم الباء ، وسكون الواو ، وياء مفتوحة ، ونون : قرية على فرسخين من مرو يقال لها بُوينَك أيضاً ، والنسبة إليها بُوينَجي ؛ ينسب إليها جماعة ، منهم : أبو عبد الرحمن الحصين بن المثنى بن عبد الكريم بن واشد البوينَجي المروزي ، وحل إلى

العراق وكتب بالري عن جرير بن عبد الحميد ، وبالكوفة عن وكيع بن الجرَّاح ، وحدث وروى الناس عنه ، توفي قبل سنة ، ٣٠٠ في حدود سنة ،٢٥٠

### باب الباء والهاء وما يليهما

بَهَا بِاذْ : بالفتح : من قرى كرمان ، فيها وفي قرية أخرى يقال لها كو بيّان يُعْمَل التوتيا ويُحمل إلى سائر البلدان .

بَهُ**ارَانُ :** بالراء : من قرى أصبهان من ناحية قِهَاب، دات جامع ومنبر كبير .

بَهَارُ : من قرى مرو ، ويقال لها بَهَارِين أيضاً ؟ ينسب إليها رقاد بن إبراهيم البهاري ، مات سنة ٢٤٦. بهار زق : بتقديم الراء : من قرى بلخ ؛ ينسب إليها أبو عبد الله بكر بن محمد بن بكر بن عطاء البهارذي، يروي عن قتيبة بن سعيد ، مات في ذي الحجة سنة ٢٩٤ .

بَهَاطِيَة ': من قرى بغداد .

بَهَامُ ' على وزن جمع بهيسة من الدواب : جبلان بحِمنَى ضَرِيَّة ' كلاهما على لون واحد ؛ كذا قال ثعلب ، وقال غيره : البهائم جبال ، وماؤها يقال له المُنبَجس ، وهي بئار في شعب ؛ قال الراعي : بكى خَشْرَ مَ لا رأى ذا معارك

بَهْجُورَةُ : بسكون الهاء ، وضم الجيم : من قرى الصعيد في غربي النيل ، وبعيدة عن شاطئه ، يكثر فيها زرع السكر .

أتى دونه والهضب هضب البهائم

بهنداذین : بحسر أوله ، وسكون ثانیه ، ودال مهملة ، وألف ، وذال معجمة ، ویاء ساكنة ، ونون ، معناه

بالفارسية أَجُوَدُ عطاء: من قرى زُوزَان من أعمال نيسابور ؛ يقول فيها أبو الحسن العَبْدَ لـُكاني والدأبي محمد عبد الله بن محمد العَبْدَ لكاني :

أشرف ببيهداذين من قرية ،
عن شائنات العيب في حرانر
لكنها ، من لنوم سكانها ،
حُطّت من الذال إلى العزا
ما إن تركى فيها سوى خامل علي المنافي ، كني أصله ، كنا

بَهْدَی : بوزن سَکْرَی ، ویقال ذو بَهدی : قریة ذات نخل بالیامة ؛ قال جریر :

وأَفْفَرَ وادي ثَرَ مداءً ، وربما تَدانى بذي بَهدى حُلولُ الأَصارم

وقيل : هما موضعان متقاربان . ويوم ذي بَهدى من أيامهم ؛ قال ظالم بن البراء الفُقيسي :

ونحن غداة يوم ذوات بَهدى
لدَى الوتدات ، إذ غَشينَت ، يَمُ 
ضَرَبنا الحيل بالأبطال حتى 
تولت ، وهي شاملُها الكُلُومُ 
بضرب يُلِقب الضّبعان منه 
طر وقته ، ويُلْجبُه الأروم 
طر وقته ، ويُلْجبُه الأروم 
المَّنْ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَلِيْةُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَلْمُ الْحَالَةُ عَنْهُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ وَالْحَالَةُ عَنْهُ الْحَلْمُ الْمُنْ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ

به رَانُ : بالكسر ثم السكون ، وفتح الراء ، ثم زاي ، وألف ، ونون : بليدة بينها وبين شهرستان فرسخان من جهة نيسابور، وأيتها في صفر سنة ٦١٧، وهي عامرة ذات خير واسع ، وعليها سور حصين ، وبها سوق حافل .

بَهُو سِيرٍ : بالفتح ثم الضم ، وفتح الراء ، و كسر السين المهملة ، وياء ساكنة ، وراء : من نواحي سواد بغداد قرب المدائن ، ويقال بَهُر سير الرومقان ، وقال حمزة: بهرسير إحدى المدائن السبع التي سميت بها المدائن ، وهي معر "بة من ده أردشير ، وقال في موضع آخر : معر "بة من به أردشير ، كأن معناه خير مدينة أردشير ، وهي في غربي دجلة ، وقد خربت مدائن كسرى ولم يبق ما فيه عمارة غيرها ، وهي تجاه الإيوان لأن الإيوان في شرقي دجلة وهي في غربية ، وأبتها غير مرة ، وبالقرب منها من جهة الجنوب زريران ومن جهة الغرب صر صر صر ؛ وقال أبو مُقر "ن أيام الفتوح :

تولئی بنو کسری وغاب نصیر ٔ هم علی بهرسیر ، فاستهد نصیر ٔ ها

غداة تَولَّت عن ملوك بنصرها لدَى غمرات ، لا يبلُ بصيرُها

مضى يزدجرد بن الأكاسر سادماً ، وأدبر عنه بالمدائن خيرُها

والشعر في ذكرها كثير. وفي كتاب الفتوح: لما فرغ سعد بن أبي وقاص من القادسية سار حتى نزل بهرسير ففتحها وأقام عليها تسعة أشهر ، وقيل ثمانية ، حتى أكلوا الرَّطَبَ مرَّتين ، ثم عبر دجلة فهرب منهم يزدجرد ، وذلك في سنة خمس عشرة وست عشرة .

بَهْوَ ۚ قُرْ : بالفتح ، والراء : مدينة بُكُوان .

بُهْوَةُ : بالضم ، قال محمد بن إدريس : البهرة أقصى ما يلي قَرَ قَرَى لبني امرىء القيس بن زيد مناة باليامة ، وقد ذكره ابن هر ممة غير مرة في شعره ، وما أظنّه أراد غير الذي باليامة لأنها لم تكن بلاده ، قال :

كم أخ صالح وعم وخال وابن عم كالصادم المسنون فلم فلم على المساد المسلون فلم فلم المنايا ، فأمسى أعظاماً تحت ملحدات وطين كومن كومن كومن المست المدفون!

وبُهرة الوادي : وسطه ، وأركى ابن هرمة إياه أراد لا موضعاً بعنه .

بِهْوْ آن : بالكسر ، والزاي ، وألف ، ونون: موضع قرب الرّي ، قالوا : وهناك كانت مدينة الرّي فانتقل أهلها إلى موضعها اليوم ، وخربت ، وآثارها إلى اليوم باقية ، وبينها وبين مدينة الرّي ستة فراسخ .

بيهيستان : بكسرتين ، وسكون السين ، وتاء مثناة ، وألف ، ونون : قلعة مشهورة من نواحي قزوين .

بَهِ سِتُونُ : بالفتح ثم الكسر : قرية بين همذان وحُلوان ، واسبها ساسانيان ، بينها وبين همذان أربع مراحل ، وبينها وبين قرميسين ثانية فراسخ ، وجبل بَهستون عال مرتفع ممتنع لا يُرتَقى إلى دُورُ و كه ، وطريق الحاج تحته سواء ، ووجهه من أعلاه إلى أسفله أملس كأنه منحوت ، ومقدار قامات كثيرة من الأرض قد نُحِت وجهه ومُلس ، فزعم بعض الناس أن بعض الأكامرة أراد أن يتخذ حول هذا الجبل أب بعلى عزته وسلطانه ، وعلى ظهر الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الفار وفيه عين ماء الجبل بقرب الطريق مكان يشبه الفار وفيه عين ماء حار ، وهناك صورة دابّة كاحسن ما يكون من الصور ، زعموا أنها صورة دابّة كسرى المسماة سَبْدين وعليها كسرى ، وقد ذكرته مبسوطاً في باب الشين .

بَهَسَنَا : بفتحتين ، وسكون السين ، ونون ، وألف : قلعة حصينة عجيبة بقرب مَر عش وسُميساط ، ورستاقها هو رستاق كيسوم مدينة نصر بن سُبَث الحارجي في أيام المأمون ، وقتله عبد الله بن طاهر ، وهو على سن " جبل عالي ، وهي اليوم من أعمال حلب .

بيه في الذ : بالكسر ثم السكون ، وضم القاف ، وباء موحدة ، وألف ، وذال معجمة : اسم لثلاث كور بغداد من أعمال سقني الفرات ، منسوبة إلى قبداذ ابن فيروز والد أنو شروان بن قباذ العادل ، منها : بهقباذ الأعلى سقيه من الفرات ، وهو ستة طساسيج : طسوج خيطر نية وطسوج النهرين وطسوج عين التسر والفلي وطسوج بابل ، والبهقباذ الأوسط وهي أربعة طساسيج : طسوج بابل ، والبهقباذ بار وسما والجبة والبداة وطسوج نهر الملك، والبهقباذ الأسفل خمسة طساسيج : الكوفة وفرات بادَق في والسيلحين وطسوج الحيرة وطسوج نستر وطسوج هر مُن وطسوج من وطسوج من وطسوج من وطسوج الحيرة وطسوج نستر وطسوج هر من وطسوج الحيرة وطسوج نستر وطسوج

بَهُلا : بلد على ساحل عُمَان .

بُهَلَكَجِينُ : بالضم ثم الفتح ، وسكون اللام ، وفتح الكاف ، وكسر الجيم ، وياء ساكنة ، ونون : موضع ؛ وأنشد الحار و تنجى :

أَنْعَتْ ، من حيَّات بُهْلَكَكَجِين ، صِيَّا داهية دُوْخَمِين

بَهْمَن أَرْدَشِير : كورة واسعة بين واسط والبصرة ، منها مينسان والمذار ، وتسمى فرات البصرة ، والبصرة منها تُعدَّ ، قال حمزة الأصبهاني: بَهْمَنْشير تعريب بهمن أردشير ، وكانت مدينة مبنية على عبر دجلة العوراء في شرقيها تجاه الأبكة ، خربت ودرس أثرُها وبقي اسمها .

بَهَنْدَ فُ : بفتحتين ، ونون ساكنة ، وبفتح الدال المهملة ، وتكسر ، وفاء : بليدة من نواحي بغداد في آخر أعمال النهر وان بين بادرايا وواسط ، وكانت تُعَدُّ من أعمال كسكر ، وغزا المسلمون أيام الفتوح بَهَنْدَ ف ، وكانت لهم بها وقعة في سنة ١٦ ؛ فقال ضرار بن الخطاب وكان صاحب الجيش :

ولما لقينا في بَهَنْدَف جَمْعَهم أناخوا وقالوا: اصبروا آل فارس فقلنا جميعاً: نحن أصبَرُ منكمُ وأكرَمُ في بوم الوعَى والتارس ضرَبْناهمُ بالبيض، حتى إذا انتنت أقمنا لها مثلًا بضرب القوانس فما فتلتث خيلي تقيُّص طريقهم، وتقتلُهُم بعد اشتباك الحنادس فعادوا لنادينا، ودانوا بعهدنا،

وعُدنا عليهم بالنُّهُمَى في المجالس

وقال أبو مرجانة بن تبّاه واسمه عيسى يذكرها:
ودجلة والفرات جارية وسمه والنّهروانات لسّن في اللّعبَ
والمُشْرَفُ العالي المحيط على
بَهَنْدَفِ ذي الثال والحَطَب
وقصر شيرين ، حين ينظره ،

وينسب إليها أحسد بن محمد بن إبراهيم البَهندفي ، يروي عن علي بن عثان الحرَّاني ، روى عنه أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ .

البهنسا: بالفتح ثم السكون، وسين مهملة مقصورة: مدينة عصر من الصعيد الأدنى غربي النيل وتضاف

إليها كورة كبيرة ، وليست على ضفة النيل ، وهي عامرة كبيرة كثيرة الدخل ، وبظاهرها مشهد يزار ؛ يزعمون أن المسيح وأمه أقاما به سبع سنين ، وبها برابي عجيبة ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم ، منهم : أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد العطار البهنسي ، حدث عن يحيى بن نصر الحولاني ، توفي في شهر دبيع الأول سنة ٢٠١٤؛ وأبو الحسن علي توفي في شهر دبيع الأول سنة ٢٠١٤؛ وأبو الحسن علي ابن القاسم بن محمد بن عبد الله البهنسي ، دوى عن بحر بن سهل الدمياطي وغيره ، دوى عنه أبو مطر علي بن عبد الله المعافري .

بَهْوَ فَهُ ' : بالفتح ثم السكون ، وفتح الواو ، والنون : اسم لإحدى القرى من بنج ديه ؛ ينسب إليها أبو نصر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن شمر البهوني ، كان إماماً فاضلا أديباً شاعراً ، تفقه على أسعد الميهني وأبي بكر السمعاني وأبي حامد الغزالي ، وسمع أبا القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي وأبا نصر أحمد بن محمد بن الحسن البشاري السير تخسي وأبا سعيد محمد بن علي بن أبي صالح ، السير في آخر عبره ، ومات سنة ١٩٤ ، ومولده سنة ٢٦٤ .

بِهِ : بالكسر ، والهاء محضة : من مُمـدن مُكران مجاورة لأرض السند .

#### باب الباء والباء وما يليهما

مِيهَارُ : بالكسر : مدينة لطيفة من أعمال قومس بين بسطام وبيهى ، بينها وبين بسطام يومان ، أسواقهم بيوتهم وبياعوهم النساء ؛ خرج منها جماعة من أعيان العلماء ، منهم من المتأخرين : أبو الفتح إدريس بن علي بن إدريس الأديب الحنفي البياري من أهل نيسابور ،

كان أديباً شاعراً مدر ساً بمدرسة السلطان بنيسابود ، سبع أبا صالح مجيى بن عبد الله بن الحسين الناصحي وأبا الحسن علي بن أحمد المؤذ ن وأبا الموف علي بن الحسين الدّهان ، ذكره أبو سعد في التحبير وقال : مات في ذي الحجة سنة ، ،ه ؛ وأبو الفضل جعفر بن الحسن بن منصور البياري الحسن بن منصور البياري الكثيري المعبر ، له شعر وبديمة ، سمع أسعد البارع الزوزني وعبد الواحد بن عبد الكريم القيشيري ، الزوزني وعبد الواحد بن عبد الكريم القيشيري ، ذكره أبو سعد في التحبير ، مولده في رجب سنة ذكره أبو سعد في التحبير ، مولده في رجب سنة أبو الفضل البياري من حفظه لنفسه ببخارى :

يحَنُ الزمان لها عواقبُ تَنْقضي،
لا بدُ فاصبر لانقضاء أوانها
إن المحالة في إزالة شرّها،
قبل الأوان، تكون من أعوانها
وبباد أيضاً: من قرى نسا.

رياس : بالفتح ، وياء مشد دة ، وألف ، وسين مهملة : مدينة صغيرة شرقي أنطاكية وغربي المصيصة بينهما ، قريبة من البحر ، بينها وبين الإسكندرية فرسخان ، قريبة من جبل الله كام ؛ منها أبو عبد الله أحمد بن محمد بن دينار الشيرازي ثم البياسي، يروي عن الحسن ابن أبي الحسن الأصبهاني، روى عنه محمد بن أحمد بن نجميع ؛ قال البُحتُري :

ولقد ركبت البحر في أمواجه، وركبت كهول الليل في بياس وقطعت أطوال البلاد وعَرْضها، ما بين سِنْدان وبين سِجاس

بيًاس': بتخفيف الياء: نهر عظيم بالسند مفضاه إلى المولتان .

ويناسة ' : ياء مشددة : مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيّان ، بينها وبين أبّدة فرسخان ، وزعفرانها هو المشهور في بلاد الغرب ، دخلها الروم سنة ٢٥٥ ، وأخرجوا عنها سنة ٢٥٥ ؛ نسبَ إليها الحافظ أبو طاهر أبا العباس أحمد بن يوسف بن تمام العبري البيّاسي وقال : هـو شاعر 'مفلق وأديب عقق ، وكان كثير الحفظ لشعر الأندلسيّين المتأخرين خاصة ، وتزهيد في آخر عمره ، قال وسمعته بالثغر يقول : مدح عبد الجليل بن وهبون المرسي المعروف بالدّمعة المعتمد ابن عباد بقصيدة فيها تسعون بيتاً فأجازه بتسعين ديناراً ، فيها دينار "مقروض ، فلم يعرف العليّة في ذلك حتى أطال تأمّل قصيدته ، وإذا هـو قد خرج عن عروض الطويل في بيت منها إلى عروض الكامل فعرف حينئذ السبب .

البَيَاضُ : خد السواد : موضع باليامة في موضع قريب من يَبْرين ؛ وأنشد بعضهم :

ألم يكن أخبرني غلامي أن البياض طامس الأعلام?

والبياض أيضاً: حصن باليمن من أعمال الحكف قرب صنعاء . والبياض : أدض بنجد لبني كعب من بني عامر بن صَعْصَعَة .

بَيَانُ : بالفتح ، والتخفيف : صقع من سواد البصرة في الجانب الشرقي من دجلة ، عليه الطريق إلى حصن مهدي ، وهي قريبة منه ، وهو من نواحي الأهواز، أعنى حصن مهدي .

بَيَّانَ ": بتشديد ثانيه: إقليم بيّان من أعمال بَطَلَيْوس بالأَندلس ، ويقال له مُنت بيّان ؛ ينسب إليها قاسم

ابن محمد بن قاسم بن محمد بن سيّار البيّاني مولى هشام بن عبد الملك، يعرف بصاحب الوثائق، أندلسي " محدث ، شافعي المذهب، صحب المُزكِني ، روى عنه محمد بن القاسم وأسلم بن عبد العزيز وأحمد بن خالد، ذكر ابن يونس أنه توفي سنة ٢٩٨.

وهي قصبة كورة قبرة وهي تحسبة كورة قبرة وهي كبيرة حصينة على ربوة ، يكتنفها أشجار وأنهار ، بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلا ؛ منها قاسم بن أصبغ ابن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني أبو محمد إمام مصنف ، سمع محمد بن وضاح ومحمد بن عبد السلام الحشني وتقي بن محلد، رحل إلى المشرق في سنة ٢٧٤، فسمع الحارث بن أبي أسامة وإسماعيل بن إسحاق فسمع الحارث بن أبي أسامة وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأحمد بن أبي خيشة وأبا محمد بن قتيبة وابن أبي الدنيا وغيرهم ، روى عنه ابن ابنه قاسم بن محمد ابن قاسم وعبد الوارث بن سليان بن حبر ون، وكان عاد إلى قرطبة وطال عمره فألحق الأصاغر بالأكابر ، وكان مولده في سنة ٢٤٧ ، ومات في سنة ٣٤٠ .

البياو': قال الحسن بن يجيى الفقيه صاحب تاريخ صقلية: أحد أضلاع صقلية الثلاثة بمر على ساحل البحر من المغرب إلى المشرق يتيامن قليلًا إلى جهة القبلة، وهذه الناحية تنظر إلى جهة إفريقية ، وفي هذا الموضع من المواضع المشهورة أو قريباً منه مدينة البياو ، وهذا الموضع هو دَذَب ُ الجزيرة وأقلتها خيراً، وكان سجناً.

بينور فرن الباء ، و الباء ، و وقتح ثانيه ، و سكون الباء ، و وقتح الراء ، و زاي : محلة ببغداد ، وهي اليوم مقبرة بين عمارات البلد و أبنيته من جهة محلة الظيّفرية و المقتدرية ، بها قبور جماعة من الأئة ، منهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيّر و زاباذي الفقيه الإمام ، و منهم من سميّها باب أبر ز .

بَيْتُ الآبار: جمع بئر: قرية يضاف إليها كورة من غوطة دمشق فيها عدة قرى ، خرج منها غير واحد من رواة العلم .

َبِيْتُ الْأَحْزَانَ : جمع 'حز ْن ضدّ الفرح : بلد بين دمشق والساحل ، سمي بذلك لأنهم زعموا أنه كان مسكن يعقوب ، عليه السلام ، أيام فراقه ليوسف ، عليه السلام ، وكان الأفرنج عمّروه وبنوا به حصناً عليه السلام ، وكان الأفرنج عمّروه وبنوا به حصناً حصيناً ، قال النشو بن نقادة :

هلاك الفرنج أتى عاجلًا ، وقد آن تكسير صلبانها ولو لم يكن قد أتى حينها لما عبرت بيت أحزانها

فنزل عليه الملك الناصر يوسف بن أيوب في سنة ٥٧٥ ففتحه وأخربه، فقال أبو الحسن علي بن محمد الساعاتي الدمشقى :

> أَيَسْكُنْ أُوطانَ النبيين 'عصْبة '' تمين لكدى أَيمانها ، حين تحليف ؟ نَصَحَتُكُم ، والنَّصْح ُ في الدين واجب'': دُروا بيت يعقوب فقد جاء 'يُوسُف'

بَيْتُ أَرانِسَ : بفتح الممزة والراء ، وبعد الألف نون مكسورة وسين مهملة : من قرى الغوطة ، بقر بها قبر أبي مر ثد دثار بن الحصين من الصحابة ، قال الحافظ أبو القاسم في كتاب دمشق : محمد بن المعمر بن عثان أبو بكر الطائي من ساكني بيت أرانس من قرى الغوطة ، حدث عن محمد بن جعفر الراموزي ومحمد بن إسحاق بن يزيد الصيني وعاصم بن بشر بن عاصم ، حدث عنه أبو الحسين الرازي وعبد الوهاب بن الحسن وأبو الحسن محمد بن زهير بن محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛ وقال أيضاً : محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛ وقال أيضاً : محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛ وقال أيضاً : محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛ وقال أيضاً : محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛ وقال أيضاً : محمد الكلابان ، مات في سنة ٣٢١ ؛

ابن محمد بن طوق العَسْعَس بن الجريش بن الوزير اليعْمري أبو عمرو من أهل قرية من قرى دمشق يقال لها بيت أرانس، حدث عنه أبو الحسين الرازي.

َبِيْتُ أَنْعُمَ : بضم العين : حصن قريب من صنعاء اليمن ، نازله الفارس قليب أتابك الملك المسعود بن الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب مدة طويلة حتى أمكنه أخذه . وبيت أنعُم أيضاً : حصن أو قرية في مخلاف سِنحان باليمن .

بَيْتُ البَيلاطِ : من قرى دمشق بالغوطة ، وقد ذكر في البلاط؛ منها مَسْلَمة بن علي بن تُخلَف أبو سعيد الحشني ، روى عن الأوزاعي ويحيى بن الحارث وزيد ابن واقد والأعش ويحيى بن سعيد الأموي وخلق كثير ، روى عنه خلق آخر كثير، منهم عبد الله بن وهنب وعبد الله بن عبد الحكم المصريّان .

بَيْتُ بَوْس : قرية قرب صنعاء اليمن ، بفتح الباء الموحدة ، وسكون الواو ، وسين مهملة ، وقد نسب إليها بعضهم ، وقد ذكرتُها في بَوس لأن النسبة إليها بَوْسي .

بَيْتُ بني نَعَامَةً : ناحية باليمن .

بَيتُ جِبنُويِنَ : لغة في جبريل : بليد بين بيت المقدس وغَزَّة ، وبينه وبين القدس مرحلتان ، وبين غزَّة أقلُ من ذلك ، وكانت فيه قلعة حصينة خرَّبها صلاح الدين لما استنقذ بيت المقدس من الأفرنج ، وبين بيت جبرين وعسقلان واد يزعمون أنه وادي النَّملة التي خاطبت سليان بن داود ، عليه السلام ؛ وقد نسب إليها من ذكرناه في جبرين .

البَيتُ الحوامُ: هو مكة ، حرسها الله تعالى ، يذكر في المسجد الحرام مبسوطاً محدوداً إن شاءَ الله تعالى.

بَيت الخر دل : بلفظ الحردل من النبات : بلد باليمن من نواحي مخلاف سننجان .

بَيتُ رَأْسِ: اسم لِقَرْ يُتَين في كل واحدة منهما كُرُوم كثيرة، ينسب إليها الحبر، إحداهما بالبيت المقدس، وقيل بيت رأس كورة بالأر دن ، والأخرى من نواحى حلب ؛ قال حسان بن ثابت:

كأن سبيئة من ببت وأس يكون مِز اجَها عَسَل وماء فنشرَها ، فتشر كنا ملوكا وأسداً ما بنهنهنا اللقاء

#### وقال أبو نـُواس:

دثار من غنية أو سلسبس ،
أو الدهماء أخت بني الحيماس
كأن معاقد الأوضاح منها
بجيد أغن ، نئو م في كناس
وتبسم عن أغر ، كأن فيه
معاج سلافة من بيت داس

بَيتُ وَامَةً : قرية مشهورة بين غور الأردُن والبلقاء وأن أن الكتاب الذي ألنه أبو محمد القاسم بن أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الحافظ الدمشقي في فضائل البيت المقدس : أنبأنا أبو القاسم المقري أنبأنا إبراهيم الخطيب أنبأنا عبد العزيز النصيبيني إجازة أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد أنبأنا عمر بن الفضل أنبأنا أبو الوليد أنبأنا عبد الرحمن بن منصور بن ثابت بن الوليد أنبأنا عبد الرحمن بن منصور بن ثابت بن الصخرة أيام سليان بن داود ، عليه السلام ، ارتفاعها الشخرة أيام سليان بن داود ، عليه السلام ، ارتفاعها اثنا عشر ذراعاً ، وكان الذراع ذراع الأمان ، ذراع وشبر وقبضة ، وكانت عليها قبة من اليلنجوج ، وهو

العود المَنْدَ لي ، وارتفاع القُبَّة ثمانية عشر ميلاً ، وفوق القبَّة غزال من الذهب بين عينيه درَّة حمراة يقعد نساة البلقاء ويغزلن في ضوئها ليلاً ، وهي على ثلاثة أيام منها ، وكان أهل عَمواس يستظلنون بظل القبة إذا طلعت الشمس ، وإذا غربت استظل أهل بيت الرامة وغيرها من الغور بظلها، هكذا وجدت هذا الحبر كما تراه مسنداً ، وفيه طول ، وهو أبعد من السماء عن الحق ، والله المستعان .

**بَيتُ وَدُم :** من حصون صنعاء اليمن .

بَيتُ وَيْبٍ : حصن باليهن أيضاً في جبل مَسُورَ ؟ قال ابن أفنونة ، هو أبو بكر محمد بن أحمد بن بوسف ابن أفنونة من أهل اليهن ، وكان قد ولي القضاء ببيت رَيْبٍ :

با ليت شعري ! ألأيام 'محدثة"
من طول غر بتنا يوماً لنا فرجا
أمهل نرى الشمل يضحي، وهو ملتم"،
ويبنه الله صب طلا حرجا ؟
لا حبدا بيت كرب ، لا ولا نعمت
عينا غريب يرى يوماً بها بهجا
وحبدا أنت يا صنعاء من بكد
وحبذا أنت يا صنعاء من بكد
وحبذا عيشك العض الذي كرجاً!
لولا النوائب والمقدور لم تركي
عنها، وعيشك ، طول الدهر منزعجا

بَيْتُ سَابًا : بالباء الموحدة ، قال الحافظ أبو القاسم في كتاب دمشق : هشام بن يزيد بن محمد بن عبد الله ابن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأُموي كان يسكن بيت سابًا من إقليم بيت الآبار عند جَرمانس، وكان لجده يزيد بن معاوية ؟ ذكره ابن أبي العجائز .

بَيْتُ سَبَطَا : بالتحريك، والباء موحدة : من نواحي اليمن من حازًة بني شهاب .

بيت سوا: بالفتح ، والقصر ؛ قال الحافظ : سكنها هيمي بن محمد بن زياد أبو صالح الكلي البغدادي ، حدث عن عمرو بن علي القلاس ومحمد بن منتئ والحسن بن عرفة، ووى عنه أبو بكر محمد بن سلمان ابن سفيان بن يوسف الربعي وأبو سلمان بن زَبْر وأبو المنان أبو عبد الواحد بن إبراهيم العبسي ؛ قال أبو سلمان الربعي : مات أبو صالح يحيى بن محمد الكلي البيت سواني في رجب سنة ٣١٣ ؛ ومحمد بن حميد بن معيوف بن بكر بن أحمد بن أحمد بن معيوف بن يحيى بن عيسى العطار ومحمد بن حين الألوسي وأبا والقاسم بن عيسى العطار ومحمد بن حين الألوسي وأبا الدعداح وغيرهم ، روى عنه أبو نصر بن الجبان وأبو الحسن بن السمسار وعبد الوهاب الميداني ومتام بن محمد الراذي .

البيت العتيق : هو الكعبة ، وقيل هو اسم من اسماء مكة ، ستي بذلك لعتقه من الجبارين أي لا يتجبرون عنده بل يتذللون ، وقيل بل لأن جباراً لا يد عيه لنفسه ، وقد يكون العتيق بمعنى القديم ، وقد يكون معنى العتيق الكريم ، وكل شي العتيق الكريم ، وكل شي وهب وكعب فيه قيل له عتيق ، وذ كر عن وهب وكعب فيه أخبار تذكر في الكعبة والعتيق وغيرهما .

**بَيْتُ نَعَدُّ رَ انَ :** من نواحي صنعاء اليمن .

بَيْتُ الْعَدُنُ : بالذال المعجمة ساكنة ، ونون : حصن باليمن لحِمْيَر .

بَيْتُ عَوْ": من حصون اليمن كان لعلي " بن عو "اض .

َبِيتُ فَارِط: بالفاء ، والطاء المهملة: قرية إلى جانب الأنبار نحو الأنبار نحو فرسخ .

بيت فايش : حصن باليمن الصعصعة أمير الحميريين باليمن .

َبِيتُ قُنُوفًا : بضم القاف ، وسكون الواو ، وفاء ، مقصورة : من دمشق ، نسب إليها بعضهم قوفانيّاً ، ذَكرت في قوفاً لذلك .

َبِيتُ لَاهَا: حصن عال بِين أنطاكية وحلب على جبل ليلون، كان فيه دَيْدَ بَانَ ينظر في أول النهار إلى أنطاكية وفي آخره إلى حلب .

َبِيتُ لَحْم : بالفتح ، وسكون الحاء المهملة : بليــد قرب البيت المقدس عامر حفل"، فيه سوق وبازارات، ومكان مَهُد عيسى بن مريم ، عليه السلام ؛ قال مكِّي مُ بن عبد السلام الرميلي ثم المقدسي : وأيت بخط مشرف بن مرجا بيت لحم ، بالخاء المعجمة ، وسمعت جماعـة من شيوخنا يروونه بالحاء المهملة ، وقد بلغني أن الجميع صحيح جائز ؛ قال البشَّاري : بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة جبرين بها و'لد عيسى بن مريم ، عليه السلام ، وثمَّ كانت النخلة وليس تُرْ طِب النخيل بهذه الناحية ولكن جُعلت لما آية ، وبها كنيسة ليس في الكورة مثلها . ولما ورد عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، إلى البنت المقدس أتاه واهب من بيت لحم فقال له : معي منك أمان ملى بيت لحم ، فقال له عمر : ما أعلم ذلك ، فأظهره وعرفه عمر ، فقال له : الأمان صحيح ولكن لا بد في كلِّ موضع للنصارى أن نجعل فيه مسجداً ، فقال الراهب: إن ببيت لحم حنيَّة مبنية على قبلتكم فاجعلها مسجداً للمسلمين ولا تهدم الكنيسة ؛ فعفًا له عن

الكنيسة وصلتى إلى تلك الحنية واتخذها مسجداً وجعل على النصارى إسراجَها وعمارتَها وتنظيفَها ، ولم يزل المسلمون يزورون بيت لحم ويقصدون إلى تلك الحنية ويصلون فيها وينقُلُ خلفهم عن سلفهم أنها حنية عمر ابن الخطاب، وهي معروفة إلى الآن لم يغيرها الفرنج لما ملكوا البلاد ، ويقال إن فيها قبر داود وسليان ، عليهما السلام .

بيت فيما: بكسر اللام، وسكون الهاء، وياء، وألف مقصورة ؛ كذا يتلفظ به، والصحيح بيت الإلاهة : وهي قربة مشهورة بغنوطة دمشق يذكرون أن آزر أبا إبراهيم الخليل، عليه السلام، كان ينحت بها الأصنام ويدفعها إلى إبراهيم ليبيعها فيأتي بها إلى معروف يقال له درب الحجر ؛ قلت أنا : والصحيح معروف يقال له درب الحجر ؛ قلت أنا : والصحيح آن الخليل، عليه السلام، وله بأرض بابل وبها كان آزر يصنع الأصنام، وفي التوراة أن آزر مات بحران وكان قد خرج من العراق فأقام بحران إلى أن مات بها ، ولم يَرِدْ في خبر صحيح أنه دخل الشام، والله أعمر ، والله عليه الشعراء في بيت لهيا أشعار كثيرة، منها قول أحمد بن منير الأطراب كشيرة، منها قول أحمد بن منير الأطراب كشيرة، منها قول

سقاها ، ورَوَّى من النَّيَّرين إلى الغيضتَين وحَمُّوريه

إلى بيت لهيا إلى بَرزَة ، دلاح مكفكفة الأوعيـه

والنسبة إليها بَتَلَمْهِي ؛ وقد نسب إليها خلق كثير من أهل الرواية، منهم: يحيى بن محمد بن عبد الحميد السَّكْسَكِي البَتَلهِي ، حدث عن أبي حسَّان الحسن ابن عثمان الزيادي البصري ويحيى بن أكثم، روى عنه ابنه أبو الفضل محمد بن يحيى ؛ وعمر و بن مسلمة بن

الغمر أبو بكر السّكسكي البنلهي ، روى عن نوح ابن عمر بن حُوي السكسكي ، روى عنه عبد الوهاب الكلابي والحسين الرازي وقال : مات سنة ٣٢٥ ، وغيرهما كثير ؛ وإسمعيل بن أبان بن محمد بن حُوي السكسكي البنلهي ، روى عن أبي مُسْهر وأحمد بن حنبل وأبي مصعب الزهري وخطاب بن عثان ونوح ابن عمر بن حُوي وغيرهم ، روى عنه أحمد بن ابن عمر بن حُوي وغيرهم ، روى عنه أحمد بن المعلني ومحمد بن جعفر بن مكلس وأبو الحسن بن المعلني ومحمد بن جعفر بن مكلس وأبو الحسن بن حَوْم أو الحب بن طلاب والعباس بن الوليد بن مزيد ، وهو من أقرانه ، وغيرهم ، ومات ببيت لهيا لئلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سنة ٢٦٣ .

بَيتُ ماماً: قرية من قرى نابُلُس بفلسطين ، قال صاحب الفتوح: وأهلها سامرة كانت الجزية على الرجل منهم عشرة دنانير فشكو ا ذلك إلى المتوكل فجعلها ثلاثة دنانير .

بيت مامين : قرية من قرى الرملة ، مات بها أبو عبر عيسى بن محمد بن إسحاق ويقال ابن محمد بن عيسى الرملي يعرف بابن النحاس، روى عنه أبو 'زرعة وأبو حاتم الرازيان وتلك الطبقة ، وروى عنه يحيى ابن معين ، ومات يحيى قبله بثلاث وعشرين سنة ، وسئل عنه يحيى فوثقه ، وكان من الصلحاء الأخيار، وروى عنه البخاري أيضاً ، قال ابن زيد : ومات سنة ٢٥٦ في بيت مامين ، وحُسل إلى الرملة فد فن بها لثانية أيام مضت من المحرم .

بَيتُ 'عُورَ : آخره زاي : حصن في جبل وَضُرَّهَ من جبال اليمن .

بَيتُ النَّارِ : قرية كبيرة من قرى إدُّ بـِل من جهـة الموصل ، بينها وبين إدبل ثمانية أميال ؛ أنشدني عبد الرحمن بن المستخف لنفسه فيها فقال :

إربل دار الفسق حقاً ، فلا يعتبد العاقب تعزيز ها لو لم تكن دار فلسوق لما أصبح بيت النار دهليز ها

بَيتُ نُـُوبَا : بضم النون ، وسكون الواو ، وباء موحدة : بليدة من نواحي فلسطين .

بَيْتُ نَقَمَ : بالتحريك: من حصون صنعاء ، استحدثه عبد الله بن حسن الزيدي الحارج باليمن في حدود سنة ستائة .

بَيتُ يُوامَ: من حصون اليمن أيضاً.

بَيْجَانَين : بالفتح ثم السكون ، وجيم ، وألف ، ونون مفتوحة ، وياء ساكنة ، ونون أخرى : من قرى نهاوند ؛ منها أبو العلاء عيسى بن محمد بن منصور الصوفي الهمداني البَيْجَانِيني ، سكن بيجانين فنسب إليها ، وسمع الحديث من أبي ثابت بنجير الصوفي الهمداني ؛ ذكر في التحبير .

بيبج': بكسر أوله ، وسكون ثانيه ، وجيم : بليد على ساحل النيل في شرقيه ، أنشاً فيه الأمير بزكوج الناصري في أيام الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب معاصر للسكر ، وكان يرتفع له منه ارتفاع وافر . بينجن كود : بالفتح ، والنون : بلد وقلعة بين قر ص وأرزن الروم من أرض أرمينية .

﴿ بَيحانُ : بالحاء مهملة : مخلاف باليمن معروف ؛ منه
 كان الفقيه البيحاني المقري نزيل مكة ، وكان صالحاً
 ديناً مقبولاً ، مات قرابة سنة ٥٩٥ أو فيها .

البَيْدَاءُ : اسم لأَرض مُلساءً بين مَكة والمدينة ، وهي إلى مَكة أَقربُ ، تُعدُّ من الشَّرَف أَمام ذي الحُليفة، وفي قول بعضهم: إنَّ قوماً كانوا يغزون البيت فنزلوا

بالبيداء فبعث الله عز وجل جبرائيل فقال : يا بيداء أبيديهم ؛ وكل مفازة لا شيء بها فهي بيداء ؛ وحكى الأصمعي عن بعض العرب قال : كانت امرأة تأتينا ومعها ولدان لها كالفهد بن فدخلت بعض المقابر فرأيتها جالسة بين قبرين ، فسألتها عن ولديها فقالت : قضيا نحيهما وهناك والله قبراهما ! ثم أنشأت تقول :

فلله جاراي اللذان أراهما قريبين ، مني والمزار بعيد مقيمين بالبيداء لا يبرحانها ، ولا يسألان الركب أين 'تويد' أمر فأستقري القبور ، فلا أرى سوى رمس أحجار عليه لبود' كواتم أسرار تضمن أعظما عليه لبود' بلين 'رفاتا ، حبهن جديد'

بَيْدَان : بوزن مَيدان : ما الله لبني جعفر بن كلاب ، وفي كتاب نصر : بَيْدَان جبل أحمر مستطيل من أخيلة حمى ضرية ؛ قال جريو :

كاد الهُوكى يوم سُلْمَانَين يقتلُني، وكاد يقتلُني يوماً ببيدًانا لا بادك الله فيمن كان تجسبكم إلا على العهد، حتى كان ما كانا وقال مالك بن خالد الخناعي ثم الهُذكي: جوار سُطيًّات وبيدًان أنتحي سُمَاديخ سُمُاديخ سُمُاديخ سُمُاديخ مُوفع في قول ابن هر مُهَ :

على أنه لم يَنسَ سَلَمَى وَبَيْدُ حَا بَيْدُ : موضع بفارس . وَبَيدُ أَيضاً : من 'مـد'ن 'مكران .

قضى وَطَرَأُ من حاجة فترَوُّحًا ،

بَيْدَوَةُ : بالراء ، والهاء : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أبو الحسن مقاتل بن سعد الزاهد البيدري البخاري ، يروي عن عيسى بن موسى، روى عنه سهل ابن شاذو يه البخاري .

بَيْوَ اَنْ : بالراء: قرية من نظر دانية بالأندلس؛ ينسب إليها أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد الرّزاق البَيْراني النفزي ، قدم الشرق حاجاً ولقي السلفي وأنشده وقال : رأيت أبا الحسن علي بن عبد الغني الحصري القير واني بدانية من مدن الأندلس وطنجة من مدن العدوة جميعاً ، ومات بطنجة ، وسمع أبا حفص كثيراً ، وكان شيخاً كبيراً ، فألّفه السلفي وقال : نَفزَة قبيلة كبيرة من البربر .

بيران : بالكسر : من قرى نسف على فرسخ منها ؟ ينسب إليها عبر بن محمد بن عبد الملك بن بنكي بن مذكور بن حفص البير اني الفر خوز ديزجي النسفي من أهل بيران ، وقرية فرخوز ديزه على فرسخ من نسف خربت ، ورد بخارى وسكنها ، وكان شيخاً صالحاً عالماً متميزاً جميل الأمر ، سمع بنسف أبا بكر محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد البلدي ، سمع منه أبو سعد ، وحدثنا عنه ابنه أبو المظفر بن أبي سعد ، وكانت ولادته تقديراً في سنة ١٩١ بقرية فرخوز ديزه ، وتوفي ببخارى في سنة ست وخمسهائة .

بير ْجَنْد : بكسر أوله، وفتح الجيم، وسكون النون: أحسبها من قرى قوهستان ؛ ينسب إليها الحسين بن محمد بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن محمد بن منازل البيرجندي أبو القاسم؛ وقيل أبو عبد الله القاييني أديب أصبهان، وكان يُذكر بالصلاح والعفة والسُّنَّة ،كثير الكتابة دقيق الخط، وكان يسمى الأصمعي الصغير.

كِسُو َحا: بوزن تَخيز َلى ؟ قـال أبو القاسم بن عمر : وبقال بتر ُحاءٍ، مضاف إليه ممدود، ويقال: بَيرَحا، بفتح أُوله والراء والقصر ، ورواية المغاربة قاطبة الإضافة وإعراب الراء بالرفع والجرُّ والنصب، وحاء على لفظ الحاء من حروف المعجم ، قال أبو بكر الباجي: وأنكر أبو بكر الأصم الإعراب في الراء ، وقيل إنما هو بفتح الراء على كل حال ، قال : وعليه أدركت أهل العلم بالمشرق. وقال أبو عبد الله الصوري : إنما هو بفتح الباء والراء في كل حال، يعنى أنه كلمة واحدة، قال عياض: وعلى رواية الأندلسيين ضبطنا هذا الحرف عن أبي جعفر في كتاب مسلم بكسر الباء وفتح الراء وبكسر الراء وفتح الباء والقصر ، ضبطناه في الموطّيّا عن أبي عتاب وابن حمدون وغيرهما ، وبضم الراء وفتحها معاً قـَــَـدُناه عن الأصيلي، وقد رواه مسلم من طريق حمَّاد بن سلمة بَر مِحَا ؛ هكذا ضبطناه عن الحشني والأسدي والصَّدَ في فيا قيدوه عن العذري والسمر قندي وغيرهما، ولم أسمع فيه من غيرهما خلافاً ، إلا أني وجدت أبا عبد الله الحُمْيَدي الأَندلسي ذكر هذا الحرف في اختصاره عن حماد بن سلمة بَيرَ حا، كما قال الصوري، ورواية الرازي في حديث مسلم من حديث مالك بن أنس بريحا وهم" إنما هذا في حديث حمّاد ، وأما في حديث مالك فهو بَيرَحا كما قيد الجميع على آختلافهم ، وذكر أبو داود في مصنفه هذا الحديث بخلاف ما تقدُّم فقال : جعلتُ أَرضي بارمِحاً ؛ وهذا كله يدَّلُ على أنها ليست ببئرٍ ، وقيل : هي أرض لأبي طلحة ، وقيل : هو موضع بقرب المسجد بالمدينة يُعرف بقصر بني جُدَيلة، وذكر ابن إسحاق أن حسان بن ثابت لما تكلم في الإفك بما تكلم به ونزل القرآن بيراءة عائشة ، رضى الله عنها ، عدا صفوان بن المعطّل على حسّان فضربه

بالسيف ، فاشتكت الأنصار إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فعل صفوان فأعطاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عوضاً عن ضربته بير َحاء ، وهو قصر بني 'جديلة اليوم بالمدينة ، وكان مالاً لأبي طلحة ابن سهل تصدق به إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فأعطاه سيرين أمنة فبطيئة فولدت له عبد الرحمن بن حسان .

البير': ما ﴿ فِي ديار طي ﴿ . وبير ُ ، بغير تعريف : بلد حصين من نواحي شهرزور .

بير مَس : الياءُ والراءُ ساكنان ، والميم مفتوحة ، والسين مهملة : من قرى بخارى ؛ ينسب إليها أبو محمد أحمد بن عمر البخاري البيرمسي ، يروي عن محمد بن أبي الليث البخاري .

بير و الناء فوقها نقطنان : مدينة مشهورة على الواو ، والناء فوقها نقطنان : مدينة مشهورة على ساحل بحر الشام تُعَدّ من أعبال دمشق ، بينها وبين صيداء ثلاثة فراسخ ، قال بطليموس : بير وت طولها غان وستون درجة وخبس وأربعون دقيقة ، وعرضها ثلاث وثلاثون درجة وعشرون دقيقة ، طالعها العواء ، بيت حياتها الميزان ، وقال صاحب الزيج : طولها تسع وخبسون درجة ونصف ، وعرضها أربع وثلاثون درجة في الإقلم الرابع ؛ وقال الوليد ابن يزيد بن عبد الملك بن مروان :

إذا شئت تصابَر ت ، ولا أصبير إن شيت ولا والله لا يصب ر ، في البرية ، الحوت

### أَلَا يَا حَبَّدًا سَنْخُص ، حَمَّتُ لُنْقياهُ بِيَرُوتُ !

ولم تزل بيروت في أيدي المسلمين على أحسن حال حتى نزل عليهـا بعدوين الأَفرنجِي الذي ملك القدس في جمعه وحاصرها حتى فتحها عنوة في يوم الجمعـة الحادي والعشرين من شوال سنة ٥٠٣ ، وهي في أَيديهم إلى هذه الغاية، وكان صلاح الدين قد استنقذها منهم في سنة ٥٨٣ ؛ وقد خرج منها خلق كثير من أَهَلَ العَلْمُ وَالرَّوَايَةِ ، مَنْهُم : الوَّلِيدُ بن مَزَّيْدُ العَذَّرِيُّ البيروتي ، روى عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وإسماعيل بن عيَّاش ويزيد بن يوسف الصَّنعاني وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة القُرَّشي وكلثوم بن زياد المحاربي ومحمد بن يزيد المصري وعبد الرحمن بن سلمان بن أبي الحَوْن بن لُهُيعة وعبد الله بن هشام بن الغاز وعبد الله بن َشُوْ ذَ ب ومقاتل بن سليان البلخي وعثمان بن عطاء الحَرَّاني ، روى عنه ابنه أبو الفضل العباس وأبو مُسهر وهشام بن إسماعيل العطئار وأبو الحمار محمـــد ابن عثمان وعبد الله بن إسماعيل بن يزيـد بن حَجَر البيروتي وعبـد الغفار بن عفَّان بن صُهر الأوزاعي وعيسى بن محمد بن النحاس الرَّملي وعبد الله بن حازم الرَّملي ، وكان مولده سنة ١٢٦ ، وكان الأوزاعي يقول: ما عرضت فيا حُمل عني أصح من كتب الوليد بن مزيد ، قال أبو مسهر : وكان الولسد بن مزيد ثقة ولم يكن مجفظ ، وكانت كُنتُ صحيحة ، مات سنة ٢٠٣ عن سبع وسبعين سنة ؛ وابن أبو الفضل العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي ، روى عن أبيه وغيره ، وكان من خيار عباد الله ، ومات سنــة ٠٧٠ ، ومولده سنة ١٦٩ ؛ ومحمد بن عبد الله بن عبد السلام بن أبي أيوب أبو عبد الرحمن البيروتي المعروف

بمكحول الحافظ ، روى عن أبي الحسين أحمله بن سليان الرهاوي وسليان بن سيف ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والعباس بن الوليد وغيرهم كثير ، روى عنه جماعة أخرى كثيرة ، ومات سنة ٣٢٠ وقيل سنة ٣٢٠ .

بَيْو ُوفْ ُ: بالذال معجمة : ناحية بين الأهواز ومدينة الطيب ؛ ذكرها أبو عبد الله البشاري وقال : هي كبيرة بها نخل كثير حتى إنهم يسمونها البصرة الصّغرى ؛ ويقال : إنها كانت قصة كورة قديماً ، رأيتها وأنا سائر من المَدَار إلى بَصناً ؛ وينسب إليها ابو عبد الله الحسين بن بجر بن يزيد البيروذي ، حدث عن أبي زيد البيروذي ، حدث عن أبي زيد المروي وغالب بن جليس الكلبي وجبارة بن مُغلس ، روى عنه أبو عروبة الحرّاني ، وتوجه إلى الغزو في النفير فتوفي بمدينة ملطية في رمضان سنة إحدى وستين وماثتين .

بير ُورْ كُوه : بالكسر ، وياء ساكنة ، وراء ، وواو وزاي ساكنتين ، وضم الكاف ، وسكون الواو ، وهاء محضة ، ومعناه بالفارسية جبل أزرق : اسم لقاعتين حصينتين إحداهما في وسط جبال الغور بين هراة وغزنة عمرها بنو سام ملوك الغورية وحصنوها وجعلوها دار ملكهم ومعقل أموالهم ، وذلك قبل سنة ٠٠٠. وبير وز كوه أيضاً : قلعة قرب دنباو ند من أعمال الرعي مشرفة على بليدة يقال لها ويمة ، وأيتها في سنة ٢١٧ كالحراب ، ومقابلها في الوطء سيمنان .

البيرة : في عدة مواضع منها : بلد قرب سُميَساط بين حلب والثغور الرُّومية ، وهي قلعة حصينة ولها رستاق واسع ، وهي اليوم للملك الزاهر مجير الدين أبي سليان داود بن الملك الناصر يوسف بن أيوب ،

أقطعه إياها أخوه الملك الظاهر غازي واستمرَّت بيده. والبيرَةُ : بين بيت المقدس ونابُلُس ، خرَّبُها الملك الناصر حين استنقذها من الأفرنج ، رأيتها ، وفي عدة مواضع . وأما إلبيرة التي في الأندلس: فألفُها أصلُّ ، والنسبة الإلبيري " ، ذكر في حرف الألف .

بيرين : من قرى حمص ، قال القاضي عبد الصد بن سعيد الحبصي في تاريخ حمص: كان النّعمان بن بشير الأنصاري 'زبَيْرِيّاً فحدَّث عن سليان بن عبد الحميد البَهر اني قال : لما صاح الناس في زمن ابن الزبير بالنعمان بن بشير خرج هارباً على وجهه من حمص ، فلحقه خالد بن حَلِيّ في سَبَبَة من الكلاعين حتى أتى فلحقه خالد بن حَلِيّ في سَبَبَة من الكلاعين حتى أتى حر بنفسا، فقال ؛ حرب أنفسنا ، ثم مضى حتى أتى بيرين فقال : عرب أنفسنا ، ثم مضى حتى أتى بيرين فقال : فيها بُرونا ، فقتله خالد بن خلي فيها في سنة ٢٥ .

بِيزَانُ : بالكسر ، والزاي : جيل من الفرنج ، ولهم بلاد يعرفونهم بها في بر" رومية ، وفيهم كثرة ، ورأيناهم بالشام تجاراً ذوي ثر وة .

بَيزَعُ: قرية بين دير العاقول وجَبُّل ، بها قُـُتل أَبو الطيب المتنبي ؛ نقلته من خط أبي بكر محمد بن هاشم الحالدي الشاعر .

بَيْسَانُ : بالفتح ثم السكون ، وسين مهملة ، ونون : مدينة بالأردُن بالغور الشامي ، ويقال هي لسان الأرض ، وهي بين حَوْران وفلسطين ، وبها عين الفلوس يقال إنها من الجنة ، وهي عين فيها مملوحة يسيرة ، جاء ذكرها في حديث الجساسة ، وقد ذكر حديث الجساسة ، وتوصف بكثرة الخساسة بطوله في طيبة ، وتوصف بكثرة النخل ، وقد رأيتها مراراً فلم أر فيها غير نخلتين حائلتين ، وهو من علامات خروج الدّجال ، وهي بلدة وبئة حارّة أهلها سُهْرُ الألوان جُعْدُ الشعور لشدة الحرّ الذي عندهم ، وإليها فيا أحسب ينسب الحمر ؛ قالت ليلي الأخيلية في توبة :

جَزى الله خيراً، والجزاء بكفه، فتى من عُقَيْل ساد غير مكلَّف فتى كانت الدُّنيا نهونُ بأَسْرها عليه ، ولم ينفك جَمَّ التصرُّف ينال عليّات الأُمور بهُونَة ، ينال عليّات الأُمور بهُونَة ، إذا هي أَعيت كلَّ خرَق مشرَّف هو الذَّوْبُ، أو أَرْيُ الضحالي، سُئتُه بدر بيسان قرَوْق من خَس بيسان قرَوْق

وينسب إليها جماعة ، منهم: سارية البيساني ، وعبد الوارث بن الحسن بن عمر القررَشي يُعْرَف بالترجمان البيساني ، قدم دمشق وسمع بها أبا أيوب سليان بن عبد الرحمن وهشام بن عماد ، ثم قدمها وحدث بها عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري وأبي حازم عبد الغفاد بن الحسن وإسحاق بن بشر الكاهلي وإسماعيل بن أويس وعطاء بن همام الكندي ومحمد

ابن المبارك الصوري وآدم بن أبي إياس ومحمد بن يوسف الفريابي ومحيى بن حبيب ومحيى بن صالح الو صاطي وجماعة ، روى عنه أبو الدّحداح وأبو العباس بن مكلس وإبراهيم بن عبد الرحمن بن مروان ومحمد بن عثان بن جملة الأنصاري وعامر بن خُزيه المُقَدِيني ؛ وإليها أيضاً بنسب القاضي الفاضل أبو علي عبد الرحم بن علي البيساني وزير الملك الناصر يوسف بن أيوب والمتحكم في دولته وصاحب البلاغة والإنشاء التي أعجزت كل بليغ ، وفاق بفصاحته وبراعته المتقدمين والمتأخرين، مات بمصر سنة ٩٥. وبيسان أيضاً : موضع في جهة خير من المدينة ؛ وإياه أراد كثير بقوله لأنها بلاده :

وعن أبي منصور في الحديث: قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في غزاة ذي قررد على ماء يقال له بيسان فسأل عن اسمه فقالوا: يا رسول الله اسمه بيئسان وهو ملح ، فقال ، صلى الله عليه وسلم : بل هو نعمان وهو طيب ، ففير رسول الله ، صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ، الاسم وغير الماء ، فاشتراه طلحة وتصدق به ؟ قال الزبير : وبيئسان أيضاً موضع معروف بأرض اليامة ، والذي أراه أن هذا الموضع هو الموصوف بكثرة النخل لأنهم إنما احتجوا على كثرة غل بيسان بقول أبي دواد الإيادي :

نَخَلَات من تَخْلُ بَيْسَانَ أَيْنَعُ نَ جبيعاً ونَبَتُهُنَ تُؤَامُ وتَدَلَّتُ على مناهل بُرْد وفكليج من دونها وسنامُ

بُر°د : قبيلة من إياد ، ولم تكن الشام منازل إياد .

وفليج: واد يَصُبُ في فلكج بين البصرة وضرية ، وعليه يَسلك من يريد اليامة ، وسنام : جبل لبني دارم بين البصرة واليامة ، وقد كانت منازل إياد بأطراف العراق، وفليج وسنام بين العراق واليامة، فلذلك قال أبو 'دو'اد: وفليج من دونها وسنام . وبيسان أيضاً : قرية من قرى الموصل لها مزرعة كبيرة . وبيسان أيضاً : من قرى مرو الشاهجان . وبين البصرة وواسط كورة واسعة كثيرة النخل والقرى يقال لها ميسان، بالميم، تُذ كر في موضعها إن شاء الله تعالى .

كِنُسْت : بالفتح ثم الضم ، وسكون السين المهملة ، وتاء مثناة : بلدة من نواحي بَرْ قَـة ؛ قــال السلفي : أنشدني أبو عطمة عطاءُ الله بن قائد بن الحسن بن عمر ابن سعيد التميمي البيستى بالنغر أنشدني أبو داود مفر "ج بن موسى التميمي ببينست من أرض برقة ، وبها مولد حاتم الطائي ، وذكر شعراً لحاتم ، وكان يحفظ الأَشْعار ، قال : وسمعت أبا الفتح فارس بن عبد العزيز بن أحمد البَيْستي المالكي قال سمعت حسان بن علوان البيستي يقول : كنت أنا وجماعة من بني عَمّي في مسجد بينست بنتظر الصلاة فدخل أَعرابي" وتوجه إلى القبلة وكبُّر ثم قال : قُالُ هو الله أحد قاعد على الرَّصَد مثل الأسد لا نفوته أحد ، الله أكبر! وركع وسجد ثم قام فقال مثــل مقالته الأُولى وسلم ، فقلت : يا أَخَا العرب ، الذي قرأته ليس بقرآن وهذه صلاة لا يقبلها الله ، فقال : حتى يكون سفلة مثلك ، إني آتي إلى بيت وأقصده وأتضرُّع إليه ويَر ُدني خائباً ولا يقبل لي صلاةً ، لا إن شاءَ الله لا إن شاءَ الله ! ثم قام وخرج .

بِيسْتي : بالكسر ثم السكون ، قال أبو سعد : أظنُّها من قرى الرَّيّ ؛ ينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن

مدرك البيستي ، روى عن عطاف بن قيس الزاهد. بيس : بالفتح : ناحية بسرقسطة من نواحي الأندلس. بيسكند : مدينة من وراء الشاش من نواحي تر كستان ، وهي مجمع الأتراك .

َيْشُ ' ؛ بالشين المعجمة : من مخاليف اليمن ، فيه عدة معادن ، وهو واد فيه مدينة يقال لها أبو تراب ، سميت بذلك لكثرة الرياح والسَّوافي فيها ، وهي ملك ' للشُّرَفاء بني سليان الحسنيّين ؛ وقال دبيعة اليمني عدم الصُّلَيْمي " :

قَرَ نَتَ إِلَى الوقائع يومَ بَيْشٍ، فكان أَجلتُها يومَ السَّبَاقِ

بيش": بكسر أوله: من بلاد اليمن قرب دَهْلَـكَ، له ذكر في الشعر ؛ قال أبو دَهبَل:

إسلمي أم دهبل قبل هجر ، وتفصي من الزمان ودهر وتفصي من الزمان ودهر وأذكري كرسي المكلي إليكم ، بعدما قد توجهت نحو مضر لا تخالي أنتي نسيتك لمساحال بيش ،ومن به ،خلف ظهري إن تكوني أنت المقدم قبلي ، وضع مثواي عند قبرك قبري

وهذا الشعر يدل على أن بيشاً موضع بين مكة ومصر، أو تكون صاحبته المذكورة كانت باليمن، والله أعلم. بيشك : بالكسر ثم السكون، وشين معجمة مفتوحة، وكاف : قصبة كورة رُخ من نواحي نيسابور، وبها سوق إلا أنه ليس بها منبر؛ كذا قال البيهقي؛ وإليها ينسب أبو منصور عبد الرحمن بن محمد البيشكي، كان من أهل الرياسة والجلالة والعظمة والثروة،

وكان أبو نصر إسماعيل بن حمّاد الجـَوْهري اللغوي صاحب كتاب الصحاح شريكه بنيسابور .

بِيشَةٌ : بالهاء : اسم قرية غنَّاء في واد كثير الأهل من بلاد اليمن ، وقال القاسم بن معن الهُذُلي : بنشة وزِيُّنة ، مهموزتان ، أرضان ؛ وقال 'عقيل : وجميع بني خفاجة يجتمعون ببئشة وزئنة ، وهما واديان ، بيشة تصُب من اليمن وزينة تصب من سراة تهامة ، وبين بيشة وتَبالة أربعة وعشرون ميلًا ، وبيشة من جهة اليمن . وعِن أبي زياد : خير ديار بني َسلُول بيشة ، وهو واد يصب سيله من الحجاز حجاز الطائف ثم ينصب في نجد حتى ينتهي في بلاد عقيل ، وفي بيشة بطون من الناس كثيرة من تختُّعم وهلال وسُواءَة بن عامر بن صعصعة وسلول وعقيل والضباب وقريش ، وهم بنو هاشم لهم المَعْمَل ، نذكره في موضعه إن شَاءَ الله تعالى. وبيشَّهُ ': من عمل مكة بما يلي اليمن من مكة على خبس مراحل، وبها من النخل والفسيل شي المشير ، وفي وادي بيشة موضع مشجر كثير الأسند ؛ قال السمهري :

وأنبيئت لكلى بالغريبين سلمت على ، ودوني طخفة ورجامها فإن التي أهدت ، على نأي دارها ، سلاماً لمردود عليها سلامها

عديد الحصى والأثل من بطن بيشة وطرفائها ، ما دام فيهـا حمامُها

البيضاءُ: ضدُّ السوداءِ، في عدة مواضع منها: مدينة مشهورة بفارس، قال حمزة: وكان اسمها في أيام الفرس در إسفيد فعرسب بالمعنى، وقال الإصطخري: البيضاءُ أكبر مدينة في كورة إصطخر، وإنما سميت

البيضاء لأن لها قلعة تبيّن من 'بعد ويُرى بياضها ، وكانت معسكراً للمسلمين يقصدونها في فتح إصطخر ، وأما اسمها بالفارسية فهو نسايك، وهي مدينة تقارب إصطخر في الكبر، وبناؤهم من طين، وهي تامة العمارة خصبة جدًّا، ينتفع أهل شيراز بميرتها، وبينها وبين شيراز ثمانية فراسخ ؛ وينسب إليهـا جماعة ، منهم : القاضي أبو الحسن محمد ابن القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد البيضاوي الفقيــه الشافعي ختن أبي الطيّب الطّبري على ابنته ، ولي القضاءً بربع الكرخ ببغداد ، روى عنه الحافظ أبو بكر الخطيب، وتوفي سنة ٤٦٨، ومولده في شعبان سنة ٣٩٢ ؛ وأبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسحاق المقري أحد قر"اء فارس، سمع من أبي الشيخ الحافظ وأبي بكر الجِعابيّ وعبد الله بن محمد القتـّات، مات في سنة ٣٩٣، وهو ثقة ؛ ومحمد بن على بن الحسين أبو عبد الله السُّلَمي البيضاوي، روى عن أبي القاسم بن أبي محمد الوَزَّان؛ وعلي بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم ابو الحسن الصوفي المعروف بالكرُر دي البيضاوي، سمع أَبَا الحَسِينِ أَحمد بن محمد بن فادشِّاه وأَبَا بِكُر بن ونده ؛ ويوسف بن علي بن عبد الله بن مجيى البيضاوي أبو يعقوب المقري الصوفي ، روى عن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الشاعر ؛ وأحمد بن محمد ابن بَهْنَوَر أبوبكر البيضاوي بلقتب بُلْمُبُل الصوفي، كان من أصحاب أبي الأزهر بن حيّان، قدم أصبهان وسمع من أبي عبـ له الله الجرجاني وأبي بكر بن مِرْ دُوَيْهُ ، رُوَى عَن محمد بن أَحِمد بن أَبِي المني البروجردي وغيره ، وكان رحل إلى العراق والشام، ومات بشيراز وحُمل إلى البيضاء في سنــة ٤٥٥ . والبيضاءُ أيضاً : كورةِ بالمغرب . والبيضاءُ : عقبة في جبل المناقب ، وقبد ذكر المناقب في موضعه .

والبيضاءُ: ثنية التنعيم بمكة، لها ذكر في كتاب السيرة. والبيضاءُ: ما الله لبني سَلُّول بالضَّمْرَ بن ، وهما جبلان. والبيضاء: اسم لمدينة حلب لبياض تر بُتها. والبيضاء: دار عمرها عبيد الله بن زياد ابن أبيه بالبصرة ، ولما تمُّ بناؤها أمر وكلاءه أن لا يمنعوا أحداً من دخولها وأن يتحفُّظوا كلاماً إن تكلم به أحد، فدخل فيها أعرابي " وكان فيها تصاوير ثم قال : لا ينتفع بها صاحبها ولا يلبث فيها إلا قليلًا ، فأتي به ابن زياد وأخبر بمقالته ، فقال له : لم قلت هذا ? قال : لأني رأيت فيها أسداً كالحاً وكلباً نامجـاً وكبشاً ناطحاً ، فكان الأمركما قال ، وَلَمْ يُسَكِّنُهَا إِلاَّ قَلْيَلًا حَتَّى أَخْرِجُهُ أَهُلُ البَّصَّرَةُ إلى الشام ولم يَعُدُ إليها. وفي خبر آخر: أنه لما بَنَى البيضاءَ أمر أصحاب أن يستمعوا ما يقول النأس، فجاؤوه برجل فقيل له إن هذا قرأً وهو ينظر إليها : أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون ? فقال له : ما دعاك إلى هـذا ? فقال : آية من كتاب الله عرضت لي، فقال: والله لأعملَن " بك بالآية الثالثة : وإذا بطشتم بطشتم جبادين ؛ ثم أمر فبني عليه ركن من أركان القصر . والبيضاءُ أيضاً : عين ماء قريبة من بومارية بين الموصل وتل يَعْفَر . والبيضاء أيضاً : بيضاء البصرة ، وهو المخيِّس ؛ قال جحدر المحرزي اللِّصُّ وهو حُبس بها :

أقول الصَّعْب في البيضاء: دونكمُ علية سوَّدت بيضاءَ أقطاري

مَأْوى الفُتُوَّة للأنذال،مُذْ خُلِقَتْ، عند الكرام محلَّ الذَّلُّ والعار

كأن ساكنها من قَعْرها أبداً ، لكدى الحروج ، كمُنتاش من النار

والبيضاء : اسم لأربع قرى بمصر ، الأولى من كورة

الشرقية . والبيضاء ويقال لها مُنيّة الحَرُون قرب المسَحَلَة من كورة جزيرة قُوسَنيّا. والبيضاء : قرية من كورة حَوْف رَمْسيس بين مصر والإسكندرية في غربيّ النيل . والبيضاء أيضاً : قرية من ضواحي الإسكندرية . والبيضاء أيضاً : مدينة ببلاد الحَرْد خلف باب الأبواب ؟ قال البُحتُري عدم ابن كنند الجيق الخرزري :

إِن يَوْم إِسعاق بن كُنْهُ اجيقَ في أَرض ، فكلُ الصد في جَوْف الفَرَا

قد ألبس التاج المُعَاور لُبُسه في الحالتَين ، مُمَلَّكًا ومُؤَمَّرًا

لم تُنكر الخزرات إلنف ُ دُوَّابِـة عِتَلُ فِي الْحُزرِ الذُوائبِ والذُّرى

شرف تَزَيَّـد بالعراق إلى الذي عَهـِـدُوه بالبيضاء، أو ببلَـنْجَرَا

ويروى عهدوه في خَمَّليخ . والبيضاء : ما الله لبني عُمَّيل ثم لبني معاوية بن عقيل ، وهو المُنتَفَق ، ومعهم فيها عامر بن عقيل ؛ قال حاجب بن 'ذبيان المازني يوثي أخاه معاوية بالبيضاء فقال :

تَطَاوَلَ بَالبِيضَاءِ لَيُلِي، فَلَمُ أَنَمُ، وقد نام قَسَّاها وصاح دجاجُها

مُعاوِيَ ،كم من حاجة قد تركنتها سَلُوباً،وقدكانت قريباً نِتَاجُها !

السلوب في النوق: التي أَلْقَتَ وَلَدَهَا لَغَيْر عَام . والبيضاء أيضاً: أرض ذات نخل ومياه دون ثاج والبحرين . والبيضاء أيضاً: قُر َيَّات بالرملة في القطيف فيها نخل . والبيضاء : موضع بقرب حِمَى

الرُّبُدة ؛ قال بعضهم :

لقد مات ، بالبيضاء من جانب الحمى، فَتَى ً كان زَيناً للمواكب والشَّرْبِ

تَظَـُلُ بنات العَمِّ والحَال عنده صَوَادِي ، لا يَر و يَنْ بالبارد العَـذ ب

أيرِلمْنَ عليه بالأَكْفُ من الثرَى ، وما من قبلي ُ بجني عليه من التُرْبِ

بَيْضَانُ : بالنون : جبل لبني سُلْمَ مَا لِحِجَاز ؛ قَالَ مَعْنُ بن أوس المزكني لبني الشُّرَيد من سليم :

ولَيْلَكَ حبيب ، في بَغيض ، مجانب ، ، فلا أنتَ نائلُهُ ، فلا أنتَ نائلُهُ ،

فدَع عنك ليلي قد تَوَ لَئَت بنفعها ، ومن أين معروف لمن أنت قائلـُه \*

لآل الشريد ، إذ أصابوا لِقَاحَنا بِبَيْضَانَ ، والمعروف 'مجمَد' فاعلهُ \*

وفي شعر هذيل بيضان الزروب ، ولا أدري أهي الأولى أم غيرها ؛ قال أبو سَهم الهُذَكِي :

فلسنتُ بِمُقْسِمٍ لُوَدُدْتُ أَنْيَ ، غداتند ، بيضان الزُرُوبِ أَسُوقُ ظعائناً ، في كلّ فَج ،

تَبْدُ مَآبِهُ الْأُجُدِ الْجُنُوبِ الْبَيْضَيَان : تثنية بَيْضة : موضع بين الشام ومكة على الطريق ؛ قال الأخطئ :

فهو بها سَيَّ ظُنَّاً ، وليس له ، بالبَيْضَنَين ولا بالغَيْض ، مدّخر

و في كتاب نصر وعن أبي عمرو : البَيْضَتَان ، بفتح

الباء ، موضع فوق زُ بالة ؛ وعن غيره : البيضتان ، بكسر الباء ، ما حول البحرين من البرسيّة ؛ قال الفر زدر ق :

أعذكا الله الذي أنتها له، ألم تسمعا بالبيضتين المناديا?

بَيضٍ من بالفتح ، ذو بَيض : أَرض بين جبلة وطخفة ، وقال السُّكَري : ذو البيض جَو من أَسافل الدَّهناء، والجَو : المكان المنخفض ؛ قال جرير :

ولقد يَرَيْنَكَ ، والقناة ُ قويمة ُ ، والدهر ُ يُصْرَفُ للفتي أطوارا

أَزَمَانَ أَهَلُكَ، فِي الجَسِع، تَربَّعُوا ذَا البَيض ثم تَصيَّفُوا يُدُوَّارَا

وبَيض أيضاً : من منازل بني كنانة بالحجاز ؛ قال بديل بن عبد مناة الخير اعي مخاطب بني كنانة :

ونحن مَنَعْنَا بين بَيض وعِتُورَدِ إلى خيف رَضُوكَي من مَجر ً القبائل ِ

ونحسن صبَحنا بالتلاعـة داركم بأسيافناً ، يَسبِقْنَ لَـُومُ العوادل

وبَيض أيضاً: موضع في أول أرض اليمن 'يو حل منه إلى الراحة ؛ وأما قول أبي صخر الهُذكى:

فبرَ مَلَتَنَيُ فَنَرُ دَى فَذَي عُشَرِ فَالرَّقَمِ فَالرَّقَمِ

فهو في كتاب أشعار 'هذَيْل من رواية السُّكِّري بكسر الباء ، ولعله غير الذي قبله .

بَيضَة ' : بفتح أوله ويكسر ، ومنهم من يجعل المفتوح غير المكسور ، كما نحكيه عنهم ؛ وقد 'روي بالفتح

في قول الفرزدق :

حبيب" دعا ، والرمل' بيني وبينه ، فأَسْمَعَني '، سَقْمياً لذلك ، داعيا

أعيد كما الله الذي أنها له، ألم تسمعا بالبيضتين المناديا?

قال أبو عبيدة : أراد البيضة فننتى ، كما قالوا رامتان وإنما هي رامة . والبيضة : بالصّمّان لبني دارم ؛ قاله أبو سعيد ، وقال غيوه : البيضتان بكسر الباء ، وقال : هي أرض حول البحرين ، وهي برية والسودة ما حولها من النخل ؛ قال أبو النجم :

> تكُسُّوه، بالبيضة من قَسُطالها، منتخل الترب ومن نخالها

وقال أبو محمد الأعرابي الأسود: البيضة ، بكسر الباء ، ماء بين واقصة إلى العُذَيْب متصلة بالحَزْن لبني يربوع . والبَيضة ، بفتح الباء: لبني دارم ؛ قال الفرزدق :

أَلَم تسمعا بالبيضتين المناديا? وقال رُؤْبَة ':

مر"ت تناضي خر فه ا مر وت مراوت مراوت موراء ، لم ينبنت بها تنبيت ، لم ينبنت بها تنبيت ، لم ينبن الميثوت وهو من الأين حف نحيت ، كأنتني سيف بها أصليت ، كأنتني سيف بها أصليت ، كنشت عني الحنون والبرايت والبيضة البيضاء والحبوت والحبوت والحبوت ،

وفي كتاب نصر: البيضة، بفتح الباء، موضع بجانب الصَّمَّان من دياد بني دارم بن مالك بن حنظلة،

وأيضاً عند ماوان قرب الرَّبَدَة بئار كثيرة ، من جبالها أَدَيَة والشقذان، وفي الشعر بالبيضتين، بحسر الباء: جبل لبني قُشَير، وأيضاً موضع بين العُدَيب وواقصة في أرض الحَرَّن من ديار بني يربوع بن حنظلة.

بَيْطَوَةُ : بالفتح ، والطاء مهملة : اسم لثلاثة مواضع بالأندلس ؛ وبيُطرة شلج ، بالشين معجمة والجيم : حصن منيع من أعمال أشقة ، وهو اليوم بيد الفرنج. وبيُطرَة لنُسٌ : حصن آخر من أعمال ماردة . وبيطرة : بلدة وحصن من أعمال سرقسطة .

بيعة خالد: منسوبة إلى خالد بن عبد الله القسري أمير الكوفة ، كان بناها لأمّه وكانت نصرانية ، وبنى حولها حوانيت بالآجر" والجص" ، ثم صادت سكة البريد .

بِيعَة ' عَدِي مِن عدي ُ بن الدُّمَيك اللخمي: بالكوفة أيضاً .

بيغنو: بكسر الباء ، وسكون الياء ، والغين معجمة:

بلدة بالأندلس من أعمال جَيَّان ، كثيرة المياه
والزيتون والفواكه ؛ ينسب إليها أبو محمد يَعيش بن
محمد بن سعيد الأنصاري البيغي ، لقيه السلفي
بالإسكندرية قدمها طالباً للعلم والحج ، وكان صالحاً،
قرأ القرآن على محمد بن عمر البيغي ببيغو وكان قرأ
على أبي عبد الله المغامي صاحب أبي عمرو الداني .

بَيْقَوْ : بفتح أوله والقاف ؛ ذكر قوم أن قول امرى، القيس حيث قال :

> أَلَّا هَلَ أَتَاهَا ، والحوادث' جمَّة'' ، بأَنَّ امرأَ القبس بن تَمْـلَكُ بَيْقَـرَ ا?

فقالوا : بَيْقَرَ الرجلُ إذا أَنَى العراق ، ويقال :

َبَيْقَرَ إِذَا تُرِكَ البَدُو َ وَسَكُنَ الْحَضَرِ ، وَقَيْلُ غَيْرُ ذَلْكَ .

بيكنند: بالكسر، وفتح الكاف، وسكون النون: بلدة بین 'بخاری وجیحون ، علی مرحلة من 'بخاری ، لها ذكر في الفتوح ، وكانت بلدة كبيرة حسنة كثيرة العلماء ، خربت منذ زمان ؛ قال صاحب كتاب الأَقَالِمِ: كُلُّ بَلَدَةً بَمَا وَرَاءُ النَّهُرُ لِهَا مِزَارِعٌ وَقُـرُى إِلَّا بيكَنْد فإنها وَحْدَها ، غير أن بها من الرباطات ما لا أعلم ببلد من البُلدان بما وراءَ النهر أكثر منهـا ، بلغني أن عددها نحو ألف رباط ، ولها سور حصين ومسجد جامع قد تُنْدُو َّقَ في بنائه وزُنْخُر فَ محرابُه، فليس بما وراءَ النهر محراب مثله ولا أحسن زخرفةً منه ؛ وينسب إليها جماعة من الأعيان ، منهم : أبو أحمد محمد بن يوسف البيكندي ، روى عن أبي أسامة وابن عُيينة ، روى عنه البُخاري ؛ وأبو الفضل أحمد بن على بن عمر السليماني البيكندي ، كان من الحُمْنَاظِ المَكْثُرِينِ ، رحل إلى العراق والشام ومصر، وله أكثر من أربعهائة مصنف صغار ، مات سنة ٤١٢؟ وإسماعيل بن حَمَّدُ وَيه أبو سعيد السكندي، قال أبو القاسم : قدم دمشق سنة ٢٢٩ ، روى عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرى وقسَسمة بن عُقبة وأبي جابر محمد بن عبد الملك الواسطى وعبد الله بن الزُّبَيْرِ الحُمْيدي ومحمد بن سلاَّم البيكندي وعبد الله ابن مُسلَّمة القَّعْنُبَي ومسدَّد وأبي نُعيم الفضل بن دُكَيْن وغيرهم ، روى عنه أبو الحسن بن جَوْصا وأبو الميمون بن راشد البجكي وأبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجُرْمُجاني وأحمد بن زكرياء بن محيي ابن يعقوب المكفَّند سي وغير هؤلاء كثير ، قال ابن يونس : مات في سنة ٢٧٣ .

بَیْکَنْدَه : من قِبُر کی طبوستان علی طرف بَاو َل ، وهو نهر کبیر .

بَيْلُمَقَانُ : بالفتح ثم السكون ، وفتح القاف ، وألف، ونون : مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب ، تُعَدُّ في أرمينية الكُبري قريبة من شروان ، قيل : إن أول من استحدثها قُنباذ الملك لما ملك أرمينية، وقيل: إن أول من أنشأها بَـ لمكان ابن أرُّمني بن لـنـُـطي بن يونان وقد عدُّها قوم من أعمال أر"ان ؛ قال أحسد بن مجيى بن جابو : سار سلمان بن ربيعة في أيام عثمان بن عفان ، ولم يضبط التاريخ ، إلى أرّان ففتح البيلقان صلحاً على دمائهم وأموالهم وحيطان مدينتهم واشترط عليهم أداء الجزية والحراج ، ثم سار إلى برذعة ؛ وجاءَها التتر سنة ٦١٧، فقتلوا كلُّ من وجدوه بها قاطبة ونهبوها ثم أحرقوها، فلما انفصلوا عنها تراجع إليها قوم كانوا هربوا عنها وانضم إليهم آخرون ، وهي الآن متاسكة ؛ وقد ينسب إليها قوم ، منهم ابو المعالي عبد الملك بن أحمد ابن عبد الملك بن عَبْدَ كانَ البَيْلُـقَانِي ، رحل في طلب الحديث إلى خراسان والعراق فسمع ببغداد أَبَا جعفر بن المُسْلمة وغيره ، وتوني ببيلقان بعد سنة . 197

بيل': بالكسر ، واللام ؛ قال أبو سعد : ظني أنها من قرى الرَّيّ ، وقال نصر : بيل ناحية بالري ؛ ينسب إليها عبد الله بن الحسن بن أبوب البيلي الزاهد الرازي، سبع سهل بن رَنجَلة وغيره ، روى عنه أبو عمرو بن نُجيد ؛ وأحمد بن الحسن البيلي ، روى عن محمد بن محميد الرازي ، روى عنه أبو جعفر العُقيلي ؛ وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن عَمْر وَيه الشاهدي عبد النه محمد بن أحمد بن عَمْر وَيه الشاهدي النيسابوري البيلي المعدّل ، سمع عليّ بن الحسن الميسابوري البيلي المعدّل ، سمع عليّ بن الحسن

الدارابجردي ومحمد بن عبد الوهاب ، روى عنه أبو أحمد بن الفضل ، وهو صهر أبي الحسن بن سَهْلُو يَه المُزكِّي، ومات سنة ٣٣٠؛ حكاه ابن ماكولا عن الحاكم . وبيل أيضاً : من قرى سرخس ؛ عن العمراني وأبي سعد ؛ منها عِصَامَ بن الوَضَّاحِ الزبيري البيلي السرخسي، كان جليل القدر كبير الشأن، سمع مالكاً وابن مُعينة وفُضيْل بن عياض وغيرهم، وتوفي قبل سنة ٣٠٠٠؛ وأبو بكر محمد بن حمدون بن خالد ابن يزيد بن زياد النيسابوري البيلى المعروف بابن أبي حاتم ، كان من أعيان المحدّثين الثقات الأثبات الجُـوَّالين في الأقطار، سمع بخراسان والعراق والشام والجزيرة ، سمع محمـ د بن إسحاق الصَّاعَاني ببغداد وإسحاق بن سيار بالجزيرة ومحمد بن يحيى الذُّهْلي وأبا نزر عة وابن دارة وأبا حاتم والدوري ومحمد بن عوف ویوسف بن سعید بن مسلم وأبا أمیة ، روی عنه علی ّ ابن تجمئشاد وأبو عـلى" الحافظ ومحمد بن إسماعيل بن مهران وأبو على" الثقفي ، توفي سنة ٣٢٠ في ربيع الآخر ؛ ذكره الحاكم في تاريخ نيسابور .

أبيلمان : بالفتح : موضع تنسب إليه السيوف البيلمانية، ويشبه أن يكون من أدض اليمن ؛ ينسب إليه عمد بن عبد الرحمن البيلماني ، حدث عنه عبيد الله بن العباس بن الربيع النجراني نجران اليمن ؛ وفي كتاب فتوح البلدان للبلاذ ري : البيلماني من بلاد السند والهند، تنسب إليها السيوف البيلمانية .

بِيمَا : بالكسر ثم الفتح ، والقصر ؛ قال نصر : هـو صقع من بلاد الكفر متاخم لصعيد مصر ، فُتح في دولة بني العباس في أيام المعتضد أو قُبينُلها .

بينمان : بسكون الشاني : من قرى مرو ؛ ينسب اليها صالح بن يحيى البياني ، كان عارفاً بالنحو واللغة.

ِ مِيمَنْهُ : وهو ميمند : بلد بكرمان ، وقيل بفاوس ، ذكر في الميم .

بين السورين: تثنية سور المدينة: اسم لمحلة كبيرة كانت بكرخ بغداد، وكانت من أحسن محالها وأعبرها، وبها كانت خزانة الكثيب التي وقفها الوذير أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدولة، ولم يكن في الدنيا أحسن كتباً منها، كانت كلها بخطوط الأغة المعتبرة وأصولهم المحردة، واحترقت فيها أحرق من محال الكرخ عند ورود طغر ل بك أول ملوك السلجوقية إلى بغداد سنة كلم بوينسب إلى هذه المحلة أبو بكر أحمد بن محمد بن عيسى بن خالد السوري المعروف بالمكي، حدث عن أبي العيناء وغيره، روى عنه أبو عمر بن حيويه الحيرة ومات سنة الهرون به شهر بن

بَيْنَ الْقَصْعُرَين : اسم لمحلة كبيرة كانت ببغداد بباب الطاق بالجانب الشرقي بين قصر أسماء بنت المنصور وقصر عبد الله بن المهدي . وبَينَ القصرَين أيضاً : علية بالقاهرة بمصر ، وهي بين قصرين عبرهما الملوك المتعلقوية في وسط المدينة ، نُخر بُ الغربي وجُعل مكانه سوق الصارف ودور ".

البَينُ : بالفتح ، ذات البين : موضع في شعر أبي صخر الهُذَا لى حيث قال :

للَّـيلَـى بذات البَّين دار ٌ عَرَ فَتُهَا ، وأخرى بذات الجيش ، آياتها عُفْر ُ

كأنهما م الآن لم يتفيّرا، وقد مر" للدارين بعدهما عَصْرُ

البين : بكسر الباء ، وسكون الياء ؛ والبين في لغة العرب : قطعة من الأرض قدر مد البصر : موضع

قرب نَجْران ؛ وأنشد أبو محمد الأعرابي للضحاك بن عُقَيل الحُـَفَاجِي :

مردت على ماء الفيار ، فباؤه نَجُوع ، كما ماء السباء نَجُوع ، كما ماء السباء نَجُوع ، وبالبين من نجران جازت مُحمُولها ، سقى البين رجَّاف السحاب هموع ، لقد كنت أخفي محب سمراء منهم ، ويعلم أو قلبي أنه سيشيع إذا أمر تنك العاذلات بهجرها ، هفت كبيد عمّا يقلن صديع أظل ، كأنتي واجم لمضية أطل ، كأنتي واجم لمضية ألبت ، وأهلي وادعون جبيع أبكن فيون بسمراء مولع ، يقولون بجنون بسمراء مولع ، أجل زيد لي جن بها ووالوع ، وما ذال بي حبيك ، حن كأنتي ، وما ذال بي حبيك ، حن كأنتي ، من الأهل والمال التلاد ، خليع ،

بِينُ رَمَا: موضع آخر في قول ابن مُقبل حيث قال: أحقاً أتاني أن عَوْف بن عامر ، ببين رَمَا ، بيدي إلي القَوَافيا ?

وبِين ُ أَيضاً : موضع قريب من الحيرة ؛ وأنشد قائلُه: ساد إلى بين بها راكب ُ

وبِينُ أَيضاً في قول نصر: واد قرب المدينة في حديث إسلام سلمة بن حُبيش، قال: وقيل فيه بالتاء. ونهر ُ بِينٍ : من نواحي بغداد ، دُكر في نهر .

بَيْنَ النهوَين: تثنية نهر: كورة ذات قُرى ومزارع من نواحي شرقي دجلة بغداد. وبَيْنَ النهرَينَ أيضاً: كورة كبيرة بين بَقعاء الموصل ، تارة تكون من

أعمال نصيبين وتارة من أعمال الموصل ، وهي الآن للموصل ، ولها قلعة تسمَّى الجديدة على جبل ، متصلة الأعمال بأعمال حصن كيفا .

بَينْونْ : بضم النون، وسكون الواو، ونون أخرى : اسم حصن عظيم كان باليمن قرب صنعاء اليمن ، يقال إنه من بناء سليان بن داود ، عليه السلام، والصحيح أنه من بناء بعض التبابعة، وله ذكر في أخبار حيمير وأشعارهم ؛ قال ذو جدّن الحميرى :

لا تَهُلِكَنْ جَزَعاً في إثر من ماتا ،
فإن لا يَرِدُ الدَّهر ما فاتا
أَبَعْد بينُون لا عَين ولا أثر ،
وبعد سَلْعين يَبني الناس أبياتا
وبعد حِمير ، إذ شالت نعامتهم ،
حَتَّتَهُم ربب هذا الدهر حِتَاتا

وقال ذو جَدَن أَيضاً واسمه عَلَـْقمة من شَعب ذي رُعَن :

يا بنت قيل معافر لا تسخري ، ثم اعدريني بعد ذلك أو دري أولا ترين ، وكل شيء هالك ، بيئون هالكة كأن لم تعبر ؟ أولا ترين ، وكل شيء هالك ، سلحين مد برة كظهر الأدبر ؟ أولا ترين ملوك ناعط أصحوا ، تسفي عليم كل ربح صرضر أوما سمعت بجيئر وبيوتهم ؟ أوما سمعت بحيئر وبيوتهم ؟ أمست معطلة مساكن حسير فابكيهم ، أوما بكيت لمعشر ؟ فابكيهم ، أوما بكيت لمعشر ؟

وقال عبد الرحمن الأندلسي: بَينُونُ وسلحين مدينتان أخربهما ارياط الحبشى المتغلب على اليمن من قبل النجاشي ؛ وحُكي عن أبي عبيــد البكري في كتاب معجم ما استعجم : سميت بينونة لأنها كانت بين عُمانَ والبحرين؛ قلت أنا : وَهِم البَّكري، بَينُونُ من أعمال صنعاءً ، إنما التي بين عُمان والبحرين بكِنُونة ، بالهاء ، فهي إذاً على قوله فَعلُون من البين ، والياءُ أصلية ، وقياسُ النحويينُ يمنع هذا لأن الإعراب إذا كان في النون لزمت الساءُ الاسم في جميع أحواله ، كَنْنَسْرِين وفلسطين ، ألا ترى كيف قال في آخر البيت وبعد سلَّمين ? فكذلك كان القياس أن يقول أَبعد بَينينَ ، وعلى مذهب من جعله من المعرب في الرفع بالواو وفي النصب والخفض بالياء يقول أيضاً : أبعد بَينين ، وليس يُعرف فيه مذهب ثالث ، فثبت أنه ليس من البين إنما هو فَيَعُولُ والسِّاءُ وَالَّدَّةُ مِنْ أَبَنَّ بِالمَكَانُ وبَنَّ إِذَا أَقَام بِه ، لكنه لا ينصرف للتأنيث والتعريف ، غير أنَّ أبا سعد ذكر وجهــاً ثالثاً للمعرب في التسمية بالجمع السالم فأجاز أن يكون الإعراب في النون وتثبُت الواو ، وقال في زيتون: إنه فعلُون من الزيت ، وأجاز أبو الفتح بن جني أن يكون الزيتون فيعُولاً لا من الزَّيت ولكن من قولهم زيَّت الْمَكَانُ إِذَا أَنْبِتَ الزيتُونَ؟ قلت أَنَا : وهذا من قول أبي الفتح واه حِداً ، وذاك أنه لم يُقُلُ للموضع زيَّتَ إلا بعد إنباته الزيتون ، ولولا إنباته لم يصح أَن يقال له زيئت ، فكيف يقال إن الزيتون من رَيَّت والزيتون الأصل والمعلوم أن الفعل بعد الفاعل? قال : وفي المعروف من أسماء الناس وإن لم يكن في كلام العرب القدماء سَحنُون وعَبْدُون ودَيرُ فَيتُون، غير أن فيتون مجتمل أن يكون فَيْعُولاً فلا يكون من هذا الباب كما قلنا في بينون، وهو الأظهر،

وأما حلرَ وُون وهو دود يكون في العُشب وأكثر ما يكون في الرّمث ، فليس من باب فلسطين وقنسرين ، ولكن النون فيه أصلية كرَرَجُون ، ولذلك أدخله أبو عبيد في باب فعلول وأدخله صاحب كتاب العين في الرباعي فدل على أن النون عنده أصلية وأنه فعلول بلامين ، وقوله : وبعد سلامين أصلية وأنه فعلول بلامين ، وقوله : وبعد سلامين يقطع على أن بينون : فيعول على كل حال ، لأن الذي ذكره السيرافي من المذهب الثالث إن صح فإغا هي لغة أخرى من غير ذي جدن الحميري إذ لو كان من لغته لقال : سلحون وأعرب النون مع بقاء الواو، فلما لم يفعل علمنا أن المعتقد عندهم في بينون زيادة الياء وأن النونين أصليتان ، كما تقد م .

بَيْنَهُونَةُ : بزيادة الهاء : موضع سُمِنِّي بالمصدَّر ، من قولهم : بان يَبِينُ بَيْنُونةً إذا بَعُدَ ، وهو موضع بين عُمَان والبحرين، وبينه وبين البحرين ستُّون فرسخاً ؛ قاله أبو على الفسوي النحوي وأنشد في الشيرازيَّات :

يا ربح بَينُونة لا تَذْمينا ، حِبْت ِ بأرواحِ المصفّرينــا

يقال: كَذْمَنَهُ الريح تَذْمِيهُ قَنَلَتُهُ ، وأَصَلهُ أَذْهَبَتْ كَذْمَاهُ، وهو بقية الروح؛ وقال الأَصَعَي: بينونة آخر حدود اليمن من جهة عمان، وقال غيره: بينونة أَرض فوق عمان تتصل بالشّعْر ؛ وقال الراعي في دواية ثعلب:

> عُمَيْر يَّة " حَلَّت" برَ مَل كُهَيْلة فبينونة ، تلقى لها الدَّهرَ مَر ْبَعَا

وقال في تفسيره: هما بَينونتان ، بينونة الدُّنيا وبينونة القُصوى في شق بني سعد. وأما أبو عبد الله محمد بن عبد الله البينوني البصري قال أبو سعد: أظنه

منسوباً إلى قرية من قرى البصرة يقال لها بينون ، حدث ببغداد عن المبادك بن فيضالة ، روى عنه محمد ابن غالب تمتام ؛ قلت أنا : ولا يبعد أن يكون منسوباً إلى بينون أو بينونة المقدم ذكرهما ؛ سكن البصرة ، والله أعلم .

البيئة : بالكسر ثم السكون ، ونون ، ومنهم من رواه بتقديم النون على الياء : منزل على طريق حاج اليامة بين الشيّع وشُقيَراء .

بَينَةُ : بالفتح : موضع من الجِيِّ ، والجِيُّ : وادي الرُّوَيَثَةَ الذي ذهب بأهله وهم نيام ، والرويشة : مُتَعَشَّى بَين العَرْج والرَّوحاء ؛ قال كثيِّر :

> أهاجك برق آخر الليل خافق'، جَرَى من سَناه بَينة' فالأبارق' ? قعدت' له حتى علا الأفتق ماؤه، وسال بفعم الوبل منه الدوافق'

وقال أيضاً :

أَللسَّوْق لما هَيَّجَنَّكَ المَنازلُ عَبِيثُ التَّقَنُ ، من بَينتَين ، العياطلُ ثَذَكَّرُ تَ ، فَالْهَلَّتُ العينكُ عَبْرَةً "
تَذَكَّرُ تَ ، فَالْهَلَّتُ العينكُ عَبْرَةً "
يَجُودُ بها جارٍ من الدَّمع وابلُ

بينواو': بالفتح ثم السكون ، وآخره راء: مدينة هي قصبة ناحية غَرْشستان ولاية بين غزنة وهراة ومراو الروذ والفور في وسط الجبال ؛ كذا كتبتُهُ عن رجل من أهل هذه المدينة .

البَيَوَانُ : بالتحريك : موضع يعرف برأس البيَوَان في 'مُحَيرة تِنتِيس على ميل منها، وهو موقف الملاحين، وهي تنزع من بحر الشام ؛ عن نصر .

بيكور نبكارة: بالكسر ثم الفتح ، وسكون الواو والراء ، وفتح النون والباء ، وألف ، وراء ؟ والعامة تقول بارتنبكارة: بليدة من نواحي مصر قرب دمياط على نهر أشموم بين البسراط وأشموم، يعمل فيها الشراب الفائق الجيد العريض .

بيو قان : بالكسر ثم السكون ، وضم الواو وفتحها ، وقاف ، وألف ، ونون : من قرى سَر ْخَس ؛ منها أبو نصر أحمد بن أبي علي عبد الكريم البيوقاني السرخسي ، سمع الحاكم أبا عبد الله ، روى عنه وعن غيره ، وتوفي سنة ٢٦٦ .

بَيْوِيطُ : بالفتح ثم السكون ، وكسر الواو ، وياء ساكنة ، وطاء : من قرى البصرة بالبحيرة ، وليست بُوريط ولا مسمًّاة باسمها ، فاعرف ذلك .

بَيْهُونُ: بالفتح ؟ أصلها بالفارسية بَيْهُـه يعني بهاءًين ، ومعناه بالفارسية الأجود: ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية بين نيسابور وقومس وجُويَن ، بين أول حدودها ونيسابور ستون فرسخاً ، وكانت قصتها أولاً خُسرُ وجرد ثم صارت سابزوار ، والعامة تقول سبزور ، وأول حدود بيهق من جهة نيسابور آخر حدود ريوند إلى قرب دامغان خمسة وعشرون فرسخاً طولاً ، وعرضها قريب منه ؛ قال الحريش بن هلال السعدي يرثي قطئن بن عمرو بن الأهم :

إذا ذ كرات قائل الكرام تبادرات عيون بني سعد على قاطان دما أتاه نعيم يبتغيه ، فلم يجد ، ببيها وأعظما

وغير بقايا رمَّة لَعبَتُ بها أعاصيرُ نيسابور ، حَوْلاً مُجَرَّما

وقد أُخرجت هذه الكورة من لا مجصى من الفضلاء والعلماء والفقهاء والأدباء ومع ذلك فالغالب على أهلها مذهب الرافضية الفُلاة ، ومن أشهر أغْتهم : الإِمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البيهقي من أهل خُسروجرد صاحب التصانيف المشهورة ، وهو الإمام الحافظ الفقيه في أصول الدين الورع، أوحد الدهر في الحفظ والإتقان مع الدين المتين من أَجِلُ أصحاب أبي عبد الله الحاكم والمكثوبن عنه ثم فاقه في فنون من العلم تفرد بها ، وحل إلى العراق وطوَّف الآفاق وألف من الكتب ما يبلغ قريباً من أَلْف جزءٍ مَا لَم يُسبق إلى مثله ، استدعي إلى نيسابور لسماع كتاب المعرفة فعاد إليهـا في سنة ٤٤١ ثم عاد إلى ناحيته فأقام بها إلى أن مات في جمادى الأولى من سنة ٤٥٤ ؟ ومن تصانيفه كتاب المبسوط وكتاب السنن وكتاب معرفة علوم الحديث وكتاب دلائل النبوة وكتاب مناقب الشافعي وكتباب البعث والنشور وكتاب الآداب وكتاب فضائل الصحابة

وكتاب الاعتقاد وكتاب فضائل الأوقات وغيرها من الكتب ؛ وينسب إليها أيضاً الحسين بن أحمد بن علي بن الحسين بن في طيعة البيهةي من أهل خسروجرد أيضاً ، وكان شيخاً مستاً كثير السماع من تلاميذ الإمام أبي بكر بن الحسين المذكور قبله ، وأصابته علة في يده فقطع أصابعة ، فكان يمسك بيده ويضع الكاغد على الأرض ويمسك برجله ويكتب خطتاً متشر وءاً وينسخ ؛ ذكره أبو سعد في التحبير وقال: قدم مرو وتفقه على والدي ثم مضى إلى كرمان وأثرى بها ثم رجع إلى قريته وتولى بها القضاء ، قال : ولقيته في طريقي إلى العراق وقرأت عليه كثيراً من مسبوعاته ، ورعى لي حق والدي وذكر خبره معه بطوله ، قال : وكان مولده في سنة ٥٠٠ ، ومات بخسروجرد في سنة ٥٣٠ .

البُيَيضَةُ : تصغير البَيْضة : اسم ماء في بادبة حلب بينها وبين تَدُّمر ؛ قال أبو الطيِّب :

وقد نُدُرِحَ العَويرُ، فلاعويرُ، ونهيا والبُييضة ' والجِفارُ

انتهى المجلد الأول – حرف الهمزة والباء

# فهرست المجلد الاول

| ٥   | • | • |     |     |     | •            | •    |                 |                |                 | ٠.       | •              |                 | •          | شرين       | دمة النا | مقد    |
|-----|---|---|-----|-----|-----|--------------|------|-----------------|----------------|-----------------|----------|----------------|-----------------|------------|------------|----------|--------|
| ٦   |   |   |     |     | ,   | •            |      | •               |                | •               |          |                | الله            | زحبه       | لف ،       | ممة المؤ | ترج    |
| v   |   |   |     |     |     |              |      | •               |                | •               |          | •              | •               |            | •          | دمة      | المق   |
|     | • | • | ·   |     | الئ | 5 4          |      | و البحاد        | ليال           | ين الح          | فیا م    | وما            | <u>.</u><br>أرض | صفة ال     | ل في       | بِ الأَو | الباء  |
| 17  | • | • | •   |     |     | بر ر<br>سی . | ·    | ر البدر<br>نادة | VI.            | . <i>0</i><br>1 | • 1.     | ا .ت           | ع<br>أقال       | 2 الأ      | ب<br>فد ذ  | ب الثاني | اليار  |
|     |   |   |     |     | يها | ىيە<br>س     | ٔ في | حبلاف           | و ۱ م .<br>.سه | مقافي           | و،س<br>س | اسبعه.         | الگان<br>الگان  | عر د<br>:: | ، ي<br>، ، | 1141     | .۱. ۱۱ |
| 40  | • | • | •   |     | اب  | الكة         | مدا  | ها في ه         | : دره          | ئر <b>ر</b> د   | ، یت≺    | ظ التي<br>. أي | الالفاد         | نفساير<br> | ت بي       | ب الثالم | 1 11   |
| ٤٤, | • |   | ذلك | سمة | ب ق | كيف          | بة و | والغني          | الفيء          | أضي             | كام أر   | في آحَ         | لفقهاء          | و ال ا     | ع في اه    | ب الراب  | الباد  |
| ٤v  | • |   |     | •   |     | •            | •    | •               | •              | (               | لبلدان   | فبار ا         | من أ-           | جمل        | س في       | ب الحام  | الباد  |

## حرف الهمزة

|       |   |                                    |       |   |       | , É                               |
|-------|---|------------------------------------|-------|---|-------|-----------------------------------|
| 717   |   | باب الممزة والضاد وما يليهما .     | 19    |   | . •   | باب الهمزة والألف وما يليهما      |
| 710   |   | « الهمزة والطاء المهملة وما يليهما | ٥٩    |   | •     |                                   |
| 719   |   |                                    | ۲۷ ۶  | • |       | « الهمزة والتاء وما يليهما .      |
| ***   | • |                                    | Ρ٨    | • | ٠ ١   | « الهمزة والثاء المثلثة وما يليهم |
| 777   |   |                                    | 9 2   | ٠ | •     | « الهمزة والجيم وما يليهما .      |
|       |   |                                    | 1 • Y | • | •     | « الهمزة والحاء وما يليهما .      |
|       | • |                                    | 118   | • | •     | « الهمزة والحاء وما يليهما .      |
| 744   |   |                                    | 170   | • | •     | « الهمزة والدال وما يليهما        |
| 717   |   | « الهنزة واللام وما يليهما         | 177   | • | •     | « الهمزة والذال وما يليهما        |
|       |   | و الهمزة والميم وما يليهما         | 144   | • | •     | « الهمزة والراء وما يليهما .      |
| 707   |   | « الهمزة والنون وما يليهما .       | ۱٦٧   |   | . , • | « الهمزة والزاي وما يليهما        |
| 774   |   | « الهمزة والواو وما يليهما      .  | 14.   |   |       | « الهمزة والسين وما يليهما        |
| 7.7   |   | « الهنزة والهاء وما يليهما .   .   | 191   | • | •     | « الهمزة والشين وما يليهما        |
| 787   |   | « الهمزة والياء وما يليهما .   .   | 7.0   |   |       | « الهمزة والصاد وما يليهما        |
| 1 / 1 | • | τ                                  |       |   |       |                                   |

# حرف الباء

| १४९            | ٠   | • |   | باب الباء والصاد وما يليهما | 79.4 | • | • | ا | باب الباء مع الهمزة وما يليم                         |
|----------------|-----|---|---|-----------------------------|------|---|---|---|------------------------------------------------------|
| 117            | •   | • | • | « الباء والضاد وما يليهما   | 4.4  | • | • |   | « الباء والألف وما يليهما                            |
| ધધધ            | •   | • | • | « الباء والطاء وما يليهما   | 444  | • | • |   | « الباء والباء أيضاً وما يليم                        |
| 201            | •   | • | • | « الباء والعين وما يليهما   | 44.  |   |   |   | « الباء والتاء وما يليهما                            |
| 100            | ٠   | • | • | « الباء والغين وما يليهما   | ۳۳۷  |   |   |   | « الياء والثاء وما يليهما                            |
| ٤٧٠            | •   |   | • | « الباء والقاف وما يليهما   | ***  |   | • |   | « الياء والجيم وما يليهما                            |
| £ <b>Y</b> £ ` | •   | • | • | « الباء والكاف وما يليهما   |      |   |   |   | ر الباء والحاء وما يليهما                            |
| ٤٧٦            | •   | • |   | « الباء واللام وما يليهما   | 404  | • |   |   | ر الباء والحاء وما يليهما                            |
| 191            |     | • |   | « الباء والميم وما يليهما   | 807  | • |   |   | ر الباء والدال وما يليهما                            |
| 190            | • . | • |   | « الباء والنون وما يليهما   | ۳٦٠  |   |   |   | « الباء والذال وما يليهما                            |
| 0+7            |     | • |   | « الباء والواو وما يليهما   | *77  | • |   |   | « الباء والراء وما يليهما                            |
| 012            |     |   |   | « الباء والهاء وما يليهما   | £•A  |   | • |   | « الباء والزاي وما يليهما                            |
| 014            | •   | • |   | « الباء والباء وما يليهما   | 117  |   | • |   | « الباء والرابي وما يليهما « الباء والسين وما يليهما |
|                |     |   |   |                             | 171  |   | • |   | •                                                    |
|                |     |   |   |                             | 412  | • | • | • | ر الباء والشين وما يليهما                            |